

American University of Beirut University Libraries



Mufti Sheikh Hassan Khaled LU.B. LIBRARY

04

الم الدقر الدقر الدقر الدقر الدقر الدقر الدقر الدون ١٢٩٧٧

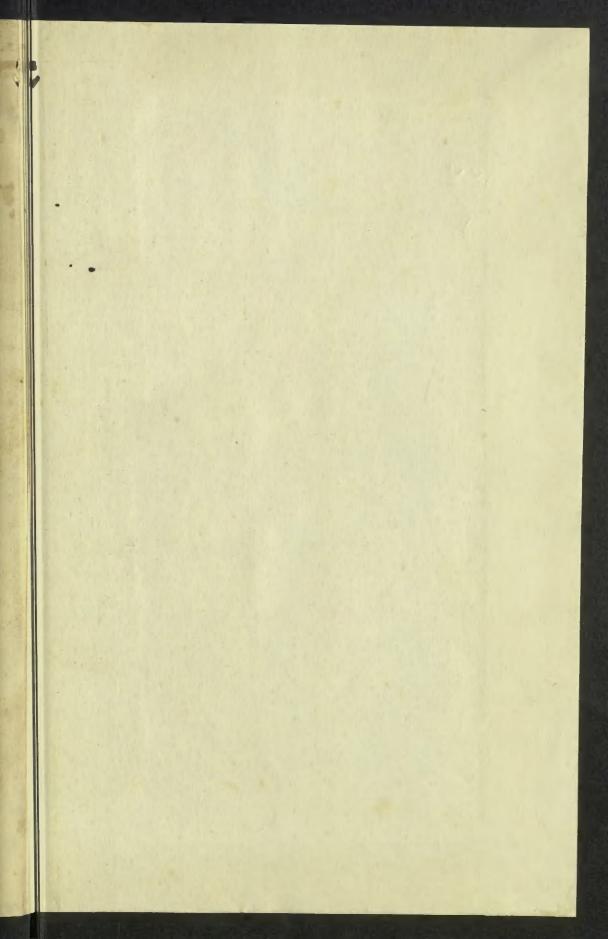

340.59 I 431maA V.8 C.2



تصنيف الامام الجليل، المحدث، الفقيه،الاصولى، قوى العارضة، شديد المعارضة، بليغ العبارة، بالغ الحجة، صاحب التصانيف الممتعة، في المنقول، والمعقول، والسنة، والفقه، والاصول والحلاف مجدد القرن الخامس، فخر الاندلس أبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى سنة ٢٥٦ هـ

الجزء الثامن

عنيت بنشره وتصحيحه للمرة الأولى سنة . ١٣٥ ه

ادَارَةُ الطَّبِّ عَلَيْهِ المنيرِيةِ

بتحقيق محمد منير الدمشقى صاحبو مدير ادارة الطباعة المنيرية حقوق الطبع محفوظة الى ادارة الطباعة المنيرية بمصر بشارع الكحكيين رقم \

## بِنَدِ الْجَارِ الْجَاءِ الْجَارِ الْجَ

## كتاب النذور (١)

١١١٤ \_ مسألة \_ نكرهالنذر ونهي عنه لكن مع ذلك من نذر طاعة لله عز وجل لزمه الوفاء بها فرضا اذا نذرها تقربا الى الله عزوجل مجردا أو شكرا لنعمة من نعم الله تعالى؛ أوان أراه الله تعالى أملا لاظلم فيه لمسلم ولالمعصية مثل ان يقول: لله على صدقة كذا وكذا أو يقول صوم كذا وكذا فأكثر ، او حج . أو جهاد . أو ذكر لله تعالى. اه رباط: أوعيادة مريض. أو شهود جنازة. أو زيارة قبر نبي. أو رجل صالح. أوالمشي. أوالركوب. أو النهوض الى مشعر من مشاعر مكة. أو المدينة.أو الى بيت المقدس . أو عتق معين أو غير معين أو أي طاعة كانت فهذا هو التقرب المجرد، أويقول: لله على اذا خلصني من كذا أواذا ملكني أمر كذا . أو اذا جمعني مع أبي أو فلانصديقي أومع أهلي صدقة أو ذكر شيئا من القرب التي ذكرنا ، أو يقول: على لله ان أنزل الغيث.أوان صحت من علتي. أو ان تخلصت أوان ملكت أمر كذا أو ماأشبه هذا ، فان نذر معصية لله أو ماليس طاعة ولامعصية لم يلزم الوفاء بشيء من ذلك مثل أن ينشــد شعرا أوأن يصبغ ثوبه أحمر أوماأشبه هذا.وكذلك من نذر طاعة ان نال معصية أو اذا رأى معصية مثل ان يقول لله على صوم ان قتل فلان أو ان ضرب وذلك الفلان لايستحق شيئًا من ذلك، أوقال: لله على صدقة اذا أراني مصرع فلان و ذلك الفلان مظلوم فكل هـذا لايلزم الوفا. بشي. منه ولاكفارة في شي. منه وليستغفر الله تعالى فقط ، وكذلك من أخرج نذره مخرج اليمين فقال : على المشي الى مكة ان كلمت فلانا

<sup>(</sup>۱) هو جمع نذر وأصله الاندار بمعنى التخويف، قال الراغب الاصبهانى فى مفردا ته: النذر أن توجب على نفسك ماليس بواجب لحدوث أمر أه، وقال العلامة ان الاثير فى النهاية يقال: نذرت أنذر وأنذر – أى بضم الذال المعجمة وكسرها – نذرا اذا أوجبت على نفسك شيئاتهما مى عبادة اوصدقة أو غير ذلك أه،

أو على عتق خادمى فلانة انكلمت فلانا أوان زرت فلانا،فكل هـذا لايلزم الوفاء به ولاكفارة فيه إلا الاستغفار فقط، فان قال: تته على نذرولم يسم شيئا فليس عليه الاكفارة يمين فقط، وقال قوم: ماخرج من هذا مخرج اليمين فعليه الوفاء به، وقال آخرون: ماخرج من هذا مخرج اليمين فليس فيه إلاكفارة يمين م

قال أبو محمد: برهان صحة قولنا أما المنع من النذر فلما رويناه من طريق سفيان (۱) وشعبة كلاهما عن منصور عن عبدالله بن مرة (۲) عن ابن عرعن النبي والمنطنية وانه نهى عن النذر وقال: انه لايرد شيئا ولكن يستخرج به من البخيل ، هذا لفظ سفيان ، ولفظ شعبة «انه لايأتي بخير» مكان «انه لايردشيئاوانه يستخرج به من البخيل ، (۲) واتفقافي غير ذلك ، وصح أيضا مسندا من طريق أبي هريرة (٤) ، وروينا من طريق سفيان بن عينة عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وانه سمع أبا هريرة يقول: لااندر أبدا » وهذا يوجب ماقلنا: من انه منهي عنه فاذاوقع لزم واستخرج به من البخيل ، وأيضا قول الله تعالى: (يوفون بالنذر و يخافون يوما كان شره مستطيرا) وقوله تعالى: (ياأيها الذين قول الله تعالى: (يوفون بالنذر و يخافون يوما كان شره مستطيرا) وقوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وقوله تعالى: (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) وقوله تعالى: (قل انما حرم دبي الفواحش ماظهر منها و مابطن و الاثم و البغي بغير الحق ) فصح مهذا (قل انما مانهي الله تعالى عنه فلا يحل لاحد أن يفعله فصح من هذا ان من أنذره فقد نذر ان يعصي الله عزوجل وقدنهاه الله تعالى عن معصيته فقد صح يقينا (ع) ان النذور والعقود التي أم الله تعالى بالوفاء بها انماهي نذر الطاعة فقط وليس نذر الطاعة إلاماذكر نا والعقود التي أم الله تعالى بالوفاء بها انماهي نذر الطاعة فقط وليس نذر الطاعة إلاماذكر نا

<sup>(</sup>۱) رواية سفيان عن منصورهي وصيح البخارى ج ١٨ و ٢١ و ١٣ وص ٢٥ و من مرة و وهوغلط صححاه ورواية شعبة عن منصور في صحيح مسلم ٢٥ و ١٠ في الاصول كلها وعن عمرو من مرة و وهوغلط صححاه من تهذيب التهذيب وصحيحي البخارى ومسلم (٣) قال الحطابي: معني نهيه عليه السلام عن النذر انما هو تأكيد لامره وتحذير عن التهاوق به بعد انجابه ، ولوكان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك ابطال حكم واسقاط لزوم الوفاء به اذ كان بالنبي عنه قد صار معصية فلا يلزم الوفاء به وانما وجه الحديث انه قد أعلمه أن ذلك أمر مما لا يجلب لهم في الماجل نفعا ولا يدفع عنهم ضرا فلا يرد شيئا قضاه الله تعالى يقول: لاتذروا على انكم تدركون بالنذر شيئا لم يقدره الله لكم أو تصرفون عن أنفسكم شيئا جرى القضاء به عليكم فاذافعلتم ذلك فاخر جوا عنه بالوفاء به فان الذي نذر تموه لازم لكم هذا معني الحديث ووجه قوله عليه السلام و انما يستخرج به من عنه بالوفاء به فان الذي نذر تموه لازم لكم هذا معني الحديث ووجه قوله عليه السلام و انما يستخرج به من البخيل » فثبت بذلك وجوب استخراجه من ماله ولو كان غير لازم لهم يحير ان يكره عليه والله أعلم ، وقدذ كر هذا العلامة ابن الاثير في النهاية ولم يعزه الى الحطابي تنبه لذلك (٤) هو في صحيح مسلم ج٢ص ١٢ (٥) في النسخة وقم ٢٦ و فصح يقينا ، باسقاط لفظ وقده ه

ولامزيد ، وبالضرورة يدرى كل أحد ان من نذرطاعة انرأى معصية (١) أوان تمكن من معصية أواذ رأى معصية سرورا بها فان كل ذلك منه عصيان ته تعالى لايشك فى شىء من هذا مسلم ، فصح انه كله نذر معصية فلا يحل الوفاء به ، وأما ما لاطاعة فيه و لا معصية فان ناذره موجب مالم يوجبه الله تعالى و لا ندب اليه ومن فعل هذا فقد تعدى حدود الله تعالى ففعله لذلك معصية فلا يلز مه الوفاء بما لم يلز مه الله تعالى من ذلك م

روينا من طريق أحمد بن شعيب انا أبو كريب محمد بن العلاء نا ابن أدريس \_ هو عبدالله \_ عن عبيدالله بن عمر عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق عن عائشة أم المؤ منين قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم [يقول] (٢) : «من نذر أن يعصى الله تعالى فلا يعصه ، قال أحمد : طلحة أبن عبد الملك ثقة ثقة ثقة م

ومن طريق البخارى ناموسى بن اسهاعيل نا وهيب بن خالد (<sup>1)</sup> نا أيوب \_ هو السختيانى \_ عن عكر مة عنا بن عباس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينها هو يخطب (<sup>1)</sup> اذا هو برجل قائم فسأل عنه ؟ فقالوا: [ أبو اسرائيل ] (<sup>0)</sup> نذر أن يقوم و لا يقعد و لا يستظل و لا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه ، وهذا كله هو نفس قولنا ولله الحمد ، أمره عليه السلام بالوفاء بالصوم الذي هو طاعة ونهاه عن الوفاء بما ليس طاعة و لا معصية من الوقوف و ترك الاستظلال و ترك الكلام ؛ وقد قال أبو ثور : يلزمه ترك الكلام واحتج له بقوله تعالى : ( انى نذرت للرحمن صوما فلن أ كلم اليوم إنسيا ) وبقوله تعالى: ( آيتك ان لاتكلم الناس نال سويا ) ه

قال على : هذه شريعة زكريا.و مريم عليهما السلام ولا يلز منا شريعة غير نبيناصلى الله عليه وسلم مع ان شأنهما آية من آيات النبوة وليست الآيات لناوقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ترك الكلام كما ذكرنا ﴿

و من طريق عبدالرزاق عن ابن جر يج عن عبد الله بن طاوس قال : سمعت أبي يقول :

<sup>(</sup>۱) قوله «انرأى معصية » شرط لنذر المصية وتعليق ، وقوله «اوان تمكن من معصية » معطوف عليه وكذا مابعده ، ونقدير الكلام هكذا وبالضرورة يدرى كل احد ان ،ن نذر طاعة ان رأى معصية الخ معصية وعصيان لله نمال والله أعلم (۲) الزيادة من النسخة رقم ١٤ وهي موافقة لسنن النسائي ج ٧ ص ١٧ (٣) في النسخ كلها «وهب بن خالد » مكبرا وهو غلط صححناه من صحيح البخارى ج٨ ص ٢٥٦ وتهذيب التهذيب (٤) في صحيح البخارى ، عن ابن عباس قال بينا النبي صلى الله عليه وسلم پخطب، (٥) الزيادة من صحيح البخارى ه

مذعقلت لانذر في معصية الله لانذر الا فيا تملك ، ومن طريق عبدالرزاق عن معمر قال : سألت الزهرى عن النذر ينذره الانسان ؟ فقال : ان كان طاعة لله فعليه و فاؤه وان كان معصية لله فليتقرب الى الله تعالى بما شاء ، و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابان عن ابن عباس أن رجلاأتاه فقال : انى نذرت ان نجا أبى من الأسران أقوم عريانا وان أصوم يوما فقال له ابن عباس : البس ثيابك وصم يوما وصل قائما و قاعدا ، وعن أبى الزير انه سمع جابرايقول : لاوفاء لنذر في معصية الله تعالى ، وعن عكر مة عرب ابن عباس عن عمر بن الخطاب أن رجلا نذران لايا كل مع بنى أخيه يتامى فقال له عمر : افهب فكل معهم ، وعن قيس بن أبى حازم أن أبا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه أمر امرأة نذرت ان تحج سا كتة بأن تتكلم ، وعن مسروق . والشعبي لاوفاء في نذر معصية المراة نذرت ان تحج سا كتة بأن تتكلم ، وعن مسروق . والشعبي لاوفاء في نذر معصية ابن عمر يقول (۱) : «قال رسول الله صلى الله عليه على وسل والله على الله في حديث : من كان حالفا فليحلف الله بالله أو ليصمت (۲) ، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يمين الا بالله عز وجل ونهى عنها ، فن حلف بغيرالله فقد عصى الله تعالى ولا وفاء لذر في معصية الله »

قال أبو محمد: وقال أبو حنيفة. ومالك: من أخرج نذره مخرج اليمين مثل من قال: على المشى الى مكة انكلمت فلانا فانكلمه فعليه الوفاء بذلك، وقال الشافعى: كفارة يمين فقط الا فى العتق المعين وحده، وقال أبو ثور (٢): كفارة يمين فى كل ذلك العتق المعين وغيره، وقال المزنى: لاشىء فى ذلك الا فى العتق المعين وحده ففيه الوفاء به ما قال على: أما من قال بقول أبى حنيفية. ومالك فا نهم احتجوا بأنه نذر طاعة فعليه الوفاء به وقالوا: قسناه على الطلاق م

قال أبو محمد: وهذا خطأ ظاهر لأن النذر ماقصد ناذره الرغبة فى فعله والتقرب إلى الله تعالى به واستدعى من الله عز وجل تعجيل تبليغه مايو. جب عليه ذلك العمل، وهذا مخلاف ذلك لأنه انما قصد الامتناع من ذلك البر وابعاده عن نفسه جملة ومنع

<sup>(1)</sup> في صحيح مسلم ج٢ص ١٤ و قال ، بدل يقول ، والحديث احتصره المصنف ، وحبه النهى عن ذلك ان الحلف باسم شي يقتضى تعظيمه ولا يتحقق حتى يعتقد فيه الدظمة والبركة ، والعظمة لا تكون حقيقة الالله وحده فلا ينبغى ان يضاهى بها غيره بل كل مايشابه ذلك يترك ويهجر (٢) هو في الموطأ ج٣ ص ٣٣ مطولاً كما قال المصنف (٣) في النسخة رقم 17 « وقال أبو يوسف » «

نفسه مما يوجب عايها ذلك العمل فصح يقينا انه ليس ناذرا واذ ليس ناذرا فلا وفاء عليه بما قال ، وأيضا فانه عاص لله عز وجل فى ذلك الالتزام اذ أخرجه مخرج اليمين وقد حرم الله تعالى عليه أن يحلف بغيره فصار معصية ولا وفاء لنذر معصية (١) فصح يقينا ان كل ماذكر نا ليس نذر طاعة فيجب الوفاء به وليس يمينا لله تعالى فيجب فيه كفارة يمين فبطل أن يجب فى ذلك شيء اذلم يو جبه قرآن ولا سنة والأموال محظورة محرمة الابنص م

وأما قياسهم اياه على الطلاق فالخلاف أيضا في الطلاق غير المعين أشهر من أن يجهل فظهر بطلان هذا القول وأما من أوجب في ذلك كفارة يمين فباطل أيضا لأنه لا يمين الا بالله تعالى ولم يوجب عز وجل كفارة في غير اليمين به فلا كفارة في يمين بغيره عز وجل ، وأما من فرق بين العتق المعين وغيره فخطأ ، وحجتهم في ذلك أنه عتق بصفة وليس كما قالوا بل هو يمين بالعتق فهو باطل أيضا لا يلزم ، وقالوا : قسنا العتق المعين على الطلاق المعين فقلنا : القياس كله باطل ثم لايصح قولكم في الطلاق المعين اذا قصد به اليمين لا من قرآن . ولاسنة . ولا اجماع ، (فان احتجوا) بالخبر الذي رويناه من طريق الزهري عن أبي سلمة عن عائشة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لانذر في معصية الله و كفارته كفارة يمين (٢) وهذا خبر لم يسمعه الزهري من أبي سلمة انما بالكذب وخبر آخر من طريق طلحة بن يحي الانصاري عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند بن أبي كثير بن [عبد الله بن] (٣) الاشج عن كريب عن ابن عباس وأن رسول الله عن بكير بن [عبد الله بن] (٣) الاشج عن كريب عن ابن عباس وأن رسول الله عن بكير بن [عبد الله بن أرقم مين " وطلحة بن يحي الانصاري ضعيف جدا ها لا يطلقه فكفارته كفارة يمين » وطلحة بن يحي الانصاري ضعيف جدا «

وروينا من طريق سحيد بن منصور نا حماد بن زيد بن درهم عن محمد بن الزبير الحنظلي عنأبيه عن عمران بن الحصين عن النبي وسيالية قال: «لانذر في غضب وكفارته كفارة يمين » (1) « وخبر من طريق عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن الحصين عن النبي وسيالية « لا نذر في معصية و كفارته كفارة

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱۱ « ولا وفاء فى مصية » (۲) الحديث فى سنن أبى داود ج٢ص٠٣٠ (٣) الزيادة من سنن أبى داود ج٢ص٠٣٠ والحديث اختصر الصنف ، قال أبو داود بعد ماذكر الحديث روى هذا الحديث وكميع وغيره عن عبد ألله بن سعيد بن أبى الهند أوقفوه على أبن عباس ، قال الحافظ أبن حجر فى التلخيص: يعنى وهو أصح ، وقال الحافظ أيضا فيه طلحة بن بجي وهو مختلف فيه أه (٤) هوايضا فى سنن النسائى ج ٧ص ٨٧٥

يمين (١) م، محمد بن الزبير الحنظلي في غايةالضعف وزيادة ، فقد روينا من طريق ابن أبي شية عن المعتمر بن سلمان التيمي عن محمد بن الزبير الحنظلي عن عمران بن الحصين فذكر هذا الحديث نفسه ، قال المعتمر : فقلت لمحمد بن الزبير أحدثكم من سمعه من عمران؟ فقال: لا ولكن حدثنيه رجل عن عمران بن الحصين فبطل جملة ﴿ وآخر من طريق اسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن داود بن الحصين عن بكير بن الأشج عن كريب عن ابن عباس عن رسول الله عليالله مثل حديث طلحة بن يحي الأنصاري الذي ذكرنا ، وابن أبي أويس (٢) ضعيف ﴿ وَمِن طَرِيقَ عَبْدَ الرَّزَاقَ بَنَّ رُوحَ عَنْ سَلَّامُ ابن سلمان عن محمد بن الفضل بن عطية عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدى بن حاتم عن النبي من النبي من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين » ﴿ سلام بن سلمان هالك ، ومن طريق عبد الرزاق عن معمر . وابن جريج قال معمر: عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من بني حنيفة (٣) ؛ وقال ابن جريج : حدثت عن يحنى ابن أبى كثير عن أبي سلمة ثم اتفقا عن النبي عَلَيْكِيُّهُ • لانذر في غضب ولا في معصيّة الله وكفار ته كفارة يمين » أحدهما مرسلومنقطع ، والآخر مرسل وعمن لايدري من هو ه وروينا عن ابن مسعود · وابن عباس لاوفاء لنذر في معصية وكفارته كفارة يمين ولا يصح شيء من ذلك لانه عن ابن مسعود من طريق ابنه أبي عبيــدة (١) ولم يسمع منه شيئًا ، وعن ابن عباس منطريق ابراهيم بن أبي يحيىوهو مذكور بالكذب ورويناأيضا من طريق أبي سفيان عنجاء لانذُر في معصية وكفارته كفارة يمين ا و أبو سفيان ساقط ۽

قال أبو محمد: ثم كل هذا على فساده فان أباحنيفة . والشافعي مخالفان له أما أبو حنيفة فلا يرى فيمن أخرج النيذر مخرج الهيين الا الوفاء به وهو نذر معصية وأنما يرى كفارة نذر المعصية كفارة يمين في موضعين فقط، أحدهما اذا قال: أنا كافر ان فعلت كذا وكذا وإذا قال: لله على ان قتل اليوم فلان وأراد الهمين ولم ير على من نذر أن يزنى . أو أن يقتل . أو أن يكفر . أو أن يلوط . أو أن يشرب الخركفارة يمين أصلا ، فخالف كل ماذكر نا الى غير سلف يعرف ، وأما الشافعي فلم يرفى شيء من الندور فى المعصية كفارة يمين الافيمن نذر طاعة أخرجه مخرج المن فكلاهما مخالف لكل ماذكر نا

<sup>(1)</sup> هوفى النسائى أيضا ج٧ص٣٦ (٢) فى النسخة رقم ١ ( «وابو اويس» وكلاها صحيح لان ابن ابي اويس واباء ضعيفان (٣) قال الحافظ فى التلخيص :والحنفى هو محمد بن الزبير قاله اليها كم وقال ان قوله « مزبى حنيفة» تصحيف وانما هو من بنى حنظلة (٤) فى النسخة رقم ١٤ « من طريق اليه ابى عبيدة ١ وهو غاط »

فبطل أن يكون لهم متعلق بشيء اصلا ، وقولنا هو قول طائفة من السلف كما روينا من طريق عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان التيمي عن أيه عن بكر بن عبد الله المزنى أخبرني أبو رافع قال: قالت لي مولاتي ليـلي بنت العجماء: كل ممـلوك لها حر وكل مال لها هدى وهي يهودية أونصرانية ان لم نطلق امرأتك فأتيت زينب بنت أم سلمة أم المؤمنين فجاءت معى اليهافقالت: يازينب جعلني الله فداءك انها قالت: كل بملوك لها حر وهي يهودية فقالت لها زينب: يهودية ونصرانية خل بين الرجل وبين امرأته فكأنها لم تقبل فاتيت حفصة أم المؤمنين فارسلت معى اليها فقالت: ياأم المؤمنين جعلَّني الله فداءك انها قالت: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدى وهي يهودية أونصرانية فقالت أم المؤمنين : يهودية ونصرانية خل بين الرجل وبين امرأته ، ومن طريق عائشة أم المؤمنين فيمن قال لغريمه: ان فارقتك فمالي عليك في المساكين صدقة ففارقه إن هذا لاشي. يلزمه فيه ، وصح هذا أيضا عن الحكم بن عتيبة . وحماد بن أبي سلمان من طريق شعبة عنهما وهو قول الشعبي (١). والحارث العكلي · وسعيد بن المسيب . والقاسم بن محمد . وأبي سلمان . وأصحابًا ، فإن قالوا : قد أفتى ابن عمر في ذلك بكفارة يمين فلنا : نعم وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في ذلك على مأنذكر بعد هذا أن شاءًا لله تعالى، فما الذي جعل قول بعضهم أولى من قول بعض بلا برهان؟ وصح عنعائشة. وأمسلمة أى المؤمنين ﴿ وعن ابن عمر انه جعل قول ليلي بنت العجماء : كل مملوك لها حر وكل مال لها هدى وهي يهودية أو نصرانية ان لم تطلق امرأتك كفارة بمين واحدة ﴿ وعن عائشة أم المؤمنين انها قالت فيمن قال في مين: مالي ضرائب في سبيل الله أو قال: مالي كله في رتاج الكعبة (٣) كفارة يمين ﴿ وعن أم سلمة . وعائشة أمى المؤمنين فيمن قال : على المشي إلى بيت الله أن لم يكن كذا كفارة عين و من طريق محمد بن عبدالله الأنصاري عن أشعث الحراني عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع عنهما ﴿ و روينا عن حماد بن عبد الله النذر كفارته كفارة يمين، وعن ابن عباس مثل هذا، وعن عمر بن الخطاب نحوه ، وعن عكرمة . والحسن فيمن قال : مالي كله في رتاج الكعبة كفارة يمين ،وصح عنطاوس. وعطاء أماطاوس فقال: الحالف بالعتاق و مالي هدي وكلشيء لي فيسبيل الله، وهذا النحو كفارة يمين، وأما عطا. فقال فيمن قال: على الف بدنة أو قال: على الف حجةأو قال: مالى هدى أوقال: مالى في المساكين كـل ذلك يمين وهوقول قتادة

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ = وهو قول الشافعي = وظاهر السياقي ومقارنته مع ما بعده يؤيد ما هنا والله اعلم (٢) الرتاج بكسر الراء الباب وجمه رتبع اى فجعل ماله كله للكمبة فكني عنها بالبابلان الدخول اليها منه والشاعلم =

وسلمان بنيسار . وسالم بنعبدالله بن عمر م

قال أبو محمد : كل هذا خلاف لقول أبي حنيفة . ومالك . والشافعي لأن الشافعي اخرج من ذلك العتق المعين ، والذي ذكرنا عمن ذكرنا من الصحابة . والتابعين هو قول عبيـد الله بن الحسن . وشريك . وأبي ثور . وأحمـد بن حنبل . وإسحاق [ بن راهو به (١) وأبي عبيد ، و به يقول الطحاوي ، وذكر أنه قول زفر س الهذيل . وأحد قولى محمَّد بن الحسن ، وقد روينامن طريق ثابتة عنابنالقاسم صاحب مالكأنهأفتي ابنه في المشي إلى مكة بكفارة يمين وقال له: ان عدت أفتيتك بقول مالك ،و هذا عجب جدام حدثني بذلك حمام بن أحمد قال ثنا عبد الله بن محمد الباجي ناعمر بن أبي تمام نامحمد ابن عبدالله بن عبد الحركم قال: حدثني بذلك عبدالصمد بن عبد الرحن بن القاسم عن أبيه ، و روينا عن ابن عمر قولا آخر وهو ان ابن عمر ســـثل عن النـــذر؟ فقال : أفضل الأيمان فان لم تجد فالتي تلمافان لم تجد فالتي تلمها يقول: العتق. ثم الكسوة. ثم الاطعام الاأنها من طريق أبي معشر وهوضعيف = و روينا مثل تفريق الشافعي أيضا (٢) بخلاف قوله أيضاعن ابن عباس . وابن عمر من طريق اسماعيل بن أمية عن عثمان ابن أبي حاضر قال : حلفت امرأة مالي في سبيل الله وجاريتي حرة ان لم تفعل كذافقال ابن عباس. وابن عمر : أما الجارية فتعتق وأماقولها : مالي في سبيل الله فيتصدق بزكاة مالها ، وروينا مثل قول أبي حنيفة عن ابن عمر من طريق لا تصح ، وقد خالفوه أيضا فها كما روينا من طريق سعيد بن منصور ناأبو معاوية نا جميل بن زيدعن ابن عمرقال: من حلف على بمين أصر فلا كفارةله (٣) ، والاصر أن يحلف بطـلاق . أوعتاق . أونذر . أو مشى ، ومن حلف على يمين غير ذلك فليأت الذي هو خير فهو كفارته م جميل بن زيد ساقط ولوصح لكانوا قد خالفوه في هذا الخبرْ نفسه لانه لم يجعل فيمن أتى خيرا بما حلف أن يفعله كفارة الافعلهذلك فقط ، فإن قالوا :قدأم الذي عَلَيْتُهِ فِي هذا بالكفارة قلنا : نعم وقد نهي النبي ﷺ عن الحلف بغيرالله تعالى ونهى عن الوفاء بنذر المعصية فان كان قوله يمينا فهو معصية وان كان نذرافهو معصية اذ لم يقصد به قصد القربة الى الله تعالى فلاوفا. فيه ولا كفارة ، فحمل قول هؤلا. القوم خارجا عن أقوال جميع السلف

وبما ذكرنا مسائل فيها خلاف قديم وهيمن نذر الصدقة بجميع ماله ، ومن نذر

<sup>(</sup>۱) الزيادة من النسخة رقم (۱٤) (۲) قوله أيضازيادة من النسخة رقم ١٤ (٣) الضمير في «له» يعود على الحالف لاعلى اليمين لأنها مؤنثة وفى النهاية «لها» و هو يعود على اليمين (۲۰ – ج ۸ المحلى)

أن ينحر نفسه ، ومن نذر المشي الى مسجد المدينة . أو مسجـــد ايليا . أو الركوب . أوالنهوض الى مكة . أوالي موضع سماه من الحرم ، ومن نذر عتق عبده ان باعه أوعتق عبد فلان ان ملكه ، فأما الصدقة بجميع المال فقدذكرنا من قال : لاشي. فيذلك من الصحابة والتابعين اذا خرج مخرج الهين وهو قولنا ، وقالت طائفة : من نذر أن يتصدق بحميم ماله في المساكين فعلمه أن يتصدق به كله صمح ذلك من طريق عبد الرزاق عن معمر عنسالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رجلًا سأله فقال (١): جعلت مالى في سبيل الله فقال ابن عمر : فهو في سبيل الله ، وروينا عن سالم.والقاسم بن محمــد انهما قالاً في هذه المسألة يتصدق به على بعض بناته ، وصح عن الشعبي . والنخعي أنهما كانا يلزمانه ماجعل على نفسه وهو قول عثمان البتي . والشافعي . والطحاوي -وأبي سلمان ، قال هؤ لا. : فان أخرجه مخرج اليمين فكفارته كفارة (٢) يمين الأأبا سلمان فقال : لاشي. في ذلك ، وقالت طائفة: يتصدق بجميعه حاشا قوت شهر فاذا افاد شيئًا تصدق بما كان أبقى لنفسه و هو قول زفر بن الهذيل ورأى فيه اذا أخرجه مخرج اليمين كفارة يميز،وقالت طائفة: يتصدق بثلث ماله ويجزيه \* روينا ذلك عن ابن لهيمة عن يزيد بن حبيب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وصح نحوه عن الزهري وهو قول الليث بن سعد ، وقالت طائفة: فيه كفارة يمين روينا ذلك أيضا عن عكرمة . والحسن. وعطا. ، وروينا ذلك قبل عن عائشة أم المؤمنين ، وعمر . وجابر . وابن عباس . وابن عمر وهو قول الاوزاعي ، وقالت طائفة : كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن جابر بنزيد أنه سئل عمن جعل ماله هديا في سديل الله عز وجل؟ فقال: ان الله تعالى لم يرد أن يغتصب أحدا ماله فان كان كثيرًا فليمد خمسه وان كان وسطا فسبعه وانكان قليلا فعشره ، قال قتادة : الكثير أَلْمَانَ • والوسط ألف . والقليل خسمائة ، وقالت طائفة : ماروينا بالسند المذكور الى قتادة قال : يتصدق بخمسه ، وقالت طائفة : يتصدق بربع العشر كما روينا ذلك آنها عن ابن عباس . وابن عمر وهو قول ربيعة وسوى بين من حلف بصدقة جميع ماله (٣) أوبصدقةجز. منه سماه (٤) وانما روينا ذلك عنهم فياليمين بذلك ، وروينا عن عبد العزيز بن المأجشون انه استحسن قول ربيعة هذا ، وقالت طائفة : كما روينا

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٤ «قال» (٢) فى النسخة رقم ١٩ و النسخة اليمنية ، فكفارة يمين ، (٣) فى النسخة رقم ١٤ ... فى النسخة رقم ١٩ و النسخة اليمنية ، بصدقة جميعه ، وما هنا أوضح (٤) فى النسخة رقم ١٤ ... و النسخة اليمنية «جزء سماه منه»

من طریقابن جریج · وعرب بن ذرکلاهما عن عطا. فیمن قال : ابلی نذر أو هدی انه یجزیه بعیر منها . قال ابن جریج عنه : لعله یجزیه انکانت ابله کثیرة ، وقال ابن ذر عنه : یهدی جزورا ثمینا و بمسك بقیة ابله ه

وأما المتأخرون فلهم أقوال غير هـذا كله. قال أبوحنيفة: من نذر أن يتصدق بحميع ماله نذرا أوعلى سبيل اليمين فانه يلزمه أن يتصدق من ماله بكل نوع تجب فيه الزكاة فقط كالمواشى. والذهب والفضة سواء كان معه من ذلك نصاب تجب في مثله الزكاة أوكان معه أقل من النصاب، ولاشى، عليه في سائر أمواله،

قال أبو محمد : ولا ندري ماقولهم في الحبوب وما يزرع . والثمار . والعسل؟ فان الزكاة في كل هذا عنده نعم وفي كل عرض اذا كان للتجارة (١) وهو قول أبي يوسف. ومحمد بن الحسن، وهذا قول في غاية الفساد ولا يعرف عن أحد قبل أبي حنيفة ولا متعلق له بقرآن ولا بسنة . ولا رواية سقيمة . ولا قول ساف . ولا قياس، و .وه بعضهم بان قال: المال هو الذي فيه الزكاة لقول الله تعالى: (خذمن أموالهم صدقة) قال أبو محمد: والصدقة المأخوذة انما هي منجملة ما علك المر. ، و مااختلف قط عربي ولالغوى ولافقيه في أنالجوائط والدورتسمي مالاوأموالا،وانمن حلف أنه لامال له وله حمير . ودور . وضياع فانه حانث عندهم وعندغيرهم ،وقال أبو طلحة لرسول الله مَمَالِلَهُ : أحب أموالى الى بيرحا. (٢) ، وقال رسول الله وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالمسك علَّيكَ بعض مالك فقال اني أمسك سهمي الذي بخيبر ، ويازم على قولهم الفاسدان لاتجزيء صدقة أصلا الايمال فيه زكاة أو بمقدار الزكاة فقط ، وقال مالك : سواء نذر ذلك أو أخرجه مخرج اليمينان قال: مالي كله صدقة على المساكين أجزأه ثلثه فان قال: دوري كلها صدقة على المساكين وضياعي كلها صدقةعلى المساكين وثيابي كلهاصدقة على المساكينو رقيقي كلهم صدقة على المساكين فلم يزل هكذاحتي سمي نوعا نوعاحتي أتى على كل ما يملك لزمه ان يتصدق بكل ذلك أوله عن آخره لا بحز به منه الثلث الأأنه يؤمر ولا يحبر ، فلو قال مكان المساكين على انسان بعينه لزمه أن يتصدق عليه بكل ذلك ويجبرعلى ذلك ، قالوا : فلو نذرأو حلف أن يتصدق بماله كله الاديناراانه تلزمه الصدقة بجميعه الأدينـــارا وهذا قول في غاية الفساد لأنه لاقرآن يعضده . ولا ســـنة . ولا رواية ضعيفة . ولاقول نعلمه عن أحد قبله (٣)ولاقياس . ولارأى له وجه بل هو

<sup>(</sup>١)فى النسخة رقم ١٦ ه فى التجارة، (٢)هى أرض لا بى طلحة، و هو قصر بنى جديلة بالمدينة (٣)فى النسخة رقم ١٦ ، و لا تول عن أحد نعلمه قبله ،

مخالف لكلذلك ، ونسألهم عمن نذر أن يتصدق بماله كله الانصف دينار أودرهما حتى نبلغهم الىالفلس. وحبة الخردلة؟، وقال ابن وهب: انكان ماله كثيرا تصدق بثلثه وانكان يسيرا فربع عشره وانكان علقة قليلة فكفارة يمين ، وهذا أيضا قول لاوجه له ه

قال أبو محمد: ليس لشيء من هذه الأقوال متعلق يحتاج الىذكره الاقول من قال: يتصدق بحميعه؛ وقول من قال: يتصدق بثلثه وقول من قال: كفارة يمين فقط ، فأما من قال: كفارة يمين فانهم احتجوا بالخير الثابت عن النبي وَاللَّهُ مَن قوله ﴿ كَفَارَةُ مِنْ قَالَ مَنْ مَاللَّهُ مِنْ قَالُمُ اللَّهُ مِنْ قَالَمُ اللَّهُ مِنْ قَالُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلَهُ اللَّهُ مِنْ قَالُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ ال

النذركفارة عين(١) » م

قال على : وهذا خبر لاحجة لهم فيه لأن النبي على الله على الله عن نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ، فلا يخلو النذر بصدقة المال كله من أن يكون طاعة لله تعالى فيلزم الوفاء به أو يكون معصية فلايازمه أصلا الاأن يأتى نص صحيح فى ذلك بحكم مافيوقف عنده فبطل تعلقهم بقوله عليه السلام : كفارة النذر كفارة يمين، ولهذا الخبر وجه ظاهر نذ كره بعد هذا ان شاء الله تعالى ه

وأمامن قال: يتصدق بجميعه فانهم قالوا: هو نذر طاعة فعليه الوفاء به ه قال أبو محمد: وليس كاقالوا بل ليس هو نذر طاعة على مانبين ان شاء الله تعالى ي وأما من قال: يجزيه الثلث فانهم احتجوا بخبر رويناه من طريق أبي داو دنا محمد ابن يحيى نا الحسن بن الربيع ناابن ادريس قال قال ابن اسحاق: حدثنى الزهرى عن عبد الرحز بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده في قصته اذ تخلف عن تبوك (٢) قال : قلت : يارسول الله ان من توبتى الى الله أن أخرج من مالى كله الى الله و [الى] (٣) رسوله عبد الله عن خيبر ه و بخبر رويناه من طريق ابن شهاب ان حسين بن السائب أبي لبابة أخبره أن أبا لبابة قال : يارسول الله إن من توبتى الى الله عز وجل ان أهجر دار قومى وأساكنك و انخلع من مالى صدقة لله ولرسوله قال : يجزى عنك الثلث ومن طريق ابن شهاب أخبر في بعض بنى السائب بن أبي لبابة عن أبي لبابة بمثله هومن طريق ابن شهاب أخبر في ابن المسيب فذكر الحديث و فيه « ان أبالبابة قال :

<sup>(</sup>۱) رواه مسلمفی صحیحه ج۲ ص۱۶ (۲) قوله « اذتخلف عن تبوك » هوزیادة من المؤلف لم توِ جـدفی سنن أبی داود (۳) الزیادة من سنن أبی داود (٤) فی سنن أبی داود « سأمبیك ،

بارسولاالله وان أنخلع من مالي صدقة اليالله ورسوله قال : يجزى عنك الثلث (؛) ، قال أبو محمد: هذا كل مااحتجوا به وكله لاحجة لهم فينه لانها كلها مراسيل ، والأول منقطع لان ابن ادريس لم يذكر أنه سمعــه من ابن اســحاق ، وأما تمويه المالكدين بالاحتجاج بهذا الخبر فعارعظيم عليهم لانهم مخالفون لهكله بتلك التقاسيم الفاسدة ويانهم يرون عليه الوفاء بصدقة نصف مالهاذا نذره ، وفي هذا الخبر خلاف ذلك ، والتسو بة بين النذر بصدقة جميعه و بصدقة نصفه فبطل أن يكو ن لهذا القول متعلق م قَالَ عَلَى: فَاذَا بَطَلْتَ هَذَهُ الْأَقُوالَ الْآقُولُ مِن قَالَ يَتَصَدَّقَ بَحِمْيُعَـــــهُ لَانه طاعة منذورة فههنا نتكام معهم إن شاء الله تعالى فنقول : قال الله تعالى : (وآت ذا القربي حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا )وقال تعالى : ﴿ وَلَا تَجْعُلُ بِدُكُ مَعْلُولُةُ الى عنقك ولاتبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ) وقال تعالى: (وآتوا حته يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لايحب المسرنين ) فلام الله تعالى ولم يحب من تصدق بكل مايملك ه ومن طريق البخاري نا أحمد بن صالح نا ابن وهب أخبرتي يونس بن يزيد عن ابن شهاب اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك \_ فذكر حديث تخلفه عن تبوك\_و أنه قال لرسول الله (٢ ) ان من تو بتى ان انخلع من مالى صدتة الى الله ورسوله نقال رسول الله عَيْسَالُهُ : أمسك عاليك بعضمالك فهو خير لك (٣) ﴿ ومن طريق مسلم عن أحمد [بن عمرو بن عبدالله ] (٤) ابن عمروبن السرح عن ابن وهب باسناده مثله وزاد فيه نقلت: اني (٥) أمسك مهمي الذي بخيبر ﴿ وَمَنْ طُرِيقَ أَنَّى هُرِيرَةً عَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ ﴾ أن خير الصدقة ما ترك غنيأوته دق عن غني وابدأ بمن تعول (٦) ٥ ومن طريق أبي هريرة عن النبي والسُّمَّانِيَّةُ «ابدأ بنفسك فتصدق عليها فان فضل شي. فلا ملك فان فضل عن أهلك شي. فلذي قرابتك فان فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا (٧ ) » ، والاحاديث ههنا كثيرة جدا ﴿ وَمَنْ طُرِيقَ حَمَادُ بِنْ سَلَّمَةُ عَنْ مُحَمَّدُ بِنَ اسْحَاقَ عَنْ عَاصِمُ بِنْ عَمْرُ بِن قتادة بن النعمان الظفري عن محمو دبن لبيد عن جابر بن عبد الله [الأنصاري][ ٨) قال: كنا عند رسول الله عليالية اذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب فقال : يارسول الله

<sup>(</sup>۱) انظر سنن أبى داو د فى كتاب الايمان والنذور (۷) فى النسخة رقم ۲ ، و أنه قال: يارسول الله ، الغ (۳) هوفى صحبح البخارى ج ۸ ص ۲۵۷ (٤) الزيادة من صحبح مسلم ج ٧ ص ٧٣٧ (٥) فى صحبح مسلم «فانى، (٦) موفى سنن أبى داود (٧) رواه النسائى فى سنته (٨) الزيادة من سنن أبى داود

أصبت هذه من معدن فحذها فهى صدقة ماأملك غيرها فاعرض النبي عليه عنه مراراً وهو يرددكلامه هذا شم أخذها عليه السلام فحذف (١) بها فلو أنها أصابته لأوجعته [ او لعقرته ] (٧) وقال عليه السلام : يأتى أحدكم بما يملك فية ول هذه صدقة شم يقعد فيتكفف الناس (٣) خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى \*ومن طريق عبد الله بن ادريس عن محمد بن اسحاق باسناده نحوه ،وفى آخره أنه عليه السلام قال: خذعنا مالك لاحاجة لنابه (٤) ه ومن طريق سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله ان سعد انه سمع أبا سعيد الحدرى يقول: دخل رجل المسجد فأمر رسول الله عليه الناس أن يطرحوا ثيا بافطرحوا فامر لهمنها بثوبين شمح شعليه السلام على الصدقة فطرح الرجل أحد الثوبين فصاح به رسول الله والله وقال [ وقال ] (٥) وخذ ثوبك هو من طريق حكيم أبن حزام عن النبي عينية أفضل الصدقة ماكان عن ظهر غنى (٦) =

فهذه آثار متواترة متظاهرة بابطال الصدقة بما زادعلى ما يبقى غنى واذا كان الصدقة بما أبقى غنى خير او أفضل من الصدقة بما لا يبقى غنى فبالضرورة يدرى كل أحدان صدقته بتلك الزيادة لا أجر لهفيها بل حطت من أجره فهى غير مقبولة وما تيقن انه يحط من الاجرأو لا أجرفيه من اعطاء المال فلا يحل اعطاؤه فيه لانه افساد للمال واضاعة له وسرف حرام و فكيف ورده عليه السلام الصدقة بذلك بيان كاف

فأن ذكروا قول الله تعالى (ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة) وقوله عليه السلام اذسئل وأى الصدقة أفضل فقال : جهد المقل (٧) و قوله عليه السلام اذسئل وأى الصدقة أفضل فقال : جهد المقل (٥) و بقوله تعالى (و الذين لا يحدون مائة ألف كان لرجل درهمان تصدق بأجودهما (٨) و بحديثى أبى مسعود كان رسول الله السيانية يأمر نا بالصدقة فينطلق أحدنا فيتحاه ل فيجي و بالمد ، وصدقة أبي عقيل بصاع تمر (٩) فهذا كله صحيح و حجة لنا لا لهم ه أماقول الله تعالى: (ويؤثر ون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة) فليس فيه انهم لم ببقوا لأنفسهم معاشا انمافيه انهم كانو امقلين ويؤثر ون من خصاصة)

<sup>(</sup>۱) هو بحامهملة و ذال معجمة أى رماه بها (۲) الزيادة من سنن ألى داود، ومعناه لجرحته (۳) في سنن ألى داود ويستكف الناس قال الخطابى: معناه يتعرض للصدقة و هو أن يأخذها ببطن كفه يقال: تكفف الرجل واستكف اذافعل ذلك (٤) هو في سنن ألى داود أيضا (٥) الزيادة من سنن ألى داود (٦) هو في سنن النسائي مطولا و «جهد المقل و بضم ألجيم أى قدر ما يحتمله حال قليل المال (٨) هو في سنن النسائي أيضا (٩) في سنن النسائي بنصف صاع تمر

وأمامن نذر نحر نفسه أوابنه فروينامن طريق عبدالرزاق عنابن جريج أخبرني يحيى ابن سعيد الانصارى قال: سمعت القاسم بن محدبن أبي بكر يقول: سئل ابن عباس عمن نذر أن ينحر ابنه ؟ نقال: لا ينحر ابنه وليكفر عن يمينه فقيل لا بن عباس. كيف تكون في طاعة الشيطان كفارة فقال ابن عباس: الذين يظاهرون ثم جعل فيه من الكفارة مارأيت مقال أبو محمد: لا حجة لا بن عباس في هذه الآية ، أول ذلك انه لم يجعل هو في طاعة الشيطان التي شبهها بطاعته في الظهار الكفارة التي في الظهار ويكنى هذا، ثم لوطر دهذا الشيطان التي شبهها بطاعته في الظهار الكفارة الايقوله هو ولاغيره ، وقد صح عنه في من القول لوجيت في كل معصية كفارة يمين وهذا لا يقوله هو ولاغيره ، وقد صح عنه في من

<sup>(</sup>١) موضعيفكما قال المصنف، وهذا الحديث رواه ابوداو دو التر. ذي وقال الترمذي:

قال لامرأته: انت على حرام انها لا تحرم بذلك ولم يجعل فيه كفارة وهذا أصح أقو اله ، وقد روينا عنه غير هذا من طريق ابن جريج عن عطاء قال: جاء رجل الى ابن عباس فقال له: ندرت لا نحرن نفسى فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة و فديناه بذبح عظيم فأمره بكبش ، قال عطاء: يذبح (١) الكبش بمكة ، قال ابن جريج: فقلت لعطاء: نذر لينحرن فرسه او بغلته فقال: جزور أو بقرة فقلت له: أمره ابن عباس بكبش في نفسه و تقول في الدابة جزور فأبي عطاء الا ذلك •

قال أبو محمد: وليس في هذه الآية أيضا حجة لابن عباس لان ابراهيم عليه السلام لم يندر ذبح (٢) ولده لكن أمره الله تعالى بذبحه فكان فرضا عليه ان يذبحه وكان ندر الناذر نحر ولده او انسه معصية من كبار المعاصى، ولا يجوزان تشبه الكبائر بالطاعات وأيضا فاننا لاندرى ما كان ذلك الذبح الذي فدى به اسماعيل عليه السلام فبطل هذا التشبيه هو ووينا عنه قو لا ثالثا ايضا كاروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس أنه قال في رجل ندر ان ينحر نفسه: قال: لهدى ما ته ناقة ه

ومن طريق شعبة عن عمروبن مرة قال: سمعت سالم بن أبي الجعد قال. جا. رجل الى ابن عباس فقال له: انى كنت أسير افى أرض العدو فنذرت ان نجاني الله ان افعل كذاو ان انحر نفسي وانى قد فعلت ذلك قال وفى عنقه قد (٣) فأقبل ابن عباس على امر أة سألته وغفل عن الرجل فا فطلق لينجر نفسه فسأل ابن عباس عنه ؟ فقيل له: ذهب لينجر نفسه فقال على بالرجل فجاء فقال . لما أعرضت عنى انطلقت انحر نفسي فقال له ابن عباس: لو فعلت ما زلت فى نارجه نم انظر ديتك فاجعلها فى بدن فاهدها فى كل عام شيئا ولو لا أنك شددت على نفسك لرجوت أن يجزيك كبش و هذه آثار فى غاية الصحة و ومن طريق قتادة عن ابن عباس انه أفتى رجلا نذر ان ينجر نفسه فقال له: أتجدمائة بدنة؟ قال: نعم قال فانحرها فلها ولى الرجل قال ابن عباس أما لو امر ته بكبش لا جز أعنه و من طريق ابن جريج فاخبر فى عمرو بن دينار ان عكر مة أخبره أن رجلا أتى الى ابن عباس فقال له: لقد أذنبت أخبر لك بكفارة قال . فأبي فأمره بمائة ناقة، وهذا أيضا اسناد صحيح و وروينا من طريق ساقطة فيها ابن حبيب الأندلسي ان على ان عبد المنا نفر ان يهدى ابنه أن يهدى مائة مر الابل ، قال ابن حبيب : وحدثتى ابن المغيرة عن ان يهدى ابنه أن يهدى مائة مر الله إلى الله الله ابن حبيب : وحدثتى ابن المغيرة عن ان يهدى ابنه أن يهدى مائة مر الله إلى الله الن حبيب : وحدثتى ابن المغيرة عن

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ٢٦ و فذبح الكبش بمكة ، (٢) فى النسخة رقم ١٤ و النسخة اليمنية ونحر، (٣) هو و زان حمل سير يخصف به النعل (٤) فى النسخة رقم ٢٦ « لاخبر كه » و هو غلط

الثورى عن اسماعيل بنأمية عنعثمان بن حاطب انهم ثلاثتهم سئلوا عن ذلك بعد ذلك؟ فقالوا: ينحر بدنة فان لم يجد فكبشا ه

قال أبو عمر: فهذه اقو العن ابن عباس صحاح ليس بعضها أولى من بعض و لاحجة في احد غير رسول الله والناه و ابن عباس وغيره لم يعصم من الخطأ ، ومن قلدهم فقد خالف امر الله تعالى في أن لا تتبع إلا ما أنزل الينا ، ولكل واحد من الصحابة رضى الله عنهم فضائل و مشاهد تعفو عن كل تقصير (١) وليس ذلك لغيرهم و ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني قال : سأل رجل سعيد بن المسيب عن رجل نذر نذر الا ينبغى له ذكر لا نه معصية ؟ فامره أن يوفيه ثم سأل عكرمة ؟ فنهاه عن الوفاء به و أمره بكفارة يمين فرجع المسعيد بن المسيب فاخبره فقال سعيد: لينتمين عكرمة أوليو جعن الأمراء ظهره فرجع الى عكرمة فاخبره فقال له عكرمة : اذبلغتنى فبلغه أماهو فقد ضربت الأمراء ظهره وأو قفوه في تبان (٧) شعر وسله عن نذرك أطاعة لله هو أم معصية ؟ فان قال: معصية لله فقد أمرك بالمعصية وان قال هو طاعة لله فقد كذب على الله اذرعم ان معصية الله طاعة له ه

قال أبو محمد: وروينا من طريق عبد الرزاق عن يحيين العلاء عن رشدين كريب مولى ابن عباس أن رجلا قال لرسول الله والمنتخبية : • انى نذرت أن أنحر نفسى فامره النبي عملية وان يعلم الله والمنتخبة وان يهدى ما ثة ناقة وأن يجعلها فى ثلاث سنين قال: فانك لا تجدمن يأخذه منك بعد أن سأله ألك مال فقال: نعم » « وقد خالف الحنيفيون والمالكيون ماروى عن الصحابة فى هذا فلا ما يوهمون من اتباع الصحابة التزموا و لا النص المفترض عليهم اتبعوا و لا بالمرسل أخذوا وهم يقولون: إن المرسل والمسند سواه ، أما ابو حنيفة فقال: من نذر نحر ولده أو نحر نفسه او نحر غلامه أو نحرو الده أو نحر أجنبي اواهداه أو اهداه ولده أو اهداه والده فلاثى عليه فى كل ذلك من المحسن الاأنهقال: شاة • وهذا من التخليط الذى لا نظير له ، ووافقه على كل ذلك محمد بن الحسن الاأنهقال: وعليه فى عبده أيضا شاة •

واضطرب قول مالك فمرة قال: من حلف فقال: أناانحر ابنى ان فعلت كذا فحنث فعليه كفارة يمين ومرة قال: ان كان نوى بذلك الهدى فعليه هدى وان كان لم ينو هديا فلاشىء عليه لاهدى ولا كفارة ، ومرة قال: ان نذر ذلك عند مقام ابراهيم فعليه هدى

<sup>(</sup>۱) فى النسخة اليمنية «ينفى كل تقصير» (٣) هو بضم التاء المثناة من فوق و تشديد الباء الموحدة سراويل صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة ، وقديكون للملاحين، وفى نسخة رقم ٢٦ «يان» بيا موحدة وياء مثناة من تحت وهو تصحيف

وان لم يقل عند مقام ابراهيم فكفارة يمين ، وقال ابن القاسم صاحبه: ان نذر أن ينحر أباه أو أمه ان فعلت كذاوكذا فالحكم في ذلك كالحكم المذكور في الابن أيضا، وكذلك ان بني أو بين الصفا و المروة فكا لو نذره عند مقام ابراهيم ، وهذه أقوال في غاية الفساد و خلاف للسلف ، وقال الليث بن سعد: من قال أنا أنحر ابني عند البيت فعليه أن يحج و يحج بابنه و يهدى هديا ، وقال الحسن بن حي : من قال : أنا أنحر فلانا عند الكعبة فانه يحجه أو يعمره و يهدى إلا أن ينوى أحد ذلك فيلزمه مانوى فقط ، وهذه أقوال لابرهان عليه في كل ذلك إلا الاستغفال بها ، وقال أبو يوسف . والشافعى . وأبو سلمان : لاشى عليه في كل ذلك إلا الاستغفار فقط ،

قال أبو محمد : وهذا هو الحق لقول الله تعمالى : (ولا تقتلوا أنفسكم) وقال تعمالى : (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) وقال رسول الله عليه النه في در أن يعصى الله فلا يعصه (١) » ولم يأمره في ذلك بكفارة ولاهدى و ما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحى يوحى (وما كان ربك نسيا) هروينا من طريق ابن جريبج قال اسمعت سلمان بن موسى يحدث عطاء أن رجلا أتى إلى ابن عمر فقال له: نذرت لا نحرن نفسى فقال له ابن عمر فقال له الرجل : أفأقتل نفسى ؟ قال [له] . (٢) اذا تدخل النار قال له : ألست على قال . أنت ألبست على نفسك .

قال أبو محمد : وبهذا كان يفتى ابن عمر صحان آتيا أناه فقال : نذرت صوم يوم النحر فقال ابن عمر : أمر الله تعالى بوفاء النذرونهي رسول الله عليه عن عن عن يوم النحره وان امر أقسأ لته ؟ فقالت : نذرت ان أمشى حاسرة فقال : أوفى بنذرك و اختمرى،

وقدذكر ناقبل عن ابن عباس سقوط نذر المعصية جملة وبهذا نقول \*

قال أبو محمد : وأمامن نذرنحرفرسه أو بغلته فلينحرهما لله ، وكذلك ما يؤكل لأنه نذر طاعة و بالله تعالى التوفيق ه

قال أبو محمد : وأمامن نذر المشى الى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس أو الى مكان سماه من الحرم أو الى مسجد من سائر المساجد فانه ان نذر مشيا أو ركو با أو نهو ضا الى مكة أو الى موضع من الحرم لزمه لا نه نذر طاعة ، و الحرم كله مسجد على ماذكر نافى كتاب الحج فأغنى عن اعادته ، وكذلك ان نذر مشيا أو نهو ضا أو ركو با الى المدينة لزمه ذلك وكذلك الى أثر من آثار الانبياء عليهم السلام ، فان نذر مشيا أو ركو با أو اعتمافا أو نهو ضا الى بيت المقدس لزمه ، فان نذر صلاة فيه كان غير ابين أمرين ، أحدهما وهو

<sup>(</sup>١) هوفي صحيح البخاري مطولا (٢) الزيادة من النسخة رقم ١٤

الأفضل أن ينهض الىمكة فيصلى فيهاو يجزيه ، والثاني أن ينهض إلى بيت المقدس ، فان نذر مشيا أونهوضاأوركو باإلى مسجد من مساجد الأرض غير هذه لم يلزمه شي. أصلا ي برهانذلك أنالني عَيْدِينَهُ نهي عن شد الرحال الا الى ثلاثة مساجد فقط. المسجد الحرام. ومسجد المدينة " و المسجدالاقصي " رو ينامن طريق البزاز نا محمد بن معمر ناروح ـ هوابن عبادة ـ نامحمد بن أبي حفصة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة قال : قالرسول الله ﷺ : ﴿ انْمَمَا الرَّحَلَةُ الْمُثَلَّاتُهُ مَسَاجِدٍ . مسجَّدًا لحرام. ومسجدًالمدينة. ومسحدًا يليا. (٦) فصار القصد إلى ماسواها معصية والمعصية لايجوز الوفاء بهاءولايجوزان يلزم مالم ينذره من صلاة في غير المسجدالذي سمي، ولافرق بين النهوض. والذهاب والمشي . والركوب الاأن المشي طاعة والركوب أيضا طاعة لأن فيه نفقة زائدة في مر ، وأمامن نذر الصلاة في بيت المقدس أو في غير ها (٧) مكة أو مسجداً لمدينة فان كان نذر صلاة تطو عهنا لك لم يلزمه شيء من ذلك ، فان نذر از يصلي صلاة فرض في أحدهذه المساجد ازمه لأن كو نه في هذه المساجد طاعة لله عز وجل يلزمه الوفامها، وانماقلنا : لايلزمهذاك في نذره صلاة تطوع فيها للاثر الثابت عن رسول الله ﷺ عن ربه عز وجل (انه قال: ليلة الاسراء اذفرض عز وجل الخس الصلوات هن خمس و هن خمسون (٣) لايبدل القول لدى ، فأمنا بقوله تعالى: (لايبدل القول لدى )ان تكون صلاة مفترضة غير الخس لاأقل من خمس ولاأكثر من خس معينة على انسان بعينه أبداً. وليس ذلك في غير الصلاة اذلم يأت نص في شي. من الأعمال بمثل هذا ، و بهذا أسقطنا وجربالوتر فرضامع ورود الأمر، ووجوب الركعتين فرضا علىالداخل المسجد قبل أن يحلس ، فانقيل : قدقلتم فيمن نذر صلاة في بيت المقدس ماقلتم قلنا : نعم يستحب لهأن يصلها بمكة لماروينامن طريق أبى داود ناموسي بن اسماعيل احمادبن سلمة ناحييب المعلم عن عطا. بنأبي رباح عن جابر بن عبدالله: ان رجلا [قام يوم الفتح] ( ٤ ) فقال : يارسول الله الى نذرت [ لله ] ان فتح الله عليك مكة أن أصل في بيت المقدس ركعتين فقال له رسولالله عليه السلام: صل همنا فأعادها عليه فقال: صل همنا ثم أعادها فقال: شأنك اذاً، • ومن طريق محمد بن عبدالملك بن أيمن ناعلي بن عبدالعزيز نا أبو عبيدالقاسم ابن سلام نامحدين كثير عن حمادين سلمة عن حبيب المعلم عن عطا. عن جابر بن عبد الله

<sup>(</sup>١) رواية الصحيحين «لاتشدالرحال الاالى ثلاثة مساجد» و ذكرها (٢) أى في غير المساجد الثلاثة (٣) الحديث في الصحيحين كاهنا ، و في لفظ هي خمس وهي خمسون » ، و المرادانها خمس في العدد و خمسون في الأجرو الاعتداد (٤) الزيادة من سنن أبي داو د

قال: قالرجل يوم الفتح: يارسول الله انى نذرت ان فتح الله عليك أن أصلى في بيت المقدس قال: صل همنا فأعاد الرجل مرتين أو ثلاثا فقال رسول الله عليكية : فشأنك اذاً ، ه قال أبو محمد: ولم يأت مثل هذا فيمن نذر اعتكافا في مسجدً ايليا، وانما جاء فيمن نذر صلاة فيه فقط (وما كان ربك نسيا) فان عجز ركب لقول الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا

الاوسعها )ولاشيء عليه م

قال على: لما أخبر الرجل النبي عَيْنِيْنَةٍ بأنه نذر الصلاة في بيت المقدس فقال له رسول الله عليه وجوب نذره أن يصلى في بيت المقدس، وصح أنه ندب مباح و كان في ظاهر الأمر لازماله ازيصلى بمكة فلماراجع بذلك النبي عَيْنِيَّةٍ فقال له عليه السلام. فشأ نك اذا تبين وصح ان أمره عليه السلام له بأن يصلى بمدكة ندب لا فرض أيضا هذا ما لا يمكن سواه و لا يحتمل الخبر غيره فصار كل يصلى بمدكة ندب لا فرض أيضا هذا ما لا يمكن سواه و لا يحتمل الخبر غيره فصار كل ذلك ندبا فقط ، فان قيل: فان كم توجبون صلاة الجنازة فرضا قلنا: نعم على الكفاية لامتعينا على أحد بعينه و نسأل من خالف هذا عمن نذر ركعتين في الساعة الثالثة من كل يوم فان ألزمه ذلك كانت صلاة سادسة ؟، و بدل القول الذي أخبر تعالى انه لا يبدل لديه فان لم يلزمه ذلك سألناه ما الفرق؟ و لا سبيل الى فرق أبدا و بالله تعالى التوفيق (١) ها

فلونذرالنهوض إلى مكة أو المدينة أو بيت المقدس ليصلى فيها لزمه النهوض اليها و لا بد فقط لا نه طاعة تقه عز وجل ثم يلزمه من صلاة الفرض هنا الكما أدر كه وقته و يستحب (٧) له فيها من التطوع ما يستحب لمرس هو هنا الله م و روينا من طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدى نا سفيان الثورى عن عبد الكريم الجزرى عن سعيد النالمسيب السيب رجلا أراد أن يأتي بيت المقدس فقال له عمر بن الخطاب اذهب فتجهز فتجهز ثم أتاه فقال له عمر: اجعلها عرة وقد روى نحو هدذا عن أم سلمة فتجهز فتجهز ثم أتاه فقال له عمر: اجعلها عرة وقد روى نحو هدذا عن أم سلمة أم المؤمنين في امرأة نذرت أن تصلى في بيت المقدس فأمرتها بان تصلى في مسجد النياء فأعتكف بمسجد الله في مسجد المياء فأعتكف بمسجد النياء فأعتكف في مسجد المدينة فاعتكف في المسجد الحرام المجزأ عنه ، ومن نذر أن يعتكف في مسجد الحرام المجزأ عنه ، ومن نذر أن يعتكف على رءوس الجبال فانه لا ينبغى فاعتكف في المسجد جماعة ، رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء: الكريم الجزرى عن ابن المسيب ، ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء: وحل نذر أن يمشى الى بيت المقدس من البصرة قال . انما امرتم مهذا البيت وكذلك وجل نذر أن يمشى الى بيت المقدس من البصرة قال . انما امرتم مهذا البيت وكذلك وجل نذر أن يمشى الى بيت المقدس من البصرة قال . انما امرتم مهذا البيت وكذلك

<sup>(</sup>١) فى النسخة اليمنية :و بالله تعمالى تأيد، (٢) فى النسخة رقم ١٦ ﴿ ونستحب ﴾

في الجوار قلت . فأوصى في أمر فرأيت خيرا منه قال : افعل الذي مو خير مالم تسم لانسان شيئا ولكن انقال للمساكين أوفى سبيل الله فرأيت خيرا من ذلك فافعل الذي هو خيرثم رجع عطاءعن هذا وقال: ليفعل الذيقال ولينفذ أمره ، قال ابنجريج . وقوله الأولأحبالي، وقال ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه: أنه كان (١) من قالله: نذرت مشيا الى بيت المقدس أوزيارة بيت المقدس قال لهطاوس: عليك بمكة مكة ، وقال أ بوحنيفة وأصحابه: من نذر المشي الى مسجد النبي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ أواتيان بيت المقدس. أو اتيان مسجد المدينة لم بلزمه شي. أصلا، وكذلك من نذر صلاة فى المسجد الحرام بمكة أوفى مسجد النبي عَلِيُّتُهُ بِالمدينة أو بيت المقدس فانه لايازمه ثبي. من ذلك لكن يازمه أن يصلى في مسكنه من البلاد حيث كان إلا أنه قــدروي عن أبي يوسف أنه ان نذرصلاة فيموضع فصلىفي أفضل منه أجزأه وانصلي فيدونه لم يجزه ، وقال مالك : اذا قال : لله على أن أمشى الى المدينة أوقال الى بيت المقدس لم يلزمه ذلك الاأن ينوي صلاة هنالك فعليه أن يذهب راكباو الصلاة هنالك؛ فان قال: على المشي الي مسجدالمدينة أوقال: الى مسجد بيت المقدس فعليه الذهاب الى ماهنالك راكباو الصلاة هنالك قال : فإن نذرالمشي الى عرفة أو إلى مز دلفة لم يلزمه فان نذر المشي إلى مكة لزمه ، وقال الليث: من نذر أن يمشى الى مسجد من المساجد مشى الى ذلك المسجد ، وقال الشافعي : من نذرأن يصلي بمكة لم يجزه الا فيهافان نذر أن يصلي بالمدينة أو بيت المقدس أجزأه ان يصلي بمكة أوفي المسجد الذي ذكر لافيا سواه قان نذر صلاة في غير هذه الثلاثة المساجد لم يلزمه لكن يصلي حيث هو فان نذر المشي الى مسجد المدينة أوبيت المقدس أجزأه الركوب الهما

قال أبو محمد: أماقول أبى حنيفة فقى غاية الفسادو خلاف السنة الواردة فيمن نذر طاعة وفى ان صلاة في اسواه وان صلاة في السجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في اسواه من المساجد الاهسجد المدينة عموما لا يخص منه نافلة من فرض ، وهذه طاعة عظيمة ، وقال رسول الله علياتية : « من نذر أن يطبع الله فليطعه ، فقالوا : لا يطعه ، وأماقول أبى يوسف فقاسد أيضالانه يجب (٢) على قوله من نذر صوم يوم فجاهد فانه يجزيه من الصوم لانه قد فعل خير المانذر وان من نذر أن يتصدق بدرهم فتصدق بثوب انه يجزيه وهذا خطأ الأنه لم يف بنذره ، وأماقول

<sup>(</sup>١) فىالنسخة رقم ١٤ . انه كان يقول ، بزيادة لفظ «يقول» ولامعنى له (٢) فى النسخة رقم ١٦ . لانه لا يجب، بزيادة لفظ «لا» وهو خطأ

مللك فخطأ لا نح أيضا لانه أسقط وجوب المشى عن من نذره الى المدينة و أوجبه على من نذره الى المدينة و أوجبه على من نذره المده كله على من مكة ثم تخصيصه فيمن نذر المشى الى بعض المشاعر كمز دلفة أو عرفة فلم يوجب ذلك و أوجبه الى مكة .والى الكعبة والى الحرم ؛ وهذا كله تحكم بلا برهان ، و كذلك قول الشافعي أيضا فانه ينتقض عاينتقض مة قول أبى يوسف »

وأما من نذر عتق عبد فلان ان ملكه أو أوجب على نفسه عتق عبده ان باعه فان من أخرج ذلك مخرج اليمين فهو باطل لا يلزم لما ذكر ناقبل ، فان أخرج ذلك مخرج الندر لم يازمه أيضا شيء لانه اذاقال: عبدي حر إن بعته أوقال: ثوبي هذا صدقة ان بعته فباعه فقد سقط ملكه عنه ، و اذاسقط ملكه عندفن الباطل أن ينفذ عتقه في عبد لا بملكه هو وانما يملكه غيره وصدقته (١) كذلك ، ومن قال : انابتعت عبدفلان فهوحر أوان ابتعت دار فلان فهي صدقة ثم ابتاع كل ذلك لم يلزمه عتق و لاصدقة لما روينا من طريق مسلم ناعلى بن حجر السعدى نا اسماعيل بن ابر اهيم ـ هو ابن علية ـ ناأيوب ـ هو السختياني ـ عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمر ان بن الحصين أن النبي عَيَالِيَّةٍ. قال: «لا و فا النذر في معصية الله و لا فيما لا بملك العبد » \* (٢) و من طريق ألى داودالسجستاني نا داود بن رشيدنا شعيب بناسحاق عرب الأوزاعي حدثني يحني بنأبي كثير حدثني أبوقلابة نا ثابت بن الضحاك ـ هو من أصحاب الشجرة ـ ﴿ أَن رجلا ﴿ على عهدر سول الله وَالسَّالِيَّةِ نذرأن ينحر ابلا ببوانة ] (٣) فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: انى نذرت ان أنحرابلا ببوانة فقال له النبي ﷺ : هلكان فيها [وثن] (٤) من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا [قال هلكان فيهاعيد من أعيادهم؟ قالوا: لا ] (٥) فقال رسول الله و أوف بنذرك فانه لاوفا. لنذر في معصية الله ولافها لايملك ابن آدم » ، ففي هذا الخبر نص ماقلنامن أنه لايلزم المر. وفاينذره (٦) فيمالا يملكه ، وفيه ايجاب الوفاء بنذر نحر الابلفغيرمكة وهوقولنا ولله الحمد . وقال الناس في هذا: أقو الا فاختلفوا في رجل قال: ان بعت عبدي هذا فهو حرى و قال آخر ان اشتريته منك فهو حرثم باعه منه فانأ باحنيفة .وعبدالعزيز بن الماجشون قالا: يعتق على المشترى لاعلى البائع ، وقال ما لك.

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱ و كذلك اليمنية ﴿ أوصدقته ﴾ (٢) الحديث في صحيح مسلم ج٢ ص ١٧ مطولا وفيه قصة (۴) الزيادة من سنن أبى داودوقوله ﴿ ببوانة ﴾ هو - بضم الموحدة بعدها و او فنون كغرابة ، و يفتح مصبة من و راء ينبع (٤) الزيادة من سنن أبى داود (٥) الزيادة من سنن أبى دارد (٦) فى النسخة رقم ١٦ ﴿ وفاء نذر تذره ﴾

والشافعى: يعتق على البائع لاعلى المشترى، وقال أبوسليمان: لا يعتق على واحد منهما وهو الحق لماذكرنا، والمذكور ون قبل قدنقضت كل طائفة أصلها لأنهم على اختلافهم متفقون على أن من قال: ان بعت عبدى فهو حر فباعه انه يعتق عليه، وعلى انه ان قال: ان اشتريت عبد فلان (١) فهو حر فاشتراه فانه حر فن أين غلبت كل طائفة منهما فى اجتهاعهما فى بيعه وابتياعه احد الناذرين على الآخر؟ فكان الأولى (٢) بهم ان يعتقوه عليهما جميعا، فهذا نقض واحد \* وأماقول مالك: يعتق على البائع فحظاً ظاهر لانه لا يخلومن أن يكون باعه أو لم يبعه و لاسبيل إلى قسم ثالث فان كان باعه فقد ملكه غير " فبأى حكم تفسخ صفقة مسلم قد تمت ؟ و بأى حكم يعتق زيد عبد عمر و؟ ان هذا لعجب ! و ان كان لم يبعه فايلزمه عقم لا نه انما نذر عتقه ان باعه و هو لم يبعه و هذا نفسه لا زم للشافعي سواء سواء فظهر فساد والهم و للله الحد " و قال ابن أبى ليلى : من قال: ان دخل غلامى دارزيد فهو حرثم باعه ثم والشافعي ببعيد من قول ابن أبى ليلى لا نهم كلهم قداً عتقوه عليه بعد خروجه عن ملكه و أبطلوا والشافعي ببعيد من قول ابن أبى ليلى لا نام عقه المشترى وصحة ملكه ، وليت شعرى ماذا يقول ابن أبى ليلى ان أعتقه المشترى قبل أن يدخل الغلام دارزيد أيفسيخ عتقه ثم يعتقه على بائعه ؟ أو كانت أمة فأولدها المشترى ثم يدخل الغلام دارزيد أيفسيخ عتقه ثم يعتقه على بائعه ؟ أو كانت أمة فأولدها المشترى ثم يدخل الغلام دارزيد أيفسيخ عتقه ثم يعتقه على بائعه ؟ أو كانت أمة فأولدها المشترى ثم

مسألة وهذا بخلاف من قال: لله تعالى على عتق رقبة أوقال: بدنة أوقال: ما ثة درهم أوشى. من البر هكذا لم يعينه فان هذا كله نذر لازم لا نهلم ينذر شيئا من ذلك في شي. لا يملكه لأن الذي نذر ليس معينا فيكون مشارا اليه مخبرا عنه فانما نذر عتقا في ذمته أو صدقة في ذمته م

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٤ و النسخة اليمنية وعبدزيد» (٢) فى النسخة رقم ١٩ و فان الأولى » (٣) الزيادة من صحيح مسلم ج١ص٢٤

تعالى التوفيق ع

أسلمت على ما أسلفت لك من الخير قال حكيم: قلت: فو الله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية الافعلت في الاسلام مثله م ، فهذا نذر من حكيم في عنق ما تةرقبة وعلم النبي عليه الله بذلك فلم ينكره كما أنكر نذر الانصارية نحر الناقة التي لم تملكها ، فصح أن ذلك النهي أنما هو في المعين وان الجائز هو غير المعين وان لم يكن في ملكم حينئذ لانه في ذمته م

وأمامن قال: على نذر ولم يسم شيئا فكفارة يمين و لا بدلا يجزيه غيرذلك لماروينا من طريق ابن و هبأ خبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبى الخير عن عقبة بن عام عزر سول الله عملية قال: كفارة النذر كفارة يميز (١) ، ه قال أبو محمد: قد ذكر نا قول النبي الله علية فل ومن نذر أن يطيع الله فل طعه و من نذر أن يعصه فلا يعصه وقوله عملية : و لا وفاء لنذر في معصية الله ، و أمره من نذر أن يصوم و لا يستظل و لا يقعد و لا يتكلم بأن يصوم و يطرح ماسوى ذلك ، و نهيه عن اليمين بغير الله تعالى و لم نجد نذر افي العالم يخرج عن هذه الوجوه ، وقد بين عليه السلام لكل وجه حكمه فكان من استعمل في أحد تلك الوجوه كفارة يمين فقد أخطأ لأنه زاد في ذلك ما لم يأت به نص في ذلك الوجوه من نذر نذرا فقط النصوص عن أحكامها فو جدناه اذا حمل على ظاهره صححكمه وهو من نذر نذرا فقط النصوص عن أحكامها فو جدناه اذا حمل على ظاهره صححكمه وهو من نذر نذرا فقط

كافىنص الخبرولم يجز أنيلزم شيئامن أعمال البرلم يلمنزمها ولاجاء بالنزامه اياهانص وبالله

١١١٦ هـ مسألة ومن قال في النذر اللازم الذي قدمنا: الاأن يشاء الله أو انشاء الله ، أو الاان لايشاء الله أو ذكر الارادة مكان المشيئة أو الاان بدل الله ما في نفسي أو الاان يبدو لي

<sup>(</sup>١) هوني صحيح مسلم ج٢ص١٤

أو نحوهذا من الاستثناء ووصله بكلامه فهو استثناء صحيح ولا يلزمه مانذر لقول الله تعالى: ( ولا تقولن لشيء افي فاعل ذلك غدا الاأن يشاء الله) ولا نه اذا علق نذره بكل ماذكر نافل يلتزمه لان الله تعالى لوشاء تمامه لا نفذه دون استثناء وقد علمنا انه اذا لم يكن فان الله تعالى لم يردكونه وهولم يلتزمه الاان أراد الله تعالى كونه فا خلم يردانله تعالى كونه فلم يلتزمه ، وكذلك ان بداله ، وبالله تعالى التوفيق .

لازمله لاحينئذ ولابعدذلك ■

119 — مسألة ومنذر في حال كفره طاعة لله عزوجل ثم أسلم لزمه الوفاء به لقول الله تعالى : ( فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو اطعام في يؤم ذي مسغبة يتماذا مقربة أو مسكينا ذامتر به ثم كان من الذين آمنوا ) فحض الله تعالى على فعل الحير وأوجبه لفاعله ثم على الايمان وعلى فعل الحير فيه أيضا لقول رسول الله والسيائية : «من نذر أن يطيع الله فليطعه وهو عليه السلام مبعوث الى الجن و الانس و طاعته فرض على كل

هؤمن وكافرمن قال غير هذا فليس مسلما ، وهذه جملة لم يختلف فيها أحد تمن يدعى الاسلام أثم نقضو ا في التفصيل به

روینامن طریق مسلم ناحسن الحلوانی نایعقوب - هوان ابراهیم بن سعد بن ابراهیم ان عبد الراهیم بن سعد بن ابراهیم ابن عبد الرحن بن عوف - ناأبی عن صالح بن کیسان عن ابن شهاب أناعروة بن الزبیر أن حکیم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله علی الله الله عند الله علی الله عند الله عند الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله البر البری ناسعید علی ما اسلفت من خیر (۲) م نا یوسف بن عبد [الله بن عبد] (۳) البر البری ناسعید

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ « لم يخص من ذلك أحده و هو صحيح أيضا (٧) هو فى صحيح مسلم ج١ص٤٦ (٣) الزيادة من النسخة اليمنية

<sup>(</sup>مع-ج ٨ الحلي)

ابن نصرنا قاسم بنأصبغ ناابنوضاح ناأبو بكربنأ بيشية ناحفص بنغياث عن عبيدالله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: « نذرت نذر ا في الجاهلية فسألت رسول الله عَلَيْتُهِ بعدما أَسلت ؟ فأمر ني أن أو في بنذرى ، ه ناحمام نا أبو محمد الباجي ناعبدالله ان بونس المرادي نابقي بن مخلد ناأبو بكرين أبي شيبة ناحفص \_ هو ابن غياث -عن عسدالله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: نذرت نذرا في الجاهلية ثم أسلت فسألت رسولالله ﷺ ؟ فأمرني أن أوفي بنذري & فهذاحكم لايسع أحدا الخروج عنه & وقالمالك: لايازمه واحتج له مقلدوه بقول الله تعالى: ( لَتَنْ أَشْرَ كَ لَيْحَطِّنُ عَمَلُكُ)

وقوله تعالى: ﴿ وَقَدَمُنَا الْيُمَاعَمُلُوا مِنْ عَمَلِ فِحَلَّنَاهُ هَبَاءَامَنُثُورًا ﴾ ه

قال أبو محمد : لاحجة لهم في هذا لأن هذا كله انما نزل فيمن مات كافر ا بنص كل آية منهما قال تعالى: ( ومن ير تددمنكم عن دينه فيمت و هو كافر فاؤلئك حبطت أعمالهم) تُم هم أول من ينقض هذه الحجة فيجيزون بيعهم . وابتياعهم . ونكاحهم . وهباتهم. وصدقاتهم . وعتقهم و بالله تعالى التوفيق ، ومن طريق مسلم القيبة [بن سعيد] (١) ناليث انسعدعن سعيد بن أبي سعيد المقبري , انه سمع أ باهر يرة يقول : بعث رسول الله عليه الم خيلاقبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن اثال سيد أهل الىمامة فربطُّوه بسارية من سواري المسجد ، وذكر الحديث وفيه . أن ثمامة أسلم بعدأن أطلقه النبي عَلَيْتُهُ وَقَالَ: يَا مُمَدُ وَاللَّهُ مَا كَانَ [على الأرض] (٢) من دين أبغض الى من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله الى [والله ماكان من بلدأ بغض الى من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلهاالى ](٣) وانخيلكُ أخذتني وأناأر يدالعمرة فماذا ترى ؟ فبشره رسول الله وَ اللَّهُ وَأَمْرُهُ أَنْ يُعْتَمُّ ۗ ﴾ فهذا كافر خرج يريد العمرة فأسلم فأمره عليه السلام باتمام نيته ₀ ور وينا عن طاوس من نذر في كفره ثم أسـلم فليوف بنذره ، وعنالحسن . وقتادة نحوه ، وبهذا يقول الشافعي . وأبو سلمان . وأصحابهما ه

١١٢٠ \_ مسألة ومن نذرلته صوم يوم يقدم فيه فلان أويوم يبرأأو ينطلق فكان ذلك ليلا أو نهارا لم يلزمه في ذلك اليوم شي. لانه ان كان ليلا فلم يكن مانذر فيه وانكان نهارا فقدمضي وقت الدخول فيالصوم الاأن يقول :لله على صوم اليوم الذي أنطلق فيه أو يكون كذا فىالابدأو مدة يسميها فيلزمه صيام ذلك اليوم فى المستأنف

<sup>(</sup>١) الزيادة من النسخة رقم ١٤ وهيمو افقة لما في صحيح مسلم ج٢ ص٥٦ (٢) الزيادة من صحيب مسلم (٣) الزيادة من صحيب مسلم

مسألة ومن نذر صياما . أوصلاة.أوصدقة ولم يسم عددامالزمه في الصيام صوم يوم ولاه زيد، وفي الصدقة ماطابت به نفسه مما يسمى صدقة ولوشق تمرة أو أقل مما ينتفع به المتصدق عليه ، ولزمه في الصلاة ركعتان لان كل ماذكر نا أقل مما يقع عليه الاسم المذكور فهو اللازم بيقين ولا يلزمه زيادة لانه لم يوجبها شرع و لالغة والله تعالى التوفيق به

قال أبو محمد إن من رغب عن فتيا رسول الله صلاقية و سارع الى قبول فتيا أبى حنيفة و مالك . والشافعي لمحذول محروم من التوفيق و نعوذ بالله من الضلال ، والعجب من احتجاجهم في أن في ثلاثة أصابع تقطع للمرأة ثلاثين من الابل وفي أربع أصابع تقطع للمرأة ثلاثين من الابل وفي أربع أصابع تقطع لها عشر بن من الابل لقول سعيد بن المسيب تلك السنة شم لا يرى قول ابن عباس همنا أو عبيد الله أو الزهرى فكانت سنة حجة لبعيد من القول بالحق ، روينا من طريق ابن أبي شيبة ناأ بو الأحوص عن ابراهيم بن مهاجر عن عامر بن مصعب أن عائشة أم المؤمنين اعتكفت عن اخها بعدمامات ، ومن طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عباس :

<sup>(</sup>۱) هو في صحيح البخارى جرص ٢٥٥

اعتكف عن أمك مه ومن طريق و كبع عن سفيان الثورى عن أبي حصين عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس اذامات وعليه نذر قضاه عنه وليه ، وهوقول طاوس وغيره مه ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال سألت عطاء عمن نذر جوارا أو مشيافات ولم ينفذ ؟ قال : ينفذه عنه وليه قلت فغيره من ذوى قرابته قال نعم ، وأحب اليناالأولياء مه قال أبو محمد . فإن كان نذر صلاة صلاها عنه وليه أو صوما كذلك أو حجا كذلك أو عمرة كذلك أو اعتكافا كذلك أو ذكرا كذلك ، وكل بر كذلك فإن أبي الولى السيان وأصحابنا، وسوما كذلك فان أبي الولى الميان وأصحابنا، وبالله تعالى التوفيق ه

١٧٤ — مسألة قال على: ومن تعمد النذور ليلزمها مزبعده فهى غيرلازمة لاله ولا لمن بعده لان النذر اللازم الوفاء به هو نذر الطاعة كاقدمنا وهو الآن نذر معصية لانذرطاعة لانه لم يقصد به وجه الله تعالى وانما قصداد خال المثبقة على مسلم فهو نذر معصية وبالله تعالى التوفيق ه

## الو عـــد

١٠٢٥ – مسألة ومن وعد آخر بان يعطيه مالا معينا أوغير معين،أو بان يعينه في على ما حلف له على ذلك أولم يحلف لم يازمه الوفاء به ويكره له ذلك ، وكان الأفضل لو وفيه ، وسواء أدخله بذلك في نفقة أولم يدخله كمن قال . تزوج فلانة وأنا أعينك في صداقها بكذاوكذا أو نحوهذا ، وهوقول أبي حنيفة والشافعي . وأبي سليمان ، وقال مالك لا يلزمه شيء من ذلك الاأن يدخله بوعده ذلك في كلفة فيلزمه و يقضى عليه ، وقال ابن شهرمة الوعد كله لازم و يقضى به على الواعدو بحبره

فأما تقسيم مالك فلا وجه له ولا برهان يعضده لامن قرآن. ولاسنة: ولاقول صاحب. ولاقياس، فأن قالوا قدأضربه اذكلفه من أجل وعده عملا ونفقة قلنافه بكم أنه كما تقولون من أين وجب على من أضربا خر وظلمه وغره ان يغرم له مالا؟ ماعلمنا هذا في دين الله تعالى الاحيث جاء به النص فقط ، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه في

وأما من ذهب الى قول ابن شبرمة فانهم احتجو ابقول الله تعالى: (كبرمقتاعندالله أن تقولوا ما لا تفعلون ) والحبر الصحيح من طريق عبد الله بن عمرو عن رسول الله عن كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه

خصلة منالنفاقحتي يدعهااذا حدث كذبواذاعاهدغدر واذاوعدأخلف واذاخاصم فجر (١) » ه والآخرالثابت من طريق أبي هريرة عنالتي ﷺ ومنعلامة النفاق ثلاثة وان صلى وصام وزعم أنه مسلم إذاحدث كذب وأذا وَعَد أخلف .واذااوَتمن خان (٧) . ، فهذان أثران في غاية الصحة و آثار أخر لاتصح ، أحدها من طريق الليث عن ابن عجلان , انرجلا من موالي عبدالله بن عامر بن بيعة العدوى حدثه عن عبدالله ابن عامر قالت لى أمى هاه تعالى أعطك فقال لهار سول الله عليه على ما أردت ان تعطيه؟ فقالت أعطية تمر افقال لهاعليه السلام أما أنك لولم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة ، ، هذا الاشي . لانه عمر لم يسم ه وآخر من طريق ابن وهبأيضا عن هشام بن سعدعن زيدبن أسلم أن رسول الله ﷺ قالوأى المؤمن حقواجب ، (٣) هشام بن سعد ضعيف وهو مرسل، ومنطريق النوهب عن اسماعيل بنعياش عن أبي اسحاق ﴿ أَنْ رَسُولَ اللَّهُ مَمْ اللَّهُ عَلَّا : ولا تعد أخاك وعداً فتخلفه فان ذلك مورث بينك وبينه عداوة ، وهذا مرسل واسماعيل بنعياش ضعيف \* ومن طريق ابنوهب أخبرني الليث بنسعد عن عقيل بن خالدعن ابن شهاب عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْكَيَّةٍ قال : ﴿ مَنْ قَالَ لَصِّي تَعَالَ هاه لك شمل يعطه شيئافهي كذبة . ابن شهابكان أذمات أبوهر برة ابن أقل من تسع سنين لم يسمع منه كلمة ، وأبوحنيفة . ومالك رو ن المرسل كالمسندو محتجون يماذكر نافيلزمهم أزيقضوا بانجاز الوعدعلى الواعد ولابد وإلافهم متناقضون فلو صحت هذه الآثار لقلنا بها ؛ وأما الحديثان اللذان صدرنا بهما فصحيحان الا أنه لاحجـة فهما علينا لانهما ليساعلي ظاهرهما لازمزوعد بمالابحل أوعاهدعلى معصية فلابحل له الوفا بشيء مزذلك كمن وعدبزنا . أو بخمر . أو بما يشبه ذلك ، فصح أن ليس كلّ من وعد فأخلف أوعاهد فغدر مذموما ولاملوما ولاعاصيا بل قديكون مطيعا مؤدى فرض فاذ ذلك كذلك فلا يكون فرضامن انجاز الوعدوالعهدإلا علىمن وعدواجب عليه كانصاف مندين أواداء حق فقط 』 وأيضافان من وعدو حلف واستثنى فقدسقط عنه الحنث بالنص والاجماع المتيقن، فاذا سقط عنه الحنشلم يازمه فعل ماحلف عليه ، ولافرق بينوعد أقسم عليه وبينوعد لم يقسم عليه ، وأيضافان الله تمالى يقول : ( ولا تقولُ لشيء انى فاعل ذلك غدا الآأن يشاءالله )، فصح تحريم الوعد بغيراستثنا. فوجبأن من وعد ولم يستثن فقدعصيالله تعالىفوعدهذلك ، ولايجوز أنجسبر أحد على معصية ، فاناستثنيفقال

<sup>(</sup>١) الحديث فىالصحيحين من رواية عبدالله بن عمر و بالفاظ متقاربة مر. هذا (٣) هوفى الصحيحين أيضا (٣) رواه أبو داو دفي مراسيله ، والوأى الوعد لفظاو معني

انشاءالله تعالى أو الاان يشاءالله تعالى أو نحوه مما يعلقه بارادة ألله عز وجل فلا يكون مخلفالوعده انلم يفعل لأنهاتما وعدهأن يفعل إنشاء اللهتعالى ، وقدعلمنا أن اللهتعالى لوشاءه لأنفذه فازلم ينفذه فلم يشأ الله تعـالى كرنه ، وقول الله تعالى : (كبرمقتا عند الله أن تقولوا مالاتفعلون) على هذا أيضا بما يلزمهم كالذي وصف الله تعالى عنه إذ يقول: ( ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا بهوتولوا وهيمعرضون فاعقبهم نفاقا فرقلوبهم الىيوم يلقونه بماأخلفو االله ماوعدوه) ، فصح ماقلناً لانالصدقة واجبة : والكون منالصالحين واجب فالوعد والعهد بذلك فرضان فرض انجازهما، وبالله تعالى التوفيق، وأيضافان هذا نذر من هذا الذي عاهد الله تعالى على ذاك والنذر فرض و بالله تعالى تأيد ، تم كتاب النذور والحمد للهأولاوآخرأه

## كتاب الأعان

١١٢٦ - مسألة لايمين الابالله عز وجل إما باسم من أسمائه تعالى أو بما يخبر به عن الله تعالى ولا يرادبه غيره مثل مقلب القلوب. و وارث الأرض وماعليها الذي فسي بيده رب العالمين، وماكان، ن هذا النحو ، و يكون ذلك بجميع اللغات . أو بعلم الله تعالى . أو قدر ته. أوعزته . أوقوته . أوجلاله ، وكل ماجا. به النص من مثل هذا فهذاهو الذي ان حلف به المر. كان حالفافان حنث فيه كانت فيه الكفارة ، وأمامن حلف بغير ماذكر ناأىشي كان لاتحاش شيئا فليس حالفاولا هي يمينا ولاكفارة في ذلك ان حنث ولايلزمه الوفاء بما حلف عليه بذلك وهوعاص لله تعالى فقط وليسعليه الاالتو بةمن ذلك والاستغفار م برهان ذلك ماذكر ناه قبل في كتاب النذو ر من قول رسول الله عِلْمَالِيْهِ: « من كان حالفافلا يحلف الا بالله ، ، وقوله تعالى . ﴿ قُلُّ ادْعُو اللَّهُ أُوادْعُوا الرَّحْمَنَّ آيَاما تَدْعُو افله الاسهاء الحسني) وقال تعالى . (ولله الأسهاء الحسني فادعوه بهاو ذروا الذين يلحدون في اسمائه ) وكل ماذكر ناقبل فانما يرادبه الله تعالى لاشي. سواه و لا يرجع من كل ذلك الى شيء غيراً لله تعالى ، روينامن طريق البخاري il أبواليمان هو الحكم ن نافع \_ أناشعيب ابن أبي حمزة (١) ناأبو الزنادعن الأعرج عن أبي هريرة [رضي الله عنه ] (٢) «أن رسول الله عَلَيْكُ قَالَ . أن لله تسعة وتسعين اسما مأنة الأو احدا من أحصاها دخل الجنة . ، وقال تعالى : ( ان هي الاأسماء سميتموها أنتم وآباؤ كم ما أنزل الله بها من سلطان ) فصح

<sup>(</sup>١) هو بحاء مهملة واسمه دينار الأموى (٢) الزيادة من صحيح البخارى ج٤ص٥٥

أنه لا يحل لاحد أن يسمى الله تعالى الا بما سمى به نفسه ، وصحان أسماء ه لا تزيد على تسعة وتسعين شيئا لقوله عليه السلام : « مائة الا واحدا ، فنفى الزيادة و أبطلها لكن يخبر عنه بما يفعل تعالى ، وجاءت أحاديث فى احصاء التسعة والتسعين أسماء مضطربة لا يصح منها شيء أصلا فانما تؤخذ من نص القرآن ، ومماصح عن النبي والتي النبي المناقلة ، وقد بلغ احصا و نا منها الى مانذ كر ه

وهي.الله الرحن الرحيم العليم الحكيم الكريم العظيم الحليم القيوم: الأكرم. السلام التواب والرب الوهاب الاله القريب السميع المجيب الواسع. العزيز الشاكر. القاهر . الآخر الظاهر . الكبير الخبير القدير البصير . الغفور . الشكور. الغفار. القهار. الجبار. المتكبر. المصور. البر. مقتدر. الباري. العلى. الغني. الولى. القوى. الحي . الحيد الجيد الودود الصمد الأحد الواحد الأول . الأعلى . المتعال الخالق. الخلاق. الرزاق. الحق. اللطيف. رموف. عفو. الفتاح. المتين. المبين. المؤمن المهيمن الباطن القدوس الملك مليك . الأكبر الاعز السيد سبوح وتر . محسان. جميل رفيق المسعر القابض الباسط الشافي المعطى المقدم المؤخر الدهره روينامن طريق أحمد بن شعيب أبااسحاق بن ابراهيم - هو ابن راهويه - أناالفضل بن موسى نامحمد بن عمر و ناأبو سلمة \_هو ابن عبد الرحمن بن عوف - عن أبي هريرة عن رسول الله صَلِيلِيَّةٍ فَذَكُرُ حَدَيثُ خَلَقَ الجُنةُ والناروفيه «انجبريل عليه السلام لمار أي الجنة وأنها حفت بالمُكَّارِه قال لله عز وجل وعز تك لقد خشيت أن لا يدخلها أحدى قال تعالى: ( أنز له بعلمه ) \* ومنطريق البخارى نامطرف بنعبدالله [أبومصعب] (١) ناعبدالرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: ﴿ كَانْ رَسُولُ اللهُ عَيْنَا لِلْهِ عَلَيْنَا الاستخارة فىالأمور كلها كالسورة منالقرآن اذاهم[ أحدكم] (٢)بالأمر قلير كع ركعتين ثم يقول:اللهم اني استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك ، وقال عزوجل: (هو أشد منهم قوة)وقال تعالى : (ذو الجلال و الاكرام) وقال تعالى : ( فثم وجهامله ) وقال تعالى: (يد الله فوق أيديهم )وقال تعالى: (ولتصنع على عيني)وقال تعالى: (فانك باعيننا) فهدده جاء النص بها ۽ وأما اليمين بعظمة الله و ارادته و كرمه وحلمه وحكمته وسائر مالم يأت به نص فليسشى.من ذلك يمينا لأنه لم يأت بها نص فلا بجوز القول بها .

<sup>(</sup>۱) الزيادة من صحيح البخاري ج٨ص١٤٦ (٧) الزيادة من بعض نسخ البخاري ، والحديث في البخاري مطولا اختصر ه المصنف

الموقت وقتا مثل غدا أويوم كذا أواليوم أوفي وقت يسميه فان مضى ذلك الوقت ولم فان وقت وقتا مثل غدا أويوم كذا أواليوم أوفي وقت يسميه فان مضى ذلك الوقت ولم يفعل ما حلف أن ينعله فيه عامدا ذاكرا ليمينه أو فول ما حلف أن لا يفعله فيه عامدا ذاكرا ليمينه فعليه كفارة اليمين هذا مالاخلاف فيه من أحد و به جاء القرآن و السنة وفان لم يوقت وقنا في قوله لأفعلن كذا فهو على البرأبداحتي يموت وكذلك لووقت وقتاو لا فرق و لا حنث عليه ، و هذا مكان فيه خلاف ؛ قال مالك : هو حانث في كلاالأمرين و عليه الكفارة ، وقال الشافعي : هو على البرالي آخر أوقات محته التي يقدر فيها على فمل ما حلف أن يفعله فينئذ يحنث و عليه الكفارة ، وقال أبوثور . وأبو سليمان كقوله هو على أبوثور . وأبو سليمان كقوله هو كان أبو محمد : فنسأل من قال بقول ما الكأحانث هو ما لم يفعل ما حلف أن يفعله أم بار؟ ولاسبيل الى قسم ثالث فان قالوا: هو بار قلنا : صدقتم و هو قولنا لاقول كم ، وان قالوا: هو باد لكفارة و طلاق امرأته في قول كمان كان حانثاو هم لا يقولون بذلك ، فظهر يقين فساد قولهم بلا مرية وان قولهم هو على حنث وليس حانثاو لاحنث بدلك ، فظهر يقين فساد قولهم بلا مرية وان قولهم هو على حنث وليس حانثاو لاحنث بعد كلام متناقض في غاية الفساد و التخليط ، وأماقول الشافعي في فطأ لانه أو جب الحنث بعد الله به نقالي التوفيق و

الاسلام . وأشد ما أخذ أحد على أحد . وحق رسول الله تطابقة . وميثاقه . وما أخذ يعقوب على بنيه . وأشد ما أخذ أحد على أحد . وحق رسول الله تطابقة . وحق المصحف وحق الاسلام . وحق الكعبة وأناكافر . ولعمرى . ولعمرك . ولافعل كذا . و أقسم وأقسمت . وأحلف . وحلفت . وأشهد وعلى يمين . أو على ألف يمين . أو جميع الايمان تلزمنى . فكل هذا ليس يمينا ، والهمين بها معصية ليس في الاالتوبة والاستغفار المناس المناس

لأنه كله غيرالله ولابجوز الحاف الا مالله .

قال أبو محمد: والعجب عن يرى هذه الألفاظ يميناويرى الحلف بالمشى الى مكة. وبالطلاق. وبالعتق. وبصدقة المال أيمانا شم لايحلف فى حقوق الناس مر الدماء والفروج والأموال والابشار بشى. من ذلك وهى أوكد عندهم لانها لا كفارة لها و يحلفونهم بالله وفيه الكفارة أليس هذا عجبا؟ ولئن كانت أيمانا عندهم بل من أغلظ الايمان وأشدها فالواجب أن يحلفوا الناس بالايمان الغليظة ، ولئن كانت ليست ايمانا فلم يقولون انها ايمان؟ حسبنا الله وهو المستعان ه ،

<sup>(</sup>١)كذافالنسختين على الوصفية ، وفىالنسخة اليمنية ، أمركذا ، على الاضافة

وفى كلماذكرنا خلاف قديم من السلف يرون كل ذلك أيمانا ، روينامن طريق الحجاج بن المنهال ناأبو عوانة عن ليث عن مجاهد عن ابن مسعود: قال لان أحلف بالله كاذبا أحب الى من أن أحلف بغير الله صادقا ، ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن أبى سلة عن وبرة قال : قال ابن مسعود . أو ابن عر . لان أحلف بالله كاذبا أحب الى من أن أحلف بغيره صادقا ، ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج سمعت عبد الله ابن أبى مليكة سمعت ان الزبير يقول : ان عرقال له . وقد سمعه يحلف بالمكعبة . : لو أعلم أنك فكرت فهاقبل أن تحلف لعاقبتك احلف بالله فأثم أو الرر .

١١٢٩ ــ مسألة ـ ومنحلف بالقرآن . أوبكلام الله عزوجل فاننوى فينفسه المصحفأو الصوتالمسموع أوالمحفوظ فىالصدور (١) فليس يمينا وانلم ينو ذلك بل نو اه على الاطلاق فهي مين وعليه كفارة ان حنث لأن كلام الله تعالى هو علمه (٢) قال تعالى : (ولولاكلمة سبقت من ربك الى أجل مسمى لقضى بينهم)وعلم الله تعالى ليس هوغير الله تعالى ؛ والقرآن كلام الله تعالى ، وقدر ويناخلاف هذا، [ روينا] (٣)من طريق عبدالرزاق. والحجاج بالمهال قال عبدالرزاق: عن سفيان الثوري عن ليث عن مجاهد، وقال الحجاج بن المنهال: ناأ بو الأشهب عن الحسن البصري ثم اتفق الحسن. ومجاهد قالاجميعا: قالرسول الله ﷺ: ﴿ من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آمة منها بمين صبر فمن شاء برو من شاء فجر» ولفظ الحسن ان شاء برو آن شاء فجر ، وروينا من طريق عبدالرحمن بزمهدى عن سفيان الثوري عن أبي سنان عن عبدالله بن أبي الحذيل عن عبدالله ابن حنظلة قال : أتيت مع عبـدالله بن مسعود السوق فسمع رجلا يحلف بسورة البقرة فقال ابن مسعود: أماان عليه بكل آية يمينا ۽ ومن طريق عبـدالرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عنا براهيم النخمي عن ابن مسمود قال: من كفر محرف من القرآن فقد كفر به أجمعومن حلف القرآن فعليه بكل آبة يمين ، وهوقول الحسن البصري . وأحمد ابن حنبل؛ ورويناءن سهم بن منجاب من حلف بالقرآن فعليه بكل آية خطيئة ، وقال أبوعبيد . هويمين واحدة ، ورو ينامن طريق عبدالرزاق عن ابن جريبج سمعت عطاء ــ وقدسأله رجل ـ فقال: قلت: والبيت . وكتابالله فقالءطا. : ليسآلكبرب ليسا يميناءوبه يقولاً بوحنيفة ، وقد كان يلزم الحنيفيين والمالكيين أن يقولوا بقول ابن مسعود لأنه لا يعلم له في ذلك مخالف من الصحابة به

<sup>(</sup>١) فىالنسخة اليمنية وفىالصدر» بالافراد (٧) فىالنسخة اليمنية هموعم الله» (٣) الزيادة من النسخة اليمنية

ومن طريق ابن عباس و لا يصح عنه لأنه من طريق ال كلبي لغو اليمين هو قول الرجل هذا و الله فلان و أيس بفلان ، و هو أيضاقول الحسن . وابر اهيم . و الشعبي . و مجاهد . و قتادة . و زرارة بن أو في . و سلمان بنيسار . و سفيان الثوري . و الأو زاعي . و الحسن ابن حي . و أحمد بن حنبل و غيرهم ه

قال أبو محمد: أماقول المرء: لاوالله . وأى والله بغير نية فأمره ظاهر لااشكال فيه لأنه نص القرآن كما قالت أم المؤمنين رضى الله عنها ، وأمامن أقسم على شيء وهو يرى ولا يشك في أنه كما حلف عليه فانه لم يعمد الحنث و لاقصد له و لاحنث الاعلى من قصد اليه الا أن هذا بما تناقض فيه الحنيفيون . والمالمكيون فأسقطوا الكفارة ههنا وأوجبوها على من فعل ما حلف عليه ناسيا أو مكرها و لافرق بين شيء من ذلك ، و بالله تعالى التوفيق ه

والعجب أيضا أنهم رأوا اللغوفي اليمين بالله تعالى ولم يروه في اليمين بغيره تعالى كالمشي المحكة . والطلاق . والعتقو غير ذلك و وقدجاء أثر بقولنا رويناه من طريق أبى داود السجستاني ناحميد بن مسعدة ناحسان \_ هو ابن ابراهيم \_ ناابراهيم \_ هو الصائغ \_ عن عطاء بن أبى رباح قال : اللغو في اليمين قالت عائشة عن الذي على النبي المنافقة : هو كلام الرجل

<sup>(</sup>١) سقط لفظ «له ، من النسخة رقم ١ (٢) جملة «عن سالم بن عبد الله السقطت من النسخة الهنية

فييته كلا والله . وبلي والله (١) ، و بالله تعالى التوفيق .

۱۱۳۱ - مسألة - ومن حلف أن لا يفعل أمراكذا ففعله ناسيا أو مكر هاأوغلب بأمر حيل بينه وبينه به ، أو حلف على غيره أن يفعل فعملاذكره له أو ان لا يفعل فعلا كذا ففعله المحلوف عليه عامدا أو ناسيا أو شك الحالف أفعل ماحلف أن لا يفعله أم لا؟ أو فعله في غير عقله فلا كفارة على الحالف في شيء من كل ذلك (٢) ولا أتم هروينا من طريق هشيم عن المغيرة عن ابر اهيم النخعي قال : لغو اليمين هو أن يحلف على الشيء شم ينسي الله هشيم : و أخبر ني منصور عن الحسن عمله ه

برهان ذلك قول الله تعالى: (ولكن يؤاخذكم بماعقد تم الايمان) وقال تعالى: (ولكن ما تعمدت قلوبكم ) وقدقلنا إن الحنث ليس الاعلى قاصد الى الحنث يتعمدله بنص القرآن وهؤلاءكلهم غيرقاصديناليه فلاحنث عليهم اذلم يتعمدوه بقلوبهم ، وصحعن الني عليه «عنى لأمتى عن الخطأ والنسيان ومااستكر هو اعليه» وانه «رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق اولة ولالله تعالى: (لا يكلف الله نفسا الاوسعها) وبالمشاهدة ندري أنه ليس فيوسع الناسولاالمفلوب بأي وجهمنع أن يفعل مانسي ولاهاغاب على فعله ، فصح . بنص القرآن انه لم يكلف فعل ذلك واذليس مكلفًا لذلك فقد سقط عنه الوفاء بمـالم يكلف الوفاءبه ، وهذا في غاية البيان والجمد لله رب العالمين ، وهو قول الحسن . و ابر اهيم ه روينامن طريق سعيد بن منصور ناهشيم انامنصور ـ هو ابن المعتمر ـ عن الحسن البصرى قال : اذا أقسم علىغيره فأحنث فلا كفارة عليه . ومن طريق هشيم نا مغيرة عن ابر اهيم فيمن أقسم على غيره فأحنثه (٣) أحب الى للمقسم أن يكفر فلم يوجبه الااستحبابا \* ١١٣٢ – مسألة ومن هذا من حلف على مالايدري أهوكذلك أملا وعلى ماقــد يكون ولايكون؟ كمن حلف لينزلن المطرغدا فنزل أولم ينزل فلا كفارة في شيء من ذلك لانه لم يتعمد الحنث، ولا كفارة الاعلى من تعمد الحنث وقصده لقوله تعالى : (ولكن ما تعمدت قلوبكم )؛ وقدصح أن عمر حلف بحضرة الني ﷺ إنابن صيادهو الدجال فلم يأمره عليه السلام بكفارة ؛ وقال مالك : عليه الكفارة كان ما حلف عليه أولم يكن، وهذا خطأ لانهلانص بماقال ، والأموال محظورة الابنص ، والشرائع لاتجب الا

<sup>(</sup>١) قال أبوداود فى سننه بعدماساق الحمديث: روى هذا الحمديث داود بن أبى الفرات عن ابراهيم الصائغ موقو فاعن عائشة ، وكذلك رواه الزهرى . وعبد الملك ابن أبى سليان و مالك بن مغول كلهم عن عطاء عن عائشة موقو فاه (٧) فى النسخة اليمنية من ذلك كله ، (٣) فى النسخة رقم ١٦ « فأحنث » ه

بنص، وبالله تعالى التوفيق ه

بين ، و المساقة و من حلف عامداللكذب في الحلف فعليه الكفارة و هو قول الاوزاعي ، والحسن بنحى ، والشافعي ، وقالت طائفة : لا كفارة فيذلك و هو قول أبي حنيفة ، ومالك : وسفيان الثورى ، وأبي سلمان ، وروينا مثل قولنا عن السلف المتقدم من طريق شعبة قال : سألت الحكم بنعتية عن الرجل محلف بالحلف الكاذب ؟ أفيه كفارة ؟ قال : فعم ، ومن طريق هشيم عن الحجاج عن عطاء بن أبي رباح فيمن حلف على كذب يتعمد فيه الكذب قال عطاء عليه الكفارة و لا يزيد بالكفارة الاخير أه ومن طريق وكيع عن سفيان الثورى عن ابن ابي بجيح عن مجاهد ( ولكن يؤ اخذكم بما عقد تم الأيمان) قال : بما تعمد تم ، ومن طريق قتادة عن الحسن في قوله تعالى: (ولكن يؤ اخذكم بما يؤ اخذكم بما يؤ اخذكم بما يقدت ما الأيمان في المعمد تم ، ومن طريق عبد الرزاق عن معمر في الرجل محاف على أمر جبير : هي اليمين في المعصية = ومن طريق رفيع أبي العملة من قول المتافق النائم من طريق رفيع أبي العملة من قول النائم النائم النائم المنائم المنائم المنائم من النائم النائم النائم المنائم المنائم المنائم المنائم المنائم المنائم المنائم من المنائم المنائم

قال أبومحمد: احتج من لم ير الكفارة في ذلك بالأخبار الثابتة عن رسول الله والنائد و منها من طريق ابن مسعود عن النبي و النبي و النبي و النبي المنائد و النبي المنائد و النبي المنائد و النبي المنائد و النبي النبي المنائد و النبي النبي الله و أيمانهم ثمناقليلا أو لئك لاخلاق لهم في الآخرة و لا يكلمهم الله و لا ينظر اليهم يوم القيامة و لا يزكيهم و لهم عذاب اليم و الله و من طريق أبي و عن النبي و النبي و النبي و مناقليلا أو للنبي النبي و و من طريق عبد الله يوم النبي و النبي و النبي و من طريق عبد الله بن عروعن النبي و النبي و النبي و النبي النبي و النبي و النبي النبي و النبي و النبي و النبي و النبي و النبي النبي و النبي النبي و النبي و النبي النبي النبي و النبي النبي و النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي و النبي و النبي النبي

<sup>(</sup>۱) الزيادة من صحيح البخارى ج ١ ص ٢٤٧ ، و الحديث مطول اقتصر المصنف على على الشاهد منه (٧) رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر ج ١ ص ١ ٤ ورواه البخارى في غير موضع في صحيحه عن أبي هريرة (٣) هو في صحيح البخارى ج ١ ص ٢٤٦

ومن طريق عران بن الحصين عن النبي متالله «من حلف على يمين مصبورة كاذبا (١) حلف على يمين صبروهو فيها فاجريقتطع بهامال امرىء مسلم لقى اللهوهو عليه غضبان، ه ومن طريق جابر بن عبدالله عن النبي ﷺ ﴿ منحلف على منبرى هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار ۗ وزادبعضهم ﴿ ولوكَّانُ سُواكَاأُخْضُ ﴾ (٧) هذه كلها آثار صحاح، وذكروا أيضا خبرا صحيحا من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ و من استلج في أهله بيمين فهو أعظم اثما ليس تغني الـكفارة ، (٣) . وبخبر رويناه منطريق ابن الجهم نايوسف بنالضحاك ناموسي بن اسهاعيل ناحمادين سلمة عن ثابت عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال لرجل: «فعلت كذا وكذا قال: لاوالذي لاالهالاهو مافعلت فجاء جبريل عَلَيْنَاتُهُ فَقَالَ : بلي قد فعل ولكن الله قدغفر له بالاخلاص (٤) ،ورواه أبوداود مزطريق وسي بناسماعيل عن حمادبن سلمة عن عطاء ابنالسائبعنأ بي يحيى عنا بن عباس، وهكذا رويناه أيضامن طريق ابنأ بي شيبة عن وكيع عن سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن أبي يحي عن ابن عباس فازلم يكن أخطأفيه يوسف بزالضحاك فهوحديت جيدوالا فهو ضعيف قالوا: فلم يأمره عليه السلام بكفارة، وقالوا: اتماالكفارة فياحلف فيه في المستأنف ، وموهو افي ذلك بذكر قول الله تعالى : ( واحفظوا أيمانكم ) قالوا : وحفظها انما يكون بعد مواقعتها (٥) هذاكل ماشغبوا بهوكله لاحجة لهم فيه 🐅

أماحديث النمسعود . وأبى ذر . وعمران . وجابر . والأشعث ، وقول الله تعالى (ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ) فليس في من ذلك اسقاط الكفارة و لا ايجابها كما ليس فيها ذكرا لتوبة أصلاوا بمافيها كلها الوعيد الشديد بالنار والعقاب في في قعلم بها في اسقاط الكفارة ، ثم العجب كله انهم في هذه الأحاديث . وفي هذه الآية على قسمين ، قسم يقول: إنه ليس شيء مما ذكر في هذه الآية وفي هذه الأحاديث يقطع على قسمين ، قسم يقول: إنه ليس شيء مما ذكر في هذه الآية وفي هذه الأحاديث يقطع

<sup>(</sup>۱) فى النسخ كاذبة ، وهى صفة لليمين ، وفى سنزأبي داود ، كاذبا ، وهو حال من الحالف و ماهنا أظهر (۲) هو فى سنن أبي داود (۳) هو فى صحيح البخارى جمص ، ۲۳ ، وقوله ، استلج ، قال ابن الآثير فى النهاية : هو استفعل من اللجاج ، و معناه ان يحلف على شى ، ويرى أن غيره خير منه فيقيم على بمينه و لا يحنث في كم فر فذلك آثم له ، وقيل : هو أن يرى أنه صادق فيها مصيب فيلج فيها و لا يكفر ها اه (٤) في سنن أبي داود ، با خلاص قول لا اله الا الله ، وليس في سنن أبي داود ، با خلاص قول لا اله الا الله ، وليس في سنن أبي داود جملة « فجاء جبريل » الح (٥) في النسخة رقم ١٦ « بعد ، و انقتها »

بكونه ولابد وقديمكن أن يغفر الله عز وجل ، وقسم قالوا : هو نافذمالم يتب فمن أعجب شأنا بمن احتج بآية و اخبار صحاح في اسقاط كفارة يمين ليس فيها من ذلك ذكر أصلاوهم قد خالفوا كل مافيها علانية ، وهذا عجب جداً ﴿

وأما قوله عليه السلام: • وناستلج في أهله بيمين فهو أعظم اثماليس تغنى الكفارة والمحجة لهم فيه أصلالان الإيمان عند ناوعندهم ، منها لغو لا اثم فيه و لم ير دهذا الصنف في هذا الخبر بلاشك ، ومنها ما يكون المره بها حالفا على ماغيره خير منه و لا خلاف عند نا وعندهم في أن الكفارة تغنى في هذا و به جاء النص عن النبي عنياته على ما نذكر بعد هذا ان شاء الله تعالى ومنها اليمين الغموس التي اختلفنا فيها و بالحسو المشاهدة ندرى نحن وهم ان الحالف بها لا يسمى مستلجا في أهله في المنافول أن (١) ير ادبهذا الخبر هذا المخبر عندكم وهو معناه و لله اليمين الغموس ، فان قيل : فامعنى هذا الخبر عندكم وهو صحيح ؟ قلنا : نعم معناه و لله الحمد بين على ظاهر لفظه دون تبديل و لا احالة و لا زيادة ولا نقص وهو أن يحلف المرء أن يحسن الى أهله أو أن لا يضر بهم ثم لج في أن يحنث فيضر بهم و لا يحسن اليهم و يكفر عن يمينه ، فهذا بلاشك مستلج بيمينه في أهله ان فيضر بهم و لا يحسن اليهم و يكفر عن يمينه ، فهذا بلاشك مستلج بيمينه في أهله ان وان كانت واجبة عليه لا يحتمل البته هذا الخبر معنى غير هذا «

و أماحديث حماد بنسلمة . وسفيان . فطريق سفيان لا تصحفان صحت طريق حماد فليس فيه لاسقاط الكفارة ذكروا نمافيه أن الله تعالى غفرله بالاخلاص فقط وليس كل شريعة توجد فى كل حديث ، ولاشك فى أنه مأمور بالتوبة من تعمد الحلف على الكذب وليس فى هذا الخبر لهاذكر ، فان كان سكوته عليه السلام عن ذكر الكفارة حجة فى سقوطها ولابد وهم لا يقولون بهذا ، فان قالوا: قد أمر بالتوبة فى نصوص أخر قلنا وقد أمر بالكفارة فى نصوص أخر نذكر ها ان شاء الله تعالى ، و نقول لهم : ان كان سكوته عليه السلام عن ذكر الكفارة فى هذه الأخبار كلها حجة فى اسقاطها فسكوته عليه السلام عن ذكر سقوطها حجة فى اسقاطها فسكوته عليه السلام عن ذكر سقوطها حجة فى إيجابها و لا فرق وهى دعوى كدعوى ، فالو اجب طلب حكم الكفارة فى نص غير هذه ه

وأماقول الله تعالى: ( واحفظ اأيمانكم ) فق ء وأماقو لهم: ان الحفظ لا يكون الابعد مواقعة اليمين (٢) فكذب. وافتراه. وبهت وضلال محض بل حفظ الأيمان واجب قبل الحلف بها ، وبعد الحلف بها ، فلا يحلف في كل ذلك الاعلى حق

<sup>(</sup>١)فى النسخة رقم ١٦ أن يكون يراد» (٢) فى النسخة رقم ١٦ «بعد مو افقة اليمين »

ثم هبك أن الأمركا فالوا ، وان قوله تعالى : (واحفظوا أيمانكم) انماهو بعد أن يحلف فاى دليل فى هذا على أن لاكفارة على من تعمد الحلف كاذبا وهل هذا منهم الاالمباهتة والتمويه . وتحريف كلام الله عن مواضعه وما يشك كلذى مسكة تمييز فى أن من تعمد الحلف كاذبا فاحفظ يمينه ، فظهر فسادكل ما يمخر قون به •

قال أبو محمد: وأماقو لهم: هي أعظم من أن تكفر فن أين لهم هذا؟ وأين وجدوه؟ وهل هو إلا حكم منهم (١) لا من عندالله تعمالي؟ ويعارضون بان يقال لهم: دعوى أحسن من دعواهم بل كاما عظم الذنب كان صاحبه أحوج الى الكفارة وكانت أوجب عليه منها في اليس ذنبا أصلا أو فيما هو صغير من الذنوب ، وهذا المتعمد الفطر في رمضان نعن وهم متفقون على أن الكفارة عليه ولعله أعظم إثما من حالف على يمين غموس أو مثله وهم يرون الكفارة على من تعمد افساد حجه بالهدى بآرائهم ، ولعله أعظم اثما من حالف يمين غموس أو مثله ، وأعجب من هذا كله قولهم فيمن حلف أن لا يقتل مؤمنا متعمد الموان يصلى اليوم الصلوات المفروضة ، وأن لا يزنى بحريمة (٢) وأن لا يعمل بالربا ، ثم لم يصل من يومه ذلك ، وقتل النفس التي حرم الله ، وزنى . وأربى وأن يا عليه الكفارة في أيمانه تلك ، في الله و بالنقس اليام المغلمة ، أو من حنث بان لا يصلى الخس صلوات. اليوم وهو قدر آه فأسقطو افيه الكفارة لعظمه ، أو من حنث بان لا يصلى الخس صلوات. وبان قتل النفس ، وبان زنى بابنته أو بامه . وبان على بالربا ثم لا يرون عظم حنثه في إتيانه هذه الكبائر العظيمة التي هي والله قطء عند كل من له علم بالدين أعظم اثما من الفي يمن تعمد فيها الكذب لا تجب فيه كفارة لانه أعظم من أن يكفر ؟ فهل تجرى أقو ال هؤ لا يعمد فيها الكذب لا تجب فيه كفارة لانه أعظم من أن يكفر ؟ فهل تجرى أقو ال هؤ لا يعمد فيها الكذب لا تجب فيه كفارة لانه أعظم من أن يكفر ؟ فهل تجرى أقو ال هؤ لا يقمد فيها الكذب لا تجب فيه كفارة لانه أعظم من أن يكفر ؟ فهل تجرى أقو ال هؤ لا يقمد فيها الكذب لا تجب فيه كفارة لانه أعظم من أن يكفر ؟ فهل تجرى أقو ال هؤ لا يقمد فيها الكذب لا تجب فيه كفارة لانه أعظم من أن يكفر ؟ فهل تجرى أن في المناه على المناه

وأما تمويهم بانهروى ذلكءنابن مسعودولايعرف له مخالف من الصحابة رضى الشعنهم فهى رواية منقطعة لاتصح لأن أباالعالية لم يلق ابن مسعودو لاأمثاله من الصحابة

<sup>(</sup>١) فى النسخة اليمنية «الابحكم منهم» (٢) وفى النسخة « بحريمته » و المعنى أن لا يزنى بمحرم عليه نكاحه كا مه و بنته كما هو ظاهر فى تمثيل المصنف بعد به

رضى الله عنهم انما أدرك اصاغر الصحابة كابن عباس ومثله رضى الله عن جميعهم ، وقد خالفوا ابن مسعود في قوله ، ان من حلف بالقرآن. أو بسورة منه فعليه بكل آية كفارة ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة ، فابن مسعود حجة اذا اشتهوا وغير حجة اذا لم يشتهوا أن يكون حجة .

قال أبو محمد : فاذقد سقط كل ماشغبو ابه فلنأت بالبرهان على صحة قولنا فنقول و بالله تعالى التوفيق: قال ألله عزوجل: (فكفار ته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أوكسوتهم أوتحرير رقبة ) الىقولەتعالى: ( ذلككفارة أيمانكم اذاحلفتم واحفظوا أيمانكم ) فظاهر القرآن ايجاب الكفارة في كل يمين فلايجوز أن تسقط كفارة (١)عن يمين أصلا الاحيث أسقطها نص قرآن. أوسنة ، ولانص قرآن ولاسنة أصلا في اسقاط الكفارة عن الحالف يمينا غموساً ، فهي واجبة عليه بنص القرآن ، والعجب كله بمن اسقطها عنه والقرآن بوجها ثمموجبونها علىمنحنثناسيا مخطئا والقرآن والسنة قد اسقطاهاعنه ، وأوجبوهاعلى من لم يتعمد اليمين ولانواهاو القر آن والسنة يسقطانها عنه ؛ وهذا كاترى، فانقالوا: انهذه الآية فهاحذف بلاشك ولو لاذلك لوجبت الكفارة على كل من حلف ساعة حلف برأو حنث قلنا: نعم لاشك في ذلك الاأن ذلك الحذف لا يصدق أحدفى تعيينه لهالابنص صحيح أواجماع متيقن علىأنههوالذى أراداللةتعالىلاماسواه وأما بالدعوى المفتراة فلا ، فوجدنا الحذف المذكور فيالآيةقد صحالاجماع المتيقن والنص على أنه فحثتم ، واذلاشك في هذا فالمتعمد لليمين على الكذب عالما بأنه كذب حانث يقين حكم الشريعة وحكم اللغة فصح اذهوحانك انعليه الكفارة وهذافي غاية الوضوح و بالله تعالى التوفيق ، والقوم أصحاب قياس برعمهم وقدقا سواحالق رأسه لغير ضرورة وهومحرم عاصيا لله تمالي على حالق رأسه لضرورة محر ماغير عاص لله تعالى ، فهلاقاسوا الحالف عامداللكذب حانثاعاصيا علىالحالف انلايعصي فحنثعاصياأو على من حلف أن لا يبر فبرغير عاص في ابجاب الكفارة في كل ذلك؟ و لكن هذا مقدار علمهم وقياسهم، وبالله تعالى التوفيق .

الكفارة أيمانكم الخاصة والحين في الغضب والرضا . وعلى أن يطبع . أوعلى أن يعصى الوعلى مالاطاعة فيه و لامعصية سوا . في كل ماذكرنا ان تعمد الحنث في كل ذلك فعليه الكفارة ، وان لم يتعمد الحنث أو لم يعقد الهين بقله فلا كفارة في ذلك لقول الله تعالى : (ذلك كفارة أيمانكم اذا حلفتم و احفظ و اأيمانكم) فالكفارة و اجبة في كل حنث قصده المراء ...

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١٦ والكفارة،

وقد اختلف السلف في ذلك ، فروى عن ابن عباس ان لغو اليمين هو اليمين في الغضب و لا كـفارة فيها ه

قال أبو محمد : وهذا قول لادليل على صحته بل البرهان قائم بخـــلافه كما روينا من طريق البخاري ناأبو معمر ـ هو عبدالله بن عمر وهو الرقى - (١) ناعبد الوارث بن سعيد التنوريناأيوب\_هوالسختياني\_ عن القاسم بنعاصم عن زهدمالجرمي عن أبي موسى أنه سبعه يقول: ﴿ أُتِيتِ رَسُولُ اللهِ عَيْنَالِيُّهِ فَيْنُورَمْنَ الْأَشْعَرِينِ فُوافَقْتُهُ وَهُو غَضِبَان فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا ثم قال رسول الله على الله على الله على الله الله الله الله الله الله على يمين فأرى غيرها خيرا منها الا أتيت الذيهو خير وتحللتها (٢) ، ، فصح وجوب الكفارة في اليمين في الغضب قال تعالى : (ولكن يؤاخذ كم بما عقدتم الأيمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون ) والحالف فىالغضب معقد ليمينه فعليه الكفارة ه وأما اليمين فيالمعصية فروينامن طريق حماد بن سلمة عنعطا. بن السائب عن أبي البخترى أن رجلا أضافه رجل فحلف أن يأكل فحلف الضيف أن لا يأكل فقال له ابن مسعود : كل و انى لاظن ان أحب اليك أن تكفر عن يمينك، فلم ير الكفارة في ذلك الااستحبابا ، ومنطريق حمادبن سلمة عن داود بنهند عن عبدالر حمن بن عابسان ابن عباس حلف أن يجلد غلامه مائة جلدة شم لم يجلده قال: فقلنا له في ذلك فقال: ألم تر ماصنعت (٣)؟ تركته فذاك بذاك ٥ ومن طريق سفيان بن عيينة عن سليمان الاحول قال: من حلف على ملك يمينه أن يضربه فان كفارة يمينه أن لا يضربه و هي مع الـكفارة حسنة م ومنطريق عبدالرزاق عنابنجريج عنالمعتمر بنسلمان التيميعن أيهعن المغيرة عن ابراهيم فيمن حلفأن يضرب مملوكه قال ابراهيم : لأن يحنث أحب الى من أن يضربه قال المعتمر: وحلفت أن أضرب مملوكة لي فنهاني أبي ولم يأم ني بكفارة .

ومن طريق محمد بن المثنى ناعبيد الله بن موسى العبسى ناحنظلة بن أبي سفيان الجمعى قال: سئل طاوس عن حلف أن لايعتق غلاما له فأعتقه ؟ فقال طاوس: تريد من الكفارة أكثر من هذا ؟ و ومن طريق عبد الرزاق عن هشيم عن أبي بشر \_ هوجعفر ابن أبي وحشية \_ عن سعيد بن جبير في لغو الهين قال: هو الرجل يحلف على الحرام فلا يؤ اخذه الله بتركه (٤) = ومن طريق اسماعيل بن اسحاق نامسدد ناعبد الواحد ابن زيادنا عاصم عن الشعبي قال: اللغو في اليمين كل يمين في معصية فليست لها كفارة

<sup>(</sup>۱) فى تهذيب التهذيب وغيره والمنقرى (٧) هوفى صحيح البخارى ج٨ص٨٢ (٣) فى النسخة رقم ١٦ «فى تركه»

من يكفرللشيطان (١)؟ « ومن طريق إسماعيل ناعبد الله بن عبد الوهاب الحجي نا عبد الواحد بن يادناسليان الشيباني قال: سمعت عكرمة قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فلياته (لايؤ اخذ كم الله باللغو في أيما نكم) فيه نزلت « ومن طريق حماد ابن سلمة ناداود بن أبي هندعن الشعبي عن مسروق انه قال في الرجل يحلف أن لا يصل أباه وأمه قال كفارته تركه في فسألت سعيد بن جبير؟ فقال: لم يصنع شيئا ليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه «

واحتج أهل هذه المقالة بما روينامن طريق ابن أبي شيبة نا أبو أسامة عن الوليد ابن كثير ناعبدالر حمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عن الله ومن حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له ، ه ومن طريق أبي داود نا المنذر بن الوليد ناعبد الله عن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عن الله عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عن الله عن في الا يمين فرأى غيرها خيرا منها فليد عها وليأت الذي هو كفارتها (٢) » ه ومن طريق حجاج ابن المنهال ناهشيم عن محيي بن عبيد الله عن أبي هريرة عن الذي عن النبي عن أبي هريرة عن الذي عن النبي عن أبي هم خير فهو كفارتها » ه من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير فهو كفارتها » ه من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير فهو كفارتها » ه

ومن طريق أبى داود نا محمد بن المنهال نايزيد بن زريع ناحبيب المعمل عن عمرو ابن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله والسياسة والمنافق الله والمنافق المحمد والمنافق المحمد والمنافق المحمد والمنافق المحمد بن حيان بن شعيب ابن درهم نا يزيد بن أبى معاذ عن مسلم بن عقرب عن النبي والمنافق الله والمنافق المنافق المنافق المنافق المنافق الله والمنافق الله والله والله والمنافق الله والله والله والله والمنافق الله والمنافق الله والله والمنافق المنافق ا

(١) فى النسخة رقم ١٤ و النسخه اليمنية , لمن يكفر للشيطان ، (٢) قال فى شرحسان أبي داود : حديث عمر و بن شعيب ذكر البيه قى انه لم يثبت قال أبو داود : الأحاديث كلها عن النبي عليه و ليكفر عن يمينه الامالا يعبأ به و قال الحافظ : و رواته لا بأسبهم لكن اختلف فى سنده على عمر و و فى بعض طرقه عند أبى داود ، و لا فى معصية و (٣) الزيادة من سنن أبى داودوا لحديث فيه مطول اختصره المصنف و اقتصر على محل الشاهد منه (٤) هو بضم القاف و فتح الطاء المهملة و بعدهما عين مهملة منسوب الى قطيعة بن عبس

قال: ولاندر لابن آدم في مال غيره ولايمين في معصية . .

قال أبو محمد : كل هذا لا يصح، حديث عمرو بن شعيب صحيفة و لكن لامؤ نة على المالكيين . والشافعيين . والحنينميين في أن يحتجوا بروايته اذا وافقتهم ويصححونها حينئذ فاذا خالفتهم كأنت حينئذ صحيفة ضعيفة ماندري كيف ينطق بهذا من يوقن أنه ما يلفظ من قول إلالديه رقيب عتيد؟ أم كيف تدين به نفس تدرى أن الله تعالى يعلم السر وأخنى؟ ﴿ وأماحديث عمر فمنقطع لأن سعيد بنالمسيب لم يسمع من عمر شيئاالا نعيه النعمانُ بن مقرن المزنى على المنبر فقط ، وهؤلا. يقولون : إن المنقطع . والمتصل سواء فأين هم عن هذا الأثر؟ ﴿ وأما حديث أبي هريرة فعن يحيى بن عبيد الله وهو ساقط متروكذ كرذلك مسلموغيره وأماحديث مسلمين عقرب ففيه شعيب بنحيان وهوضعيف ويزيد بزأىمعاذوهوغيرمعروف ه وحديث الحسن مرسل فسقط كلرمافي هذاالباب ه ووجدنا نصالقرآن بوجبالكفارة فىذلك بعمومه ومع ذلك قول رسول الله عَلَيْتُهِ : . من حلف على يمين فرأى غير هاخير ا منها فليأت الذي هو خير وليكفره . ، فان قيل: انهذافيها كان في كليهما خير الاأن الآخر أكثر خير اقلناهذه دعوي بل كل شرفي العالم و كل معصية فالبرو التقوى خير منهما ، قال الله تعالى : ( آلله خير أم ما يشركون) فصح ازالله تعالى خير مر . الأوثان ولاشي. من الخير فيالأوثان ، وقال تعالى: ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر اوأحسن مقيلا ) ولاخير في جهنم أصلا ﴿ ومن طريق مسلم نامحمدبن رافع ما عبدالرزاق [ ثنامعمر ] (١) عنهمام بن منبه نا أبوهر برة قال: قال رسول الله عَيْدُ : • والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عندالله من أن يعطى كفارته التي فرض الله 🗨 » فصح هذا الخبروجوب الكفارة في الجنث في اليمين التي يكون التمادي على الوفاء بهاا ثماً ، وقدرويناعن عمر بن الخطاب أنهرأي في ذلك الكفارة ، وهو قول الحاضرين و بالله تعالى التوفيق ١

1000 \_ مسألة \_ واليمين محمولة على لغة الحالف وعلى ينته ، وهو مصدق فيما ادعى من ذلك الامن لزمته يمين فى حق لخصمه عليه والحالف مبطل فان اليمين همنا على يه المحلوف له ، ومن قيل له : قل كذا أوكذا فقاله وكان ذلك الكلام يمينا بلغة لا يحسنها القائل فلا شى عليه ولم يحلف ، ومن حلف بلغته باسم الله تعالى عندهم فهو حالف فان حنث فعله الكفارة \_

برهان ذلك أن اليمين (٧) انماهي إخبار من الحالف عمايلتزم بيمينه تلك وكل

<sup>(</sup>١) الزيادة من صحيح مسلم ج٢ ص١٨ (٢) فى النسخة رقم ١٦، الأيمان ، ع

واحد فانما يخبر عرب نفسه بلغته وعما في ضميره فصح ماقلناه ، وقول النبي وينتيانية :
انما الاعمال بالنيات ولكل امرى ما نوى ، وقال الله تعالى : (وان من أمة إلاخلا فيها نذير) وقال تعالى : (وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين طم) . ولله تعالى في كل لغة اسم فبالفارسية أوزه ر ، وبالعبرانية اذوناى ، والوهيم . والوها ، واسرايل، وباللتينية داوش وقريطور ، وبالصقلبية بغ ، وبالبربرية يكش ، فان حلف هؤلا ، وبده الأسما ، فهي يمين صحيحة ، وفي الحنث فيها الكفارة ، وأمامن لزمته يمين لخصمه وهو مبطل فلاينتفع بتوريته وهو عاص لله تعالى في جحوده الحق عاص له في استدفاع مطلب خصمه بتلك اليه ين فهو حالف يمين غموس و لا بد

روينا من طريق هشيم عن عباد بن أبي صالح . وعبدالله بن أبي صالح عن أبي صالح السمان عن أبي هال على ما يصدقك عليه صاحبك (١)» ، وقد قبل : عباد . وعبدالله . واحد، ولا يكون صاحب المرء الامن له معه أمر يجمعهما يصطحبان فيه وليس الا ذو الحق الذي له عليك يمين تؤديها اليه ولابد و أما من (٧) لا يمين له عندك فليس صاحبك في تلك اليمين ه

۱۱۳۹ – مسألة – ومن حلف ثم قال: نويت بعض مايقع عليه اللفظ الذي نطق به صدق وكذلك لوقال: جرى لسانى ولم يكن لىنية فانه يصدق ، فان قال: لم أنوشيئا دونشى، حمل على عموم لفظه لماذكرنا و بالله تعالى التوفيق ،

<sup>(</sup>۱) هوفی صحیح مسلم ج ۷ ص ۱۷ (۷) فی النسخة رقم ۱۹ « وأمامع من ، پزیادة لفظ « مع »

قَالَ أَبُو مُحمد : وقوله عليه السلام فقال : انشاء الله أوفاستثنى يقتضى القول والقول لا يكون الا باللسان لا يكون بالنية أصلا ، وقدقال قوم . إن استثنى في نفسه أجزأه م

و روينامن طريق يحيى بن سعيد القطان عن محل (١) بن محرز عن ابراهيم النخعي قال لاحتى يجهر بالاستثناء كما جهر بالهين ، ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن المغيرة عن ابراهيم ان استثنى في نفسه فليس بشيء حتى يظهر ، بلسانه ، وعن معمر عن حماد في الاستثناء ليس بشيء حتى يسمع نفسه ، وعن قتادة عن الحسن البصرى اذا حرك لسانه أجز أعنه في الاستثناء ...

قال أبو محمد: وبهذا نقول لأنه قول صحيح يعنى حركة اللسان وأماو صل الاستثناء باليمين فان أبا ثور قال لا يكون مستثنيا الاحتى ينوى الاستثناء فى حين نطقه باليمين لابعد تمامها لأنه اذاأتم اليمين ولم ينوفيها الاستثناء كان قد عقد يمينه فأزمته ،

قال أبو محمد: ولايعترض بالنظر على بيان رسول الله على السلام عنه ومن حلف فقال انشاء الله عنه يعنف فقال انشاء الله عنف فقال انشاء الله عنف فقال انشاء الله و الفاء تعطى أن يكون الثانى بعد الأول بلامهاة فصح ماقلناه وقالت طائفة : الاستثناء جائز أبدا متى أراد أن يستثى كما روينا من طريق الحجاج ابن المنهال ناعبد الله بنداود حو الخربي عن سلمان الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال له ثنياه بعد كذا وكذا و من طريق خصيف عن مجاهد قال . ان قال بعد سنين . انشاء الله تعالى فقد استثنى ، وقالت طائفة بعد أربعة أشهر كارو ينامن طريق سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال ان قال بعد أربعة أشهر انشاء الله فقد استثنى ، وقالت طائفة .

<sup>(</sup>١) هوبضم الميم وكسر الحاء المهملة وتشديد اللام في آخره

بعدشهر كما روينامن طريق يحى بن سعيد القطان عن سفيان الثورى عن سالم بن عجلان الأفطس عن سعيد بن جبير قال إذا حلف الرجل فقال بعد شهر . ان شاء الله فله ثنياه ، وقالت طائفة من نسى فلهأن يستثني متى ماذكركما روينامن طريق ابن أبي شيبة ناوكيم عن الأعمش عن مجاهدعن ابن عباس قال: يستثنى في يمينه متى ماذكر، وقرأ ( واذكر ربك اذا نسيت)وصح[هذا](١) أيضا عنسعيد بنجبير و[عن] (٧) أبى العالية ، وقالت طائفة فى ذلك بمهلة غير محدودة كما روينامن طريق حماد بن سلمة عن عبدالرحمن بن عبدالله ابن عتبة بنعبدالله بن مسعود عن القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود قال قال عبدالله بن مسعود . من حلف ثم قال . أنشاء الله فهو بالخيار ، وقالت طائفة بمقدار حلب شاة غزيرة كما روينامن طريق عبدالرزاق عنسفيان بنعيينة عن ابنأبي نجيح عن عطاء قالله الاستثناء في اليمين بمقدار حلب الناقة الغزيرة ، وطائفة قالت: له الاستثناء مالميقم عن مجلسه أو يتكلم كماروينامن طريق حــاد بنسلمة عنقتادة قال اذا حلف ثم استثنى قبل أن يقوم أو يتكلم فله ثنياه ، وطائفة قالت : مالم يقم فقط كما روينا من طريق عبدالرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه قال من استثنى لم يحنث وله الثنيا مالم يقم من مجلسه & ومنطريق ابن أبي شيبة عن حماد ابن سلمة عن هشام بن حسان عن الحسن البصري انه كان يرى الاستثناء في اليمين مالم يقم من مقعده ذلك لا يوجب عليه الكفارة ان استثنى قبل أن يقوم ، وقالت طائفة: له الاستثناء فيأول نهاره كما روينامن طريق عبدالرزاق عنسفيان الثوري عرب عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة بن عبدالله بن مسعود عن القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله أبن مسعود قال قال عبدالله بن مسعود قال أبو ذر \_ هو الغفاري \_ مامن رجل يقول حين يصبح . اللهم ماقلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين بدى ذلك كله ماشئت منه كان ومالم تشألم يكن فاغفره لى وتجاوز لى عنه اللهم من صليت عليه فصلواتي عليه ومن لعنته فلعنتي عليه الاكان فياستثنائه بقية يومه ذلك م

وأماقولنا فاننا روينامن طريق عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع ان ابن عمر كان يحلف يقول . والله لاأفعل كذا وكذا انشاء الله ثم يفعله ولا يكفر وقد صحح عن ابن عمر أنه كان يكفر أيمانا أخرفقد ثبت عنه اسقاط الكفارة اذاو صل الاستثناء بكلامه ولم يصح عنه في المهلة شيء فظاهره انه اذا لم يكن استثناؤه موصولا بيمينه كفر عومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال لي عطاء اذا حلف ثم استثنى على أثر

<sup>(</sup>١) الزيادة من النسخة رقم ١٦ (٢) الزيادة من النسخة اليمنية

ذلك ومعذلك وعندذلك، قال ابن جريج كائه يقول: مالم يقطع اليمين ويتركه وصعع عن الأعمش عن ابراهيم فى الاستثناء فى اليمين قال:ماكان فى كلامه [بقول](١) مورويناه أيضا عن الشعبى و الحسن وسفيان الثورى ، وهوقول أبى حنيفة ومالك والشافعي وأبى سلمان م

قال أبو محمد : انما قلنا بهذا لقول الله تعالى : (ولكن يؤاخذكم بماعقدتم الأيمان فكفارته اطعام عشرة مساكين) الآية فاوجب الله تعالى الكفارة على من عقد الهين، ثم قال رسول الله عينياته : «من حاف فقال ان شاء الله لم يحنث فلم يجعل الاستشاء مردودا على اليمين الا بالفاء والفاء في لغة العرب توجب تعقيبا بلامهلة فوقفنا عندذلك ، وقال بعضهم لوكان ما قال ابن عباس ما لزمت أحدا كفارة أبدا ...

قال على : وهذا لأشىء لان ابن عباس لا يمنع من أراد الحنث وا يجاب الكفارة من أن يكفر لكن لوقالوا هذا مماتكثر به البلوى فما كان مثل هذا ليخفى على ابن عباس لكان ألزم لهم ، والعجب ان أباحنيفة و مالكا يريان الاستثناء فى اليمين بالله تعالى فقط و لايريانه في سائر الايمان ، وهذا عجب جدا أن يكون الايمان بغير الله تعالى أو كد و أعظم مر اليمين بالله لان اليمين بالله تعالى العسقطها الاستثناء ويسقطها الكفارة ، ومن أن يكون بغير الله تعالى أجل من أن يسقطها الكفارة ، ومن أن يكون فيها غير الوفاء بها و نحن نبر ألى الله تعالى من هذا القول البشيع الشنيع ، والكفارة في فيها غير الوفاء بها و نحن برأ الى الله تعالى من هذا القول البشيع الشنيع ، والكفارة في نص القرآن جاءت على الايمان جملة و الاستثناء في بيان رسول الله على المن أين ألزموها ؟ جملة فان كان تلك أيمانا فالاستثناء والكفارة فيها و ان لم تكن أيمانا فن أن ألزموها ؟ وعجب آخر عجيب جدا ! وهو أن ما لكا قال : ان الاستثناء في الايمان ان نوى به الحالف الاستثناء فهو استثناء صحيح فان نوى به قول الله عز وجل : ( و لا تقولن لشىء انى فاعل ذلك غد اللاأن يشاء الله ) لم يكن استثناء هي ذلك غد اللاأن يشاء الله ) لم يكن استثناء هو الله غد اللاأن يشاء الله ) لم يكن استثناء هو

قَالَ أَبُو مُمَد : هذا كَلَامُ لايدرى ماهو ولاماذا أرادقائله بهولقدرمنا أن نجدعند من أخذنا قولهعنه من المنتمين اليه معنى يصح فهمه لهذا الكلام فمأوجدناه الاأنهم يحملونه كما جاءوكما نقول نحن في كهيعصوطه آمنا به كل من عندر بناوان لم نفهم معناه \*

قال أبو محمد : فإن احتج محتج لقول ابن عباس وغيره بماروينا من طريق أبي داو دنا محمد بن العلاء ناابن بشر (٧) عن مسعر عن سماك بن حرب [ عن عكر مة ] (٧) يرفعه

<sup>(</sup>۱) الزيادة من النسخة رقم ۱ (۲) فى النسخة رقم ۱۹ ﴿ نَا أَبُو بَشْرَ ﴾ وهو غلط (٣) الزيادة من سنن أبى داود

ه أنرسول الله علي الله علي الله على الله الله والله لاغز ونقريشائم قال: انشاء الله (١) ثم قال والله لأغز ونقريشا ثم سكت ثم قال: انشاء الله ■ قال أبو داود: وقال الوليد بن مسلم (٢) عن شريك ثم لم يغزهم و و و يناه أيضا من طريق شريك عن سماك عن عكرمة ، وأسنده جماعة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس و

قال أبو محمد : سما كضعيف يقبل التلقين ويلزم من اعتدبر وايته في أخذ الدنا نير مر . \_ الدراهم والدراهم من الدنانير ان يأخذها همنا ، ومنقال : إن المرسل كالمسندان يقول بهذا أيضاو يلزمهماذ قاسوامايكون صداقاعلى ماتقطع فيهاليد فىالسرقة ان يقيسوا مدة مهلة الاستثناء على مدة الايلاء فيقولوابقول سعيد سجير في ذلك أو بجعلوه شهراعلي قولهم في أجل المدين (٣) أنه يسجن شهرا شم يسأل عنه بعدالشهر؟ أو يقيسوه على قولهم الفاسدفي الخيرة ان لها الخيار مالم تقم عن مجلسها أو تتكلم ، فاي فرق بين هذه التحكمات في الدين بالباطل في تحريم الفرو جواباحتها وغير ذلك من الديانة وبين مهلة الاستثناء ؟ وهل هذا إلا شبهالتلاعب بالدين ، والعجب من اجازتهم أكل ماذبح أو نحرونسي مذكيه أن يسمىالله تعالى عليه ثم لا يرون همنانسيان الاستثناء عذرا يوجبو زللحالف به الاستثناء متى ذكر ، فانقالو افهلا قلتم أنتم بهذا كم أسقطتم السكفارة عمن فعل ماحلف عليه ناسيا قلنا لم نقل بذلك لانالفاعل ناسيًا ليسحانثا لأنالحانث هوالقاصدالي الحنث وناسي الاستثناء لم يستثن ، فانعقدت اليمين عليه فوجبت الكفارة بنصالقرآن، والكفارة لاتسقط بعد وجوبها الا بالنصولم يسقطها النص الااذاقال موصولا باليمين مايستثني بهوالعجب أنهم يقولون في مثل هذا آذاوافقهم : مثل هذا لايقال بالرأى فهلا قالو افي قول أبي ذر.وا بن عباس ههنا مثل هذا لا يقال بالرأى كما قالوا في رواية شيمخ من بني كنا نة عن عمر البيع عن صفقة أو خيا. : هذا لا يقال بالرأى فردوا به السنة الثابتة من أن كل بيعين فلا بيع بينهما مالم يتفرقا وكانا معاء

11

11

المجاد مسألة ـ ويمين الأبكم واستثناؤه لازمان على حسب طاقته من صوت يصوته أو اشارة ان كان مصمتا لا يقدر على اكثر لماذكر نامن أن الأيمان أخبار من الحالف عن نفسه والابكم والمصمت مخاطبان بشرائع الاسلام كغيرهما ، وقد قال الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا الاوسعها ) وقال رسول الله المستطاعاة وان يسقط عنهما ماليس منه ما استطعتم » فوجب عليهما من هذه الشريعة ما استطاعاه وان يسقط عنهما ماليس

<sup>(</sup>۱) فىالنسخةرقم ۲٫ ان يشأالله، (۲) فى سنن أبى داود قال أبو داود: وزادفيه الوليد ابن مسلم، الخ (۳) فى النسخةرقم ۲٫ والمديون، وهما محيحان

فىوسعهما وان يقبل منها ما يخبران به عن أنفسها حسب ما يطيقان ويلز مهما ما التزماه ، و بالله تعالى التوفيق &

۱۲۹۹ - مسألة - والرجال . والنساء . الأحرار . والمملوكون . وذوات الأزواج والأبكار وغيرهن فى كلماذكر ناونذكر سواءلان الله تعالى قال : ( ذلك كفارة أيمانكم اذاحلفتم ) وقال تعالى : ( ولكن يؤاخذكم بماعقدتم الأيمان ) وقال عليه السلام : « من كانحالفا فلا يحلف الابالله ، وقال فى الاستثناء ماذكرنا ، ولم يأت نص بتخصيص عبد من حر ولاذات زوج من أيم ولا بكر من ثيب (وماكان ربك نسيا ) ، والتحكم فى الدين بالآراء الفاسدة لا بجوز و بالله تعالى التوفق ،

وقدوافقو نا على أن كل من ذكر نا مخاطب بالصلاة و بالصيام . وتحريم ما يحرم و تحليل ما يحلسوا ، فأني لهم تخصيص بعض ذلك من بعض بالباطل . والدعاوى الكاذبة ؟ فان ذكروا مار و ينامن طريق عبد الرزاق عن معمر عن حرام بن عثمان عن عبد الرحن . ومحد ابني جابر بن عبد الله عن أبهما «أن رسول الله علي الله ولا يمين لولد مع يمين والد ولا يمين لزوجة مع يمين زوج . ولا يمين للمملوك مع يمين مليكه . ولا يمين في قطيعة . ولا نذر في معصية . ولا طلاق قبل نكاح . ولا عتاقة قبل الملك (١) ولا صمت يوم إلى الليل . ولا مواصلة في الصيام . ولا يتم بعد الحلم . ولا رضاعة بعد الفطام . ولا تغرب بعد الهجرة . ولا هجرة بعد الفتح ، فرام بن عثمان ساقط مطرح لا تحل الرواية بعد المخرة . ولا هجرة بعد الفتح ، فرام بن عثمان ساقط مطرح لا تحل الرواية المفروضة والصيام المفروض و حرم الوط الماحان يأخذوا (٢) بروايته ههنا و إلا فهم متلاعبون بالدين ، و بالله تعالى التوفيق ، وقد خالفوا أكثر ما في هذا الخبر ، وأما نحن فوالله لوصح برواية الثقات متصلالبا در نا الى القول به ، و بالله تعالى التوفيق ، و فوالله لوصح برواية الثقات متصلالبا در نا الى القول به ، و بالله تعالى التوفيق ، و فوالله لوصح برواية الثقات متصلالبا در نا الى القول به ، و بالله تعالى التوفيق ، و فوالله لا قول به ، و بالله تعالى التوفيق ، و فوالله لوصح برواية الثقات متصلالبا در نا الى القول به ، و بالله تعالى التوفيق ،

مرضه ولالنائم في نومه. ولا يمين لسكران ولا لمجنون في حال جنونه . ولا لهاذ (٣) في مرضه ولالنائم في نومه. ولا لمن لم يبلغ ، ووافقنا في كل هذا أبو حنيفة . ومالك . والشافتي الا أنهم خالفونا في السكران وحده ووافق في السكران أيضاقولنا ههنا قول المزنى. وأبي سليان، وأبي ثور ، والطحاوي . والكرخي من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم وحجتنا في السكران قول الله تعالى : (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتى تعلبوا ما تقولون) في شهدالله تعالى له بانه لا يدرى ما يقول فلا يحل أخذه بما لا يدرى ما هو من

<sup>(</sup>۱) فىالنسخةالىمنية (ولاعتاقة قبل الملكة » (۲) فى النسخة رقم ۱۹ ،أن يأخذ، (۳) الهاذى هو الذى يتكلم بكلام غير معقول فى مرض أوغيره. (م ۷ – ج ۸ المحلى)

قوله ، و بيقين ندرى أنه لم يعقد اليمين و الله تعالى لا يؤاخذ الا بما عقد منها بنص القرآن ، وما نعلم لهم حجة الاأنهم قالوا: هو أدخل ذلك على نفسه فقلنا: نعم فكان ماذا ؟ وما تقولون فيمن قطع الطريق فجرح جراحة أقعد ته أوجر حهانفسه عابثا عاصيا أينتقل الى حكم من أقعد في سبيل الله أو بمرض من عنده عز وجل في جو از الصلاة قاعداو في وجوب الفطر في رمضان في مرضه أم لا ؟ فن قولهم نعم فظهر تناقضهم وكل من صار الى حال يبطل اختياره فيها باى وجه صار اليها فهو في حكم من صار اليها بغلبة لان النصوص لم تستن ههنا من أحوال المصير الى تلك الحال شيئا ، والعجب من المالكين القائلين فيمن خرج قاطعا للطريق فاضطر الى الميتة . و الحنزير ان له أن يقوى نفسه باكلها و القرآن جاء بخلاف ذلك وهو قادر على التوبة ثم يأكل حلالا فلا يلزمه ذلك ثم لا يرى السكر ان في حكم من أبي حنيفة الذي يرى أن من ذهب عقله من أجل أنه هو ادخله على نفسه ، والعجب من أبي حنيفة الذي يرى أن همناغير مناف ثم يلزم السكر ان محينه و وهذا عجب جدا ، فان قالوا: لعله متساكر و من يدرى أنه مجنون أو أحق ، حالف ثم يلزم السكر ان مينه و وهذا عجب جدا ، فان قالوا: لعله متساكر و من يدرى أنه مجنون أو أحق ، وجوابنا ههنا أنه من حيث يدرى أنه مجنون أو أحق ، وجوابنا ههنا أنه من حيث يدرى أنه مجنون أو أحق ، وجوابنا ههنا أنه من حيث يدرى أنه مجنون أو أحق ، وجوابنا ههنا أنه من حيث يدرى أنه مجنون أو أحق ، وجوابنا ههنا أنه من حيث يدرى أنه مجنون أو أحق ،

﴿ وَفِالصِّي يَحلف ﴾ خلاف نذكره ، روينا من طريق محمد بن المثنى عن حفص بن غياث عن ليث برا في سلم عن طاوس قال : اذا حلف الصي شم حنث بعدما يكبر كفر مجه قال أبو محمد . وقد صح عن بعض الصحابة عمر ، أو عمان إقامة الحد على من بلغ خسة أشبار و ان لم يبلغ ، و يلزم من يرى من المالكين ان يكفر عن الصبي يصيب الصيد في احرامه أن يكفر عنه ان حنث و الافقد تناقضوا ■

قال على : والحجة في هـذا هو مارويناه من طريق أبي داود ناموسي بن اسهاعيل نا و ميب ـ هو ابن خالد ـ عن خالد الحذاء عن أبي الضحي عن على بن ابي طالب عن النبي و عن الله و قال « رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى يحتلم و عن المجنون حتى يعقل ، ومن طريق أبي داود نا عثمان بن أبي شيبة نا يزيد بن هارون نا حماد بن سلمان عن ابراهيم النجعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة أم المؤمنين « أن رسول الله و المنتجة قال . رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ و عن المبتلى حتى ببرأ و عن الصبي حتى يكبر ، قال على: السكر ان مبتلى بلاشك في عقله ه

مسألة ومنحلف بالله تعالى فى كفره ثم حنث فى كفره أو بعد اسلامه معليه الكفارة لأنهم مخاطبون بطاعة رسول الله المسلكية ودين الله تعالى لازم لهم قال تعالى.

( وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة و يكون الدين كله لله ) وقال تعالى . ( وان احكم بينهم بما أنزل الله ) و لا يجزيه أن يكفر في حال كفره لأنه لم يأت بالكفارة التي افترض الله تعالى عليمه في القرآن مصدقا انها دين الله تعالى فعليمه أن يأتى بهاقال تعالى : ( وما أمروا الاليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء م

١١٤٧ ــ مسألة ــ ومنحلف واللات والعزى فكفارتهأن يقول لااله إلاالله وحده لاشريك له لهالملك ولهالحمد وهو على كل شي. قدير يقولها مرة أو يقول لااله إلاالله وحده ثلاث مرات ولابد ، وينفث عن شماله ثلاث مرات ويتعوذ بالله مر. الشيطان ثلاث مرات تم لا يعدفان عادعاد لماذكر ناأيضا ، ومن قال لآخر تعال أقامرك فليتصدق ولابد بماطابت به نفسه قل أم كثر لمار وينامن طريق أحمد من شعيب أناعد الحميد ابن محمداً نامخلدنا يونس \_ هواين أبي اسحاق السبيعي \_ عن أبيه [قال] (١) حدثني مصعب انسعدعن أبيه سعد بنأبي وقاص قال : « حلفت باللات والعزى فأتيت رسول الله ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَحَدُهُ لَاشْرِيكُ لِهُ لِمَالِمُلْكُ وَلِهَ الحمدوهُ وَ على كل شيء قدير وانفث عن شمالك (٧) ثلاثاوتعوذ بالله من الشيطان ثم لاتعد ، ﴿ ومن طريق أحمد بنشعب ناأبو داو دالحر اني ناالحسن بن محمد \_ هوابن أعين ثقة \_ نازهير ـ هوابن معاوية ـ ناأبو اسحاق هوالسبيعي عن معصب ننسعد ن أبي وقاص عنأبيه قال: ﴿ حلفت باللات والعزى فقال لى أصحاب رسول الله عَلَيْنَا عُمْ بَسُلُ مَاقلت إنترسولالله عَلَيْكُ وَأَخبره ] (٣) فانالانراك الاقد كفرت فلقيته فأخبر ته فقاللي: قل: لااله إلا الله وحده [لاشريك له] ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مراتوانفث عن شمالك (٤) ثلاث مرات ولا تعدله 🛮 ٥ ومن طريق مسلم نااسحاق ــ هو ابن راهو یه \_ أناعبدالرزاق عن معمر عن الزهري أخبر ني حميد بن عبد الرحن بن عوف «أنأباهر برة قال: قال رسول الله ﴿ السَّمَانَةُ : منحلف منكم فقال في حلفه : باللات فليقل لااله إلاالله ومن قال لصاحبه: تعال أقام ك فليتصدق (٥) » ه

<sup>(</sup>۱) الزيادة من سنن النسائى (۲) فى سنن النسائى «عن يسارك» و الحديث فيه زيادة هناك (۳) الزيادة من سنن النسائى وفيه طول (٤) فى النسائى ﴿ عن يسارك ﴾ (٥) هو فى صحيح مسلم ج٢ص ١٤

والله لاأكات اليوم، ووالله لاكلت زيدا، والله لادخلت داره أو نحوهذا فهى أيمان كثيرة ان حنث في شيء منها فعليه كفارة، فان عمل آخر فكفارة أخرى فان عمل أثالثا فكفارة ثالثة وهكذا مازاد لانها أيمان متغايرة . وأفعال متغايرة وأحناث متغايرة ان حنث في يميز لم يحنث بذلك في أخرى بلاشك فلكل يمين حكمها ه

الله أو استثنى الله على الله أو استثنى الله أو استثنى الله أو استثنى بشىء مافان قوما قالوا: ان كان كل ذلك ثم قال في آخرها: ان شاء الله أو استثنى بالاستثناء جميع الأيمان فلاحنث عليه في شىء منها وانقال: نويت آخرها فهو كاقال وبالله تعالى التوفيق و وقال أبو و الله تعالى الله تع

قال أبو محمد : و بهذا نأخذ لأنه قد عقد الأيمان السالفة ولم يستثن فيها و قطع الكلام فيها و أخذ فى كلام آخر فبطل أن يتصل الاستثناء بهما فوجب الحنث فيها ان حنث والكفارة وكان الاستثناء فى الهين التى اتصل بهاكما قدمنا ، و بالله تعالى التوفيق ع

ويدا ولاخالدا ولادخات دارعبدالله ولا أعطيتك شيئا فهى يمين واحدة ولا يحنث زيدا ولاخالدا ولادخات دارعبدالله ولا أعطيتك شيئا فهى يمين واحدة ولا يحنث بفعله شيئا عا حلف عليه ولا تجب عليه كفارة حتى يفعل كل ماحلف عليه وهذا قول عطاء والشافعي . و بعض أصحابنا و رو ينامن طريق عبدالرزاق عن ابن جريج قال قال عطاء فيمن قال: والله لاأفعل كذا والله لاأفعل كذا لأمورشتى قال وقول واحد ولكنه خص كل واحدييمين قال: كفار تان ، وقال عطاء فيمن قال والله لاأفعل كذا وكذا لأمرين شتى فعمهما باليمين قال كفارة واحدة ، ولا نعلم لمتقدم فيها قو لا آخر، وقال المالكيون: هو حانث بكل مافعل من ذلك ثم يخرج على هذا القول انه يجب عليه لسكل فعل كفارة وقول آخر انه يلزمه كفارة بأول ما يحنث ثم لا كفارة عليه في سائر ذلك ،

قال أبو محمد: اليمين لاتكون بالنية دون القول وهو لم يلفظ الاييمين واحدة فلا يلزمه أكثر من يمين أصلا اذلم يوجب لزومها اياه قرآن ولا سنة فاذ هي يمين واحدة فلا يجوز أن يكون في بعضها على حنث وفي بعضها على بر انماهو حانث أوغير حانث لم يأت بغير هذا قرآن ولا سنة ولاقياس ولاقول متقدم، فصح أنه لا يكون حانثا الابأن يفعل كل ماعقد بتلك اليمين أن لا يفعله ، وأيضا فالأموال محظورة والشرائع لاتجب بدعوى لانص معها ، وبالله تعالى التوفيق ...

١١٤٦ – مسألة – فان حلف أيمانا كثيرة على شي. واحد مثل أن يكون بالله

لاكلت زيداً والرحمزلاكلمته والرحيم لاكلمته بالله ثانيةلاكلمته بالله ثالثةلاكلمته ، وهكذاأبدافى مجلسواحد أوفى مجالس متفرقة وفياً يام متفرقة فهى كلما يمين واحدة ولوكر هاألف ألف مرة وحنث واحد وكفارة واحدة ولامزيد »

وقداختلف السلف في هذا روينا من طريق حمادس سلمة عن أبان عن مجاهد قال: زوج ابن عمر مملوكه من جارية له فأراد المملوك سفر افقال له ابن عمر علوكه من جارية له فأراد المملوك سفر افقال له ابن عمر الله العالمة وقلت لا لا تعمر . كيف تصنع ؟ قال أكفر عن يمني فقلت له : قد حلفت مرارا قال كفارة واحدة هو من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن مجاهد عن ابن عمر قال : اذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة هو من طريق ابراهيم النحى اذار دد الأيمان فهي يمين واحدة وعن هشام بن عروة ان أباه سئل من تعرضت له جارية له مرارا كل مرة يحلف بالله أن لا يطأها ثم وطثها فقال له عروة : كفارة واحدة ه و من طريق حماد بن سلمة عن قيل ابن سعد عن عطاء قال كفارة واحدة اذا حلف في أمر واحد في مجالس شتى ه

ومن طريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى قال : اذا حلف في بجالس شتى قال: كفارة واحدة قال . وأخبر في من سعع عكر مة يقول مثل هذا ، ومن طريق حما دبن سلمة عن حميد . وقتادة عن الحسن قال : كفارة و احدة اذا حلف في أمر و احد في بحالس شتى وهو قول الأو زاعى . ومالك . وأحمد . واسحاق . وأبي سلمان . وأبي عبيد وأحد قولى سفيان الثورى ، وروينا عن ابن عر . وابن عباس اذا أكد اليمين فعتق رقبة ، وقالت طائفة : ان كان ذلك في بحلس و احد فكفارة و احدة وان كان في بحالس شتى فكفارات شتى صح ذلك عن قتادة ، وقال عمر و بن دينار : يقولون ذلك ، وقال سفيان الثورى في قول له ان نوى باليمين الأخرى يمينا ثانية فكفار تان ، وقال على التي . وأبو ثور ان أراد التكرار في مين و احدة و كفارة و احدة و الأفلكل وهو قول الشافعي الأأنه عبر عنه بأن قال : ان أراد التكرار في مين و احدة و الافلكل مرة كفارة الابأن ينوى التكرار فقط ثم مرة كفارة فلم يخرجه عن أن يكون لكل مرة كفارة الابأن ينوى التكرار فقط ثم لم يشترط (١) إرادة التغليظ أو كان ذلك في بحلسين فصاعدا فلكل يمين كفارة بوانلم تكن له نية أو أراد التغليظ أو كان ذلك في بحلسين فصاعدا فلكل يمين كفارة والرقبة . والاطعام . والكسوة وقدعلم أن هنالك أيما نامؤ كدة قال تعالى . (ولا تنقضوا الرقبة . والاطعام . والكسوة وقدعلم أن هنالك أيما نامؤ كدة قال تعالى . (ولا تنقضوا الرقبة . والاطعام . والكسوة وقدعلم أن هنالك أيما نامؤ كدة قال تعالى . (ولا تنقضوا الرقبة . والاطعام . والكسوة وقدعلم أن هنالك أيما نامؤ كدة قال تعالى . (ولا تنقضوا الرقبة . والاطعام . والكسوة وقدعلم أن هنالك أيما نامؤ كدة قال تعالى . (ولا تنقضوا الرقبة . والاطعام . والكسوة وقدعلم أن هنالك أيما نامؤ كدة قال تعالى . (ولا تنقضوا الرقبة . والاطعام . والكسوة وقدعلم أن هنالك أيما نامؤ كدة قال تعالى . (ولا تنقضوا المورد من التكر التكرين بين التكرين بين كفارة والمورد المورد الكرين بين الشائل المورد المورد المورد المورد المورد التكرين بين المؤلدة والمورد المورد المورد

<sup>(</sup>١) فى النسخة اليمنية , فقطو لم يشترط،

الأيمان بعد توكيدها) ، ولانعلم لمن فرق بين أن يكون ذلك في مجلس و بين أن يكون في مجلسين فصاعدا حجة الاالدعوى أنها يمين واحدة في مجلس و يمين ثانية في المجلس الثانى ، وهذه دعوى لا يصححها برهان ، وكل لفظ فهو بلاشك غير اللفظ الآخركا انكل مجلس غير المجلس الآخر ولا فرق، وكذلك لاندرى لمن فرق بين التغليظ وغير التعليظ حجة أصلا الاالدعوى بلا برهان ، وأمامن قال : ان نوى التكر ار فهى يمين واحدة والا فهى أيمان شتى فما نعلم لهم حجة الاأنهم قالوا : هى ألفاظ شتى فلكل لفظ حكم أوان يقيسو اذلك على تكر ار الطلاق ه

قال أبو محمد: القياس كله باطل ثم لو كان حقالكان هذا منه باطلا لأن النص جاء في القرآن بأن حكم الطلقة الثالثة غير حكم الثانية وغير حكم الأولى ولم يأت ذلك في الأيمان وأما قولهم . انها ألفاظ شتى فنعم الاأن الحنث به تجب الكفارة لا بنفس اليمين فان الأيمان لا توجب الكفارة أصلا و لاخلاف في ذلك و لا يوجب الكفارة الاالحنث فالحنث فيها كلها حنث و احد بلاشك ، ولا يجوز أن يكون بحنث و احد كفارات شتى ، والأموال محرمة و الشرائع ساقطة الا أن يبيح المال نص أو يأتى بالشرع نص و بالله تعالى التوفيق ، و هذا مما خالف فيه الحنيفيون والشافعيون ابن عمر . وابن عباس و لا يعرف لهما من الصحابة مخالف و والته تعالى التوفيق ه

الكوز فلا يحنث بأكل بعض الرغيف ولو لم يبق منه الافتاتة ، ولابشرب بعض هذا الكوز فلا يحنث بأكل بعض الرغيف ولو لم يبق منه الافتاتة ، ولابشرب بعض ما فى الكوز ولو لم يبق الانقطة الاحتى يستوعب أكل جميع الرغيف وشرب جميع ما فى الكوز ، وكذلك لوحلف بالله لآكان هذا الرغيف اليوم فأكله كله الافتاتة وغابت الشمس فقد حنث و هكذا فى الرمانة وفى كل شى . فى العالم لا يحنث يبعض ما حلف عليه ، وهو قول أبى حنيفة ، والنافعى ، وأبى سليان ، وقال المالكيون يحنث بأكل بعضه وشرب بعضه ه

قال أبو محمد: نسألهم عن رجل أكل بعض رغيف لزيد فشهد عليه شاهدان أنه أكل رغيف زيد؟ أصادقان هما أم كاذبان؟ فن قولهم إنهما كاذبان مبطلان فاقروا على أنفسهم بالفتيا بالكذب. و بالباطل. و بالمشاهدة يدرى فساد هذا القول لآنه انما حلف أن لا يأكله لم يحلف أن لا يأكله لم يحلف أن لا يأكله منه شيئا وهواذا أبقى منه شيئا فلم يفعل ما حلف عليه ، والآموال محظورة الابنص و لانص في صحة قولهم ، وقال قائلهم الحنث. والتحريم كلاهما يدخل بارق الأسباب ولا

بأغلظها ولا يدخل التحليل أيضالا بأرق الاسباب ولا بأغلظها وكل هذا باطل و افك ، ولا يدخل الحنث ، والبر ، والتحريم ، والتحليل الاحيث أدخل الله تعالى شيئا منها في كتابه أو على لسان رسوله على الله والحرف شيء انهم قالوا : تحريم زوجة الاب على الابن يدخل بأرق الاسباب وهو العقد وحده فقلنا لهم نسيتم أنفسكم أو لم يكن فرج هذه المرأة حراما على الأب كاهي على الأب تم دخل التحليل للاب بارق الاسباب وهو العقد وحده فاين قولكم إن التحليل لا يدخل الابأغلظ الاسباب وهو العقد فدين الله تعالى ؟ وقالوا : والتحليل في المطلقة ثلاثا الا يدخل الابأغلظ الاسباب وهو العقد ، والوط و فقلنا : فقضتم قولكم قولوا بقول الحسن والا فقد أفسدتم بنيانكم الانه يقول : التحل المطلقة ثلاثا الا بالعقد ، والوط و الا نوال فيا والا فلا وهذا أغلظ (١) الاسباب الذي هو العقد لكن بالدخول بالام مع العقد فهذا تحريم لم يدخل الا باغلظ الاسباب الذي هو العقد لكن بالدخول بالام مع العقد فهذا تحريم لم يدخل الا باغلظ الاسباب ، ثم تناقضهم همنا طريف جدا الان من قولهم ؛ ان من حلف أن لا يأكل رغيفا الاسباب ، ثم تناقضهم همنا طريف جدا الان من قولهم ؛ ان من حلف أن لا يأكل وغيفا فاكل نصف رغيف يحنث و من حلف أن لا يهب لزيد عشرة دنا نير فو هب له تسعة دنا نير انه الايخت فاى فرق بين هذا كله لوكان ههنا تقوى ؟ \*

واحتج بعضهم فى ذلك بان من حلف أن لا يدخل دار زيد فدخل شيئا منها فانه يحنث فقلنا لهم : انما يكون الحنث بمخالفة ما حلف عليه ولا يكون فى اللغة و المعقول دخول الدار الابدخول بعضها لا بأن يملاها بجئته بخلاف أكل الرغيف ولو أنه دخل بعضه الدار لا كله لم يحنث لا نه لم يدخلها وهم مجمعون معنا على أن من حلف أن لا يهدم هذا الحائط فهدم منه مدرة أنه لا يحنث ه

۱۱٤۸ - مسألة فلو حلف أن لا يأكل من هذا الرغيف أو ان لا يشرب من ما هذا الكوز فانه يحنث بأكل شيء منه وشرب شيء منه لانه خلاف ما حلف عليه عو بالله تعالى التوفيق ١١٤٩ - مسألة - فلو حلف أن لا يشرب ما النهر فان كانت له نية فى شرب شيء منه حنث [ باى شيء شرب منه ] (٢) لانه بهذا (٣) يخبر عن شرب بعض ما ثه فان لم يكن له نية فلا حنث عليه لان النبي والسائلي يقول: «انما الاعمال بالنيات ولكل امرى امانوى ■ ه

١١٥٠ ـ مسألة ـ ومن حلف أن لا يدخل دار زيد فان كانت من الدور المباحة

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ ﴿ فَهِذَا أَعْلَظُ ﴾ (٢) الزيادة من النسخة اليمنية (٣) فى النسخة اليمنية ولانه هكذا ،

الدهاليز كدورالرؤساء لم يحنث بدخول الدهليز حتى يدخل منها ما يقع على من صارهنا الثه انه داخل دارزيد (١) و ان كانت من الدور التى لا تباح دهاليز ها حنث بدخول الدهليز، و هكذا فى المساجد . و الحمامات . و سائر المواضع لماذكر نامن أنه أنما يراعى ما يتخاطب به أهل تلك اللغة و قدقال الله تعالى : ( و ان منكم إلاو اردها كان على ربك حتما مقضيا ) فهذا عموم و لا يجوز أن يقال إن محمدا عليه السلام و الانبياء يدخلون جهنم ه

۱۱۵۱ ـ مسألة ـ ومنحلف أن لايدخل دار فلان أوان لايدخل الحمام فمشى على سقوف كل ذلك أو دخل دهليز الحمام لم يحنث لانه لم يدخل الدار ولا الحمام ولايسمى

دخول دهدر الجمام دخول حمام ه

۱۹۵۲ - مسألة ومنحلف أن لا يكلم فلانا فأوصى اليه أو كتب اليه لم يحنث لانه لا يسمى الكتاب و لا الوصية كلاما ، وكذلك لو أشار اليه قال الله عزوجل: (آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سو يا فحر جعلى قومه من المحر اب فأوحى اليهم أن سبحوا بكرة وعشيا) ، وقال تعالى: (فاما ترين من البشر أحدافقولى إنى نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسيا) الى قوله (فاشارت اليه) «فصح أن الاشارة و الا يما دليسا كلاما ه

مرا مسألة ـ ومنحلف أن لايشترى ادامافاى شى اشتراه من لحم . أوغيره أى شى ، كان ممايؤ كل به الخبر فاشتراه ليأكل به الخبر حنث أكل به أولم يأكل لانه قد اشترى الادام فلو اشتراه ليأكل بلا خبر لم يحنث لانه ليس اداما حينتذ ، وقال أبو حنيفة : من حلف أن لايأكل اداما فاكل خبرا بشوا ، لم يحنث فان أكله بملح او بزيت أو بشى ، يصنع فيه الخبر حنث ه

قال على : وهذا كلام فاسد جدالانه لادليل عليه لامن شريعة ولا لغة ه ناأحمد ابن عمر بنأنسنا أحمد بن محمد البلوى غندر نا خلف بن القاسم نا أبو الميمون نا عبد الرحمن بن عبدالله بن عبد النافري نا عمر بن راشد نا أبو زرعة عبدالرحمن بن عبر والنصرى نا عمر بن حفص بن غياث نا أبي عن محمد بن أبي يحيي ثقة عن يزيد الاعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال : ﴿ وَأَيت وسول الله عَلَيْكُمْ أَخَذَ كُسَرة خَبر شعير ووضع عليها تمرة وقال : هذه ادام هذه \* و

قال على : وأصل الادام الجمع بينه وبين الخَبْر . فذلك أحرى أن يؤدم بينهما فكل شيء جمع الى الخبز ليسهل أكله به فهو إدام ...

١١٥٤ ـ مسألة ـ ومن حلف أن يضرب غلامه عددا من الجلد أكثر من العشر

<sup>(</sup>۱) فىالنسخةرقم ١٦ وانه دخل دارزيد 🛚

لم يحل له ذلك و يبر في يمينه بان يحمع ذلك العدد فيضر به به ضربة واحدة به روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أنه أخبره عبدالله بن عبيد بن عمير أنه رأى أباه يتحلل يمينه فى ضرب نذره بأدنى ضرب فقال عطاه: قد نزل ذلك فى كتاب الله تعالى: ( وخذيدك ضغثا فاضرب به و لا تحنث) وهو قول أبى حنيفة: والشافعى . و أبى سليان ، و قال مجاهد والليث . و ما لك : لا يبر بذلك و ما نعلم لهم حجة أصلا

المعنى المعنى البساط فى الأيمان و لاالمن ، ولو منت امرأته عليه أوغيرها بمالها فحلف أن لايلبس من مالها ثوبا لم يحنث الابماسمى فقط ويأكل من مالها ويأخذ ، اتعطيه و لا يحنث بذلك ويشترى بما تعطيه ما يلبس و لا يحنث بذلك ، ماشا، ويأخذ ، اتعطيه و لا يحنث بذلك ويشترى بما تعطيه ها يلبس ويا تعلق أن لا يشرب منه شيئا فله أن يأكل من لحم تلك الشاة و من جنها ومن زيدها . ورا ثبها لا نه ليس شى، من ذلك شرب لبن ها نابا على تلك الشاة و اشترت أخرى كان له أن يشرب من لبنها و لا كفارة فى ذلك الما يحنث بما حلف عليه وسماه فقط وهو قول أبى حنيفة . والشافعى . وأبى سليان ، وقال مالك : يحنث على ذلك ثم تناقض فقال : ان وهبت له شاة ثم منت بها عليه فلف أن لا يأكل من لبنها بيعا وابتاع بشمنها ثو بالبسه فانه يحنث و لا يحنث بامساكها فى ملكه و لا ببيعها وقضاء دينه من ثمنها ، وهذا قول ظاهر الفساد لانه أحنثه بغير ما حلف عليه ، ومو موضاء دينه من ثمنها ، وهذا قول ظاهر الفساد لانه أحنثه بغير ما حلف عليه ، ومو موضاء دينه من ثمنها ، وهذا قول ظاهر الفساد الله المنات و بقي جاءت فاطمة تحله غابي إلا أن يحله رسول الله المنات وهو صعيف ، ثم لوصح أو تنزل تو بتي جاءت فاطمة تحله غابي إلا أن يحله رسول الله المنات فقال عليه السلام: ان فاطمة بضعة مني و فهذا لا يصرب زيدا فضرب ولدزيد فاطمة بضعة مني و فهذا لا يصرب ولدزيد لكنو الخافين لما فيه لا يختلفون فيمن حلف أن لا يضرب زيدا فضرب ولدزيد أنه لا يحنث ثو

مسألة ومن حلف أن لا يفعل أمراكذا حينا أودهرا أوزمانا أومدة أوبرهة أو وقتا أوذ كركل ذلك بالالف واللام · أوقال مليا أوقال : عمر اأوالعمر فبقى مقدار طرفة عين لم يفعله شم فعله فلاحنث عليه لان كل جزممن الزمان زمان . ودهر وحين . ووقت · وبرهة ، ومدة ي

وقداختلف السلف فى الحين فقالت طائفة : الحين سنة ، روينا من طريق ابن و هب عن الليث بن سعد كان على بن أبي طالب يقول : أرى الحين سنة ، و من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الحين سنة ، و من طريق شعبة عن

الحكم بن عتيبة . وحمادبن أبي سلمان قالاجميعا : الحين سنة ، وعن عكرمة مثله ، وهو قو لمالك قال: الاأن ينوي غير ذلك فله مانوي & و ذهبت طائفة الي ماروينا ه من طريق محمد بن المثنى عن محمد بن عبد الله الأنصارى عن محمد بن على بن الحسين أنه سئل في رجل حلف على امرأته أن لا تفعل فعلا ما الى حين ﴿ فقال: أي الأحيان أردت ؟ فان الأحيان ثلاثة قال الله عزوجل: ( تؤتى أكلها كل حين باذن ربها ) كل ستة أشهر ، وقوله تعالى: ( ليسجننه حتى حين ) فذلك ثلاثة عشرعاما ، وقوله تعالى (ولتعلمن نبأه بعدحين ) فذلك اليموم القيامة ، وذهبت طائفة اليمارويناهمن طريق اسهاعيل ناسحاق عن مجمد بن عبيد عن محمد بن ثور عن معمر قال الحسن البصري : ( تؤتي أكلها كل حين ) مابين ستة أشهر الى تسعة أشهر \* و ذهب طائفة الى مار وينا من طريق محمد بن المثنى نا المغيرة بنسلمة بنهشام المخزومي نا وهيب بن خالدنا ابن حرملة أنرجلاسأل سعيد ابن المسيب عن يمينه أن لا تدخل امرأته على أهلها حينا ? فقال سعيد الحين ما بين أن تطلع النخل الىأنترطب ( تؤتى أكلهاكل حين ) ، وذهبت طائنة الى ماروينا من طريق اسهاعیل بن اسحاق عن محمد بن عبید عن محمد بن ثور عن معمر عن قتادة ( تؤتی أكلها كلحين ) قال : تؤكر ثمرتها فى الشتاء والصيف 🍙 و ذهبت طائفة الى ماروينا من طريق يحيى بنسعيد القطان عنسفيان الثورى حدثني طارق بنعبد الرحمن عنسعيد بنجبير عنَّ ابن عباس قال: ﴿ الحين ستة أشهر ۗ وهو قول سعيد بن جبير . والشعى ﴿ وذَّهبت طائفةالي ماروينا من طريق محمد بن المثنى نا يزيد بن هارون اناهشام هو ابن حسان عن عكرمة أن عمر بن عبدالعزيز سألهم عن قال لاأفعل امراكذا حينا؟ فقال له عكرمة: إن من الحين ما مدرك و ما لا يدرك فالذي لايدرك قوله عز وجل ( ومتعناهم الى حين ) والنبي يدرك قوله تعـالى ( تؤتى أكلها كلحين ) فاراه من حين تثمر الىحين تصرم ستة أشهرفاعجب ذلك عمرينالعزيز وبهيقول أبوحنيفة • والأو زاعي ـ وأبوعبيد ، وقال أبو حنيفة . الاأن ينوى مدةما فله ما نوى ﴿ وَذَهْبُتَ طَائْفَةَ الْمُمَارُو يَنَاهُمُنَ طُرِّ يَق محمله بن المثنى نا يزيدبن هارون عن محمدبن مسلم الطائفي عن ابراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب قال:الحين شهران النخلة تطلع السنة كلها الاشهرين \* وذهبت طائفة الىماروينا من طريق محمد بن المثنى نا أبو معاوية الضرير نا الأعمش عن أبي ظهيان عنابن عباس قال : الحين قد يكون غدرة وعشية وهو قول الشافعي . وأبي سلمان ه ورو ينا من طريقوكيع عن أبي جعفر عن طاوسقال الزمان شهران 🕳 ي قال أبو محمد: المرجوع اليه عند التنازع كلام الله تعالى وكلام رسو له ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فوجدناه تعالى قدقال (هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئامذكورا) فهذا مذخاق الله عزوجل مبدأ العالم الى خلق آدم عليه السلام ونسم بنيه والى وقت نفيخ الروح فى كل واحد مناه وقال تعالى (ولتعلمن نبأه بعد حين) فهذا الى يوم القيامة ؛ وقال تعالى: (ومتعناهم الى حين) فهذا ملى در فلبث في السجن بضع سنين) والبضع ما بين الثلاث الى التسع ، وقال الله وقال تعالى: (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحدفى السموات و الأرض وعشيا وحين تظهرون) فسمى الله تعالى المساء حينا . والاصباح حينا . والظهرة حينا ، فصح بذلك ماذكرناه وبطل قول من حد حدا دون حد ، ووجدنا احتجاجهم بالنخلة عليهم بلخا . ويبلح منها ما كان طلعا ، ففي كل ساعة تؤتى أكلها و بالله تعالى التوفيق \*

ولا ي حنيفة هنا تخاليط عظيمة ، منها انه قال: من حلف أن لا يكلم فلانا زمانا أو الزمان . أو حينا أو الحين . أو مليا أو طويلا فهو كله ستة أشهر الاأن ينوى مدة مافله مانوى ، و روى عنه أيضا في قوله مليا انه شهر و احد فان حلف أن لا يكلمه دهرا قال أبو حنيفة : لا أدرى ما الدهر في وقال أبو يوسف . و محمد : هوستة أشهر فان قال لا أكلمه الدهر قال أبو يوسف: هو على الابد ، وقال محمد بن الحسن : ستة أشهر فان حلف أن لا يكلمه الى لا يكلمه الى بعيد فهو أكثر من شهر قال أبو يوسف : شهر و يوم فان حلف أن لا يكلمه الى قريب فهو أقل من شهر فان حلف أن لا يكلمه عمر افان أبا يوسف قال : ستة أشهر ، و روى عنه أنه يوم واحد الا أن ينوى مدة ما فله مانوى ه

١٥٧ — مسألة — فانحلف أن لا يكلمه طويلا فهو مازاد على أقل المدد ، فان حلف أن لا يكلمه أياما أو جمعا أو شهورا أو سنين أو ذكر كل ذلك بالألف واللام فكل ذلك على ثلاثة و هو مازاد على التثنية قال تعلى : (فان كن نساء فوق اثنتين ) فان قال في كل ذلك: كثيرة فهى على أربع لأنه لا كثير الا بالاضافة الى ماهو أقل منه و لا يجوز أن يحنث أحد الابيقين لا بجال للشك فيه ، و بالله تمالى التوفيق \*

۱۱۵۸ – مسألة – ومن حلف أن لايساكن من كانساكنا معه من امر أته أو قريبه أو أجنبي فليفارق حاله التي هو فيها الى غيرها ولا يحنث فان أقام مدة يمكنه فيها أن لايساكنه فلم يفارقه حنث فان رحل كما ذكرنا مدة قلت أوكثرت ثمر جع لم يحنث، وتفسير ذلك ان كان في بيت واحد أن يرحل أحدهما الى بيت آخر من تلك الدار

أوغيرها وان كانافي دار واحدة رحل أحدهما الى أخرى متصلة بها أو متنابذة (١)، أو اقتسما الدار وان كانافي مدينة واحدة أو اقتسما الدار وان كانافي مدينة واحدة أو قرية و احدة خرج أحدهما عن دو رالقرية أو دو رالمدينة لم يحنث و ان رحل أحدهما بحسمه و ترك أهله و الهو ولده لم يحنث الاأن يكون له نية قطابق قوله فله مانوى وهذا كله قول أبى حنيفة و الشافعي . و أبى سلمان ، و كل اذكر نامسا كنة وغير مساكنة ، فان فارق تلك الحال فقد فارق مساكنته وقد بر و لا يقدر أحد على أكثر لان الناس مساكن بعضهم لبعض في ساحة الارض و في العالم قال تعالى : (وله ماسكن في الليلو النهار) وقد افترض المتعزوجل على المهاجرين الرحلة عن مكة و دار الكفر الى المدينة فكان من خرج منهم بنفسه قد أدى ما عليه و فارق و طن الكفر = وأكثر هم ترك أهله و ولده و ماله بمكة يوحل بأكثر رحيله و هذا خطأ لماذكرنا و لانه قول بلادليل ، واحتج بعض مقلديه يرحل بأكثر رحيله و هذا لا يسند ، ثم لو صح لكان حجة عليهم لان الذي يتناسخ الم يمو أنه قال الا في رحل ناقته فقط لا في رحيل منزله بل تركه بمكة بلا شك و لم يخرج الا يسمه هم الا يحسمه هم الم يحله الا يحسمه هم الم يحده الم يحده الم يسلم الم يكتر حده هم الم يوله الم يكتر و الم يحده الم يسلم و هذا الم يسلم الم يكتر و الم يحده الم يكله بل تركه بمكة بلا شك و لم يخرج الم يكتر و الم يكتر و الم يخر و الم يقول الم يكتر و الم يكتر و الم يكتر و كله الم يكتر و الم يقدر و الم يكتر و الم يك

مسألة \_ ومن حلف أزلاياً كل طعاما اشتر اهزيد فأكل طعاما اشتراه زيد وآخر معه لم يحنث ، وكذلك لوحلف أن لايدخل دار زيد فدخل دار ايسكنها زيد بكرا [ وكذلك ] (٢) دارا بين زيد وغيره لم يحنث الا أن ينوى دارا يسكنها زيد فيحنث لأن المنظور اليه في الأيمان ما تعارفه أهل تلك اللغة في كلامهم الذي به حلف وعليه حلف فقط ولا يطلق على طعام اشتراه زيد و خالد أنه اشتراه زيد ، ولا على دار مشتركة انها لاحد من هي له ه

• ۲۱۱ ــ مسألة ــ ومن حلفأن لايهب لاحدعشرة دنانير فوهب له أكثر حنث الاأن ينوى العدد الذي سمى فقط فلا يحنث ه

۱۳۱ مسألة ـ ومن حلف أن لا يجمعه مع فلان سقف فدخـل بيتا فوجده فيه ولم يكن عرف اذدخل أنه فيه لم يحنث لكن ليخرج من وقته فان لم يفعل حنث لماذكر ناقبل من أن الحنث لا يلحق الاقاصدا اليه عالما به ه

١٦٢٢ \_ مسألة \_ ومن حلف أن لا يأكل لحماأو ان لا يشتر يه فاشترى شحها أو كبدا

<sup>(</sup>١) وفى النسخة اليمنية «متباعدة» وهما بمعنى أىغير متلاصقة ومتصلة (٢) الزيادة من النسخة رقم ١٦

أوسناما . أو مصرانا . أوحشوة . أو رأسا . أو أكارع . أوسمكا . أوطيراً . أو قديدا لم يحنث لأنه لايقع على شيء مماذكر نافى اللغة اسم لحم أصلابل كل لغوى وعامى يقول فى كل ذلك: ليس لحما و لايطلق على السمك (١) و الطير اسم لحم الا بالاضافة ، وقال أبو حنيفة . و الشافعى . و أبو سليمان فا قلنا ، وقال مالك : يحنث بكل ذلك ، و احتج له مقلدوه بقول الله تعالى : ( و لحم طير عما يشتهون ) فه (ومن كل تأكلون لحما طريا) .

قال أبو محمد: قدقلنا: انه لايطلق على ذلك اسم لحم الابالاضافة كالايطاق على ماء الورد اسم ماء الابالاضافة ويلزمهم أن يقولوا فيمن حلف أن لا يجمعه مع فلان سقف أن يحنث و لابدلان الله تعالى قال: (وجعلنا السماء سقفا محفوظا) و أن يقول فيمن حلف أن لا يقول فيمن حلف أن لا يقول فيمن الله وقوله تعالى : (وجعلنا سراجا وهاجا) وأن يقولوا فيمن حلف أن لا يلقى ثيابه على وتدفأ لقاها على جبل أن يحنث لأن الله تعالى يقول : (والجبال أوتادا) وهم لا يقولون هذا فصح أن المراعى في ذلك ما قلناه ، ولا يخالفوننا فيمن قال لآخر ابتع لى بهذا الدرهم لحما فابتاع لهده سمكا . أو دجاجة . أو شحما . أو رأسا . أو حشوة . أو أكار عفانه ضامن للدرهم وانه قد خالف ما أمر به و تعدى و بالله تعالى التوفيق ...

سر ۱ ۱ مسألة - ومن حلف أن لا يأكل شحما حنث بأكل شحم الظهر و البطن وكل ما يطلق عليه اسم شحم و لم يحنث بأكل اللحم المحض ، وهذا قول الشافعي . و أبي سلمان وقال أبو حنيفة . و أصحابه: لا يحنث الابشحم البطن و حده و لا يحنث بشحم الظهر ، وقال مالك : من حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما حنث و من حلف أن لا يأكل شحما فأكل لحنث ، و احتج أصحاب أبي حنيفة بأن الله قال : ( و من البقر و الغنم حرمنا عليم شحومهما ) قالوا : فكان ذلك على شحم البطن خاصة ،

قال أبو محمد: وهذا احتجاج محال عن موضعه لأنه لم يخص شحم البطن بالنحريم عليهم بنفس هذا اللفظ لكن بما يعده من قوله تعالى: (الاما حملت ظهور هما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم) فهذا خص شحم البطن بالتحريم ولو لا ذلك لحرمت الشحوم كلها فالآية حجة عليهم ، واحتج المالكيون بأن قالوا: حرم الله تعالى لحم الحنزير فحرم شحمه وحرم على بنى اسر ائيل الشحم فلم يحرم اللحم وقالوا: الشحم متولد من اللحم وليس اللحم متولدا من الشحم ه

قَالَ أَبُو مُحَد : وهذان الاحتجاجان في غاية التمويه بالباطل لأن تحريم شحم الحنزير

<sup>(</sup>١)فىالنسخ كلها ﴿ولايطلَقِلْسَمْكُ ﴾

لم يحرم من أجل تحريم لحمه لكن ببرهان آخر قدذ كرناه في باب ما يحل أكله و يحرم ، ولو كان تحريم شحم الحنزير من أجل تحريم لحمه دليلاعلى أن من حلف أن لاياً كل لحما فأكل شحما حنث لكان تحريم لبن الحنزيرة وعظمها على قولهم من أجل تحريم لمها موجبا للحنث على من حلف أن لاياً كل لحما فشرب لبناو لا فرق وهم لا يقولون هذا ، وأما قولهم: ان الشحم تولدمن اللحم فيقال لهم فكان ماذا؟ أليس اللحم . واللبن متولدين من الدم والدم حرام وهما حلالان؟ أوليس الحر متولدة من العصير والحل متولدة من المحمور الموماتولدت منه حلالو ما تولدمنها حلال في طلقو فلم وبالله تعالى التوفيق من الحروس السمك ولا يحنث الابا كل روس الغنم . والماعز ، فان كان أهل ولار وس السمك ولا يحنث الابا كل روس الغنم . والماعز ، فان كان أهل موضعه (١) لا يطلقون اسم الروس في البيع والاكل على روس الابل والبقر لم عحنث با كلها وان كانوا يطلقون عليها في البيع والاكل اسم الروس حنث بها لما ذكرنا من أن الايمان انماهي على لغة الحالف ومعهود استعماله في كلامه وهو قول أبي حنيفة . والسافعي . وأبي سليان ، ألا ترى أن المسك و جامدولكن لمالم بطاق عليه المي حنيفة . والم محره ه

ما الم مسائلة - ومن حلف أن لا يا كل يضا لم يحنث الا با كل يض الدجاج خاصة ولم يحنث با كل يض النعام وسائر الطير و لابيض السمك لماذكر نا وهو قول أن ما المنافقة المان الما

أبي حنيفة . والشافعي . وأبي سلمان ه

۱۲۲۱ - مسالة - ومن حلف أن لايا كل عنبافا كل زبيبا أوشرب عصيرا أو أكل ربا (۲) أو خلالم يحنث ، وكذلك من حلف أن لايا كل زبيبالم يحنث با كل العنب ولا بشرب نبيذ الزبيب وأكل خله ، وكذلك القول فى التمر . والرطب . والزهو والبسر . والبلح والطلع . والمنكت و نبيذ كل ذلك و خله و ذو شائبه و ناطفه لا يحنث ، ومن حلف أن لايا خذ شيئا منها حنث با كل سائرها ولا يحنث بشرب ما يشرب منها وهو قول أبي حنيفة . والشافعي . وأبي سليان لأن اسم كل واحد منها لا يطلق على الآخر ، والعالم كله بعضه متولد من بعض ، ونحر . مخلوقون من تراب وماء ، فلو أن امرءا حلف أن لا يدخيل في داره حيوانا فادخل التراب والماء لم يحنث بلا خلاف منا و من غيرنا ، وقال ما لك : من حلف أن لايا كل عنبافا كل زبيباأ وشرب

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ وأهل مواضعه ، (٧) هو بضم أوله و تشديد الباء الموحدة الطلاء الخائر ، والطلاء ماطبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه

عصيرا حنث ولا يحنث بأكل الحل فكان هذا عجباجدا وكان احتجاجهم لهذه القولة أعجب منها لانهم قالوا: أمر الحل بعيد وليت شعرى ما معنى بعيد ، فان قالوا: ان بين العنب وبين الحل درجتين العصير والحر قلنا فكان ماذا ? ومن الذي جعل كون درجتين بين الحل والعنب علة فى التحليل ؟ وحاش لله من هذا الحكم الفاسد فما زادو ناعلى أن جعلوا دعواهم حجة لدعواهم (١) وقد تناقضوا من قرب فحشوا من أكل جبنا يابسا وقد حلف أن لا يأكل لبناو بين الجبن اليابس و اللبن درجتان و هما العقيد (٧) و الجبن الرطب ، فان قالوا: كل ذلك عين و احدة قلنا: و الحل ، و العصير ، و الحز عين و احدة الاأن أحكامها اختلفت باختلاف صفاتها و لا مزيد ؛ و كذلك السمن بينه و بين اللبن درجتان الرائب ثم الزبد، وقد يترك العنب في الظروف من أيامه إلى أيام الربيع ثم يعصر خلا محضا ...

١٦٧٧ - مسألة - ومن حلف أن لا يأكل لبنالم يحنث بأكل (٣) اللبأ . ولا بأكل العقيد . لا الرائب . ولا الزبد . ولا السمن . ولا المخيض . ولا الميس . ولا الجبن ، وكذلك القول في الزبد . والسمن وسائر ماذكرنا لاختلاف اسما . كل ذلك

١٦٦٨ - مسألة - ومن حلف أن لا ياكل خبز افأكل كعكا . أو بشماطا . أوحريرة . أوعصيدة . أوحسوفتاة . أو فتيتا لم يحنث ، ومن حلف أن لا يأكل قمحا فان كانت له نية فى خبزه حنث والالم يحنث الا باكله صرفا ، ولا يحنث بأكل هريسة . ولا أكل فريك لا نه لا يطلق على كل ذلك اسم قمح ، ومن حلف أن لا يأكل تينا حنث بالاخضر واليابس لان اسم التين يطلق على كل ذلك «

179 - مسألة - ومن حلف أن لايشرب شرابا فأن كانت له نية حمل عليها وان لم تكن له نية حنث بالخر و بحميع الانبذة . وبالجلاب . والسكنجبين وسائر الاشربة لاناسم شراب يطلق على كلذلك و لا يحنث بشرب اللبن و لابشرب الما الانه لا يطلق عليها اسم شراب ، ومن حلف أن لايا كل لبنا فشر به لم يحنث لانه لم يأكله و لو حلف أن لايشر به فاكله بالخبر لم يحنث لانه لم يشربه ، ومن حلف أن لايشرب الما الم يومه هذا فاكل خبرا معجونا بهما أو باحدهما لم يحنث ، ومن حلف أن لايا كل سمنا و لازيتا فاكل خبرا معجونا بهما أو باحدهما لم يحنث لانه لم يأكل زيتا و لاسمنا ، ولو حنث في هذا لحنث من حلف أن لا يشرب يومه هذا ما و فاكل خبرا الانه بالما عنهما في حنث و لا يحنث أن لا ياكل ملحا فاكل يكونا ظاهرين فيه لم يزل الاسم عنهما في حنث حين د عن داف أن لا ياكل ملحا فاكل

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١٦ « حجة لدعوانا ، (٧) في النسخة رقم ١٦ « العقد » (٣) في النسخة رقم ١٦ ، الاباكل ، وهو غلط

طعاما معمولا بالملح وخبر امعجونا به لم يحنث لانه لم يأكل ملحا ، فانكان قدذر عليه الملح حنث لانه ظاهر فيه ، ومن حلف أنلا يأكل خلافاً كل طعاما يظهر فيه طعم الخل متميز احنث لانه هكذا يؤكل الحل \*

• ۱۱۷ \_ مسائة \_ ومنحلف أن لايبيع هذا الشيء بدينار فباعه بدينارغير فلس فاكثر أو بدينار وفلس فصاعدا لم يحنث لانه لايسمي في ذلك كله باثماله بدينار ه

١٧٧ مسائلة \_ ومن حلف ليقضين غريمه حقه رأس الهلال فانه ان قضاه حقه أولليلة من الشهر أو أول يوم منه مالم تغرب الشمس لم يحنث لأن هذا هو رأس الهلال في الليلة أواليوم المذكور ين وهو قادر على قضائه ذا كر حنث ■

١١٧٢ - مسائة - ومن حلف أن لايشترى أمركذا . أولا يزوج وليته . أو أن لا يضرب عبده . أو ان لا يبنى داره . أو ماأشبه هذا من كل شيء فامر من فعل له ذلك كله فان كان بمن يتولى الشراه بنفسه . والبناه . والضرب أو فعل ما حلف عليه لم يحنث لانه لم يفعله و انكان بمن لا يباشر بنفسه ذلك حنث بامره من يفعله لا نه هكذا يطلق في اللغة الخبر عن كل من ذكرنا (١) ولا يحنث في أمر غيره بالزواج على كل حال لان كل أحد يزوج وليته فاذا لم يزوجها وأمر غيره فلم يزوجها هو •

۱۷۲ مسائة ومن حلف ألا يبيع عبده فباعه يعافاسداً. أو أصدقه . أو اجره . أو بيع عليه في حقل يحنث لا نه ليس شي ، مماذكر نابيعا والبيع الفاسد حرام والله تعالى يقول: (وأحل الله البيع) ولا شك عند من دماغه صحيح في أن الحرام غير الحلال ، فان باعه بيعا صحيحا لم يحنث ما لم بتفرقا عن موضع بهما فان تفرقا و هو مختار ذاكر حنث حين شد باعه لما ذكر في كتاب البيو عان شاء الله تعالى ه

المحمدة على المحمدة على المحمدة على المحمدة الفرآن و صلاة الوغير المحمدة المح

<sup>(</sup>١) فىالنسخة رقم ١٦ ,عن كلماذكرنا ، (٢) الحديث فىسنن النسائى مطولاً (٣) فىالنسخة اليمنية ,من أطلق عليه ذلك ،

## كفارات الأيمان

١١٧٥ \_ مسألة \_ منحنث بمخالفةما حلف عليه فقدو جبت عليه الكفارة بعد الحنث لاخلاف في ذلك م

١٧٧٦ - مسألة - ومن أرادأن يحنث فله ان يقدم الكفارة قبل أن يحنث أي الكفارات لزمته من العتق أو الكسوة و أو الاطعام و الله و و و قبل أن يحنث أي الكفارات لزمته من العتق أو الكسوة أو الاطعام و قبل المعتق أو الكسوة أو الاطعام فيجزى الا بعد ألحنث و وحجة أو الاطعام فيجزى الا بعد ألحنث و وحجة الشافعيين أن العتق و الكسوة و الاطعام من فر ائض الاموال و الاموال من حقوق الناس و حقوق الناس جائز تقديم اقبل آجا لها ، و أما الصوم فمن فر ائض الا بدان و فر ائض الا بدان و فر ائض الابدان لا يجزى تقديم اقبل أو قاتها ه

قال أبو محمد : وهذه قضية فاسدة وهممو افقون لناعلي أن تعجيل أموال الناس انما تجب رضاصاحب الحق والذيعليه الحق معالا برضا أحدهما دونالآخر وأنهذاإنما بحبأيضا فماهوحق للانسان بعينه فتراضى هووغر يمهعل تقديمه أو تأحيره أو اسقاطه أو اسقاط بعضه ، وأماكل ماليس لانسان بعينه وانما هوحق لله تعالى وقته بوقت محدود وليس ههنا مالك بعينــه يصح رضاه في تقــدىمه لافي تأخـيره ولا في اســقاطه ولافي اسقاط بعضهو أنما هوحق لله تعالى لا يحل فيه الاماحدالله تعالى ، قال الله تعالى : (ومن يتعد حدود الله فقــد ظلم نفسه ) ويقال لهم أيضاً : انحقوق الناس بجوز فيها التأخير والاسقاط فهل بجوز في الكفارات الاسقاط أوالتأخير الى أجل او الى غير أجل؟ فظهر فسادقولهم جملة ه وأماالمالكيون فانهموان كانواأصابواههنا فقدتناقضوا جدالانهم أجازوا تقديم الكفارة اثراليمين وقبل الحنث ولم يجيزوا تقديم الزكاة اثركسبالمال لكن قبل الحول بشهر و نحوه ، و لا أجاز و اتقدم صدقة الفطر اثر ابتداء الصوم لكن (١) قبل الفطر بيومين فاقل فقط ، ولم يحيز و اتقديم كفارة الظهار أصلاو لابساعة قبل ما يوجها عندهممن ارادةالوط. ، ولاأجازوا تقديم كفارةقتل الخطأ قبل ما يوجهامن موت المقتول ولابطرفة عين . ولاكفارة قتل الصيد في الحرم قبل قتله ، وأجاز وااذن الورثة للموصى فيأكثر من الثلث قبل أن بحب لهم المال بموته ، فظهر تناقض أفو الهم ولله تعالى الحمده وأما الحنيفيون فتناقضوا أقبح تناقض لانهم أجازوا تقديم الزكاة قبل الحول

<sup>(</sup>۱) فىالنسخة رقم۱٦ ،ولكن، بزيادةواو (م ۹ – ج ۸ المحلى)

بثلاثة أعوام وتقديم زكاة الزرع أثرزرعه في الأرض ، وأجاز واتقديم الكفارة في جزا. الصيدبعدجراحه وقبل موته . وتقديم كفارة قتل الخطا ً قبل موت المجروح ولم يجيزو اللورثة الاذن في الوصية باكثر من الثلث قبل وجوب المال لهم بالموت . ولا أجازوا اسقاط الشفيع حقه منالشفعة بعدعرض شريكه أخذالشقص عليهقبل وجوبأخذه له بالبيع ، فظهر تخليطهم وسخف أقوالهم وبالله تعالى نعوذ من الحذلان ه

وكلهم لايجيز الاستثناء قبل اليمين ولاقضاء دين قبل أخذه . ولاصلاة قبل وقتها فلم يبق الاقولنا .وقول أصحابنا المانعين من تقديم كلحق له وقت قبل وقته فانهم قالوا : الكفارة لاتجبالابالحنث وهي فرض بعدالحنث بالنص والاجماع فتقديمها قبل أن تجب تطوع لافرض ، ومن المحال أن بجزى النطوع عن الفرض وقالوا: قال تصالى:

( ومن يتعد حدود الله فقدظلمنفسه ) والدلائلهمنا تكثرجدا ه

قال أبو محمد: وهذه أدلة صحاح و نحن مو افقو ن لهم في أنه لا يجزى شيء من الشريعة قبل وقته الافي موضعين ، أحدهما كفارة اليمين فجائز تقديمها قبل الحنث لكن بعدارادة الحنث ولابد، والثاني اسقاط الشفيع حقه بعد عرض الشفيع عليه أن يأخذ أو يترك قبل البيع فاسقاطه حقه حيئذلازمله فقط وانما فعلنا ذلك للنصوص المخرجة لهذين الشرعين عن حكم سائر الشريعة في أنه لا بحزى و لا نجو زادا مثبي منها قبل الوقت الذي حده الله تعالى له م قال أبو محمد : وقداحتج بعض من وافتنا ههنا في تصحيح قولنا بان قال : قال الله

تعالى : (ذلك كفارة أيمانكم اذاحلفتم ) قال:فالكفارة واجبة بنفساليمين .

قال على: ولاحجة لنافيهذا لأنه قدجا. النص والاجماع المتيقن على أن من لم محنث فلا كفارة تلزمه فصحأنه ليس بنفس اليمين تجب الكفارة ، واحتج بعضهم با أن في الآية حذفا بلاخلاف وانه فاردتم الحنث أو حنثتم ﴿

قال أبو محمد : وهذه دعوىمنهم في أن المحذوف هو فا ردتم الحنث لايقبــل الا ببرهانفوجب طلب البرهان فىذلك فنظرنافوجدنا مارويناه منطريق مسلم نا زهير ابن حرب نامروان بن معاوية الفزاري نايزيدبن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة: «أن رسولالله ﷺ قال : من حلف على بمين فرأى غيرها خيراً منها فليا تُمَّا وليكفر عن يمينه (١) ﴾، ومن طريق أحمد بنشعيب أناأحمد بنسلمان ناعفان ـ هوابن مسلم ـ ناجرير بن حازم قال: سمعت الحسن \_ هو البصرى \_ يقول: نا (٢)عبد الرحمن بن سمرة

<sup>(</sup>١) الحديث في صحيح مسلم ج٧ص١٩ باطول من هذا (٧) في سنن النسائي ج٧ص١٠ وقالحدثناء

قال: قال لى رسول الله عَيْمَا فَهُمُ عَلَيْهُ ، : «اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم ائت الذى هو خير » وهكذا رويناه أيضا من طريق سعيد بن أبى عرفة عن الذي عَيْمَا لَيْهُ (١) ، ومن طريق أحد ابن شعيب أنا اسحاق بن منصور أناعبد الرحن بن مهدى ناشعبة عن عرو بن من همت عبدالله بن عمرو مولى الحسن بن على يحدث عن عدى بن حاتم «قال [قال] (٧) رسول الله عبدالله بن عمرو مولى الحسن بن على يحدث عن عدى بن حاتم «قال [قال] (٧) رسول الله عبدالله على يمين فرأى غيرها خير امنها فليا ثن الذى هو خير ولي كفر [عن يمين فرأى غيرها خير امنها فليا ثن الذى هو خير ولي كفر [عن يمينه ] » (٣)

فهذه الأحاديث جامعة لجميع أحكام ما اختافوافيه من جواز تقديم الكفارة قبل الحنث لان في حديث أن هريرة تقديم الحنث قبل الكفارة ، وفي حديث عدى بن حاتم الجمع بين الحنث ابن سمرة تقديم الكفارة قبل الحنث ، وفي حديث عدى بن حاتم الجمع بين الحنث والكفارة بواو العطف التي لا تعطى رتبة ، وهكذا جاءمن طريق أني موسى الأشعرى فوجب استعمال جميعها ولم يكن بعضها أولى بالطاعة من بعض ولا تحل مخالفة بعضها لبعض فكان ذلك جائزا و بالله تعالى التوفيق ، وصح بهذا أن الحذف الذي في الآية المحاف الذي في الآية واعترض بعضهم بانقال : قول رسول الله علي الله على أو حدة من الذي آمنوا أو حدة ولم الذي المنوا أو حدة الله الذي المنوا أو حدة الله الذي المنوا أو كقوله تعالى : (ثم آتينا موسى واعترض بعضهم بانقال : (ولقد خلقنا كم شمصورنا كم شمقلنا للملائكة اسجدو الآدم) قال هذا القائل : (ولقد خلقنا كم شمصورنا كم شمقلنا للملائكة اسجدو الآدم) قال هذا القائل : ولفظة شم في هذه الآيات لا توجب تعقيباً بل هي واقعة على ما كان قبل ماعطف اللفظ عله بثم ه

قال أبو محمد: ليس كاظنوا أماقوله تعالى: (ثم كان من الذين آمنوا) فان نص الآيات هوقوله تعالى: (وماأدراك ماالعقبة فكرقبة أو اطعام في يوم ذى مسغبة يتيا ذا مقربة أو مسكينا ذامتر بة ثم كان من الذين آمنواو تو اصوا بالصبرو تو اصوا بالمرحمة) وقد ذكرنا قول رسول الله على الذين آمنواو تو اصوا بالسلت على ماأسلفت من الخير » فصح بهذه الآية عظيم نعمة الله تعالى على عباده فى قوله كل عمل بر عملوه فى كفرهم ثم أسلموا فالآية على ظاهرها وهى زائدة على سائر ما فى القرآن من قبوله تعالى أعمال من آمن ثم عمل الخير والجدد لله رب العالمين في وأماقوله تعالى: (ثم آتينا موسى الكتاب) فليس كما ظنو الأن

<sup>(</sup>١) الحديث أيضافي سنن النسائي (٢) الزيادة من سنن النسائي ج٧ص١١ (٣) الزيادة من سنن النسائي

أول الآية قوله عزوجل: (وانهذا صراطي مستقيها فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلم تتقون ثم آتيناموسي الكتاب تماما على الذي أحسن) وقد قال تعالى: (ما كان ابراهيم يهو دياولا نصرانيا ولكن كان حنيفاه سلما) وقال تعالى: (ماة أبيكم ابراهيم) فصح أن الصراط الذي أمر نا الله تعالى اتباعه وأتانا به عد على الله على الراهيم عليه السلام ، وقد كان قبل موسى بلا شك ثم آتى الله قعالى موسى الكتاب، فهذا تعقيب بمهلة لاشك فيه ، فأماقوله تعالى: (لقد خلقنا كم ثم صورنا كم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ) فعلى ظاهره لأن الله تعالى خلق أنفسنا وصورها وهي التي أخذالله عليها العهد ألست بربكم قالوا بلي ثم بعد ذلك أسجد الملائكة ثم لغير التعقيب فيها لم يجب لذلك أن تدكون ثم لغير التعقيب حيثا وجدت لأن ماخرج عن موضوعه في اللغة بدليل في موضع ما لم يجز أن يخرج في غير ذلك الموضع عن موضوعه في اللغة بدليل في موضع ما لم يجز أن يخرج في غير ذلك الموضع عن موضوعه في اللغة بدليل في موضع ما لم يجز أن يخرج في غير ذلك الموضع عن موضوعه ما لي الله تعالى النوفيق وهذا من تمويهم الفاسد الذي لا ينتفعون به إلا في تحيير من لم ينعم النظر في أول

وقولناهذا هوقول عائشة أم المؤمنين و ومن طريق ابن أى شيبة ناالمعتمر بنسلمان التيمى عن عبدالله بن عون عن محمد بن سيرين أن مسلمة بن مخلد . وسلمان الفارسي كانا يكفر أن قبل الحنث و به الى أى بكر بن أى شيبة نا حفص بن غياث عن أشعث عرب أبن سيرين أن أبا الدر داء دعا غلاما له فاعتقه ثم حنث فصنع الذي حلف عليه م

وبه الحابن أبي شيبة نا أزهر عنابن عون أن محمد بن سيرين كان يكفر قبل الحنث وهو قول ابن عباس أيضا . والحسن . وربيعة . وسفيان . والأوزاعي . ومالك . وألليث . وعبدالله بن المبارك . وأحمد بن حنبل . واسحاق بن راهويه . وسليان بن داود الهاشي . وأبي ثور . وأبي خيثمة وغيرهم ، ولا يعلم لمن ذكر نا مخالف من الصحابة رضي الله عنهم الاأن بموهاموه برواية عبدالرزاق عن الأسلى \_ هوابراهيم بن أبي يحي - عن رجل سماه عن محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أنه كان لا يكفر حتى يحنث ، وهذا باطل لان ابن أبي يحيى مذكور بالكذب ثم عمن لم يسم ، ثم لوصح لما يحنث ، وهذا باطل لان البن أبي يحيى مذكور بالكذب ثم عمن لم يسم ، ثم لوصح لما يوخر الكفارة قبل الحنث المافيه انه كان لا يكفر هذا ...

١٧٧ \_ مسألة \_ ومن حلف أن لايعتق عبده هذا فأعتقه ينوى بعتقه ذلك كين كاليمين لم يجزه ، ومن حلف أن لايتصدق على هؤلاء العشرة المساكين

فاطعمهم ينوى بذلك كفارة يمينه تلك لميجزه ولايحنث بأن يتصدق عليهم بعدذلك و كذلك الكسوة لكن عليه الكفارة ، ومنحلف أن لايصوم في هذه الجمعة و لا يوما ثم صام منها ثلاثة أيام ينوى بها كفارة يمينه تلك \_وهومن أهل الكفارة بالصيام لم يجزه و لا يحنث بان يصوم فيها بعدذلك وعليه الكفارة لانمعنى الكفارة بلاشك اسقاط الحنث والحنث قدوجب بالعتق و الاطعام و الكسوة فلا يحنث بعدفي يمين قد حنث فيها ، والكفارة لا تكون الحنث بلاشك بل هي المبطلة له و الحق لا يبطل نفسه م

١٧٨١ - مسالة - وصفة الكفارة هي أن من حنث أوأراد الحنث وانالم يحنث بعد فهو مخيربين ماجا. به النص وهو اما أن يعتق رقبة واما أن يكسو عشرة مساكين واما أن يطعمهم أىذلك فعل فهو فرض وبجزيه فان لم يقدر على شي. من ذلك ففرضه صيام ثلاثة أيام ولا يجزيه الصوم مادام يقدر على ماذكرنا من العتق . أو الكسوة . أو الاطعام .

برهان ذلك قول الله تعالى: (فكفار ته اطعام عشرة مساكين من أو سطما تطعمون أهليكم أو كدوتهم أو تحرير رقبة فن الم يحد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيما نكم لذا حلفتم واحفظوا أيما نكم) وما فعلم في هذا خلافا ولا نبعده لأن من قال في قول الله تعالى: ( فجزاء مثل ماقتل من النعم يحكم به ذو اعدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ): ان هذا على الترتيب لا على التخيير فغير مستبعد منه أن يقول في كفارة الأيمان أيضا: انه على الترتيب ، و نسال الله التوفيق و فير مستبعد منه أن يقول في كفارة الأيمان أيضا: انه على الترتيب ، و نسال الله التوفيق و المناه أله الله الله الترتيب ، و لا قيمة فقد تعدى حدود سواه أصلا لان الله تعالى لم يوجب غير ماذكر نافن أو جب في ذلك قيمة فقد تعدى حدود

الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وقد شرع من الدين الم يأذن به الله تعالى (وماكان ربك نسيا ) .

• ١١٨٠ - مسألة - ومن حنث وهو قادر على الاطعام . أو الكسوة . أو العتق ثم افتقر فعجز عن كل ذلك لم يجزه الصوم أصلالانه قد تعين عليه حين وجوب الكفارة أحد هذه الوجوه بنص القرآن فلا يجوز سقوط ما ألزمه الله تعالى يقينا بدعوى كاذبة لكن يمهل حتى يجدأ و لا يجد فالله تعالى ولى حسابه ، وأما ما لم يحنث فلم يتعين عليه وجوب كفارة بعد الا أن يمجلها فتجزيه على ما قدمنا و بالله تعالى التوفيق \*

١١٨١ - مسألة ـ ومن حنث وهوعاجز عن كل ذلك ففرضه الصوم قدر عليه حينئذ أولم يقدرمتي قدر فلا بجزيه الا الصوم فان أيسر بعــد ذلك وقدرعلي العتق.

والاطعام. والكسوة لم يجزه شيء من ذلك الاالصوم فان مات ولم يصم صام عنه وليه او استؤجر عنه من أس ماله من يصوم عنه لأن الصوم قد تعين عليه وجوبه حين حنث وصح لزومه اياه فلا يجوز سقوط ما أوجبه الله تعالى عليه يقينا لاشك فيه بدعوى كاذبة، وقال بعض القائلين: ان أيسر قبل أن يصوم أوقبل أن يتم الصوم انتقل حكمه الى العتق أو الاطعام. أو الكسوة ه

قال أبو محمد: وهذه دعوى فاسدة وليت شعرى ما الفرق بين أن يعسر بعد أن يوسر فلا يقلونه الى خواز الصيام عنه أو وجوبه عليه و بين أن يوسر بعد ما يعسر فينقلونه الى وجوب العنق . أو الاطعام . أو الكسوة ، فان قالوا : انما لزمه الصيام لضرور ة عدمه قلنا : كذب من قال هذا وأخبر عن الله تعالى بالباطل ، وقد وجدنا الله تعالى عوض من العتق فى كفارة الظهار وقتل الخطا الصيام لا الاطعام شم عوض من الصيام من لا يقدر عليه فى كفارة الظهار الاطعام ولم يعوض منه فى كفارة القتل اطعاما وخير فى جزاء الصيد بين الاطعام والصيام والهدى والله تعالى يفعل ما يشاد لا يسأل عما يفعل و يحكم لا معقب لحكمه ، ولا بحوز تغيير ما أو جب الله تعالى عن ما أو جب الله تعالى عن ما أو جبه به

واختلف المخالفون لنا في هذا فقال أبوحنيفة . وأصحابه : ان قدر على الاطعام . أوالكسوة . أوالعتق قبل أن يتم جميع صيام الثلاثة الأيام بطل حكم الصوم ولزمه أحد ماقدر عليه من ذلك ، وقال الحكم بن عتية . وابر اهيم النخعى . وسفيان الثورى ان كان قد أتم صيام يومين صام اليوم الثالث فقط وان كان لم يصم تمام اليومين انتقل عن حكم الصوم ولزمه أحد ماقدر عليه من ذلك ، وقال آخرون : ان كان قد تم له صيام يوم واحد انتقل عن تمادى على صيام اليومين الباقيين وأجزأه وان كان لم يتم له صيام يوم واحد انتقل عن حكم الصوم ولزمه أحد ماقدر عليه من ذلك ، وهو قول أحمد بن حنبل واسحاق . وأحد قولى الشافعي وقال مالك : ان دخل في الصوم ثم أيسر فليتادى في صومه وإن لم يدخل فيه بطل حكم الصوم و انتقل الى العتق أو الكسوة أو الاطعام وهو قول الحسن ، وعطاء ، قال الله تعالى : ( ولوكان من عندغير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) وهذه وعطاء ، قال الله تعالى : ( ولوكان من عندغير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) وهذه أقوال لانص قرآن فيها ولاسنة فصح أنها آراء مجردة ، ولافرق بين يساره قبل أن يشرع في الصوم و بين يساره بعد أن يشرع فيه والمالحكم للحال التي أوجب الله تعالى كفارة مفترضة فيها عليه ماأوجب ونسألهم كلهم عن حنث وهو معسرهل عليه تعالى كفارة مفترضة ولا بدمن أحدهما ؟ فن قولهم : ان الله تعالى عليه أم ليس الله تعالى عليه كفارة مفترضة ولا بدمن أحدهما ؟ فن قولهم : ان الله تعالى عليه كفارة مفترضة ولو قالوا : غيرهذا لخالفوا نص القرآن بلارهان ، فاذ الكفارة عليه كفارة مفترضة ولو قالوا : غيرهذا لخالفوا نص القرآن بلارهان ، فاذ الكفارة عليه كفارة مفترضة ولو قالوا : غيرهذا لخالفوا نص القرآن بلارهان ، فاذ الكفارة عليه كفارة مفترضة ولا بدمن أحدهما ؟ فن قولهم : ان الله تعالى عليه كفارة مفترضة وله الماله قوله الماله الله الماله الماله الكفارة عليه كفارة مفترضة ولا بدمن أحدهما ؟ فن قولهم : ان الله تعالى عليه كفارة مفترضة وله المالة قوله الماله كله الماله كله وكفرة المن الفورة عليه الماله الماله كله وكفرة الماله كله وكف

و لا بدفنساً لهم ماهى؟ فان قالوا: هى النى افترض الله تعالى عليه فى القرآن قلنا: صدقتم فاذقد أقررتم بذلك فن أين سقطت عند كم بيساره بعد ذلك وليس هذا فى القرآن و لافى السنة؟ وما كان هكذا فهو باطل بلاشك ، وان قالوا: هى غير النى افترض الله تعالى عليه أو قسموا (١) كانوا قائلين بلا برهان و كمفونا مؤنتهم ولله تعالى الحود ، وقولنا هذا هو قول أبى سلمان و أصحابه ،

١١٨٢ - مسألة - و يجزى فى العتق فى كل ذلك المكافر . والمؤمن و الصغير والمكبير . والمعيب . والسالم . والذكر . والأثنى . وولدالزنا . والمخدم . والمؤاجر . والمرهون . وأم الولد . والمدبرة والمدبر . والمنذور عتقه . والمعتق الى أجل . والمحكاتب مالم يؤد شيئا فان كان أدى من كتابته ماقل او كثر لم يجز فى ذلك ولا يجزى من يعتق على المر . بحكم واجب ولا نصفا رقبتين ، وقد ذكر ناكل ذلك فى كتاب الصيام فأغنى عن اعادته ...

وعمدة البرهان فيذلك قول الله تعالى : ( أو تحرير رقبة ) فلم يخصر قبة من رقبة : (وما كانر بكنسيا ) فانقالوا : قسنًا الرقبة في هذا على رقبة القتل لاتجزى الامؤمنة قلنا : فقيسوها عليها في تعويض الاطعام منها ، فإن قالوا : لانفعل لأننا نخالف القرآن ونزيد علىمافيه قلنا : و زيادتكم في كفارة اليمين أن تكون مؤمنة و لابدخلاف للقرآن وزيادة علىمافيه فانكانالقياس فيأحد الحكمين جائرا فهوفيالآخرجائز وانكانفي أحدهما غيرجائز فهو في الآخر غير جائز ، فان احتجوا بالخبر الذي فيه ان القائل قال لرسول الله ﷺ : أنه لطم وجه جارية له وعلى رقبة أفأعتقها ؟ فقال لها رسول الله و السالم: أين الله ؟ قالت : في السهاء قال : من أنا ؟ قالت : رسول الله فقال عليه السلام: اعتقهافاتهامؤمنة (٢) فلاحجة لهم فيه لأنهابنص الخبر لم تكن كفارة يمين ولاوط في رمضان ولاعنظهار ، وهم يجيزون الـكافرة فيالرقبةالمنذورةعلىالانسانفقدخالفوا ما في هذا الخبرواحتجوابه فماليس فيهمنه شي. ، وأيضا فانه ليس فيه انه عليه السلام قال: لاتجزى الامؤمنة وانما فيه أعتقها فانهامؤمنة ، ونحن لاننكرعتق المؤمنة وليس فيه أنالايجوز عنق الكافرة فنحن لانمنع من عتقها ، فانقيل: قدرويتم هذا الخبر من طريق حماد بنسلمة عن محمد بن عمر و عن أبي سلمة : «ان الشريدقال : يارسول الله ان أمي أمرتني أنَّا عَتِي عَهَارِقِبَةِ وَعَنْدَى أَمَّةُ سُودًا. أَفَا عَتْهَا ؟ فقال له الذي ﷺ : ادعِبُما فقالُ لها الني عَيْدُ إِنَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَت : اللَّهُ قَالَت : وَسُولُ اللَّهُ قَالَ : اعتقها فأنها

<sup>(</sup>١) كذافي جميع النسخ (٢) الحديث في صحيح مسلم ، ورواه أيضا أبو داو دفي سننه

مؤمنة (١) » فهذا عليهم لالهم لأنهم يجيز ون في رقبة الوصية كافرة وأما نحن فلو انسند لقلنا به في الموصى بعتقها كاورد ، وقال بعضهم : كالا يعطى من الزكاة كافر كذلك لا يعتق في الفرض كافر قلنا : هذا قياس والقياس كله باطل شم هذا منه عين الباطل لأنه دعوى لا تقابل الا بالتكذيب والردفقط لأن الله تعالى لم يقل ذلك ولا رسوله عليه السلام » روينا من طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الثورى عن ابن أبي نجيح عن عظاء قال : بجزى اليهودى والنصر انى في كفارة اليمين » ومن طريق جرير عن المغيرة عن ابراهيم مثله أيضا » ومن طريق ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن عن ابراهيم مثله أيضا » ومن طريق ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن في الكفارة » وعن الحسن. وطاوس يجزى الأعمى في الكفارة » وعن الحسن. وطاوس يجزى المدبر في النخمى تجزى أم الولد في الكفارة » وأما ولد في الكفارة و ينا من طريق يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة أم المؤمنين قالت : لأن أتصدق بثلاث تمرات أو امتع بسوط في سبيل الله تعالى أحب الي من أن أعتق ولد زناً \* ومن طريق أبي هريرة أنه قال لعبدله : لو لا أنك ولد زنا لا عتقتك ، وقال النخمى ومن طريق أبي ومن طريق أبي والله تعالى أحب الي من أن أعتق ولد زناً \*

والشعبي : لابجزي ولدالزنا في رقبة واجبة ، وعن ابن عمر أنه أعتق ولدزنا ،

واحتج من منع منه بخبر رويناه من طريق أحمد بن شعيب أناالعباس بن محمد الدورقى ناالفضل بن دكين نااسرائيل عن زيدبن جبير عن أبي يزيد الضبي عن ميمونة مولاة وسول الله والمالية عن النبي عليه السلام وأنه سئل عن ولد الزنافقال لاخير فيه نعلان أجاهد أوقال أجهز (٢) بهما أحب إلى من أن أعتق ولد الزنا .

قال أبو محمد : اسرائيلضميف.وأبو يزيد مجهول ولوصح لقلنابه ◘ و روينامن طريق ابنأبيشيبة ناهشيم عن المغيرة عن ابراهيم.والشعبي قالا جميعا : لايجزي فيشيء من الواجب ولدزنا ↔

قال أبو محمد : وأجازه طاوس . ومحمدبن على ولا يسمى نصفا رقبتين رقبة ، ومن أعتق بحـكم فلم يعتق عن الكفارة فلايجزى فيها وبالله تعالى التوفيق \*

سلام ۱ مسألة ـ ولا يجزى اطعام مسكين واحد أومادون العشرة يردد عليهم لان الله تعالى ، وقال أبو حنيفة ، يجوز . و روينا مثل قول أبى حنيفة عن الحسن و خالفه الشعى ، ولا يجزى الامثل ما يطعم الانسان أهله فان كان يعطى أهله الدقيق فليعط المساكين الدقيق وان كان يعطى أهله

<sup>(</sup>١) رواه أبو داو دفي سننه وقال: خالد ن عبد الله أرسله لم يذكر الشريد (٢) في النسخة رقم ١٦ « أهجز »

الحب فليعط المساكين الحب، وان كان يعطى أهله الخبز فليعط المساكين الخبز ، ومن أى شيء أطعمأهله فمنــه يطعم المساكين لايجزيه غيرذلك أصلا لانه خلاف نص القرآن، و يعطى منالصفة · والكيل الوسط لاالأعلى ولا الأدنى كماقال عز وجل ■ وقد اختلف الناس في هذا فصح عن عمر بن الخطاب في كفارة اليمين لكل مسكين نصف صاع حنطة أوصاع تمر أوشعير ، وعرب على مثله . وروينا عن ابن عمر لكل مسكين نصف صاع حنطة ۽ وعنزيد بنثابت مثله ۽ وعن عائشة أم المؤمنين لكل مسكين نصفصاع بر أوصاع تمر وهوقول ابراهيم النخعي . وابن سيرين، وقال: أو أكلة مأدومة ، وقال الحسن : مكوك حنطة ومكوك تمر لكل مسكين ، والمكوك نصف صاع ، قال الحسن : وانشاء أطعمهمأ كلةخبر أو لجمافان لم يجد فحبر ا وسمنا ولبنا، فانلم يجدفجبزاوخلا وزيتافان لم يجدصام ثلاثة أيام ، وقالقتادة أيضا مكوك تمرومكوك حنطة ، وعنا براهيم النخعيمد بر ومدتمر هذا كله في كفارة اليمين ، وقال عطا.و مجاهد . عشرة أمداد لعشرة مساكين ومدان للحطب والادامه وعن الحسن. وابن سيرين يجمعهم فيشبعهم مرة واحدة ، وصحأيضا عنسعيدينالمسيب ، والحسن : وقتادة مدتمرومد حنطة لكل مسكين ، وصحعن ابن عباس لكل مسكين مدحنطة ، وعن زيد بز ثابت ، وعنابن عمر صحيح مثله أيضا ﴿ وعن عطاءوهو قول مالك • والشافعي ﴿ وروينا عن ابن بريدة الأسلمي (١) ان كانخبزا يابسا فعشاءوغداء ، وعن على يغديهم ويعشيهم خبرًا وزيتًا وسمنًا ، ولايصح عنهما ، وعن القاسم . وسالم . والشعبي . والنخعي . وغيرهم غدا. وعشاء

واحتج من ذهب الى هذا بماروينا من طريق ابن أبي شيبة نا يحيى بن يعلى فا أبو المحياة عن ليث بن أبي سليم قال: قال ابن بريدة . قال رسول الله علي الله الم الكان خبرا يابسا فغدا . وعشاء م ، وهذا مرسل (٢) ولي ضعيف ، وقال أبو حنيفة : نصف صاع بر لكل مسكين أو صاع تمر أو شعير ، ومن دقيق البروسويقه نصف صاع ، ومن دقيق الشعير وسويقه صاعفان أطعمهم فغدا ، وعشاء . أو غدا ، أو عشاء وعشاء . أو سحور وعشاء ، و لا بجزى عند ما لك ، والشافعي دقيق و لاسويق ه

قَالَ أُبُومُحُمد : هذه أقوال مختلفة لاحجة بشيء منها من قرآن ولاسنة ، وموه بعضهم بان رسول الله عَيَى الله أوجب في حلق الرأس للا ذي للمحرم نصف صاع بين ستة

<sup>(</sup>۱) فىالنسخة اليمنية , عن بريدة الأسلى ، وهوغلط ، واسم ابن بريدة عبد الله (۲) لانه سقط منه الصحابى ، وابن بريدة من التابعين توفى سنة خمس عشرة ومائة (۲) لانه سقط منه الصحابى ، وابن بريدة من التابعين توفى سنة خمس عشرة ومائة

مساكين ؛ وهذا حجة عليهم لان نص ذلك الخبر نصف صاع تمر لكل مسكين وهو خلاف قولهم، وموهوا أيضا بخبررو يناه منطريق أبي يحيي زكريا بن يحيي الساجي نا محمد بن موسى الحرشي نا زياد بن عبد الله نا عمر بن عبدالله الثَّة في ناالمنهال بن عمروعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ﴿ كَفُرُ رَسُولُ اللَّهُ عَيْثُينَا إِنْ عِبَاسَ قَالَ: ﴿ كَفُرُ رَسُولُ اللَّهُ عَيْثُنَا إِنَّ عَبَاسُ عَالَى اللَّهُ عَيْثُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَيْثُنَا اللَّهُ عَيْثُنَا اللَّهُ عَيْثُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه أن يعطوا فمن لم يحد فنصف صاع ، وهذاخبر ساقط لان زيادبن عبدالله ضعيف ، وعمر بن عبدالله - هو ابن يعلى بن مرة - وقد ينسب الى جده و هو ضعيف ، و لوصح لكان خلافا لقولهم لانهم لايجيزون نصفصاع تمر البتة ه وروينامن طريق ابن أبي شيبة نا أبو معاويةالضرير عن عاصم عن ابنسيرين عن ابن عمر قال: ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) قال : الخبز . واللبن ، والخبزوالزيت، والخبز والسمن ، ومن أعلى ما يطعمهم الخبزواللحم هومنطريق عبد الرزاقءنهشام بنحسانعن محمد بنسيرينان أباموسي الأشعري كفر عن يمين فعجن فأطعمهم ﴿ وَمِن طَرِيقَ سَفِيانَ بِنَعِيبَةَ قَالَ : قَالَ سَلَّمَانَ ابن أبي المغيرة \_ و كان ثقة \_ عن سعيد بن جبير قال ابن عباس : كان الرجل يقوت أهله قو تافيه سعة : وبعضهم قو تا دو نا . و بعضهم قو تا وسطا فقيل : من أوسط ما تطعمون أهليكم & وعن ابن سيرين مثل قول ابن عمر ، وروينا نحوهذا عن شريح . والأسودين يزيد . وسعيد بن جبير . والشعبي وهوقول أبي سلمان وهوقولنا ، وهونص القرآن ، وأمامن حدكيلاما ومن منع مناطعام الخبز. والدقيق . ومن أوجب أكلتين فأقوال لاحجمة لها من قرآن : ولاسنة . ولا قياس . ولا قول صاحب لامخالف له منهم ، و بالله تعالى نتأ بد 🚓

١٨٤٤ - مسألة - وأماالكسوة فاوقع عليه اسم كسوة قميص. أوسراويل أومقنع: أوقلنسوة. أورداء. أوعمامة. أوبرنس أوغير ذلك لان الله تعالى عمولم يخص، ولو أراد الله تعالى كسوة دون كسوة لبين لناذلك (وما كان ربك نسيا) فتخصيص ذلك لا يجوز \* رويناعن عمران بن الحصين أن رجلا سأله عن الكسوة فى الكفارة؟ فقال له عمر ان أر أيت لو أن وفدا دخلوا على أمير هم فكسا كل رجل منهم قلنسوة قال الناس: انه قد كساهم؟ وروينا من طريق مسدد عن عبد الوارث التنورى عن محمد ابن الزبير عن أبيه \* ومن طريق وكيع عن سفيان الثورى عن أشعث عن الحسن البصرى قال : تجزى العامة في كفارة الهين وهوقول سفيان الثورى . والأوزاعى . والشافعى وأبي سلمان ، وقال مالك : لا يجزى الاما تجوز فيه الصلاة ، وهذا لا وجه له لا نه قول بلا برهان ، واختلف عن أبي حنيفة في السراويل وحدها و لا يجزى عنده عمامة فقط ، بلا برهان ، واختلف عن أبي حنيفة في السراويل وحدها و لا يجزى عنده عمامة فقط ،

وقالوا: لوانانسانا لم يلبس الاعمامة فقط .أوسر اويل فقط لقال الناس: هذاعريان قال أبو محمد: وهذاليس بشيء (١) لان الله تعالى لم يقل لنا: اكسوهم ما لا يقع عليهم به اسم عريان (وما كان ربك نسيا) ولو أن امرء البس قميصا. وسر اويل في الشتاء لقال الناس: هذا عريان ، والعجب كله من أبي حنيفة اذ يمنع من أن تجزى العامة وهي كسوة شم يقول: لوكساهم ثوبا واحدا يساوى عشرة أثواب أو أعطاهم بغلة أو حارة تساوى عشرة أثواب أو أعطاهم بغلة أو حارة منافية للعرى اذ ممتنع محال أن يكون كاسيا عاريام نوجه واحد لكن يكون كذلك من وجهين مثل أن يكون بعضه كاسيا و بعضه عاريا أو يكون عليه كسوة تعمه و لا تستربشرته كاصح عن رسول الله و المنافق انه المنافق النافق و الله تعمال أن المكسوة لا يكون معها عرى اذا كانت على الاطلاق و الله تعمال أو ظهره أو عورته يذكر ها باضافة ، و لا شك في أن من عليه كسوة سابغة الأن رأسه عار أو ظهره أو عورته أو غير ذاك منه فانه لا يسمى كاسيا و لا مكتسيا الا باضافة ، فوجب ضرورة ان لا تكون الكسوة الاعامة بليع الجسم ساترة له عن العيون ما نعة من البرد لا نه بالضرورة يعلم أن الكسوة الاعامة بليع الجسم ساترة له عن العيون ما نعة من البرد لا نه بالضرورة يعلم أن من كان في كانون الأول مغطى برداء قصب فقط أنه لا يسميه احد كاسيا بل هوعريان، وبالله تعالى التوفيق ه

١١٨٥ – مسألة – و بجزى كسوة أهل الدّمة واطعامهم اذا كانوامساكين بخلاف الزكاة لانه لم يأت ههنا نص بتخصيص المؤمنين ، وقدجا النص فى الزكاة ان تؤخذمن أغنياء المسلمين فترد فى فقرائهم =

١١٨٣ - مسألة - ويجزى الصوم للثلاثة الآيام متفرقة انشاء وهوقول مالك. والشافعي ، وقال أبو حنيفة : لاتجزى الامتنابعة ، واحتجوا بقياسها على كفارة الظهار. والقتل ، وقالوا فى قراءة ابن مسعود : متنابعات ،

قال ابو محمد: من العجائب ان يقيس المالكيون الرقبة في ان تكون مؤمنة في كفارة الهين على كفارة الهين على كفارة الهين على كفارة الهين في وجوب كونه متتابعا على صوم كفارة قتل الخطأ. والظهار، ولا يقيسه المالكيون عليه فاعجبوا لهدنه المقاييس المتخاذلة المحكوم بها في الدين بجازفة، واما قراءة ابن مسعود فهي من شرق الأرض الى غربها اشهر من الشمس من طريق عاصم . وحمزة . والكسائي ليس فيها ماذ كروا ثم لايستحيون من أن يزيدوا

<sup>(</sup>١) فىالنسخة رقم١٦ ﴿ وليسهذا بشي. »

فى القرآن الكذب المفترى نصراً لأقوالهم الفاسدة وهم يأبون من قبول التغريب فى الزنا لأنه عندهم زيادة على ما فى القرآن ، وقد صح عن النبي الشيئية ثم لا يستحيون من الله تعالى ولامن الناس فى أن يزيدوا فى القرآن ما يكون من زاده فيه كافر او ما أن قرأ به فى المحراب استتيب وان كتبه فى مصحف قطعت الورقة أو بشر فصر التقليدهم فاذلم يخص الله تعالى تتابعا من تفريق فكيفما صامهن اجزأه ، و بالله تعالى التوفيق «

الاماوجد ولا يجزه الصوم أصلا لأنهو اجد و لا يجزى الواجد بنص القرآن من و جد عشر ة مساكين لم يجزه الصوم أصلا لأنهو اجد و لا يجزى الواجد بنص القرآن من و جد الاماوجد و لا يجزى الصوم الامن لم يجد (١) ، و العبدو الحرفى كل ذلك سواء: (وما كان ربك نسيا) و من حد بأكثر من هذا من قوت جمعة . أو شهر . أو سنة كلف الدليل و لاسبيل له اليه ■

۱۱۸۸ – مسألة – ولا يجزى اطعام بعض العشرة وكسوة بعضهموهوقول مالك . والشافعي ، وقال أبوحنيفة . وسفيان: يجزى، ، وهذا خلاف القرآنوما نعلم أحدا قاله قبل أبي حنيفة ...

قال أبو محمد : كان هذا احتجاجا صحيحا لولا مارويناه في كتاب الصلاة في باب الوتر من قول القائل للنبي والقائل للنبي والقائل النبي والمسلام النبي الن

﴿ تم كتاب الكفارات والحد لله رب العالمين ﴾

(١) فىالنسخةرقم ٢ ، من لا يجد ، (١) و هو حديث صحيح

## كتاب القرض وهو الدين

• ١١٩ - مسألة – القرض فعل خير ، وهو أن تعطى انسانا شيئا بعينه من مالك تدفعه اليه ليردعليك مثله إماحالا فى ذمته وإماالى أجل مسمى هذا يحمع عليه ؛ وقال الله تعالى: (اذا تدايذ تم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه) \*

۱۹۱ - مسألة - والقرض جائز فى كلما يحل تمليكه وتمليكه بهبة أو غيرها سواء جازيعه أولم يجز لأن القرض هو غير البيع لانالبيع لا يجوز الا بثمن و يجوز بغير نوع مابعت ولا يجوز فى القرض الاردمثل ما اقترض لامن سوى نوعه أصلا ...

۱۹۲ – مسألة – ولايحل أن يشترط ردأ كثر بما أخذو لا أقل وهور بامفسوخ ولا يحل اشتراط ردأ فضل بما أخذ و لا أدنى وهور با ، و لا يجو زاشتراط نوع غير النوع الذى أخذو لا اشتراط أن يقضيه في موضع كذا و لا اشتراط ضامن ،

برهان ذلك قول رسول الله على الله وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فليس لموان اشترط مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أو ثق (١) » ولاخلاف في بطلان هذه الشروط التي ذكر نافى القرض و بالله تعالى نتأيد ي

الله المحدد الله المحدد المواد المحدد المواد الله المحدد الله المحدد الله المحدد الله المحدد الله المحدد ا

<sup>(</sup>١) هوفي الصحيحين بألفاظ مختلفة

ابن عينة عن اسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال: قضاني الحسن بن على بن أبي طالب وزادني نحوا من ثمانين در هما ، ومن طريق و كيع عن اسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال: تقاضيت الحسن بنعلى دينالى عليه فوجدته قدخرج من الحمام فقضانى ولم يزنه فوزنته فوجدته قد زادني على حقى سبعين درهما ﴿ ومن طريق ما لك قال : بلغني أن رجلا قال لا ين عمر : اني أسلفت رجلاسلفا واشترطت أفضل مااسلفته فقال ابن عمر: ذلك الربائم ذكر كلاما وفيه أن ابن عمر قالله : أرى أن تشق صكك فان أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته و ان أعطاك دون ماأسلفته فأخذته أجرت وانأعطاك أفضل بماأسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك وهوأجر ماأنظرته يه ومن طريق ابنأبيشيبة نا وكيع ناهشام الدستوائي عن القاسم بن أبي بزة (١) عن عطاء بن يعقوب قال: اقترض مني ابن عمر ألف درهم فقضاني أجود من دراهمي ، وقال لي : ما كان فيها من فضل فهو نا تل مني لك أتقبله ? قلت : نعم ولايعرف لهذين مخالف من الصحابة رضي الله عنهم الا رواية عن ابن مسعود أنه كره ذلك ه ومنطريق عبدالرزاق عنابن جريج عن عطاء قال: كان ابن الزبير يستسلف من التجاراموالاتم يكتب لهم الى العمال فذكرت ذلك لا ينعباس فقال: لا بأس به ، وحكى شعبة أنهسأل الحكم ن عتيبة . وحادين أبي سلمان عن اقترض دراهم فر دعليه خير امنها ؟ فقالاجميعا: اذا كان ليسمن نيتة فلا بأس ، وصح عن قنادة عن الحسن البصري . وسعيد ابن المسيب قالا جميعا: لابأس أن تقرض دراهم بيضا و تأخذسودا أو تقرض سودا و تأخذبيضا . و من طريق ابن أبي شيبة ناقطري بن عبدالله عن أشعث الحراني (٢) قال: سألت الحسن؟ فقلت : ياأ باسعيد ليجارات ولهن عطاء فيقترضن مني ونيتي في فضل در اهم العطاء على در اهمي قال: لا بأس به ، ومن طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين اذا أسلفت طعامافاعطاكه بأرض أخرى فانكان عن شرط فهومكروه وانكانعلي وجه المعروف فلا بأس به ، وهو كله قول أبي حنيفة . والشافعي . وأبي سلمان ، وأجاز مالك أنيردأفضل مالم يكن عنعادة ولمبجز أنيردأ كثروهذا خطأ لأنهخلاففعل رسول الله ﷺ الذي أوردنا ، وأما فرقه بين العادة وغيرها فخطأ لأنهان جازم ة جازاًلف مرة ولا فرقوان كانخيرا في المرة الواحدة فالاكثار من الخير خير وان كان شرا فالشر لابجوزلامرة ولامرارا وبالله تعالى التوفيق \*

<sup>(</sup>۱) هوبفتح الباءالموحدة وتشديدالزاى ، وفىالنسخةرقم ۱۹ وبرة ، برا ، بعدالباء وهو تصحيف (۲) هو بضم الحاءالمهملة وسكون الميمنسبة الىحران ، وفى النسخة رقم ۱۹ والحراني بدون ميم وهو تصحيف

ولانعلم أحدا قبله فرق بين العادة فى ذلك و بين المرة الواحدة، وأما منعه من ردأ كثر فقد رويناه عن الشعبى . والزهرى ، والعجب كله من اجازته الزيادة حيث هى الربا المك شوف المحرم اذ يحيز مبادلة دينار ناقص بدينار زائد عليه فى وزنه ، وقد صح عن النبى المبادلة . وكذلك فى الدرهم الناقص بالدرهم الزائد عليه فى وزنه ، وقد صح عن النبى المبادلة . الدرهم بالدرهم فضل ما بينهما رباً ، ثم يمنع من الزيادة غير المشترطة فى قضاء القرض وقد فعله رسول الله عن النبي وحض عليه وحسبنا الله [ونعم الوكيل] (1) ه

\$ ٩ ١ ١ - مسألة - فأنقضاه من غير نوع مااستقرض لم يحل أصلالا بشرطولا بغير شرط مثل أن يكون أقرضه ذهبا فير دعليه فضة أو غير ذلك و هكذا في كل شي ، يقول الله تعالى: (ولا تأكلو اأمو الكم بينكم بالباطل إلاأن تكون تجارة عن تراض منكم) ، وهو اذارد غير ما كان عليه فقد أخذ غير حقه ومن أخذ غير حقه فقد أكل المال بالباطل، فأن قالوا: انما هو من باب البيع كائنه باع منه ماكان له عنده بما أخذ منه قلنا: هذا حرام لا يحل لانه ليس له عنده شي ، بعينه و لا يحل البيع الا في شي ، بعينه وهو يبع ماليس عندك وبيع مالم يقبض ، وكل هذا قد صح النهى عنه على مانذ كرفى البيوع ان شاء الله تعالى إوهو فيا يقع فيه الربار با محض على مانذ كرفى أبو اب الربان شاء الله تعالى إلى المناد الله تعالى إلى المناد الله تعالى إلى المناد الله المناد الله تعالى الله المناد كرفى البيوع المناد كرفى البيوع المناد الله تعالى الله الله المناد الله تعالى الله المناد كرفى البيون المناد الله تعالى الله المناد كرفى المنا

فان احتجوا بخبراب عمر في ذلك فهو خبر لا يصح على مانذ كرفي البيوع انشاء الله تعالى لا نه من رواية سماك بن حرب ثم لو صح لكانو المخالفين له على مانذ كرهنا الكان شاء الله تعالى ه لا نه من رواية سمائة - ومن استقرض شيئا فقد ملكه و له بيعه ان شاء و هبته و التصرف فيه كسائر ملكه و هذا لا خلاف فيه و به جاءت النصوص •

1971 ـ مسألة ـ فان كان الدين حالاكان للذى أقرض ان يأخذ به المستقرض متى أحبان شاء أثر اقراضه اياه وان شاء أنظره به الى انقضاء حياته ، وقال مالك: ليس له مطالبته اياه به الابعد مدة ينتفع فيها المستقرض بما استقرض وهذا خطأ لانه دعوى بلا برهان، وأيضافانه أوجب ههنا أجلا مجهول المقدار لم يوجبه الله تعالى قط شمهو الموجب له لا يحد مقداره فاى دليل أدل على فسادهذا القول من أن يكون قائله يوجب فيه مقدارا [ما] (٢) لا يدرى هو ولا غيره ماهو وقد أمر رسول الله على ان يعطى كلذى حق حقه ، فن منع من هذا فقد خالف أمره عليه السلام م

١١٩٧ - مسألة \_ فانطالبه صاحب الدين بدينه والشيء المستقرض حاضرعند

<sup>(</sup>١) الزيادة من النسخة رقم ١ (٧) الزيادة من النسخة رقم ١٦

المستقرض لم يجزان بحبر المستقرض على [شي. من ماله اذ لم يوجب ذلك ] (١) أن يرد الذي أخذ بعينه ولا بد لكن يجبر على ردمثله اماذلك الشي. واما غيره مثله من نوعه لا نه قد ملك الذي استقرض وصاركسائر ماله ولافرق ولا يجوز أن يجبر على اخراج شي. بعينه من ماله اذ لم يوجب عليه قرآن ولاسنة فان لم يوجد له غيره قضى عليه حينئذ برده لا نه مأمور بتعجيل انصاف غريمه فتأخيره بذلك و هوقادر على الانصاف ظلم وقد قال عليه السلام: ومطل الغني ظلم ، (٢) وهذا غني فمطله ظلم ها

۱۹۸۸ ـ مسألة ـ فان كان القرض الى أجل ففرض عليهما أن يكتباه و ان يشهدا عليه عدلين فصاعدا أو رجلا . وامرأتين عدو لا فصاعدا ، فأن كان ذلك فى سفر ولم يحد كاتبافان شاء الذى له الدين ان يرتهن به رهنا فله ذلك و ان شاء أن لا يرتهن فله ذلك وليس يلزمه شيء من ذلك فى الدين الحال لافى السفر ولافى الحضر =

برهان ذلك قول الله تعالى (ياأيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) الى قوله تعالى فاكتبوه ) الى قوله تعالى (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأ تان عن ترضون من الشهداء) الى قوله تعالى (وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته) وليسفى أمر الله تعالى الاالطاعة ومن قال: انه ندب فقد قال: الباطل و لا يجوز أن يقول الله تعالى: فاكتبوه فيقول قائل: لاأكتب ان شئت ويقول الله تعالى: (واشهدوا) فيقول قائل: لاأشهدو لا يجوز نقل أوام الله تعالى عن الوجوب الى الندب الابنص آخر أو بضرورة حس، وكل هذا قول أبى سلمان . وجميع أصحابنا وطائفة من السلف و نتقصى ذلك في كتاب البيوع ان شاء سلمان . وجميع أصحابنا وطائفة من السلف و نتقصى ذلك في كتاب البيوع ان شاء الله تعالى =

4 9 1 / \_ مسألة \_ ومن لقى غريمه فى بلدبعيد أوقريب وكان الدين حالا أوقد بلغ أجله فله مطالبته وأخذه بحقه ويحبره الحاكم على انصافه عرضاكان الدين . أوطعاما : أوحيوانا . أو دنانير • أو دراهم كل ذلك سواء ولا يحل أن يجبر صاحب الحق على أن لا ينتصف الافى الموضع الذى تداينا فيه =

برهان ذلك قول رسول الله عَلَيْنَاتُهُ ﴿ مطل الغنى ظلم ﴾ وأمره عليه السلام أن يعطى كل ذى حقحقه ، ومن ادعى أنه لا يجوز أن يجبر على انصافه الاحيث تداينا فقد قال : الباطل لانه قول لادليل عليه لامن قرآن . ولاسنة . ولارواية سقيمة ، ولاقول صاحب

<sup>(</sup>١) الزيادة من النسخة رقم ١٦ وقدأ وجدت تـكلفا في الكلام (٢) هو في الصحيحين

ولاقياس.ولارأى سديد، ثم يقالله: ان كان التداين بالاندلس ثم لقيه بصين الصين ساكنا هنالك أوكلاهما أترى حقه قد سقط أو يكلف الذى عليه الحق هو وصاحب الحق النهوض الى الاندلس لينصفه هنالك من مدين، ثم لوطردوا قولهم للزمهم ان لا يحيزوا الانصاف الافى البقعة التي كانافيها بأبدانهما حين التداينوهم لا يقولون هذا فنحن نزيدهم من الارض شبرا شبرا حتى نبلغهم إلى أقصى العالم، ولو حقق كل ذى قول قوله وحاسب نفسه بان لا يقول فى الدين الاماجاء به قرآن أوسنة لقل الحنطأ ولكان أسلم لدكل قائل وما توفيقنا الا بالله العظيم ،

على قبضه وان كان ممافيه مؤنة في حمله و نقله لم يجبر على قبو له قبل محله

قال أبو محمد: وهذا قول في غاية الفساد ، أول ذلك انه قول بلا برهان لامن قرآن . ولاسنة . ولا اجماع . ولا قول صاحب لا مخالف له . ولا قياس . ولا رأى سديد ، والثانى أن شرط الأجل قد صح بالقرآن والسنة فلا يحوز ابطال ما صححه الله تعالى ، والثالث أنهم ابطلو اهذا الشرط الصحيح الذى أثبته الله تعالى فى كتابه و أجاز واالشروط الفاسدة التى أبطله الله تعالى فى كتابه كن اشترط لامرأته ان كل امرأة يتزوجها عليها فهى طالق ، وكل سرية يتخذها عليها فهى حرة وأن لا يرحلها عن دارها فان فعل فأمرها بيدها ، واحتجوا ههنا برواية مكذوبة «وهى المسلمون عند شروطهم ، فهلاا حتجوا بها اذ بيدها ، واحتجو اههنا برواية مكذوبة «وهى المسلمي بالدين فتأملوا هذه الأمور تروا العجب ، والرابع أنهم احتجو افى هذا بعمر . وعمان في اروى عنهما فى القضاء بقبول العجب ، والزابع أنهم احتجو افى هذا بعمر . وعمان في الكتابة خاصة فقاسوا تعجيل الكتابة خاصة فقاسوا عليها سائر الديون وهم مقرون بان حكم الكتابة مخالف لحمكم الديون في جواز الحالة وغيرذلك ، والثالث أنه قد خالف عر . وعمان في ذلك أنس فلم يرتعجيل الكتابة قبل أجلها ، والرابع انهم خالفوا عمر . وعمان في مثل في ذلك أنس فلم يرتعجيل الكتابة قبل أجلها ، والرابع انهم خالفوا عمر . وعمان في مثلاث أنس فلم يرتعجيل الكتابة قبل أجلها ، والرابع انهم خالفوا عمر . وعمان في مثلث أنس فلم يرتعجيل الكتابة قبل أجلها ، والرابع انهم خالفوا عمر . وعمان في مثلاث أنس فلم يرتعجيل الكتابة قبل أجلها ، والرابع انهم خالفوا عمر . وعمان في مثل القضايا ، منها جراب عرسادات

العبيد على كتابتهم بالضرب اذاطلب العبيد ذلك وغيرهذا كثير ، فن الباطل ان يكون قولها حجة في موضع غير حجة في آخر ، والحامس انهم قدخالفو اعمر . وعثمان في هذه القضية نفسها لانه جاء عنهما وضع الكتابة في بيت المال ثم يعطى السيد في كل نجم حقه فظهر فساد هذا القول وبالله تعالى التوفيق ، وقدموه بعضهم بالخبر الثابت عن رسول الله وأنت غير مشرف ولاسائل فخذه و ما لا فلا تتبعه نفسك، في قال أبو محمد: وهذا تحريف منهم للكلم عن مواضعه لان هذا الخبر انما هوفي العطاء المبتدأ الذي نهينا عن السؤال فيه عن غير ضرورة أو بغير سلطان ولا في الحقوق الواجبة الواجب السؤال عنها وطلبها او الابراء منها لله تعالى ه

قال أبو محمد: وليت شعرى أى فرق بين ارادة الذى عليه الحق تعجيل ما عليه قبل أجله مع اباية الذى له الحق من ذلك و بين ارادة الذى له الحق تعجيل ما له قبل أجله عليه الحق عليه الحق من ذلك ؟ اذأو جبوا الواحد و منعوا الآخر ، فان قالوا: ان الذى عليه الحق يريد ان يبرى الذى عليه الحق يريد ان يبرى الذى عليه الحق عاعليه ، فان قالوا: ليس يريد ذلك الذى عليه الحق الا الى أجله قلنا لهم : ولا يريد ذلك الذى عليه الحق الا الى أجله قلنا لهم : ولا يريد ذلك الذى الما الحق الا الى أجله ه

والارضين وغيرذلك لعموم قوله تعالى: (اذا تداينتم بدين الما أجل مسمى) فعم تعالى والارضين وغيرذلك لعموم قوله تعالى: (اذا تداينتم بدين الما أجل مسمى) فعم تعالى ولم يخص فلا يجوز التخصيص في ذلك بالرأى الفاسد بغير قرآن ولاسنة ، وقرلنا في هذا هو قول المزنى . وأبي سليان . ومحمد بن جرير . وأصحابنا ، ومنع من ذلك أبو حنيفة . ومالك . والشافعي في الجواري خاصة وما أدلم لهم حجة أصلا لامن قرآن . ولا من سنة . ولا من رواية سقيمة . ولا من قول صاحب . ولا من اجماع . ولا من قياس . ولا من رأى سديد الاأن بعضهم قال : لا يجوز ذلك لا نه يطؤها شمير دها اليه فيكون فر جامعاراه وال أبو محمد : أما قولهم : يطؤها ثم يردها عليه فهم يوجبون هذا نفسه في التي يجد عبا عبيا ، فإن ادعوا اجماعا قلنا : كذبتم قد صح عن على . وشريح المنع من الرد بالعيب على ما يز عمون أنه اتفق عليه فهذا أصلهم في القياس فاني بدالهم عنه ، ثم نقول لهم : فاذا وطئها شم ردها في كان ماذا و وطئها عنه ، ثم نقول لهم : فاذا وطئها شم ردها في كان ماذا و والذين هم لفروجهم حافظون الاعلى أزواجهم أوما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين فن ابتغى وراء ذلك حافظون الاعلى أزواجهم أوما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين فن ابتغى وراء ذلك خاولئك هم العادون ) ثم ان ردها ردها بحق لانه أدى ما عليه فانقلت من حق الى حق ، فاولئك هم العادون ) ثم ان ردها ردها بحق لانه أدى ما عليه فانقلت من حق الى حق ، فاولئك هم العادون ) ثم ان ردها ردها بحق لانه أدى ما عليه فانقلت من حق الى حق ،

وأماقولهم: انه فرج معار فكذب وباطل لأن العارية لا يزول عنها ملك المعير فرام على على عيره وطؤها لأنه ملك يمين غيره؛ وأما المستقرضة فهى ملك يمين المستقرض فهى المحلال وهو مخير بين أن يردها أو يمسكها ويردغيرها وليست العارية كذلك وقالوا: هوبشيع شنيع قلنا: لاشنعة ولا بشاعة فى الحلال وأنتم لا تستبشعون مثله من أن يكون انسان يبيع جارية من غيره فيطؤها ثم يبتاعها الذى باعها فيستبرئها بحيضة ثم يطؤها ثم ببتاعها الذى باعها فالدى باعها فيستبرئها بحيضة ثم يطؤها ثم ببتاعها الذى باعهاما الذى باعهامنه ، وهكذا ابدا ، ومكذا ابدا ، ومكذا ابدا ، فأى فرق بين هذا و بين يوماوهى مصدقة عنده ثم يتزوجها جاره فيطؤها ثم يطلقها وهكذا أبدا ، فأى فرق بين هذا و بين مامنعوا منه من قرض الجوارى ? انما الشنيع البشيع الفظيع ما يقولونه من أن رجالا تكون بينهم أمة يطؤها كل واحد منهم فلايرون في الفظيع ما يقولونه من أن رجالا الحرام الخبيث ، ومن أن يطأ الوالدأم ولدابنه فلايرون عليه حداو يلحقون الولد في هذا الوط الفاح الفاحس لاسها الحنيفيين الذين يقولون : من عشق امرأة جاره فرشا شاهدين فشهدا له بأن زوجها طلقها وانها اعتدت وانها تزوجت هذا وهى منكرة وزوجها منكر والله تعالى يعلم أنهما كاذبان فقضى القاضى بذلك فانه يطؤها حلالاطيبا ، فهذه من الشناعة المضاهية لحلاف الاسلام وبالله تعالى التوفيق ه

۲۰۲۱ - مسألة - وكل ما يمكن وزنه أوكيله أو عدده أو زرعه لم يجزأن يقرض جزافالانه لايدري مقدار ما يلزمه أن يرده فيكون أكل مال بالباطل =

٣٠٧ – مسألة – وكلمااقترض منذلك معلوم العدد أو الزرع أو الكيل أو الوزن فان رده جزافا فكان ظاهر امتيقنا أنه أقل عالقترض فرضى ذلك المقرض أو كان ظاهرا متيقنا انه أقل عالمقترض وكل ذلك جائز حسن لما قدمنا ، فان لم يدرأ هو مثل ما اقترض أم أقل أم أكثر ؟ لم يجز له لانه لا يجوز مال أحدالا بطيب نفس منه ورضاه و لا يكون الرضاوطيب النفس الاعلى معلوم و لا بد (١) لاعلى بجهول و بالله تعالى التوفيق •

<sup>(</sup>١) سقطت جملة ﴿ وَلا بدى من النسخة رقم ١٦

ذلك أووضعه عنه أو بعضه بغير غبة فكل ذلك جائز حسن و كلاهما مأجور لأنه ليس ههنا شرط أصلا لكن أحدهما سار عالى الخير في أدا. بعض ماعليه فهو محسن والآخر سارع الى الابراء من حقه فهو محسن قال الله عن وجل : (وافعلوا الحير) وهذا كله خير [و بالله تعالى التوفيق] (١) =

٥٠١٠ - مسألة - ومن كانلهدين حال أو مؤجل فحل فرغب اليه الذي عليه الحق في أن ينظره أيضا الى أجل مسمى ففعل أو أنظره كذلك بغير رغبة و أشهد أولم يشهدلم يلزمه من ذلك شيء والدين حال يأخذه به متى شاء و هو قول الشافعي و هو أيضا قول زفر و أبي سلمان . و أصحابنا ، و كذلك لو ان امر ، آ عليه دين مؤجل فأشهد على نفسه أنه قد أسقط الآجل و جعله حالا فانه لا يلزمه ذلك و الدين الى أجله كما كان =

برهان ذلكأن كل ماذ كرنافانه شرط ليس فى كتاب الله تعالى فهو باطل وليس شىء من هذا مر العقود التى افترض الله تعالى الوفاء بها لان العقود المأمور بالوفاء بها منصوصة الاسماء فى القرآن ، ولاخلاف فى أن كل العقود لا يلزم الوفاء بها كمن عقد أن يكفر او أن يزنى، وكل عقد صح مؤجلا بالقرآن أو السنة فلا يجوز البتة ابطال التأجيل الا بنص آخر، وكل عقد صح حالا بالقرآن أو السنة فلا يجوز البتة ابطال الحلول الا بنص آخر ، ولاسبيل الى نص فى ذلك وبالله تعالى التوفيق ه فان قيل : قدقلتم : إنه ان عجل له ما عليه قبل الأجل ان ذلك لازم له لارجوع فيه قلنا : نعم لا نه قد خرج من حقه وصيره الى غيره و وهبه فهذا جائز اذقد أمضاه وأما مالم يمضه فانما هو و عدوقد قدمنا ان الوعد لا يلزم انجازه فرضا و بالله تعالى التوفيق ه

وقالمالك: يلزمه التأجيل، وقال أبو حنيفة: ان أجله في قرض لم يلزمه وكان له الرجوع ويأخذه حالا فان أجله في غصب غصبه اياه أو في سائر الحقوق ماعدا القرض لزمه التأجيل وهو قول محمد بن الحسن. وأبي يوسف، وروى عن أبي يوسف انه ان استهلك له ما يكال أو يوزن ثم أجله به فله أن يرجع في ذلك و لا يلزمه التأجيل ، فان استهلك له شاة أو ثو با فأجله في قيتهما لزمه التأجيل ...

قال أبو محمد: فهل سمع بأسخف من هذه الفروق، واحتج بعضهم بان قال: ان التأجيل في أصل القرض لا يصح فما زاد هذا المحتج على خلاف الله تعالى في قوله: (اذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى) وقال أبو محمد: وانما الحجة ماذكر ناو بالله تعالى نتأيده لا المحجة الله المحجة الله المحجة الله المحجة الله المحجة المحجة الله المحجة المحجة المحجة الله المحجة المحج

<sup>(</sup>١) الزيادة من النسخة اليمنية

مؤجلة فكلذلكسوا. وقد بطلت الآجال كلها وصار كل ماعليه من دين حالاو كل ماله من دين حالاو كل ماله من دين حالاسوا. في ذلك كله القرض . والبيع . وغير ذلك ؛ وقال مالك : اما الديون التي عليه مؤجلة فقد حلت واما التي له على الناس فالى أجلها ...

قال أبو محمد : وهذا فرق فاسد بلا برهان لامن قرآن . ولاسنة . ولااجماع . ولارواية سقيمة . ولاقياس - ولاقول صاحب . ولارأى له وجه ي

برهان قولناهو قول الله تعالى: (ولا تكسب كل نفس الاعليها) وقول رسول الله ويتاليقه : «اندما . كمو أمو الكم عليكم حرام » (١) وقال تعالى ف حكمه في المواريث فذكر ويتابض المواريث وقال عزوجل (من بعد وصية يوصى بها أودين) فصح أن بموت الانسان بطل حكمه عن ماله وانتقل الى ملك الغرما . والموصى لهم و وجوه الوصايا . والورثة . وعقد الغرما . في تأجيل ما عليهم أو تأجيل ما على الميت الما كان بلاشك بينهم و بين المتوفى اذكان حيا وقد انتقل الآن المال عن ملكه الى ملك غيره فلا يجوز كسب الميت عليهم في اقد سقط ملكه عنه و لا يحل للغرما ، شى . من مال الورثة و الموصى لهم و الوصية بغير طيب أنفسهم فبطل حكم التأجيل فى ذلك و وجب للورثة والموصية أخذ حقوقهم ، بغير طيب أنفسهم فبطل حكم التأجيل فى ذلك و وجب للورثة والموصية أخذ حقوقهم ، وكذلك لا يحل للورثة المساك مال غريم ميتهم إلا بطيب نفسه لأن عقده انماكان مع المتوفى اذ كان حيا فلا يلوم أن يبقى ما له بأيدى ورثة لم يعاملهم قط ، ولا يحل لهم امساك مال الذي له الحق عنه و الله تعالى التوفيق ها الديون و بالله تعالى التوفيق الديون و بالله تعالى التوفيق الديون و بالله تعالى التوفيق اله الديون و بالله تعالى التوفيق الم الموسية الله الموسية الموسية الله الموسية الموس

روينا من طريق أي عبيد نااسها عيل بن ابر اهيم - هو ابن علية - عن ليث عن الشعبي .
والنخعي قالاجميعا : من كان له (٧) دين الي أجل فاذا مات فقد حل ه و به الي أبي عبيد عن معاذ بن معاذ العنبري عن أشعث عن الحسن البصري انه كان بري الدين حالا اذا مات وعليه دين ه و من طريق محمد بن المثني حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن ابر اهيم قال : اذا مات الميت فقد حل دينه و هذا عموم لما عليه و لا للغيرة بن مقسم عن ابر اهيم قال : اذا مات الميت فقد حل دينه و هذا عموم لما عليه و لا لله ين المنافقة و هدية الذي عليه الدين الي الذي له عليه الدين حلال ، و كذلك ضيافته اياه مالم يكن شيء منذلك عن شرط ، فان كان شيء عن شرط فهو حرام لماروينا من طريق الله عن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوى « أنه سمع رسول الله عن المنافقة عن المنافقة من أبي شريح العدوى « أنه سمع رسول الله عن المنافقة عن من كان يؤمن 'لله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يو مه وسول الله عن المنافقة المنافقة عن المنافق

<sup>(</sup>١) الحديث في الصحيحين (٢) في النسخة رقم ١٩ « فن كانله »

وليلته والضيافة ثلاثة أيام فما كانورا. ذلك فهو صدقة (١)» وكان عليه السلام يأكل الهدية وقال عليه السلام : ولو أهدى الى " ذراع لقبلت (٧)، ۞ روينا همن طريق شعبة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن الذي عليه الله عن منغيره 💣 وقالت طائفة : لا يجوز قبول هديته و لا النزول عنده و لا أكل طعامه صح عن ابن عباس اذاأسلفت رجلاسلفافلاتقبل منه هدية قراع ولاعارية ركوب دابة (٣) وانهاستفتاه رجلفقالله : أقرضت سماكاخمسين درهما وكان يبعث الى من سمكه فقال له اس عباس : حاسبه فان كان فضل فر دعليه و ان كان كفافافقا صصه ، و صح عن عبدالله ابن سلام انه قال: اذا كان لك على رجل مال فأهدى لك حملة من تبن (٤) فلا تقبلها فأنها ربا ارددعليه هديته أواثبه ، وصحعن ابن عمر انه سأله سائل ؟ فقاله له : أقرضت رجلا فأهدى لىهدية فقال : اثبه أو احسبهاله عاعليه أو ارددها عليه 🏿 وعن علقمة نحو هذا 🗴 واحتجوا فقالوا : هو سلف جر منفعة ، وصح النهي عن هذا عن ابن سيرين . وقتادة . والنخعي

قال أبو محمد : أما هؤ لاء الصحابة رضي الله عنهم فلا حجة في أحد دون رسول الله يَكَالِيُّهُ وَقَدْخَالُفُوا ابْنَ عَمْر . وابن عباس في مئين من القضاياو قدَّجَا. خلافهم عن غيرهم ه روينامن طريق عبدالرزاق عنسفيان الثوري عن يونس بن عبيد . وخالد الحذاء كلاهما عن محمد بن سيرين ان أبي بن كعب تسلف من عمر بن الخطاب عشرة آلاف فيعث اليه أبي من ثمره وكانت تبكر وكان من أطيب ثمر أهل المدينـة فردها عليه عمر فقال له: أَنْ بِنْ كُعْبِ : لاحاجة لي بما منعك طيب ثمر تى فقبلها عمر ، وقال : انماالر باعلى من أراد أن يربى و ينسىء ﴿ وَبِهُ الْمُسْفِيانَ عَنْ مُنْصُورَ بِنَ الْمُعْتَمِّرَ عَنَ ابْرَاهِيمُ النَّخْعَي وَذَكر نهى علقمة عنأكل المرءعندمن لهعليه دين فقال ابراهيم : الأأن يكون معروفا كان يتعاطيا نه م قال أبو محمد : قول عمر بن الخطاب هو الحق لقول الذي ﷺ : . انما الأعمال بالنيات ولكل امرى. ما نوى ، ولو كانت هدية الغريم والضيافة منه حراماأو مكروها لمَا أَغْفُلُ اللهَ تَعَالَى بِيا نَهْ عَلَى لَمَانُ رَسُولُهُ عَيْسِكُمْ ۚ ( وَمَا كَانُ رَبُّكُ نُسِياً ) فَاذَلُمْ يَنْهُ تَعَالَى عَن

<sup>(</sup>١) هوفى صحيح البخاري ، والجائزة وتسمى الجيزة عي قدرما يجوز به المسافر من منهل الى منهل ، وقال الخطابي : معناه انه اذا نزل به الضيف أن يتحفه ويزيده في البرعلي ما بحضرته يوماو ليلة . وفي أليومين الأخيرين يقدم لهما بحضره فاذامضي الثلاث فقد قضي حقه فاز ادعليها عايقدمه له يكون صدقة (٧) الحديث في صحيح البخاري ج٧ص ٤٤ بأطول من هذا (٣) فى النسخة رقم ١٦ «ولاتجازيه ركوب دابة» (٤) فى نسخة «جملة من تين» ع

ذلك فهو حلال محض الا ما كان عن شرط بينهما ، وأماقو لهم انه سلف جر منفعة فكان ماذا؟ أين و جدوا النهى عن سلف جر منفعة ؟ فليعلموا الآن أنه ليس فى العالم سلف الا وهو يجر منفعة و ذلك انتفاع المسلف بتضمين ماله فيكون مضمونا تلف أولم يتلف مع شكر المستقرض إياه وانتفاع المستقرض بمال غيره مدة ما فعلى قولهم كل سلف فهو حرام وفى هذا مافيه ، وبالله تعالى التوفيق ، تم كتاب القرض و الحمد لله [ وصلى الله على محمد و آله ] (١) ه

## كتاب الرهن

١٢٠٨ - مسألة - لايجوز اشتراط الرهن الافي البيع المأجل مسمى في السفر أوفى السلم الى أجل مسمى في السفر خاصة أوفى القرض الى أجل مسمى في السفر خاصة مع عدم الكاتب في كلاالوجهين .

برهان ذلك ان اشتراط الرهن شرط وقد قال رسول الله عليه الله فليس في كتاب الله فليس في المنظم ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة) فههنا يجوز اشتراط الرهن حيث أجازه الله تعالى، والدين الى أجل مسمى لا يعدوان يكون بيعا . أوقرضا فهذه الوجوه يجوز فيها اشتراط التأجيل لورود النصوص بوجوبه في السلم وجوازه في القرض . والبيع و لايجوز فيها عداذلك أصلا لأنه لم يأت في من من المعاملات سوى ماذكر نافص بجواز اشتراط التأجيل فهوشرط ليس في كتاب الله عزوجل فهوباطل ، ماذكر نافص بجواز اشتراط التأجيل فهوشرط ليس في كتاب الله عزوجل فهوباطل ، وصح عن مجاهد أنه لا يجوز الرهن إلا في السفر ، وأما الحضر فلما رويناه من طريق البخارى نا مسدد ناعبدالو احد \_ هو ابن زياد \_ حدثه الأعمش نا ابراهيم نا الأسود عن عائشة أم المؤمنين [رضى الله عنها] (٢) ه أن النبي من عمر نا هشام بن عن عكرمة عن ابن عباس قال : والله لقد مات رسول الله هنان قبل فوان قبل فرهونة عند رجل من اليهود بعشرين صاعا من شعير أخذها طعاما لاهله هنان قبل في فرق أنس أن الذي والله المناه بن عودى المدينة و رهنه درعه وليس فيهذكر وي أنس أن الذي والله المنشعير امن يهودى بالمدينة و رهنه درعه وليس فيهذكر وي أنس أن الذي والله في فان قبل من من ودى المدينة و رهنه درعه وليس فيهذكر

<sup>(</sup>۱) الزيادة من النسخة رقم ۱۶ (۲) الزيادة من صحيح البخارى ج سمس ۲۸۳ وفي بعض الفاظ الحديث تقديم وتأخير وفي جزء ۳ ص ۲۸۶ بلفظه

أجل قلنا: ولافيه اشتراط الرهن ونحن لانمنع من الرهن بغير أن يشترط فى العقد لانه تطوع من الراهن حينئذ والتطوع بمالم ينهه عنه حسن ، فان ذكر حديث أن رافع فى بعثة النبي على النبي على الله والى يهو دى ليسلفه طعاما لضيف نزل به فأبى إلا برهن فرهنه درعه ، فهذا خبر انفرد بهموسى بن عبيد الربذى وهوضعيف ضعفه القطان. وابن معين . والبخارى . وابن المدينى ، وقال أحمد بن حنبل: لا تحل الرواية عنه \*

قال أبو محمد: انما ذكر الله تعالى القبض فى الرهن معذكره المتداينين فى السفر الى أجل عندعدم الكاتب وانماأ قبض رسول الله والسلام الدرع الذى له الدين فهو القبض الصحيح ، وأما قبض غير صاحب الدين فلم يا ت به نصولا اجماع ، واشتراط أن يقبضه فلان لاصاحب الدين شرط ليس فى كتاب الله تعالى فهو ياطل =

• ١٢١ - مسائلة ورهن المر وحصه من مشاع ما ينقسم أو لا ينقسم عند الشريك فيه وعندغيره جائز لان الله تعالى قال : (فرهن مقبوضة ) ولم يخص تعالى مشاعا من مقسوم (وما كان ربك نسيا) وهو قول عثمان البي و ابن أبي ليلي و مالك : وعبيد الله بن الحسن وسوار بن عبد الله و الشافعي و أبي ثور . وأبي سليان و غيرهم ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز رهن المشاع كان مما ينقسم أو مما لا ينقسم لاعند الشريك فيه و لاعند غيره ، وأجازوا أن يرهن اثنان أرضا مشاعة بينهما عند انسان واحده و منعو امن أن يرهن المر و أرضه عند اثنين دا ينهما دينا و احدا في صفقة و احدة ، و هذا تخليط ناهيك به ، أول المر و أرضه عند اثنين دا ينهما دينا و احدا في صفقة و احدة ، و هذا تخليط ناهيك به ، أول ذلك انه قول لا نعلم أحدا قاله قبلهم ، والثاني أنه قول بلا دليل ، والثالث أنهم تناقضوا فيه كاذكرنا ، وأيضا فانهم لا يختلفون في أن بيع المشاع جائز فيما ينقسم و ما لا ينقسم و ما لا ينقسم من الشريك وغيره و و منع أبو حنيفة من اجازة المشاع فيما ينقسم و ما لا ينقسم الامن الشريك فيه و حده فا جازه له ؛ وهذه تخاليط و مناقضات لا خفاء بها و ما نعلم لهم شيئا الشريك فيه وحده فا جازه له ؛ وهذه تخاليط و مناقضات لا خفاء بها و ما نعلم لهم شيئا الشريك فيه وحده فا جازه له ؛ وهذه تخاليط و مناقضات لا خفاء بها و ما نعلم لهم شيئا الشريك فيه وحده فا جازه له ؛ وهذه تخاليط و مناقضات لا خفاء بها و ما نعلم لهم شيئا

موهوا به الأأنهم قالوا: لايصح القبض في المشاع ، ومن قولهم: ان البيع لايتم الا بالقبض وقد أجازوا البيع في المشاع فالقبض عندهم ممكن في المشاع حيث اشتهوا وهو البيع ، والقبض عندهم غير ممكن في المشاع حيث لم يشتهوا وهو الرهن، وحسبنا الله و نعم الوكيل ، ويقال لهم: كايقبض في البيع كذلك يقبض في الرهن و لا فرق م

ا ۱۲۱ مسألة ـ وصفة القبض فى الرهن وغيره هوأن يطلق يده على ضبطه كما ينقل نفله الى نفسه وماكان بما لاينقل كالدور والأرضين أطلقت يده على ضبطه كما ينقل فى البيع وماكان مشاعا كان قبضه له كقبض صاحبه لحصته منه مع شريكه ولافرق، ولو كان القبض لا يصح فى المشاع لكان الشريكان فيه غير قابضين له ولو كاناغير قابضين له لكان مهملا لا يدلا حد عليه ، وهذا أمر يكذبه الدين والعيان ■ أما الدين فتصرفها فيه تصرف في الملك فى ملكه ، وأما العيان فكونه عند كل واحد مدة يتفقان فيها أو عند من يتفقان على كونه عنده ، وبالله تعالى التوفيق ■

۱۲۱۲ ـ مسألة ـ والرهن جائز فى كلمايجوز بيعه ولا يجوز فيما لايجوز بيعه كالحر وأمالولد . والسنور . والكلب . والماء لانه وثيقة للمرتهن لينتصف ان مطل ولايمكن الانتصاف للغريم الانمايجوز بيعه وبالله تعالى نتأيد ه

كانت قبل الرهن ولافرق حاشار كوب الدابة المرهونة وحاشا لبن الحيوان المرهون فانه كانت قبل الرهن ولافرق حاشار كوب الدابة المرهونة وحاشا لبن الحيوان المرهون فانه لصاحب الرهن كاذكر ناإلا ان يضيعهما فلاينفق عليهما وينفق على كل ذلك المرتهن فيكون له حيننذ ركوب الدابة ولبن الحيوان بما أنفق لا يحاسب به من دينه كثر ذلك أمقل برهان ذلك قول الله تعالى : (ولانا كلوا أمو الكم بينكم بالباطل) وقول رسول الله ويتالينية : ■ إن دماء كمو أمو الكم عليكم حرام ■ وحكم عليه السلام بانه لا يحل مال امرى مسلم إلا بطيب نفسه وملك الشيء المرتهن باق لراهنه بيقين و باجماع لا خلاف فيه ، فاذ هو كذلك فق الرهن الذي حدث فيه للمرتهن ولم ينقل ملك الراهن عن الشيء المرهون لا يوجب حدوث حكم في منعه ماللمرء ان ينتفع به من ماله بغير نص بذلك ، فله الوطه والا ستخدام والمؤاجرة ، والخياطة ، وأكل الثمرة الحادثة ، والولد الحادث ، والزرع ، والتمارة ، والأصواف الحادثة ، والسكنى ، وسائر ماللمر ، في ملكة الاكون الرهن في يد المرتهن فقط بحق القبض الذي جاء به القرآن و لامزيد ه

وأماالركوبوالاحتلابخاصة لمن أنفقعلي المركوب والمحلوب فلما روينا من

(١٢٠ - ج ٨ الجلي)

طريق البخارى نامحد بن مقاتل أنا (١) عبد الله بن المبارك أناز كرياب أبي زائدة عن الشعبى عن أبي هريرة [رضى الله عنه] (٢) وأن رسول الله عنه قال: الظهريركب (٣) بنفقته اذا كان مرهو نا و على الذي يركب ويشرب الذاكان مرهو نا و على الذي يركب ويشرب النفقه » والنص قدو رد بتحريم الأمو ال على غير من له فيها حق فالرهن بلاشك حرام على كل من عدا الراهن وللمرتهن فيه حق الارتهان ، فدخل به في هذا العموم وخرج منه من عداه بالنص الآخر •

قال أبو محمد : ومن خالفنا في هـذا فانه مخالف القرآن . والسنن . والمعقول ، أما القرآن . والسنن فمنعهصاحب الحقمن منافع مالهوالله تعالى يقول : (والذين هم لفروجهم حافظونالاعلى أزواجهم أوماملكت أيمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئكهم العادون) فقد أطلقه الله تعالى على وطء أمته ولم يخص غير مرهو نة من مرهو نة (وماكان ربكنسيا) ، وقال تعالى : (لاتحرمواطيبات ماأحل الله لكم ولاتعتدوا ان الله لابحب المعتدين ) وأماخلاف المعقول فاننانسأل من خالفناههنا عن الدار المرهونة أتؤاجر ويصلح ماهىفيها أمتهملوتضيع ومخرج المستأجر لهاعنها؟ وعن الأرض المرهونة أتحرث وتزرع أمتهمل وتضاع؟ وعنالحيوانالمرهوناً ينفقعليه ويستغل أميضيع حتى يهلك ؟ وعن الأشجار المرهونة لمن تكون غلثها ؟ فان قالوا: أن كل ذلك يضيع خالفوا الاجماع ، وقيل لهم: قدنهي رسول الله ﷺ عن اضاعة المال ، وان قالوا : لايضيع قلنا : فالمنافع المذكورة من الاجارة . واللَّبْن . والولد . والصوف . والثمرة لمن تكون ؟ فان قالوا : تكون داخلافيالرهن قلنالهم : ومنأن لكم ادخال مالمن مالهفيرهن لم يتعاقداقط أن يكون داخلا فيه ؟ ومن أمر بهذا ؟ فلاسمع له ولا طاعة ولانعمى عين لأنه خلاف قول النبي ﷺ : , ان دما. كم وأمو الكم عليكم حرام، وهذاتحريم ماله عليه والاحته لغيره وهذا باطل متيقن ، وان قالوا(٤) : بل هو لصاحب الملك قلنا : نعم وهذاقولنا ولله الحمد ، وصحعن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله مثل قولنا وهوأنهقال: صاحب الرهن يركبه وصاحب الدر يحلبه وعليهما النفقة ، وانه قال: الرهن مركوب ومحلوب بعلفه ، ومنطريق حمادين سلمة عن حمادين ألى سلمان عنابراهيم النخعي فيمن ارتهن شاة ذات لبن قال: يشرب المرتهن من لبنها بقدر ثمن

<sup>(</sup>۱) فی صحیح البخاری ج۳ص ۲۸۰ «قال أخبرنا» الح (۲) الزیادة من صحیح البخاری (۲) فی صحیح البخاری (۲) فی النسخة (۳) فی النسخة رقم ۱۲ «فان قالوا»

علفها فان استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا م

قال أبو محمد : هذه الزيادة من ابراهيم لانقول بهـاوعـوم قول النبي عَلَيْنَاتُهُ أحب الينامن تفسير أبي عمران رحمه الله برأيه ، ولا مخالف لأبي هريرة ههنامن الصحابة نعلمه ، وقال الشافعي : جميع منافع الرهن للراهن كما كانت ، وقال أبو ثور بذلك وبقولنا فىالركوبوالحلب الاأنه زادالاستخدام ولانقول بهذا لأنهلميأت بهالنصءوالقياس لايستحلبه المحرم من أموال الناس: (وما كان ربكنسيا) ، وقال اسحاق. وأحمد ابنحنبل: لاينتفع الراهن من الرهن الا بالدر وهذا قول بلا برهان ، وأمامالكفانه قال: لابأس أنيشترط المرتهن منفعة الرهن الىأجل في الدور والأرضين وكر مذلك في الحيوان والثياب (١) والعروض ، وهذا قول لابرهان على صحته ، وتقسيم فاسد وشرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، وقول لانعلم أحدا قاله قبله. ومناقضة ؛ وأتى بعضهم بغريبة وهو أنه قال : هو فى العروض سلف جر" منفعة فقيل له : وهوفى العقار كذلك ولافرق . وأماأ بوحنيفة وأصحابه فانهم منعوامنمؤ اجرةالرهن ومن أن ينتفع به الراهن والمرتهن ثم تناقضوا من قربفا باحوا للراهن أن يستعيره من المرتهن و ان يعيره إياهالمرتهن ولميروه بذلكخارجامن الرهن،وهذاقولفىغاية الفساد لتعربه من البرهان ولاننا لانعلم أحداقال به قبله، واعترض بعضهم بأن قال : فأذا كانت المنافع للراهن كما كانت فاي فائدةللرهن؟ قلنا: أعظم الفائدة أمافي الآخرة فالعمل بماأم الله تعالى بهوالأجر ، وأمافى الدنيا فلان الراهن إن مطل بالانصاف بيه الرهر. وتعجل المرتهن الانتصاف منحقه،فاىفائدة تريدون أكثرمن هذه الفائدة ؟ ونقول لهم:أنتم توافقوننا علىأنه لايحل القمح بالقمح إلامثلا بمثل فاي فائدة في هذا؟ وكذلك الذهب بالذهب والفضة بالفضة وهذه اعتراضات يسوءالظن بصاحبها وليس إلاالا تتهار لله ولرسوله مُتَلِيِّتُهُ قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَا كَانَ لَمُؤْمَنَ وَلَامُؤْمَنَهُ اذَاقَضَى اللَّهُورَسُولُهُ امرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) وقالءز وجل: ( النيأولي بالمؤمنين من أنفسهم ) واعترض بعض من لا يتقى الله تعالى على حديث النبي والسلام: « الرهن محلوب ومركوب • فقال : هذاخبررواه هشيم عنزكريا عن الشعبي عن أبي هريرة وذكر رسول الله عَلِيالله قال: اذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدريشرب بنفقتها وتركب ، (٧) قال هذا الجاهل المقدم . فاذ المراد بذلك المرتهن

<sup>(</sup>۱) فىالنسخة رقم ۱، والنبات، وهو تصحيف (۲) أنظر صحيح البخارى جزء ٣ ص ٢٨٥

فهومنسوخ بتحريم الربا وبالنهيءن سلفجر منفعة يه

قال أبو محمد : وهذا كلامفىغا بةالفسادوالجرأة ، أولذلكانهذا خبرليس مسندا لانه ليس فيه بيان بان هذا اللفظ من كلام رسول الله ﷺ ، وأيضافان فيه لفظا مختلفا لايفهم أصلاوهوقوله ولبن الدريشربوعلى الذي يشرب نفقتها وتركب ، وجاش لله أن يكون هذامن كلامرسول الله عِلَيْنَةُ المأمور بالبيان لنا ، وهذه الرواية انماهي من طريق اسماعيل بنسالم الصايغ مولى بني هاشم عن هشيم فالتخليط من قبله لامن قبل هشيم فمن فوقه لأنحديث هشيم هذا رويناه من طريق سعيد بن منصور الذي هو أحفظ الناس لحديث هشيم وأضبطهم له فقال: ناهشيم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة يرفع الحديث فيمازعم قال قال رسول الله عَيْمَالِيُّهُم : الرهن يركب ويعلف ولبن الدر إذا كان مرهونايشربوعلى الذي يشربه النفقة والعلف . وأما قول هذا الجاهل فاذ ذلك على المرتهن فهومنسوخ بالنهي عنالرباو بالنهيءن سلف جرمنفعة فقد كذبوأفك وما للرباههنا مدخل أصلا ، ولوانهم اتقواالربالما أقدمواعليه جهارا اذ أباحوا التمرتين بالأربع تمراتوان كانت الأربع أكبر جسها وأثقلوزنا، واذ أباح بعضهم درهما فيه درهم و نصف بدرهم فيه درهم غير ثمن ، و اذأ باحوا كلهم ألف درهم حاضرة بمائة دينار غائبة في الذمة فهذا هو الرباحقا لا انتفاع الراهن بما له و لا انتفاع المرتهن بالدر . و الركوب المباحين لهبالنص من أجل نفقته على المركوب والمحلوب ، وقالوا أيضا : قدصح عن الشعبي أنه كره أن ينتفع الراهن من رهنه بشيء قالوا : وهوراوي الحديث فلم يتركه الالفضل علم عنده ..

قال أبو محمد: وهذا من أسخف ما يأتون به ، ولقد كنانظن أن في بلادهم بعض العذر لهماذ يحتجون بترك الصاحب لماروى حتى أتونا بترك السنة من أجل ترك الشعبى لهما ، وقد أوردنا أخذ أبي هريرة بما روى من ذلك فلئن مشوا هكذا ليكونن ترك مالك للا نخذ بماروى حجة على الحنيفيين في أخذهم به وليكونن ترك أبي حنيفة لما بلغه من الحديث حجة على المالكيين في أخذهم بهوهكذا سفلا (١) حتى يكون ترك كل أحد للحديث عن النبي علي إذا بلغه حجة قاطعة في رده ، وهذا مذهب ا بليس ومن اتبعه ، ولا كرامة لاحد أن يكون حجة على رسول الله والله المحديث من دونه من الاثمة على الحروى عن صاحب فن دونه من الاثمة على الحروى عن صاحب فن دونه من الاثمة على المناوى عن صاحب فن دونه من الاثمة

<sup>(</sup>١) هو بضم السين المهملة و سكون الفاء ضد العلو ، أى و هكذا نتدرج معهم من علو الى بهفل أى من هو في درجة العلو إلى من هو دو نه في المرتبة

خاصة أن يظن بهم النسيان أو التأويل الذي اخطأوا فيه قاصدين للخير فيؤجرون مرة واحدة وأمامن أقدم على ماصح عنده عن النبي عليه فان اعتقد جو از مخالفته عليه السلام فهو كافر حلال الدم و المال و ان لم يعتقد ذلك فهو فاسق قال تعالى: (فلاور بك لا يؤمنون حتى يحكمو له فيما شجر بينهم شم لا يحدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت و يسلمو اتسلما) هال أبو محمد: وقد روى عن ابن مسعود . وابن عمر . وشريح أن لا ينتفع المرتهن قال أبو محمد: وقد روى عن ابن مسعود . وابن عمر . وشريح أن لا ينتفع المرتهن طريق ابن لهيعة ، وعن شريح من طريق جابر الجعفي بل قد صح عن ابن سيرين . طريق ابن لهيعة ، وعن شريح من طريق جابر الجعفي بل قد صح عن ابن سيرين . والشعبي . لا ينتفع من الرهن بشيء وهذا صحيحان كانوا عنوا المرتهن (١) و به نقول والشعبي . والركوب ان انفق (٧) فقط و الا فلا و بالله تعالى التوفيق ، وقال أبو حييح لانه ماله الاأن الحنيفيين قالوا: ان مرض الرقيق المرهون . أو أصابت العبد حراحة . أو دبرت الدواب المرهونة فان كان الدين . وقيمة الرهن سواء فالعلاج كله جراحة . أو دبرت الدواب المرهونة فان كان الدين . وقيمة الرهن سواء فالعلاج كله على المرتهن وان كان الدين أقل من قالعلاج على المرتهن وان كان الدين أقل من قالعلاج على المرتهن وان كان الدين أقل من قيمة الرهن فالعلاج على المرتهن وان كان الدين أقل من قيمة الرهن فالعلاج على المرتهن وان كان الدين أقل من قالعلاج على المرتهن وان كان الدين أقل من قيمة الرهن فالعلاج على المرتهن وان كان الدين أقل من قيمة الرهن فالعلاج على المرتهن وان كان الدين أن في من المرتهن فالعلاج على المرتهن وان كان الدين أو كين المرتهن فالعلاج على المرتهن وان كان الدين أبو سلمية الرهن فالعلاج على المرتهن وان كان الدين أبو سلمين في المرتهن في المرتهن وان كان الدين أبو المنافدة المرتهن فالعلاء على المرتهن وان كان الدين أبو سلمية المرتهن وان كان الدين أبو سلمية المرتهن في المرتهن وان كان الدين أبو سلمين المرتهن في المرتهن في المرته و المرته و في مرتبط و المرتبط و المرت

الفاسدة التي لانعلم أحدا قالها قبله ولامتعلق لهم فيها لابقرآن. ولا سنة . ولابرواية ضعيفة . ولابقياس . ولابرأى سديد . ولابقول متقدم ،

قرام الله على المرابع المرابع

وهذا كلام يشبه الهذيان الا أنهأسوأ حالامن الهـذيان لانه علىحكم في الدين بالآراء

برهان ذلك أن الدين قد ثبت فلا يبطله شيء إلانص قرآن أوسنة فلاسبيل الى وجود

<sup>(</sup>١) فى النسخة اليمنية «عندالمرتهن» وهو غلط ، والمرتهن هوالذى يأخذالرهن (٢) أن لاينتفع المرتهن من الرهن حلبا وركوبا إلااذا أنفقهو فقط فحينئذللمرتهن أن يركب و يحلب بقدرالنفقة و في بعض النسخ ، ان اتفق، وهو تصحيف

ابطاله فهما ولابجوز تكليف عوضولااستسعاءلانه لميأمرالله تعالىبذلكولارسوله صلاته ، والذمم بريئة إلابنص قرآنأوسنة، فأماالعتق. والبيع. والهبة والاصداق والصدقة فانالرهن مال الراهن بلاخلاف وكلهذه الوجوهمباحة للمرء في ماله بنص القرآن. والسنة. والاجماع المتيقن الامن لاشيءله غير ذلك لقول النبي عَلَيْكُمْ : ﴿ كُلُّ معروف صدقة ، وقوله: ﴿ الصدقة عن ظهرغني ﴾ فمن ادعى أنالارتهان يمنع شيئًا •ن ذلك فقوله باطلودعواه فاسدة اذلاسبيل له الى قرآن ولاسنة . بتصحيح دعواه ، قال تعالى: ﴿ قُلُ هَاتُوا بِرِهَانُكُمَانَ كُنتُم صَادَقِينَ ﴾ وقـداختلفوا فيذلك فقال عُمَان البتي . وأبو ثور .وأبو سلمان : العتقباطل بكل حال و هو قول عطاء .. و قال ما لك . و الشافعي: ان كانموسرانفذعتقه وكلف قيمة بجعلهارهنا مكانه و ان كانمعسراً فالعتق ماطل، و قال أحمد بن حنبل: العتق نافذ على كارحال فان كان موسر اكلف قسمته تكون رهنا و إن كان معسرا لم يكلف قيمته ولا كلف العيد استسعاء و نفذالعتق ، وقال أبو حنيفة : العتق نافذ بكل حال ثم قسم كما نذكر بعـد هـذا . وقال الشافعي : ان رهن أمة له فوطئها فحملت فان كانموسرا خرجت من الرهن وكلف رهنا آخر مكانها و ان كان معسر ا فرق قال: تخرج من الرهن ولا يكلف رهنامكانها ولا تكلف هي شيئًا ، و مرة قال: تباعاذا وضعت ولايباع الولد،وتكليفرهن آخر ،والتفريق ههنابينالموسر والمعسر وسعها بعد وضعها دونولدها أقوالفاسدة بلابرهان ، وقال أبو ثور : هي خارجة من الرهن ولايكلف لاهو ولاهي شيئا سواء معسراكان أوموسرا، ورويناعن قتادةانها تباع هي و يكلف سيدها أن يفتك ولده منها ه

قال أبو محمد : افتكاك الولدلاندرى وجهه ولئن كان مملو كافلاى معنى يكلف والده افتكاكه ؟وان كانحرا فلم يباع حتى يحتاج الى افتكاكه ، ورويناعن ابن شبرمة أنها تستسعى وكذلك العبد المرهون اذا أعتق \*

قال أبو محمد: وهذا عجب: وماندرى من أين حل أخذ ما لهاو تكليفهما غرامة لم يكلفهما الله تعالى قط اياها و لارسوله والتيكية وماجعل الله تعالى فيهماشركا للمرتهن فيستسعى له ? ، وأمامالك فقال . ان كان موسراً كلف أن يأتى بقيمتها فتكون القيمة رهنا وتخرج هي من الرهن وانكان معسرا فانكانت تخرج اليه و تأتيه فهي خارجة من الرهن و لا يكلف هو رهنا مكانها ولكن يتبع بالدين الذي عليه فقط وانكان تسور عليها بيعت هي أعطى هو ولده منها ...

قال أبو محمد : في هذا القول خمسة أوجه من الخطأ ؛ وهي تفريقه بين المعسر و الموسر

فىذلكوالحقء ماراحد، وتكليفه احضارقطعةمن ماله لترهن لم يعقدقط فيهارهنا، و تفريقه بين خروجها إلى سيدها و بين تسوره عليها، وهي آمنة في كلا الوجهين. وهي مرهو نة في كلا الوجهين ، وهذا عجب جدا . و بيعه اياهاوهي أمولد واخراجه ولدها من حكم الرهن بلاتكلف عوض مخلاف الأم وكلاهما عنده لابجوز رهنهما ، وكلهذه أوجه فاحشة الخطأ لامتعلق له فيها بقرآن . ولاسنة . ولارواية سقيمة . ولااجماع . ولادليل. ولاقياس. ولا رأىله وجه. ولاقول صاحب،نعم. ولاقولأحد نعلمه قبله ، وقال أبو حنيفة .وأصحابه (١) انحملت فاقر بحملهافان كان موسر اخرجت من الرهن وكلف قضاء الدينان كان حالا أوكلف رهنا بقيمتها ان كان إلى أجل ، فان كان معسرا كلفت أن تستسعى فىالدين الحال بالغامابلغ ولاترجع به علىسيدها ولايكلف ولدهاسعاية فانكان الدينالي أجل كلفت أن تستسعى في قيمتها فقط فجعلت رهنا مكانها فاذاحل أجل الدين كلفت من ذي قبل أن تستسعى في باقي الدين ان كان أكثر من قيمتها قالوا : فأن كان السيد استلحقولدها بعدوضعهالهوهو معسرقسم الدين على قيمتها يوم ارتهنها وعلىقيمة ولدها يوم استلحق فماأصاب الأم سعت فيه بالغا مابلغ للمرتهن ولم ترجع به على سيدها و ماأصاب الولد سعى في الأقل من الدين أوقيمته (٧) ورجع به على أبيه ويأخذالمرتهن كلذلك ، قالوا : فلوكانالرهن عبدا فأعتقة نفذفيه العتقوخرج من الرهن ، فان كان الراهن موسرا و الدين حالا كلف غرم الدين فان كان الدين إلى أجل كاف السيد قيمة العبد تكون رهنا مكانه ، فإن كان معسر ا استسعى العبد في الأقل من قيمته أو الدين ورجع به على سيده و رجع المرتهن على الراهن بياقي دينه •

قال أبو محمد: ان في هذه الأقوال لعبرة لمن اعتبرونعوذ بالله من الخدلان ، وان من العجب تفريقه بين ما تستسعى فيه العجب تفريقه بين ما تستسعى فيه الولدوهو عنده حرلاحق النسب في بال أمة خرجت أمولد من سيدها بوط مباح ، وما بال انسان حرابن حرولد على فراش أبيه ، وما بال عبد عتق يكلفون الغرامات دون جناية جنوها ولاذب اقترفوه فتستباح أمو الهم بالباطل و يكلفون ما لم يكلفونهم الته تعالى به قط ولارسوله عليه السلام . ولا أحد من المسلمين قبل أبي حنيفة ثم يكلفونهم ماذكر نا ويسلمون صاحب الجناية عندهم من الغرامة ماشاء الله كان وكل ما يدخل على مالك مما ذكر نا قبل فانه يدخل على أبي حنيفة الافرق ما لكبين خروجها اليه وبين تسوره عليها ذكر نا قبل فانه يدخل على أبي حنيفة الافرق ما لكبين خروجها اليه وبين تسوره عليها

<sup>(</sup>١) سقط لفظ ﴿ و أصحابه ﴾ من النسخة رقم ٢ ( ٧ ) فى النسخة رقم ٢ ٦ ﴿ فَى الْأَقَلَ مَنَ قيمته أو من الدين ﴾

ويزيد من التناقض والفساد في قول أبي حنيفة تفريقه بين الدين الحال والمؤجل في ذلك وتفريقه بين ما تكلفه الأم و بين ما يكلفه الولد ، و تفريقه بين اقراره بالحمل و بين الولد بعد الوضع فيما يكلفه من الاستسعاء في الحالين ، و تفريقه بين ما تكلفه أم الولد و بين ما يكلفه العبد بعتق ، و تفريقه بين الرجوع مرة على السيد بماغرم الغارم منهم و بين منعهم من الرجوع عليه مرة بذلك ، و أغرب من ذلك كله قوله : إن الولديستسعى فليت شعرى إلى متى بقى هذا الدين المسخوط حتى ولد المحمول به وحتى فطم و كبر و بلغ وتصرف ؟ أفان مات قبل ذلك ماذا يكون ? كل هذا بلادليل أصلا لامن قرآن . و لا سنة . ولا رواية سقيمة . ولا فول أحد من ولد آدم قبلهم . و لاقياس أصلا . و لا رأى له وجه ما مثل عقول أنتجت هذه الأقوال بمأمونة على تدبير نواة محرقة فكيف ما التحكم في الدين و إن نعم (1) الله تعالى علينا لعظيمة في توفيقه لنا إلى اتباع كتابه وسنن رسوله على الدين و لا يعوهون بان يقولوا : قسناذلك على الاستسعاء الثابت عن الذي عقياته في العبد المشترك يعتقه سيده و هو معسر فان ذلك الحكم في عبد يملكه اثنان فصاعداً في الباطل لانه قياس حكم على ما لايشبهه وعلى ماليس منه في ورد و لا في صدر عين الباطل لانه قياس حكم على ما لايشبهه وعلى ماليس منه في ورد و لا في صدر عين الباطل لانه قياس حكم على ما لايشبهه وعلى ماليس منه في ورد و لا في صدر عين الباطل لانه قياس حكم على ما لايشبهه وعلى ماليس منه في ورد و لا في صدر و

قال أبو محمد : شم نسأ لهم ؟ ما الفرق بين عتقه وهبته و بيعه و اصداقه إذ أجز تهم البيع بغير اجماع و منعتم من سائر ذلك؟ =

وأما هلاك الرهن بغير فعل الراهن ولا المرتهن فللناس فيه خمسة أقوال ، قالت طائفة : يترادان الفضل ، تفسير ذلك ان الرهن ان كانت قيمته وقيمة الدين سوا، فقد سقط الدين عن الذي كان عليه ولاضمان عليه في الرهن فان كانت قيمة الرهن أكثر سقط الدين بمقداره من الرهن وكلف المرتهن أن يؤدى (٧) إلى الراهن مقدارما كان تزيده (٧) قيمة الرهن على قيمة الدين ، وان كانت قيمة الرهن أقل سقط من الدين بمقداره وأدى الراهن إلى المرتهن فضل ما زاد الدين على قيمة الرهن =

روينامن طريق الحسكم. وقتادة أن على بنأبي طالب قال: يتراجعان الفضل يعنى في الرهن يهلك ، وروى أيضا عن ابن عمر وهو قول عبيد الله بن الحسن. وأبي عبيد واسحاق بن راهويه وقالت طائفة: إن كانت قيمة الرهن أكثر من قيمة الدين أو مثلها فقد بطل الدين كله و لاغرامة على المرتهن في زيادة قيمة الرهن على قيمة الدين

<sup>(</sup>١)ف بعض النسخ «وان نعمة » (٢) فى النسخة رقم ١٦ ، أن يدفع = (٣) فى النسخة رقم ١٤ ، يزيده =

فان كانت قيمةالرهن أقل من قيمةالدين سقط من الدين بمقدارقيمة الرهن و أدى الراهن إلى المرتهن ما بقي من دينه ، روينا هذا من طريق مطر الوراق عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب . ومن طريق وكيع عن على بن صالح بن حي عن عبد الأعلى بن عامر عن محمد ابن الحنفية عن على بن أبي طالب ، ومن طريق قتادة عن عبدر به عن أبي عياض عن على ا ومن طريق وكيم عن ادريس الأودى عن ابراهيم بن عمير قال: سمعت ابن عمر يقول : مثل ذلك : وهوقول ابر اهيم النخعي . وقتادة ، وبهيقول أبو حنيفة . وأصحابه ي وقالت طائفة : ذهب الرهن بمافيه سواءكان كقيمة الدين أو أقل أو أكثر اذا تلف سقط الدين ولايغرم أحـدهما للا تخر شيئًا ، صح هذا عن الحسن البصرى . وابراهيم النخمي . وشريح . والشعبي . والزهري . وقتـادة ، وصع عن طاوس في الحيوان يرتهن ، وروينا عن النخعي . والشعبي فيمن ارتهن عبدا فاعورعنده قالا: ذهب بنصف دينه . وقالت طائفة : انكان الرهن مما يخفي كالثياب. ونحوها فضمان ماتلف منها على المرتهن بالغة مابلغت و يبقى دينه محسبه حتى يؤدى اليه بكاله . وأن كان الرهر. ما يظهر كالعقار . والحيوان فلاضان فيه على المرتهن ودينه باق بكاله حتى يؤدى اليهوهو قولمالك ، وقالت طائفة : سوا. كان ما مخفى أو ءالا يخفى لاضمان فيه على المرتهنأصلا ودينه باق بكماله حتى يؤدى اليهوهو قول الشافعي . وأبي ثور . وأحمدبن حنبل. وأى سلمان. وأصحابهم = وروينامن طريق الحجاج بن المنهال ناهمام ابن يحيي أناقتادة عن خلاس ان على بنأتي طالب قال في الرهن : يترادان الفضل فان أصابته جائحة برى. ، فصح أن على بن ألى طالب لم يرتراد الفضل الافها تلف بجناية المرتهن لافيا أصابته جائحة بلرأي البراءة لهماأصابته جائحة ، وصح عن عطاء انهقال: الرهن وثيقة أن هلك فليس عليه غرم يأخذ الدين الذي له كله يه وعن الزهري انهقال في الرهن يهلك [ انه ] (١) لم يذهب حق هذا انما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه و قال أبو محمد : أما تفريق ما لك بين ما يخفى وبين ما لايخفى فقول لا برهاب على صحته لامر . \_ قرآن . ولا من سنة . ولامن رواية سقيمـــة . ولا قياس . ولا قول أحمد نعلمه قبله فسقط وانما بنوه على التهمة والتهمة ظن كاذب يأثم صاحبــه ولا يحـل القول به ، والنهمة متوجهة الى كل أحد وفى كل شي. . وأما قول أبي حنيفة فأنهم احتجوا بخبر مرسل رويناه مر طريق سعيد بنالمسيب • أنرسول الله عليه قال: لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه لا يغلق الرهن

<sup>(</sup>۱) الزيادة من النسخةرقم ٦٦ ( ) الزيادة من النسخةرقم ٦٦ ( )

من رهنه له غنمه وعليه غرمه (١) وقالوا : قدأ جمع الصحابة على تضمين الرهن والمرتهن أمين فيما زادمن قيمة الرهن على قيمة دينه =

قال أبو محمد : أماقولهم : انالمرتهن أمين فيما فضل من قيمة الرهن على قيمة دينه فدعوى فاسدة وتفريق بلادليل وماهو الاأمين في الكل أوغير أمين في الكل ، وأما قولهم: أجمع الصحابة على تضمين الرهن فقول جروا فيه على عادتهم الخفيفة على ألسنتهم مرب الكذب على الصحابة بلامؤنة ، و باللمسلين هلجاء في هذا كلية عن أحدمن الصحابة الاعن عمر . وعلى. وابن عمر فقط ا فأما عمر فلم يصح عنه ذلك لانه من رواية عبيدبن عمير وعبيد لم يولد الابعد موت عمرأوأدر كهصغيرا لم يسمع منه شيئا : وأماابن عمر فلا يصح عنمه لانه من رواية ابراهم بن عمير عنه وهو بجهول، وقدروى عنه يترادان الفضل ، وأماعلى فمختلف عنه في ذلك وأصح الروايات عنه اسقاط التضمين فيما أصابته جائحة كماأوردنا آنفائم أعجبشي. دعواهم انالصحابة أجمعوا على تضمين الرَّهن فان صح ذلك فهم قد خالفوا الاجماع لانهم لايضمنون بعض الرهن وهومازاد من قيمته على قيمة الدين فهذا حكمهم على أنفسهم ، وأما الحديث الذي ذكروا فمرسل ولاحجة فى مرسل ، ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة أصلالانه لا يدل على شي. من قو لهم ولا تقسيمهم وانما مقتضاه لوصح هوان قوله : لايغلق الرهن بمن رهنه : بضم الراءوكسر الها. له غنمه وعليهغرمه فوجبضمان الرهن على المرتهن ولا مدمخلاف قولهم، وقوله : و لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه ، ان كانأراد بصاحبه مالكه وهوالاظهرفهو يوجب أنخسارته منه ولايضمنه له المرتهن ، وأن كانأراد بصاحب المرتهن فهو يوجب ضمانه له بكل حال فصارحجة عليهم بكلوجه وبطل قولهم ، ونقول لهم فيأى الأصول وجدتم شيئا واحدا رهناكلهعن دين واحد بعضه مضمون وبعضه أمانة وأنتم تردونالسنن بخلافها بالاصول بزعمكم ثم تخالفونها جهارا بلانص ، وأما من قال: يترادان الفضل فما نعلم لهم حجة أصلا الآأنه استحسان وكا نه لما كان الرهر. مكان الدين تقاصا فيه وهذا رأى ، والدين لايؤخذ بالآرا. ، وأما من قال : ذهبت الرهون بما فيها فانهم احتجوا بخبررو يناهمن طريق مصعب بنثابت عن عطاء أن رجلا

<sup>(</sup>١) الحديث رواه ابن ماجه في سننه مختصرا ، قال العلامة ابن الآثير في النهاية : يقال على الحديث علوقا اذا بقى في يد المرتهن لايقـدر راهنه على تخليصه ، و المعنى أنه لايستحقه المرتهن اذا لم يستفكه صاحبه ،وكان هذا من فعل الجاهلية ان الراهن اذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فأبطله الاسلام ...

رهن فرسا فهلك عنده فقال رسول الله عليه عليه عليه عليه عليه على الله عليه عليه عليه على الله على الله

قال أبو محمد . فاذقد بطل كل ماموهوا به فالواجب الرجوع إلى القرآن . والسنة فوجدنا ماحدثناه أحدين قاسم نا أبى قاسم بن محمد بن اجدى قاسم بن أصبغ حدثنى محمد بن ابراهيم حدثنى يحيى بن أبى طالب الأنطاكي (١) وجماعة من أهل الثقة (٧) نا نضر بن عاصم الأنطاكي نا شبابة عن ورقاء نا ابن أبي ذئب عن الزهرى عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال قال رسول الله والمساوي في هذا الرهن الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه و فهذا مسند من أحسن ماروى في هذا الباب ، وادعوا أن أبا عمر المطرز غلام ثعلب قال : اخطأ من قال : أن الغرم الهلاك والياب ، وادعوا أن أبا عمر المطرز غلام ثعلب قال : اخطأ من قال : أن الغرم الهلاك

قال أبو محمد : وقدصح فى ذم قوم فى القرآن قوله تعالى : ( ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ) أي يراه ها لكا بلامنفعة فالقرآن أولى من رأى المطرز ه

قال أبو محمد : ووجدنا النبي عَلَيْنَا قَدْ قال : « ان دما مكو أمو الدكم عليكم حرام الله يحل لغريم المرتهن شيئا ولاان يضمن الرهن بغير نص في تضمينه الاأن يتعدى فيه أو بان يضعه فيضمنه حينئذ باعتدائه في كلا الرجهين ، وكذلك الدين قد وجب فلا يسقطه ذهاب الرهن فصح يقينا من هذين الأصلين الصحيحين بالقرآن . والاجماع . والسمنة ان هلاك الرهن من الراهن ولاضمان على المرتهن وان دين المرتهن باق بحسبه لازم للراهن وبالله تعالى التوفيق ، وأماما تولد من الرهن فانناروينا من طريق عمر و بن دينار ان معاذ بن جبل قضى فيمن ارتهن أرضا فأثمرت فان الثمرة من الرهن ، ومن طريق طاوس ان في كتاب معاذ من ارتهن أرضا فهو يحتسب ثمرها لصاحب الرهن الهن المناهن المناهن المناهن المناهدة المناهدة

قال أبو محمد: الحكمان متضادان وهماقو لآن ، أحدهماان الثمرة لصاحب الرهن ، والآخر أنها من الرهن ، وقال أبو حنيفة: الولد. والغلة ، والثمرة رهن مع الاصول ثم تناقضوا فقالوا: ان هلك الولد. والغلة . والثمرة لم يسقط من أجل ذلك من الدين شي وان هلك الاصل ، والام . والشجر قسم الدين على ذلك و على النها . فما وقع للا صل سقط و ما وقع للها . بقى «

قال أبو محمد : وهــذا تناقض فاحش لان كل ذلك رهن عنــدهم ثم خالفوا بين

<sup>(</sup>١) فى النسخة اليمنية والنسخة رقم ١٤ ، يحيى بنطالب الأنطاكى ، وماهنا موافق لما فى كتاب ميزان الاعتدال ولسان الميزان الاأنهما لم يذكر انسبته ، ولم يذكر والسمعاني فى كتابه الإنساب (٧) فى النسخة رقم ١٦ «من أهل الصدق ي

أحكامها بلا برهان ، وقال مالك : أما الولدفد اخل فى الرهن و أما الغلة و الثمرة فحارجان من الرهن ، وهذا تقسيم فاسد جدا بلا برهان ، فان قالوا : ان الولد بعض الأم قلنا : كذب من قال : هكذا ؟ وكيف يكون بعضها وقد يكون ذكرا وهى انثى ويكون مسلما وهى كافرة ? ثم يقال لهم : و الثمرة أيضا بعض الشجر دعوى كدعوى ؛ وقال الشافعى : كل ذلك لصاحب الأصل و لا يدخل شى منه فى الرهن وهو الحق لان الرهن هو ما تعاقد اعليه وكل ماذكر ناشى ملم يتعاقدا الصفقة عليه فكله غير الأصل وكله حادث فى ملك صاحب الأصل فكله نابد والله التوفيق ه

١٢١٥ \_ مسألة \_ فانمات الراهن أو المرتهن بطل الرهن ووجبر دالرهن إلىالراهن أو إلى و رثته وحل الدين المؤجل ولايكون المرتهن أولى بثمن الرهن من سائر الغرماء حينتذ وذلك لقول الله تعالى : (ولاتكسب كل نفس الاعليها)فاذامات المرتهن فأنماكانحقالرهن لهلالورثتهولا لغرمائه ولالأهل وصيتهوانماتورث الأموال لا الحقوقالتي ليست أموالا كالامانات . والوكالات. والوصا باوغيرذلك ، فاذا سقط حق المرتهن بموته وجب ردالرهن إلى صاحبه ، واذامات الراهن فانما كان عقد المرتهن معه لامعورثته وقدسقط ملك الراهن عن الرهن بموته وانتقل ملسكه إلىورثته أوالي غرمائه وهوأحدغرمائهأو إلىأهل وصيته ولاعقد للمرتهن معهمولا يجوزعقد الميت على غيره فيكون كاسباً عليهم ، فالواجب رد متاعهم اليهم ولقول رسول الله ﷺ : اندماء كم وأموال كم عليكم حرام ، ومانعلم لمن خالف هذا حجة أصلاه ورويناعن الشعبي فيمن رهن على بدى عدل فات أن الرهن له أي لو رثته قال الحكم: هو للفرما . \* ١٢١٦ - مسألة - ومنارتهن شيئا فخاف فساده كعصير خيفأن يصير خمرا ففرضعليه أن يأتي الحاكم فيبيعه ويوقف الثمن لصاحبه انكان غائبا أو ينصف منه الغريم المرتهن انكان الدين حالا أو يصرف الثمن الى صاحبه إن كان الدين مؤجلا فانلم يمكنه السلطان فليفعل هو ماذكر نالقول الله تعالى: (و تعاونو اعلى البرو التقوى) ولنهى الني ﷺ عن اضاعة المال ولأن ثمن الرهن هوغير الرهن و انماعقده في الرهن لافى ثمنه وأنما ثمنه مال من مال مالكه كسائر ماله ولافرق، وبالله تعالى التوفيق يه ١٢١٧ ـــ مسألة ـــ ولايجوزبيع سلعة علىأن تكون رهناعن ثمنها فان وقع فالبيع مفسوخ ولكن يجوز للبائع أمساك سلعته حتى ينتصف من ثمنها ان كان حالا والا فليس لهذلك ٥

برهانذلك انهاشترط منع المشتري منقبض مااشتري مدة مسهاة وهذاشرط ليس

فى كتاب الله عز وجل فهو باطل ، وأيضا فان المشترى لا يملك ما اشترى الا بتمام عقد البيع بينهما والبيع لا يتم الا بما نذكره فى كتاب البيوع إن شاء الله تعالى من النفرق أو التخيير فهو ما لم يتم البيع فا بما الشيء المبيع ملك للبائع فا بما اشترطا فى المسألة المذكورة كون شيء من مال البائع المرتهن رهنا عنده نفسه وهذا فى غاية الفساد ، وهو قول الشافعي . وأبي سليان . وأصحابهما ، وأما امساك البائع سلعته حتى ينتصف فان حقه واجب في مال المشترى فان مطله بحق قدوجب له عنده فهو ظالم معتدلقول الذي عينياته واجب في مال المشترى فان مطله بحق قدوجب له عنده فهو ظالم معتدلقول الذي عينياته عليه ما اعتدى عليم ) فالسلعة التي ابتاع مال من مال المشترى فللممطول بحقد المعتدى عليه أن يعتدى على المعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليه به بنص القرآن فله امساك السلعة حتى ينتصف و روينا من طريق محمد بن عبد السلام الحثنى نا محمد بن المثنى ناعبد الرحمن عن الشعبي أن عمرو بن حريث السلعة رهنا بما بقي ، وقال عن الشعبي عن داود بن أبي هندى المبقية ، فعل عمرو بن حريث السلعة رهنا بما بقي ، وقال السلعة رهنا بما بقي ، وقال هشيم عن داود بن أبي هندى الشعبي : أن عروة بن المغيرة بن شعبة جعل في ذلك أيضا السلعة رهنا بما بقي . فهذا عمر وصاحب لا يعرف الهن هذا بخالف من الصحابة هالسلعة رهنا بما بقي . فهذا عروصاحب لا يعرف الهن هذا بخالف من الصحابة هالسلعة رهنا بما بقي . فهذا عروصاحب لا يعرف الهن هذا بخالف من الصحابة هالسلعة رهنا بما بقي . فهذا عروصاحب لا يعرف الهن هذا بخالف من الصحابة هالسلعة رهنا بما بقي . فهذا عروصاحب لا يعرف الهن هذا بخالف من الصحابة هالسلعة رهنا بما بقي . فهذا عروصاحب لا يعرف الهن هذا بخالف من الصحابة هالسلعة رهنا بما بقي . فهذا عروصاحب لا يعرف الهن هذا بخالف من الصحابة هالسلعة رهنا بما بقي . فهذا عروصاحب لا يعرف الهن هذا بخالف من الصحابة هالم بعض الشعبة به بعن المحل المحابة به بعن المحل المحابة به بعن المحابة به بعن المحابة به بعن المحابة به بعن المحابق بعض المحابة به بعن المحابة به بعندي المحابقة به بعن المحابة بعن المحابة بعن المحابة بعن المحابة بعن المحابة بعرف المحابة بعن المحابة بعن المحابة بعن المحابة بعن ا

١٢١٨ - مسألة - ولا يكون حكم الرهن الالما ارتهن في نفس عقد التداين وأما ماارتهن بعدتمام العقد فليسله حكم الرهن ولراهنه أخذه متى شاء لأن الله تعالى لم يجعل الرهن الافي المقد كاتلوناو كل ما كان بعد ذلك فهو شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل م الرهن الافي المقد كاتلوناو كل ما كان بعد ذلك نهداينا أيضا و جعلاذلك الرهن رهنا عن هذا الدين التاني فالعقد الثاني باطل مردود لأن ذلك الرهن قد صح في العقد الأول فلا يجوز نقله الى عقد آخر اذلم يوجب ذلك قرآن و لا سنة فهو شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل و وكل عقد انعقد على باطل فهو باطل لا نه لم تعقد له صحة الا بصحة ما لا صحة له و بالله تعالى التوفيق ه

• ١٢٢٠ - مسألة - ومن رهنا صحيحا أثم أنصف من بعض دينه أقله أو أكثره فأراد أن يخرج عن الرهن بقدر ما أدى لم يكن له ذلك لأن الرهن وقع في جميع الدين فلا يسقط عن بعض الرهن حكم الرهن من أجل سقوط بعض الدين إذلم يوجب ذلك قرآن . ولا سنة ، وهو قول الشافعي . وأصحابنا ، فأن قيل : كيف تمنعون من اخراج الرهن الابرضا المرتهن و تجيزون بيعه وعتقه والصدقة به وهو اخراج له عن

الرهن بغير اذن المرتهن ؟ قلنا : لأن النص جاء بايجاب الرهن فليس له ابطال ما صححه الله تعالى فاذا أخرجه عن ملكه جملة فلم يمنعه الله تعالى من ذلك قط لافى قرآن . ولا سنة فاذاصار فى ملك غيره فقد قال تعالى : (ولا تكسب كل نفس الاعليها) وعقد المرتهن لم يكن قط مع الذى انتقل اليه الملك فلا يجوز له ارتهان ما له عن عنى ه و نقول لهم : إن جميعكم \_ يعنى المالكيين . والحنيفيين . والشافعيين \_ مجمعون على أن من قال لعبده : أنت حراذا قدم أبى انه قد عقد الايحل له الرجوع فيه أبدا و انه حرمتى قدم أبوه مهم لا خلاف بين كم في جواز بيعه قبل أن يأتي أبوه و إصداقه . وهبته فأى فرق بين الأمرين ان أنصفتم أنفسكم قورة بين الأمرين ان أنفسكم قورة بين الأمرين ان أنصفتم أنفسكم قورة بين المربوء بين الأمرين ان أنفسكم قورة بين المربوء المنافقة بالنافسكم قورة بين المربوء بين الأمرين الأنفسكم قوله المنافقة بالنافسكم قورة بين المربوء بين المربوء بالمنافقة بالنافسكم قورة بين المربوء بالمنافقة بالنافسكم قورة بين المربوء بالمنافقة بالنافسة بالنافسة بالنافسة بالنافسة بالمنافسة بالمنافسة بالمنافسة بالمنافسة بالمنافسة بالنافسة بالمنافسة بالمنافسة بالنافسة بالمنافسة بال

۱۲۲۱ - أسألة - ولا يحل لأحد أن يرهن مال غيره عن نفسه . ولا مال ولده الصغير أو الكبير الا باذن صاحب السلعة التي يريدرهنها . ولا بغير اذنه ولا مال يتيمه الصغير أو الكبير (١) ولا مال زوجته ، وقال الحنيفيون . والمالكيون : له أن يرهن عن نفسه مال ابنه الصغير ، قال المالكيون : وللوصى أن يرهن مال يتيمه عن نفسه وقالوا : اذا أذن الأجنبي لغيره أن يرهن ماله عن نفسه جاز ، واحتجوا في ذلك ان للاب والوصى أن يودع مال الابن واليتيم فا دخاله في الذمة أحق بالجواز ...

قال أبو محمد: وهذا باطل لانه لا يجوز لهما ايداعه ولاقرضه الاحيث يكون ذلك نظرا وحياطة للصغير ولا نظرله أصلا فيأن يرهنه الآب والوصى عن أنفسهما فهو ضرر فهو (٧) مردود ، وأيضا فان للانسان أن يودع الوديعة التي أو دعت عنده اذا خشى هلا كها عنده و رأى السلامة في ايداعها فيلزمهم بهذا الاستدلال البديع أن يكون له أن يرهنها عن نفسه و واحتجوا في ذلك بماصح من طريق سويد بن غفلة عن عائشة أم المؤمنين عن النبي واحتجوا في ذلك بماصح من طريق سويد بن غفلة عن من كسبكم وان أو لاد كم من كسبكم (٣) ومن طريق الأسود بن يزيد عن أم المؤمنين عائشة عن النبي عيد السبكم (٣) ومن طريق الأسود بن يزيد عن أم المؤمنين عائشة عن النبي عيد المن كسب يده و ولده من كسبه (٤) و رويناهما من طريق قاسم بن أصبغ قال: نا بكر بن حماد . وأحمد بن زهير قال بكر: نامسد دنا يحي ابن سعيد القطان عن سفيان الثورى ناابراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة وقال ابن سعيد القطان عن سفيان الثورى ناابراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة وقال أبو محمد : وهذان الخبران انماهما في الأكل وهكذا نقول: يأكل منه ماشاء قال أبو محمد : وهذان الخبران انماهما في الأكل وهكذا نقول: يأكل منه ماشاء

<sup>(</sup>۱) فى بعض النسخ. والـكبير ، (۲) سقط لفظ فهو ،من النسخة رقم ۱ (۳)رواه الترمذي وغيره (٤) هو في سنن النسائي

من بيته وغيربيته وليسافى البيع . ولافى الارتهان . ولافى الهبة . ولافى الآخذو التملك فان قالوا : قسنا ذلك على الأكل قلنا : القياس كله باطل ، ثم لو صح لكنتم قد تناقضتم أخش تناقض من وجبين ، أحدهما ان القه تعالى يقول : (ولا على أنفسكم أن تأكلوا من يبو تكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمها تكم ) إلى قوله تعالى : (أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا ) فأباح الله تعالى الأكل من بيوت الأحدقاء والتي مفاتحها بأيدينا و بيوت الأخوة والأخوات وسائر من ذكر فى الآية فأبيحوا الارتهان منها قياسا على الأكل بغيراذن أهلها وأنتم لا تفعلون ذلك فقد نقضتم فأبيحوا الارتهان منها قياسا على الأكل بغيراذن أهلها وأنتم لا تفعلون ذلك فقد نقضتم أن يبيع من مال ابنه الصغير الاعلى وجه النظر له ولا ان يتملك منه شيئا أصلالغير الحاجة الماسة الا الارتهان خاصة ، وعند المالكيين أن يصدقه عن نفسه خاصة فكم من طريق البزار نا محمد بن علي بنام بناكريم ناعبدالله بن داود هو الحربي عن هشام من طريق البزار نا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله عن رسول الله عن يتناهي انه قال : هانت ومالك لابيك (١) » ه

قال أبو محمد: فاباحوا به أن يرهن الرجل مال ابنه الصغير وأسقطوا عنه الحدفي وط. أمة ابنه الصغير والصغير والصغير والصغير والصغير على المنه المنه الكبير وأباح المالكيون به أن يصدق مال ابنه الصغير عن نفسه وان يعتق رقبة ابنه الصغير خاصة و يضمن القيمة في ذلك كله ...

قال أبو محمد: ولاحجة لهم في هذا الخبربل هو حجة عليهم لانهم أول من خالفوه فلم يبيحوا للاب من مال ابنه غير ماذكر ناو الحديث عاملم يخص هذه الوجوه من غيرها فلا يجوز لهم تخصيصها بدعوى كاذبة (٧) ؛ ووجه آخر وهو أنهم لم يبيحوا الارتهان والاصداق الامن مال الابن الصغير لامن مال الابن الكبير فخالفوا الخبرو تحكموا في الدين بالتحريم. والتحليل بالدعوى المبطلة بلابرهان و فان ادعوا اجماعا كذبوا لانه روينا من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع نا هشام بن عروة عن أبيه و أن رجلاصنع شيئا في ماله ولم يستأذن أباه فسأل النبي عملية الوابا بكر أو عمر فقال: ار ددعليه فانما هو سهم من كناتك ، و قد صحمار و ينا من طريق ابن الجهم نا أبو قلابة الرقاشي ناروح.

<sup>(</sup>۱) سيأتى أنه منسوخ ولم يبحله إلاالاكل من البيت لقوله تعالى: (ليس عليكم جناح أن تأكلوا) الآية (۲) في النسخة رقم ۱۶ ، بدعاوى كاذبة ،

هوابن عبادة ـ نا ابن جريج اخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبـدالله يقول: يأخذ الأب - والأم من مال ولدهما بغير اذنه ولا يأخذ الابن والابنة من مال أبو يهما بغير اذنهما ، وصح مثله نصا من طريق عبد بن حميد عن عبيد الله (١) بن موسى العبسى عن سفيان الثوري عن ابراهم بن عبد الأعلى عن سويد \_ هو أبن غفلة \_ عن أم المؤمنين عائشة من قولها . ومر ل طريق ابن الجهم نا بشر بن موسى الأسدى ناأحمد بن الوليد الأزرقي نا الحباب بن فضالة بن هرمز الحنفي قال : قلت لأنس بن مالك : جارية لي غلبني عايها أبي لم يخلطها (٢) مال لأبي فقال لي أنس: هيلهأنت ومالك من كسبه .أنت ومالك له حلال وماله عليك حرام الا ماطابت به نفســه ، ومن طريق ابن الجهم نا أبوقلابة ناأبوداود ـ هو السجستاني ـ نامحمد بن ابان عن حماد عن مسعودين جبيرعن ابن عباس قال أولاد كم هبة الله لكم وأمو الكم لكم \* روينا من طريق ابن مسعود عن عمر بن الخطاب أنه أتاه أبوابن والابن يطلب أباه بألف درهم أقرضه اياها والاب يقول: انه لايقدر عليهافأ خذعمر بيدالابن فوضعهافي بدالاب فقال: هذاو ماله من هبةالله لك ه وعن على بن أبي طالب نحوهـذا وانه قضي بمال الولد للوالد وجوز من قال غيرهذا . ومن طريق ابنأبي شيهة نا غندرعن ابن جريج كانعطا. لايرى بأسابان يأخذ الرجل من مال ولده ماشاءمن غير ضرورة ، ومن طريق ابن أبي شيبة عن اسر اثيل عن جابرعن الشعى عن مسروق (٣) قال : أنت من هبة الله لابيك أنت ومالك لابيك، نا ابن أبي شيبة نا عبيدالله \_ هو ابن موسى \_ ناالحسن \_ هو ابن حي عن ليث عن مجاهد . والحكم قالاجميعا يأخذ الرجل من مال ولده ماشاء الاالفرج \* ناابن أبي شيبة نامعاوية ابن هشام عن سفيان الثوري عن أبي حمزة عن ابراهيم النخعي قال: الوالد في حلمن مال ولده إلاالفرجومن طريقشعبة عنأبي اسحاق السبيعي عن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الاشعرى أنه خاصم أباه إلى الشعبي في مال له فقال الشعبي لعبد الله . أجعلك ومالك له يعني لوالده \* ومن طريق عبد بن حميد نا أبو نعيم الفضل بن د كين عن الحسن بن صالح بنحىعن أبيه عنالشعبي قال : الرجل في حلَّ من مال ولده & ومن طريق على بن المديني نا محمد بن أبي عدى اناابن جريمج عن عطا. بن أبي رباح أنه كان لايرى بأسا أن أخذالرجل من مال ولده ماشا. مالم يضاره ، ومن طريق عبد بن حميــد نا يزيد بن هارون انا داود بن أبي هندعن سعيد بن المسيب قال : الوالد يأكل من مال

<sup>(</sup>۱) فىالنسخة رقم ۱ معبد الله »مكبرا وهوغلط (۲) فىالنسخة رقم ۱ ملم هام يخالطها» (۳) فى النسخة رقم ۱۹ مام عنهارون ،

ولده ماشا، والولدلاياً كل من مالوالده إلاباذنه = ومن طريق عبدبن حميد نا محمد بن بكر البرساني عن هشام بن حسان عن الحسن البصرى قال : يأخـذ الوالدان من مال ولدهماماشاء ه ومن طريق عبدبن حميد نا وهب بن جرير بن حازم عن أبيه قال : سمعت الحسن وسأله سائل عن شيء من أمروالده ؟ فقال له الحسن : أنت و مالك لابيك أما علمت أنك عبد أبيك ؟ = ومن طريق عبد بن حميد انا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : يأخذ الرجل من مال ولده ماشاه وان كانت جارية تسر اها قال قتادة : لم يعجبني ما قال في الجارية = ومن طريق ليث عن مجاهد قال : يأخذ الرجل من مال ولده إلا الفرج = وقدر ويناعن الحسن أيضا إلا الفرج ه وقال ابن أبي ليلي لا يغرم الأب ما استملك من مال ولده الكبير =

قال أبو محمد : مانعلم خلافامن الصحابة لمن ذكرنا منهم في هذه المسألة وهم عمر : وعلى . وأبن مسمود . وعائشة أمالمؤمنين . وجابربن عبدالله . وأنس . وابن عباس إلارواية صحت عنابن عمر وأخرى عن على لم تصح ، ولانعلم لمنذ كرنامن التابعين مخالفا فيهذه المسألةالاابنسيرين . والنخمي . ومجاهداباختلافعنهم (١) والزهري فانهم يقولون كقولنا ، روينا من طريق عبدبن حميد نا الضحاك بن مخلد عن عبدالله ابنءون عن محمدبن سيرين قال: كلواحد منهماأولى بماله يعني الوالد والولد . و به الى عبد أخبرني جعفر بنعون عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليان عن ابر اهيم قال: ليس للاُّب من مال ابنه الامااحتاج اليه من طعام . أوشراب . أولباس . ومن طريق عبد عن عبد الرزاق عزمعمر عن الزهري قال : لايا ُخذ الرجل من مال ولده شيئا إلاأن يحتاج فيستنفق بالمعروف يعوله ابنه كماكان الأبيعوله فامااذاكان الابموسرافليس له أن يأخذمن مال ابنه فيبقى به ماله أو يضعه في ما لا يحل، قال : فاذا كانت أم اليتيم محتاجة انفق عليهامن ماله يدها مع يده والموسرة لاشي. لها ه ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبيد الله (٢) بن موسىعن عُبَانَ بن الأسودعن مجاهد قال : خذمن مال ولدك ماأعطيته ولا تأخذمنه مالم تعطه " ومن طريق أبي بكربن أبي شيبة نا سفيان بن عينة عن عمرو بن دينارقال: قالرجل لجابربن زيد: ان أبي يحرمني ماله فقالله جابر: كل من مال أبيك بالمعروف م ناابنأبي شيبة نا يزيد بن هار ونعنجرير بنحازمعن يونسبن يزيدعن الزهرى عن سالم بن عبدالله أن حمزة بن عبدالله بن عمر نحر جزورا فجاء سائل فسأل ابن عمر؟

<sup>(</sup>۱) فى النسخة اليمنية وفى النسخة رقم ۱٦ « باختلاف عنهما ﴿ وهو تصحيف بدليل كلام المصنف بعدوسياقه لاقوال الثلاثة (٢) فى النسخة رقم ١٦ وناعبد الله ، وهو غلط (م ١٤ - ج ٨ الحجلى )

فقال ابن عمر : ماهيلي فقال له حمزة : ياأبتاه فانت في حل أطعم منها ماشئت ، نا ابن أى شيبة عن اسرائيل عن عبد الأعلى عن محدبن الحنفية عن على بن أى طالبقال: الرجل أحق بمال ولده اذا كان صغير افاذا كبر واحتاز ماله فهو أحق به ، اسر أثيل ضعيف، قال أبومحمد : بقول ابنسيرين والنخعي . والزهري . ومجاهد . وجابر بن زيد نقول في كلشيء الافي الاكلخاصة فاناللاً ب والامأن يأكلا من مال الولد حيث وجداه من بيت أوغير بيت فقط ثم لاشي لهاو لاحكم في شيء من ماله لا بعتق و لا باصداق ولابارتهان الاانكانا فقيرين فيأخذ الفقير منهما مااحتاج من مال ولده من كسوة . وأكل . وسكني . وخدمة. ومااحتاجا اليهفقط ، وأماالولد فيأكل من بيت أبيه وبيت أمه ماشا.بغير اذنهما ولايأكل منغير البيت شيئاكماجاءت النصوص لايتعدى حدود الله ، فاناحتاج اخذاً يضاكماقلنا في الوالدين لقول الله تعالى : (و بالوالدين احساناو بذي القربي ) ثم الحدود . والأحكام لازمةللاب فيجارية ولده وفي مال ولده ولازمةللان فحارية أبيهوأمهومالها كاهي فمابين الأجنبيين سواء . والعجب أن الحنيفيين والمالكيين يشنعون خلاف الصاحب لايعرف له منهم مخالف اذا وافق شهواتهم ويجعلونه اجماعا ويكذبون في ذلك ، وأقرب ذلك ماذكر نامن دعوى الحنيفيين إجماع الصحابة على تضمين الرهن وليسمنه الاروايات لاتصح عن عمر . وابنه . وعلى فقط ، وقد صحت عن على رواية باسقاط التضمين اذا أصابته جائحة ثم لايرون ههنا ماقد صح عرب عائشة (١). وأنس.وابن عباس،وروى عن على وابن مسعود لامخالف لهم يعرف من الصحابة رضي الله عنهم حجة أصلا ولايلتفتون اليه إلارواية عن عمر رويناها من طريق شعبة عن أبي بشرعن محدبن قدامة الحنفي عن رجل منهم أن رجلا خاصم أباه الي عمر ابن الخطاب في مال أخذه له أبوه فقال عمر: أماما كان في مده فا نه ير ده و أماما استماك فليس عليه شيء، وهم قد خالفو اهذا أيضامع أنها لاتصح لانهاعمن لايدري من هو أليس هذا من أعجب العجب؟ ومماينبغي لذي الحياء انيها به ولذي الدين أن يفرقه ، فان قيل : فانتم القائلون بكل ماصح عن النبي على الله فلم استحللنم ترك الثابت عنه من قوله عليه السلام ■ أنتومالك لابيك » ؟ قلنا : يعيذناالله منأن نترك خبراصحعنه عليه السلام ولو أجلب علينا من بين البحرين الاأن يصح نسخه ، وهذا الخبر منسوخ لاشك فيه لان الله عزو جلحكم بميراث الأبوين . والزوج. والزوجة . والبنين . والبنات من مال الولد

<sup>(</sup>۱) فىالنسخةرقم ۱۳ «ماقدصحعنعلىوعائشة » بزيادةلفظ «على،وهىزيادة سهو منالكاتب بدليل ذكره بعدقريبا

اذا ماتوأباحق القرآن لكل مالك أمة وطئها بملك بمينه وحرمهاعلي من لايملكها بقوله تعالى : ﴿ الْإَعْلَى أَرُواجْهُمْ أُومَامُلَكُ أَيَّانُهُمْ فَانْهُمْ غَيْرُمُلُومِينَ فَمْنَ ابْتَغَى وراء ذلك فاؤلئكهم العادون ) فدخل في هذا من له والد ومن لاو الدله فصم ان مال الولدله بيقين لالابويه ولاحق لهمافيه إلاماجاء به النص مماذكرنا من الأكل أوعندا لحاجة فقط ولوكان مالالولدللوالد لماورثت زوجة الولد ولازو جالبنت ولاأولادهمامن ذلك شيئًا لانه مال لانسان حي ، ولاكان كالذي والد ان يطأ جاريته أصلا لانها لابه كانت تـكون ، فصح يورود هذين الحكمين وبقائهما الى يوم القيامة ثابتين غير منسوخين ان ذلك الخبرمنسو خوكذلكأيضا صح بالنص والاجماع المتيقن ان من ملك أمة اوعبدا لهاو الدفان ملكهما لمالكهما لالابيهما ، فصح أيضا أن (١) قوله عليه السلام: انه لابیه ، منسوخ وارتفع الاشكال والحدیته ، وهذایما احتجوا به بالاثر وخالفوا ذلك الاثر نفسه؛ وأما رهن المر. السلعة تكون لغيره باذن صاحبها فان الرهن لا يجوز أخراجه عن الارتهان الانخروجه عنملك الراهن . أو ملاكه . أو باستحالته حتى . يسقط عنه الاسم الذي كان عليه حين رهن أوبقضاء الحق الذي رهن عنه فالتزام غير الراهن للراهن هذا كله في سلعته شرط ليس في كتاب الله تعمالي فهو باطل،وله أخذ سلعته متى شاء (٧) فالرهن باطل لانه ليس لهحكم الرهون فيها ذكرنا فليس رهنا و بالله تعالى التوفيق 🖷

١٢٢٢ - مسألة - وإذا استحق الرهن أو بعضه بطلت الصفقة كلها لانهما تعاقدا صحتها بصحة الرهن ولم يتعاقدا قط تلك المداينةالاعلى صحة الرهن وذلك الرهن

لاصحة له فتلك المداينة لم تصح قط و بالله تعالى التوفيق ه

١٢٢٣ ــ مسألة ـــ واذا رهن جماعة رهنا هولهم عندواحد أو رهن واحد عندجماعة فأى الجماعة قضى ماعليه خرج حقهمن ذلك الرهن عن الارتهان وبقي نصيب شركائه رهنا بحسبه ، وكذلك انقضى الواحدبعض الجماعة حقه دون بعض فقد سقط حق المقضى في الارتهان و رجعت حصته من الرهن إلى الراهن و بقيت حصص شركائه رهنا بحسم القول الله تعالى: (ولا تكسب كل نفس الاعلم او لا تزر وازرة وزرأخرى) فصحأن لكل واحدمنهم حكمه وبالله تعالى التوفيق يه

١٢٢٤ - مسألة - ولاحق للبرتهن في شيء من رقبة الرهن فان كانت أمة فوطئها فهوزان وعليه الحد وذلك الولدرقيق للراهن لقول الني عَيَيْكُيُّهُ :. الولدللفراش وللعاهر

<sup>(</sup>١) سقط لفظ ﴿ ان ﴾ من النسخة رقم ١ (٧) فى النسخة رقم ١٦ ﴿ متى أحب ﴾

الحجر ، فالأمة بلاخلاف ليست فراشا للمرتهن ولاملك يمين لهفهو معتد عاهر المحجر ، فالأمة بلاخلاف ليست فراشا للمرتهن ولادراهم جائز طبعت أولم تطبع ، قال مالك : لا يجو ز الاأن تطبع ، وهذا قول لانعله لأحد قبله ولئن كان يخاف انتفاع بها فان ذلك لمخوف على كل ما يرهن ولا فرق ولاسيما معقوله : ان الدنا نير و الدراهم لا تتعين وان امر ، آلوغصب درهما أو دينا رالم يقض عليه بردهما بعينهما وان كانا حاضرين في يده و انما عليه مثلهما ، و هذا عجب جدا ! مع قوله في طبعهما في الرهن و بالله تعالى التوفيق ، تم كتاب الرهن و الحدلله رب العالمين ، [وصلى الله على محمد خاتم النبيين] (١) ها

## كتاب الحوالة

ابنيوسف نامالك عن الى الزناد عن الأعرج ، وقال مسلم : ناابنرافع (٢) ناعبدالرذاق ابنيوسف نامالك عن الى الزناد عن الأعرج ، وهمام كلاهما عن أبي هريرة عن رسول الله على المعمر عن همام بن مبنه ثم اتفق الأعرج ، وهمام كلاهما عن أبي هريرة عن رسول الله ويسالة انه قال : ومطل الغني ظلم واذا اتبعاً حدكم على ملى ، فليتبع ، وصحعن الني ويسالة ماسنذكر ان النه الله تعالى في كتاب البيوع باسناده انه قال : اذا ابتعت يعافلا تبعه حتى تقبضه ، فوجب من هذين النصين أن كل من له عند آخر حق من غير البيعلكن من ضهان غصب أو تعد بوجه ما أو من سلم سلم فيه . أو من قرض . أو من صلح أو الجارة . أو صداق . أو من كتابة . أو من ضان فاحاله به على من له عنده حق من غير البيع لكن بأحد هذه الوجوه المذكورة و لا نبالى من وجه واحد كان الحقان أو من البيع لكن بأحد هذه الوجوه المذكورة و لا نبالى من وجه واحد كان الحقان أو من أن يستحيل عليه و يحبر على ذلك و يبرأ المحيل ما كان عليه ، و لا رجوع للذى أحيل الذى أحاله بشيء من ذلك الحق انتصف أو لم ينتصف اعسر المحال عليه اثر الاحالة عليه الذى أحاله بشيء من ذلك الحق انتصف أو لم ينتصف اعسر المحال عليه و المحبر هلى و أحاله على غيره فان غيره وأحاله على غيره والحيل بله و يحبر على والحيل يدرى انه غير ملى و أولايدرى فهو عمل فاسد وحقه غره وأحاله على غير ملى و والحالة على فاسد وحقه غره وأحاله على غير ملى و والحد كالوسلة والمحد هذه المناس و مقه والحدة والمناس و الله والحيل بله والحيل بدرى انه غير ملى و أولايدرى فهو عمل فاسد و حقه على و و مقال فاسد و حقه على و المحدود و المحدو

<sup>(</sup>۱) الزيادة من النسخة الحابية ، وهى النسخة التى استنسخها السيد محد حسين نظيف من حلب بو اسطة الشيخ راغب الطباخ الكتي المشهور و أرسلها الينا جزى الله الجميع خير الرب) فى النسخة رقم ١٤ و النسخة اليمنية «ناابن أبى رافع» بزيادة لفظ «أبى» وهو غلط صححناه من كتب تراجم رجال الحديث ، و اسم ابن رافع محمد، وهو موافق لما في صحيح مسلم جهر ٥٠ وهو في صحيح البخارى جهر ١٩١٠

باق على المحيل كما كان لأنه لم يحله على ملى ، ولا نجوز الحوالة إلا على ملى ، بنص الخبر ، وقال الشافعى : لا يرجع على المحيل فى كل ذلك وهذا خطأ (١) لماذكر ناه ، وقال أبو حنيفة . ومالك : كقولنا ، فانكان أحد الحقين من بيع والآخر من غيربيع نظر فانكان الحق على المحيل من غيربيع وكان حق المحيل على المحال عليه من بيع أوغير بيع جازت الحوالة فان كان الحق على المحيل من بيع لم يجز الا بوجه التوكيل فيوكله على قبض حقه قبله فان قبضه للموكل له فين مصيره بيده صار قابضا ذلك الحق النفسه و برى الحيل وان لم يقدر على قبضه لمانع ما أى مانع كان ؟ رجع على المحيل بحقه لنهى النبي والمائية عن بيع ما ابتعت حتى تقبضه ؛ وأما براءة ذمة الموكل اذا قبض الوكيل الحق فلانه مأمور بأن يقضيه لنفسه اذا صاربيده فان فعل فقد استوفى حقه وان لم بفعل فقد اعتدى اذ ضيع مال موكل فلزمه ضانه بالتضييع ...

[فصار ضمانه بالتضييع] (٢) فصار مثله عليه لمو كله في ذمته ، وقال أبو حنيفة : ان جحد المحال عليه الحوالة ولم تقم عليه بينة وحلف رجع الذي أحيل على الحيل بحقه ، وكذلك ان مات المحال عليه ولا مال له ، وقال أبو يوسف . ومحمد : وكذلك اذا أفلس القاضي المحال عليه وأطلقه من السجن أيضا ،

قال أبو محمد: هذا قول فاسد لمخالفته أمر رسول الله ﷺ ولانهم مجمعون معنا على أن الحوالة اذا صح أمرها فقد سقط الحق عن المحيل واذقد أقروا بسقوطه فمن الباطل رجوع حق قد سقط بغير نص يوجب رجوعه و لا اجماع يرجب رجوعه عان قالوا: قد روى عن عثمان انه قال في الحوالات: ليس على مال مسلم توا (٣) ٥

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر أوغيره عنه عن قتادة عن على بن أبي طالبانه قال فى الذى أحيل: لا يرجع على صاحبه الاأن يفلس أو يموت ، وهو قول شريح. والحسن والنخعى . والشعبي كلهم يقول: ان لم ينصفه رجع على المحيل ، وعن الحكم لا يرجع على المحيل الاأن يموت المحال عليه قبل أن ينتصف فانه يرجع الى المحيل قلنا: لاحجة فى أحد دون رسول الله عن على من على وقد روينا من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن على بن عبيد الله عن سعيد بن المسيب أنه كان لا بيه المسيب دين على انسان ألفا درهم ولرجل آخر على على بن أبي طالب ألفا درهم فقال ذلك الرجل للمسيب: أنا أحيلك على على وأحلى أنت على فلان ففعلا فانتصف المسيب من على وتلف مال الذي أحاله المسيب

<sup>(</sup>١) فىالنسخة رقم ١٦ دوهو خطأ، (٧) الزيادة من النسخةرقم ١٦ وهى زيادة لاحاجةاليهاولم تفدشيثا (٣) أىضياع وخسارة ، والتو الهلاك

عليه فأخبر المسيب بذلك على بن أبي طالب فقال له على: أبعده الله ، فهذا خلاف الرواية عن عمان والذى ذكر ناعن على ، وهذه موافقة لقولنا ، وإذا اختلف السلف فليس بعض ماروى عنهم بأولى من بعض باتفاقكم معنافى ذلك ولسنا نرى احالة من لاحق للمحال عنده لانه أكل مال بالباطل وانما يجوز عندنا مثل فعل على . والمسيب رضى الله عنهما على الضهان فانه اذا ضمن كل واحد من الغريمين ماعلى الآخر من غير شرط جازذ لك ولزم وتحول الحق الذى على كل واحد منهما على الآخر ، وقال أبو حنيفة . ومالك : لا يحبر المحال على قبول الحوالة واحتجوا فى ذلك بان قالوا: لو وجب اجباره لوجب أيضا اذا أحاله المحال عليه على آخر ان يجبر على اتباعه ثم اذا أحاله ذلك على آخران يجبر على اتباعه ثم اذا أحاله ذلك على آخران يجبر أيضا على اتباعه و هكذا أبدا ه

قال أبو محمد: هذه معارضة لامر رسول الله وَ الله وَ وَهذا مافيه فكيف والذي اعترضوا به فاسد؟ لانه مطل من غنى أو حوالة على غير ملى. و ومطل الفنى ظلم والحوالة على غير ملى. لم يؤمر بان يقبلها وانما الحوالة على من يعجل الانصاف بفعله لا بقوله والافليست حوالة بنص الحديث

۱۲۲۷ - مسألة - واذا ثبت حق المحيل على المحال عليه باقراره أو ببينة عدل وان كان جاحدا فهى حوالة صحيحة ، وقال مالك : لاتجوز الاباقراره بالحق فقط . وهذه دعوى بلا برهان ، واحتج لهمن قلده بانه قد تجرح البينة فيبطل الحق قلنا : وقد يرجع عن اقراره بذلك الحقو يقيم بينة بانه قد كان أداه فيبطل الحق و لا يجوز تخصيص مالم يخصه رسول الله علي الآراء الفاسدة ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى (وما كان ربك نسياً)

١٢٢٨ - مسألة - وتجوز الحوالة بالدين المؤجل على الدين المؤجل الى مثل أجله لا الى أبعد ولا الى أقرب ■ وتجوز الحوالة بالحال على الحالو لا تجوز بحال على مؤجل ولا بمؤجل على حال ولا بموجل على مؤجل الى غير أجله لان فى كل ذلك ايجاب تأجيل حال أو ايجاب حلول مؤجل • ولا يجوز ذلك اذ لم يوجبه نص ولا اجماع ، وأما المؤجل بالمؤجل الى أجله فلم يمنع منه نص ولا اجماع فهو داخل فى أمره عليه السلام ■ من اتبع على ملى أن يتبعه ■ تم كتاب الحوالة والحديثة رب العالمين ■

### كتابالكفالة

١٢٢٩ - مسألة ـ الكفالة هي الضمان . وهي الزعامة . وهي القبالة . وهي الحمالة ؛

فن كانله على آخر حقمال من بيع أو من غير بيع من أي وجه كان حالاأو إلى أجل سواء كان الذى عليه الحق حيا أوميتا فضمن لهذلك الحق انسان لاشي عليه للمضمون عنه بطيب نفسه وطيب نفس الذي له الحق فقد سقط ذلك الحقءن الذي كان عليه وانتقل الى الضامن ولزمه بكلحال ولابحوز للمضمون لهأن يرجع على المضمون عنه ، ولا على ورثته ابدابشي. منذلك الحق انتصف أولم ينتصف ولابحال من الاحو الولاير جع الضامن على المضمون عنه والاعلى ورثته أبدا بشيء عاضمن عنه أصلاسوا. رغب اليه في أن يضمنه عنه أو لم يرغب اليه فيذلك الافي وجهواحد وهوأن يقول الذي عليه الحق اضمن عني ما لهذا على فاذاأ ديت عنى فهو دين لك على فهمنا يرجع عليه بما أدى عنه لانه استقرضه ما أدى عنه فهو قرض صحيح م أماقولنا: ان الكفالة هي الضان. والحالة. والزعامة. والقبالة، والضامن هو القبيل. والكيفيل. والزعيم. والحميل فاللغة والديانة لاخلاف فيهما في ذلك، وأما عموم جوازالضمان في كلحق من بيع أوغيره فلانه ليس فيه بيع أصلا وانماهو نقل حق فقط ، وأما جواز الضمان بغير رغبة المضمون عنه فلماروينا من طريق أبي داود نا مسدد [ بنمسرهد ] (١) نا يحي بنسعيد القطان نا ابن أبي ذئب قال: حدثني سعيد ابن أبي سعيد المقبري قال: سمعت أباشريح الكعبي يقول: قال رسول الله عياليته: • انكم يامعشرخز اعة قتلتم هذا القتيل [ منهذيل] (٢) وأنى عاقله ، وذكر باقي الخبر ، فضمن الني الشيئة عنهم الدية بغير رغبتهم في ذلك ، وقال أبو حنيفة : لا يحوز الضمان إلا بمحضر الذي لهالحق إلا في موضع واحدوهو المريض يقول لورثته : أيكم يضمن عني دين فلان على فيضمنه أحدهم \_ فيجوز بغير محضر الطالب ، وهذا كلام في غاية الفساد لانهدعوى بلا برهان أصلا ، وأحتج له بعض المبتلين بتقليده انه عقد كالنكاح والبيع فلا يصح الا يمحضرهما جمعاد

قال أبو محمد: وهذا قياس والقياس كله فاسد ثم أنه لو صح لكان هذا منه عين الفساد (٣) أولذلك انهم ينتقضون من قرب فيجيزون نكاح الصغيرة بغير محضرها ويجيزون الضمان لدين المريض بغير محضر صاحب الحق به ثم ان الضمان ليس عقدا على المضمون له وانما هو على الضامن وحده وانما للمضمون له انصافه من حقه فقط فان انصف في مثل هذا و إلا فلا يلزمه مالم يرض به وهو باق على حقه كماكان ، ورامو اللفرق بين مسألة المريض وغيرها بان قالوا: ان الدين قد تعين في مال المريض به

<sup>(</sup>۱) الزيادة من سنن أبي داود (۲) الزيادة من سنن أبي داود (۳) فىالنسخة رقم٤١والنسخةاليمنية «عينالباطل ■

قال على : وقد كذبو اماتعين قط في ماله الابعد موته ، وأبو حنيفة لا يجيز ضمان دين على الميت الابان يترك وفاء فظهر فساد قولهم جملة ، واحتجوا في ذلك بان الدين قدهلك وأجازوا الضمان على الحق المفلس والدين قد هلك وهذا تناقض ، فانقالوا : قد يكسب المفلس (١)مالاقلنا: وقديطر أللميت مال لم يكن عرف حين، وته ، وهذامنهم خلاف لرسولالله على الذي لايترك و من قال بقولنا في الضمان عن الميت الذي لايترك وفا. مالك وأبويوسف. ومحمد بن الحسن . والشافعي . وأبوسلمان ه روينامن طريق البخاري نامكي بنابراهيم نايزيد بنأبي عبيد عن سلة بن الأكوع [رضي الله عنه] (٢) قال: ◄ كنا جلوساعند النبي عَلَيْلَيْهِ اذ أتى بجنازة فقالوا: صلَّ عليها فقال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا قال: فهل عليه دين؟ قالوا: نعم ثلاثة دنانير قال: صلوا على صاحبكم فقال أبو قنادة : صل عليه يارسول الله وعلى دينه فصلى عليه 🔹 ، فني هذا الخبر جواز ضمان دين الميت الذي لم يترك وفاء بدينه بخلاف رأى أبي حنيفة ، وفيه أن الدين يسقط بالضمان جملة لأنه لولم يسقط عن الميت وينتقل الىذمة أبي قتادة لما كانت الحال الا واحدة ، وامتناعه عليه السلام منالصلاة عليهقبل ضمان أبىقتادة لدينه ثم صلاته عليه السلام عليه بعدضان أبي قتادة برهان صحيح على أن الحال الثانية غير الأولى وان الدين الذي لايترك به وفا. قد بطل وسقط بضهان الضامن ولزم ذمة الضامن بقول أبي قتادة الذي أ أقره عليه الني ﷺ على دينه ، فصح أن الدين على الضامن بعد لاعلى المضمون عنه ، وفيه أيضًا جُوازَ الضمان بغير بحضر الطالب الذي له الحق ، واذقد سقط الدين بالضمان كاذكرنا فلايجوز رجوعه بعدسقوطه بالدعوى الكاذبة بغيرنص ولااجماع ، وأيضا الخبر الذي روينا من طريق مسلم نايحي بن يحيى انا حماد بن يزيد عن هارون بنر ئاب حدثني كنانة بننعيم العدوى عن قبيصة بن مخارق الهلالي أنرسول الله ﷺ قالله: ياقبيصة انالمسألة لاتحل الالاحد ثلاثة (٣) رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ، وذكر باقى الخبر ، فعم عليه السلام أباحة تحمل الحمالة عموما بكل حال ، وبالله تعالى التوفيق .

وأما قولنا:انهان لم يرض المضمون له بالضمان لم يلزمه الابان يوفيه أيضا من حقه فليس له حينئذ الاأخذه منه أو تركه جملة ، ولاطلب له على المضمون عنه بعدها فلانه

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱۹ « قد يكتسب المفلس » (۲) الزيادة من صحيح البخارى ج٣ ص ١٩٤ و الحديث مطول اختصره المصنف (٣) فى النسخة رقم ١٤ و النسخة اليمنية «لاحدثلاثة رجال» بزيادة لفظ «رجال» وماهنا موافق لما في صحيح مسلم ج١ عس ٣٨٤.

صاحب الحقولم يأتنص بلزومترك طلب غريمه بلالضمان حينتذ مطلله ، وقد قال عليه السلام: «مطل الغني ظلم» وأمر عليه السلام أن يعطى كل ذي حق حقه فان أنصف فقد أعطى حقه ومن أعطى حقه فلاحقله سواه ، فان قيل : فانتم أصحاب اتباع للآثار (١) فمن أين أجزتم الصلاة على من مات وعليه دين لا وفاءله به ? قلنا : سبحان الله ا أوليس فيقوله عليهالسلام لهم : « صلوا علىصاحبكم » بيان فيأنه عليه السلام الخصوص بهذا الحكم وحده لاأحد من المسلمين سواه لاالامام ولاغيره ? فكيف وقد روينا من طريق عبدالرزاق نامعمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحن عن جابر قال : وكان الني ﷺ لايصلي على رجل مات وعليه دين فأتي بميت فقال : عليمه دين ؟ قالوا : نعم ديناران فقال أبو قتادة الأنصاري : هما على يارسول الله فصلى عليه الني عَلِيْلِيَّةٍ فلما فتح الله على رسوله قال: انا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا فعلى قضّاؤه ، وذكر الخبر ، وبمن أجاز الضمان عن الميت الذي لم يترك وفا. ابنأبي ليلي. ومالك. وأبو يوسف. ومحمد بن الحسن. والشافعي : وأبو سلمانوما نعلم لَا ي حنيفة سلفاً في قوله : قال أبو حنيفة . وسفيات الثوري . والاوزاعي . وأبو عبيد . واسحاق . وأحمد . والشافعي : ومالك فيأول قوليه : اناللمضمون له أن يطلب بحقه انشا. الضامن وانشاء المضمون ، وقال مالك في آخر قوليه : اذا كان المضمون عنه مليا بالحق فليس لطالب الحق أن يطلب الضامن وانما له طلب المضمون عنه فقط الأأن ينقص من حقه ثبيء فيؤخذمن الضامن حينئذ والاأن يكون المضمون عنه غائبا أو يكون عليه ديون للناس فيخاف المضمون له محاصة الغرماء فله فيهذبن الوجهين أن يطلب الضامن [أيضا](٢) حينئذ ه

قال أبو محمد: أماهذا القول الذي رجع اليه مالك فظاهر العوار لانه دعاوى كله (٣) بلا برهان وتقاسيم بلادليل لامن قرآن . ولاسنة . ولارواية سقيمة . ولاقول أحد نعلمه من صاحب أو تابع . ولاقياس . ولارأى لهوجه ، وقال ابن أبي ليلي . وابن شبرمة وأبو ثور . وأبو سليمان وجميع أصحابنا كاقلنا من أن الحق قد سقط جملة عن المضمون عنه ولاسبيل للمضمون له اليه أبدا و انما حقه عند الضامن أنصفه أولم ينصفه »

روينامن طريق ابن أبي شيبة ناحفص بنغياث عن أشعث هو ابن عبدالملك الحراني عن الحسن . ومحمد بنسيرين قالاجميعا : الكفالة . والحوالة سواء ، وقد ذكر نا برهان

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱ ، (۱ باع آثار ، (۲) الزيادة من النسخة رقم ۱ (۳) فى النسخة رقم ۱ « لأنه دعاوى كلها »

ذلك من السنة ، وأيضا فانمن المحال الممتنع أن يكونمالو احدمعدو د محدو دهو كله على زيد وهو كله على عمرو ، ولو كان هذا لكان للذي هوله عليهما أن يأخذهما جميعا بجميعه فيحصل له العدد مضاعفا عولماسقطعن أحدهماحق قدار مهبأداء آخرعن نفسه مالزمه أيضاوهم لايقولون بهذا ،فظهر تناقضهم واختلاط قولهم(١) وانهلايعقلولا يستقر ، فإن قالوا : انماهوله على أبهها طلبه منه قلنا : فهذا أدخل في المحال لانه على هذا لم يستقرحقه على واحدمنهما بعد لاعلى الضامن ولاعلى المضمون عنه ؛ فأذهو كذلك فلا حق له على و احدمنهما بعد ، فان قالوا : فانكم تقولون في وارثين تركمو رثهما ألفي درهم فاخذ كل واحدمهما ألف درهم ثم ظهر غريم له على الميت ألف درهم: انه يأخذها من أسهما شاء ، و تقولون فيمن ما عشقصامشاعا ثم ماعه المبتاع من آخر ، والثالث من رابع: إن الشفيع يأخذه بالشفعة منأيهم شاء ، وتقولون فيمن غصبمالا ثم وهبه لآخر:فان المغصوب منه يأخذ بماله أيهماشا ، قلنا : نعم وليس شيء من هذا بما أنكرناه من كون مال واحدعلىاثنين هوكلهعلى كلرواحدمنهما اماالوارثان فأنهيا اقتسما مالايحل لهمااقتسامه وحق الغريم في ذلك المال بعينه لاعند الوارثين أصلا فأنما يأخذ حقه من مال الميت حيث وجده ثم يرجع المأخوذ منه على صاحبه فيقتسمان ما بقي للغريم (٧) حينئذ والقسمة الاولى فاسدة لان الله تعالى لم يجعل للورثة شيئا إلابعد الوصية . والدين ، وأما الغاصب مهب ماغصب فحق المغصوب منه عندالغاصبوحق الغاصب أن رجع بما يؤدي على الذي وهبه إياه بغير حق فالمغصوب منه انطلب الغاصب طلبه بحقه عنده وانطلب الموهوبالعطلبه محقالغاصبعنده من رد ماوهبه بالباطل فاذا فعل استحقه المغصوب منه بحقهعند الغاصب وهكذا كل ماانتقل ذلك المال بغير حق، وأما الشفيع فانه مخير بين امضاء البيح أورده فهو يمضى بيع من شاء منهم ويردبيع من شاء منهم بحق الشفعة، فظهر فساد تنظيرهم وبالله تعالى نتألد ه

واحتجوا على خبر أبي قتادة الذي ذكرنا بخبر رويناه من طريق ابن أبي شيبة عن حسين بن على الجعفى عن زائدة عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: «مات رجل فقال رسول الله عليه دين؟ قلنا: نعم ديناران فقال عليه السلام: صلواعلى صاحبكم فتحملها أبو قتادة فقال له رسول الله عليه قللا كان من الغد قال عليه السلام لا ي قتادة: الميت قال: نعم يارسول الله فصلى عليه فلما كان من الغد قال عليه السلام لا ي قتادة: ما فعل الديناران على قال: يارسول الله الما دفناه أمس ثم أتاه بعد فقال له: ما فعل

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ ﴿ وَاخْتَلَاطَ أَقُوالْهُم ﴾ (٢) فى النسخة رقم ١ ﴿ مَا بِقَى عَنِ الغَرِيمِ ،

الديناران؟ قال : قضيتهما يارسول الله قال : الآن ردت عليــه جلده ، ، و يخبر من آخر بن لايصحان أحدهما ﴿ نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه » والآخر فيه انه عليه السلام قال العلى اذ ضمن دين الميت: و فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك . قال أبو محمد: وهذا من العجب (١) احتجاجهم باخبار هي أعظم حجة عليهم أما فك الله رهانك كما فككمت رهان أخيك فليسفيه دليــل ولانص على ما مدعونه من بقاء الدين على المضمون عنه ، ونحن نقول: انه قد فك رها نه بضمانه دينه فقط فانه حول دينه علىنفسه (٧) حياكانالمضمون عنه أوميتا ، وأمانفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه فليس فيهأنه حكم المضمون عنهولاأنه حكم من لم يمطل بدينه بعدطلب صاحبه اياه منه ، ونحن نقول: ان المطالب بدينه في الآخرة انماهومن مطل به وهو غني فصار ظالمًا فعليه اثم المطل أعسر بصد ذلك أولم يعسروان كانحق الغريم فيما يتخلف من مال أوفى سهم الغارمين من زكوات المسلمين ان لم يخلف ما لاي وقد يمكن أنَّ يعفو الله تعالى عنه ذنب المطل اذاقضي عنه مما يخلف أومن سهم الغارمين أوقضاه عنه الضامن ففي هذا جاءت الأحاديث في تشديدأمر الدين ، وأمامن لم يمطل قط به فلم يظلم واذلم يظلم فلا اثم عليه ولاتبعة وحق الغريم انمأت الذي عليهالدين فيما يتخلف أوفىسهم الغارمين والظالم حينئذ من مطله بعــد موتالذي عليهالدين من ورثة أوسلطان ولا ائم على الميت أصلا لقول الله تعمالي : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) وهولم يمطل في حياته فلم يظلم واذلم يظلم في حياته فليس في وسعه الانصاف بعد موته وانما عليه الاقرار به فقط وبالله تعالى التوفيق [وبهنتأيد] (٣) ۞

وأماحديث أبي قتادة من طريق عبد الله بزمجر بن عتيل فاعظم حجة عليهم لوكان لهم مسكة انصاف (٤) لان فيه نصاقول النبي عليك للضامن عن الميت: «حق الغريم عليك و برى منهما الميت ، قال الضامن: نعم ، أليس في هذا كفاية لمن له مسكة دين أو أفل تمييز ؟ ولكنهم قوم مفتونون و فان قيل: فما معني قول النبي عليات ولا في رجو عه عليه لان فر دت عليه جلده و ؟ قلنا : هذا لامتعلق فيه في بقاء الدين على الميت ولا في رجو عه عليه لان فص الخبر قدورد فيه بعينه : «ان المبت قد برى من الدين وان حتى الغريم على الزعيم ، فلا معنى للزيادة في هذا ، وأماقوله عليه السلام : «الآن بردت عليه جلده » نقد أصاب عليه السلام ما أراد وقوله الحق لانشك فيه لكن نقول: انه قد يكون تبريد زائد دخل عليه حين ما أراد وقوله الحق لانشك فيه لكن نقول: انه قد يكون تبريد زائد دخل عليه حين

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ , وهذا من العجائب ، بصيغة الجمع (٣) فى النسخة الحلبية «عن نفسه » (٣) الزيادة من النسخة رقم ١٦ (٤) أى بقية من انصاف

القضاء عنه وان كان لم يكن قبل ذلك في حركما تقول لقدسرني فعلك وان لم تكن قبل ذلك في هم ولاحزن ، وكما لو تصدق عن الميت بصدقة لكان قددخل عليه بهاروح زائد ولا بدوان لم يكن قبل ذلك في كرب ولاغم ، و يمكن أن يكون قد كان مطل وهو غنى فحصل له الظلم ثم غفر الله تعالى له ذلك الظلم بالقضاء والله أعلم الاأنه لامتعلق لهم بهذا أصلا وانماهو حكم من أحكام الآخرة ونحن نجد من سنسنة سو . في الاسلام كان له أجر ذلك له أثم ذلك واثم من عمل بها أبدا ، وقد يؤجر الانسان بفعل غيره و يعاقب بفعل غيره اذا كان له فيهما سبب ، وقد يدخل الروح على من ترك ولدا صالحا يدعوله و يفعل الله ما يشاء لايسأل عمايفعل و بالله تعالى التوفيق \*

وأما قولنا : لا يرجع الصامن بما أدى سوا، بأمره ضمن عنه أو بغير أمره الاأن يكون المضمون عنه استقرضه فلماذ كرنا من سقوط الحق عن المضمون عنه و براءته منه واستقراره على الضامن ، فن الباطل المتيقن والظلم الواضح أن يطالب الضامن من أجل أدائه حقا لزمه وصار عليه واستقر فى ذمته من لاحق قبله لهولا للذى أد"اه عنه وهذا لاخفا، به وماندرى لمن قال : انه يرجع الضامن على المضمون عنه بما أدى عنه أصلا ، وقال مالك : يرجع الضامن على المضمون عنه بما أدى عنه سوا، بأمره ضمن عنه أو بغير أمره ، وقال أبو حنيفة . والحسن بنحى . والشافعى : ان ضمن عنه بأمره رجع عليه وان ضمن عنه بغير أمره لم يرجع عليه وكلا القولين فاسد (١) لا دليل عليه أصلا . و تقسيم فاسد بلا برهان : وقال ابن أبى ليلى : و ابن شبرمة . وأبو ثور . وأبوسليان بمثل قولنا .

قال أبو محمد : وموه بعضهم بخبر واه رويناه من طريق أبي داود عن القعني عن الدراوردي عن عمرو بن أبي عمروعن عكرمة عن ابن عباس : « ان رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير فقال : والله لاأفارتك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل فتحمل بهارسول الله عليه فأتاه بقدر ماوعده فقال له النبي السيالية في النافيا ليس فها خير فقضاها عنه رسول الله المنافيا ليس فها خير فقضاها عنه رسول الله المنافيات المنافيا

قال على: في احتجاجهم بهذا الخبر عجب! أول ذلك انه من و اية عمر و بن أبي عمر و وهو ضعيف ضعفه ابن معين وغيره وقد تركوا روايته في غير قصة ، منها روايته من هذه الطريق نفسها عن النبي عليه : « من أتى بهيمة فاقتلوه و اقتلوها [معه] (٢) ، ثم

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٩ « وكل هذافاسد » (٧) الزيادة من النسخة رقم ١٤

لو صح لما كان لهم فيه حجة لأن فيه فأتاه بقـدر ماوعده ، فصح أن المضمون عنه وعده عليه السلام بأن يأتيه بمأتحمل عنه وهذا أمرلانأ باهبل بهنقو ل اذا قال المضمون الضامن: أنا آتيك بما تتحمل به عني ، ثم العجب الثالث احتجاجهم بهذا الخبروهم أول مخالف له لان فيه أن ما أخذمن معدن فلاخير فيه وهم لايقولون بهذا ، فمن أعجب عن يحتج بخبر ليسفيه أثر مما يحتج بهفيه شم هو مخالف لنص ما فيه و نسأل الله العافية . • ١٢٣٠ – مسألة – وحكمالعبد. والحر. والمرأة. والرجل. والكافر.

والمؤمن سواء لعموم النص الذي أوردناه فيذلكولم يأت نص بالفرق بين شي. عما

ذكرنا، و مالله تعالى التوفيق ه

١٣٢١ - مسألة - ولا يحوزضان مالايدري مقداره مثل أن يقول له: انا أضمن عنك مالفلان عليك لقول الله تعالى: (لاتأكلوا أمو السكم بينكم بالباطل إلاأن تكون تجارة عن تراض منكم) ، ولاخباره عليه السلام : « إنه لايحل مال مسلم الا بطيب نفس منه ، والتراضي. وطيب النفس لا يكون الا على معلوم القدر هذا أمر يعلم بالحس والمشاهدة (١) =

١٢٣٢ - مسألة - ولابحوز ضمان ماللمجب بعد كمن قال لآخر: اناأضمن لك ماتستقرضه من فلان ، أوقال له : اقترض من فلان دينارا وأناأضمنه عنك ، أو قالله : أقرض فلانا دينارا وأنا أضمنه لك وهو قول ابن أبي ليلي . ومحمد بن الحسن . والشافعي . وأبي سلمان لأنه شرط ليس في كتاب الله عزوجل فهو باطل . ولأن الضمان عقد واجب ولايجوز الواجب فىغير واجب وهوالتزام مالم يلزم بعد وهذا محال وقول متفاسد، وكل عقدلم يلزم حين التزامه فلا يجوز أن يلزم فى ثان وفى حين لم يلتزم فيه و قد لايقرضه ماقالله وقد يموت القائل لذلك قبل أن يقرضه ماأمره باقراضه ، فصح بكل هذا انه لايلزم ذلكالقول ، فانقال له : أقرضني كذا وكذا وأدفعه اليفلان أوزن عنى لفلان كذا وكذا أو أنفق عنى فيأمركذا فما أنفقت فهوعلى أوابتع ليأمركذا فهذا جائز لازم لأنها وكالة وكله مماأمره به ..

وأجاز ماذكرنابطلانه أبوحنيفة. وأبو يوسف . ومالك . وعثمانالبي .واحتج لهم بعض الممتحنين بتقليدهم بانرسول الله ﷺ ولى زيد بن حارثة جيش الأمرا ، فان مات فالأمير جعفر بنأ لى طالب فان مات فالأمير عبدالله بنرواحة . قال : فَكَمَاتِجُوزُ المخاطرة في الولايات فهي جائزة في الضمان ٥

<sup>(</sup>١) فىالنسخةرقم ١٤ والنسخةاليمنية. يعلم بالمشاهدة والحس 🛚

قال أبو محمد: وهذا قياس والقياس كله باطل ، ثم لوصح القياس لكان هذا منه عين الباطل لأنه لانسبة بين الولاية وبين الضمان ولا نسبة بين الوكالة وبين الضمان لأن الولاية فرض على المسلمين الى يوم القيامة وليس الضمان فرضا ، وأما الوكالة فحم على حياله جاء به النص ، ثم نسألهم عن قال : أنا أضمز الك هاأقرضته زيدا ثم مات فاقرض المقول له ذلك زيدا ماأمره به ؟ أيلزمونه ذلك بعد موته ? فهذا عجب! أم لا يلزمونه ؟ فقد تركوا قولهم الفاسدور جعوا إلى الحق ولئن لزمه ضمان ذلك في ذمته في حياته فهو لازم له في ماله ولا بد بعد موته من رأس ماله ، ونسألهم عن ضمن كل ما يتداين به زيد إلى انقضاء عمره ؟ فان ألزموه ذلك كان شنعة من القول وان لم يلزموه ما يتناقضوا ؛ ونقول لهم : كالم يجز الغرر والمخاطرة في البيوع ولا جاز اصداق ما لم يخلق بعد فكذلك لا يجوز ضمان ما لم يلزم بعد ، فهذا أصح من قياسهم على الامارة والوكالة والدلائل ههنا على بطلان قولهم تكثر جدا وفها ذكرنا كفاية ...

سب ۱ ۲۳۳ مسألة \_ ولا يجوز أن يشترط في ضمان اثنين عن واحد أن يأخذ أيما شاء بالجميع ولا أن يشترط ذلك الضامن في نفسه و في المضمون عنه ولا أن يشترط أن يأخذ المليء منهما عن المعسر والحاضر عن الغائب ؛ وهو قول ابن شبرمة . وأبي سليان ، وأجاز هذا الشرط شريح . وابن سيرين . وعطاء . وعمرو بن دينار . وسليان ابن موسى . وهو قول سفيان الثورى . وأبي حنيفة . وما لك \*

برهان صحة قولنا قول النبي والتي المراكزية المرط ليس فى كتاب الله فهو باطل ٥٥ وهذا شرط لم يأت باياحته نص فهو باطل ٥ وأيضا فانه ضمان لم يستقر عليهما و لاعلى واحد منهما بعينه و الماهو ضمان معلق على أحدهما بغير عينه لا يدرى على أيهما يستقر (١) فهو باطل لان مالم بصح على المرء بعينه حين عقده اياه فمن الباطل أن يصح عليه بعد ذلك في حين لم يعقده و لا الترمه ، وهذا و اضح لا خفاء به ، و بالله تعالى التوفيق ٥

﴿ ١٣٢٤ مسألة مسألة على النان فصاعداً حقا على انسان فهو بينهم بالحصص لماذكرنا ، فلو ابتاع اثنان بيعا أو تداينا دينا على أن كل واحد منهما ضامن عن الآخر فان ما كان على كل واحد منهما قدانتقل عنه واستقر على الآخر لا يجوز غير هذا أصلا لماذكرنا قبل ؛ ولان من الباطل المحال الممتنع أن يكون مال واحد على اثنين فصاعداً يكون كله على كل واحد منهما لانه كان يصير الدرهم درهمين ولا بدأو يكون غير لازم لاحدهما بعينه و لا لهما جميعا ، وهذا هوس لا يعقل ، وبالله تعالى التوفيق ه

<sup>(</sup>١) فىالنسخةرقم١٦ والنسخةاليمنية «على أيهما استقر»

١٢٣٥ – مسألة – ولايجوز أن يشترط في بيع ولافي سلم ولا في مداينة أصلا أعطاء ضامن؛ ولا يجوز أن يكلف أحد في خصومة اعطاء ضامن به لئلا يهرب، ولا يجوز أن يكلف منوجب له-ق من ميراث أوغيره ضامنا ، وكل ذلكجورو باطل لأنه كله شرط ليس في كتاب الله عزوجل فهو باطل ، ولا نه تكليف مالم يأت قط نص من الله تعالى ولامن رسوله عليه السلام بايجابه فهو شرع لم يأذن به الله تعالى ، فان احتج من يجيز ذلك أو بعضه بالخبرالذي رويناه من طريق عبدالله بن صالح عن الليث بن سعد عن جعفر بنربيعة عن عبدالرحمن بن هر مز عن أبيه عن أبي هريرة : و أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ذكر رجلا من بني اسرائيل سأل بعض بني اسرائيل ان يسلفه أَلْفُ دَيْنَارُ فَذَكُرُ كُلَامَا وَفِيهِ فَقَالَ : اثْنَنَى بِالْكَفْيِلُ فَقَالَ : كُفْيِ بِالله كَفْيلا فَقَالَ : صدقت فدفعها اليه إلى أجُـل مسمى فخرج في البحر فقضي حاجتـه ثم التمس مركبا [ يركبها ] (١) يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم بجدد مركبا فأخذ خشبة فنقرها ثم ادخل فيهاألف دينار و صحيفة منه الى صاحبه ثم زجج (٢) موضعها ثم أتى بها الى البحر فذ كركلاما وفيه فرمي بها الىالبحر » وذكر باقي الخبر، وذكر البخاري هذا الخبر منقطعا غير متصل، فان هذا خبر لا يصح لا نه من طريق عبد الله بن صالح و هو ضعيف جداً عُثْمَ لُو صَحِلُم يَكُنْ لَهُمْ فَيُهُ حَجَّةً لانْهُشْرِيعَةً غيرِشْرِيعَتْنَا وَلاَيْلُزُمْنَا غير شريعة نبينا وَاللَّهُ اللهُ تَعَالَى : ( لكل جعلنامنكم شرعةومنهاجا ) والعجب أنهم أولمخالف له فانهم لابجيزون البتة لاحدان يةذف مالهفي البحر لعله يبلغ الي غريمه بل يقضون على من فعلهذا بالسفه و بحجرون عليهو يؤدبونه (٣) فكيف يستسهل ذوحيا.ان يحتج على خصمه بماهو اولمخالف لهوحسبناالله ونعم الوكيل ه

الآساء لانه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، ومن طريق النظر انبانسا لهم من الآسياء لانه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، ومن طريق النظر انبانسا لهم عمن تكفل بالوجه فقط فغاب المكفول ماذا تصنعون بالضامن لوجهه أتلز مو نه غرامة ماعلى المضمون فهذا جور وأكل مال بالباطل لانه لم يلتز مه قط أم تتركونه ؟ فقد أبطلتم الضان بالوجه الذي جاذبتم (٤) فيه الخصوم وحكمتم بانه لامعنى له أم تكلفونه طلبه ? فهذا تكليف الحرج و ما لا طاقة له به و مالم يكلفه الله تعالى اياه قط و لا منفعة فيه و لعله يزول عن موضعكم و لا يطلبه و لكن يشتغل بما يعنيه ، وقولناهذا هو أحد

<sup>(</sup>۱) الزيادة من صحيح البخارى ج٣ص١٩٣ (٢) أىسوى موضع النقر وأصلحه (٣) فى النسخة رقم ١٦ «و يؤذونه» وهو تصحيف (٤) فى النسخة الحلية وغيرها «جادلتم»

قولى الشافعى . وقول أبي سليمان ، وقال أبو حنيفة . ومالك : يجوز ضمان الوجه الا ان مالكاقال : ان ضمن الوجه غرم المال الاأن يقول الوجه خاصة فكان هذا التقسيم طريفا جدا و ما يعلم أحد فرق بين قوله أنا أضمن وجهه و بين قوله أنا اضمن وجهه خاصة ، وكلا القولين لم يلتزم فيه غرامة مال و لاضمانة أصلا فكيف يجوز أن يأ خذ بغرامة مال لم يضمنه قط ؟ وحسبنا الله و نعم الو كيل ، وما نعلم لما لك في هذا التقسيم سلفا .

واحتم المجيزون ضان الوجه بخبررو يناه من طريق العقيلي عن ابر اهيم بن الحسن الهمذاني عن محمد بن اسحاق البلخي عن ابراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه خثيم عن عراك عن أبيه خثيم عن عراك عن أبي النوهب عن عبدالرحمن بن أبي الزياد عن أبيه عن محمد بن حمرة بن عمرو الأسلمي عن أبيه ان عمر بعثه مصدقا على بني سعد هذيم فذكر الخبر وفيه أنه وجد فيهم رجلاوطي أمة امرأته فولدت منه فأخذ حرة بالرجل كفيلا لا لانهم ذكروا له أن عمر قد عرف خبره وانه لم يرعليه رجما لكن جلده مائة فلما أتي عمر أخبره الخبر فصد قهم عمرقال: وانما درأعنه الرجم (١) لانه عذره بالجهالة و وبخبر رويناه من طريق اسرائيل عن أبي السحاق عن حارثة بن مضرب أن ابن مسعود أتي بقوم يقرون بنبوة مسيلة وفيهم ابن النواحة فاستنابه فأبي فضرب عناب مسعود أتي بقوم يقرون بنبوة مسيلة وفيهم ابن فالسحاق عن حارثة بن مضرب أن ابن مسعود ألى بقوم يقرون بنبوة مسيلة وفيهم ابن عبدالله باستنابهم وأن يكفلهم عشائرهم ونفاهم الى الشام، في الباقين فأشار عليه عدى بن حاتم بقتلهم وأشار عليه الأشعث بن قيس ، وجرير بن وذكروا أن شريحا كفل في دم وحبسه في السجن ؛ وان عمر بن عبد العزيز كفل في دم وحبسه في السجن ؛ وان عمر بن عبد العزيز كفل في حدقالوا : وهذا اجماع من الصحابة كماترى ه

قال أبو محمد: في احتجاج من احتج بهذا كله دليل على رقة دين المحتج به و لامزيد وعلى قلة مبالاته بالفضيحة العاجلة والخزى الآجل عند الله تعالى و مالهم حجة أصلا غير ماذكر ناوكل ذلك باطل به أما الخبر عن رسول الله والتحقيق فباطل لانه من رواية ابراهيم بن خثيم بن عراك وهو وأبوه في غاية الضعف لا تجوز الرواية عنهما ومعاذ الله من أن يأ خذر سول الله ويحلينه أحدابتهمة وهو القائل: « إيا كمو الظن فان الظن أكذب الحديث ، والتهمة ظن ، ولو جازان يكفل انسان بتهمة لوجب الكفيل على كل من على ظهر الأرض اذليس أحد بعد الصدر الأول يقطع ببراء ته من التهمة وهذا تخليط لا نظير له و المحتجون بهذا الخبر لا يقولون بما في من أخذ الكفالة في التهمة فن أضل بمن محتج

<sup>(</sup>١) فىالنسخةرقم ١٤ والنسخةاليمنية , وأنما درأعنه الحد ،

بخبر يطلقه على رسول الله ﷺ فيما ليس فيه منه شيء وهو يخالف كل ما في ذلك الحنبر ويرى الحكم بمافيه جورا وظُلَّما ؟ نبرأ الىاللة تعـالى من مثل هذا . وأماخبر حمزة بن عمروالاسلى فباطللانه عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وهوضعيف ، ثم المحتجون به أول مخالف لما فيه فليس منهم أحد يرى أن يجلد الجاهل في وط. أمة امرأته مائة ولاأن يدرأ الرجم عن الجاهل (١) فكيف يستحلونأن يحتجوا عن عمر رضي الله عنه بعمل هوعندهم جور وظلم أمافي هذا عجب وعبرة ! ماشا. الله كان ، وأيضا فكلهم لايجيز الكفالة في شي. من ألحدود وهذا الخبر انمافيهالكفالة في حدفاعجبوا لهذه العجائب ه وأماخ برابن مسعو دفاننا رويناه من طريق يحي بن سعيد القطان وسفيان بن عيينة كلاهما عناسماعيل بنأبي خالدعن قيس بنأبي حازم عنابن مسعود ، ومر طريق الأعمش . وشعبة . وسفيانالثوري كلهم عنأبي اسحاق عنحارثة بن مضرب عنابن مسعود ، وهذه الأسانيدهيأنوار الهدي لم يذكر أحدمنهم فيروايته أنه كفل بهم ولا ذكرمنهم أحدكفالةالااسرائيل وحدمموهو ضعيف ولوكان ثقة ماضر روايته من خالفها منالثقات ولكنه ضعيف ، ثم لوصحت لكان جميع المحتجين بهاأول مخالف لها لانهم كامهم لايحيزون الكفالة فىالردة تابأولم يتب ولايرون التغريب على المرتد اذاتاب، وليسهذا مكانا يمكنهم فيه دعوىنسخ بلهي احكام مجموعة اما صواب وحجة وإماخطأوغير حجة الكفالة بالوجه في الحدودوفي الردة والتغريب في الردة ، وجلدالجاهل المحصن فيالزناما ثةجلدة ولايرجم فياللمسلمين كيف يستحل من لهمسكة حياء أن يحتج على خصمه بما هو أول مخالف له ؟ و كذلك الرواية عن شريح . وعمر بن عبدالعزيز انما هي أنهما كفلا في حدودموهم لايرون الكفالةفيهما أصلا ، وهي بعد عن شريح من طريق جابر الجعفي \_ وهوكذاب \_ ولايعرف هـذاأيضايصح عن عمر بن عبدالعزيز ، فإن كانماذكروامنهذه التكاذيب اجماعاكمازعموا فقدأقروا علىأنفسهم بمخالفة الأجماع فسحقاو بعدا لمن خالف الاجماع نقول فيهم : كاقال تعالى فيمن اعترف على نفسه بالضلال: (فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لاصحاب السعير ) وشهدوا على أنفسهم الاأن أولئك نادمون وهؤلاء مصرون ، وأمانحن فلوصحت هذه الروايات كلها لمــا كان فيها حجة لانهاانما هي عن خمسة من الصحابة رضي الله عنهم فقط و أين هــذه من صلاة معاذ مع النبي ﷺ ثم امامته قومه في مسجد بني سلبة في تلك الصلاة و خلفه ثلاثة

 <sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ و النسخة اليمنية , ولا أن يدر أالرجم عن غير الجاهل ◄ بزيادة لفظ , غير ,

وأربعون بدريا مسمون باسمائهم وأنسابهم سوى سائر أصحاب المشاهد منهم؟ فلم يروا هذا اجماعا بلرأوها صلاة فاسدة ومعاذالله من هذا بل هى والله صلاة مقدسة فاصلة حق وصلاة المخالفين لهاهى الفاسدة حقاء وأين هذا من اعطاء رسول الله والله وحميع أصحابه أرض خيبرعلى نصف ما يخرج منها من زرع أو تمر الى غير أجل مسمى لكن يقرونهم [بها] (١) ماشاء وا ويخرجونهم اذاشاء وا؟ فلم يروا هذا اجماعا بل رأوه معاملة فاسدة مردودة وحاش للهمن هذا بلهو والله الاجماع المتيقن والحق الواضح، وأقوال من خالف ذلك هى الفاسدة المردودة حقا، و نحمد الله تعالى على مامن به اعلى المعن على المناه عن المحلوا الآن أنه لم يصح قط اباحة كفالة الوجه عن صاحب ولاتابع فهى باطل متيقن المجوز البتة وبالله تعالى التوفيق، تم كتاب الكفالة والحديلة رب العالمين ه

# كتاب الشركة

ولانى خدمة . ولانى عمل يد . ولانى شيء من الأشياء فان وقعت فهى باطل لاتلزم ولانى خدمة . ولانى عمل يد . ولانى شيء من الأشياء فان وقعت فهى باطل لاتلزم ولكل واحد منهم أومنها ما كسب فان اقتساه وجب أن يقضى له باخذه ولا بدلانه (٢) شرط ليس فى كتاب الله تعالى فهو باطل، ولقول الله تعالى : (ولا تكسب كل نفس الا عايها) وقال تعالى : (لا يكلف الله نفسا إلاوسعها لهاما كسبت وعليها ماا كسبت وعليها ماا كسبت اوهذا كله عموم في الدنيا والآخرة لانه لم يأت بتخصيص شيء من ذلك قرآن . ولاسنة ، فمن ادى في ذلك تخصيصا فقد قال على الله تعالى مالا يعلم ، وأما نحن فقد قلنا : (٣) ما فعلم لان الله تعالى لوأراد تخصيص شيء من ذلك لما أهمله ليضلنا و لبينه انارسوله عليه السلام بتخصيص المأمور ببيان ما أنزل عليه (٤) فاذ لم يخبرنا الله تعالى ولارسوله عليه السلام بتخصيص شيء من ذلك فنحن على يقين قاطع بات على أنه تعالى اراد عمرم كل ما اقتضاه كلامه ، ولقول رسول الله قالي : (الانا كلوا ولقول رسول الله تعالى : (الانا كلوا مسلم أو ذمى لغيره إلا بنص قرآن . أوسنة والافهو جور، ولقول الله تعالى : (الانا كلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاأن تكون تجارة عن تراض منكم ) فهذه ليست تجارة أصلا، فهي أكل مال بالباطل إلاأن تكون تجارة عن تراض منكم ) فهذه ليست تجارة أصلا، فهي أكل مال بالباطل المال الهاسال هيناكم بالباطل المال الهاباطل المال المال الهاباطل المال الهاباطل المال الماله الماله الماله الهاباطل الماله الماله الماله الماله الماله الماله الماله الماله الماله الهاباطل الماله الما

<sup>(</sup>١) الزيادةمن النسخةرقم ١٦ (٢) فىالنسخة رقم١٦ والنسخة اليمنية «لانها ■

 <sup>(</sup>٣) فى النسخة رقم ١٦ و النسخة الحلبية و وأما نحن فقلنا ، باسقاط لفظ و فقد ■

<sup>(</sup>٤) فىالنسخة رقم ١٤ والنسخة اليمنية , ما أنزل الينا ، وهذه الجلة سقطت من النسخة الحلبية

١٣٣٨ - مسألة - فان كان العمل لا ينقسم واستأجرهما صاحبه بأجرة واحدة فالأجرة بينهما على قدر عمل كل واحد كمدثوب واحد . أو بناء حائط واحد . أو خياطة ثوب واحد . وما أشبه هذا ؟ وكذلك ان نصبا حبالة معا فالصيد بينهما أو أرسلا جارحين فاخذا صيدا واحد افه و بينهما والافلكل واحدما صادجارحه و قال أبو حنيفة : شركة الأبدان جائزة في الصناعات اتفقت صناعتهما أو اختلفت عملافي موضع واحد أو في موضعين ، فان غاب أحدهما أو مرض فما أصاب الصحيح الحاضر فبينهما ولا تجوز في التصيد ولا في الاحتطاب •

قال أبو محمد : هذا تقسيم فاسد بلا برهان ، وروى عنه ان شركة الابدان لا تجوز فيه الوكالة وهذا في غاية الفساد أيضا لان الوكالة عنده جائزة في النكاح فتجب أن تجوز الشركة عندهم (١) في النكاح، وقال مالك شركة الابدان جائزة في الاحتطاب وطلب العنبر اذا كان كل ذلك في موضع واحد ، وكذلك اذا اشتركا في صيد واحد، والبزاة اذا كان لكل واحد منهما باز وكلب يتعاون البازان أو المكلبان على صيدواحد، وتجوز الشركة عنده على التعليم في مكان واحد فان كانا في مجلسين فلاضير فيه وأجاز شركة الابدان في الصناعات اذا كانا في دكان واحد كالقصار ونحوه اذا كان ذلك في صناعة واحدة فان مرض أحدهما فالاجرة بينهما وكذلك ان غاب أحدهما أو عمل أحدهما والانجوز عنده اشتراك الحالين أو النقالين على الدواب ولا يجوز عنده اشتراك الحالين أو النقالين على الدواب ولا يجوز عنده اشتراك الحالين أو النقالين على الدواب ولا يجوز وقول : لا نعلم لهم فيه سلفا ، وقول الله في مناعتين أصلا كداد وقصار ونحوذلك وهذا تحكم بلا برهان (٢) وقول : لا نعلم لهم فيه سلفا ، وقول الله بن معاذ واحتج من أجاز شركة الابدان بما روينا من طريق أبي داود عن عيد الله بن معاذ واحتج من أجاز شركة الابدان بما روينا من طريق أبي داود عن عيد الله بن معاذ العنبرى عن يحي بن سعيد القطان عن سفيان النورى عن أبي اسحاق السبيعي عن أبي عيدة ابن عبد الله (٣) بن مسعود عن أبيه قال : اشتركت أناو عمار بن ياسر . وسعد بن أبي وقاص ابن عد بي المه يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجيء أناو عمار بن ياسر . وسعد بن أبي وقاص فيا نصيب يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجيء أناوعمار بن ياسر . وسعد بن أبي وقاص فيا نصيب يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجيء أناوعمار بن ياسر .

قال أبو محمد: وهذا عجب عجيب وماندرى على ماذا يحمل عليه أمرهؤلا. القوم؟ ونسأل الله السلامة من التمويه في دينه تعالى بالباطل ، أول ذلك ان هذا خبر منقطع لان أباعبيدة لايذكر من أبيه شيئا روينا ذلك من طريق وكيع عن شعبة عن عمرو ابن مرة قال: قلت لابي عبيدة أتذكر من عبد الله شيئا؟ قال: لا ، والثاني انه لو صح

<sup>(</sup>۱) فىالنسخه الحلبية وفتجب أن تكون الشركة عندهم ، (۲) فىالنسخة رقم ۱٦ ﴿ وَالنَّسِخَةُ رَقَّمُ ١٦ ﴿ وَالنَّسِخَةُ رَقَّمُ ١٦ ﴿ وَالنَّالِينُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّالِيلَاللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ

لكان أعظم حجة عليهم لأنهم أول قائل معنا ومعسائر المسلمين ان هذه شركة لا تجوز وانه لا ينفرد أحدمن أهل العسكر بما يصيب دون جميع أهل العسكر حاشا ما اختلفنا فيه من كون الساب للقاتل وانه ان فعل فهو غلول من كبائر الذنوب و والثالث ان هذه شركة لم تتم و لا حصل لسعد و لا لعمار و لا لا بن مسعود من ذينك الاسيرين الاماحصل لطلحة بن عبيد الله الذى كان بالشام ولعثمان بن عفان الذى كان بالمدينة فأنول الله تعالى فى ذلك : (قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم) فكيف يستحل من يرى العار (١) عارا أن يحتج بشركة أبطلها الله تعالى ولم بمضها؟ يه

والرابع انهم \_ يعنى الحنيفيين \_ لايجيزون الشركة فى الاصطياد ولا يجيزها المالكيون فى العمل فى مكانين فهذه الشركة المذكورة فى الحديث لاتجوز عندهم ، فمن أعجب ممن يحتج فى تصحيح قوله برواية لاتجوز عنده ؟ : والحمد لله رب العالمين على توفيقة لنا ...

و ۱ ۲۳۹ مسألة و لا تجوز الشركة الا في أعيان الأموال فتجوز في التجارة بأن يخرج أحدهما مالا و الآخر مالامثله من نوعه أو أقل منه أو أكثر منه فيخلطا المالين ولابدحتى لا يميز أحدهما ماله من الآخر ثم يكون ما ابتاعا بذلك المال بينهما على قدر حصصهما فيه و الربح بينهما كذلك و الخسارة عليهما كذلك ، فان لم يخلطا المالين فلمكل و احدمنهما ما ابتاعه هو أو شريكه بهر بحه كله له وحده و خسارته كلها عليه وحده برهان ذلك انهما اذا خلطا المالين فقد صارت تلك الجملة مشاعة بينهما فما ابتاعا بها فمشاع بينهما و اذهو كذلك فئمنه أصله . وربحه مشاع بينهما ، والحسارة مشاعة بينهما و اخسارة مشاعة بينهما في من الباطل أن يكون لو يدما ابتيع بمال عمرو أومار بح ينهما ، وأما اذا لم يخلطا المالين فن الباطل أن يكون لو يدما ابتيع بمال عمرو أومار بح في مال غيره أو ما خسر في مال غيره لماذكرنا آنفا من قول الله تعالى : ( و لا تكسبكل

ففس إلا عليها) م • ١٧٤ – مسألة – فان ابتاع اثنان فصاعداً سلعة بينهما على السوا. أو ابتاع أحدهما منها أكثر من النصف والآخر أقل من النصف فهذا بيع جائز والثمن عليهما على قدر حصصهما لأن الثمن بدل من السلعة وهكذا لو ورثاسلعة أو وهبت لهما أو ملكاها بأى وجهملكاها به فاو تعاقدا أن يبتاعا هكذا لم يلزم لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فه، باطل م

١٤١ - مسألة - ولا يحل للشريكين فصاعداً أن يشترطاأن يكون لاحدهما

<sup>(</sup>١) فىالنسخة رقم ١٤ والنسخة اليمنية «منرأى العار»

من الربح زيادة على مقدار ماله فيما يبيع ولاأن يكون عليه خسارة ولاأن يشترطا أن يعمل أحدهما دون الآخر فان وقع شيء من هذا فهو كله باطل مردود وليس له من الربح إلا مايقابل ماله من المال وعليه من الحسارة بقدر ذلك لانه كله شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، فان عمل أحدهما أكثر من الآخر أو عمل وحده تطوعا بغير شرط فذلك جائز ، فان أبي من أن يتطوع بذلك فليس له الاأجر مثله في مثل ذلك العمل ربحا أو خسرا لانه ليس عليه أن يعمل لغيره فاغتنام عمله بغير طيب نفسه اعتداء وعلى المعتدى عليم فاعتدو اعليه عثل مااعتدى عليم فاعتدو اعليه عثل مااعتدى عليم فاعتدو اعليه عثل مااعتدى عليم ) به

٢٤٢ - مسألة - فان أخرج أحدهما ذهبا والآخر فضة أوعرضا أو ماأشبه ذلك لم يجز أصلا الابأن يبيع أحدهما عرضه أو كلاهما حتى يصير الثمن ذهبافقط أو فضة فقط ثم يخلطا الثمن كما قدمناو لابد لماذكر ناقبل، أو يبيع أحدهمامن الآخر مما أخرج بمقدار مايريد أزيشاركه بهحتى يكون رأس المال بينهما مخلوطا لايتميز ولا

بد لماذكرنا و بالله تعالى التوفيق . ومشاركة المسلم للذمى جائزة و لا يحل للذمى من البيع و التصرف الاما يحل للسلم لأنه لم يأت قرآن . و لاسنة بالمنع من ذلك ، وقد عامل رسول الله على الم

الدراهم عندالمسلم و تولى العمل لها و هو قول مالك و كره ذلك أصحاب أبي حنيفة جملة ه قال أبو محمد: من عجائب الدنيا تجويز أبي حنيفة و مالك معاملة اليهود و النصارى وان أعطوه دراهم الحر و الربا! ثم يكرهون مشاركته حيث لا يوقن بأنهم يعملون عمالا يحل و وهذا عجب جداً! وأما نحن فانا ندرى انهم يستحلون الحرام كما ان في المسلمين من لا يبالى من أين أخذ المال الاأن معاملة الجميع جائزة مالم يوقن حراما فاذا أيقناه حرم أخذه من كافر أو مسلم وروينامن طريق وكيع عن سفيان الثورى

<sup>(</sup>١) فىالنسخة رقم ١٦ «فهذه تجارة اليهودى جائزة ومعاملته جائزة »

عنأبى حصين قال: قال [لم] (١) على بنأبى طالب فى المضارب و فى الشريكين: الربح على ما اصطلحا عليه ، و من طريق وكيع عن سفيان الثورى عن هشام أبى كليب . و عاصم الأحول . و اسماعيل الأسدى قال اسماعيل: عن الشعبى ، و قال عاصم: عن جابر ابن يد (٢) ، و قال هشام: عن ابر اهيم النخعى قالوا كلهم فى شريكين أخرج أحدهما مائة و الآخر ما ئتين: ان الربح على ما اصطلحا عليه و الوضيعة على رأس المال ،

قال على : هذا صاحب لايعرف لهمن الصحابة مخالف (٣) وقدخالفه الحنيفيون والمالكيون وخالفوا معه من ذكرنا من التابعين •

\$ \$ \$ 7 \ - مسألة - فان أخذ أحدالشريكين شيئا من المال حسبه على نفسه و نقص به من رأس ماله ذلك القدر الذي أخذو لم يكن له من الربح الابقدر ما بقى له و لا يحل لاحد منهما (٤) أن ينفق الامن حصته من الربح ولامزيد لماذكر نا من أن الامو المحرمة على غير أربابها فان تكارما في ذلك جاز ما نفد بطيب النفس ولم يلزم في المستأنف ان ان المتطب به النفس ه

مسألة ـ ومن استأجر أجيرا يعاونه فىخياطة أو نسج أوغير ذلك بنصف مايرد أو بجزء مسمى منه فهو باطل وعقد فاسد وله بقدر ما يعمل (٥) يلابد فان تكارما بذلك عن غير شرط فهو جائز مادام بطيب نفو سهما بذلك فقط لقوله تعالى: (ولا تنسوا الفضل بينكم) ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل » »

١٣٤٦ - مسألة - ومن كانت بينهما الدابة مشتر كةلم يجزأن يتشارطااستعمالها بالأيام لأنه ليسشرط في كتاب الله فهو باطل وقد يستعملها أحدهما أكثر بما يستعملها الآخر والأموال محرمة على غير أربابها الابطيب أنفسهم فان تكارما في ذلك جاز مادام بطيب أنفسهم بذلك لماذكرنا من أن لكل أحد أن يطيب نفسه من ماله بما شاء مالم يمنعه من ذلك نص ، وكذلك القول في العبد ، والرحى وغيرذلك ، فان تشاحاً فلكل أحدمنهما على الآخر نصف أجرة ما استعمل فيه ذلك الشيء المشترك أو مقدار حصته من أجرتها فان آجرها فحسن والأجرة بينهما على قدر حصصهما في تلك السلعة ما

١٧٤٧ - مسألة ـ ومن كانت بينهما سلع مشتركة ابتاعاهاللبيع فأرادأحدهما

<sup>(</sup>۱) الزيادة من النسخة رقم ۱٦ (۲) فى النسخة رقم ۱٦ «عن جابر بن عبدالله زيد» (۳) فى النسخة رقم ۲۹ «النسخة رقم ۲۹ و النسخة اليمنية «لانعرف له من الصحابة مخالفا» (٤) فى النسخة رقم ۱۵ «لل تخذه نهما» وهو تصحيف (٥) فى النسخة رقم ۱۵ «ولم يقدر ما يعمل» وهو غلط

البيع أجبر شريكه على البيع لأنهما على ذلك تعاقدا الشركة فان لم تنكن للبيع لم يجبر على البيع من لا يريده لأنه لم يوجب ذلك نص ، ومن كانت بينهما دابة . أو عبد . أوحيوان أجبرا على النفقة وعلى ما فيه صلاح كل ذلك ومن كانت بينهما أرض لم يجبر من لا يريد عمارتها على عمارتها لكن يقسمانها و يعمر من شاء حصته لقول النبي علي الله و . (من كانت ينهما دار أورحى أو ما لا له أرض فليزرعها أو فليزرعها أو ليمسك أرضه ومن كانت بينهما دار أورحى أو ما لا ينقسم أجبرا على الاصلاح لنهى النبي علي الله عن اضاعة المال ولكل أو امره حقها من الطاعة لا يحل ضرب بعض ابعض و بيع الشريك فيما اشتر كافيه للبيع جائز على شريكه وابتياعه كذلك لأنهما على ذلك تعاقدا فكل واحد منهما وكيل للا خر فان تعدى ماأمره به فباع بوضيعة أوالى أجل أو اشترى عيا فعليه ضمان كل ذلك لأنهم يوكله بشيء من ذلك فلا يجوز الهن ما الم أباحه له ، و لا يجوز اقر ارأحدهما على الآخر منهما اذا أراد الانفصال فله ذلك و لا تحل الشركة الى أجل مسمى لأنه شرط ليس ف منهما اذا أراد الانفصال فله ذلك و لا تحل الشركة الى أجل مسمى لأنه شرط ليس ف منهما اذا أراد الانفصال فله ذلك و لا تحل الشركة الى أجل مسمى لأنه شرط ليس ف كتاب الله تعالى فهو باطل و بالله تعالى التوفيق، تم كتاب الشركة و الحدية رب العالمين () »

(١) وجد في النسخة الحلبية زيادة نقلها الناسخ من كتاب الايصال للمؤلف و ادرجها في أصل النسخة فاتما ما للفائدة ذكرتها هناولم ادخلها في الأصل لئلا يظن أنها منه وهي هذه منه

قال على: فان كانت الشركة فى رحى لم يجز قسمتها بالآيام لكن يطحن كل واحد منهم مثل ما يطحن الآخر ويقسمون الآجرة على حصصهم اذلا منفعة للرحى إلا الطحن فان اقتسموها بالآيام وقع التفاضل وهذا حرام فان كان عبد مشترك فكسبه وغلته بخلاف خدمته فكل ماا كتسب بهة أو اجرة أوغيرهما فلكل واحد من مالكيه انتزاع مقدار حصته فقط و لا يجوز اقتسامها بالآيام للتفاضل المذكور، وكذلك ألبان المواشى وأولادها لا يجوز اقتسامها بالآيام و لا بالشهور ولا اقتسام غلة الدور بالشهور ولا بالأعوام لكن يقسم كل ماظهر من لبن أو ولدوغلة أوحمل على قدر الحصص اذ فيا عدا ذلك التفاضل وأكل بعضهم مال بعض بالباطل وهذا حرام بالنص و بالله تعالى التوفيق •

قال على: وجا في المضارة خبر نا عبدالله بن ربيع نا محمد بن اسحاق نا ابن الأعرابي نا أبوداود نا قتيبة بن سعيد نا الليث بن سعدعن يحي بن سعيد الأنصارى عرب محمد بن يحيى عن لؤلؤة عن صرمة \_ هو قيس بن مالك المازني له صحبة \_ عن رسول الله عليه انه قال: « من ضار أضر الله به ومن شاق شاق الله عليه »

#### كتاب القسمة

ما يمكن م برهان ذلك قول الله تعالى: (واذا حضر القسمة أولوا القربى واليتاى ما يمكن م برهان ذلك قول الله تعالى: (واذا حضر القسمة أولوا القربى واليتاى والمساكين فارزقوهم منه) م ومن طريق أبى داود نا موسى ن اسماعيل ناحماد هو ابن سلمة \_ عن أيوب السختيانى عن أبى قلابة عن عبدالله بن يزيد الخطمى عن عائشة أم المؤمنين قالت: «كان رسول الله ﷺ يقسم فيعدل فيقول: اللهم هذه قسمتى (٢) فيا أملك فلا تلمنى فيا تملك و لاأملك » [ يعنى القلب] (٣) فهذان نصان عموم لكل قيا أملك فلا تلمنى فيا تملك و لاأملك » [ يعنى القلب] (٣) فهذان نصان عموم لكل قسمة وليس لاحد أن يخصها في ميراث أو بين النساء برأيه ، وأمر رسول الله عن على بان يعطى كل ذى حق حقه برهان قاطع في وجوب القسمة اذا طلب ذو الحق حقه والله تعالى التوفيق ■

من يعزل له حقه لما ذكر نامن أمررسول الله عليها و يوكل للصغير . والمجنون . والغائب من يعزل له حقه لما ذكر نامن أمررسول الله عليه النه على كل ذى حق حقه ، فوجب أن ينفذ ذلك و يقضى به لكل من طلب حقه ، وأما التقديم لمن ذكر نا فلقول الله عز وجل : (كو نو اقو " امين بالقسط ) وهذا من القسط ه

مسألة \_ وفرض على كل آخذ حظه من المقسوم أن يعطى منه من حضر القسمة من ذوى قربى أومسكين ماطابت به نفسه و يعطيه الولى عن الصغير، والمجنوب والغائب لقول الله تعالى: (واذا حضر القسمة أولوا القربى واليتاى والمساكين فارزقوهم منه) وأمرالله تعالى فرضحتى يأتى نص ثابت بأنه ليس فرضا والا فقول من قال: لا يلزم انفاذأ مر الله تعالى لخصوص ادعاه .أو نسخ زعمه . اولندب أطلقه بظنه قول ساقط مردود فاسد فاحش الا أن يخبرنا بشيء من ذلك رسول الله ويتي من فلك رسول الله ويتي سعيد بن منصور ناهشم عن ونس \_ هو ابن عبيد ومنصور بن المعتمر . و المغيرة وابراهيم قال يونس . و منصور عن الحسن ، و قال المغيرة : عن ابراهيم من الفق الحسن وابراهيم قال يولس . و منصور عن الحسن عن وقال المغيرة : عن ابراهيم من الفق الحسن فارزقوه منه ) : هي محكمة و ليست بمنسوخة ، و به الى هشيم عن عوف هو ابن ألى جيلة وارزقوه منه ) : هي محكمة و ليست بمنسوخة ، و به الى هشيم عن عوف هو ابن ألى جيلة والمناه يا منه عنه و المناه يا المناه يا المناه يا المناه يا الله عليه المناه يا المناه يا الله عنه المناه يا المناه يا الله عنه المناه يا الله عنه المناه يا المناه يا الله عنه المناه يا الله عنه الله عنه المناه يا الله عنه الله عنه المناه يا الله عنه الله

<sup>(</sup>۱) فىالنسخةرقم ۱٦ ₪ فىحق كلمشترك » (۲) فىسنن أبى داود «هذاقسمى » (٣) الزيادة من سنن أبى داود ، و أخر جهذا الحديث أيضا النسائى و الترمذى و ابن ماجه

عنابن سيرين قال : كانوا يرضخون لهم اذا حضر أحدهم القسمة ، وابنسيرين أدرك الصحابة رضى الله عنهم ٥ ومن طريق أحمد بن محمد بن اسماعيل الصفار النحوى نا جعفر بنجاشع نا ابر اهیم بن اسحاق نا عبیدانه نا عبدالرحمن بن مهدی نا سفیان ـ هو الثورى ـ عنابن أبي نجيم عن مجاهـ د . ( واذا حضر القسمة أولوا القربي واليتامي والمساكين فارزقوهم منه ) قال : هي واجبة عند قسمة الميراث ماطابت به أنفسهم . ومنطريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهري في هذه الآية قال: هي محكمة ماطابت به أنفسهم عندأهل الميراث، فانقيل:قدروى عن الضحاك. وابن المسيب. وابن عباس أنهامنسوخة ، وقالةوم : انهاندب قلنا : أماالاحتجاج بقول ابن المسيب . والضحاك فقول يستغنى عن تكلف الرد عليه باكثر من الراده فكيف وقد خالفها الحسن. والن سير بن . والنخعي . والزهري . ومجاهد - وغيرهم ؟ وأما ابن عباس فما قول أحد حجة بعد رسولالله عليالله فيكيف وقدجاء عناس عباس خلاف هذا ؟ كما روينا من طريق أحمد بن محدبن اسماعيل الصفار النحوى نا بكربن سهل ناأبوصالح نا معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس ( و اذا حضر القسمة أو لوا القربي و اليتامي و المساكين فارزقوهممنه ) قال: أمرالله عزوجل عندقسمةمواريثهمأن يصلوا أرحامهم ويتاماهم ومساكينهم منالوصية فان لم تكنوصية وصل لهم منالميراث 🛚 وقدحكم بهذهالآية في ميراث عبد الرحمن بن أبي بكر بعلم عائشة أمّ المؤمنين فلم تنكر ذلك 🕯 ولاعجب أعجب من يأتى الى ماقد صح عن ابن عباس من أن قول الله تعمالي: ( فانجا ، وك فاحكم بينهمأوأعرضعنهم ) منسوخ بقوله تعالى:( واناحكم بينهم بماأنزل الله ) فلايلتفت اليه وهو قول قدصح برهانه بانكار الله تعالى حكم الجاهلية ، وكل ماخالف دين الاسلام فهوحكم جاهلية سواءكان مفترى من أهله أوكان من عندالله تعالى ثم نسخه بغيره كالصلاة إلى بيت المقدس . وتربص المتوفى عنها حولا . والتزامالسبت وغير ذلك ، ثم يأتي فيحتج بقولجاء عنابن عباس فيهذه الآية قدجا. عنه خلافه،وهذا هواتباع الهوى والتحكم بالباطل في دينالله عزوجل ۽ ولئن كانقول ابن عباس المختلف عنه فيه همنا حجة فأحرى ان يكون حجة حيث لم يختلف عنه وان كان ليس قوله (١) هنالك حجة فليس ههنا حجة ، ثم أن قول القائل: هذه الآية منسوخة أوغير واجبة قوللا يحل أتباعه لانهدعوى بلابرهان ونهي عن اتباع أمرالله تعالى وأمر رسوله عليه السلام بلا برهان أو اباحة لمخالفتهما كذلك وكلذلك باطل متيقن الابنص ثابت من قرآن

<sup>(</sup>۱) فىالنسخةرقم ۱۳ دولئن كان قوله ليس ، الخ ( م ۱۷ – ج ۸ المحلي )

أوسنة ، وبالله تعالىالتوفيق 🗱

۱۲۵۱ – مسألة – ولا يجوز أن يجبر أحدمن الشركاء على يبع حصته مع شريكه أو شركانه ولا على تقاومهما الشيء الذي همافيه شريكان أصلاكان بما ينقسم أو بمنا لا ينقسم من الحيوان لكن يجبر ان على القسمة ان دعا اليها أحدهما أو أحدهم أو تقسم المنافع بينهما ان كان لا يمكن القسمة و من دعا الى البيع قيل له: ان شئت فبع حصتك وان شئت فبع حصتك وان شئت فأمسك و كذلك شريكك الاأن يكون في ذلك اضاعة للمال بلاشيء من النفع فيباع حين الداحد كان أولشريكين فصاعداً إلا أن يكون اشتركا لتجارة فيجبر على البيع هنا خاصة من أياه م

برهان ذلك قول الله تعالى : (لا تأكلوا أمو السم بينكم بالباطل الاأن تكون تجارة عن تراض منكم) ، وقال رسول الله عليه : « ان دماء كم وأمو السم عليكم حرام » فصح بهذا انه لا يحل أن يخرج مال أحد عن ملكه بغير تراض منه والاجبار على البيع اخراج للمال عن صاحبه الم من هو حرام عليه بنص القرآن والسنة وهذا ظلم لا شك فيه ، فإن قيل : ان في ترك أحدهما البيع ضررا بانتقاص قيمة حصة الآخر قلنا : لا ضرر في ذلك بل الضرر كله هوان يجبر المرء على اخراج ملكه عن يده فهذا الضرر هو المحرم لا ضرر انسان بان لا ينفذله هواه في مال شريكه ، وقد وافقنا المخالفون ههنا على أن من له قطعة أرض أو دار صغيرة الى جنب أرض أو دار لغيره لو بيعتامها لتضاعفت القيمة لمنه الا يجبر أحد على ذلك لتضاعفت القيمة لهم هذا الحكم في المشترك من الأموال دون المقسوم منها ؟ وقو لهم ان أباه فمن أين وقع لهم هذا الحكم في المشترك من الأموال دون المقسوم منها ؟ وقو لهم هنا عار من الأدلة كلها وظلم لاخفاء به ه وأما ما ابتيع للتجارة و البيع لل والسنة فلا يجوز ابطاله الابرضا منهما جميعا و بالله تعالى التوفيق ...

ومن عجائب الاقوال ان الذين يجبرون الشريك على البيع مع شريكه أو على تقاومه حتى يحصل لاحدهما كله لايرون الشفعة فى ذلك فياعدا الارض والبناء فأوجبواالبيع حيث لم يوجبه الله تعالى و ولارسوله على المنظمة على و أبطلوه حيث أوجبه الله تعالى و رسوله على و يبع \*

۱۲۵۲ ــ مسألة ــ ويقسم كلشىء سواء أرضاكان أو دارا صغيرة أوكبيرة أو حاما أوثوبا أوسيفاأولؤلؤة أوغير ذلك اذا لم يكن بينهما مالمشترك سواه حاشا الرأس الواحد من الحيوان والمصحف فلا يقسم أصلا لكن يكون بينهم يؤاجرونه

<sup>(</sup>١) فىالنسخة الحلبية «وان بيعامنفردين» (٢) فىالنسخة رقم ١٦ «وللبيع»

و يقتسمون أجرته أو بخدمهم أياما معلومة ..

برهان ذلك قول الله تعالى : (الرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون) الى قوله تعالى:(مما قل منه أوكثر نصيبا مفروضاً) ، وقالقوم : ان لم ينتفع و احد من الشركاء بما يقع له وانتفع سائرهم لميقسم ، وقال آخرون : انانتفع بمايقع له واحد منهم أجبرواعلى القسمةوانلم ينتفع الآخرون، وقال قوم: ان استضر أحدهم بالقسمة

في انحطاط قيمة نصيبه لم يقسم

قال أبو محمد : وهذه أقوالفاسدة متناقضة لايدل على صحة شي.منها قرآن . ولاسنة ولا قياس. ولارأى سديد ، أمامن منع منالقسمة انكان فيهم واحد لا ينتفع بما يقع له فقد عجل الضرر لغير ممنهم بمنعه من أخذ حقه والتصرف فيه بمايشا. ، فما الذي جعل ضرر زید مباحا خوف ازیستضر عمرو ؟ وکذلك یقال لمن راعی انحطاط قیمــة حصة أحدهم بالقسمة ، وأما تناقضهم فانهم لايختلفون في قسمة الأرض الواسعة وان أنحطت (١) قيمة بعض الحصص انحطاطا ظاهرا فظهر تناقضهم ، وفي المسألة التي قبل هذه زيادة في بيان فساد أقو الهم غنينا عن تكرارها ، ولا فرق بين قسمة السيف . واللؤلؤة . والثوب . والسفينة و بين قسمةالدار . والحمام. والأرض ، وقد ينتفع المر . بكل ما يقع لهمن ذلك وقدينحط النصيب من الأرض. والدارمن قيمة المثين مر. الدنانير أضعاف ما ينحط النصيب من السيف. والثوب. واللؤلؤة ، ومالك. والشافعي يبيحان قسمة الحمام اذا دعا إلى ذلك أحدهما وان لم ينتفع شريكه بما يقع لهمن ذلك ، وأبوحنيفة برىذلكاذا اتفقاعليه ، وقديسقط فيهذا منالقيمةو يبطل من المنفعة مالا يسقط من اللؤلؤة اذاقسمت والسيف اذاقسم ولاسبيل الى وجود قول صاحب بخلاف هذا فكيف دعوى الأجماع بالباطل ? فظهر فساد نظرهم وبطل احتياطهم با باحتهم في موضع مامنعوا منه في آخر ، وأما الرأس الواحد من الحيوان فان كان انسانا فتفصيل أعضائه حرام وان كان مما لا يؤكل لحمه كالحمار . والكلُّب . والسنور فقتله حرام وذبحه لا يكون زكاة فهو اضاعة للمال ومعصية مجردة وانكان مما يؤكل لحمه لم يحل ذبحه بغير اذن كل من له فيه ملك لقول رسول الله عليها : و ان دما . كم وأمو الكم عليكم حرام، فلا يحل لاحد ذبح حصة شريكه بغيراذنه الاأن يرى بهموت فيبادر بذبحه لان تركهميتة اضاعة للمال ، وقد نهى رسول الله ﷺ عناضاعه المال ﴿ وأما المصحف فلا يحل تقطيعه ولانفريق أوراقه لأن رتبة كتاب الله منزلة منعنده فلاتحال ، وقدرو بنا عن مجاهد

<sup>(</sup>١) فىالنسخة رقم ١٦ و ان انجطت

لايقسم المصحف ، واحتج المانعون من هذا بخبر فيه « لا تعضية على أهل الميراث الافيا احتمل القسم » وهذا خبر مرسل رويناه من طريق ابن وهب عن ابن جريج عن صديق ابن موسى عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمر و بن حزم عن أبيه ، ثم لوصح لكان حجة لنا لان التعضية مأخوذة من قسمة الاعضاء و انما الاعضاء للحيوان فقط .

الم ١٢٥٣ مسألة - فان كان المال المقسوم اشياء متفرقة فدعا أحد المقتسمين الى اخراج نصيبه كله بالقرعة فى شخص من أشخاص المال أوفى نوع من أنواعه قضى له بذلك أحب شركاؤه أم كرهوا ، ولا يجوز أن يقسم كل نوع بين جميعهم ، ولا كل دار بين جميعهم الاباتفاق جميعهم على ذلك اويقسم الرقيق . والحيوان . والمصاحف وغير ذلك ، فن وقع فى سهمه عبدو بعض آخر بقى شريكا فى الذى وقع حظه فيه م

برهأن ذلك انمنقال:غيرقولنا لم يكنله بدمن ترك قوله هذا والرجوع إلى قولنا أوابطالالقسمة جملة وتكليف مالايطاق، وذلك أنه يقال له: ماالفرق بينك في قولك تقسم كل داربينهم . وكل ضيعة بينهم · وكل غنم بينهم . وكل بقربينهم . وكل رقيق بينهم . و كل ثياب بينهم و بين آخر ؟ قال : بل يقسم كل بيت بينهم و كل ركن من كل فدان بينهم لانه اذا جعلت لكل واحد منهم حصة في كل شي. تركه الميت لزمك هذا الذي ألزمناك ولابد، فانقال: انالله تعالى يقول: (عاقلأوكثرنصيبامفروضا) قلنا : نعم هذا الحق وهذه الآية حجتناعليك لانك (١) اذا حملتهاعلى ماقلت لزمك ماقلنا ولابد والآية موجبة لقولنالان اللهتعالى انماأرادمنا ماقد جعله فىوسعنا فاتما أراد تعالى مما قل مماتركه الميتأوكثر فقط ولم يردتعالىقط من كل جز. من المقسوم اذ لو أراد تعالى ذلك لكان تعالى قد كلفنا ماليس فى الوسع من قسمة كل جزء منه ولو على قدر الصوابة فظهر فساد قولهم ، وأيضا فان الحنبر الثابت الذي رويناه من طريق البخارى عن على بن الحكم الأنصاري ناأبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة ابن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج : «أن رسولالله صلى الله عليه وآله وسلم قسم الغنيمة فعدل عشرة من الغنم بعير (٢) ٥ في حديث ، فهذا نص قولنا لا نه عليه السلام أعطى بعضهم غناو بعضهم ابلا ، فهذاعمل الصحابة معرسول الله عصلة لامخالف لهم منهم ، وهوقول أبي ثور وغيره و

١٢٥٤ - مسألة ـ ويقسم كل مالايحل بيعه اذاحل ملكه كالـكلاب. والسنانير.

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱ و لانها ، وهو غلط (۲) هوفى صحيح البخارى ج٤ص١٧١

والثمر قبل أن يبدو صلاحه و الماء وغير ذلك كل ذلك بالمساواة و المماثلة لأن القسمة تمييز حق كل واحد و تخليصه وليست بيعا ولو كانت بيعا لما جاز أن تأخذ البنت دينارا والابن دينارين ، وكذلك تقسم الضياع المتباعدة فى البلاد المتفرقة فيخرج بعضهم الى بلدة و الآخر الى أخرى لماذكرنا ، وكل قول خالف هذا فهو تحكم بلابرهان يؤول الى التناقض و إلى (١) الرجوع الى قولناو ترك قولهم اذ لابد من ترك بعض و أخذ بعض وقال أبو حنيفة : لا يقسم الحيوان الااذاكان معه غيره و لا يعرف هذا عن أحدقبله، وبالله تعالى التوفيق ه

١٢٥٥ - مسألة - ولا يجوز أن يقع فى القسمة لاحد المقتسمين علوبنا. والآخر سفله وهذا مفسوخ أبدا إن وقع \*

برهان ذلك ان الهوا، دون الأرض لا يتملك ولا يمكن ذلك فيه أصلالوجهين ، أحدهما أنه لاسبيل لأحد الى أن يستقر في الهوا، وهذا ممتنع والثانى انه متموج غير مستقر ولامضبوط فن فن وقع له العلو فانما يملكه بشرط أن يبنى على جدرات صاحبه وسطحه وبشرط أن لا يهدم صاحب السفل جدراته ولا سطحه ولا ان يعلى شيئا من ذلك . ولا أن يقصره . ولا أن يقبب سطحه . ولا أن يرقق جدراته . ولا أن يفتح فيها أقواسا ، وكل هذه شروط ليست في كتاب الله تعالى وقد قال رسول الله علي الله أحق وشرط الله أوثق » وقد علمنا ان كل من له حق فهو عالل وان كان ما ته شرط كتاب الله أحق وشرط أوسنة ، فبطلت هذه القسمة بيقين لا اشكال فيه وصح أن ابتياع العلو على اقراره حيث أوسنة ، فبطلت هذه القسمة بيقين لا اشكال فيه وصح أن ابتياع العلو على اقراره حيث مو أكل مال بالباطل و انما يجوز بيبع أنقاضه فقط فاذا ابتاعها فليس له امساكها على جدرات غيره الامادام تطيب نفسه بذلك ثم له أن يأخذه باز التهاعن حقه متى شاء ، وقد منع الشافعي من اقتسام سفل لو احد وعلو لآخر »

<sup>(</sup>١) سقط لفظ ﴿ الى من النسخة رقم ٢٦

رسولالله والله الله الله الله عليكم حرام، ٥

الم ١٢٥٧ - مسألة - فانوقع شيء مماذكرنا فسخ أبدا سواء وقع ذلك الشيء بعينه بعد ذلك في حصته أولم يقع لاينفذشيء بماذكرنا أصلا لقول رسول الله على الله تعالى وكل عمل ليس عليه أمرنا فهورد ، وكل ماذكرنا فانه عمل وقع بخلاف امرالله تعالى وأمررسوله عليه السلام فهورد ، وأيضا فكل عقد لم يجز حين عقده بل وجب ابطاله فن المحال الباطل أن يجوز في وقت آخر لم يعقد فيه وكل قول لم يصدق حين النطق به فن الباطل الممتنع أن يصدق حين لم ينطق به إلاأن يوجب شيئا من ذلك في مكان من الأمكنة قرآن . أو سنة فيسمع له ويطاع و بالله تعالى التوفيق .

ومن كان بينه وبين غيره أرض . أو حيوان . أوعرض فباع شيئامن ذلك . أو وهبه . أو تصدق به . أوأصدقه فان كان شريكه غائباو لم يجب الى القسمة أو حاضرا يتعذر عليه أن يضمه الى القسمة أولم يجبه الى القسمة فله تعجيل أخذ حقه والقسمة والعدل فيها لانه لافرق بين قسمة الحاكم اذا عدل و بين قسمة الشريك اذا عدل اذلم يوجب الفرق بين ذلك قرآن . ولا سنة . ولا معقول ، ومنعه من أخذ حقه جور وكل ذي حق أولى بحقه فينظر حينتذ ؟ فان كان أنفذ ماذكرنا في مقدار حقه في القيمة بالعدل غير متزيدو لا محاب لنفسه بشيء أصلا فهي قسمة حق وكل ما أنفذ من ذلك جائز نافذ أحب شريكه أم كره ، فان كان حادي نفسه فسخ كل ذلك لا نهاصفقة جمعت حراما و حلالا فلم تنعقد صحيحة ، فلو غرس و بني وعمر نفذ كل ذلك في مقدار حقه وقضى بما زاد للذي يشركه و لاحق له في بنائه (١) وعمارته وغرسه الا قلع عين ماله وقضى بما زاد للذي يشركه و لاحق له في بنائه (١) وعمارته وغرسه الا قلع عين ماله كالغصب و لا فرق، فلو كان طعاما فاكل منه ضمن مازاد على مقدار حقه فان كان علوكا

# كتابالاستحقاق والغصب والجنايات على الاموال

١٢٥٨ – مسألة – لا يحل لاحدمال مسلم و لا مال ذمى الا بما أباح الله عز وجل على لسان رسوله على القرآن أو السنة نقل ماله عنه الى غيره أو بالوجه الذى أو جب الله تعالى به أيضا كذلك نقله عنه الى غيره كالهبات الجائزة . و التجارة الجائزة . أو القضاء الواجب بالديات و التقاص و غير ذلك بماهو منصوص ، فن أخذ شيئا من مال غيره أو صار اليه بغير ماذكر نافان كان عامد اعالما بالغامميز آفهو عاص لله عز وجل و ان كان غير

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ ﴿ فَ بِنَيَانَه ﴾

عالم.أوغيرعامد.أوغيرمخاطب فلااثم عليه الاأنهما سواه في الحكم في وجوب رد ذلك الى صاحبه أو في وجوب ضمان مثله النكان ماصار اليه من مال غيره قد تلفت عينه أو لم يقدر عليه ،

برهان ذلك قول الله عز وجل: ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاأن تكون تجارة عن تراض منكم) وقول رسول الله والتخاري المسدد نايحي \_ هوابن سعيد القطان \_ نا قرة ابن خالد حدثني محمد بن سير بن عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن رسول الله والتخاري وقول الله عزوجل: ( وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ) وقول رسول الله عليه الله عليه عليه و من عمل عملاليس عليه أمر نا فهورد \* ( ۲ ) ولم يستثن عليه السلام عالما من غير عالم ولا عامد ه

برهان ذلك ماذكرنا آنفامن القر آنوالسنة ، وكل ماتولد من مال المر فهو له باتفاق من خصومنا معنا ، فن خالف ماقلنافقد أباح أكل المال بالباطل وأباح المال الحرام وخالف القرآن ، والسنن بلادليل أصلا ه روينامن طريق مالك . والليث ، وعبيدالله بن عمر ، وأيوب السختياني . واسماعيل ابن أمية ، وموسى بن عقبة كلهم عن نافع عن ابن عمرقال : قال رسول الله والمنه في در ألا لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا باذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه فانما تخزن لهم ضروع مواشيم أطعمتهم ، وهذانص قولنا والحمد للهرب العالمين ، وقد اختلف الناس في مواشيهم أطعمتهم ، وهذانص قولنا والحمد للهرب العالمين ، وقد اختلف الناس في مواشيهم أطعمتهم ، وهذانص قولنا والحمد للهرب العالمين ، وقد اختلف الناس في مواشيهم أطعمتهم ، وهذانص قولنا والحمد الله ولا الله المواشيه والمواشيه والله والمواشيه والناس في الناس في الناس في الناس في الناس في المواشيه والمواشية والناس في الناس في المواشيه والمواشية والناس في الناس في المواشيه والمواشية والناس في الناس في الناس في المواشية والناس في المواشية والناس في المواشية والمواشية والناس في الناس في الناس في المواشية والمواشية والناس في الناس في المواشية والمواشية والناس في الناس في المواشية والمواشية والناس في المواشية والمواشية والناس في المواشية والمواشية والناس في المواشية والمواشية والمواشية والناس في المواشية والمواشية والمو

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری فی صحیحه فی غیر موضع من حدیث طویل (۲) رواه البخاری و مسلم وغیرهما

هذافقال بعض النابعين وبعض المتأخرين : كل ذلك للغاصب وللمستحق عليه بضهانه ، وقال آخرون : ما تولدمن لبن . أوصوف . أواجارة فهوللغاصب والمستحق عليه وأما الولد فللمستحق ، وفرق آخرون في ذلك بين المستحق عليه وبين الغاصب فجعلوا كل ذلك للمستحق عليه ولم يجعلوه للغاصب ، وفرق آخرون بين ما وجدمن ذلك قائما وبين العلك منه فلم يضمنوه ما هلك \*

قال أبو محمد : وهذه كلها آراءفاسدة متخاذلة وحجة جميعهم انماهي الحديث الذي لايصح الذي انفرد به مخلد بن خفاف . ومسلم بن خالدالزنجي ﴿ انْ الْحُرَاجِ بِالْصَهَانِ ﴾ ثملوصحلا كان لهم فيه حجة لانه انماجاء فيمن اشترى عبدا فاستغله ثم وجدبه عيبافرده فكانخراجه له ، وهكذا نقول نحنلانه قدملكه ملكا صحيحافاستغل مالهلامالغيره ومن الباطلان يقاس الحرام على الحلال ثم لو كان القياس حقاً فكيف وهو باطل كله؟ أوان يحكم للباطل بحكم الحق للظالم بحكم من لميظلم فهذا الجور والتعدى لحدود اللهعز وجل ، شم لوصح هذا الخبر على عمو مه لكان تقسيم من فرق بين الغاصب و بين المستحق عليه وبين الولد وبين الغلة وبين الموجودوالتألف باطلا مقطوعابه لانه لابهذا الخبر أخذ ولابالنصوص التيقدمنا أخذ بلخالف كل ذلك فانما بقي الكلام بيننا وبين من رأى الغلةوالولد للغاصب وللمستحق عليه بالضمان فقطفالنصوص التيذكرنا توجب ماقلنا ، وأيضافان الرواية صحت من طريق أبي داو دقال: نامحمد بن المثني نا عبدالوهاب ـ هو انعبد المجيدالثقفي ـ نا أيوب ـ هو السختياني ـ عن هشام بنعروة عن أبيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن رسول الله (١) ﷺ أنه قال: , من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالمحق ، فنسألهم عمن صار اليه مال أحد بغير حق ؟ أعرق ظالم هو أمملا؟ فانقالوا، : لاخالفوا القرآن . والسنن وتركواقولهم . وقولأهل الاسلام ولزمهم أنلاردوا على المستحق شيئا لانه ليس بيد المستحق عليه ولا بيــد الغاصب والظالم بعرق ظالم واذالميكن عرقظالم فهوعرق حق اذلا واسطة بينهما قال تعالى: ( فماذا بعدالحق الا الضلال ) وهم لايقولون بهذا وان قالوا 1 بل بعرق ظالم هو بيده لزمهم أنلاحق لهفيشي. عاسري فيهذلك العرق ، وهــذا في غابة الوضوح وبالله تعالى التوفيق ٥

وأمامن فرق بين(٧)الولد و بين سائر الغلة فكلام في غاية السخف والفساد ولوعكس عليهم قولهم ما انفصلوامنه جوأما من فرق بين الاولاد الاحياء فرأى ردهمو بين الموتى

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود , عن النبي ، الخ (٢) سقط لفظ ﴿ بين ﴾ من النسخة اليمنية

فلم ير ردهم فيقال لهم (١) : هل وجب عليه ردكل ما نتجت الأمهات حين الولادة إلى سيدهم وسيد أمهم أم لا ؟ فان قالوا : لا لزمهم أن لا يقضوا بردهم أصلا أحياء وجدوا أم أمواتا ، وان قالوا : نعم قلنا : فسقوط وجوب ردهم بموتهم كلام باطل لاخفاء به ، ولهم فى أو لاد المستحقة بمن استحقت عليه أقوال ثلاثة فرة قالوا : يأخذها ويأخذ قيمة ولدها ، ومرة قالوا : يأخذها فقط ولاشى له فى الولد لاقيمة ولاغيرها ، ومرة قالوا : يأخذها فقط ولاشى له فى الولد لاقيمة ولاغيرها ،

قال أبو محمد: وهذه أقوال في غاية الفساد ، و نسأ لهم عن هؤلاء الأولادهل وقع عليهم قط في أول خلقهم أو حين ولا دتهم ملك سيد أمهم أمل يقع له قط عليهم ملك ؟ ولا ثالث لهذين القولين فان قالوا : بل قدوقع عليهم ملك قلنا : فني أى دين الله عز وجل وجدتم أن تجبروه على يبع عبده أو أمته بلاضرر كان منه اليهم ؟ وما الفرق بين هؤلا وبين من تزوج أمة فاسترق ولده منها ؟ فهلا أجبرتم سيدها على قبول فدا ثهم (٧) فان قالوا : على هذا دخل الناكح ولم ينوالمستحق (٣) عليه على ذلك قلنا : فكان ما ذا وما حرمت أموال الناس عليهم بنيات غيرهم فيها أو أين وجدتم هذا الحكم ؟ وهذا ما لاسبيل الى وجوده واذهم في ملك فهم له بلا شك وان قالوا . لم يقع ملك قط عليهم قلنا : فبأى وجه تقضون له بقيمتهم ؟ وهذا ظلم لا بيهم بين . وايكال لماله بالباطل . قلنا : فبأى وجه تقضون له بقيمتهم ؟ وهذا ظلم لا بيهم بين . وايكال لماله بالباطل . واباحة لئن الحر الذي حرمه الله تعالى و رسوله عليه السلام ، ويقال لمن قال : يأخذ واباحة لأن مفط أو يأخذها فقط: لأى شيء يأخذها أوقيمتها ؟ فان قالوا : لا نها أمته قلنا: فأولاد أمته عبيده بلاشك فلم أعطيتموه بعض ما ملكت يمينه و تمنعو نه البعض ؟ أو قيمة الأم يقدر إله المشترى فولدت له أولاد الجاء أبوه خاصمه الى عمر بن الخطاب باع جارية لا بيه فتسراها المشترى : د على ولدى فقال له : د ع له ولده ه فردها و ولده الله قال المشترى : د على ولدى فقال له : د ع له ولده ه

قال على : هذه شفاعة من عمر رضى الله عنه ورغبة وليس فسخالفضائه بهاو بولدها لسيدها ، ومن طريق محمد بن المثنى ناعبدالأعلى ناسعيد \_ هو ابن أبي عرو بة \_ عن قتادة عن خلاس ان أمة أتت طيئا فزعمت انها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له أو لادا ثم انسيدها ظهر عليها فقضى بها عثمان بن عفان أنها و أو لادهالسيدها و ان لزوجها منا درك من متاعه و جعل فيهم الملة والسنة كل رأس (٤) رأسين ، ومن طريق عبدالرزاق

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱ ( وفيقال له » (۲) فى النسخة غير رقم ۱ ( على قبول فداء أبيهم » (٣) فى النسخة غير رقم ۱ ( ولم يبق المستحق » (٤) فى النسخة رقم ۲ ( و السنة على رأسين »

عن معمر عن منصور عن الحسكم بن عتيبة ان إمرأة و ابنا لها باعا جارية لزوجها و هو أبو الولد فولدت الجارية للذي ابتاعها ثم جاء زوجها فخاصم (١) الى على بن أبي طالب فقال: لم أبع و لم أهب فقال له على: قد باع ابنك و باعت امر أتك قال: ان كنت ترى لى حقا فأعطني قال: فخذ جاريتك و ابنها ثم سجن المرأة و ابنها حتى تخلصاله فلسا رأى الزوج ذلك أففذ البيع فهذا على قد رأى الحق انها و ولدها لسيدها و قضى بذلك و سجن المرأة وولدها وهما أهل لذلك لنعديهما و الأخذ بالخلاص قد يكون المرادبه رد الثمن و هذا حق و من طريق ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي عن على في رجل اشترى جارية فولدت له ثم استحقها آخر ببينة قال على: ترد عليه و يقوم ولدها فيغرم الذي باعه بما عزوهان و و و ينامن طريق سعيد بن منصور ناهشيم أنامطرف عوان طريق سعيد بن منصور عن المفرف عن المعلوف المعلوف عن المعلوف عن المعلوف ال

وقدروبنا من طريق سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن ابن قسيط عن سليان بن يسار قال: قضى عمر في أو لاد الغارة بالقيمة ورويناه من طريق ابن أبي شيبة ناسفيان عن أيوب بن موسى عن ابن قسيط عن سليان بن يسار قال: غرت أمة قوما و زعمت أنها حرة فتز وجت فيهم فولدت أو لادافو جدوها أمة فقضى عر بقيمة أو لادها في كل مغرور غزة ، وقضى الشعبى و ابن المسيب في ولد المغرور بغرة، وهو أيضا قول أبي ميسرة . والحسن مكان كل واحد غرة ، وقال ابراهيم على أبيهم قيمتهم و بهضم عنه من القيمة شى ، ، وهذا قولنا وهو قول أبي ثور . وأبي سليان . وأصحابنا . وقول الشافعي إلا في ولد المستحق عليه منها فقط فانه ناقض في ذلك و وروينا من طريق ابن أبي شيبة نااسما عيل بن علية عن عبدالله بن عون أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم جا ، رجل فادعاه خاصم الى اياس بن معاوية فيه فاستحقه فقضى له بالعبد و بغلته وقضى للرجل على صاحبه الذي اشتراه منه بمثل العبد و بمثل غلته ، قال ابن عون: فذ كرت ذلك لحمد بن سيرين فقال : هو فهم ، فهذان اياس بن معاوية .

و محمد بن سيرين يقو لان بقولنا فى رد الغلة فى الاستحقاق ﴿ وَمَنْ طَرِيقَ عَبْدَالُورَاقَ عَنْ سَفْيَانَ الثَّوْرَى قَالَ : اذَا اشْتَرِيتَ غَنَمَا فَنْمَتَ شَمْجًاءُ أَمْرِبُرِدَالْبِيعِ فَيْهُ (٣)قَالَ : يردها ونماءها والجارية اذا ولدتكذلك؛ فان قالوا : فلم (٣) فرقتم أنتم بين الغاصب

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ « يخاصم . (٧) فى بعض النسخ . ثم جاء أمرؤ يرد البيع فيه » (٣) فى بعض النسخ سقط لفظ هم ، وهى أظهر بدليل الجواب بعد

والمستحق فألحقتم الولد بالمستحق عليه ولم تلحقوه بالغاصب؟ قلنا: نعم لأنه لم يختلف اثنان من مؤمن وكافر فى أزرسول الله على الناليجية بعث فاسلم الناس وفيهم أو لادالمنكوحات النكاح الفاسدو المتملكات بغير حق والمتملك والناكح يظنان أن ذلك النكاح والملك حق فألحقهم بآبائهم ولم يلحق قط ولدغاصب أوزان بمن وضعه فى بطن أمه بل قال عليه السلام: « وللعاهر الحجر 
والغاصب والعالم بفساد عقده ملكا كان أو زواجا عاهر ان فلاحق لها في الولد وبالله تعالى التوفيق ع

وهذا مكان خالفوا فيه عمر . وعثمان . وعليا ولايعرف لهم من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك مخالف الارواية عن أبي بكر بنعياش عن مطرف بنطريف عن الشعبي أنرجلا اشترى جارية فولدت له فأقام رجل البينة أنها له فقال على : تر داليه ويقوم عليه الولدفيغرمالذي باع بماعزوهان ، فادعواأنهم تعلقوا بهذه وقد كذبوالاتهم لايغرمون البائع مايفدي به ولده ، و إلا الرواية المنقطعة التي ذكرنا قبل عن عمر أنه قضى في أولاد الغارة بقيمتهم والقيمة قدصحت عنعمر فذلك انهاعبد مكان عبد أوعبدان مكانعبدى فقد خالفوا هذا أيضا وخالفواكل من ذكر ناوالحسن . وقتادة : والشعبي وهم جمهور منروىعنه فيهذه المسألة قول في فداء ولدالغارة المستحقة بعبد (١) وأماقولنا : انه يضمن كلمامات من الولدوالنتاج وماتلف من الغلة ويضمن الزيادة في الجسم والقيمة لان كل ذلك مال المغصوب منه وكان فرضاعليه أن يردكل ذلك فهو معتد (٧) بامساكه مال غيره فعليه أن يعتدي عليه بمثل مااعتدي ، فإن قالوا: ليس معتديا لانه لم يباشر غصب الولدوانماهو بمنزلةريح ألقت ثويا فيمنزل الانسان قلنا: هذا باطل لان الذي رمت الريح الثوب في منزله ليس متملكاله ولوتملكه للزمه ضمانه و هذا المشترى أو الغاصب متملك لكلماتولد منغلة . أوزيادة . أونتاج . أوثمرة حائل بينه و بينصاحبه الذي افترضالله تعالىرده اليه وحرم عليه امساكه عنه فهو معتد بذلك يقينا فعليه أن يعتدى عليه بمثل مااعتدى ، وأما الزيادة في الثمن فانه حين زاد ثمنه كان فرضا عليه رده الي صاحبه بجميع صفاته فكانلازما لهأن يرده اليهوهو يساوى تلك القيمة فأذالزمه ذلك ثم نقصت قيمته فأنه لايسقط ردمالزمهر دهءو أماالكراء فانهاذحال بين صاحبه وبين عين مالهحال بينه و بين منافعه فضمنها ولزمه أداءمامنعه منحقه بامر رسول الله عصمته أن يعطى كل ذى حقحقه ، وكراء متاعه من حقه بلاشك ففرض على مانعه اعطاؤه حقه ، ومنعجائب الدنيا قول الحنيفيين أن الكراء للغاصب والغلة ولايضمن ولدها

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ ﴿ بعبيد ﴾ (٧) في النسخة رقم ١٤ . متعد،

الموتىثم يقولون فيمن صاد ظبية فى الحرم فأمسكها ولم بقتلها حتى اذا ولدت عنده أولادا فماتوا ولم يذبحهم : أنه يجزيها ويجزى أولادهافلوعكسوا لأصابواوما ألزم الله تعالى صائد الظبية ضمانها عاشت أوماتت الاأنيقتلها عامداو إلافلا،فهم أبدايحرفون كلام الله تعالى عن مواضعه ،و أعجب شي. احتجاج بعض متصدر يهم بالجهل بانقال: وأي ذنب للولد حتى يسترق؟ فقلنا : ماعلمنا ذنبا يوجب الاسترقاق . والردة . وقتــل المؤمن عمدًا.وترك الصلاة. وزناالمحصن أعظم الذنوب وليس شي. من ذلك يوجب استرقاق فاعله (١) وأولاد الكفار يسترقون ولا ذنب لهم فليس يعترض بمثل هـذا الهوس الامن لاعقل له ولا دن ﴿ وأما اسقاطنا المهر فيوط. الغاصب والمستحق فلانه لم يوجبه قرآنولاسنة ومال الغاصب والمستحقعليه حرام إلاماأوجبه النصولامهر إلا فينكاح صحيح أوللتي نكحت بغير اذن ولبها فقط على ماجا. بهالنص وانماعليه ضمان مانقصه وطؤها ياها بزنا الغاصب أوبجهل المستحق عليه فقط لانهاستهلك بذلك بعض قيمة أمةغيره فقط ۽ وأماالقضا. بالمثل فانالمتأخرين اختلفوافقال بعضهم : لايعطى إلاالقيمة في كلشيء . ووينامن طريق عبدالرزاق عن سفيان الثوري عن أبي اسحاق الشيباني فيمن استهلك حنطة انله طعاما مثل طعامه قالسفيان : وقال غيره من فقها ثنا: له القيمة ، وقال أبو حنيفة . ومالك : أماما يكال او يوزن فعليه مثله من نوعه وأماماعدا ذلك من العروض. والحيوان فالقيمة . وقال أصحابنا : المثل في كلذلك و لابدفان عدم المثل فالمضمون له مخير بينأن يمهله حتى يوجد المثل وبين أن يأخذ القيمة

قال أبو محمد: وهذاهو الحق الذي لا يجوز خلافه ومانعلم لمن قضى بالقيمة حجة أصلا الاأن بعضهم أتى بطامة فقال: ان رسول الله والتحقيق قضى على من اعتق شركا له في عبد بأن يقوم عليه باقيه اشريكه قالوا: فقضى رسول الله على التحقيق على من استهلك حصة غيره من العبد بالقيمة .

قال على : وهذا من عجائبهم فانهم أفحشوا الخطأ في هذا الاحتجاج من وجهين ، أحدهما احتجاجهم به فيمن استهلك والمعتق نصيبه من عبد بينه وبين آخر لم يستهلك شيئا ولاغصب شيئا ولاتعدى أصلا بل أعتق حصته التي أباح الله تعالى له عتقها وانما هو جكم من الله تعالى أنفذه لالتعد من المعتق أصلا ، والثانى عظيم تناقضهم لانه يلزمهم ان كان المعتق المذكور مستهلكا حصة شريكه ولذلك يضمن القيمة (٢)

<sup>(</sup>١) فى النسخةرقم ١٦ ﴿ يُوجب استرقاقاعليه ﴾ (٢) فى النسخةرقم ١٦ ، ولذلك ضمن القيمة ،

بأن يؤجبواذلك عليه معسراكان أو موسرا (١) كما يفعلون في كل مستهلك وهم لا يفعلون هذا فكيف يستحلمن يدري أنالله تعالى سائله عن كلامه في الدين. وأن عبادالله تعالى يتعقبون كلامهعلى هذه المجاهرةالقبيحة الفاسدة مناحالة السنن عنمواضعها وسعيهم في ادحاض الحق بذلك ؟وليس لهم أن يدعوا همنا اجماعالان ابن أبي ليلي. وزفر بن الهذيل يضمنونه معسرا أوموسرا ومانبالي بطردهذين أصلهما فيالخطأ لأنهما في ذلك مخالفان لحُكُم رسولالله ﷺ في أنه عليـه السلام لم يضمن المعسر شيئًا وانمـا أمر في ذلك بالاستسعاء للمعتق فقط ﴿ روينا من طريق الليث بنسعد عن جرير بنحازم عن حميد الطويل قال : سمعت أنسبن مالك محدث , أنزينب بنت جحش أهدت الى رسول الله ﷺ وهوفييت عائشة ويومها جفنة منحيس فقامت عائشة فأخذت القصعة فضربت بها الارض فكسرتهافقام رسول الله ﷺ الىقصعة لهافدفعها الى رسول زينب فقال : هذه مكان صحفتها وقال لعائشة : لك التي كسرت ، فهـ ذاقضا. بالمثل لابالدراهم بالقيمـة ، وقد روى عن عثمان . وابن مسعود انهما قضيا على من استهلك فصلانا بفصلان مثلها = وعنزيد بن ثابت . وعلى أنهما قضيا بالمثل فيمن باع بعيراً واستثنى جـلده . ورأسه . وسواقطه & وعن عمر . وعثمان . والحسن . والشعبي . وقتادة . في فدا. ولدالغارة بعبيد لا بالقيمة ، ومن طريق عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عنابن سيربن عن شريح أنه قضى فى قصار شق ثوباان الثوب له وعليه مثله فقال رجل: أوثمنه فقال شريح: انه كان أحب اليه من ثمنه قال: انه لا يجدقال: لاوجد ، وعن قتادة أنه قضى فى ثوب استهلك بالمثل 🌣

قال أبو محمد: لم نورد قول أحد بمن أوردنا احتجاجا به و انما أوردناه لئلا يهجموا بدعوى الاجماع جرأة على الباطل ، فان قالوا: فانكم لا تقضون بالمكسور للكاسر فقد خالفتم الحديث قلنا: حاصلته من ذلك لكن النبي عَيْنِينِهِ قال: « ان دماء كمو أمو الكم عليكم حرام \* فعلمنا أنه عليه السلام الإيعطى احدا غير حقه و لاأكثر من حقه ولم يقل عليه السلام انهالك من أجل كسرك اياها فقد كذب عليه من نسب اليه هذا الحكم من غير أن يقوله عليه السلام ، فصح بذلك يقينا ان تلك الكسارة التي أعطى لعائشة رضى الله عنها لا تخلو من أحدوجه ين لا ثالث لهما اما أنها لم تصلح لشي، فأبقاها (٢) كا يحل لكل انسان مناما فسد جملة من متاع غيره و لم ينتفع منه بشي، ، وإما ان قصعة عائشة التي أعطى كانت خيرا من التي كانت لزينب رضى الله عنها فجبر عليه السلام تلك الزيادة بتلك الكسارة خيرا من التي كانت لزينب رضى الله عنها فجبر عليه السلام تلك الزيادة بتلك الكسارة

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٤ .. معسر اكان ذلك أو موسر ا .. (٧) فى نسخة ﴿ فَالْقَاهَا ﴾

و الافنحن على يقين من أنه عليه السلام لا يعطى أحدامال غيره بغير حق و انماحق المجنى عليه في عين ماله لا في غيره فما دامت العين أوشى. منها موجودين فلاحق له في غير ذلك فان عدم جملة فحينئذ يقضى له بالمثل ...

قال على: فاذا عدم المثل من نوعه فكل ماقاومه وساواه فهو أيضا مثل له من هذا الباب الاأنه أقل مثليه عاهو من نوعه فلذلك قضينا به عند عدم المثل المطلق و بالله تعالى التوفيق ه الباب الاأنه أقل مثليه عاهو من كسر لآخر شيئا أوجرح له عبدا أو حيوا نا أوخرق له ثو باقوم كل ذلك صحيحا عاجني عليه شمقوم كاهو الساعة و كلف الجانى أن يعطى صاحب الشيء ما بين القيمة بين و لابد و لا يجوز أن يعطى الشيء الجني عليه للجانى لماذكر نا آنفا و أنما عليه أن يعتدى عليه بمثل ما اعتدى فقط، وسواء كانت الجناية صغيرة أو كبيرة لا يحل هذا ، وللحنيفيين ههنا اضطر اب و تخليط كثير كقولهم: من غصب ثوبا فانه يرد إلى صاحبه (١) فان وجد وقد قطعه الغاصب في الثوب عنائم يوجد الاوقد خاطه قيصا القطع و بين أن يعطيه للغاصب و يضمنه قيمة الثوب ، وكذلك قولهم في الحنطة تغصب فهو للغاصب بلا تخيير وليس عليه الاقيمة الثوب ، وكذلك قولهم في الحنطة تغصب فقطحن و الدقيق يغصب في عجن و اللحم يغصب في طبخ أو يشوى و

قال أبو محمد: ما في المجاهرة بكيد الدين أكثر من هذا و لا في تعليم الظلمة أكل أمو ال الناس أكثر من هذا فيقال لكل فاسق: اذا أردت أخذ قمح يتيم أو جارك و أكل غنمه واستحلال ثيا به وقد امتنع من أن يبيعك شيئا من ذلك فاغصها و اقطعها ثيا با على رغمه واذبح غنمه واطبخها و اغصبه حنطته و أطحنها و كل كل ذلك حلا لاطيبا وليس عليك الاقيمة ما أخذت ؛ وهذا خلاف القرآن في نهيه تعالى ان أكل أمو النابالباطل و خلاف رسول الله عليه أمر نافهو رد » وما يشك أحد من أهل الاسلام في أن كل ثوب قطع من شقة فا نه ليس عليه أمر نافهو رد » وما يشك أحد من أهل الاسلام في أن كل ثوب قطع من شقة فا نه لساحب الشقة ، وكل دقيق طحن من حنطة انسان فهول صاحب الحنطة . وكل لحم شوى فهول صاحب اللحموه مي تقرون بهذا ثم لا يبالون بان يقولوا: الغصب . والظلم . والظلم . والتعدى يحل أمو ال المسلمين للغصاب (٢) ، واحتجو افي ذلك بامر القصعة المكسورة والتعدى يحل أمو ال المسلمين للغصاب (٢) ، واحتجو افي ذلك بامر القصعة المكسورة التي ذكرنا قبل وهم أول مخالف لذلك الخبر فخالفوه فيافيه واحتجو اله فياليس فيه منه شي هي واحتجو اأيضا بخبر المرأة التي دعت رسول الله يو النات الى طمام فاخبرته انها أرادت ابتياع شاة فلم تجدها فارسلت الى جارة لها ابه ثي الى الشاة التي لزوجك فبعثت أرادت ابتياع شاة فلم تجدها فارسلت الى جارة لها ابه ثي الى الشاة التي لزوجك فبعثت

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ ، على صاحبه ، (٢) فى النسخة رقم ١٦ ﴿ للغاصب ﴾

بها أليها فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة أن تطعم الأسارى. قال هذا الجاهل المفترى: فهذا يدل على أن حق صاحب الشاة قدسقط عنها اذ شويت .

قال أبو محمد : وهذا الخبر لايصحولوصح لكان أعظم حجة عليهم لأنه خلاف لقولهم اذفيه انه عليه السلام لم يبق ذلك اللحم فى ملك التى أخذتها بغير اذن ربها وهم يقولون : انه للغاصب حلال وهذا الخبر فيه انه لم يأخذر أيها فى ذلك عفصح انه ليس لها فهو حجة عليهم \*

قال على: والمحفوظ عن الصحابة رضى الله عنهم خلاف هذا كما روينامن طريق عبدالرزاق نا معمر عن أبوب السختياتي عن محمد بنسيرين ان أصحاب رسول الله عليه النوا بألم ما و وفهم أبو بكر الصديق فانطلق النعمان فحمل يقول لهم : يكون كذا وهم يأتونه بالطعام واللبن و يرسل هو بذلك إلى أصحابه فأخبر أبو بكر بذلك فقال : أراني آكل كهانة النعمان منذ اليوم ثم أدخل يده في حلقه فاستقاءه (١) فه ومن طريق محمد بن اسحاق في مغازيه عن يزيد بن أبي حبيب عن عوف بن مالك المناسرة على المناسرة ال

الأشجعي قال: كنت في غزوة ذات السلاسل فذكر قسمته الجزور بين القوم وانهم أعطوه منها فأتي به الى أصحابه فطبخوه فأكلوه شمساله أبو بكر. وعمر عنه؟ فأخبرهما فقالا له: والله ما أحسنت حين أطعمتنا هذا شمقاما يتقيآن ما في بطونهما و من طريق مالك عن زيد بن أسلم قال: شرب عمر بن الخطاب لبنا فأعجبه فسأل عنه فأخبرا نه حلب له من نعم الصدقة فأدخل عمر أصبعه فاستقاه ، ومن طريق سعيد بن منصور زاا المعتمر ابن سلمان التيمي عن أبيه ان أهل للكوفة قالوا له: قد شرب على نبيذ الجرقال سلمان: فقلت لهم: هذا أبو اسحاق الهمداني يحدث ان على بن أبي طالب لما أخبرانه نبيذ جر تقيأه \* ناأحمد بن عمر بن أنس العذري اعبيدالله بن محمد السقطي نامحمد بن أحمد بن يعقوب ابن شيبة (٧) ناأحمد بن شبويه قال: سمعت عبدالرزاق يقول: دخل معمر على أهله فاذاعندها ابن شيبة (٧) ناأحمد بن شبويه قال: سمعت عبدالرزاق يقول: دخل معمر على أهله فاذاعندها فاكمة فأكل منها شم سأل عنها فقالت له: أهدتها الينا فلانة النائحة فقام معمر فتقياً ما أكل فا أبو بكر . وعمر . وعلى بحضرة الصحابة وعلمهم لامخالف لهم منهم في ذلك لا يرون الطعام المأخوذ بغير حق ملكا لآخذه وان أكله بل يرون الطعام المأخوذ بغير حق ملكا لآخذه وان أكله بل يرون عليه منهم في ذلك لا يرون الطعام المأخوذ بغير حق ملكا لآخذه وان أكله بل يرون عليه منهم في ذلك لا يرون الطعام المأخوذ بغير حق ملكا لآخذه وان أكله بل يرون عليه منهم في ذلك لا يرون الطعام المأخوذ بغير حق ملكا لآخذه وان أكله بل يرون عليه منهم في ذلك لا يرون الطعام المأخوذ بغير حق ملكا لآخذه وان أكله بل يرون عليه المنهم في ذلك المناه المناه المناء المناه ال

اخراجه وأن لايبقيه في جسمه ما دام يقدر على ذلك و ان استهلكه ، فبأى شيء تعلق هؤلاء القوم في اياحة الحرام جهارا؟ «

قال أبو محمد : وبهذا نقول فادام المر. يقدر على أن يتقيأه ففرض عليه ذلك ولا

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١٦ ﴿ فَاسْتَقَاءَ ﴿ ٢) في بعض النسخ ﴿ أَبِنْ شَعِبَةُ ۗ ۗ

يحل امساك الحرام أصلا (١) ، فأن عجزعن ذلك فلا يكلف الله نفسا الاوسعها ، وهذا مما خالفوافيه القرآن . والسنن بآرائهم الفاسدة وتقليدا لبعض التابعين في خطأ أخطأ . وبالله تعالى التوفيق ﴿ وقالوا أيضا : قسنا هـذا على العبد يموت فتضمن قيمته (٧) قال على . وهذا عليهم لالهم لأن الميت لا يتملكه الغاصب .

ا ٢٦١ ــ مسألة ــ ومن غصب دارا فتهدمت كلف رد بنائها كما كان ولابد لقول الله تعالى : (فن اعتدى عليكم فاعتدو اعليه بمثل مااعتدى عليكم ) وهو قد اعتدى على البناء المؤلف لحال بينه وبين صاحبه وهو باجماعهم معناو اجماع أهل الاسلام مأمور بردها فى كل وقت الى صاحبها فلا يجوز أن يسقط عنه بهدمها مالزمه ، وليت شعرى أى فرق بين دار تتهدم و بين عبد يموت ؟ فكان احتجاج صاحبهم أن الدو رو الأرضين لا تغصب فكان هذا مجاجدا ! وما نعلم لا بليس داعية فى الاسلام أكثر بمن يطلق الظلمة على غصب دور الناس وأراضهم ثم يديح لهم كراه ها وغلتها ولا يرى عليهم ضمان ما تلف منها نعوذ بالله من مثل هذا و

الم يزرعها فعليه ردها وما نقص منها ومزارعته أولم يزرعها فعليه ردها وما نقص منها ومزارعته مثلها لماذكرنا من أنه حال بين صاحبها وبين منفعة أرضه و لامنفعة للارض الاالزرع والمزارعة على مانذكر في المزارعة انشاء الله تعالى، وقال الحنيفيون: الآرض لا تغصب وهذا كذب منهم لأن الغصب هو أخذ الشيء بغير حقه ظلما، وقد روينا من طريق البخاري نامسلم بن ابراهيم ناعبدالله بن المبارك ناموسي بن عقبة عن سالم ابن عبدالله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله والسين فصح أن الأرض تؤخذ بغير حق حقه خسف [به] (٣) يوم القيامة الى سبع أرضين، فصح أن الأرض تؤخذ بغير حق فصح أنها تغصب ع

اوملوخا فكل ما تولد من الزرع فلصاحب الزريعة فزرعها . أو نوى فغرسه . أو ملوخا فغرسها فكل ما تولد من الزرع فلصاحب الزريعة يضمنه له الزارع ، وكل ما نبت من النوى . والملوخ فلصاحبها وكل ما أثمرت تلك الشجر في الأبد فله لاحق للغاصب في شيخ ولان كل ما تولد شيء من ذلك لماذكر نامن قول رسول الله على المناهدة على المناهدة على الناس من ذلك ما لاخطب له به مما يتبرأ منه صاحبه في طرحه مبيحا له من أخذه من النوى ونحو ذلك (ع) فقط لا مالم يبحه ، وبالله تعالى التوفيق «

<sup>(</sup>۱)فى النسخة رقم ۱ ر قطعا » (۲)فى النسخة رقم ۱ ر فيضمن بقيمة » (۳) الزيادة من صيح البخارى ج ٤ ص ٢٢٤ (٤) فى النسخة رقم ۱ ر أو نحوذ لك،

\$ ٢٦ مسألة و كل من عدا عليه حيوان متملك من بعير . أو فرس . أو بغل . أو فيل . أو غير ذلك فلم يقدر على دفعه عن نفسه الا بقتله فقتله فلا ضمان عليه فيه و هو قول مالك . والشافعى . وأبي سليان ، وقال الحنيفيون : يضمنه ، واحتجوا بالخبر الثابت عن النبي (١) ﷺ : ﴿ العجماء جرحها جبار ■ (٢) ۞ و بالخبر الذي رويناه (٣) من طريق عبد الكريم ■ ان انسانا عدا عليه فحل ليقتله فضر به بالسيف فقتله فأغرمه أبو بكر اياه وقال : بهيمة لا تعقل » و وعن على بن أبي طالب نحوه » ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن هما مبن منبه عن أبي هريرة قال : ■ من أصاب العجاء غرم ۞ » ومن طريق سفيان الثورى عن الأسود بن قيس عن اشياخ لهم أن غلاما دخل دار زيد بن صوحان فضر بنه ناقة لزيد فقتلته فعمد أولياء الغلام فعقروها فأبطل عمر بن الخطاب دم الغلام وأغرم والدالغلام ثمن الناقة ، وعن شريح مثل هذا ۞

قال على : لايخلو من عدت البهيمة عليه فخشى أن تقتله أو ان تجرحه أو ان تكسر له

<sup>(</sup>۱) فىالنسخة رقم ۱۶ والنسخة اليمنية , عنرسول الله الخ ، (۲) هوفى الصحيحين وغيرهما (۳) فى النسخة رقم ۱۹ ■ و بخبر رويناه ■ وما هنا انسب لسابقه (٤) فى النسخة رقم ۱۲ ، عليهم ■

الله على المسألة ـ ولاضمان على صاحب البهيمة فياجنته في مال أو دم ليلا أو نهارا لكن يؤمر صاحبه بضبطه فان ضبطه فذاك وان عاد و تم يضبطه بيع عليه لقول رسول الله على ال

قال على : لوصح هذا لماسبقونا إلى القول به ولكنه خبر لا يصح لانه انمارواه الزهرى عن حرام بن محيصة عن أيه ، ورواه الزهرى أيضاعن أبى آمامة بن سهل بن حنيف ان ناقة للبراء ، فصح أنه مرسل لان حراماليس هو ابن محيصة لصلبه انماهو ابن سعد بن محيصة وسعد لم يسمع من البراء ولا أبوامامة ولاحجة في منقطع ولقد كان يلزم الحنيفيين القائلين : إن المرسل والمسند سواء ان يقولوا به ولكن هذا مما تناقضوا فيه واحتجو اأيضا بأغرب من هذا كله وهو مارو ينامن طريق عبيد بن عمير . والزهرى ومسروق . و مجاهد في قول الله تمالي : (وداو دوسلمان اذبحكان في الحرث اذنفشت فيه عمالية و كنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سلمان و كلا آتينا حكاو علما ) وأن سلمان في مالية قصى في ذلك في غم أفسدت حرث قوم بان دفع الغنم الى أهل الحرث لهم صوفها والبانها حتى يعود العنب أو الحرث كاكان \*

•قال أبو محمد: وهذا عجب من عجائب الدنيا والذي لانشك فيه أن بين هؤلا المذكورين و بين سليمان عليه السلام ما في رياح ومهامه فيحاء ولور ووا لناذلك عن رسول الله عليمان ما قامت به حجة لانه مرسل ، شملو صح لكان المحتجون به أول مخالفين له لا يمكمون بهذا الحكم في الله كيف ينطلق لسان مسلم بان يحتج على خصمه في الدين بحسكم لا يحل عنده

<sup>(</sup>١) سقطت هذه الزيادة من بعض النسخ (٢) سقطت هذه الجملة من بعض النسخ

أن يؤخذ به ؟ وحسبنا الله ، وعجب آخر من الشافعي : وهو أنه لا يرى القول بالمرسل ثم أباح ههنا الاموال بمرسل لا يصح أصلا » و أما يبع ما تعدى من العجها، فلقول الله تعالى: (و تعاونو اعلى البرو التقوى) و من البرو التقوى حفظ الزروع . و الثمار التي هي أمو ال الناس فلا يعان على فسادها فا بعادها في مندها فرض و لا سبيل الى ذلك الا بالبيع المباح و ههنا آثار عن الصحابة رضى الله عنهم قد خالفوها « رو ينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبر في عبد الكريم ان عمر بن الخطاب كان يقول : برد البعير . و البقرة ، و الحمار . و الصوارى إلى عبد اللكريم ان عمر بن الخطاب كان يقول : برد البعير . و البقرة ، و الحمار و الصوارى إلى أهله نا أذا خطر ألحائط ثم يعقر • ومن طريق يحي بن سعيد القطان اأبو حيان يم يرد الى أهله ثلاث مرات ثم يعقر • ومن طريق يحي بن سعيد القطان اأبو حيان أكبونة فلما انتهى الى جسر الكوفة جا ، مولى لبكر بن و اثل فتخلل النقد على الجسر فنفرت منها نقدة فقطرت (٧) الرجل فى الفرات فغرق فأخذت فجا ، مواليه الى موالى فعرض موالى عليهم صلحا ألني درهم و لا يرفعوهم الى على فأبوا فاتينا على بن أبى طالب فعرض موالى عليهم صلحا ألني درهم و لا يرفعوهم الى على فأبوا فاتينا على بن أبى طالب فعرض موالى عليهم صلحا ألني درهم و لا يرفعوهم الى على فأبوا فاتينا على بن أبى طالب فعرض موالى عليهم صلحا ألني درهم و لا يرفعوهم الى على فأبوا فاتينا على بن أبى طالب فعال هم : ان عرفتم النقدة بعينها فخذوها و ان اختلطت على فأبوا فاتينا على بن أبى طالب فقال هم : ان عرفتم النقدة بعينها فخذوها و ان اختلطت على فأبوا فاتينا على بن أبى طالب فقال هم : ان عرفتم النقدة بعينها خذوها و ان اختلطت على فأبوا فاتينا على بن أبى طالب فقال هم : ان عرفتم النقدة بعينها خذوها و ان اختلطت على فأبوا فاتينا على بن أبي طالب فقال هم المنالية في الفرالي في الفرالي في فأبوا فاتينا على بن أبي طالب في المنالية في المنالية في المنالية في المنالية في فاليقال في المنالية في فاليالية في المنالية في المنالية في المنالية في المنالية في المنالية في فاليقالية في المنالية في الم

قال أبو محمد: ان فى الحنيفيين والمالكيين العجب اذيحتجون في ابطال السنن الثابتة فى أن البيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا برواية شيخ من بنى كنانة ان عمرقال: البيع عن صفقة أو خيار م يردون هذه الرواية عن عمر بن الخطاب وهذه الاخرى عن على فهلا قالوا: مثل هذا لا يقال بالرأى ؟ ولكن هذا حكم القوم فى دينهم فليحمد الله أهل السنن ما مناه في المناه ا

على عظيم نعمته عندهم ٥

۱۳۶۲ – مسألة – ومن كسراناء فضة أوانا. ذهب فلا شيء عليه وقد أحسن لنهى رسول الله عصلية عن ذلك ، وقد ذكرناه في الوضو. والأطعمة والأشربة ، وكذلك من كسر صليبا أو أهرق خمرا لمسلم أولذى ، وقال الحنيفيون: ان أهرق خمرا لذى مسلم فعليه قيمتها وان أهرقها ذى فعليه مثلها ه

قال أبو محمد : وهذا باطل ولاقيمة للخمر وقدحرم رسول الله عَيْنَالِيْهِ بِيعهاو أمر بهرقها فمالايحل بيعه ولاملكه فلاضمان فيه ، فان قالوا : هي أموال أهل الذمة قلنا :

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ١٤ و النسخة اليمنية وحدثنى (٧) أى القته فى الفرات على أحدقطريه أى شقيه ، و النقد صفار الغنم و احدثها نقدة وجمعها نقاد ، وفى بعض النسخ ■ بقرة » وهو تصحيف (٣) أى مثلها من الغنم

كذبتم وما جعلها الله تعالى مذحرمها ما لالأحدولكن أخبرونا أهي حلال لأهل الذمة أم هي حرام عليهم ؟ فان قالوا: هي لهم حلال كفروالأن الله تعالى قد أخبر فيها نعاه عليهم انهم لا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ، ولا يختلف مسلمان في أن دين الاسلام لازم للكفار لزومه للمسلمين . وأن رسول الله عليه عليهم حرام قلنا : بعث إلينا وان طاعته فرض عليهم كما هي علينا ? فان قالوا: بل هي عليهم حرام قلنا : صدقتم فن أتلف ما لا لا يحل تملكه فقد أحسن ولا شي، عليه ، واحتجوا برواية رويناهامن طريق سفيان الثوري عن ابراهيم بن عبد الأعلى الجعفي عن سويد بن غفلة ان ويناهامن طريق سفيان الثوري عن ابراهيم بن عبد الأعلى الجعفي عن سويد بن غفلة ان بلال المهم الأنصاري عن اسرائيل عن ابراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة ان بلالا قال لعمر ابن الخطاب : ان عمالك يأخذون الخروالخناز بر في الخراج فقال : لا تأخذوها منهم ولكن ولوهم أنتم بيعها وخذوا أنتم من الثمن ه

قال أبو محمد: هذا لاحجة فيه لأن حديث سفيان \_ وهو الصحيح \_ ليس فيه مازاد اسرائيل و انمافيه و ولوه بيعها » وهذا كقول الله تعالى: (نوله ما تولى) واسرائيل ضعيف، ثم لوصح فلاحجة في أحددون رسول الله والته الحوس ونهيه لهم عن الزمزمة (٧) ثم يقلدون ههنا رواية ساقطة مخالفة للقرآن . والسنن وان كانت الخر من أموالهم فان الصليب والاصنام عندهم أجل من الخر فيجب على هؤلاء القوم أن يضمنوا من كسر لهم صليبا أوصنها حتى يعيده سالما صحيحا والافقد تناقضوا ه روينا من طريق أبى داود نا قتيبة بنسعيد نا الليث \_ هو ابن سعد \_ عن يزيد بن أبى حبيب عن عطاء بن أبى رباح عن جابر بن عبدالله : وانه سمع رسول الله ويتاليته يقول عام الفتح وهو بمكة : ان الله حرم يما الخر. و الميتة و الخنازير (٣) ، في اليت شعرى كيف يستحل مسلم أن يبيح ثمن بيع (٤) عرمه الله تعالى ؟ أم كيف يستحل مسلم أن يقول : انها مال من أمو ال أهل الذمة تضمن طم ؟ حاش لله من هذا ه

١٣٦٧ – مسألة ـ ومن كسر حلية فضة فيسرج . أو لجام . أو مهاميز .

<sup>(</sup>۱) الزيادة من النسخة رقم ۱۶ (۲)هى كلام يقولونه عنداً كلهم بصوت خنى (۳) فىسنن أبى داود ۽ والحنزير ، وهو حديث مطول اقتصر المصنف على محل الشاهد منه (٤)فى النسخة رقم ۲۹ « ان يبيح بيعا »

أوسيف. أو تاج. أو غير ذلك. أوحلى ذهب لامرأة أو لرجل يعده لأهله. أو للبيع كلف اعادته صحيحا كما كان لماذكرنا قبل وفانتراضيا جميعاعلى ان يضمن لهما بين قيمته صحيحا ومكسورا جاز ذلك لأنه مثل مااعتدى بهوجائز أن يتفقا من ذلك في حلى الذهب على ذهب. وفي حلى الفضة على فضة. وله أن يؤخره به ما شا. لانه ليس هو بيعا وا عاهو اعتدا. بمثل مااعتدى به عليه فقط، وبالله تعالى التوفيق ...

١٣٦٨ – مسألة – وكلماجنى على عبد أو أمة . أو بعير . أو فرس . أو بغل . أو حمار . أو كل أو حمار . أو كل بيل تملك (١) فان في الحيد في العبدو في الأمة [خاصة] (٢) وفي سائر ماذكر نا خطأ أو عمدا ما نقص من قيمته بالغا ما بلغ ، وأما العبدو الآمة ففيا جنى عليهما عمدا القود وما نقص من قيمتهما أما القود فللمجنى عليه وأما ما نقص من القيمة فللسيد في اعتدى عليه من ما له موكذ لك لوأن امرءا استكره أمة فقتلها لكان عليه الغرامة لسيدها والحد في زنائه بها و لا يبطل حق حقا ، وقد أمر رسول الله والما القود بين الحر . والعبد فنذكره ان شاء الله تعالى في كتاب القصاص ، وأما ما نقصه فللناس ههنا اختلاف ، وكذلك في الحيوان ، وقولنا في الحيوان هو قول أبى سليمان وما لك . والشافعي ، وقال أبو حنيفة : كذلك الافي الابل . والبقر . والبغال . والحير . والخيل خاصة في عيونها خاصة فانه قال في عين كل ماذكر نا ربع ثمنه »

قال أبو محمد: واحتجوا في ذلك بأثر رويناه من طريق قاسم بن أصبغ نا زكريا ابن يحيى الناقد ناسعيد بنسليان عن أبي أمية بن يعلى نا أبو الزناد عن عمرو بن وهب عن أبيه عن زيد بن ثابت ان النبي والمسلمين المنه و برواية عن عمر بن الخطاب من طريق سفيان. والآمة (٣) و في عين الفرس بربع ثمنه و برواية عن عمر بن الخطاب من طريق سفيان. وعروبن دينار . ومعمر قال سفيان : عن جابر الجعني عن الشعبي عن شريح عن عرى وقال عمر و بن دينار : أخبرني رجل أن شريحا قال له : قال لي عمر ، وقال معمر : بلغني أن عمر بن الخطاب عن م اتفقوا أنه قضى في عين الدابة بربع ثمنها = ومن طريق ابن أبي شيبة ناجرير عن المغيرة عن ابراهيم عن شريح قال: أتاني عروة البارق من عند عربان في عين الدابة ربع ثمنها « ومن طريق أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمر في عين الدابة ربع ثمنها « ومن طريق أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمر في عين الدابة ربع ثمنها « ومن طريق أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمر في عين الدابة ربع ثمنها « ومن طريق أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمر في عين الدابة ربع ثمنها « ومن طريق أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمر في عين الدابة ربع ثمنها « ومن طريق أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمر في عين الدابة ربع ثمنها « ومن طريق أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمر في عين الدابة ربع ثمنها « ومن طريق أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمر في عين الدابة ربع ثمنها « ومن طريق أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمر في عين الدابة ربع ثمنها « ومن طريق أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمر في عين الدابة ربع ثمنها « ومن طريق أبي قلابة عن عمر في عين الدابة ربع ثمنها « ومن طريق أبي قلابة عن عبر في عين الدابة ربع ثمنها « ومن طريق أبي قلابة عن عبد المعرب المعرب المعرب عن المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب عن المعرب عن المعرب المعرب المعرب عن المعرب المعرب عن المعرب عن المعرب المعرب عن المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب عن المعرب عن المعرب المع

<sup>(</sup>۱) فىالنسخةرقم ۲٫ ، يتملك، (۲) الزيادة من النسخة رقم ۱۶(۳) المنقلة بتشديد القاف هى التى تخرج منها صغار العظام وتنتقل عن اما كنها ، والموضحة هى التى تبدى وضح العظم أى يباضه ، والآمة هى الشجة التى بلغت أمالر أس و هى الجلدة التى تجمع الدماغ

ومن طريق ابنجريج عنعبد الكريم أنعلى بن أبي طالب قضى في عين الدابة بربع عُنهاه قال على : الرواية عن النبي عَيَالِيَّةِ لا تصح لأنها من طريق اسماعيل بن يعلى الثقني\_ وهوضعيف عن عمرو بنوهب عن أبيه وهما مجهولان ، ثم ليس فيه الا الفرس فلاهم خصوه كماجاء مخصوصا ولاهم قاسوا عليه جميع ذوات الأربع ۽ وأماعن على . وعمر رضىالله عنهما فمراسيل كلها ثم لوصحت لما كان فيها حجة لوجوه ، أولها أنه لاحجة فيمن دون رسول الله ﷺ ، والثانى أنه لامؤنة عليهم فى خلاف عمر . وعلى إذا خالفا أباحنيفة كما ذكرنا عنهماً آنفامن انهما تقيآ ماشريا اذعلما أنه لايحل. ثم فيهــذه القصة نفسها كماروينامن طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم عن ابر اهيم النخعي قال : كتب عمر مع عروة البارقى الىشريح فى عين الدابة ربع ثمنها وأحق ماصدق به الرجل عند موته أن ينتفي منولده أوبدعيه " ومنطريق عبدالرزاق عمن حدثه عن محمد بنجابر عنجابر عنالشعبي انعليا قضي فيالفرس تصاب عينه بنصف ثمنه 🔹 ومن طريق سفيان ابنعيينة عن مجالد عن الشعبي انعمر بن الخطاب قضى في عين جمل أصيب بنصف ثمنه ثم نظر اليه بعد فقال : ماأراه نقص من قوته ولاهدايته فقضى فيه بربع ثمنه، فليت شعرى ماالذي جعل احدى قضيتي عمر . وعلى أوليمن الأخرى ؟ وهلاأخذوابهذه القضية قياسا على قولهم: ان في عين الانسان نصف ثمنه وقدأضعف عمر على حاطب قيمة الناقةالتي انتحرهاعبيده ، وجا. بذلك أثر كماروينا عن اينوهب أناعمرو بن الحارث عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بنعمرو بن العاصى: ﴿ أَنْ رَجَلًا مَنْ مَرْيَنَةُ سأل رسول الله عليه كيف ترى في حريسة الجبل (١) ? قال : هي و مثلها و النكال، فهذا خبر أصح من خبرهم فىعين الفرس ربع ثمنه وأصحمن خبرهم عنعمر فظهر فساد قولهم من كل جهة ، وقد كان يلزم المالكيين القائلين بتقليد الصاحب و ان المرسل كالمسندان يقولوا لهذه الآثار والافقد تناقضوا ه

وأما ماجنى على عبدفيا دون النفس أو على أمة كذلك فقال قوم: كاقلنا انمافيه للسيد مانقص من ثمنه فقط و هو قول الحسن ، وقال قوم: جراح العبدمن ثمنه كجراح الحرمن ديته بالغا ثمن العبدوالامة ما بلغ ، ففي عين العبد فصف ثمنه ولوأن ثمنه الفا دينار (٧) ، وفي عين الامة فصف ثمنها ولو بلغ عشرة آلاف دينار ، وهكذافي سائر الاعضاء \* روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال: جراحات العبيد

<sup>(</sup>١) فى النسخة اليمنية والحيل » بحاء معجمة وهو تصحيف ، والحـريسة فعيلة بمعنى مفعولة أى أن لها من يحرسهاو يحفظها (٢) فى النسخة رقم ١٩ ﴿ الفُدينار ۗ

فى أثمانهم بقدرجر احات الأحرار في دياتهم ، وهو قول شريح. والشعبى والنحمى. وعمر ابن عبد العزيز . ومحمد بنسيرين . والشافعى . وسفيان الثورى . والحسن بنحى الاأن الحسن قال : انبلغ جميع القيمة لم يكن له الاأن يسلمه و يأخذ قيمته أو يأخذ ما نقص ورويناه أيضامن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه ان عمر بن الخطاب قال : وعقل العبد في ثمنه كعقل الحرفي ديته و وروى أيضاعن على ن أبي طالب ه ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال : ان رجالا من العلماء ليقولون : العبيد و الاماء سلع في نظر ما نقص ذلك من أثمانهم ه

قال أبو محمد: وهذا قولنا ، وقالت طائفة: فيه ما نقص الاأن تكون الجناية استهلاكا كقطع اليدين أو الرجلين أو فق العينين فصاحبه مخير بين أن يأخذ ما نقص من ذلك من قيمته أو يسلمه الى الجانى و يأخذ منه قيمته صحيحا . وهو قول أي يوسف . ومحمد بن الحسن ، وطائفة قالت : جراح العبد في ثمنه كراح الحرف ديته فان كانت الجناية بمالوكانت على حرلكانت فيه الدية كلها أسلمه الى الجانى و لابدو ألزمه قيمته صحيحا وهو قول النخعى . والشعبى ، وطائفة قالت : يدفع الى الجانى و تلزمه قيمته صحيحا وهو قول اياس بن معاوية . وقتادة في روينامن طريق محاد بن سلمة عن اياس بن معاوية في رجل قطع يدعبد قال : هو أو أشل يده انه يدفع اليه و يغرم لصاحبه مثله مه و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عناه الى ان شجر عبد أو أفقاً عينه فقيمته كما أفسده ، و رأى في موضحته نصف عشر قيمته الى النشج عبداً أو فقاً عينه فقيمته كما أفسده ، و رأى في موضحته نصف عشر قيمته الله و علمه المناه المناه

قول أبي حنيفة ومحمد: من قتل عبد اخطأ فقيمته على العاقلة مالم تبلغ قيمته عشرة آلاف درهم فاكثر فليس فيه الاعشرة آلاف درهم غير عشرة دراهم وفى الامة قيمتها كذلك مالم تبلغ خمسة آلاف درهم فصاعدا فان بلغتها فليس فيها (١) الاخمسة آلاف درهم غير خمسة دراهم على العاقلة ، قال أبو حنيفة وحده: وأما مادون النفس فن قيمتها مثل مافى الجناية وعلى الحرمن ديته فاذا بلغ أرش ذلك من الحر أنقص من قيمته عشرة دراهم (٢) أو خمسة دراهم هكذا جملة، ثم رجع عن الاذن و الحاجب خاصة فقال: فيهما ما نقصها فقط ، فان كانت الجناية مستهلكة فليس له الاامساكه كماهو ولاشي اله او اسلامه و أخذ ما كان يأخذ لو (٣) قتل خطأ ، وقال أبو يوسف في قتل العبد خطأ و الجناية : عليه قيمته ماكان يأخذ لو (٣) قتل خطأ ، وقال أبو يوسف في قتل العبد خطأ و الجناية : عليه قيمته

<sup>(</sup>۱) فىالنسخة رقم ۱۹ ﴿ عليه ﴿ (٢) فىالنسخة رقم ۱٤ ﴿ انقص منه بقيمته من عشرة دراهم ﴾ وهو تركيب ركيك (٣) فىالنسخة رقم ۱۹ ﴿ وأخذما كان يأخذلو ﴾

مابلغت ولوتجاوزت ديات، ووافقه محمد فيادون النفس واتفقوا كلهم في الجناية المستهلكة على قول أبي حنيفة الذي ذكرنا ، وقدروي عنهما أنه ان أمسكه أخذقيمة ما نقصته الجناية المستهلكة ، وقدر وي عن أبي يوسف فيادون النفس خاصة مثل قول أبي حنيفة وسوا. في ذلك الحاجب والأذن وغير ذلك في كرذلك في اختلاف الفقها، ، وروى عن زفر فيا دون النفس مرة مثل قول أبي حنيفة الآخر ومرة مثل قوله الأول ، ووافق أبا حنيفة في قوله في النفس،

وقالت طائفة جراح العبد (١) فى قيمته كجراح الحرفى ديته الاأن تبلغ قيمة العبد عشرة آلاف درهم فصاعدا فلا تبلغ قيمة الأمة خمسة آلاف درهم فصاعدا فلا تبلغ (٢) بارش تلك الجراحة مقدارها من دية الحر أو الحرة لكن يحط من ذلك حصتها من عشرة دراهم فى الامة الاأن يكون قطع اذن فبرأ او نتف حاجب فبرأ ولم ينبت فليس عليه الاما نقصه وهذا قول أبى حنيفة قان بلغ من الجناية على العبد مالوجنى على حرلوجبت فيه الدية كلها فليس له الاأمساكة كماهو ولاشى و له أو اسلامه الى الجانى و أخذ جميع قيمته مالم يبلغ عشرة آلاف درهم فصاعدا فليس له الاعشرة آلاف غير عشرة دراهم و فى الأمة نصف ذلك على عبر عشرة دراهم وفى الأمة نصف ذلك عبد على المنافقة على المنافقة

وتفسيره أنه ان نقأ عين أمة تساوى خمسة آلاف درهم فافوق ذلك إلى مائة الف فاكثر فليس عليه إلا ألفا درهم وخمسائة درهم غير درهمين و فصف وان فقاعين عبديساوى عشرة آلاف فازاد فليس عليه الاخمسة آلاف درهم غير خمسة دراهم فقاعين عبد الحبر احات ، فلوساوت الامة مائتي درهم والعبد مائة درهم لم يلزمه في عين العبد الاخمسون درهما فقط وفي عين الامة مائة درهم فقط وهكذا العمل فى سائر القيم ، وطائفة قالت : ان منقلة العبد ومأمومته وجائفته وموضحته من ثمنه بالغا مابلغ فهى من الحر في ديته وفقى موضحة العبد نصف عشر ثمنه ولو أنه الف ألف درهم وفي منقلته عشر قيمته كذلك ، وفي جائفته ومأمومته ثلث ثمنه با غما بلغ ، وأماسائر الجراحات وقطع الاعضاء فانمافيه ما نقصه فقط وهو قول مالك ، وقدروى عن مالك أيضاانه اذا قطع يدى عبداً وفقاً عينيه (٣) أعتى عليه وغرم قيمته كاملة لسيده ، وقال الليث بنسعد : من خصى عبدغيره فعليه

Ji

الف

<sup>(</sup>١) قوله ﴿ وقالت طائفة جراح العبد﴾ الى قوله بعداسطر ﴿ فَالْأَمَةُ نَصَفَ ذَلِكَ ﴾ مقدم من تأخير فى بعض النسخ (٢) فى النسخة وقم ٤ و والنسخة اليمنية وعينه ، بالافراد

قيمته كلها لسيده ويبقى العبد لسيده سوا. زاد ذلك في قيمته أو نقص

قال أبو محمد: أمامن قال: جراح العبد في قيمته كجراح الحسر في ديته فقول لادليل على صحته لامن قرآن ولامن سنة ولامن رواية فاسدة لكنهم قاسوه على الحر لأنه انسان مثله م

قال على : ولوكان القياس حقالكان هذا منه عين الباطل لأن كثيرا من ديات أعضاء الحر مؤقتة لازيادة فيها ولانقص ، وقد وافقنا من خالفنا ههنا على أن دية أعضاء العبد غير مؤقتة لاخلاف فى ذلك ، اذ قد يساوى العبد عشرة دنانير فتكون دية عينها ألفى دية عينه عشرة دنانير وتساوى الامة خمسة آلاف درهم فتكون دية عينها ألفى درهم وخمسمائة درهم غير درهمين ونصف . أو تكون دية عينها عند بعضهم عشرة آلاف دينار ، فقد أصفقوا (١) على أن الديات فى ذلك غير محدودة وعلى جواز تفضيل دية عضو المرأة على دية عضو الرجل بخلاف الأحرار والحرائر ، فقد ظهر فساد قياسهم جملة بهذه الدلائل و بغيرها أيضا . فسقط هذا القول بيقين 

قياسهم جملة بهذه الدلائل و بغيرها أيضا . فسقط هذا القول بيقين 

قياسهم جملة بهذه الدلائل و بغيرها أيضا . فسقط هذا القول بيقين 

قياسهم جملة بهذه الدلائل و بغيرها أيضا . فسقط هذا القول بيقين 

قياسهم جملة بهذه الدلائل و بغيرها أيضا . فسقط هذا القول بيقين 

قياسهم جملة بهذه الدلائل و بغيرها أيضا . فسقط هذا القول بيقين 

قياسهم جملة بهذه الدلائل و بغيرها أيضا . فسقط هذا القول بيقين 

قياسهم جملة بهذه الدلائل و بغيرها أيضا . فسقط هذا القول بيقين 

قياسه من المناز القول بيقين 

قياسه من المناز القول بيقين 

قياسه مناز القول بيقين 

قياسه من المناز المناز المناز الديان في المناز القول بيقين 

قياسه مناز المناز ا

ثم نظر نافى قول من قال: يسلمه و يأخذ قيمته فوجد ناه أيضاغير صحيح لأنه لا يحل اخراج مال عن يدصاحبه (٧) الى غيره بغير تراض منهما الاأن يأتى بذلك نصولم يأت بهذا ههنا نص أصلا فسقط أيضا جملة ، ثم نظر نا فى قول مالك . وأبى حنيفة فوجد ناهما أشد الأقوال فسادا لأنهلم يأت بشى منه قرآن . ولاسنة . ولاروا يتسقيمة ولا قول صاحب أصلا . ولا قياس . ولارأى له وجه بل ما نعرف هذين عن أحدمن الأثمة قبل هذين الرجلين \* وأماقول أبى حنيفة فظلم بين لاخفاء به أن يكون يقطع يد جارية تساوى عشرة آلاف دينار فلا يقضى لصاحبا الا بمائى دينار وخمسين يد جارية تساوى عشرة آلاف دينار فلا يقضى لصاحبا الا بمائى دينار وخمسين ألف دينار فتموت عندالغاصب فيغرم له ألف دينار كاملة على هذا الحكم الدثار والدمار وتحن نبرأ الى الله تعالى منه فى الدنياويوم يقوم الاشهاد و وأماقول مالك فتقسيم فى غاية الفساد ولو عكس عليم قولهم ما تخلصو امنه لوقيل لهم: بل فى المنقلة و الجائفة . و المائومة ما مانقصه فقط وأما سائر الجراحات فن ثمنه بقدرها من الحر فى دينه و مثل هذا الايشتغل ما نقل ويمكن أن يبرأ ولايقى لها أثر ولاضرر فقلنا : نعم فاجعلوا هذا دليلكم به الا عروم ه واحتج له بعض مقلد به أن قال : هذه جراحات يشفق عليه منها فيمكن أن يبرأ ولايقى لها أثر ولاضرر فقلنا : نعم فاجعلوا هذا دليلكم به الا عروم ه واحتج له بعض مقلد به أن قال : هذه جراحات يشفق عليه منها فيمكن أن يبرأ ولايقى لها أثر ولاضرر فقلنا : نعم فاجعلوا هذا دليلكم

(۱) أى أجمعوا ، وقدجا في النسخة الحلبية وفقد أجمعوا ١٦ لخ (٢) في النسخة رقم ١٦ الخراج مال عبد عن يدصاحبه بريادة لفظ وعبد، وهو زيادة سهو من النساخ

<sup>(</sup>م ۲۰ - ج ۸ المخلی)

فأن لا يكون فها الامانقص فقط .

قال أبو محمد: والحكم على الجانى بمانقص فيا جناه على العبد من خصاه. أو مامومة. أو جائفة . أوقطع عضو . أوغير ذلك مماقل أو كثر من الجنايات انما يكون بأن يقوم صحيحا ثم يقوم في أصعب ما انتهت اليه حاله من تلك الجناية وأشد ما كان منها مرضا وضعفا وخوفا عليه و يغرم مابين القيمتين ولاينتظر به صحة ولا تخفف أصلا لأنه فى كل حال من أحواله فى تأثير تلك الجناية فهو الجانى عليه فى كل تلك الأحوال فعليه فى كل حال منها ما فقص بجنايته من مال سيده بلاشك لقول الله تعالى : (وان عافيم فعاقبم فعاقبر المثل ماعوقبتم به) ولقوله تعالى : (فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ماعتدى عليكم) فان برى العبد أو الامة وصحا و زادت تلك الجنايات فى أثمانهما كالخصاه فى العبد : أوقطع اصبع زائدة . أوما أشبه ذلك فن رزق الله تعالى السيدولا رجوع للجانى من أجل ذلك بشى ما غرم و كذلك لو لم يغرم شيئا حتى صح المجنى عليه فانه يغرم كا ذكرنا و لابد لأنه قد لزمه أدا عشل مااعتدى فيه فلا يسقط عنه ببرء الجناية ، وكذلك من قطع شجرة لانسان فانه يضمن قيمتها سوا منبت بعدذلك ببرء الجناية ، وكذلك من قطع شجرة لانسان فانه يضمن قيمتها سوا منبت بعدذلك و نمت أولم تنبت و لانمت لما ذكرنا ، وبالله تعالى التوفيق «

 ورويناهأيضا عن عمر بنعبدالعزيز . وإياسبنمعاوية . وعطا. . ومكحول ، وهو قول مالك . وأبي يوسف . والشافعي . وأحمد بن حنبل. واسحاق. وأبي سلمان وغيرهم قال أبو محمد : أماقول أبي حنيفة ففي غاية السقوط لانه حدما يسقط من ذلك بحــد لايحفظ عنأحدقبله وانماهو من رأيه الفاسد ، وقال مقلدوه : ينقص من ذلك ما تقطع فيه اليد قلنا: ومن أين لكم هذا؟ ثم قد تناقضتم فأسقطتم من دية المرأة خمسة دراهم وليس تقطع فيهااليدفى قولكم فقد أبطلتم ما أصلتم من كثب (١) ثم نقول لهم : وهلا نقصتم من الدية مانقصتم من الار بعين درهما فيجعل الآبق اذاكان يساويها ؟ وهلانقصتم من الدية ماتجب فيهالزكاة؟ وهل هذا إلا رأى زائف مجرد؟ وكل قول لم يقمعليه دليل أصلا ولاكانله سلف فأولىقول بالاطراح ، ثم نظرنا في قول من قال لا يبلغ بدية العبد دية الحر فوجدناه قولا فاسدا لادليل عليه ، ثم هم يتناقضون فيقولون فيمن قتل كلبا يساوىألفيدينار : انهيعطىألفيدينار ، وانعقرخنزيرا لذى يساوىألف دينار أدى اليه ألف دينار ، وان قتل نصرانيا يجعل لله تعالى الولد وأم الولدأنه يعطى فيه دية المسلم فباللمسلمين أيبلغ كلب وخنزير ومنهوشر منالكلب والخنزيردية المسلم ولايبلغ بلال لوقتل قبل أن يعتق ديةمسلم نعم ولادية كافريعبد الصليبوهوخيرمن كل مسلم على ظهر الأرض اليوم عندالله تعالى وعندأ مل الاسلام . ثم قد تنا قضو افقالوا: من غصب عبدا فمات عنده وقیمته عشرة آلاف دینار أدی عشرة آلاف دینار (۲) فهل سمع باسخف منهذا التناقض ? ثم قد جعلوادية العبد عشرة آلافدرهم غيردرهم أوغير عشرة دراهم فتجاوزوا بها ديةالحرة المسلة ، وهذهوساوس يغني ذكرها عن تكلف الردعليها ، وقدروي ماذكرناعن ابن مسعود .وعلى وما نعلم (٣) لها مخالفا من الصحابة رضى الله عنهم فىذلك فخالفوهما ، وقدجسر بعضهم فقال : قد أجمع على المقدار الذي ذكرنا واختلف فيما زادفقلنا: كذبت وأفكت (٤) . هذا سعيد بن العاصي أمير الكوفة لعثمان رضى الله عنــه . وأمير المدينــة . ومكة لمعاوية لايتجاوز بدية العبد أربعــة آلاف درهم .

قال أبو محمد : والعبد . والآمة مال فعلى متلفهما مثل ما تعدى فيه بالغا ما بلغ وبالله تعالى التوفيق ، وأما جناية العبد على مال غيره ففي مال العبدان كان له مال فان لم يكن

<sup>(</sup>۱) بالثاء المثلثة أى منقرب(۲) سقط فى النسخة اليمنية من قوله ﴿ثُمُ قَدْ تَنَاقَضُو اَ ۗ الْهُ هنا (٣) فى النسخة رقم ١٦ و و ما يعلم لهما مخالف ، (٤) فى النسخة رقم ١٦ ﴿ كَـٰذَبُّم وأفكتم ■ والضمير فيهما للبعض فما هنا أتم وأظهر

له مال ففي ذمته يتبع به حتى يكون له مال في رقه أو بعد عتقه وليس على سيده فداؤه لا بما قل ولا بما كثر ولا اسلامه في جنايته ولا بيعه فيها وكذلك جناية المدبر والمكاتب وأم الولد المأذون وغير المأذون سواء الدين والجناية في كل ذلك سواء لقول الله تعالى . (ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى) ولا يحل أن يؤخذ أحد بحريرة أحده وقال رسول الله بينكم بالباطل إلاأن تكون تجارة عن تراض منكم) وقال تعلى : (لا تأكلوا أمو المح بينكم بالباطل إلاأن تكون تجارة عن تراض منكم) والعبد مال من مال سيد ولذلك ثمنه . وكذلك سائر مال السيد فنسأل من خالفنا همنا بأى كنتاب الله أم بأى سنة لرسول الله والمائي استحللتم اباحة مال السيد لغيره ولم يحن شيئا؟ ولعله صغير . أو بحنون . أو غائب في أرض بعيدة . أو نائم . أو في صلاة ان هذا لعجب عجيب ! ه

قال أبومحمد: واحتج المخالفون بخبر رويناه من طريق مروان الفزارى عندهثم ابن قران (۱) الىمامى عن نمران بن جارية ابن ظفر عن أبيه « أن مملوكا قطع يد رجل مم لقى آخر فشجه فاختصم الى رسول الله عليات فدفع رسول الله عليات العبيد الى المقطوع يده ثم أخذه منه فدفعه الى المشجوج فصار له ورجع سيد العبد والمقطوع يده بلاشى. » =

قال أبو محمد: هذا لا يصح لان دهثم بن قران ضعيف متفق من أهل النقل على ضعفه، و نمران مجهول فلم يجز القول به ولوصح لما سبقو نا الى الأخذبه و قدا دعى بعض من لا يبالى بالكذب على أهل الاسلام الاجماع على أن جناية العبد فى رقبته وقد كذب هذا الجاهل و أفك هما جاه في هذا [الخبر] عن أحد من الصحابة رضى الله عنم مفى علمنا الا مانذكره ان شاء الله تعالى و ما فاتنا بحول الله تعالى فى ذلك شى. ثابت أصلا و لعله لم يفتنا أيضا معلول هروينا من طريق ابن أبى شيبة نا حفص هو ابن غياث عن حجاج هو ابن أرطاة عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث هو الأعور عن على قال : ما جنى العبد في رقبته و يتخير مو لا هان شاء فداه و ان شاء فداه و ان شاء فداه و السلامة الشاة الى أولياء التى نطحت فغرق فى الفرات ، فا الذى جعل حكمة هنا لك أولى من حكمة هنا لو بصح عنه فكيف و هو فغرق فى الفرات ، فا الذى جعل حكمة هنا لك أولى من حكمة هنا لو بصح عنه فكيف و هو باطل ؟ فعم وقد خالفو ا عليا في هذه القضية (٢) نفسها فأ بو حنيفة يقول : ما جنى العبد من دم

<sup>(</sup>١) دهشم بثاء مثلثة ، وقران بضم القاف وتشديد الراء (٢) في النسخية رقم١٦ القصة »

عمدافليس فيرقبته ولايفديهسيده ولايدفعه أنماهوالقود أوالعفو أوما تصالحواعليه ب ومالك يقول: جناية العبد في ماله أن كان له مال فان لم يكن له مال فحينتذير جع الى سيده، والشافعي يقول: لايلزم السيد ان يفدي عبده ولاأن يسلمه لكن يباع في جنايته فقط م وحديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحى بن عبد الرحمن بن حاطب ان رقيقًا (١) لحاطب سرقو اناقة لرجل من مزينة فنحروها (٧) فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأمركثير بن الصلت فقطع أيديهم، ثم قال عمر لحاطب : الى أراك تجيعهم لأغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزنى : كم ثمن ناقتك ؟ قال : أربعمائة درهم قال : فاعطه ثمانمائة درهم وهم يخالفون عمرفىهذا ، فليت شعرى ماالذى جعل بعض حكمه في قضية واحدة حقا وبعضه في تلك القضية نفسها باطلاء انهذا لهو الضلال المبين ، ورواية من طريق وكيعنا ابن أبي ذئب عن محمد بن الراهيم التيمي عن أبيه عن السلولي الأعور عن معاذ بنجبل عن أبي عبيدة قال: جناية المدبر على مولاه وهذا باطل لأن السلولي الأعور لايدرى منهو في خلق الله تعالى؟ ثم قد خالفوا هـذه الرواية فمالك يقول : لايغرم عنه سيده ماجني ولايدفعه وانما الحكم ان يستخدم فيجنايته فقط . وكذلك يقول أبو حنيفة أيضا فيما جني في الأموال (٣) فان كان ذلك اجمـاعا فهم أول من خالف الاجماع فمن أقل حياء بمن يجعل مثل هذا اجماعا ثم لايرى صوابافكيفسنة فكيف أجماعاً ؟ دفعهم كلهم أموالهم بخيبر علىنصف مايخر ج منها من زرع أو تمر إلى غير أجل لكن يقرونهم ماأقرهم الله ويخرجونهم اذا شاءوا مدة حياةالنبي عليالية ثم مدة أبي بكر . ثم مدة عمر رضي الله عنهما لاأحد نخالف في ذلك فأي عجب أعجب من هذا أ؟ ولا يرى أيضا آخر صلاة صلاها رسول الله عَيْنَالِيُّهُ بِحميع الحاضرين من أصحابه رضى الله عنهم و لم يخف ذلك عمن غاب منه بعد أن بدأ أبو بكر بالصلاة بهم صوابا ولاسنة ولااجماعا ه

قال أبو محمد: ثم هم مختلفون فقالت طائفة: لا يباع المأذون له فى التجارة فى ديته و لا يسلم و لا يفديه و يفدي، و قالت طائفة: يسلم و لا يفدي و أما غير المأذون في دينو لا يسلم و لا يفدى و أما جنايتهما فيبا عان فيهما . أو يسلمان . أو يفديان ، وقالت طائفة: المأذون و غير المأذون سوا ، و الدين و الجناية سوا ، كلاهما يباع فى كل ذلك أو يسلمه سيده أو يفديه ، فهذه أقوال كما ترونها (٤)

<sup>(</sup>۱)فىبعض النسخ ■ انرفقة »(۲)فى النسخة رقم ۱ رفانتحروها» (۳)فى النسخة رقم ۱ رفانتحروها» (۳)فى النسخة رقم ۱ رقم ۱ رمن الأموال (٤) فى النسخة رقم ۱ ركاترى »

مانحتاج فى ردها الى أكثر من ايرادها لان كل طائفة تخطى الآخرى و تبطل قولها و كلها باطل ، • وقال أبو حنيفة . وأصحابه : ان قتل العبد حر افليس الاالقو دأو العفو وهو لسيده كاكان ان عفا عنه و كذلك المدبر وأم الولد، قالوا: فان قتل العبد حرا أو عبد اخطأ أو جنى على ما دون النفس من حر أو عبد عمدا أو خطأ قات الجناية أو كثرت كلف سيده أن يدفعه الى المجنى عليه أو الى وليه كثر المجنى عليهم أم قلوا أو يفديه بحميع أروش الجنايات قالوا: فان جنى في مال فليس عليه و لا على السيد الاأن يباع في جنايته فان و فى ثمنه بالجنايات فذلك وان لم يف بها فلاشى على السيد و لا على العبد و ان فضل فضل كان السيد ، قالوا: فان جنى المدبر فقتل خطأ أو جنى فيها دون النفس فعلى سيده الأقل من قيمته أو من أرش الجناية أو الدية ليس عليه غير ذلك الاأن تكون فيمة الجناية عشرة آلاف غير عشرة قيمة الجناية عشرة آلاف غير عشرة مناية المؤلدي على السيد لكن يرجع كل من جنى عليه بعد ذلك على المجنى عليه أو لا فيشار كه فيما أخذ و هكذا أبدا ، و هكذا أم الولد في جنايتها في قتل الخطأ وما دون النفس ، وقال أبو حنيفة : فان جنى المدبر . وأم الولد على مال فعليهما السعى في قيمة ما جنيا و لاشى على سيد أم الولد هي مال فعليهما السعى في قيمة ما جنيا و لاشى على سيد أم الولد هي قيمة ما جنيا و لاشى على سيد أم الولد هي قيمة ما جنيا و لاشى على سيد أم الولد هي قيمة ما جنيا و لاشى على سيد أم الولد هي قيمة ما جنيا و لاشى على سيد أم الولد هي قيمة ما جنيا و لاشى على سيد أم الولد هي قيمة ما جنيا و لاشى على سيد أم الولد هي قيمة ما جنيا و لاشى على سيد أم الولد هي المدبر . وأم الولد على مال فعلم ما الولد هي قيمة ما جنيا و لاشه على سيد أم الولد هي المدبر . وأم الولد على مال فعلم ما الولد في قيمة ما جنيا و لاشه على سيد أم الولد هي المدبر . وأم الولد على مالولد هي هيمة على السيد أم الولد هيمة على المدبر . وأم الولد على ما و قال أبو حنيفة على المدبر . وأم الولد على ما و قال أبو حنيفة على المدبر . وأم الولد على ما و قال أبو حنيفة و في المدبر . وأم الولد على ما و في المدبر . وأم الولد على ما و في المدبر . وأم الولد على ما و في المدبر . وأم الولد و في المدبر . وأم الولد و في المدبر و أم الولد و المدبر المدبر و أم الولد و المدبر و أم الولد و في المدبر و أم الولد و المدبر و أم الولد و المدبر و أم الولد و المدبر

قال أبو محمد: هذا الفصل موافق لقولنا ، و كذلك ينبغى أن تكون سائر جناياتهما وجنايات العبيد ولافرق ، وهذه تفاريق لاتحفظ عن أحدقبل أبى حنيفة ، ولوادعى مدع فى هذه التخاليط خلاف الاجماع لما بعدعن الصدق ، وقالوا: ان جنى المكاتب فقتل خطأ أو فيها دون النفس فعليه أن يسعى فى الأقل من قيمته أومن أرش الجناية ولا شى عليه غير ذلك فان جنى فى مال سعى فى قيمته بالغة ما بلغت ، وقال مالك: جناية العبد فى الدماء والأمو ال سواء فان كان للعبد مال فكل ذلك فى ماله فان لم يكن له مال فسيده غير بين أن يفديه بأرش الجناية أو بقدر المال أو يدفعه فان جنى المدير كذلك فنى ماله فان لم يف استخدم فى الباقى فان جنت أم الولد فعلى سيدها ان يفديها بالأقل من قيمتها أومن أرش الجناية فقط ثم كلما جنت كان عليه أن يفديها كذلك فان جنى المكاتب أومن أرش الجناية فقط ثم كلما جنت كان عليه أن يفديها كذلك فان جنى المكاتب كذلك كلف أن يؤدى أرش ما جنى فان عجز أو أبى رق وعاد الى حكم العبيد ه

وهذه تفاريق لاتحفظ أيضاعن أحدمن الناس قبله ، ولو ادعى مدع خلاف الاجماع عليها لما بعد عن الصدق الا قوله : ان الجنايات في مال العبد و المدبر فهو صحيح لولم يتبعه بماذكرنا ، وقال الشافعي : كل ما جني المدبر . والعبد من دم أو في مال أو ما دون النفس

فا نمايلزم السيدبيعه فيها فقط فان وفى فذلك (١) فان فضل فضل فللسيدوان لم يف فلاشى، عليه ولا على العبدغير ذلك وليس عليه أن يسلمه ولا أن يفديه ، قان جنت أم الولد فداهاسيدها بالاقل من قيمتها ومن أرش الجناية ، فان جنت ثانية فقولان . أحدهما يفديها أيضا و هكذا أبدا . والثاني يرجع الآخر على الذى قبله فيشار كه فيما أخذ ولاشى، على السيد ، وهذا أيضاقول لا يحفظ عن أحدقبله ؛ وكل هذه الاقوال ليس على محت شى، منها دليل لامن قرآن ، ولامن سنة . ولامن رواية فاسدة . ولامن قول صاحب . ولامن قياس ، ولامن رأى له وجه ، وما كان هكذا فلا يجوز القول به ، فان موهوا بان العبد لامال له ولا يملك كا يملك كا يملك الحرولكن هبكم الآن انه لا يملك كا يملك كا يملك كا يملك كا يتبع الفقير سواء بسواء انه لا يملك كا تدعون عدو هفقيرا و انبعوه به اذا ملك يو ماما كما يتبع الفقير سواء بسواء ولا فرق ، والله تعلى قول : ( وانكحوا الآيامي منكم والصالحين من عباد كو اما تكم ان يكونو افقراء يغنهم الله من فضله ) فقد وعدهم الله أو من شاء منهم بالغني فانتظروا بهم ذلك الغني فكيف و البراهين على محة ملك العبد ظاهرة ؟ « روينا من طريق عبد الوزيز بن عر بن عبد الوزيز عن أيه أن عمر بن الخطاب عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عر بن عبد العزيز عن أيه أن عمر بن الخطاب قال: ويقاد للمه المقل فقيمة المقتول على ما للقاتل أو الجارح عن البراح ، فان الطلحوا على العقل فقيمة المقتول على ما القاتل أو الجارح على العقل فقيمة المقتول على ما القاتل أو الجارح على المذاح و على المقلول عن المقتول على القاتل أو الجارح على المقاتل أو الجارح على المقاتل أو على المقلول على القاتل أو الجارح على المقاتل أو الجارح على المقتول على القاتل أو الجارح على المقتول على المقاتل أو الجارح على المقاتل أله المقاتل أو المقاتل أله المقاتل أو المقاتل أله القاتل أو المقاتل أله المقاتل أله المقاتل أو المقاتل أله المقاتل المقاتل أله المناساء المهم المقاتل أله المقاتل أل

قال أبو محمد : هذا قولنا و لله تعالى الجد . و يان [ هذا ] (٢) ان عمر بن الخطاب يرى العبد مالكا ، و من طريق حماد بنزيد عن يحيي بن سعيد الانصارى قال أخذ عبد أسود آبق قد عدا على رجل فشجه ليذهب و قتله فرفع ذلك الى عمر بن عبد الغزيز فلم يرله شيئا و هذا قولنا ، و قد جا . هذا عن النبي عين الله كالم و ينا من طريق أبي داود نا أحمد بن حنبل نا معاذب هشام الدستو ائي حدثني أبي عن قتادة عن أبي نضرة عن عمر ان بن الحصين و أن غلام الاناس فقر ا ، قطع أذن غلام الاناس أغنيا ، فألى الله عين الله على الله على الله عند الله على الله عند الله الله عند الله عند

قال أبو محمد : لم يسلمه و لاباعه و لاألزمه مالا يملكُه و لاألزم ساداته فدا.ه و هذا قولناو الحمدللة رب العالمين هتم كتاب الغصب و الاستحقاق و الجنايات على الاموال (٤) ه

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ ﴿ فَذَاكَ ، (٢) الزيادة من النسخة رقم ١٤ (٣) في سنن أبي داود « النبي = بدل ﴿ رسول الله الغ ﴿ ٤) في النسخة الحلبية زيادة ادخلما الناسخ أسخته. وهي من كتاب الايصال للمصنف \_ واسندها اليه فحرصا على اظهار هذا الكتاب العظم لطلاب العلم اثبتناهذه الزيادة هنام فصولة عن الاصل لئلا يظن انها منه وهي هذه قال:

## بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلح

١٣٦٩ – مسألة – لايحل الصلح البتة على الانكار ولاعلى السكوت الذى لا انكار
 معه . و لا اقرار . و لا على اسقاط يمين قدو جبت ، و لاعلى أن يصالح مقر على غيره

مسألة فلو أن دينارا : أو درهما . أو لؤلؤة . أو غير ذلك وقع فى محبرة أوانا منيق الفم قال على : كلما دخل حين وقع كذلك يخرج و لابدفان لم يمكن اخر اجهفان تراضيا على على أن يضمن صاحب الاناء أو صاحب الجرم الواقع فيه مثل شيئه جازولو تراضيا على كسر الاناء وأخذ صاحب الشيء شيئه جاز ذلك ولو لم يتراضيا على شيء من ذلك وقف الاناء بما فيه لهما أبداحتى يتفقا على ما يجوز ولم يمكن أحدهما منه م برهان ذلك أن الآناء لصاحبه فلا يحل لغيره والشيء الواقع فيه لصاحبه فلا يجوز لغيره فوقف كل واحد منهما لصاحبه لا يمكن الآخر منه حتى يتفقا على ما يحوز فلو أن صاحب المحبرة ألقى ذلك متعمدا ولم يقدر على اخراجه الا بكسر المحبرة كسرت و لاشيء على صاحب الدرهم أو الدينار فلو ان صاحب الدينار تولى رميه متعمداً قيل له: أحضر مثل المحبرة واكسره وخذه و الافلا ان صاحب الدينار تولى رميه متعمداً قيل له: أحضر مثل المحبرة واكسره وخذه و الافلا في اخراجه فلو ألقاه مجنون أو صبى أو وقع بغير القاء انسان فكاذ كرنا في أول المسألة في اخراجه فلو ألقاه مجنون أو صبى أو وقع بغير القاء انسان فكاذ كرنا في أول المسألة وبالله تعالى التوفيق ه

مسألة فلوأن انسانا طرح ماءه فى غسل غيره أولو أن صاحب الغسل طرح ماء غيره فى غسله فكلا الأمرين سواء وعلى صاحب الغسل ضمان ذلك الماء لا يجوز غير هذا ان كان الماء مستهلكا وان كان الغسل مستهلكا فعلى المعتدى ضمان مااعتدى عليه وليس كذلك مزج غسل بغسل أو زيت بزيت أوما أشبه هذا فان ماذكر ناله عين واحدة فهما شريكان فيما امتزج ان كانا مثلين والافعلى المستهلك ضمان متاع غيره فقط لانه لا يحل مال انسان لغيره الالضرورة خوف الموت بالعطش فقط وهذا كله حكم واحد كما قلنا في المسألة الاولى انما الضمان على المتعدى ه

مسألة فلو ان انسانا أدخل فروجا صغيرا فى قارورة فاطعمه حتى كبروصار ديكا أو دجاجة فانه يضمن مثل القارورة ويكلف اخراج ديكه عنها لانرسول الله علياته قال: « إن دما يكوأمو الكم عليكم حرام ، فكل متعد ضامن لما اعتدى فيه هذه مختصرة ثم قال: هذه المسائل الثلاثة من تخاليط أصحاب الرأى ليوجبوا فى ظنهم الفاسد أحكاما لم يأذن الله تعالى بها ولا رسوله را النفيات في همن ذلك انتهى من الايصال ،

وذلك الذي صولح عنه منكر وانما بجوز الصلح مع الاقرار بالحق فقط وهوقول ابن أي ليلى الاأنه جوز الصلح على السكوت الذي لا اقرار معه ولا انكار وهوقول الشافعي الاأنه جوز الصلح على السقاط اليمين وأن يقر انسان عن غيره و يصالح عنه بغير أمره و هذا نقض نقض لأصله ، وهو أيضا قول أن سلمان الاانه جوز الصلح على اسقاط اليمين و هذا نقض لأصله \* روينا من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال: كان لرجل على رجل حق فصالحه عنه شمر جع فيه فاصمه الى شريح فقال له شريح: شاهدان دو اعدل انه تركمولوشا، أديته اليه ، فهذا شريح لم يجز الصلح الامع قدرة صاحب الحق على أخذ حقه بأداء الذي عليه الحق اليه حقه و فسخه اذالم بكن كذلك وهوقولناه و من طريق ابن أبي شيبة نا ابن أبي زائدة عن اسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن شريح قال: أيما امر أة صولحت عن شما و لم بين لها ما ترك زوجها فتلك الريبة كلها و وهذا أيضا بيان انه لم يجز الصلح الاعلى اقر ار بمعلوم ، وقال أبو حنيف قد . وما لك: الصلح على الانكار وعلى السكوت الذي لا اقر ار معه و لا انكار جائز »

قال أبو محمد: برهان صحة قولناقول الله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) وقول رسول الله على الدماء كواموالكم على محرام) فصح أن كل مال حرام على غير صاحبه ويحرم على صاحبه أن بيبحه لغيره الاحيث أباح القرآن. والسنة اخراجه أو أوجبا اخراجه ، ولم يأت نص بجواز الصلح على شيء مماذكرنا ، والحديث المشهور من طريق (١) الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عبة عن أبي هريرة ، و زيد بن خالد الجهني قال: « جاء اعرابي اليرسول الله عبدالله بن عبة عن أبي هريرة ، و زيد بن خالد الجهني قال: « باء اعرابي اليرسول الله عبدالله بن عبة من النه مقالوا لله على ابنك الرجم فقديت ابني بمائة من الغنم ووليدة تم سألت أهل العلم فقالوا: انما على ابنك الرجم فقديت ابني بمائة من الغنم ووليدة تم سألت أهل العلم فقالوا: انما على ابنك جلد مائة (٢) و تغريب عام [ و انما الرجم على امرأته] (٣) فقال رسول الله علي التي المرأته إلى المراقة و تغريب عام وذكر باقي الخبر فأبطل رسول الله علي فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة و تغريب عام وذكر باقي الخبر فأبطل رسول الله علي فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة و تغريب عام وذكر باقي الخبر فأبطل رسول الله علي المسلح المذكور و فسخه ها

قال أبو محمد : احتج المتأخرون المجيزون للصلح على الانكار وعلى سائرماذ كرنا بقول الله تعالى : (والصلح خير) وبقول الله تعالى :( أوفوا بالعقود)و بمار وينا من

<sup>(</sup>۱) في النسخةرقم ۱۹ « منحديث ، وفيه تكرار في التعبير (٧) في النسخةرقم ١٦ « ما ثة جلدة ، وما هنا مو افق لما في سنن أبي داود (٣) الزيادة من سنن أبي دا ودو الحديث مطول

طريق كثير بنعبدالله وهو كثير بن زيد - عن أبيه عنجده ، وعن الوليد بن رباح عن أبي هريرة كلاهما أن رسول الله عندشروطهم (١)» و بماحد ثناه أحمد بن عمر بن أنس حراما أو حرم حلالا والمسلمون عندشر وطهم (١)» و بماحد ثناه أحمد بن عمر بن أنس ناأبو ذر الهروى نا الخليل بن أحمد نا أبو داو دالسجستاني نايجي بن محمد بن صاعد نايوسف ابن موسى القطان نا عبيد الله بن موسى ناعبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه قال: كتب عمر بن الخطاب الى أبي موسى الاشعرى والصلح جاثر بين المسلمين الاصلحاحرم حلالا أو أحل حراما \* و بماروينا من طرق كثيرة منها عن الشعي قال: أبى على بن أبي حاله عن الشعي قال: أبى على بن أبي خاله عن الشعي قال: أبى على بن أبي طالب في شيء فقال: انه لجور ولو لا انه صلح (٢) لرددته ، و احتجوا أيضا بقول الله تعالى: (الاأن تكون تجارة عن تراض منكم) قالوا: والصلح على الانكار تجارة عن تراض منهما على المنهما عن الماهما عن المناهم عن المناهم عن المناهم عن المناهم عن أبي قالوا: والصلح على الانكار تجارة عن تراض منهما على المنهما عن المناهم عن المناهم عن تراض منهما على الانكار تجارة عن تراض منهما على المناهم عن المناهم على الانكار تجارة عن تراض منهما عن المناهم عن المن

قال أبو محمد: هذا كل مااحتجوا به و كله لاحجة لهم في شيء منه بل كله حجة عليهم على مانبين ان شاء الله تعالى ، أماقوله تعالى : ( والصلح خير ) : ( وأوفوا بالعقود ) فالمخالفون لنا في هذه المسألة وجميع أهل الاسلام موافقون لناعلى أن كلتاها تين الآيتين ليستاعلى عومهما وان الله تعالى لم يرد قط كل صلح و لا كل عقدوان امر، آ ( س) لوصالح على اباحة فرجه أوفر جامراً نه أوعلى خنز يراً وعلى خمراً وعلى ترك صلاة أوعلى ارقاق حر ، أو عقد على نفسه كل هذا لكان هذا صلحا باطلا لا يحل و عقدا فاسدا مردودا فاذ لا شك في هذا فلا يكون صلح و لا عقد يجوز امضاؤهما الاصلح أو عقد شهدالقرآن والسنة بجوازهما ، فان قالوا : نعم لكن كل صلح و كل عقد فلازمان إلاصلحا أو عقدا جاء القرآن أو السنة بابطالهما قلنا : نعم و هو قولنا وقد جاء القرآن بالطاعة لرسول الله والله والسنة ، و كل عقدو كل له ولا الله والله وا

<sup>(</sup>۱) الحديث في سنن أبي داود (۲) في النسخة رقم ۱ رو لولا الصلح» (٣) في النسخة رقم ۱ رو ان أحدام

الحكم به ي أما الرواية عن الذي ﴿ اللَّهِ إِنَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ بنزيد ابن عمروهو ساقط متفق على اطراحه وإن الرواية عنه لاتحل \* وأماالرواية عن عمر فانفر دبهاعبدالملك بنالوليد بن معدان عن أبيه و كلاهما لاشي ، عُم لوصحا لكاناحجة لنا لأن الصلح على الانكار وعلى السكوت لايخلو ضرورة من أحد وجهين إما أن يكون الطالب طالب حق والمطلوب مانع حق أومما طلا لحق ، أو يكون الطالب طالب باطلولابد من أحدهما فانكان الطالب محقا فحرام على المطلوب بلاخلاف من أحد منأهل الاسلام أن يمنعه حقه أو أن يمطله وهو قادر على انصافه حتى يضطره الى اسقاطه بعض حقه أوأخذ غير حقه فالمطلوب في هذه الجهة أكل مال الطالب بالباطل و بالظلم. والمطل. والكذب وهو حرام بنص القرآ ن ، وان كان الطالب مبطـلا فحرام عليه الطلب بالباطـل وأخذ شي. من مال المطلوب بغير حق بلا خـلاف من أحدمن أهل الأسلام و بنص القرآن. والسنة ، فالطالب في هذه الجهة أكل مال المطلوب بالباطل والظلم والكذب وهذا حرام بنص القرآن ، ولعمرى انناليطول عجبنا كيف خفي هذاالذي هو أشهر من الشمس على من أجاز الصلح بغير الاقرار؟ اذلا بدفيه ضرورة من أكل مال محرم بالباطل لأحد المتصالحين في كلاالوجهين ، وأماالصلح على ترك اليمين فلاتخلو تلكاليمين التي يطلب بها المنكر منأن تكون صادقةان حلف بها أو تكون كاذبة ان حلف مهاو لاسبيل الى ثالث ، فان كان المطلوب كاذبا إن حلف فقد قدمناانه آكل مالخصمه بالباطل والظلم والكذب ولايحل له ذلك ، وان كان المطلوب صادقا إن حلف فحرام على الطالب أن يأخذ منه فلسا فما فوقه بالباطل ، وهذا لاخفا. به على أحــد يتأمله ويسمعه ، وأمامصالحة المرءعلىغيره واقراره علىغيره فهذاأبطل الباطل لقول الله تمالي : ( ولاتكسب كل نفس إلاعليها ولاتزروازرة وزر أخرى ) فاقرارالمر. علىغيره كسبعلى غير نفسه فهو باطل ومصالحته عن غيره لاتخلو أيضامما قدمنا إماأن يكون الذي صولح عنه مطلو بابباطل أو مطلوبا بحق ولا بدمن أحدهمافان كان مطلوبا بباطل فحرام على الطالب ان يأخذ فلسافما فوقه أوشيئا أصلا بطلب باطل فيكون أكل مال بالباطل وانكانالذى صولح عنه مطلوبا بحق فانكان المتبرع بالصلح عنه ضامنا لماعلى المطلوب فهذا جائز والحققد تحول حينئذعلي المقر فانماصالح حينئذ عننفسه لاعن غيره وعن حق يأخذه به الطالب كلهانشا. وهذا جائز حسن لانمنع منه ، وكذلك انضمن عنه بعض ماعليه ولافرق وانما نمنع منأن يصالح عن غيره دونان يضمن عنه الحق الذي عليه وهذافى غاية البيان و بالله تعالى التو فيق • فقدصح بهذا ان كل صلح على غير الاقرار

فهو محل حراما ومحرم حلالا ، فذانك الأثران لوصحالكانا حجة لناعليهم قاطعة ، وأماالمسلمون عندشر وطهم فانشر وطالمسلمين هي الشروط التي جاءالقرآن وجاءت السنة بابجابها واباحتها ، وأماكل شرط لم يأت النص باباحتـه أو ايجابه (١) فليس منشروط المسلمين بلهومنشروط الكافرين أوالفاسقين لقول رسول الله عَلَيْهُ : كا شرط ليس في كتاب الله فهو باطل م وليس الباطل من شروط المسلمين بالأشك م وأما خبرعلى فهوخبرسو.يعيذالله عليا في سابقته.وفضله . وإمامته منأن ينفذالجور وهو يقر أنهجور ۽ وياسبحانالله ! هلېجوزلمسلمأن ينفذجورا؟ لئن صحهذالينفذن الربا.والزنا.والغارة.علىأموالالناسلانه كلهجور (٢) ﴿وَالْآفَةُ فِيهِذَا الْخَبْرُو الْبَلْيَةُ مِنْ قبل الارسال لانالشعبي لم يسمعقط منعلي كلمة وأنمأأخذ هذا الخبربلا شكمنقبل الحارثوأشباهه . وهذاعيب المرسل ، ثم العجب من احتجاجهم بهذه البلية وهمأول مخالف لها فلايرون انفاذ الجور لانى صلحولا غيره وهذا تلاعب بالديانة وضلال. واضلال ﴿ فَازْقَالُوا ﴾ :قدجاءعن عمر أنه قال رددوا الخصوم (٢) حتى يصطلحو افان فصل القضاء يورث بين القومالضغائن ، قلنا : هذالايصحءن عمر أصلا لانناانما رويناه من طریق محارب بن دثارعن عمر وعمر لم بدرکه محارب ومحارب ثقة فهو مرسل، ويعيذ الله عمر منأن يقول هذا القول فيأمر بترديد ذي الحق ولايقضي له بحقه ، هذا الظلم والجور اللذان نزماللة تعالى عمر في امامته ودينه وصرامته في الحق من أن يفوم به ، شمليت شعرى أيماالمحتجون بهذا القولالذي لم يصح قط عرفوناما حدهذاالترديد الذي تضيفونهاليأمير المؤمنين رضيالله عنه وتحتجون به وتأمرون به ﴿ أَتُرِد بدساعة فانه ترديد فىاللغة بلاشك ـ أمترديد يوم أم ترديد جمعــة . أمترديدشهر . أوترديد سنة . أمَّرديد باقى العمر ؟ فكل ذلك ترديد وليس بعض ذلك باسم الترديد بأولى من بعض ، وكل مر حدفي هذا الترديد حدافهو كذاب قائل بالباطل في دين الله عن وجل ، وأيضافان ترك الحكم بينهم حتى ينزل المحق على حكم الباطل أو يترك الطلب أويمل منطلب المبطل فيعطيه مآله بالباطل أشدتوريثا للضغائن بين القوم من فصل القضاءبلاشك، والحمدلله الذي جعل الاسناد في ديننا فصلا بين الحقو الكذب ي فانذكرذا كر الخبر الصحيح عن الني والسياليَّ من طريق البخاري عن آدم بن أبي الماس عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة: ﴿ أَنْ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ إِلَّهُ عِلَا اللهُ عَلَيْكُ وَالْ :

 <sup>(</sup>١) فىالنسخة رقم ١٤ « اواجازته » وهو تصحیف من النساخ (٢) فى النسخة رقم ١٦ « لانها كلها جور » (٣) فى النسخة رقم ١٦ « ردوا الخصوم »

من كانت له مظلمة لاخيه (١) من عرضه أوشى، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولادرهم ان كانله عمل صالح أخذمنه بقدر مظلمته وان لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه » فأن هذا الخبر من أعظم حجة في هذا الباب فأن فيه ايجاب التحلل من كل مظلمة والتحلل ضرورة لا يكون بانكار الحق أصلابل هذا اصرار على الظلم وأنما التحال بالاعتراف . والتوبة والندم و طلب ان يجعل في حل فقط وهر قولنا وليس فيه اباحة صلح أصلا وانما فيه الخروج الى الحل و لا يكون ذلك إلا بالخروج عن الظلم ، فمن كان قبله مال انصف منه أو تحلل منه . و من كان قبله سب عرض طلب التحلل . ومن كان قبله قصاص اقتص من نفسه أو تحال منه بالعفو و لا مزيد و بالله تعالى التوفيق ه

• ١٢٧٠ – مسألة – فاذاصح الاقرار بالصلح فاما أن يكون في المال فلا يجوز (٢) الا باحد وجهين لا ثالث لهما إما أن يعطيه بعض ماله عليه و يبر ئه الذي له الحق من باقيه باختياره ولوشاء ان يأخذما أبر أه منه لفعل فهذا حسن جائز بلا خلاف ، وهو فعل خير عبد الما أن يكون الحق المقر به عينا معينة حاضرة أو غائبة فتر اضيا على أن يبيع امنه فهذا بيع صحيح يجوز فيه ما يجوز في البيع و يحرم فيه ما يحرم في البيع و لامزيد ، أو بالاجارة يعمل تجوز الاجارة لا مر رسول الله تتنافقه بالمؤاجرة قال الله تعالى: (وأحل الله البيع و حرم الربا) وروينا من طريق الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج حدثنى عبد الله بن أبي حدر د مال فر بهما رسول الله على عبد الله بن أبي حدر د مال فر بهما رسول الله على عبد الله بن أبي حدر د مال فر بهما رسول الله على عبد الله بن أبي حدر د مال فر بهما رسول الله على عبد الله بن أبي حدر د مال فر بهما رسول الله على عبد الله بن أبي حدر د مال فر بهما رسول الله على عبد الله بن أبي حدر د مال فر بهما رسول الله على عبد الله بن أبي حدر د مال فر بهما رسول الله على عبد الله بن أبي حدر د الله على ما عليه و ترك نصفه ه

۱۲۷۱ - مسألة - ولايجوز فىالصلح الذى يكون فيه ابرا. من البعض شرط تأجيل أصلا لانه شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل لكنه يكون حالا فى الذمة ينظره بهماشا. بلاشر ط لانه فعل خير به

۱۲۷۲ - مسألة ولا يجوزالصلح على مال مجهول القدر لقول الله قعالى: (لاتأكلوا أمو الكم بينكم بالباطل إلاأن تكون تجارة عن تراض منكم ) والرضالا يكون في مجهول أصلا اذقد يظن المرمأن حقه قليل فتطيب نفسه به فاذا علم أنه كثير لم تطب نفسه به ولكن

<sup>(</sup>۱) في صحيح البخارى ج ٣ص • ٢٦ , لاحد ، بدل لاخيه (٢) في النسخة اليمنية وغيرها ﴿ فَالنَسْخَةَ رَقَم ١٦ ۗ حَتَى وَغِيرِها ﴿ فَالْفَاضِحَ الْأَقُر ارْ فَالْصَلْحِ فَالْمَالُ لَا يَجُوزُ ۗ (٣) في النسخة رقم ١٦ ۗ حتى أتى كعب ■ وماهنا موافق لمافي سنن أبي داود ، والحديث رواه أبوداود في سننه من طريق أحمد بن صالح عن ابنوهب الخوفية قيمة

ماعرف قدرهجاز الصلح فيهوماجهل فهو مؤخرالي يوم الحساب

وقد احتج من أجاز ذلك بمارو يناه من طريق محمد بن اسحاق فى مغازيه عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبى جعفر محمد بن على و أن رسول الله عملية بعث عليا الى بنى جذيمة اذأوقع بهم خالد فبعثه عليه السلام بمال فودى لهم الدماء والأموال حتى أنه ليدى لهم ميلغة الكلب حتى اذا لم يبقشي، من مال ولادم حتى أداه و بقيت معه بقية من المال فقال لهم : هل بقى لكم دم أو مال ? قالو ا: لا قال : فانى أعطيكم هذه البقية من المال احتياطالر سول الله على الم يعلم ولا تعلمون ففعل فرجع الى رسول الله على المنت و أحسنت »

قال أبو محمد: هذا لا يصح لا نه مرسل شمعن حكيم بن حكيم وهرضعيف عثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة أصلا لا نه ليس فيه صلح مشترط على طلب حق مجهول و هذا هو الذي انكرناو انما هو تطوع لقوم لا يدعون حقا أصلابل هم مقرون بانهم لم يبق لهم طلب أصلا ونحن لا ننكر التطوع من لا يطلب بحق بل هو فعل خير ، و بالله تعالى التوفيق ه

الاقرار والبينة الافى أربعة أوجه فقط ، في الحلم في غير ماذ لر نامن الأموال الواجبة المعلومة بالاقرار والبينة الافى أربعة أوجه فقط ، في الحلم (١) ونذكره انشاء الله تعالى في كتاب النكاح قال الله تعالى: (وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاو الصلح خير) أو في كسرسن عمدا فيصالح الكاسر في اسقاط القود ، أو في جراحة عمدا عوضا من القود ، أو في قتل نفس عوضا من القود باقل من الدية أو باكثر و بغير ما يجب في الدية عدا عليه الله عليه الله المناس القود ، أو في تلافي و الله الله عليه الدية عليه الدية عليه الدية عليه الدية عليه الدية المناس القود ، أو في تل في الدية عليه الدية عليه الدية عليه الله المناس القود ، أو في تل في الدية عليه الدية المناس القود ، أو في تل في الدية عليه الله المناس القود ، أو في تل في الدية عليه الدية المناس القود ، أو في تل في الدية عليه المناس القود ، أو في تل في الدية عليه المناس القود ، أو في تل في الدية عليه المناس القود ، أو في تل في الدية عليه المناس القود ، أو في تل في الدية عليه المناس القود ، أو في تل في الدية المناس القود ، أو في تل في الدية عليه المناس القود ، أو في تل في الدية عليه المناس القود ، أو في تل فيناس القود ، أو في تل في الدية عليه الدية عليه الدية المناس القود ، أو في تل في الدية المناس القود ، أو في تل في الدية المناس القود ، أو في تل في الدية المناس المنا

برهان ذلك ماذكر ناقبل من قول الله تعالى: ( لا تأكلوا أمو الكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) وقول رسول الله والله والنحة ذلك او ابجابه ، ولقول عليكم حرام » فلا يحل اعطاء مال الاحيث جاء النص باباحة ذلك او ابجابه ، ولقول النبي والنبي والسلح شرط فهو باطل الاحيث النبي والصلح شرط فهو باطل الاحيث المحيث ذكر نافقط ، روينا من طريق أبي حيث اباحه نص ولا مزيد ، ولم يبح النص الاحيث ذكر نافقط ، روينا من طريق أبي داود نا مسدد نا المعتمر بن سليمان التيمي عن حميد الطويل عن أنس [ بن مالك ] ( ) داود نا مسدد نا المعتمر بن سليمان التيمي عن حميد الطويل عن أنس [ بن مالك ] ( ) قال : «كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امر أة ( ) ناتوا الذي والمناتجة فقضى بكتاب قال : «كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امر أة ( ) ناتوا الذي والناتجة فقضى بكتاب

<sup>(</sup>١) فى النسخة البمنية وغيرها ، وهى الخلع ، وماهنا أنسب بلاحق كلام المصنف بعد (٢) الزيادة من سنن أبى داود (٣) فى النسخة رقم ٢٦ « ثنية لمرأة » وماهنا موافق لما فى سنن أبى داود ، والحديث فيه مطول

الله القصاص فقال أنس بن النضر : والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها اليوم قال : يا أنسكتاب الله القصاص فرضوا بارش أخذوه ، ، ﴿ فَانَ قِيلَ ﴾ : فأن هذا الخبر رويتموه منطريق حمادبن سلمة عنثابت البناني عن أنس فذكر أنها كانت جراحةو أنهم أخذواالدية، ورويتموه من طريق بشر بن المفضل. وخالد الحذاء كلاهماءن حميد الطويل عن أنس فذكر انهم عفو اولم يذكر دية ولاأرشا ، ورويتمو ممن طريق أبي خالدالا حمر. ومحدبن عبدالله الأنصاري كلاهماعن حميدالطويل عن أنس فذكر أمر النبي عليالله بالقصاص فقط قلنا : نعم ، وكل ذلك في غاية الصحة وليس شي. منها مخالفاً لسَّائر ذلك (١) لأن سلمان. وثابتا. وبشرا. وخالدا زادواكلهم على أبي خالد.والانصاري العفوعن القصاص ولم يذكر الأنصاري . ولا أبو خالد عفوا ولاأنهم لم يعفوا و زيادة العدل مقبولة ، وزاد سلمان . وثابت على الأنصاري . وأبي خالد . وخالد . و بشر ذكر قبول الأرشولم يذكر هؤلا. (٧) خلاف ذلك ، وز بادة العدل مقبولة ، وقال ثابت. دية ، وقال سلمان : أرش، وهذاليس اختلافا لأن كل دية أرش وكل أرش دية الاأن من ذلكما يكون مؤقتا محدوداومنهما يكون غير مؤقت ولامحدودو التوقيت لايؤخذالا بنص واردبه وفوجب حمل مارو يناه على عمومه وجوازماتر اضواعليه وبالله تعالى التوفيق ه وأمااختلاف ثابت. وسلمان فقال أحدهما وهوثابت : جراحة وان أم الربيع التي أقسمت أن لايقتص منها ، وقالسلمان : كسر سن وان أنس بن النضر أقسم أن لا يقتص منها فيمكن أن يكو ناحد يثين في قضيتين و يمكن أن يكون حديث و احد في قضية (٣) واحدة لأن كسر السن جراحة لأنه يدى ويؤثر فىاللثة فهي جراحة فزادسليمان بيانا اذبين أنه كسر سن ، و بالله تعالى التوفيق ه

وأما الجراحة فروينامن طريق محمد بن داو دبن سفيان عن عبد الرزاق نامعمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة أم المؤمنين : ﴿ أَنْ رَسُولُ اللّٰهِ ﴿ ﴿ ﴾ ) بعث أَبّا جهم [ابن حذيفة] (٥) مصدقا فلاجه (٦) رجل في صدقته فضر به أبو جهم فشجه (٧) فأتوا رسول الله عَمَالِيَّةٍ : لَكُمُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا

<sup>(</sup>۱) فى النسخه رقم ۲ ، مخالفالكل ذلك ، (۲) فى النسخة رقم ۲ ، و لم يذكر غير هؤلاه ، (۳) فى النسخة رقم ۲ ، و لم يذكر غير هؤلاه ، (۳) فى النسخة رقم ۲ ، «فى قصة » (٤) فى سنن أبى داود و النالنبى » النحو الحديث أخرجه أبو داو دفى سننه (٥) الزيادة من سنن أبى داود و ألحديث مطول (۲) هو بالجيم من اللجاج أى نازعه و خاصمه قال شار حسنن أبى داود : وفى نسخة الخطابى فلاحه بالحاء المهملة منقوصا و هما بمعنى (٧) أى جرح رأسه فشقه ،

فلم يرضوا فقال: لكمكذا وكذا فلم يرضوا فقال: لـكمكذاوكذا فرضوا ■ فهذا الصلح على الشجة بما يتراضى به الفريقان ، فان قيل: فان هذا خبر (١) رويتموه من طريق محمد بنرافع عن عبدالرزاق بالاسناد المذكور فيهوفيه «فضر بهأبو جهم» ولم يذكر شجة قلنا: هذه بلا شك قصة واحدة وخبر واحد ، وزاد محمد بن داود بيان ذكر شجه ولم يذكر شجه ولم يذكر ها محمد بن رافع وزيادة العدل مقبولة ■

وأماالصلح فى النفس فاننا روينا من طريق مسلم قال: ناز هير بن حرب ناالوليد بن مسلم نا الأوزاعى نايحيى بن أبى كثير ناأبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف حدثنى أبو هريرة: «أنرسول الله عَيَّلِيَّةٍ قال بعد فتح مكة: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما أن يفدى واما أن يقتل (٧) » فان قيل: فهذا خبر رويتموه من طريق أبى شريح الكعى: «ان رسول الله عَيَّلِيَّةٍ قال: فهن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خير تين بين أن يأخذوا العقل و بين أن يقتلوه ، قلنا: نعم كلاهما صحيح وحق وجائز أن يلزمولى القتيل القاتل الدية (٣) ، وجائز أن يصالحه حينئذ القاتل بما يرضيه به ف كلا الخبرين صحيح و بالله تعالى التوفيق ه

١٢٧٤ – مسألة – ومن صالح عن دم . أوكسر سن . أوجراحة . أو عن شيء معين بشيء معين فذلك جائز فان استحق بعضه أو كله بطلت المصالحة وعاد على حقه في القود وغيره لأنه انماترك حقه بشيء لم يصح له والافهو على حقه ، فاذالم يصح له ذلك الشيء فلم يترك حقه، وكذلك لوصالح من سلعة بعينها بسكني دار أو خدمة عبد فات العبد و انهدمت الدار أو استحقا بطل الصلح وعاد على حقه و بالله تعالى التوفيق ه فات العبد و انهدمت الدار أو استحقا بطل الصلح وعونه ﴾

## بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المداينات والتفليس

۱۲۷۵ – مسألة – ومن ثبت للناس عليه حقوق من مال أو مما يوجب غرم مال بينة عدل أو باقرار منه صحيح بيع عليه كل ما يوجد له وأنصف الغرماء ولايحل أن يسجن أصلا الاأن يوجد لهمن نوع ماعليه فينصف الناس منه بغير بيع كمن عليه دراهم ووجدت له دراهم أو عليه طعام ووجدله طعام وهكذا في كل شيء لقول الله تعالى:

<sup>(</sup>١) فى نسخة «فهذاخبر» (٢) الحديث فى صحيح مسلم ج١ ص٣٨٤ مطولا ، وفيه و اما أن يعطى ـ يعنى الدية ـ واماأن يقادأهل القتيل، (٣) فى النسخة رقم ١٦ «ولى القاتل للقتيل الدية ، وهو سبق قلم من الناسخ

و تو الله و الله الله الله الله و ال

<sup>(</sup>١)فى النسخة رقم ١٤ و الحلبية , فيماعليه منهما، والضمير في نسختناعا تدالى الدراهم أو الدنانير (٧) في النسخة رقم ١٩ رومن هذه الطريق نفسها في منع الزكاة ،

<sup>(</sup>۲۲۰ - ج ۸ الحلی)

الظن أكذب الحديث » ؟ والحبس في غير التهمة منسوخ بوجوب حضو رالجمعة . والجماعات ، وحديث الحبس حتى باع غنيمته مرسل ولاحجة في مرسل ، ولو صح لما كان لهم فيمه حجة لانهقد مخافعليه الهرب بغنيمته فحبس ليبيعها وهذاحق لاننكره وليسفيه الحبش الذى يرونهمولاانه امتنع منبيعها،وقد يكونالضميرالذىفي باعها راجعا الىرسولالله ﷺ ، وقد يكونهذا الحبس المساكاف المدينة وليس فيه أصلا انه حبس في سجن فلاحجة لهم فيه أصلا ، وحديث الحسن مرسل ، وأيضا فأنما هو حبس في قتيل و حاش لله أن يكون عليه السلام يحبس من لم يصح عليه قتل بسجن فيسجن البرى.مع النطف،هذافعل أهل الظلم و العدو أن لافعله عليه السلام ، و الله لقد قتل عبدالله انسهل رضوانالله عليه وهو منأفاضل الصحابة رضىالله عنهم فيما بينأظهر شرالأمة وهم اليهود لعنهمالله فمااستجاز عليهالسلام سجنهم فكيف أنيسجن في تهمة قوما من المسلمين؟ فهذاالباطل الذي لاشكفيه ، ثمليت شعرى الىمتى يكون هذا الحبس في التهمة بالدم وغيره ؟ فانحدواحدا زادوا في التحكم بالباطل و انقالوا : الى الابدتركو اقولهم فهم أبدا يتكسعونفىظلمة الخطأ ، واحتجوا أيضا بقول الله تعالى : ﴿ وَاللَّاتِي يَأْتَيْنَ الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علمن أربعة منكم فانشهدو افأمسكوهن في اليبوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ) وهذه أحكام منسوخة ؛ فمن أضل بمن يستشهد بآية قدنسخت وبطلحكمهافيالم ينزل فيه أيضا وفياليس فيها منه لانص ولادليل ولاأثر؛ والحقفهذا هو قولناكما روينامن طريق مسلم بن الحجاج ناقتيبة بنسعيد ناليث \_ هو انسعد \_ عن بكير سالاشجعن عياض سعيد الله عن ألى سعيد الخدر ي قال: «أصيب تصدقو اعليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاءدينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [لغرمائه] (٧) : خذوا ماوجدتم وليس لكم الاذلك ، فهذا نص جلى على أناليس لهمشي، غير ماو جدواً لهوأنه ليس لهم حبسهوان ماو جدم . ماله للغرما، ،وهذا هو الحقالذي لايحلسواه ﴿ فَانْقِيلَ ﴾ : روى أنه عليه السلام باع لهم مال معاذقانا : هكذا نقول وان لم يصح من طريق السند لانه مرسل لكن الحكم انه انما يقضي لهم بعين ماله ثم يباع لهم ويقسم عليهم بالحصص لانهلاسبيل الى انصافهم بغير هذاه فانموهو ابماروي عن عمر. وعلى .وشريح. والشعبي فانالرواية عن عمر انماهي من

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم ج ١ص ٥٥٨ تقديم و تأخير (٢) الزيادة من صحيح مسلم

طريقسعيد بنالمسيب ان عمر حبس عصبة منفوس (١) ينفقون عليه الرجال دون النساء ، واننافع بن عبدالحارث اشترى دارا للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف فان لم يرض عمر فلصفوان أر بعمائة ، وهذانخبران لاحجة لهم فيهمالانحبس عمر للعصبة للنفقة علىالصي انماهو امساك وحكم وقصر لاسجن لانمنالباطلأن يسجنهم أبدا ولم يذكرعنهم امتناع . ثم هم لايقولون بايجاب النفقة على العصبة فقد خالفوا عمر فكيف يحتجون بهفشي. هم أول مخالف له؟ وأما الخبرالثاني فكلهم لايراهبيعا صحيحا بلفاسدا مفسوخا فكيف يستجيز مسلم أن يحتج بحمكم يراه باطلا ؟والمحفوظ عن عمر مثل قولنا على مانذكر بعد هذا انشاء الله تعالى ، والرواية عن على انه حبس في دين هيمن طريق جابر الجعني وهركذاب ، وقدرويناعن على خلاف هذا كاذكرنا ونذكر ، وأما شريح . والشعبي فما علمنا حكمهما حجة، وأقرب ذلك انهمـاقد ثبت عنهما انالأجير . والمستأجر كلواحدمنهما يفسخ الاجارة اذاشا. وانكرهالآخر، وهم كلهم مخالف لهذا الحـكم ، فالشعى . وشريح حجة أذا أشتهوا وليسا حجــة أذا اشتهوا أف لهذه العقول.والأدبان، وقدذكرنا قبل عن على انكارالسجن ، وقدر وينا عن عمرماروينا منطريق مالك عنعمر بنعبدالرحمن بندلاف عنأبيه أنرجلا من جهينة كان يشترى الرواحل الى أجل فيغالى بها فأفلس فرفع الى عمر بن الخطاب فقال : أما بعد أيها الناس فان الاسفع أسفع بني جهينة (٢) رضي من دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج وانهاد انمعرضا فأصبح قددين بهفن كانله عليه شيء فليفد بالغداةفانا قاسمون ماله بالحصص ۽ ور ويناه أيضا منطريق حمادبنسليةعن أيوبالسختيانيعن نافع مولى ابن عمر ، ومن طريق أبي عبيد ناابن أبي زائدة عرب اسماعيل بن ابراهيم ابن مهاجر عن عبدالملك بن عمير قال: كان على بن أبي طالب اذا أتاه وجل برجل له عليه دين فقال : أحبسه قالله على : أله مال؟ فانقال نعم قد لجأه (٣) مال قال اقم البينة على أنه لجأه والا أحلفناه بالله مالجاه ، ومن طريق أبي عبيد نا أحمد بن عثمان عن عبد الله ابن المبارك عن محمد بنسليم عن غالب القطان عن أبي المهزم عن أبي هريرة أن رجلاأتاه بآخر فقال له: ان لي على هذا دينا فقال للا تخر : ما تقول ? قال : صدق قال : فاقضه قال: اني معسر فقال للا تخر: ما تريد؟ قال: أحبسه قال أبو هريرة: لاو لكن يطلب لكولنفسهولعياله، قالغالبالقطان: وشهدت الحسن وهو على القضاء قضي بمثل ذلك، ومن طريق ابن أبي شيبة عن زيد بن حباب . وعبيد الله كلاهما عن أبي هلال عن (١)أى صغير في النفاس (٢) في النسخة رقم ١٩ «اسفع جهينة» (٣) أي أخفاه وغيبه

غالب القطان عن أبي المهزم عن أبي هريرة فذكره كما أوردناه ، وزاد فيه أن أباهريرة قال لصاحب الدين : هل تعلم له عين مال فآخذه به ؟ قال : لاقال : هل تعلم له عقارا أكسره ؟ قال : لاثم ذكر امتناعه من أن يحبسه كما أوردناه (١) ، وعن عمر بن عبدالعزيز انهقضى في ذلك بأن يقسم ماله بين الغرماء ثم يترك حتى يرزقه الله ه و نامحمد بن سعيد ابن نبات نا أحد بن عبد البصير ناقاسم بن اصبخ نامحمد بن عبد السلام الحشني نامحمد بن المشنى نامون بن مهر ان ان عمر بن عبد العزيز كان يؤ اجر المفلس في شر صنعة ،

قال أبو محمد : أمرالله تعالى بالقيام بالقسط ونهى عن المطلو السجن فالسجن مطل وظلم ، ومنع الذي له الحق من تعجيل حقه مطلوظلم ، ثم ترك من صح افلاسه لا يؤاجر لغرمائه مطلوظلم فلا يجوزشي، من ذلك وهو مفترض عليه انصاف غرمائه واعطاؤهم حقهم فان امتنع من ذلك وهرقادر عليه بالاجارة أجبر على ذلك و بالله تعالى التوفيق ه ومن طريق أبى عبيد حدثني يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبى جعفر في المفلس قال : لا يحبسه ولكن يرسله يسعى في دينه ، وهوقول الليث بن سعد و به يقول أبو سلمان . وأصحابه وبالله تعالى التوفيق \*

الغرم وسجن حتى يثبت العدم ولا يمنع من الخروج في طلب شهود له بذلك ولا يمنع خصمه من لزومه والمشى معه حيث مشى أو و كيله على المشى معه ، فان أثبت عدمه سرح بعد أن يحلفه ما له مال باطن و منع خصمه من لزومه و أوجر لخصومه ومتى ظهر له مال العضان منه ، فان كانت الحقوق من نفقات . أوصداق . أوضمان . أو جناية فالقول قوله انصف منه ، فان كانت الحقوق من نفقات . أوصداق . أوضمان . أو جناية فالقول قوله مع يمينه في انه عديم و لاسبيل اليه حتى يثبت خصمه ان له ما لالكن يؤاجر كاقدمنا ، وان صحأن له ما لاغيه أدب وضرب حتى يحضر = أو يموت لقول الله تعالى : (كونو اقوامين بالقسط شهدا ، لله ) \* و لما روينا من طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر غندر رسول الله عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : قال أبو سعيد الخدرى " : « سمعت بالشعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : قال أبو سعيد الخدرى " : « سمعت بسطع فبقلبه و ذلك أضعف الا يمان (۲) » \* و ومن طريق مسلم نا أحمد بن عيسى نا ابن وهب أخبرتى عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن سلمان بن يسار حدثهم ابن وهب أخبرتى عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن سلمان بن يسار حدثهم قال حدثنى عبدالر حمن بن جابر بن عبدالله عن أبيه عن أبي بردة الأنصارى = انه سمع قال حدثنى عبدالر حمن بن جابر بن عبدالله عن أبيه عن أبي بردة الأنصارى = انه سمع قال حدثنى عبدالر حمن بن جابر بن عبدالله عن أبيه عن أبي بردة الأنصارى = انه سمع قال حدثنى عبدالر حمن بن جابر بن عبدالله عن أبيه عن أبي بردة الأنصارى = انه سمع قال حدثنى عبدالر حمن بن جابر بن عبدالله عن أبيه عن أبي بردة الأنصارى = انه سمع عبدالرحمن بن جابر بن عبدالله عن أبيه عن أبي بردة الأنصاري = انه سمع من أبي بردة الأنسان بن عبدالرحمن بن جابر بن عبدالله عن أبيه عن أبي بردة الأنسان بن عبدالرحمن بن جابر بن عبدالله عن أبيه عن أبي بردة الأنسان بن عبدالرحمن بن جابر بن عبدالله عن أبيه عن أبي بردة الأنسان بعبدالله عن أبيه بردة الأنسان بن عبدالرحمن بن جابر بن عبدالله عن أبي بردة الأنسان بن عبدالرحمن بن جابر بن عبدالله عن أبيه عن أبي بردة الأنسان بن عبدالرحمن بن جابر بن عبدالرحمن بن جابر بن عبدالرعمن بن جابر بن عبد الرحمة الأنسان بنالم بنائي بنائل بعدال بنائل بنائل بنائلة بنائل بنائل بنائل بدول بنائ

<sup>(</sup>١)فىالنسخة رقم١٦ ، كا ذكرناه ، (٧) الحديث فى صحيح مسلم ج١ص ٢٩ ص٢٩ مطولا

رسول الله ﷺ يقول: لا بحلد أحد فوق عشرة أسواط الا في حدمن حدو دالله ، (١)

فأم رسول الله عَيْنِيانَة بعنير المنكر باليد ، ومن المنكر مطل الغنى ، فن صبح غناه ومنع خصمه فقد أتى منكر أو ظلماوكل ظلم منكر فو اجب على الحاكم تغييره باليد ، ومنع رسول الله عَيْنِيانَة من أن يجلد أحد في غير حداً كثر من عشرة أسواط فو اجب أن يضرب عشرة فال أنصف فلا سبيل اليه و ان تمادى على المطل فقد أحدث منكر الآخر غير الذى ضرب عليه فيضرب أيضا عشرة و هكذا أبدا حتى ينصف و يترك الظلم أو يقتله الحق و أم الله تعالى ، وأما التفريق بين وجوه الحقوق فان من كان أصل الحق عليه من دن (٧) أو يبع فقد صحائه قد ملك ما لا ، ومن صح أنه قد ملك ما لا فو اجب أن ينصف من ذلك المال حتى يصحائه ذلك المال قد تلف وهو في تلف مدعى عوقد قضى رسول الله عنيانية بالبينة على المدى ؛ فيه عند أحد هو ان كل أحد و لدعريان لاشي له فالناس كلم قد صح لهم الفقر فهم على ماصح منهم حتى يصح أنهم كسبوا ما لا وهو في انه قد كسب ما لا مدعى عليه وقد قضى ماصح منهم حتى يصح أنهم كسبوا ما لا وهو في انه قد كسب ما لا مدعى عليه وقد قضى وغيرهما ، وخالف في هذا بعض المتعسفين فقال : قال الله تعالى : (خلقكم ثم رزقكم وغيرهما ، وخالف في هذا بعض المتعسفين فقال : قال الله تعالى : (خلقكم ثم رزقكم من يميتكم ثم يحييكم) فصح ان الله تعالى رزق الجيع عيه

قال أبو محمد: لم نخالف فالرزق بل الرزق متيقن ، وأوله لبن التي أرضعته فلولا رزق الله تعالى ما عاش أحديو ما فافوقه وليسمن كل الرزق ينصف الغرما ، وانما ينصفون من فضول الرزق وهي التي لا يصح ان الله تعالى آتاها الانسان الاببينة (م) وأما المؤاجرة فلماذكر ناقبل في المسألة المتقدمة لهذه ، وبالله تعالى التوفيق ه

۱۲۷۸ - مسألة - (٤) فان قيل: إن قول الله تعالى: (وان كان ذو عسرة فنظرة الله ميسرة) يمنع من استئجاره قلنا: بل يوجب استئجاره لان الميسرة لا تكون الا ياحد وجهين إما بسعى واما بلاسعى؛ وقدقال تعالى: (وابتغوامن فضل الله) فنحن نجبره على ابتغاء فضل الله تعالى الذى أمره تعالى بابتغاء فنأمره ونلزمه التكسب لينصف غرماه ويقوم بعياله و فقسه و لاندعه يضيع نقسه وعياله والحق اللازم له ه

<sup>(</sup>١) هو في صحيح مسلم ج ٢ص ٣٩ (٢) في النسخة رقم ١٦ ■ فان كان أصل الحق في دين ١٦ و هو سقط ظاهر يحققه ماسياتي بعد من المقابلة (٣) في النسخة الحليبة الا بنيته و هو تصحيف من الناسخ (٤) سقط لفظ « مسألة ■ من النسخة اليمنية وكذلك الحلبية

۱۲۷۹ - مسألة - ولا يخلو المطلوب بالدين (١) من أن يكون يو جدله مايفي بماعليه و يفضل له فهذا يباع من ماله ما يفضل عن حاجته فينصف منه غر ماؤه و ما تلف من عين المال قبل أن يباع فن مصيبته لا من مصيبة الغر ماء لان حقوقهم في ذمته لا في شيء بعينه من ماله أو يكون كل ما يو جدله يفي بما عليه و لا يفضل له شيء أو لا يفي بما عليه فهذا ن يقضى بما و جد لهما الغر ماء كافعل رسول الله عين التي التي علم ان اتفقو اعلى ذلك فما تلف بعد القضاء لهم بماله فن مصيبة الغر ماء و يسقط عنه من دينهم بقدر ذلك لان عين ما له قد صار لهم ان شاء و القيمة و ان اتفقو اعلى يعه بيع لهم و بالله تعالى التوفيق م

برهان ذلك انه اذا و في بعض ماله بماعليه فليسشى. منه أولى بان يباع في ذلك من شيء آخر غيره فينظر اى ماله هو عنه في غنى فيباع و مالا غنى به عنه فلا يباع لان هذا هو التعاون على البر والتقوى و ترك المضارة ، فإن كان كله لاغنى به عنه أقرع على أجزاء المال فايها خرجت قرعته بيع فيما ألزمه ي

• ١٢٨ - مسألة - و يقسم مال المفلس الذي يوجد له بين الغرماء بالحصص بالقيمة كما يقسم الميراث على الحاضرين الطالبين الذين حلت آجال حقوقهم فقط ولا يدخل فيهم حاضر لايطلب: ولا غائب لم يوكل و لا حاضر أوغائب لم يحل أجل حقه طلب أولم يطلب لان من لم يحل أجل حقه فلاحق له بعد و من لم يطلب فلا يلزم أن يعطى مالم يطلب وقدوجب فرضا انصاف الحاضر الطالب فلا يحل مطله بفلس فما فوقه ، وقد قال رسول الله علي الغرماء الحاضرين : " خذوا ما وجد تم " فاذا أخذوه فقد ملكوه فلا يحل أخذى ، وهوقول أي سلمان . وأبي حنيفة "

وأما الميت يفلس فانه يقضى لكل من حضر أوغاب طلبا أولم يطاباً ، ولكل ذى دين كان الى أجل مسمى اوحالا لآن الآجال تحل كلها بموت الذى له الحق أو الذى عليه الحق لماذكرناه فى كتاب القرض ، وأمامن لم يطلب فلقول الله تعالى فى المواريث : ( من بعد وصية يوصى بها أودين ) فلا ميراث إلا بعد الوصية والدين فو اجب اخراج الديون الى أربابها والوصايا إلى أصحابها تم يعطى الورثة حقوقهم فيما أبقى ، و بالله تعالى التوفيق «

۱۲۸۱ - مسألة - واقرار المفلس بالدين لازم مقبول ويدخلمع الغرماء لان الاقرار واجب قبوله وليس لاحدابطاله بغير نص قرآن. أوسنة فان أقر بعد أن قضى بماله للغرماء لزمه فى ذمته ولم يدخل مع الغرماء فى مال قدقضى لهم به وملكوه قبل

<sup>(</sup>١) فىالنسخة رقم١٦ « بالديون »

اقراره و بالله تعالى التوفيق 🌣

١٢٨٢ - مسألة ـ وحقوق الله تعالى مقدمة على حقوق الناس فيبدأ بما فرط فيه من زكاة أو كفارة فى الحمى . والميت، وبالحج فى الميت فان لم يعم قسم ذلك على كل هذه الحقوق بالحصص لايبدى منهاشى، على شىء ، وكذلك ديون الناس ان لم يف ماله بحميعها أخذ كل واحدبقدر ماله بماوجد لما ذكرنا فى كتاب الحج من قول رسول الله ويلايية و دين الله أحق أن يقضى » «واقضوا الله فهو أحق بالوفاء ، • «كتاب الله أحق وشرط الله أو ثق ■ \*

٣٨٨٠ - مسألة - ومن فلس من حي أوميت فوجد انسان سلعته التي باعها بعينها فهو أولى بها من الغرماء وله أن يأخذها ، فان كان قبض من ثمنها شيئا أكثره أو أقله رده وان شاء تركها و كان اسوة الغرماء ، فان وجد بعضها لا كلها فسواء وجد أكثرها أو أقلها لاحق له فيها وهو أسوة الغرماء ولا يكون مفلسامر له من أين ينصف جميع الغرماء ويبقى له فضل انما المفلس من لا يبقى له شيء بعد حق الغرماء ، وأما من وجد و ديعته ، أو ما باعه بيعا فاسدا . أو أخذمنه بغير حق فهوله ضرورة ولا خيار له في غيره لأن ملكم أم يزل قطعن هذا ، وأما من وجد سلعته التي باعها يبعا فحير كا ذكرنا ه

برهان ذلك مارو يناه من طريق زهير بن معاوية والليث بنسعد . ومالك . وهشيم وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة . ويحيى بنسعيد القطان وحفص بن غياث كلهم عن يحيى بنسعيد الانصارى قال : أخبرنى أبو بكر بن محد بن عمر و بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول : وقال رسول الله عبد الرحمن بن أدرك ماله بعينه عند رجل أو انسان قداً فلس فهو أحق به من غيره (١) ، اللفظ لزهير ولفظ سائرهم نحوه لا يخالفه فى شى من المعنى به

ومن طريق أبي عبيد ناهشيم أنايحي بن سعيد الانصاري عن أبي بكر بن محمد بن عمر و ابن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة قال : قال رسول الله والنظام المن الفرماء ومن طريق مسلم ناابن أبي عمر ناهشام بن سلمان المخزومي عن سواه من الغرماء ومن طريق مسلم ناابن أبي عمر و بن حزم أخبره أن عمر عن ابن جريج حدثني ابن أبي حسين ان أبا بكر بن محمد بن عمر و بن حزم أخبره أن عمر ابن عبد العزيز حدثه عن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة عن النبي

<sup>(</sup>١) الحديث رواه البخارى ومسلم وغيرهما

و رويناه أيضامن طريق شعبة . وهشام الدستوائي . وسعيدبن أبي عروية كلهم عن قتادة عن النضر بن أبي عروية كلهم عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي عليه النبي عن النبية و

ومنطريق عراك بنمالك عن أبي هريرة عن النبي متاليَّة فهو نقل تواتر وكافة لايسع أحدا خلافه ، وهذا عموم لمن مات أو فلس حيا . وبيان جلى أنه ان فرق منه شيء فهوأسوة الغرماء وعموم لمن تقاضي منالثمن شيئاأولم يتقاض منهشيئا ، و بهقالجمهور السلف ه روينامن طريق أبي عبيد نااسماعيل بن جعفرعن محمدبنأبي حرملة عن سعيد ابن المسيب قال : أفلس مولى لأم حبيبة فاختصم فيه الى عثمان رضى الله عنه فقضى أن من كان اقتضى منحقه شيئا قبلأن يتبين افلاسه فهوله ومنعرف متاعه بعينه فهوله ومن طریق أبیداود نامحمدبنبشار ناأبو داود ـ هوالطیالسی ـ ناابن أبی ذئبعن أبي المعتمر عن عمر بن خلدة (١) قال : أتينا أبا هريرة فيصاحب لنا أفلس فقال : القضين بينكم (٢) بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به ، ﴿ وَمَنْ طُرِيقَ عَبْدَالُرْحَمْنُ بِنْ مَهْدَى عَنْ حَمَادُبُنْ سُلَّمَةً عن هشام بنعروة عنأبيه اذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهوأحق به ه وصم عن عطاء اذا أدر كت مالك بعينه كما هو قبل أن يفرق منهشي. فهو لكوان فرق بعضه قهوبين الغرماء بالسوية ، ومن طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه ان وجد سلعته بعينها وافرة فهوأحق بها وانكان المشترى قداستهلك منها شيئاقليلاأو كثيرا فالبائع أسوة الغرماء ، وقاله ابن جريج عن عطاء ، ومن طريق حماد بن سلة عن داود ابنأني هند عنالشعبي قال : المبتاع لوأفلس لكان البائع أحق بمتاعه ٥ وعن الحسن هو أحق بهامن الغرماء ، وقداختلف فيهذا عن الشعبي . والحسن ه

قال أبو محمد : وقولنا في هذا هو قول الأوزاعي . وعبيدالله بن الحسن . وأحمد ابن حنبل . واسحاق بن راهويه : وداود ، وقدروى في هذا خلاف، فروينامن طريق وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن على بن أبي طالب قال : هو فيها أسوة الغرماء اذا وجدها بعينها اذا مات الرجل وعليه دين وعنده سلعة قائمة لرجل بعينها فهو فيها أسوة الغرماء، وهو قول ابراهيم النخعي . والحسن : ان من أفلس أومات فوجد انسان سلعته التي باع بعينها فهو فيها أسوة الغرماء ، وقال الشعي

<sup>(</sup>۱) في جميع النسخ «عمرو بن خلدة » بزيادة واو ، و هو غلط صححناه من كتب تر اجم الرجال (۲) في سنن أبي داود ■ فيكم »

فيمن أعطى انسا المالامضار بة فمات فوجد كيسه بعينه: فهو والغرماء فيه سواء ، وقول أبي حنيفة وابن شبرمة . ووكيع كقول ابراهيم ، وصح عن عمر بن عبد العزيز ان من اقتضى من ثمن سلعته شيئا ثم أفلس فهو أسوة الغرماء ، وهو قول الزهرى ، وقال قتادة: من وجد بعض سلعته قل أوكثر فهو أحق بهامن سائر الغرماء ، وقال مالك: هو أحق بها أو بماو جدمنها قبض من الثمن شيئا أولم يقبض هو أحق من الغرماء فى التفليس في الحياة و أما بعد الموت فهو أسوة الغرماء فيها ، وقال الشافعى: ان وجدها أو بعضها فهو أحق بها أو بالذى وجد منها من الغرماء ولم يخص حياة من موت قال : فان كان قبض من الثمن شيئا فهو أحق بها في الحياة و أما في الموت فهو أسوة الغرماء و قال أحد : هو أحق بها في الحياة و أما في الموت فهو أسوة الغرماء و

قال أبو محمد : أمامن ذهب إلى قول أبي حنيفة فانهم جاهروا بالباطلوقالوا : انما قال رسول الله ﷺ فيمن وجد وديعته أوماغصب منه ،

قال على : وهذا كذب مجرد على رسول الله ﷺ لانه قدجاً. النص كما أوردناعن النبي ﷺ أنه لصاحبه الذي باعه ، وزاد بعضهم في تعمدالكذب على رسول الله عليالية بمايشهد برقة دينه وصفاقة وجهه فقال: انماأراد رسولالله ﷺ بانه أحق بسلعته منقبض المشترى مااشترى بغيراذن بائعه وهو مفلس فيكون البائع أحق عاماعحتي ينصف من الثمن أو يباع لهدون الغرماء ، ومن اشترى سلعة فى مرضه ببينة وقبضها ثم أقر بدين ثممات فصاحب السلعة أحق بهامن الغرما. المقرطم فيقال له: لعله أرادبني تميم خاصة أو أهل جرجان خاصة ، ومثل هذامن التخليط لا يأتي به ذودىن ولاذوعقل ولا ينسب هذا الهوس وهذا الباطل الذي أتى به هذا الجاهل الىالنبي ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَن خذلهالله تعالى ، وقال بعضهم : لعلهمن لفظ الراوى فقلنا : من استجاز خلاف النبي مَرِيَالِيَّةِ لَم يَعْجُرُ فَي كُلُّ حَدَيْثُ يُأْنَ يُقُولُ: لعلهُ مَنْ لَفَظُ الرَّاوِي فَيْبِطُلُ الْاسلامِ بذلك م واحتج بعضهم بقوله تعالى : (ولاتأ كلواأموالكم بينكم بالباطل) وبحكم النبي والتعالى « بانه لا يحل مال مسلم الا بطيب نفسه ، فهذا الاحتجاج عليهم لان ماقضي به الذي عيد الله عليه فهوالحق وهوالذي تطيب به نفس المؤمنوانما الباطل والضلال قضاؤهم بمـال المسلم للغاصب الفاسقوللكافر الجاحد ،اذيقولون : انكراء الدو رالمغصو بة (١) للغاصب وانأخذه الكفار منأموال المسلمين فحلال لهم،فلو اتقو الله تعالىلكانأولىبهم ، واحتجوا بخبرين موضوعين،أحدهمامن رواية أي عصمة نوح بن أبي مريم قاضي مرو

<sup>(</sup>١)فىالنسخةرقم١٦ « الدار المغصوبة ..

عن الزهرى عن أبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى اللهعليه وآلهوسلم : « اذا أفلس الرجلو وجد رُجــلمتاعه فهو بين غرمائه 🛮 وأبوعصمة كذابمشهور بوضعالحديثعلي رسولاللهصلي الله عليه وآله وسلم، والآخرمنرواية صدقة بن خالدعر. عمر بنقيس سندل عنابنأني مليكة عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم • من باع بيعا فوجده بعينه وقدأ فلس الرجل فهو ماله بين غرمائه ■ وعمر بن قيس ضعيف جدا ، ثم لوصحا وقداعاذ الله تعالى من ذلك لكانالثابت عن أبي هر برةزائدا وكان هذان موافقين لمعهود الأصل والأخذ بالزائد هوالواجب الذي لا يجوز غيره ، والعجب من أصلهم الخبيث أن الصاحب اذا روى رواية ثم خالفهادل ذلك على بطلانها ، وقد صح عن أبي هريرة خلاف هذين الأثرين المكذوبين الموضوعين، فهلاجعلوا ذلكعلة فيهماولكن أمورهم معكوسة لانهم يردونالسنن الثابتة عن النبي صلىالله عليه وآلهوسلم مثل غسل الاناء من ولوغ الكلب سبعا. وغيرذلك بالرو أيات المكذوبة فيأن الراوى لها تركها تمم لايرون رد الروايات الموضوعة بان،من أضيفت اليه صحعنه خلافها ،فتعسالهذه العقول ونحمد الله علىالسلامة ، وقالوا: لا مخلو المشترى منأن يكون ملك مااشترىأو لم يملكه فان كان لم يملكه فشراؤه باطل وأنتم لاتقولون هذا ، وان كانقدملكه فلا يجوز ان يكون للبائع فيهرجوع وهوللغرماءكلهم كسائرماله يه

قال أبو محمد: اعترضوا بهذافى الشفعة أيضا فالأمر سواء لكن ياهؤلاء مثل هذا لا يعارض به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذى قال الله تعالى فيه: (وماكان لمؤمنة اذاقضى الله ورسوله أمراأن يكون لهم الخيرة من أمرهم) والذى يقول فيه في من والنبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) انما يعارض به من قال: الباطل برأيه الفاسد معلى المالحري ما غنمه من الحري ما المنتزاه أولم يملكه فإن الناسراه المختوا يملكه الأأن يريدا لأول أخذه بالثمن فهو أحق به فيقال له: هل مال المريم المناسراه أولم يملكه فهذا قولنا لاقولكم، ومن جعل للواهب أن يرجع فياوهب فيقال له: هل ملك الموهوب ماوهب له أم لم ومن جعل للواهب أن يرجع فياوهب فيقال له: هل ملك الموهوب ماوهب له أم لم يملك ؟ فإن كان لم يملكه فأي على والوطء . والبيع ؟ وإن كان ملكه فبأى شي مرجع فيه من الاعتراض على رسول الله شي من يرجع فيه من قد المل للمالي التساوى رجيع كلب ه وروينا من طريق أبي عبيداً نه ناظر في هذه المسألة محمد بن الحسن فلم يجد عنده أكثر من إن قال: هذا من حديث أبي عبيداً نه ناظر في هذه المسألة محمد بن الحسن فلم يجد عنده أكثر من إن قال: هذا من حديث أبي عبيداً نه ناظر في هذه المسألة محمد بن الحسن فلم يجد عنده أكثر من إن قال: هذا من حديث أبي هدريرة ه

قال على : نعم هو والله من حديث أبى هريرة البر الصادق لامن حديث مثل محمد ابن الحسن الذى قيل لعبدالله بن المبارك : من أفقه أبو يوسف . أو محمد بن الحسن ؟ فقال : قل : أيهما أكذب =

قال أبو محمد : والعجب انهم يقولون : من باع سلعة فلم يقبضها المشـــترى حتى فلس فالبائع أحق بها ا وهذاهو الذي أنكروا، ولافرق بين من قبض وبين من لم يقبض، وأمامن فرق بين الموت . والحياة ، وبين أن يدفع من الثمن شيئا أو لا يدفع منه شيئا فانهم احتجوا بآثار مرسلة ، منها منطريق مالك . ويونس بنعبيدعن الزهرى عن أبي بكر ابن عبدالرحمن: • أنرسول الله عَلَيْنَةِ ، هواسرائيل عن عبدالعزيز بنرفيع عن كلاهما عن الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحن عن أبي هريرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ، وبقية . واسماعيل ضعيفان ، وآخر من طريق اسحاق الزابراهيم بنجوتي عن عبدالرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبدالرحن عنأبي هريرة :وانرسولالله صلى الله عليهوآ له وسلم قال : أيما رجل باعرجلامتاعا فافلس المبتاع ولم يقبض الذي باع من الثمن شيئا فان وجدالبائع سلعته بعينها فهو أحق بها وان مات المشتري فهو أسوة الغرما. (١) ■ فان اسحاق بن أبر اهيم بن جوتي مجهول وهذاغيرمعروف منحديث مالك ، وخبر آخر منطريق عبدالرزاق عنوكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل حديث الزهري هكذا لم يذكر متنه ولالفظه ، ثم هو منقطع لأن قتادة لم يسمعه من بشير بن نهيك انماسمعه من النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة هكذا رويناه من طريق شعبة . وسعيد بن أبي عروبة . والدستوائي كلهم عن قتادة بمثل قولنا كما أوردناه قبل، فسقط كل ماشغبوا به ، ثم لوصحت هذه الآثار لكَانت كلها مخالفة لقول مالك. والشافعي لأن فيجميعها الفرق بينالموت.والحياة ، والشافعي لايفرق بينهما ، وفيجميعها الفرق بينأن يكون قبض من الثمن شيئاو بينأن لا يكون قبض ومالك لايفرق بينهما ، فحصل قولهما مخالفا لحكل الآثار .

واحتجوا أيضا بان قالوا: ذمة الميت قدانقطعت وذمة الحي قائمة قلنا: فكان ماذا؟ ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يفرق بينهما بلسوى بينهما كاأوردناقبل، قال على: وأما اذا لم يجد الابعض سلعته فلم يجدها بعينها وانماجا. النص اذاوجدها

<sup>(</sup>١) الحديث في الموطأ غير موصول

بعينها ولم يفرقها المشترى كما أوردنا قبل ، ومرى يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ، وبالله تعالى التوفيق ه

١٢٨٤ - مسألة - ومن غصب آخر مالاأو خانه فيه أو أقرضه فمات و لم يشهد له به ولايينة له أوله بينة فظفر للذى حقه قبله بمال أو ائتمنه عليه سواء كان من نوع ماله عنده أو من غير نوعه ، وكل ذلك سواء وفرض عليه أن يأخذه و يجتهد في معرفة بمنه ، فاذا عرف أقصاه باع منه بقدر حقه فان كان في ذلك ضرر فان شاء باعه وان شاء أخذه لنفسه حلالا ، وسواء كان ماظفر له به جارية أو عبداأ و عقارا أو غير ذلك ، فان وفي بماله قبله فذاك (١) وان لم يف بقى حقه فيا لم ينتصف منه وان فضل فضل رده اليه أوالى و رثته فان لم يفعل ذلك فهو عاص لله عز وجل الاأن يحلله و يبريه فهو مأجور ، وسواء كان قد خاصمه أو لم يخاصمه استحلفه أو لم يستحلفه (٢) فان طولب بذلك و خاف ان أقر أن يغرم فلينكر وليحلف و هو مأجور في ذلك ، وهو قول الشافعى . وأصحابهما ، و كذلك عندنا كل من ظفر لظالم بمال ففرض عليه أخذه وانصاف المظلوم منه ■

برهانذلك قول الله تعالى: ( وانعاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ) وقوله تعالى ( و لمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ماعليهم من سبيل انمالسبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق ) وقوله تعالى: ( والذين اذاأصا بهم البغي هم ينتصرون وجزاه سيئة سيئة مثلها فمن عفي وأصلح فأجره على الله ) وقوله تعالى: ( والحرمات قصاص ) وقوله تعالى: ( فمن اعتدى عليكم ) قصاص ) وقوله تعالى: ( الاالذين آمنوا وعملو اللصالحات وذكروا الله كثير او انتصروا من بعد ماظلموا ) ، ومن طريق أبي داود نا أحمد بن يونس نا زهير بن معاوية ناهشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين : « ان هندا أم معاوية جاه ت رسول الله على من جناح ان فقالت : ان أباسفيان رجل شحيح وانه لايعطني ما يكفيني و بني فهل على من جناح ان وسول الله على الله يتنافق الله الله يتنافق الله الله المنافق منه صلى الله عليه و آله وسلم لها حب الحق على ما وجد للذي المعلول ها وهنا الله المنافق على من على المعلول الله على الله على الله على المنافق الله على المنافق الله المنافق المنافق المنافق الله على المنافق الله على الله المنافق الله الله الله الله الله الله المنافق المنافق المنافق الله الله الله المنافق المنافق المنافق الله الله الله الله الله الله المنافق المنافق الله المنافق الله الله الله الله المنافق المنافق المنافق المنافق الله الله الله المنافق المنافق الله المنافق الله الله المنافق الله المنافق المنافق الله الله الله المنافق المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافق المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافق ا

<sup>(</sup>۱) فىالنسخةرقم ۱۶ والنسخة الحلبية. فذلك ، (۲) فىالنسخة رقم ۱ « استخلفه أولم يستخلفه » وهو تصحيف (۳) فى سنن أبى داود «و بنيك» بدل «وولدك»

يزيد \_ هوابن أبي حبيب \_ عن أبي الخير \_ هو مر ثد بن عبد الله اليزني \_ عن عقبة بن عام الجهني [قال] (١): «قلنا لرسول الله عليه عليه : انك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرو نا فما ترى فيه ؟ فقال [لنا] عليه السلام : ان نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلو افان لم يفعلوا خفدوا منهم حق الضيف » وهو قول على بن أبي طالب . و ابن سيرين • روينا من طريق خالد الحذاء عنه انه قال : ان أخذ الرجل منك شيئا فخذ منه مثله ، ومن طريق سفيان الثورى عن منصور عن ابراهيم النخمي قال : ان أخذ منك شيئا فخذ منه مثله •

ومن طريق عبدالرزاق عن المعتمر بنسلمان التيمى عن داو دبن أبي هندعن الشعبى قال : لاتخزمن خانك فان أخذت منه مثل ما أخذ منك فليس عليك بأس وعن عطاء حيث وجدت متاعك فخذه \*

قال أبو محمد : وأماقو لنا: ان لم يفعل فهو عاص لله تعالى فلقو ل الله عز وجل : (و تعاونو ا على البروالتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) فمن ظفر بمثل ماظلم فيه هو أومسلم . أوذى فلم يزله عن يدالظالم ويردالي المظلوم حقه فهو أحدالظا لمين لم يعن على البرو التقوى بل أعان على الاثم والعدوان هذا أمر يعلم ضرورة ، وكذلك أمررسول الله ﷺ : «منرأى منكمنكرا أن يغيره بيده ان استطاع، فن قدر على كف الظلم و قطعه و اعطاً . كل ذىحق حقه فلم يفعل فقدقدرعلى انكار المنكر فلم يفعل فقدعصي الله عز وجل وخالف أمر رسولالله ﷺ الاأن محلله من حق نفسه فقدأ حسن بلا خلاف، والدلائل على هذا تكثر جدا، وخالفنا في هذا قوم، فقالت طائفة: لا يأخذ منه شيئا، وقالت طائفة: ان ظفر بعين ماله فليأخذه والافلايأخذ غيره ،وقالتطائفة:انوجدمننوعماأخذمنهفليأخذ والافلايأخذ غيرنوعه، واحتجت هذه الطوائف بمارو يناهمن طريق يوسف بن ماهك قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم فاداه اليهم فأدركت لهم من مالهم مثلهاقلت : أقبض الألف الذي ذهبوا بها منك قال : لا حدثني أبي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : ﴿ ادالَى مِن اثْتَمَنْكُ وَلَا تَخْنُ مِن خَانْكُ ﴾ ﴿ يَ ونحوه عن طلق بنغنام عن شريك وقيس ـ هو ابن الربيعـ عن أبي حصين عر . أبي صالح عن أبي هريرة عن الذي صلى الله عليه و آله وسلم: «ادالامانة الي من التمنك وُلا تخزمن خأنك » ٥ ومن طريق عبد بن حميد عن هاشم بن القاسم عن المبارك بن فضالة عن الحسن قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : «كان لي حق على رجل فج حدثي فدان لهعندي حقأفاجحده ؟ قال : لاأد الأمانةاليمن اثتمنك ولاتخن منخانك ، م

<sup>(</sup>١) الزيادة من صحيح البخارى ج٣ص ٢٦٤

ومن طريق حماد بنزيد عنأيوبعن رجل من بنى سدوس يقال له: ديسم قلنا لبشير بن الخصاصية: لناجيران ماتشذلنا قاصية الاذهبوا بها وانه يمضى لنامن أمواله أشياء فنذهب بها قال: لا ه

قال أبو محمد: مانعلم لهم حجة غير ماذكرنا وكل هذالاشي. ، أماحديث فلان عن أبيه ناهيك بهذا السند ليت شعرى من فلان؟ و نبرأ الى الله تعالى من كل دين أخذعن فلان الذي لايدرى منهو ولا مااسمه ولامن أبوه ولا اسمه، والآخر طلق بن غنام عن شريك . وقيس بن الربيع وكلهم ضعيف ، والثالث مرسل وفيه المبارك بن فضالة وليس بالقوى ، وحديث بشير عن رجل يسمى ديسم مجهول ، شمل وصحت لما كان فيها حجة لأن فصها لا تخن من خانك وأد الأمانة الى من ائتمنك وليس انتصاف المر، من حقه خيانة بلهو حق واجب وانكار منكر وانما الخيانة أن تخون بالظلم والباطل من لاحق لك عنده لامن افترض الله تعالى عليه أن يخرج اليك، ن حقك أومن مثله ان عدم حقك وليس رد المظلمة أداء أمانة بلهو عون على الخيانة شم لاحجة في هذه الأخيار الالمن منع من الانتصاف جملة ، وأما من قسم فابا ح اخذ ما وجد من نوع ماله فقط فخالف منع من الانتصاف جملة ، وأما من قسم فابا ح اخذ ما وجد من نوع ماله فقط فخالف لهذه الآثار ولغيرها و بالله تعالى التوفيق = تم كتاب التفليس و الحديقة رب العالمين (١) هدفة الآثار ولغيرها و بالله تعالى التوفيق = تم كتاب التفليس و الحديقة رب العالمين (١) هدفة الآثار ولغيرها و بالله تعالى التوفيق = تم كتاب التفليس و الحديقة رب العالمين (١) هدفة الآثار ولغيرها و بالله تعالى التوفيق = تم كتاب التفليس و الحديقة رب العالمين (١) هدفة الآثار ولغيرها و بالله تعالى التوفيق = تم كتاب التفليس و المحدود المناه المنا

## بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاجارات والا جراء

۱۲۸۵ ــ مسألة ــ الاجارة جائزة فى كل شى. لهمنفعة فيؤاجر لينتفع بهولا يستهلك عينه مدروينامن طريق مسلم نااسحاق بن منصور أنايحي بن حماد نا أبو عوانة عن سليان الشيبانى ـ هو أبو اسحاق ـ عن عبد الله بن السائب انهم سمعوا عبد الله ابن معقل يقول: زعم ثابت (٢) ـ هو ابن الضحاك ـ : و أنرسول الله صلى الله عليه و آله وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة [وقال: لابأس بها] (٣) . •

قال على : قدصح سماع عبدالله بن معقل من ثابت بن الضحاك ، وقد جاءت فى الاجارات آثار ، وباباحتها يقول جمهور العلماء الاأن ابراهيم بن عليةقال : لاتجوز لأنهاأ كل مال بالباطل =

<sup>(</sup>١) الم هناتم الجزء الثالث من كتاب المحلى النسخة التي نعبر عنها باليمنية وهي نسخة الفاضل الغيور الشيخ محد حسين نصيف (٢) في صحيح مسلم ج١ ص٥٥٥ وقال: ودخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال زعم ثابت الخ (٣) الزيادة من ضحيح مسلم

۱۲۸٦ - مسألة - والاجارة ليست بيعاوهي جائزة في كل مالا يحل بيعه كالحر . والكلب . والسنور . وغير ذلك ولوكانت (١) بيعالما جازت اجارة الحر ، والقائلون إنها بيع يجيزون اجارة الحر فتناقضوا ، ولا يختلفون في أن الاجارة انماهي الانتفاع بمنافع الشيء المؤاجر التي لم يخلق بعد ولا يحل بيع مالم يخلق بعد فظهر فساد هذا القول من الشيء المؤاجر التي لم يخلق بعد ولا يحوز اجارة ما تتلف عينه أصلام ثم الشمع للوقيد . والطعام للا كل . والماء للسقى به . ونحو ذلك لان هذا بيع لا اجارة ، والبيع هو تملك العين ، والاجارة لا تملك ما العن و

١٣٨٨ - مسألة - ومن الاجارات مالابد فيه من ذكر العمل الذي يستأجر عليه فقط ولايذ كرفيه مدة كالخياطة والنسج وركوب الدابة الى مكان مسمى ونحو ذلك ، ومنه مالابد فيه من ذكر المدة كسكنى الدار . وركوب الدابة . ونحو ذلك ، ومنه مالابد فيه من الأمرين معاكالخدمة ونحوها فلا بدمن ذكر المدة والعمل لان الاجارة مخلاف ماذكرنا مجهولة واذاكانت مجهولة فهى أكل مال بالباطل ، والاجارة على تعليم القرآن والعلم جائزة لان كل ذلك داخل في عموم أمر الذي عن المؤاجرة =

۱۲۸۹ - مسألة .. ومن استأجر حرا أو عبد امن سيده للخدمة مدة مسهاة بأجرة مسهاة فذلك جائز ، وليستعملهما فيما يحسنانه ويطيقانه بلا اضرار بهما ، روينامر. طريق البخارى نا يحيى بن بكير ناالليث بن سعد عن عقيل قال : قال ابن شهاب : اخبرنى عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين [ رضى الله عنها ] (٢) قالت: • استأجر رسول الله عنها يروق بكرر جلامن بنى الديل ها ديا خرينا و هو على دين [كفار] (٣) قريش و دفعاً اليه راحلتهما و واعداه غارثور بعد ثلاث ليال ٥٠

• ١٢٩ - مسألة - ولا يجوز اشتراط تعجيل الأجرة ولا تعجيل شي، منها و لا اشتراط تأخير ها إلى أجل و لا يجوز أيضا اشتراط تأخير الشيء المستأجر ولا تأخير العمل المستأجر له طرفة عين فافوق ذلك لانه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل، ومن هذا استثجار دار مكتراة . أو عبد مستأجر . أو دابة مستأجرة . أو عمل مستأجر أو غير ذلك كذلك قبل تمام الاجارة التي هو مشغول فيها لان في هذا العقد اشتراط تأخير قبضه الشيء المستأجر أو العمل المستأجر له ، وقد أجاز بعض الناس اجارة ماذكر ناقبل انقضا مدته باليومين و منع من أكثر و هذا تحكم فاسد و دعوى باطل بلا برهان ،

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ١٦ ، فلو كانت ، (٢) الزيادة من صحيح البخارى ج٣ ص١٨١ (٣) الزيادة من صحيح البخارى

وليس إلاحرام فيحرم جملة أوحلال فيحل جملة • وقالوا: هوفى المدة الطويلة غررفقلنا: وهو أيضا في الساعة غررولا فرق اذلا يدرى أحدما يحدث بعد طرقة عين الاالله تعالى ، وأيضا في كلفون الى تحديد المدة (١) التي لا غرر فيها والمدة التي فيها غرر ، وان يأتو ابالبرهان على ذلك والافهم قائلون في الدين ما لا علم لهم به • فان تأخر كل ذلك بلا شرط فلا بأس وبالله تعالى التوفيق ،

1791 مسألة ـ وموت الاجير . أو موت المستأجر . أو هلاك الشيء المستأجر . أو عتق العبد المستأجر . أو يع الشيء المستأجر من الدار . أو العبد . أو الدابة . أو غير ذلك . أو خروجه عن ملك مؤ اجره باى وجه خرج كل ذلك يبطل عقد الأجارة فيما بقى من المدة خاصة قل أو كثر وينفذ العتق . والبيع والاخراج عن الملك بالهبة . والاصداق والصدقة «

برهان ذلك قول الله تعالى: (ولا تكسبكل نفس الاعليها) وقول رسول الله عَيْطِاللَّهِ « اندماءكم وأموالكم عليكم حرام ■ واذامات المؤاجر فقدصار ملك الشيء المستأجر لورثته أوللغرماء وانما استأجرالمستأجر منافع ذلك الشيء والمنافع انماتحدث شيئابعد شيء فلا يحلله الانتفاع بمنافع حادثة فيملك من لم يستأجر منه شيئًا قط ، وهذا هو أكل المال بالباطل جهارا ، ولا يلزم الورثة في أمو الهم عقد ميت قد بطل ملك عن ذلك الشيء ولوأنه آجرمنافع حادثة فيملك غيره لكان ذلك باطلا بلا خلاف وهذا هو ذلك بعينه ، وأماموت المستأجر فانما كانعقد صاحب الشيءمعه لامعورثته فلاحق له عند الورثة ولاعقدله معهم ولاترث الورثة منافع لم تخلق بعد ولا ملكها مورثهم قط، وهمذا في غاية البيان و بالله تعالى التوفيق، وهو قول الشعبي . وسفيان الثوري . والليث بن سعد . وأنى حنيفة . وأنى سلمان وأصحابهما ه ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبدالله بنادريس الأودى عن مطرف بن طريف عن الشعبي قال باليسليت شرط م ومن طریق این آبی شیبة نا عبدالصمد \_ هو این عبدالو ارث \_ عن حماد بن سلمة عن حميدعن الحكم بن عتيبة فيمن آجر داره عشرسنين فإت قبل ذلك قال : تنتقض الاجارة ؛ وقالمكحول : قال ابن سيرين : واياس بن معاوية : لاتنتقض ، وقال عثمان البتي . ومالك . والشافعي . وأصحابهمالاتنتقضالاجارة بموتهما ولابموتأحدهما ، وأقصى مااحتجوا بهأن قالوا: عقد الاجارة قدصحفلا يجوز أن ينتقض الاببرهان قلنا : صدقتم وقدجتناكم بالبرهان ، وقالوا : فكيف تصنعون في الاحباس ؟ قلنا :

<sup>(</sup>١) فىالنسخة الحلبية • فيكلفون ان يحدوا المدة •

رقبــة الشي. المحبس لامالك لهــا الاالله وانماللمحبس عليمــم المنافع فقط فلا تنتقض الاجارة بموت أحدهم ولابو لادةمن يستحق بعض المنفعة لكن ان مات المستأجر انتقضت الاجارة لماذكرنامنأن عقده قدبطل بموته ولايلزم غيره اذالنص من القرآن قد أبطل ذلك بقوله عز وجل: ﴿ وَلَا تَـكُسُبُ كُلُ نَفْسُ الْأَعْلَيْمَا ﴾ ﴿ فَانْقَالُو ا ﴾ : قدساقي رسول الله والمسلمين وملكها للمسلمين وبلا شك فقدمات من المسلمين قوم ومن البهود قوم والمساقاة باقية قانا: ان هذا الخبرحق والاحجة لهم فيه بل هو حجة لنا عليم لوجوه أربعة م أولها انذلك العقدلم يكن الى أجل محدود بل كان مجملا يخرجونهم اذاشاؤ اويقرونهم ماشاؤ اكمانذكر ه في المساقاة انشاءالله تعالى وليست الاجارة هكذا \*

والثاني انهان كانام ينقل اليناتجديدعقده عليالية أوعامله الناظر على تلك الاموال مع ورثة منمات من يهود وورثة من مات من المسلّمين فلم يأت أيضاو لانقل انه اكتفى بالعقد الأولعن تجديد آخر فلاحجة لهم فيه ولالنابل لاشك (١) في صحة تجديد العقد في ذلك والثالثأنهم لايقولون بما فيهذا الخبر ، ومنالباطلاحتجاج قوم يخبر لايقولون

به على من يقول به وهذا معكوس 🚜

والرابع أنهذا الخبرانماهوفي المساقاة والمزارعة وكلامناهم نافي الاجارة وهي أحكام مختلفة وأول من يخالف بينهما فالمالكيون والشافعيون المخالفون لنافي هذا المكان فلايجيزان المزارعة أصلاقياساعلي الاجارةولايريان للمساقاة حكم الاجارة، فمن المحال ان لايقيسوا الاجارة عليهما وهم أهل القياس ثم يلزموننا أن نقيسها عليهما ونحن نبطل القياس ، و مالله تعالى التوفيق &

وأما البيع.والهبة . والعتق . والاصداق وغير ذلكفانالله تعالى يقول : ( وأحل الله البيع) ويقول: ( والمصدقين والمصدقات ) ويقول: ( وآتوا النساءصدقاتهن نحلة ) وحضعلي العتق فعم تعالى ولم يخص ، فـكل ذلك في كل ما يملكه المر. فاذا نفذ كل ذلك فيه فقد خرج عن ملك مالكه فاذا خرج عن ملكه فقد بطل عقده فيه اذلاحكم له في مالغيره ولا يحل للمستأجر منافع حادثة في ملك غير مؤاجره وخدمة حرلم يعاقده قط لانهاحرام عليه لانهابغيرطيب نفس مالكها وبغيرطيب نفس الحرفهوأ كل مال بالباطل فانذكروا قولالله تعالى: ﴿ أُوفُوا بِالْعَقُودَ ﴾ وهذاعقدلازم حق قلنا : نعمهومأمور بالوفاء بالعقد في ماله لافي مال غيره بلهو محرم عليه التصرف في مال غيره ، ﴿ فَانْ قَالُوا ﴾ اخراجه للشيء الذي آجر من ملكه ابطال للوفاء بالعقد الذي هو مأمور بالوفاء به قلنا : وقولكم لايخلو من أحدوجهين لاثالث لهما أصلااماأن تمنعوه من اخراجه عرب

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ « بل لايشك »

ملكه بالوجو التي أباح الله تعالى لهاخر اجهبها عن ملكه بسبب عقد الاجارة واما أن تبيحوا لهاخراجه عن ملكه بالوجوه التي أباح الله تعالى لهاخراجه بها عن ملكه لابد من أحدهما ، فانمنعتموه اخراجه عن ملكه بالوجوه التي أما حالله تعالى لهاخراجه بهاعن ملكه كنتم قدخالفتم اللهعز وجلوحرمتم ماأحل وهذا باطل ، وقدقالرسول الله عَلَيْكِيْهِ: ﴿ مَأْبَالَ أَقُوامُ يُشْمَرُ طُونَ شُرُوطًا لَيْسَتَ فَى كَتَابِ الله عز وجـل من اشترط شرطا ليسنى كتابالله فهو باطل وإن كانمائة شرط كتاب الله أحقوشرط الله أوثق ﴾ فصح يقينا أن شرطهما في عقد الاجارة لا يمنع ما في كتاب الله تعالى من الماحة البيع والهبة والصدقة والاصداق ،وأن شرطالته تعالىفي الماحة كل ذلك أحق منشرطهما فىعقد الاجارة وأوثق ومتقدم له فانما يكونعقدهماالاجارة على جواز ما في كتاب الله تعالى لاعلى المنعمنه ومخالفته ، وانقلتم : بل نجيز له كل ذلك ويبقى عقد الاجارة مع كل ذلك قلنا : خالفتم قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تُـكُسُبُ كُلُّ نَفُسُ إِلَّا عَلَمُمَّا ﴾؛ فأوجبتم أن تكسب على غيره وأن ينفذ عقده في مال غيره وخالفتم قول رسول الله والسائق و إن دما. كموأموالكم عليكم حرام ، فأبحتم للمستأجر مالغيره وأبحتم له مالمن لم يعقد معه قط فيهعقدا : ومنعتم صاحب الحق من حقه وهذا حرام . وأوجبتم للبائع أن يا ُخذ اجارة على منافع حادثة في مال غيره . وعن خدمة حر لاملك له عليه ، وهـذا أكل مال بالباطل وأكل اجارة مالحرام عليه عينه والتصرف فيه وهذا كله ظلمه و ماطل بلاشك، وقولنا هذاهوڤول الشعبي : والحسن البصري . وسفيان الثوري : وغيرهم 🖪 ومن طريق ابنأ في شيبة نا عبدالوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن اياس بن معاوية فيمن دفع غلامه الى رجل يعلمه ثم أخرجه قبل انقضاء شرطه قال : يرد على معلمه ما أنفق عليه . ومن طريق ابن أبي شيبة نا غندر عن شعبة عن الحكم بن عتيبة فيمن أجر غلامه سنة فاراد أن يخرجه قال: لهأن يأخذه؟ قال حماد: ليس له أخراجه الا من مضرة (١) .. وروينا منطريق عبدالرزاق عن معمر عن أنوب عن الحسن البصري قال: البيع يقطع الاجارة؟ قال أيوب : لايقطعها قال معمر : وسألت ابن شميرمةعن البيع أيقطع الاجارة؟ قال نعم، قال عبد الرزاق: وقال سفيان الثورى: الموت والبيع بقطعان الإجارة

قال أبو محمد : وقال مالك . وأبو يوسف . والشافعي : ان علم المشترى بالاجارة فالبيع صحيح ولا يأخذ الشي. الذي اشترى الا بعد تمام مدة الاجارة وكذلك العتق

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ , الامن تضرة .

نافذ والهبة وعلى المعتق ابقاء الخدمة و تكون الأجرة في كل ذلك للبائع. والمعتق والواهب (١) قالوا : فان لم يعلم بالبيع فهو مخير بين انفاذ البيع و تكون الاجارة للبائع أورده لأنه لا يمتنع من الانتفاع بما اشترى و هذا فاسد بما أوردنا آ نفاه وقال أبو حنيفة : قولين ، أحدهما ان للمستأجر نقض البيع ، والآخر أنه مخير بين الرضا بالبيع و بين أن لا يرضى به فان رضى به بلطلت اجارته وان لم يرض به كان المشترى مخيرا بين امضاء البيع و الصبر حتى تنقضى مدة الاجارة و بين فسخ البيع لتعذر القبض (٢) والبيع و الصبر حتى تنقضى مدة الاجارة و بين فسخ البيع لتعذر القبض (٢) ولا سنة ولارواية سقيمة ، ولاقول أحد نعلمه قبل أبي حنيفة ، ولاقياس ، ولارأى سديد ، وليت شعرى اذا جعل للمستأجر الخيار في فسخ البيع أثر و نهم يجه لون له الخيار أيضا في ردا لمعتق أوامضائه ؟ ان هذا لعجب؛ أو يتناقضون في ذلك ؟ ولا يحل في شي مماذ كرنا من خروج الشي المستأجر عن ملك المؤاجر ببيع ، أو عتق : أوهبة ، أو صدقة . أو صدق أن المناز ط على المعتق و على من صار اليه الملك بقاء الاجارة لانه شرط ليس

فى كتاب الله تعالى فهو باطل م

۱۲۹۲ - مسألة - وكذلك ان اضطر المستأجر الى الرحيل عن البلدأ و اضطر المؤاجر الى الرحيل عن البلدأ و اضطر المؤاجر الى ذلك فان الاجارة تنفسخ اذا كان في بقائها ضرر على أحدهما كمرض ، انع . أو غير ذلك لقول الله تعالى: (وقد فصل لسكم ما حرم عليكم الاما اضطررتم اليه) وقال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) وهو قول أنى حنيفة مي روينا من طريق عبد الرزاق ناسفيان الثورى قال: سئل الشعبي عن رجل استأجر دا بة الى مكان فقضى حاجته دون ذلك المسكان؟ قال: له من الأجرة (٣) بقدر المكان الذي انتهى اليه ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قنادة فيمن اكترى دا بة الى أرض معلومة فاني أن يخرج قال قتادة: اذا حدث نازلة يعذر بها (٤) لم يلزمه الكراء \*

المجارة تنفسخ (٥) ، المستأجر فان الاجارة تنفسخ (٥) ، ووافقنا على هذا أبو حنيفة . ومالك . والشافعي ، وقال أبو ثور : لاتنفسخ الاجارة بهذا أيضا بلهي باقية الى أجلها والاجرة كلهاواجة للمؤاجر على المستأجر ه

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ٢٦ ، وللمعتق وللو اهب، (٧) فى النسخة رقم ١٤ ، و بين فسخ البيع والصبر حتى تنقضى لتعذر القبض ، وهى زيادة حشو أدرجها الناسخ سهو الانهاذا فسخ البيع فلا معنى لصبره حتى تنقضى الاجارة (٣) فى النسخة الحلبية «من الاجر» (٤) فى النسخة الحلبية «إذا جاءت منزله يعذر بها» و هو تصحيف (٥) فى النسخة رقم ١٤ «تبطل»

قال أبو محمد: وهذا خطألانه أكل مال بالباطل، وقاس أبو ثور ذلك على البيع ولقد يلزم من رأى الاجارة كالبيع أن يقول بهذا، ولافرق بين ابقاء مالك. والشافعي الاجارة بموت المؤاجر. والمستأجر وبين ابقاء أبي ثور اياها بهلاك الشيء المستأجر حتى قال مالك: من استؤجرت دابته الى بلد بعينه فمات المستأجر بالفلاة ان الاجارة باقية في ماله وان من الواجب أن يؤتى المؤاجر ثمن نقله كنقل الميت ينقله الى ذلك البلد، وهذا عجب الاسيا مع ابطاله بعض الاجارة بجائحة تنزل كامتعذار أو قحط فاحتاط في أحد الوجهين و لم يحتط في الآخر (١) ولا تبطل اجارة بغير ماذكر نا، وقد روى عن شريح. والشعبي وصح عنهما ان كل واحد من المستأجر والمؤاجر ينقض الاجارة اذلك ولا نقول بهذا لانه عقد عقداه في مال يملكه المؤاجر فهو مأمور بانفاذه ، وكذلك معاقده ما داماحيين وما دام ذلك الشيء في ملك من أجره (٧) و بالله تعالى التوفيق ع

اليها ، فان كان لا يمكن البتة بقاء أحدهم اليهالم يجز ذلك العقدوكان مفسو خاأبدا به مدة قصيرة أوطويلة إذا كانت عا يمكن بقاء المؤاجر . والمستأجر . والشيء المستأجر اليها ، فان كان لا يمكن البتة بقاء أحدهم اليهالم يجز ذلك العقدوكان مفسو خاأبدا به برهان ذلك أن بيان المدة و اجب فيالستؤجر لالعمل معين فاذ هو كذلك فلا فرق بين مدة ما وبين ماهو أقل منها أو أكثر منها ؛ والمفرق بين ذلك يخطى ، بلاشك لا نه فرق بلا قرآن . ولا سنة . ولا رواية سقيمة ، ولا قول صاحب أصلا . ولا قول تابع نعلمه . ولاقياس . ولارأى له وجه يعقل ، والمخاوف لا تؤمن في قصير المدد كالا تؤمن في طويلها ، وأماان عقدت الاجارة إلى مدة يوقن أنه لابد من أن يختر مأحدهما وفي في طويلها ، وأماان عقدت الاجارة إلى معدوم وذلك لا يجوز و بالله تعالى التوفيق ولقد كان يلزم من يرى الاجارة لا تنتقض بموت أحدهما من المالك ين . والشافعيين وغيرها الى ألف عام . وإلى عشرة آلاف عام . وأكثر ولكن هذا عاتناقضو افيه وبالله تعالى نتأيد هو قد جاء النص بالاجارة إلى أجل مسمى كار و ينا من طريق البخارى ناسلمان تعالى نتأيد هو قد جاء النص بالاجارة إلى أجل مسمى كار و ينا من طريق البخارى ناسلمان تعالى نتأيد هو قد جاء النص بالاجارة إلى أجل مسمى كار و ينا من طريق البخارى ناسلمان العالى نتأيد هو قد جاء النص بالاجارة إلى أجل مسمى كار و ينا من طريق البخارى ناسلمان العالى نتأيد هو قد جاء النص بالاجارة إلى أجل مسمى كار و ينا من طريق البخارى ناسلمان العالى نتأيد هو قد جاء النص بالاجارة إلى أجل مسمى كار و ينا من طريق البخارى ناسلمان العالى نتأيد هو قد جاء النص بالاجارة إلى أحد من المسمى كار و ينا من طريق البخارى ناسلمان العالى نتأيد هو قد جاء النص بالاجارة إلى أحد من المسمى كار و ينا من طريق البخارى ناسلمان العالى نتأيد موقد جاء النص بالاجارة إلى أحد من المسمى كار و ينا من طريق البخارى ناسلمان المالية المسمى كار و ينا من طريق البخارى ناسلمان المالية المسمى كار و ينا من طريق البخارى المسمى كار و ينا من طريق البخارى السافعة على مده المسافعة على المسلم كار و ينا من طريق المسمى كار و ينا من طريق المسلم كار و ينا من طريق المسلم كار و ينا من طريق المسمى كار و ينا من طريق البخار عالى المسلم كار و ينا من طريق المسلم كالمسمون كلي المسمون كلي المسلم كار و ينا من طريق المسلم كار و ينا من طريق كالمسمون كلي المسلم كالم

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٤ والنسخة الحلبية ، في احدى الجهتمين ولم يحتط فى الآخرى، (٢) فى النسخة الحلبية وكذلك رقم ١٤ «فى ملك مؤجره ، والمعنى و أحد ،

۱۲۹۳ مسألة ـ ولا يجوز استئجار شاة . أو بقرة . أو ناقة . أوغير ذلك لاواحدة ولاأ كثر للحلب أصلالان الاجارة إنماهي في المنافع خاصة لا في تملك الأعيان وهذا تملك اللبن وهو عين قائمة فهو بيع لا اجارة ، و بيع مالم يرقط ولا تعرف صفته باطل ، وهو قول أبي حنيفة . والشافعي ، ولم يجز مالك اجارة الشاة ولا الشاتين للحلب وأجاز اجارة القطيع من ذوات اللبن للحلب وأجاز استئجار البقرة للحرث واشتراط لبنها وهذا كله خطأ و تناقض لانه فرق بين القليل والكثير بلا برهان أصلا ، ثم لم يأت بحد بين ما حرم وما حلل فمز ج الحرام بالحلال بغير بيان وهذا كا ترى ه

وفرض على كل من حلل وحرم أن يبين للناس ما يحرم عليهم ما يحل لهم ان كان يعرف ذلك فان لم يعرفه فان لم يعرفه فان لم يعرفه فان لم يعرف في الذي لا يحل غيره ، ثم أجاز ذلك في الرأس الواحد من البقر وهذا تناقض فاحش و كذلك أجاز كراء الدار تكون فيها الشجرة أو النخلة و استثناء ثمرتها و إن لم تكن فيها حين الاجارة ثمرة إذا كانت الثمرة أقل من ثلث الكراء و إلا فلا يحوز، ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد قبله ولا دليل على صحة شيء منه ، و ولان كان عراما فالقليل من الحرام حرام ، وهذا بعينه أنكروا على الحنيفيين إذ أباحوا القليل بما يسكر كثيره و قد و افقونا على انه لا يحل كراء الطعام ليؤكل فما الفرق بين ذلك و بين ما أباحوه من كراء الدار بالثمرة التي لم تخلق فيها لتؤكل و بين كراء الغنم لتحلب ؟ فان قالوا: قسنا كراء الدار بالثمرة التي لم تخلق فيها لتؤكل و بين كراء الغنم لتحلب ؟ فان قالوا: قسنا ذلك على استئجار الظئر قلنا: القياس كله باطل ثم لوكان حقا لكان ههنا باطلا لان أصح القياس ههنا إن يقاس استثجار الشاة الواحدة للحلب على استئجار الظئر الواحدة الحلب على استئجار الظئر الواحدة الحليل على استئبار الفار الشاة الواحدة الحلي المناء الواحدة الحليل على استئبار الفلول شمولا المناء الواحدة الحلي المناء الواحدة الحليل على استئبار الفلول المناء الواحدة الحليل على المناء الواحدة العلول على المناء الواحدة العلول على المناء الواحدة الواح

<sup>(</sup>۱) الزيادة من صحيح البخارى ج ٣ص١٨٧ (٢) فى النسخة رقم ٢٦ «من غدوة النهار » بزيادة لفظ النهار ولم توجد فى البخارى ولا فى جميع النسخ ، والحديث مطول اختصره المصنف كما أشار الى ذلك

للرضاع فحرمتم ذلك ثم قستم حيث لاتشابه بينهما من البقرة للحرث ومن القطيع الكثير عدده ، والعلة المانعة عندهم من إجارة الرأس الواحدللحلب موجودة في الظئر ولافرق ، وما رأينا أجهل بالقياس بمن هذا قياسه و بالله تعالى التوفيق •

۱۲۹۷ - مسألة - ولاتجوز إجارة الارض أصلا لاللحرث فيها . ولاللغرس فيها . ولاللغرس فيها . ولاللغرس فيها . ولالشيء من الأشياء أصلا لا لمدة مسهاة قصيرة ولاطويلة . ولا لغير مدة مسهاة . لابدنانير . ولا بدراهم . ولابشيءأصلا ، فتى وقع فسخ أبدا، ولا يجوز في الارض إلا المزارعة بجزء مسمى بما يخرج منها أو المغارسة كذلك فقط ، فان كان فيها بناء قل أو كثر جاز استئجار ذلك البناء وتكون الارض تبعا لذلك البناء غير داخلة في الاجارة أصلا ،

برهان ذلك مارويناه من طريق مسلم ناعبدالملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن جدى أبي عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر قال: لقى عبد الله بن عمر رافع بن خديج فسأله؟ فقال له رافع: سمعت عمى وكاناقد شهدابدرا يحدثان [أهل الدار] (١): «ان رسول الله والسائلية بهي عن كراء الأرض، فذكر الحديث وفيه: «ان ابن عمر ترك كراء الأرض» .

قال أبو محمد: أهل بدركلهم عدول ﴿ روينامن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن سفيان الثورى عن يحيى بن سعيد عن عباية بنرفاعة بنرافع بن خديج عن جده رافع ابن خديج قال : جاء جبريل أوملك إلى رسول الله والتهائية فقال : ما تعدون من شهد بدرا فيكم ؟ قال رسول الله والتهائية : خيارنا قال : كذلك هم عندنا » ﴿

قال على 1 وممن روينا عنه المنع من كرا. الأرض جملة جابر بن عبد الله . ورافع ابن خديج : وابن عمر . وطاوس . ومجاهد . والحسن .

قال على : وعند ذكر نا للمزارعة انشاء الله تعالى نتقصى ماشغب به من أباح كرا. الأرض و نقض كل ذلك بحول الله تعالى وقوته يه

۱۲۹۸ - مسألة - ولا يجوز استئجار دار ولا عبد ولا دابة ولا شي. أصلا ليوم غير معين . ولا لشهر غير معين . ولا لعام غير معين لأن الكرا. لم يصح على شي لم يعرف فيه (٢) المستأجر حقه فهو أكل مال بالباطل و عقد فاسد، و بالله تعالى التوفيق بي مسألة - و كل ما عمل الأجير شيئا مما استؤجر لعمله استحق مر الأجرة بقدر ما عمل فله طلب ذلك و أخذه وله تأخير ، بغير شرط حتى يتم عمله أو يتم

(١) الزيادة من صحيح مسلم ج ١ ص ١٥ وهو فيه مطول (٢) في النسخة رقم ٢ ١ «منه»

منه جملةما لأن الأجرة انماهي على العمل فلكل جزءمن العـمل جزء من الأجرة ، وكذلك كل مااستغل المستأجر الشيء الذي استأجر فعليه من الاجارة بقدر ذلك أيضًا، و كماذكرنا للدليل الذي ذكرنا ، و بالله تعالى التوفيق؛

۱ • ۱۳ - مسألة - والاجارة الفاسدة ان أدر كتفسخت أوماأدرك منها، فان فات أوفات شيءمنها قضى فيها أوفيا فات منها بأجر المثل لقول الله تعالى: (والحرمات قصاص) فمن استغل (١) مال غيره بغير حتى فهي حرمة انتهكها فعليه أن يقاص بمثله

منماله ، وبالله تعالى التوفيق ه

٢ • ٣٠ ٢ مسألة ولاتجوز الاجارة على الصلاة . ولا على الأذان لكن اما أن يعطيهما الامام من أمو الالمسلمين على وجه الصلة وإما أن يستأجر هماأهل المسجد على الحضور معهم عند حلول أوقات الصلاة فقط مدة مسهاة فاذا حضر تعين الآذان والاقامة على من يقوم بهما و كذلك لا تجوز الاجارة على كل و اجب تعين على المرء من صوم . أوصلاة . أو حج . أو فتيا . أو غير ذلك . ولا على معصية أصلالان كل ذلك أكل مال بالباطل لان الطاعة المفترضة لا بدله من عملها و المعصية فرض عليه اجتنابها فأخذ الاجرة (٢) على ذلك لا وجهله فهو أكل مال بالباطل ، و كذلك تطوع المرء عن فضعه لا يحوز أيضا اشتراط أخذ مال عليه لانه يكون حينذ لغير الله تعالى ...

روينا من طريق ابن أبي شيبة ناحفص بن غياث عن أشعث هو ابن عبد الملك الحمر الى عن الحسن عن عمان بن أبي العاصقال: كان آخر ما عهد إلى النبي والمسائلين أن لا أتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجر أ

١٣٠٣ - مسألة - وجائز للمرء أن يأخذ الاجرة على فعل ذلك عن غيره مثل أن

<sup>(</sup>١)فى النسخة رقم ١٤ والنسخة الحلبية « فناستعمل ■ (٢) فىالنسخة رقم ١٦ ◘ فأخذ الاجارة ■

يحج عنه التطوع . أو يصلى عنه النطوع . أو يؤذن عنه التطوع : أو يصوم عنه التطوع لان كل ذلك ليس و اجباعلى أحدهما و لاعليهما ، فالعامل يعمله عن غيره لاعن نفسه فلم يطع و لاعصى، وأما المستأجر فأنفق ماله في ذلك تطوعالله تعالى فله أجر ما اكتسب بماله ه علا و ١٧٠٠ مسألة - و لا تجوز الاجارة في ادا فرض من ذلك الاعن عاجز أو ميت لماذكر نافي كتاب الحج ، و كتاب الصيام من النصوص في ذلك وجو از أن يعمله المرعن عن غيره فالاستئجار في ذلك جائز لانه لم يأت عنه نهى و داخل في عموم أمر النبي عليه بالمؤاجرة ، وأما الصلاة المنسية ، و المنوم عنها ، والمنذورة فهى لازمة للمرء الي حين موته فهذه تؤدى عن الميت فالاجارة في أدائه اعنه جائزة ، وأما المتعمد تركه فليس عليه أن يصليه إذ ليس قادرا عليه إذ قد فاتت فلا يجوز أن يؤدى عنه ما ليس هو مأمورا بأدائه ، وبالله تعالى التوفيق .

١٤٣٥ - مسألة - ولاتجوز الاجارة على النوح ولا على الكهانة لانهما معصيتان منهى عنهما لا يحل فعلهما ولا العون عليهما فالاجارة على ذلك . أو العطاء عليه معصية .
 وتعاون على الائم و العدوان ...

النفس وله طلب ذلك فان رضى و الاقدر على الحجامة و لكن يعطى على سبيل طيب النفس وله طلب ذلك فان رضى و الاقدر عله بعد تمامه لاقبل ذلك و أعطى ما يساوى ، و كذلك لا تحل الاجارة على انزاء الفحل أصلا لا نزوة و لا نزوات معلومة ، فان كان العقد الى أن تحمل الآنى كان ذلك أبلغ فى الحرام و الباطل و أكل السحت ، لما روينا من طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم قال : سمعت ابنا في نعم (١) قال : سمعت أباهريرة يقول : « نهى رسول الله يقول : « نهى رسول الله يقول : « نهى رسول الله يعد المنطق و كسب الحجام ، و ثمن الكاب ، و عسب النحل ، و موز ينا النهى عن عسب الفحل و كسب الحجام من طرق كثيرة ثابتة عن رسول الله يقول أبو حنيفة و الشافعي . و أحمد . و أبو سلمان : لا تجوز الاجارة على ضراب الفحل ، و وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدى ناسفيان الثورى عن شوذب عن أبى معاذقال : قال ل البراء بن عازب : لا يحل عسب الفحل ، و من طريق الأعمش عن عالم ابن أبى رباحقال : قال أبو هريرة « أربع من السحت . ضراب الفحل . و ثمن الكلب . و مهر البغى . و كسب الحجام » و قال عطاء : لا تعطه على طراق الفحل أجرا الكلب . و مهر البغى . و كسب الحجام » و قال عطاء : لا تعطه على طراق الفحل أبو الحمل المناه على المناه ا

<sup>(</sup>١) هو بضم أولهوسكون ثانيه ، واسمه عبد الرحمن بن أبى نعم البجلي أبوالحـكم الكوفى ! ووقع فى النسخة رقم ١٦ والنسخة الحلبية ﴿ ابْنَأْبَى نَعْيَم ۗ بزيادة يَاء آخر الحروف وهو غلط

الأأن لاتجد مزيطرقك وهوقول قتادة ٣

قال أبو محمد: وأباح مالك الأجرة (١) على ضراب الفحل كرات مسهاة وما نعلم للم حجة أصلالا من نص و لا من نظر ، و رووا رواية فاسدة موضوعة من طريق عبد الجبار الملك بن حبيب و هو هالك عن طلق بن السمح (٢) و لا يدرى من هو ؟عن عبد الجبار ابن عمر و هو ضعيف أن ربيعة أباح ذلك ، وذكره عن عقيل بن أبي طالب أنه كان له تيس ينز به بالأجرة ،

قال أبو محمد: قدأجل الله قدر عقيل في نسبه و علو قدره عن أن يكون تياسا يأخذ الأجرة على قضيب تيسه و أما أجرة الحجام فقد ذكر ناعن أبي هريرة تحريمها ، وروى عن عنان أمير المؤمنين أيضا و عن غيره من الصحابة رضى الله عنهم ، وروينا عن ابن عباس اباحة كسبه م واحتج من أباحه بماروينا من طريق شعبة عن حميد الطويل عن أنس قال: « دعا الذي والمسلم على المناس عنه عن خراجه » والحدة كلم فيمه غفف من خراجه » والحدة كلم فيمه غفف من خراجه » والمناس على المناس على المناس عن الم

قال أبو محمد: فاستعبال الخبرين واجب فوجدنا النبي التنظيمية أعطاه عن غير مشارطة فكانت مشارطته لا تجوزه و لا نه أيضا على جهول ، ولا خلاف فى أن ذلك الحديث ليس على ظاهره لان فيه النهى عن كسب الحجام جملة وقديكسب من ميراث . أو من سهم من المغنم . ومن ضيعة . ومن تجارة و كل ذلك مباحله بلاشك ، ولم تحرم الحجامة قط بلا خلاف و لا بدله من كسب يعيش منه و الامات ضياعا ، فصح ان كسبه بالحجامة خاصة هو المهمى عنه فوجب أن يستنى من ذلك فعل رسول الله والمناقبة فيكون حلالا حسنا و يكون ما عداه حراما كارو ينامن طريق ان أبى شيبة نا و كيع نا معمر بن سالم عن أبى جعفر - هو ابن محمد بن على بالحسين - قال: لا بأس بأن يحتجم الرجل و لا يشارط، وهو قول أبى سلمان . و أصحابنا ه

٧٠٠٧ - مسألة - والاجارة جائزة على تعليم القرآن . وعلى تعليم العلم مشاهرة وجملة، وكل ذلك جائز ، وعلى الرقى ، وعلى نسخ المصاحف . ونسخ كتب العلم لانه لم يأت فى النهى عن ذلك نص بل قد جاءت الاباحة كاروينا من طريق البخارى نا أبو محمد مسدان بن مضارب الباهلي ناأبو معشر البراء [هو صدوق] (٤) يوسف بن يزيد حدثنى عبيد الله بن الأخنر أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن نفر امن أصحاب رسول الله عبيد الله بن الأخنر أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن نفر امن أصحاب رسول الله

<sup>(</sup>۱) فىالنسخة رقم۱ ( الاجارة » (۲) هو بفتح أولهوسكون ثانيهوفى آخره حاه مهملة (۳) فىالنسخة رقم۱ ( یکجمه » (٤) الزیادة من صحیح البخاری ۲۷۰ ( م ۲۰ – ج ۸ المحلی )

صلالله مروا بماء فيهملديغ أوسليم فعرض لهم رجل منأهل الماء فقال: هل فيكم من رَآقَ؟ [ إنفِ الماءر جلالديغا أوسلم ] (١) فانطلق رجل منهم فقر أبفاتحة الكتاب على شاء فبر أَ فِحاء بالشاء الى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا [حتى قدموا المدينة ] فقالوا: يارسولالله أخذعلى كتاب الله أجرا فقال رسول الله عَلَيْكُمْ إِنَّهُ : انأحق ماأخذتم عليهأجراكتابالله ، والخبرالمشهور ﴿ أَنْرُسُولَاللَّهُ مُتَطَالِقُورُوجَ امرأة من رجل بمامعه من القرآن » (٧) أى ليعلمها اياه ؛ وهو قول ما لك. والشافعي . وأبى سلمان ، وقالأبوحنيفة . والحسن بنحى : لاتجوزالاجرة على تعليم القرآن ، وأحتجلة مقلدوه بخبرر ويناهمن طريق قاسم بنأصبغ ناعبدالله بنرو حناشبا بة ـهوابن و رقاءً ـ نا أبو زيدعبدالله بنالعلاء الشامى نا بشر بن عبيدالله عن أبى ادريس الخولاني قال : كانعند أبي بن كعب ناس يقرئهم من أهل اليمن فاعطاه أحدهم قوسا يتسلحها فىسبيل الله تعالى فقالله رسول الله عَيْنِيْنِهِ ﴿ أَتَحِبَأَنَ تَأْتَى بِهَافَى عَنْقُكَ يُومُ القيامة نارا ﴾ ه ورويناه أيضا من طريق ابن ألى شيبة عن وكيع . وحميد بن عبد الرحم [الرؤاسي] (٣) عن المغيرة بنزياد الموصلي عن عبادة بن نسي قاضي الأردن عن الأسود أبن ثعلبةعنَّ عبادة بنالصامت عن رسول الله ﷺ قصة القوس ﴿ وأيضا من طريق أبى داود عن عمرو بن عثمان نا بقية نابشر (٤) بن عبدالله بنيسار عن عبادة بن نسى عن جنادة منأبي أمية عن عبادة من الصامت عن النبي ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ لُم ومن طريق سعيد ابن منصورعن اسماعيل بن عياش عن عبد ربه بن سلمان بن عمير بن زيتون عن الطفيل ابن عمرو عن رسول الله ﷺ أنه عرض لهذلك في القوس مع أبي بن كعب وفيه زيادة أنه قال: يارسول الله اناناً كل من طعامهم قال: أما طعام صنع لغيرك فحضر ته فلا بأس ان تأكله وأماماصنع لكفان أكلته فانماتاً كله مخلاقك ، \* ومن طريق ابن أبي شيبة نا محمد بن میسر (٥) أبوسعد عن موسى بن علىبن رباح عن أبيه ان أبى بن كعب غداه ر جل كان يقر نه القرآن فقال له رسول الله عَيَالِيَّةٍ : ◘ ان كانشي. يتَّحفك به فلاخير فيه وان كانمن طعامه وطعام أهله فلابأس به 🖫 م ومن طريق ابن أبي شيبة ناعفان بن مسلم نا أبان بنيز يدالعطار حدثني يحي بنأبي كثير عن زيد هو ابن أبي سلام عن أبي سلام ـ هو مطور الحبشي عن أن راشدالحبر اني عن عبدالرحمن بنشبل ، سمعت رسول الله

<sup>(</sup>۱) الزيادة من صحيح البخارى (۲) الحديث فى الصحيحين وغيرهما (۳) الزيادة من سنن أبى داود (٤) فى النسخة رقم ۱۹ ■ بشير ■ بزيادة يا. آخر الحروف وهو غلط (٥) فى النسخة الحلبية ■ بن قيس، وفى رقم ۱٦ « بن مسروق ، وهو غلط

والمستكثروا به ورويناه عن عوف بن مالك من قوله مثل هذا أنه قال في قوس أهداها به ولا تستكثروا به ورويناه عن عوف بن مالك من قوله مثل هذا أنه قال في قوس أهداها انسان الى من كان يقر مه بالناس في رمضان فأبي وقال: انالانا تخذ القرآن أجراه ومن طريق سعيد بن منصور ناخالد بن عبدالله هو الطحان عن سعيد بن اياس الجريرى عن عبدالله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله والتحان يكرهون بيع المصاحف و تعليم عن عبدالله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله والتحان يكرهون بيع المصاحف و تعليم الغلمان بالارش و يعظمون ذلك ، وصح عن ابراهيم أنه كره أن يشتر ط المعلم وأن يأخذ أجراعلي تعليم القرآن و من طريق شعبة. وسفيان كلاهما عن أبي اسحاق الشيباني عن أسير ابن عمر و قال شعبة في روايته: أن عمار بن ياسر أعطي قو ما قرء و االقرآن في رمضان فبلغ ذلك عرف مكرهه ، وقال سفيان في روايته: أن عمار بن ياسر أعطي قو ما قرء و االقرآن في رمضان فبلغ ذلك عرف من طريق حلى بن الله ثمنا؟ ، وصح عن عبدالله بن يريد . وشريح لا تأخذ لكتاب الله ثمنا و ومن طريق حاد بن سلمة عن عبدالله بن عمان القرشي عن بلال بن سعد الدمشقي عن الضحاك بن قيس انه قال لمؤ ذن معلم كتاب الله : انى لا بغضك في الله لا نك تغنى علمة مأنه كره ذلك ايضا و في ما بن سيرين الأجرة على كتاب المصاحف و عن علمة مأنه كره ذلك ايضا و في من طريق على مناسيرين الأجرة على كتاب المصاحف و عن علمة مأنه كره ذلك ايضا و كره ابن سيرين الأجرة على كتاب المصاحف و عن علمة مأنه كره ذلك ايضا و

قال أبو محمد: هذا كل مااحتجوابه . وقدذكر ناعن سعد . وعمار الآن انهما أعطيا على قراءة القرآن به وروينا من طريق ابن أبي شيبة عن صدقة الدمشقى عرب الوضين ابن عطاء قال : كان بالمدينة ثلاثة معلمين يعلمون الصبيان فكان عمر بن الخطاب يرزق كل واحدمنهم خمسة عشر كل شهر = ومن طريق ابن أبي شيبة ناوكيع نامهدى بن ميمون عن ابن سيرين قال : كان بالمدينة معلم عنده من أبناء أولياء الفخام فكانو ايعرفون حقه في النيروز و المهرجان ه

قال أبو محمد : محمد بنسيرين أدرك أكابر الصحابة و أخذ عنهم أبي بن كعب (٢). و أباقتادة فمن دونهما و ومن طريق ابن أبي شبة نايزيد بن هارون أناشعبة عن الحم ابن عتيبة قال : ماعلمت أحداً كره أجر المعلم، وصح عن عطاء . و أبي قلابة أباحة أجر المعلم على تعليم القرآن ، و أجاز الحسن . و علقمة في أحدة و ليه الأجرة على نسخ المصاحف قالم أبو محمد : أما الأحاديث في ذلك عن رسول الله مي الته و المنابي من أما حديث أبي إدريس الحولاني أن أبي بن كعب فنقطع لا يعرف لأبي إدريس سماع من أبي ، و الآخر

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ ﴿ وَلَا تَعْلُوا عَنْهُ ﴾ (٢) هو بالنصب بدا من أكابر الصحابة

أيضا منقطع لآن على بنرباح لم يدرك أبى بن كعب به وأماحديث عبادة بن الصامت فاحدطرقه عن الأسود بن تعلبة وهو مجهول لا يدرى قاله على بن المدينى . وغيره ؛ والآخر من طريق بقية وهو ضعيف ، والثالثة من طريق اسماعيل بن عياش وهو ضعيف ؛ شم هو منقطع أيضا و أماحديث عبدالرحمن بن شبل ففيه أبو راشدا لحبر انى وهو مجهول شملو صحت لكانت كلها قد خالفها أبو حنيفة . وأصحابه لأنها كلها إنمياجا مت فيما أعطى بغير أجرة ولامشارطة وهم يجيزون هذا الوجه فموهوا بايراد أحاديث ليس فيها شيء عما منعوا وهم مخالفون لما فيها فبطل كل ما في هذا البهو الصحابة رضى الله عنهم قد اختلفوا فبقى الاثران الصحيحان عن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم اللذان أورد نا الامعارض لهما وبالله تعالى التوفيق و

١٣٠٨ - مسألة - والاجارة جائزة على التجارة مدة، سياة في مال مسمى أو هكذا جملة كالحندمة . والوكالة . وعلى نقل جواب المخاصم طالباكان أو مطاوبا . وعلى جلب البينة وحملهم إلى الحاكم . وعلى تقاضى اليمين . وعلى طلب الحةوق . وعلى المجى ، بمن وجب احضاره الان هذه كلها أعمال محدودة داخلة تحت أمر رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم بالمؤاجرة ...

٩٠٣١ - مسألة - وإجارة الأمير من يقضى بين الناس مشاهرة جائزة لماذكرناه
 ١٣١٠ - مسألة - ولاتجوز مشارطة الطبيب على البرء أصلا لأنه بيد الله تعالى
 لابيد أحد وانما الطبيب معالج ومقو للطبيعة بما يقابل الداء ولا يعرف كمية قوة الدواء
 من كمية قوة الداء فالبرء لا يقدر عليه إلاالته تعالى =

۱ ۱۳۱۱ - مسألة - وجائز أن يستأجر الطبيب لخدمة أيام معلومة لأنه عمل محدود فانأعطى شي. عندالبر. بغير شرط فحلال لأمر النبي صلى الله عليه و آلهوسلم بأخذ ماأعطى المر. من غير مسألة \*

۱۳۱۲ - مسألة - ولاتجوز الاجارة على حفر بئر البتة سواء كانت الأرض معروفة أولم تكن لأنه قد يخرج فيهاالصفاة الصلدة والأرض المنحلة الرخوة والصليمة؛ وهذا عمل مجهول، وقد يبعد الماء في موضع و يقرب فيا هو إلى جانبه وانما يجوز ذلك في استشجار مياومة ثم يستعمله فيها في حفر البئر لأنه عمل محدود معلوم يتولى منه حسب ما يقدر عليه، وبالله تعالى التوفيق \*

٣١٣ - مسألة ـ ولابجوزأن يشترط على المستأجر للخياطة احضارالخيوط. ولاعلى الوراق القيام بالحبر . ولاعلى البناء القيام بالطين أو الصخر أو الجيار وهكذا

فى كل شى. ، وهو قول أبى حنيفة . والشافعى . وأبى سليمان لانه اجارة وبيع معاقد استرط أحدهما مع الآخر فحرم ذلك من وجهين ، أحدهما أنه شرط ليس فى كتاب الله تعالى فهو باطل ، والثانى أنه بيع مجهول واجارة مجهولة لايدرى ما يقع من ذلك للبيع ولاما يقع منه للاجارة فهو أكل مال بالباطل ، فان تطوع كل من ذكر نا باحضار ماذكر نا عن غير شرط جاز ذلك لانه فعل خير ، وأما استثجار البناء وآلاته . والنجار وآلاته . والوراق وأقلامه وجله (١) وسكينه . وملزمته . ومحبرته ، والخياط وابرته وجله فكل ذلك جائز حسن لأنها اجارة واحدة كلها ، فانكان شى من ذلك لغير ملم يجز لانه لايدرى ما يقع من ذلك لتلك الآلة ولاما يقع للعامل فهو أكل مال بالباطل و بالله تعالى النوفيق ، وأما الصباغ فانما استؤجر لادخال الثوب فى قدر ، فقط ه

﴿ ١٣١٤ - مسا له ـ ومن استا جر داراً . أو عبداً . أو دابة . أو شيئا ما ثم أجره باكثر مما استا جره به أو باقل أو بمثله فهو حلال جائز ؛ وكذلك الصائغ المستا جر لعمل شيء فيستأجر هو غيره ليعمله له بأقل أو بأكثر أو بمثله فكل ذلك حلال والفضل جائز لهما إلا أن تمكون المعاقدة وقعت على أن يسكم ابنفسه ، أو يركم ابنفسه ، أو يعمل العمل بنفسه فلا يجوز غير ما وقعت على أن يسكم بأت نهى عن الذي عن الذي عن الله عن الله أو جرة و بالله تعالى التوفيق على المراحة و بالله تعالى التوفيق على مؤاجرة و قد أمر عليه السلام بالمؤاجرة و بالله تعالى التوفيق على المراحة و الله تعالى التوفيق على المراحة و الله تعالى التوفيق على المراحة و الله تعالى التوفيق على النه المراحة و الله تعالى التوفيق على النه المراحة و الله تعالى التوفيق المراحة و المراحة و الله تعالى التوفيق المراحة و ا

۱۳۱۵ – مسألة – والاجارة بالاجارة جائزة كمن أجرسكنى دار بسكنى دار أو خدمة عبد بخدمة عبد أو سكنى دار عبد خدمة عبد أو سكنى بخدمة عبد أو سكنى بالنهى عن ذلك وهو قول مالك ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز كرا ، دار بكرا ، دار و يجوز بخدمة عبد ، وهذا تقسيم فاسد ،

## بقية الكلام فى المسألة التي قبل هذه

قال على : روينامن طريق ابن أفي شيبة ناعباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن نافع عن ابن عمر انه قال فيمن استأجر أجير افأجره بأكثر بما استأجر مقال ابن عمر : الفضل للا ول و ومن طريق و كيم ناشعبة عن قتادة عن ابن عمر أنه كرهه ، وصح عن ابراهيم انه قال : يرد الفضل هو ربا ، ولم يجزه مجاهد ، ولااياس بر معاوية ، ولا عكرمة ، وكرهه الزهرى بعدان كان يبيحه ، وكرهه ميمون بن مهران ، وابن سيرين . وسعيد ابن المسيب . وشريح ، ومسروق ، ومحد بن على . والشعبى ، وأبو سلة بن عبد الرحمن

<sup>(</sup>١) الجلم - بالتحريك - الذي يحزبه الشعرو الصوف

وأباحه سلمان بنيسار . وعروة بنالزبير . والحسن . وعطا. 🕳

قال أبو محمد: احتجالمانعون من ذلك بأنه كالرباو هذا باطل بل هي اجارة صحيحة ، و لا فرق بين من ابتاع بثمن و باع بأكثر و بين من اكترى بشي ، و أكرى بأكثر ، و المالكيون يشنعون بخلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف و هذا بما تناقضوا فيه لأن ابن عمر لم يجزه و لا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة رضى الله عنهم ، و بمن قال بقول أبي حنيفة في ذلك الشعبي ...

قال على : هذا قول لادليل على صحته والتقليد لا يجوز ، والعجب انهم قالوا : يتصدق بالفضل ! وهذا باطل لانه ان كان حراما عليه فلا يخل له أن يتصدق به الا يملك ، و بالله تعالى التوفيق .

۱۳۱۳ - مسألة - وتنقية المرحاض على الذى ملاه لا على صاحب الدار ، ولا يجوز اشتراطه على صاحب الدار لأن على من وضع كناسة أو زبلا أو متاعا في أرض غيره التي هي مال غيره لم يجزله ذلك وعليه أن يزيله عن المكان الذى لاحق له فيه و اشتراطه على صاحب الدار باطل من وجهين أحدهما انه شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل ، والثانى انه بجهول القدر فهو شرط فاسد ، وبالله تعالى التوفيق ه

۱۳۱۷ – مسألة – فان كانخانا يبيتون فيه ليلة ثم يرحلون فعلى صاحب الخان احضار مكان فارغ للخلاءان شاء والايتبرزوا فى الصعدات ان أبى من ذلك ير

حنيفة . ومالك . والشافعي . وأبي سلمان لعموم أمرر سول الله على المؤاجرة على حنيفة . ومالك . والشافعي . وأبي سلمان لعموم أمرر سول الله على المؤاجرة على أننا روينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن الفضيل بن طلحة أن ابن عمر قال لرجل كناس للعذرة : اخبره أنه منه تزوج . ومنه كسب . ومنه حج فقال له ابن عمر : أنت خبيث وما كسبت خبيث وما تروجت خبيث حتى تخرج منه كادخلت فيه ، قال سعيد ابن منصور : انا مهدى بن ميمون عن واصل مولى أبي عينة عن عمر و بن هرم عن عبد الحميد ابن محمود أنه سمع ابن عباس وقد قال له رجل : انى كنت رجلا كساحا أكسح هذه الحشوش فاصبت مالا فتزوجت منه وولدلى فيه و حججت فيه فقال له ابن عباس : أنت و مالك خبيث . وولدك خبيث و لاحجة في قول أحد دون رسول الله المن المنظمة عن هذا إن طردوا أقوا لهم ؟ ولا حجة في قول أحد دون رسول الله المناسفة المناسفة عن هذا إن طردوا أقوا لهم ؟ ولا حجة في قول أحد دون رسول الله المناسفة عن هذا إن طردوا أقوا لهم ؟ ولا حجة في قول أحد دون رسول الله المناسفة عن هذا إن طردوا أقوا لهم ؟ ولا حجة في قول أحد دون رسول الله المناسفة عن هذا إن طردوا أقوا لهم ؟ ولا حجة في قول أحد دون رسول الله المناسفة عن هذا إن طردوا أقوا لهم ؟ ولا حجة في قول أحد دون رسول الله المناسفة عن هذا إن طردوا أقوا لهم ؟ ولا حجة في قول أحد دون رسول الله المناسفة عن هذا إن طردوا أقوا لهم ؟ ولا حجة في قول أحد دون رسول الله المناسفة عن هذا إن طردوا أقوا لهم ؟ ولا حجة في قول أحد دون رسول الله المناسفة عن هذا إن طرد و المناسفة عن المناسفة عن هذا إن طرد و المناسفة عن المناسف

الم ١٣١٩ - مسألة - وجائز اعطاء الغزل للنسج بجزء مسمى منّه كربّع . أوثلث . أونحو ذلك فان تراضيا على أن ينسجه النساج معا ويكونا معاشر يكين فيهجاز ذلك وان أبي أحدهمالم يلزمه وكان للنساج من الغزل الذي سمى له أجرة بمقدار ماينسج من الأجرحتي يتم نسجه ويستحق جميع ماسمي له، وكذلك يجوز اعطا. الثوب للخياط (١) بجز. منه مشاع أو معين . و اعطا. الطعام للطحين بجز.منه كذلك ، و اعطا. الزيتون للعصير كذلك وكذلك الاستئجار لجميع هذه الزيوت المحدودة بجز. منها كذلككل ذلك جائز ، وكذلك استئجار الراعي لحراسة هذه الغنم بجز منها مسمى كذلك أيضا ، ولابجوز بجز مسمى من النسل الذي لم يولد بعد لان كل ماذكر ناقبل فهي اجارة محدودة في شي، موجودقائم ، ولا تجوز الاجارة بمالم مخلق بعد لانه غرر لا يدري أيكون أم لا؟ • روينا منطريق ابنأبي شيبة نا محمد بنأبي عدى عن ابن عون سألت محمد بن سيرين عن دفع الثوب الى النساخ بالثلث ودرهم أو بالربع أو بماتر اضيا عليه ؟ قال : لا أعلم به بأساً ﴿ وَمَنْ طُرِيقَ عَبُدُ الْرَزَاقِ عَنْ سَفِيانَ قَالْ : أَجَازُ الحُكُمُ اجَارَةُ الراعي للغنم بثلثهاأوربعها ، وهوقولابن ألى ليلي ا وروى عن الحسن أيضابه نا ابن البن علية عن ليث عن عطاء مثل قول النسيرين فالنالي شيبة نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى مثلةول انسير سن. وعطاء م نا ابن ألى شيبة ناعبد الرحمن بن مهدى عن حمادين زيد قال: سألت أيوب السختياني ويعلى بن حكم عن الرجل يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع ? فلم يريا به بأساء نا ابن أبي شبية نازيد بن الحباب عن أبي هلال عن قتادة قال : لا بأس أن يدفع الى النساج بالثلث. و الربع ، نا ابن أبي شيبة نا عبدة بن سلمان عن سعيد بن أبي عرو بة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا بأس بان يعالج الرجل النخل ويقوم عليه بالثلث . والربع مالم ينفق هومنه شيئا ﴿ نَا ابْ أَبِي شَيَّةٌ نَا ابْ عَلَيْهُ عن أيوب السختياني عن الفضيل عن سالم قال: النخل يعطي مرب عمل فيه منه، وهو قول ابن أبي ليلي. والأوزاعي . والليث ، وكرهكل ذلك ابراهم . والحسن في أحدقو ليه ولم بجزه أبوحنيفة . ولامالك . ولاالشافعي •

• ١٣٢٠ - مسألة - وجائز كراء السفن كبارها وصغارها بجزء مسمى مما يحمل فيها مشاع فى الجميع أومتميز ، وكذلك الدواب . والعجل ويستحق صاحب السفينة من الكراء بقدر ماقطع من الطريق عطب أو سلم لانه عمل محدود ، وقال مالك : لاكراء له إلاإن بلغ ه

قال على : وهذا خطأ واستحلال تسخير السفينة بلاأجرة و بلاطيب نفس صاحبها ولافرق بين السفينة : والدابة في ذلك ، وقوله في هذا قول لا يعضده قرآن و لا سنة

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١٦ ﴿ للخياطة ۗ

ولارواية سقيمة. ولاقول أحد قبله نعلمه ، ولاقياس ، ولا رأى له وجه ، وكذلك استئجار خدمة المركب جائز ولهم من الاجرة بقدر ماعملوا عطب المركب أوسلم، وبالله تعالى التوفيق •

ولا ضمان فيه على أهل المركب لانهم مأمورون بتخليص أنفسهم ، قال الله تعالى: (ولا تقالوا أنفسكم) وقال المركب لانهم مأمورون بتخليص أنفسهم ، قال الله تعالى: (ولا تقالوا أنفسكم) وقال تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم الى النهاحكة) فمن فعل ماأمر به فهو محسن ، قال الله تعالى: (ما على المحسنين من سبيل) وقال مالك: يضمن ماكان للتجارة ولا يضمن ماسيق للا كل . والقنية ولا يضمن شيء من ذلك من لامال له في المركب ، وهذا كله تخليط لا يعضده دليل أصلا ، وقول لا ذمل أحدا تقدمه قبله وبالله تعالى التوفيق ، فإن كان دون الا ثقل ماهو أخف منه فإن كان في رمى الا ثقل كلفة يطول أمرها ويخاف غرق السفينية فيها ويرجى الخلاص برمى الا خف رمى الاخف من الاخف من الأثقل كلفة يطول من ذلك لا يضمنه معه غيره لقول الني تلكيني : « ان دما ، كم وأمو السكم عليكم حرام ه ولا يرمى حيوان الالضرورة يوقن معها بالنجاة برميه ولا يلقى انسان أصلا لا مؤمن ولا يرمى حيوان الالضرورة يوقن معها بالنجاة برميه ولا يلقى انسان أصلا لامؤ من المناه للسفينة ظ لم لم نفيا فدفع الهلاك عن أنفسهم بمنعه من ظلمه و المانع من القاء ماله المثقل للسفينة ظ لم لمن فيها فدفع الهلاك عن أنفسهم بمنعه من ظلمهم فرض \*\*

مرالة واستئجار الحمام جائز ويكون البتر والساقية تبعاءو لا يجوز عقد الجارة مع الداخل فيه لكن يعطى مكارمة فان لم يرض صاحب الحام بما أعطى الزم بعد الخرو جمايساوى بقاؤه فيه فقط لان مدة بقائه قبل أن يستوفيه مجهولة ولا يجوز عقد الكراء على عمل مجهول لأنه أكل مال بالباطل لجملهما بما يتراضيان به ، و بالله تعالى التوفيق ، الكراء على عمل مجهولة و ومن استأجر دارافان كانت فيها دالية . أو شجرة لم يجزد خولها في الكراء أصلا قل خطرها أم كثر ظهر حملها أولم يظهر طاب أولم يطب لأنها قبل أن تظيب لا يحل فيها عقد أصلا الا المساقاة فقط و بعد ظهور الطيب تخلق المثرة وقبل أن تطيب لا يحل فيها عقد أصلا الا المساقاة فقط و بعد ظهور الطيب

لا يجوز فيها إلاالبيع لاالاجارة لأن الاجارة لاتملك بها العين ولاتستهلك أصلا، والبيع تملك به العين والرقبة فهوييع بثمن مجهول. واجارة بثمن مجهول فهو حرام من كاجهة وهوقول أبي حنيفة. والشافعي: وأبي سلمان م

١٣٣٤ ـ مساً لة ـ واجارة المشاع جَائزة فَمَاينقسم . ومَالاينقسم من الشريك ومنغير الشريك ومع الشريك ودونه وهوقول مالك . والشافعي . وأبي يوسف .

و محمد بن الحسن: وأبي سليمان وغيرهم، وقال أبو حنيفة : لا تجوز اجارة المشاع لا ما ينقسم و لا مالا ينقسم الا من الشريك وحده ، وقال : لا يجوز رهن المشاع كان ما ينقسم أو ما لا ينقسم لا عند الشريك فيه و لا عند غيره فان ارتهن اثنان معا رهنا من و احدجاز ذلك ، وقال : لا تجوز هبة المشاع ان كان ما ينقسم كالدو رو الارضين و يجوز في الا ينقسم كالسيف و اللؤلؤة و نحو ذلك ، وأجاز بيع المشاع ما انقسم و ما لا ينقسم من الشريك وغير الشريك و لم يجزز فر اجارة المشاع لا من الشريك و لا من غيره ، وهذه تقاسم فى غاية الفساد و الدعوى بالباطل و التناقض بلا دليل أصلا و لا نعلمها عن أحد قبل أبى حنيفة ، و لا حجة طم فى ذلك الأن قالوا : الانتفاع بالمشاع غير ممكن الا بالمهايأة وفى ذلك انتفاع بعصة شريكه ش

قال أبو محمد: وهذا داخل عليهم في البيع و في التملك و لا فرق و أمر الذي و المؤلفة المؤاجرة ولم يخص مشاعا من غير مشاع و ما ينطق عن الهوى إن هو الا وحي يوحي و ما كان ربك نسيا ، وقد تم الدين و لله الجدو نحن في غي عن رأى أبي حنيفة و غيره ، و بالله تعالى التوفيق انسيا ، وقد تم الدين و لله الجدو نحن في غي عن رأى أبي حنيفة و غير مشترك و لا على صانع أصلا الا ماثبت أنه تعدى فيه أو أضاعه و القول في كل ذلك مالم تقم عليه بينة قوله مع يمينه فان قامت عليه بينة بالتعدى أو الاضاعة ضمن وله في كل ذلك الأجرة في الثبت انه كان عمله فان أم تقم بينة حلف صاحب المتاع انه ما يعلم أنه عمل ما يدعى انه عمله ولاشي، عليه حينئذ و بر هان ذلك قول الله تعالى: (لا تأكلوا أمو السم بينكم بالباطل ) فمال الصانع و الأجير حرام على غيره فان اعتدى أو اضاع لزمه حينئذ أن يعتدى عليه بمثل ما اعتدى و الاضاعة حرام على غيره فان اعتدى أو اضاع لزمه حينئذ أن يعتدى عليه بأجر أو بغير اجر لنهى وسول الله علياته على من المعنى على المطلوب إذا أنكر " و من طلب بغر امة مال أو ادعى عليه ما يوجب غرامة فه و المدعى عليه فليس عليه أنكر " و من طلب بغرامة مال أو ادعى عليه ما يوجب غرامة فه و المدعى عليه فليس عليه الا المين عكم الله عز و جل و البينة على من يدعى لنفسه حقافي مال غيره و هدا و البينة على من يدعى لنفسه حقافي مال غيره و هدا و البينة على من يدعى لنفسه حقافي مال غيره و هدا و البينة على من يدعى لنفسه حقافي مال غيره و هدا و البينة على من يدعى لنفسه حقافي مال غيره و هدا و البينة على من يدعى لنفسه حقافي مال غيره و هدا و البينة على من يدعى لنفسه حقافي مال غيره و هدا و البينة على من يدعى لنفسه حقافي مال غيره و هدا و البينة على من يدعى لنفسه حقافي مال غيره و هدا و البينة على من يدعى النفسه عليه و المعتروب على المعتروب المعتروب

وقد اختلف الناس في هذافقالت طائفة: كاقلنا • روينامن طريق شعبة عن حماد بن أي سليان عن ابراهيم النخعي قال: لا يضمن الصائغ و لا القصارة أوقال الخياط و أشباهه عومن طريق حماد بن سلبة أنا جبلة بن عطية عن يزيد بن عبد الله بن موهب قال في حمال استؤجر لحل قلة عسل فانكسرت قال: لاضمان عليه • ومن طريق ابن أبي شيبة نا أزهر السيان عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين انه كان لا يضمن الاجير الامن تضييع عبد ومن طريق ابن أبي شيبة عن اسجاعيل بن سالم عن الشعبي قال: ليس على أجير المشاهرة ومن طريق ابن أبي شيبة عن اسجاعيل بن سالم عن الشعبي قال: ليس على أجير المشاهرة

ضمان به ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع نا سفيان الثورى عن مطرف بن طريف عن الشعبى قال : لا يضمن القصار الاماجنت يده و من طريق عبد الرحمن بن مهدى نا سفيان الثورى عن مطرف عن الشعبى قال : يضمن الصانع ما أعنت بيده و لا يضمن ما سوى ذلك و من طريق ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح انه كان لا يضمن الملاح غرقا و لا خرقا و و من طريق ابن أبي شيبة ناعبد الأعلى عن يو نس بن عبيد عن الحسن البصرى قال : اذا أفسد القصار فهو ضامن و كان لا يضمنه غرقا و لا خرقا و لا عدوام كابرا و

قال أبو محمد : وهذانص قولنا ﴿ ومن طريق سعيد بن منصور عن مسلم بن خالد عن ابنأ ينجيح عن طاوس انه لم يضمن القصار ، ومن طريق عبدالرزاق نا معمر قال : قال أبن شبرَمة: لايضمن الصانع الامااعنت بيده ، وقال قتادة: يضمن اذا ضيع . و به الى عبدالرزاق ناسفيان الثوري ان حماد بن أبي سلمان كان لايضمن أحدا من الصناع وهوقولألى حنيفة . والشافعي . وزفر . وأبي ثُور . وأحمـد . واسحاق . . والمزنى . وأبي سلمان ، وقالت طائفة : الصناع كلهم ضامنون ماجنوا ومالم يجنوا ه روينامن طريق عبدالرزاق عن بعض أصحابه عن الليث بنسعد عن طلحة بن سعيد عن بكير بن عبدالله بن الاشعر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمن الصناع يعني من عمل بيده . ومن طريق حمادبن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمروقال : كان على بن أبي طالب يضمن الأجير ۽ وصح من طريق ابن أبي شيبة ناحاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أنعليا كان يضمن القصار. والصواغ وقال: لايصاح الناس الاذلك ، وروى عنه أنهضمن نجارا ، وصح عن شريح تضمين الأجير . والقصار . وعن ابراهيم أيضا تضمين الصناع ، وكذلك عن عبدالله ن عتبة بن مسعود . وعن مكحول انه كان يضمن كل أجير حتىصاحب الفندق الذي يحبس الناس دوابهم ، وهو قول ابنأ لي ليلي حتى انه ضمن صاحب السفينة اذاعطبت الامتعة التي تلفت فها، وقالت طائفة: يضمن كل من أخذ أجرا، وروى ذلك عن على وعن عبدالرحمن بن يزيدوغيرهما ، وقالت طائفة: يضمن الأجير المشترك وهو العام وهوالذي استؤجر على الاعمال ولا يضمن الخاص وهو الذي استؤجر لمدةما ، وهوقول أبي يوسف . ومحمد بن الحسن ، وروى عن ابراهيم يضمن الاجير المشترك ولميأت عنه لا يضمن الخاص، وقالت طائفة: يضمن الصالع ماغابعليه الاأن يقيم بينة انهتلف بعينه من غير فعله فلايضمن ولايضمن ماظهر أصلا الاأن تقوم عليه بينة بأنه تعدى وهو قول مالك ن أنس ه

قال أبو محمد : أماقول مالك فمانعلم له حجة أصلالامن قرآن . ولاسنة . ولا رواية سقيمة . ولاقول أحدقبله . ولامن قياس ، وما كان هكـذا فلاوجه لهولمنجد لهم شبهة الاأنهم قالوا : انمافعلنا ذلك احتياطا للناسفقلنالهم : فضمنو االودائع احتياطاللناس ، فقدصح عن عمر بن الخطاب انه ضمنها أنس بن مالك ، وأيضا فمن جعل المستصنعين أولى بالاحتياط لهممن الصناع والكلمسلمون، ولوعكس عاكس عليهم قولهم لماكان بينه وبينهم فضل كمنقال: بلأضمن ماظهر الاأنتأتيبينة علىأن الشيء تلف من غير فعلمو تعديه ولاأضمن مابطن الاان تقوم بينة عدل بأنه هلكمن تعديه بل لعل هذا القول أحوط فىالنظر ، وكذلك قول أبي يوسف. ومحمد [بن الحسن] (١) ، وهذا كما ترى خالفوا فيه عمر (٢) . وعلى بن أبي طالب و لا يعرف لهما من الصحابة مخالف رضي الله عنهم وهم يعظمون مثل هذا اذا وافق آراه هر ٣) والقوم أصحاب قياس بزعمهم وقدقال بعضهم من أصحاب القياس: وجدنا ما يدفعه الناس بعضهم الى بعض من أمو الهم ينقسم اقساما ثلاثا لارابع لها . فقسم ينتفع بهالدافع وحده لاالمدفو عاليهفقد اتفقناانه لاضمان في بعضه كالوديعة فوجب ردكل ماكان منغيرها اليها ، وقسم ينتفع بهالدافعو المدفوع اليه فقدا تفقناعلى أنه لاضمان في بعضه كالقراض فوجب ردما كان من غيره اليه و دخل في ذلك الرهن وما دفع الى الصناع، وقسم ثالث ينتفع به المدفوع اليه وحده فقد اتفقنا في بعضه علىأنه مضمون كالقرض فوجب أن تكون العارية مثله ه

قال أبو محمد: لوصح قياس في العالم لكان هذا ولكنهم لا الآثار اتبعوا ولا القياس. عرفوا، وبالله تعالى التوفيق ه

۱۳۲۹ - مسألة - ولاتجوز الاجارة الابمضمون مسمى محدود فى الذمة ، أو بعين معينة متميزة معروفة الحدوالمقدار وهوقول عثمان رضى الله عنه وغيره •

قال أبو محمد: وقالمالك: يجوزكرا. الأجير بطعامه ،واحتجو ابخبر عن أبي هريرة كنت أجيرا لابنةغزو ان بطعام بطني وعقبة رجلي \*

قال أبو محمد: قديكون هذا تكارمامن غير عقد لازم وأماالعقود المقضى بهافلا تكون الابمعلوم والطعام يختلف فمنه اللين.ومنه الحشن. ومنه المتوسط، ويختلف الادم وتختلف الناس في الاكل اختلافا متفاوتا فهو مجهول لا يحوز و بالله تعالى التوفيق، تمت الاجارة محمد الله م

<sup>(</sup>١) الزيادة من النسخة الحلبية (٧) فى النسخة الحلبية. وهذا بما خالفو افيه كام معر، الح (٣) فى النسخة رقم ١٤ و الحلبيه ﴿ أهوا هِمْ ﴾

## بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ كتاب الجعل في الا تبق وغيره

١٣٢٧ ـ مسألة ـ لايجوزالحكم بالجعل على أحدفن قال لآخر: انجئة ني بعبدي الآبق فلك على دينار أوقال: ان فعلت كذا وكذا فلك على درهم أوما أشبه هذا (١) فجاءه بذلك ، أوهتف وأشهدعلى نفسه من جاءني بكذا فله كذا فجاءه بهلم يقض عليه بشي. ويستحبلووفي وعده ، وكذلك منجاءه بآبق فلايقضي له بشي. سوا. عرف بالمجيء بالاباق أولم يعرف بذلك الاأن يستأجره على طلبه مدة معروفة أوليأتيه بهمن مكان معروف فيجب له مااسـتأجره به ، وأوجب قوم الجعـل وألزموه الجاعـل واحتجوا بقول الله تعالى :(أوفوا بالعقود) و بقول يوسف ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَخَدَمَتُهُ عَنَّهُ (قَالُوا: نفقد صواع الملك ولمن جا. به حمل بعيروأنا بهزعيم ) و بحديث الذي رقى على قطيع من

الغنم وقدذكرناه فيالاجارات فاغني عن اعادته .

قال أبو محمد: وكلهذا لاحجـة لهم فيه ءأما قولالله تعالى: (أوفوا بالعقود ) فقدقال رسول الله عَلَيْنَا : ﴿ اندماء كمو أمو الكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام، وقال تعالى : (وما كأن لمؤمن ولامؤمنة اذاقضي اللهورسوله أمرا ان يكون لهم الحيرة من أمرهم ) فصح أنه ليس لاحد أن يعقد في دمه و لا في ما له و لا في عرضه و لا في بشر ته عقد ا ولاأن يلتزم فيشي. منذلك حكم الاماجا. النص بايجابه باسمه أو باباحته باسمه، فصح أنالعقود التيأمراللة تعالى بالوفاء بها انما هي العقود المنصوص عليها باسمائها وانكل ماعداها فحرام عقده ، وأيضا فازالله عزوجل يقول: (ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الأأنيشاء الله)فصحأن من التزمأن يفعل شيئاولم يقل: انشاء الله فقد خالف أمرالله تعالى واذاخالف أمرالته تعالىلم يلزمه عقدخالف فيه أمرربه عز وجل بل هو معصية يلزمه أن يستغفر الله عز وجلمنه ، قال رسول الله ﷺ : • من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد . فانقال : الاأن شاء الله فقدعلمنا يقينًا علم ضرورة اذقدعقدذلك العقد بمشيئة اللهعز وجلثم لمينفذه ولافعلمفان الله تعمالي لم يشأه اذلوشاءه الله لانفذه وأتمه فلم يخرج عنما التزممن كونذلك العقدان شاءه الله تعالى أنفذه وأتمهو الافلا ، وأيضافان المخالفين لنافىهذا لايرونجميع العقودلازمة ولايأخذون بعمومالآيةالتي احتجوابها بل يقولون فيمن عقد على نفسهأن يصبغ ثوبه أصفر أوأن يمشىالىالسوق أو نحو هذا : أنه لايلزمه فقد نقضوا احتجاجهم بعمومها ولزمهم ان يأتوا بالحد المفرق بين

<sup>(</sup>١) في النسخة الحلبية ، أوما اشبه ذلك .

مایلز مونه من العقود و بین مالا یلزمونه ، و بالبرهان علی صحة ذلك الحدو ذلك الفرق و الافقولهم مردودلانه دعوی بلا برهان و ماكان هكذا فهو باطل ، قال الله تعالى: (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقین ) ه

والعجبان المخالفين لنا : يقولون : ان وكدكل عقد عقده بيمين لم يلزمه الوفاء بهوانما فيهالكفارة أنلم يفبه فقط ثميلزمونهاياه اذالم يؤكده فتراهم كلما أكدالعاقد عقده أنحل عنهواذالم يؤكده لزمه وهـذا معكوس وبالله تعالى التوفيق 🛚 وأما قول. يوسفعليه السلام فلايلزملوجوه ، أحدهاان شريعةمن قبلنامن الأنبياء عليهمالسلام لاتلزمناقال تعالى: (لكل جعلنامنكم شرعة ومنهاجا) وقال رسول الله ﷺ: «فضلت على الانبيا بست فذكر عليه السلام منها وأرسلت الى الناس كافة ، (١) وقال عليه السلام أيضا: «أعطيت خسالم يعطهنأحد قبلي» فذكر عليه السلام منها « وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت الىالناس عامة » (٧) ، رويناهذامنطريقجابر . والذىقبله،نطريق أبي هريرة 🛚 فاذقد صح هذا فلم يبعثوا الينا وإذلم يبعثوا الينافلا يلزمناشرع لم نؤمر به وأنمايلز مناالا يمان بأنهم رسل الله تعالى وان ماأتو ابه لازم لمن بعثو الله فقط، وأيضافان المحتجين بهذه الآية أولمخالف لهالانهم لايلزمون من قال: لمن جاءني بكذا حمل بعير الوفاء بماقال لأنهذا الحمل لايدري عاهوأمن لؤلؤ . أومن ذهب . أومن رماد. أو من تراب؟ ولاأي البعرانهو؟ ومن البعران الضعيف الذي لا يستقل بعشر ين صاعا. ومنهم القوى والصحيح الذي يستقل بثلثائة صاع ، ولاأشد بجاهرة بالباطل من يحتج بشيء هو أول مخالف له على من لم يلتزم قط ذلك الأصل ، و أيضا فحتى لو كان هذا في شريعتنا لما كانحجة علينا لأنه ليس في هذه الآية الزام القضاء بذلك و أنمـا فيها انه جعل ذلك الجمل فقط وليس هذا بما خالفناهم فيه فبطل تعلقهم بالآيتين جميعا (٣) ولله تعالى الحمده وأماقوله عَيْنَاتِيْمُ في حديث الراقي فصحيح الاأنه لاحجة لهم فيه الأنه ليس فيه الا اباحة أخذ ماأعطى الجاعل على الرقية فقط ، وهكذا نقول وليس فيه القضاء على الجاعل بماجعل انأنىأن يعطيه فسقطكل مااحتجوابه وباللة تعالى التوفيق م

﴿ فَانَ قَيْلَ ﴾ انه وعد قلنا : قد تكلمنا في الوعد و الاخلاف في آخر كتاب النذور عافيه كفاية و كلامناههنا فيه بيان انه ليس كل وعد يجب الوفاء به و اتما يجب الوفاء بالوعد بالواجب الذي افترضه الله تعالى فقط و لا يلزم أحدا ما التزمه لكن ما ألزمه الله تعالى على المن الله تعالى المن على الله تعالى الله

<sup>(</sup>١) هو فى محيح مسلم ج١ص١٤٧ من طريق أبى هريرة (٢) هوفى الصحيحين (٣) في النسخة الحلمية «بالاثنين يقينا » وفى النسخة رقم ١٤ «بالآيتين يقينا »

على لسان نبيه عَيَّلِاللهِ فهو الذي يلزمسوا، التزمه المرء أولم يلتزمه وبالله تعالى نتأيد ه ومن العجائب أن الملزمين الوفاء بالجعل يقولون: انه لايلزم المجعول له أن يفعل ماجعل له فيه ذلك الجعلوهم بزعمهم أصحاب أصول يردون اليها فروعهم ففي أى الأصول وجدوا عقدا متفقا عليه أو منصوصا عليه بين اثنين يلزم أحدهما ولا يلزم الآخر؟ وقال مالك: من جاء بالآبق فان كان بمن يعرف بطلب الاباق فانه يجعل له على قدر قرب الموضع وبعده فان لم يكن ذلك شأنه و لا عمله فلاجعل له لكن يعطى ما اتفق عليه فقط عوقال أبوحنيفة ولا يجب الجعل في شيء الافي رد الآبق فقط العبد . والامة سواه فن رد آبقا أو آبقة من مسيرة ثلاث ليال فصاعدا وهو يساوى أربعين ثلاث ليال فصاعدا وهو يساوى أربعين يبلغ بذلك أربعين درهما فا قارجاء باحدهما من مسيرة ثلاث ليال فصاعدا وهو يساوى أربعين درهما فاقل نقص من قيمته درهم واحد فقط ، ثم رجع أبو يوسف : و محمد بن الحسن عن هذا القول فقال محمد : ينقص من قيمته عشرة دراهم ، وقال أبو يوسف : له أربعون درهما ولولم يساو الا درهما واحدا ...

والأبو محمد: أماقو لمالك فحطاً لا برهان على صحته أصلالانه تفريق بين مالافرق بينه بلابرهان لامن قرآن . ولامن سنة . ولامن رواية سقيمة . ولامن قول صاحب ولاقياس . ولارأى له وجه ، وما نعلم هذا القول عن أحد قبله ، ويلزم عليهان من كان بنا ، فمر على حائط ما ثل فأصلحه و بناه أن له أجرة عليه فان لم يكن بناء فر على حائط ما ثل فأصلحه و بناه أن له أجرة عليه فان لم يكن نساجا فله الأجرة وان لم يكن نساجا فلا أجرة له والباب يتسعم همناجدا ، فأما أن يتزيدوا من التحكم في أموال الناس بالباطل واما أن يتناقضوا لا بدمن أحدهما ، وأماقول أنى حنيفة وأصحابه ففي غاية الفساد والتخليط لا نهم حدوا حدا لم يأت بة قط قرآن . ولا سنة . ولارواية سقيمة . ولا قول صاحب . ولا تأبع . ولا أحد نعله قبلهم ، ولا قياس . ولارأى يعقل ، ثم فيهمن التخاذل ، مالا يخفي على ذى مسكة عقل وهم قدقالوا : من قتل جارية تساوى ما ثة ألف درهم فصاعدا أواقل الى خسمة آلاف غير خسمة دراهم ، ومن قتل عبدا تساوى ما ثة ألف دراهم ، ومن قتل عبدا الساوى عشرين ألف درهم فصاعدا أوأقل الى عشرة آلاف غير خسمة المن عليه الاعشرة آلاف درهم غير عشرة دراهم ثم سووا في جعل الآبق بين المرأة والرجل وأسقط أبو حنيفة درهما من قيمته ان لم يساو أربعين درهما فهلا أسقط من ثمن الذكر عشرة دراهم ومن ثمن الأمة خسة دراهم كافعل في القتل ؟ أوهلا أسقط هنالك الذكر عشرة دراهم ومن ثمن الأمة خسة دراهم كافعل في القتل ؟ أوهلا أسقط هنالك الذكر عشرة دراهم ومن ثمن الأمة خسة دراهم كافعل في القتل ؟ أوهلا أسقط هنالك

<sup>(</sup>١) فىالنسخة رقم ١٤ . فلاأجرله ، فيها

درهما كاأسقطهنا؟ وليت شعرى من أين قصدوا إلى الدرهم؟ ولعله بغلى أيضا كالذى حد به النجاسات ، وهلا حد بنصف درهم أو بربع درهم أو بفلس؟ ثم ايجاب أي يوسف أربعين درهما في جعله وان لم يساو الادرهما في الله ويا للمسلمين من أصل طريقة . أو أبعد عن الحقيقة : أو أقل مر اقبة من يعارض حكم رسول الله والله والله والله والمصراة في أن ترد وصاع تمر لحماقتهم و آرائهم المنتنة افقالوا : أرأيت ان كان اشتر اها بنصف صاع تمر ؟ ثم يوجب مثل هذا في الجعل الذي لم يصح فيه سنة قط ، وهلا اذ حقوا ههنا؟ قالوا في المصراة : يردها وقيمتها من صاع تمر ان كانت أقل من صاع الاثمر تين أو الانصف مد أو نحو ذلك ، ثم موهوا بانهم اتبعوا في ذلك أثر المرسلا ، وروايات عن الصحابة رضى الله عنهم و كذبو افي ذلك كله بل خالفوا الآثر المرسل في ذلك و خالفوا كل رواية رويت في ذلك عن صاحب أو تابع على مانذ كر ان شاء الله تعالى ه

وأعجب شي. دعواهم أن الاجماع قدصح في ذلك فان كان اجماعا فقد خالفو مو مرز خالف الإجماع عندهم كفر ، فاعترفو ابذنهم فسحقا لاصحاب السعيروان لم يكن اجماعا فقد كذبو اعلى الامة كلهاو على أنفسهم انظر كيف كذبو اعلى أنفسهم ﴿ رُو يَنَا مِنْ طُرِيقَ ابنأ ني شيبة ناحفص \_ هو ابن غياث \_ عن ابن جريج عن عطا \_ أو ابن أبي مليكة . وعمر و ابن دينار قالا جميعا: مازلنانسمع ﴿ أَنْ النِّي عَلَيْكُمْ قَضَى فَي الْعَبْدُ الْأَبْقِ يُوجِد خارجا من الحرم دينارا أو عشرة دراهم » ، ومن طريق وكيع ناابن جريج عن ابن أبي مليكة وعمروبن دينار قالاجميعا : جعـل رسولالله ويُلِيِّنْهُ في الآبق اذاجي. به خارج الحـرم دينارا ۗ ومن طريق عبدالرزاق نا معمر عن عمر و بن دينار قال : ۗ قضى النبي علينية فىالآبق يوجدني الحرم عشرةدراهم ■ وهذاخلافقولالطائفتين معقولهما ان المرسل كالمسند ولامرسل أصح من هذا لان عمرا . وعطاء . وابن أبي مليكة ثقات أثمة نجوم، وكلهم أدركالصحابة فعطا. أدرك عائشة أم المؤمنين وصحبهافمن دونها (١) ، وابن أبي مليكة أدرك ابن عباس . وابن عمر . وأسها. بنت أبي بكر . وابن الزبيروسمع منهم وجالسهم ، وعمروأدرك جابراً . وابن عباس وصحبهما لاسما مع قول اثنين منهما لانبال أبهما كانا انهمامازالا يسمعان ذلك ، فهان عند هؤلا. مخالفة كل ذلك تقليداً لخطأ أبي حنيفة. ومالك ، وسهل عندهم في ردالسنن الثابتة بتقليدر و اية شيخ من بني كنا نة عن عمر البيع عن صفقة أو خيار . وسائر المرسلات الواهية اذاو افقت رأى أى حنيفة و مالك ، فمن أصلعن هذهطر يقته في دينه و نعو ذبالله من الخذلان ، و من طريق ابن أبي شيبة نامحمد بن يزيد

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٤ . فن بعدها ،

عن أيوب أبع العلاء عن قتادة و أبي هاشم كلاهما قال: ان عمر بن الخطاب قضي في جعل الآبق اذاأصيب في غير مصره أربعين در همافان أصيب في المصر فعشرين در هما أو عشرة دراهم \* ومنطريق عبدالله بن أحمد بن حنبل ناأني نايزيد بن هارون نا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بنشعيب عن سعيدبن المسيب عن عمر بن الخطاب في جعل الآبق دينا رأو اثناعشر درهما وهذا كله خلاف قول المالكيين والحنيفيين، ومن طريق أحمد سُحنبل وابن أبي شيبة قالا جميعاً : نايزيد بن هارونءن الحجاج بن أرطاة عرب الحصين انعبدالرحمن عن الشعبي عن الحارث الأعور عن على بن أبي طالبقال في جمل الآبق دينار أو اثناعشر درهما زادأ همد في روايته اذا كانخارجامن المصر ، وهذا كله خلاف قول المالكيين . والحنيفيين = ومن طريق ابن أىشيبة ناوكيع ناسفيانالثورى عن أبي اسحاق قال : أعطيت الجعل فيزمن معاوية أربعين درهماً ، وهذا خلاف قول الحنيفيين. والمالكيين ، تم ليس فيه ان معاوية قضى بذلك و لاأنه قضى بذلك على أبي اسحاق و لا في أي شي. أعطاه وظاهره انه تطوع بذلك و لا يدري في أي شي. فلا متعلق لهم هذا أصلا ولعله أعطاه فيجعل شرطىو كله عليهز بادظلها . ومن طريق محمد ان عبدالسلام الخشني نامجد بنالمثني ناأبو عامر العقدي عن سفيان الثوري عن ابنرباح عبدالله بن رباح عن أبي عمر و الشيباني قال: أتيت عبدالله بن مسعوديا باق أو بآبق فقال الأجر . والغنيمة قلت : هذا الأجر فما الغنيمة ؟ قال : من كلرأسأر بعون درهما يه ومن طريق و كيع ناسفيان الثوري عن عبدالله بن رباح عن أي عمر والشيباني أن رجلا أصاب آبقابعين التمر فجاء به فجعل فيه ابن مسعود أربعين درهما م

ومن طريق الحجاج بن المهال ناأبو عوانة ناشيخ عرب أبي عمرو الشيباني أن ابن مسعود سئل عن جعل الآبق فقال: اذا كان خارجا من الكوفة فأربعين واذا كان بالكوفة فعشرة ، هذا كل ماروى فيه عن الصحابة رضى الله عنهم ، و كله مخالف لارحنيفة . ومالك ولم يحدابن مسعود ولاأحد قبله مسيرة ثلاث بار بعين درهما شم كل ذلك لا يصح مه

أماعن عمر فأحد الطريقين منقطع، والأخرى والتي عن على فكلاهماعن الحجاج ابن أرطاة وهو ساقط ، والتي عن ابن مسعودعن شيخ لايدرى من هو ، وعن عبدالله ابن رباح القرشي وهوغير مشهور بالعدالة ، وأما التابعون فصح عن شريح . وزياد الآبق ان وجدفى المصر فجعل واجده عشرة دراهم . وان وجد خارج المصر فاربعون درها ، وروى هذا أيضا عن الشعبي و به يقول اسحاق بن راهو يه وهذا خسلاف

قول أبي حنيفة، و مالك ، و صح عن عمر بن عبد العزيز مارويناه من طريق ابن أبي شيبة نا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج أخبر بي ابن أبي مليكة أن عمر بن عبد العزيز قضى في جعل الآبق اذ أخذ (١) على مسيرة ثلاث ثلاثة دنا نير ، و من طريق عبد الرزاق عن معمر قضى عمر بن عبد العزيز في الآبق في يوم دينا را و في يو مين دينا رين و في ثلاثة أيام ثلاثة دنا نير فما زاد على أربعة فليس له الاأربعة ؛ وهذا كله خلاف قول أبي حنيفة. و مالك ، و من طريق أحمد بن حنب لنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي شيبة عن حماد بن أبي سلميان عن ابراهيم النخعي قال : جعل الآبق قد كان يجعل فيه و هو الذي يعمل فيه أربعون عن ابراهيم خلاف قول أبي حنيفة . و مالك ، و قد جاء عن ابراهيم خلاف هذا و مثل قولنا ، وقال أحمد بن حنبل : ان وجد في المصر فلاشي، و ان وجد خارج المصر فاربعون درهما ، فاربعون درهما .

قال أبو محمد : فهم ثلاثة من الصحابة لم يصحعن أحد منهم ، وهم أيضا مختلفون وهم خمسة من التابعين مختلفون فلم يستح الحنيفيون من دعوى الاجماع من الصحابة على جعل الآبق ولم يصح عن أحدمنهم قط و لاجاءالا عن ثلاثة فقط كماذكر نا وقدخالفوهم مع ذلك ثمملم يكن عندهم اجماعا اجماعهم بيقين على المساقاة فيخيبر الىغير أجل وقدا تفقو ابلاشك على ذلك عصر ألنبي عَيْمُ اللَّهِ وعصر (٢) أي بكر . وعمر رضى الله عنهم و لا بالوا بمخالفة أكثر من ضعف هذا العددمن الصحابة رضى الله عنهم ، صحعنهم القصاص من اللطمة. ومن ضربةبالسوط. والمسح على الجوربين. والعامة. وغيرذلك ، ثم قدرويناخلاف هذا كلهعن بعض الصحابة والتابعين كارو ينامن طريق عبد الرزاق عن الحسن بنعمارة عن الحكم بن عتية عن عبد الرحمن بن أى ليل عن على بن أن طالب في الا باق قال: المسلمون يردبعضهم على بعض ﴿ وَمَنْ طَرِيقَ أَبِنَ أَنَّى شَيَّةٍ نَا وَكَيْعٍ عَنَاسِرَاتُيلُ عَنَ ابْرَهُمْ بِن مهاجر عن ابراهم النخعي قال : المسلم يردعلي المسلم يعني في الآبق \* ومن طريق و كيع نا سفيان عن جابر عن الحـكم بنعتيبة قال في الآبق المسلم : يردعلي المسلم ، وهو قول الشافعي . والأوزاعي . والليث . والحسن بنحي . وأني سلمان .وأحد قولي أحمد بن حنبلكلهم يقول : لاجعلفىالآبق = وروينامنطريقوكيع نامسعر ـ هوابن كدام ـ عن عبدالكريم قال : قلت لعبدالله بن عتبة : أيجتعل في الآبق ؟ قال : نعم قلت : الحر قال : لا = ومن طريق و كيع نااسرائيل عن جابر عرب عبد الرحمن بنالقاسم بن محمد

<sup>(</sup>١) فالنسخة رقم ١٦ . إذا أخذه ، (٢) في النسخة رقم ١٦ ﴿ على ذلك بحضرة النبي النبي وعصر ﴾ الخ

ابرأى بكرقال :ازلم يعطهجعلا فليرسله في المكان الذي أخذه

قال أبو محمد: قال الله تعالى: (محمدرسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم) و نهى رسول الله بينهم) و نهى رسول الله بينهم النه و الله الله على الله على الله على الله و التقوى و لاتعاونوا على الاثم و العدوان) ففرض على كل مسلم حفظ مال أخيه اذا وجده و لا يحل له أخذما له بغير طيب نفسه (١) فلاشى ملن أتى بآبق لانه فعل فعلاهو فرض على كالصلاة و الصيام و بالله تعالى التوفيق ، ولو أعطاه بطيب نفسه لكان حسنا ، ولو أن الامام يرتب لمن فعل ذلك عطاء لكان حسنا ، و بالله تعالى التوفيق و

تم كتاب الجعل بحمد الله [وعونه] (٢)

## كتاب المزارعة والمغارسة

عنالجهاد، وسواء كان كل ذلك في أرض الزرع والغرس حسن و أجر مالم يشغل ذلك عن الجهاد، وسواء كان كل ذلك في أرض العرب أو الآرض التي أسلم أهلها عليها . أو أرض الصلح . أو أرض العنوة المقسومة على أهلها أو الموقوفة بطيب الأنفس لمصالح المسلمين و و ينامن طريق البخارى ناقتيبة [بنسعيد] (٣) نا أبوعو انة عن قتادة عن أنس ابن مالك قال : قال رسول الله علي المنه على المنه مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعافياً كل منه طائر أو انسان أو مهيمة الاكان له به صدقة » و ورويناه أيضا من طريق الليث أنه سمع أ باالزبير انه سمع جابرا عن النبي على المنه المنه المنه واحتج لهذا بعض مقلديه ماك الزرع في أرض العرب و هذا خطأ و تفريق بلادليل ، واحتج لهذا بعض مقلديه بمارويناه من طريق البخارى ناعد الله بن يوسف ناعبد الله بن سالم الحصى ناعمد بن زياد الالها في عن أبي امامة الباهلي أنه رأى سكة و شيئا من آلة الحرث فقال : سمعت رسول الله اللها في عن أبي امامة الباهلي أنه رأى سكة و شيئا من آلة الحرث فقال : سمعت رسول الله اللها في عن أبي امامة الباهلي أنه رأى سكة و شيئا من آلة الحرث فقال : سمعت رسول الله اللها في عن أبي المامة الباهلي أنه رأى سكة و شيئا من آلة الحرث فقال : سمعت رسول الله النه في الله اللها في عن أبي المامة الباهلي أنه رأى سكة و شيئا من آلة الحرث فقال : سمعت رسول الله اللها في عليه الله و الله دخله الذل (٤) ه ه

قال أبو محمد: لم تزل الأنصار كلهمو كل منقسم له النبي عَيَالِيَّةُ أَرْضًا مِن فَتُوحِ بِنَى قَرِيْكِيَّةً أَرْضًا مِن فَتُوحِ بِنَى قَرِيطُةً وَمِن أَقَطُعُهُ أَرْضًا مِن المهاجرين يزرعون ويغرسون بحضرته عَيَّالِيَّةً وَ كَذَلْكُ كُلُ مِن أَهُلُ البحرين . وعمان . والعين . والطائف فما حض عليه السلام قط على تركه ، وهذا الخبر (٥) عموم كاثرى لم يخص (٦) به غير أهل بلاد العرب من أهل على تركه ، وهذا الخبر (٥) عموم كاثرى لم يخص (٦) به غير أهل بلاد العرب من أهل

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱ ، طيب نفس، (۲) الزيادة من النسخة الحلية (۳) الزيادة من صحيح البخارى ج٣ ص ٢٠٨ (٥) فى النسخة رقم ١٦ ، فهذا، (٦) فى النسخة رقم ١٤ «ولم يخص»

بلاد العرب و كلامه عليه السلام لا يتناقض ، فصح أن الزرع المذموم الذي يدخل الله تعالى على أهله الذل هو ما تشوغل به عن الجهاد وهوغير الزرع الذي يؤجر صاحبه وكل ذلك حسنه ومذمومه (١) سواء ، كان فأرض العرب أوفى أرض العجم اذالسنن فى ذلك على عمومها، واحتجو اأيضا بمار وينامن طريق أسد بن موسى عن محد بن راشدعن مكحول ان المسلمين زرعوا بالشام فلغ عمر بن الخطاب فأمر باحر اقه وقد اييض فأحرق، وان معاوية تولى حرقه ، ومن طريق أسد بن موسى عن شرحبيل بن عبد الرحمن المرادى أن عمر بن الخطاب قال لقيس بن عبد يغوث المرادى: لا آذن للك بالزرع الا أن تقر بالذل وأعواسمك من العطاء ، وان عمر كتب الى أهل الشام من زرع واتبع اذناب البقر ورضى بذلك جعلت عليه الجزية .

قال أبو محمد : هذامرسل ، وأسدضعيف ، ويعيذ الله أمير المؤمنين من أن يحرق زروع المسلمين ويفسد أموالهم ، ومن أن يضرب الجزية على المسلمين ، والعجب من

يحتج بهذا وهوأول مخالف له .

• ١٩٣٠ - مسألة - ولا يجوزكرا الارض بشى ، أصلا لا بدنانير ولا بدراهم . ولا بعرض . ولا بطعام مسمى ولابشى ، أصلا ولا يحل في زرع الأرض الاأحد ثلاثة أوجه اماأن يزرعها المر ، بآلته وأعوانه وبذره وحيوانه ، واماأن يبيح لغيره زرعها ولا يأخذ منه ولا يأخذ منه شيئافان اشتركافى الآلة والحيوان والبذر ، والاعوان دون أن يأخذ منه للا رض كرا . فسن ، واماأن يعطى أرضه لمن يزرعها ببذره وحيوانه وأعوانه وآلته بجز ، ويكون لصاحب الارض مما يخرج الله تمالى منها مسمى إمانصف و إماثلث أو ربع أو نحوذلك أكثر أو أقل ، ولا يشترط على صاحب الارض البتة شى ، من كل ربع أو نحوذلك أكثر أو أقل ، ولا يشترط على صاحب الارض البتة شى ، من كل دلك ويكون الباقى للزارع قل ماأصاب أوكثر فان لم يصب شيئا فلاشى ، لهو لاشى ، عليه فهذه الوجوه جائزة فن أبى فليمسك أرضه هـ

برهان ذلك انناقدرويناعن الأوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول (٧) الله عندالله أن الله عند الله أن الله عند الله أرضه (٣) ٥٥ ومن طريق رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع عن رسول الله والتحاري نا ومن طريق رافع عن عمله بدري عن الذي عليه الله ومن طريق البخاري نا سلمان بن حرب ناحماد بن زيد عن أبوب السختياني عن نافع عن ابن عمر [رضي الله سلمان بن حرب ناحماد بن زيد عن أبوب السختياني عن نافع عن ابن عمر [رضي الله

عنهما] (١) انه كان يكرى مزارعه قال: فذهب الى رافع بن خديج و ذهبت معه [فسأله] فقال رافع : نهى رسول الله والله والله الله عن كراء الأرض ، ومن طريق مسلم نا محد ابن حاتم نامعلي بن منصور الرازي ناخالد \_ هوالحذا. \_ ناالشيباني \_هو أبو اسحاق\_ عن بكير بن الاخنس عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: ﴿ نهى رسول الله عَيْمِ اللَّهِ أَن يؤخذ للارض أجر أوحظ (٢)٥٥ ومن طريق مسلم ناأبو توبة ـهو الربيع بن نافعـ نا معاوية هو ابن سلام عن يحيين أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم: ﴿ مَنَ كَانَتَ لَهُ أُرْضَ فليزرعها أو ليمنحها أخاه فانأني فليمسـك أرضه (٣) ، \* ومن طريق ابن وهب نا مالك [بن أنس](٤)عن داود بن الحصين أنأباسفيان مولى ابن أبي أحمد أخبر. أنه سمع أباسعيد الحدرى يقول :« نهى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن المزابنة والمحاقلة قال : والمحاقلة كرا. الأرض • و من طريق حماد بنسلمة ناعمرو بن دينار قال : سمعت عبدالله بن عمر بن الخطاب يقول : ، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كراء الأرض » \* فهؤلاء شيخان بدريان . ورافع بن خديج . وجابر . وأبو سعيد . وأبو هريرة . وابن عمر كلهم يروى عن النيعليه السلام النهي عرب كرا. الأرض جملة وأنه ليس الا أن يزرعها صاحبهما أو يمنحها غميره أو يمسك أرضه فقط ، فهو نقل(٥) تواتر موجب للعلم المتيقن فأخذ بهـذا طائفة من السلف كما روينا من طريق ابن وهب أخـبرني عمـرو ـ هو ابن الحـارث ـ أن بكيرا ـ هو ابن الأشج ـ حدثه قال : حدثني نافع مولى ابن عمر انه سمع ابن عمر يقول : كنانكري أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافعبن خديج (٦) ومن طريق ابن ألى شيبة نا وكيع عن عكرمة بن عمار عن عطا. عنجابر انه كره كرا. الارض،ومنطريقُ الى داود السجستاني قرأت على سعيدبن يعقوب الطالقاني قلت : أحدثكم عبدالله بن المبارك عن سعيد أبي شجاع حدثني عيسي بن سهل (٧) بن رافع قال: اني يتم في حجر جدي رافع ابن خديج و حججت معه فجاءه أخي عمر ان بن سهل قال: أكرينا ارضنا فلانة بمائتي درهم

<sup>(</sup>۱) الزيادة من صحيح البخارى ج٣ص ٢١٧ و الحديث فيه مطول (٢) هوفي صحيح مسلم ج ١ ص ٥٠٤ (٣) هوفي صحيح مسلم ج ١ ص ٥٠٣ و (٤) الزيادة من صحيح مسلم ج ١ ص ٤٠٥ و اقتصر المصنف على بعضه في التفسير (٥) في النسخة رقم ٢ ٩ فهذا نقسل » (٦) هوفي صحيح مسلم ج ١ ص ٤٠٥ (٧) وقع في سنن أبي داود « عثمان بن سهل » والصواب ما هناكما هوفي سنن النسائي »

فقال: دعه فان النبي عَلَيْكُ و نهى عن كراء الأرض ، ه وعن عمى رافع نحوه ه ومن التابعين كمار و يناه من طريق ابن أى شيبة ناو كيع نا سفيان عن منصور عن مجاهد قال: لا يصلح من الزرع الاأرض تملك رقبتها أو أرض يمنحكها رجل هوعن عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان بن منصور عن مجاهد أنه كره اجارة الأرض هوبه الى و كيع عن يزيد ابن ابراهيم . واسماعيل بن مسلم عن الحسن أنه كره كراء الأرض هومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه انه كان يكره كراء الأرض البيضاء هومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزرى أن عكر مة مولى ابن عباس قال: لا يصلح عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزرى أن عكر مة مولى ابن عباس قال: لا يصلح كراء الأرض و ومن طريق أحمد بن شعيب انا عمر و بن على نا أبو عاصم ناعثمان بن مرة قال : سألت القاسم بن محد بن أي بكر الصديق عن كراء الأرض؟ فقال (١) رافع بن خديج: نهى رسول الله عيد الله عيد عن كراء الأرض ه

قال أبو محمد : فأفتى من استفتاه بالنهى عن كرا. الأرض ﴿ وَمَنْ طَرِيقَ ابْنَ الْجَهْمُ نا ابراهيم الحربي نا خلاد بن أسلم نا النضر بن شميل عن هشام بن حسان قال : كان محمد بن سيرين يكره كراء الأرض بالذهب. والفضة ﴿ وَبِهُ الى ابراهُمُ الحربي نا داود بن رشيدنا الوليدبن مسلم نا الأوزاعىقال: كان عطا. . ومكحول . ومجاهد . والحسن البصرى يقولون : لا تصلح الارض البيضاء بالدراهم ولا بالدنانير و لا معاملة الاأن يزرعالرجلأرضه أويمنحها ه ومنطريقشعبة ناأبو اسحاقالسبيعيعنالشعبي عن مسروقاً نه كان يكره الزرعقال الشعبي : فذلك الذي منعني ولقد كنت من أكثر أهلالسواد ضيعة ، وهذا يقتضي ولا بدضر ورة أنهما كانا يكرهان اجارة الأرض جملة يه فهو لاءعطاء. ومجاهد . ومسروق . والشبعي . وطاوس. والحسن.وابن سيرين. والقاسم بن محمد كلهم لا يرى كرا. الأرض أصلاً لابدنانير ولابدراهم ولابغير ذلك . فصح النهى عن كراءالارض حملة ثم وجدناقد صحمار ويناه من طريق البخاري نا ابراهم ابن المنذر ناأنسبن عياض عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر انه أخبره أن رسول الله عَلَيْكُ عَاملُ أهل خيبر بشطر ما يخر جمنها من زرع أو ثمر (٧) ﴿ وَمَنْ طُرِيقَ البخاري ناموسيبن أسماعيل نا جويرية ـ هوابن أسماء عننافع عن عبدالله بن عمرقال: أعطى النبي ﷺ خيبراليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهمشطر مايخرج منها \* ومن طريق مسلم نا ابن رمح أنا الليث ـ هو ابن سعد ـ عن محمــدبن عبد الرحمن عن نافع عن

<sup>(</sup>۱) سقط لفظ وقال، من النسخة رقم ۱۶ وهو موجو دفى سنن النسائى ج٧ص٩٣ (٢) فى صحيح البخارى ج ٣ص٢١١ ، من ثمر أوزرع ، والحديث مطول فيه

فان قيل: انماصح عن النبي عَلَيْنَاتُهُ النهى عن أن يؤخذ للا رض أجر أوحظ. وعن أن تمكرى بثلث أوربع ، وصح أنه أعطاها بالنصف فاجيزوا اعطاءها بالنصف خاصة وامنعوا من اعطائها بأقل أو أكثره قلنا: لا يجوزهذا لانه اذا أبا ح عليه السلام اعطاءها بالنصف لحم والنصف للمسلمين وله عليه السلام فبضرورة الحس. والمشاهدة يدرى كل أحدان الثلث. والربع. ومادون ذلك وفوق ذلك من الاجزاء (٣) ممادون النصف داخل فى النصف فقد أعطاها عليه السلام بالربع وزيادة. وبالثلث وزيادة ، فصح أن كل ذلك مباح بلاشك وبالله تعالى التوفيق =

قال أبو محمد: وبمن أجاز اعطاء الأرض بجزء مسمى بما بخر جمنها ، روينا من طريق ابن أبى شيبة ناابن أبى زائدة عن حجا جءن أبى جعفر محمد بن على قال : عامل رسول الله على الشهر أم أبو بكر . وعمر . وعمان وعلى ، وروينا من طريق البخارى

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم ج١ص٥٥ = شطر ثمرها ، (٧) الحديث اختصر هالمصنف (٣) في النسخة رقم ١٩ = من الأجرة ، وهو تصحيف من الناسخ

قال: عامل عمر بن الخطاب الناس على إن جاء عمر بالبذر [ من عنده ] (١) فله الشطر وان جاء وا بالبذر فلهم كذا و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن الحارث بن حصيرة (٧) حدثنى صخر بن الوليد عن عمر و بن صليع (٣) أن رجلاقال لعلى بن أبي طالب: أخذت أرضا بالنصف أكرى أنهارها وأصلحها وأعمرها قال على: لا بأسبها قال عبد الرزاق: كراء الأنهار هو حفرها و من طريق حماد بن سلمة عن خالد الحذاء أنه سمع طاوسا يقول: قدم علينا معاذ بن جبل فأعطى الأرض على الثلث و الربع فنحن نعملها الى اليوم .

قال أبو محمد : مات رسول الله ﷺ ومعاذ باليمن على هذا العمل ، ومن طريق عبدالرزاق قالسفيان الثوري عن منصوربن المعتمر عن مجاهد قال: كان ابن عمر يعطي أرضه بالثلث ، وهذا عنه في غاية الصحة ، وقدذكر ناعنه رجوعه عن اباحة كرا. الأرض ١ ومن طريق الحجاج بن المنهال ناأبو عوانة عن كليب بن واثل قال: سألت ابن عمر؟ فقلت: أرض تقبلتهاليس فيها نهرجار ولانبات عشرسنين بأربعة آلافدرهم كل سنة كريت أنهارها وعمرت فها قراها وأنفقت فها نفقة كثيرة وزرعتها لم ترد على رأس مالي زرعتها من العام المقبل فاضعف قال ابن عمر: لا يصلح لك الارأس ما لك = و من طريق ابنأ لى شيبة نا يحى بنأ لى زائدة . وأبو الاحوص كلاهماعن كليب بنو اثل قلت لابن عمر : رجل له أرض . وما ليس له بذر و لا بقر فأعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذري و بقرى ثم قاسمته قال: حسن ه و من طريق سعيد بن منصور نا أبو الأحوص وعبيد الله ابن إيادبن لقيط كلاهماعن كايب بن وائل مثله أيضا ، فهذان اسنادان في غاية الصحة \_ عن ابن عمر أنه سأله كليب ابن وائل عنكرا. الأرض بالدراهم فلم يجزه والأجازله ما أصاب فيهاز يادة على قدر (٤) ما انفق، وسأله عن أخذها بالنصف بما يخرج فها لا يجعل صاحبها فيها لابذرا ولاعملا و يكون العمل كله على العامل والبذر؟ فأجازه ، وهذا هو نفس قولنا ولله الحمد ۽ و من طريق سفيان . وأبي عوانة (٥) . وأبي الاحوص وغيرهم كلهم عنابراهيم بنمهاجرعنموسي بنطلحة بنعبيد اللهانه شاهد جارية سعد

<sup>(</sup>۱) الزيادة من صحيح البخارى ج٣ص ٢١١ (٧) هو بفتح الحاه المهملة وكسر الصاد المهملة ووقع . في النسخة رقم ١٤ = حضيرة = بالضاد المعجمة وهو تصحيف ، وفي النسخة الحلبية « عن الحارث عن حصيرة » وهو غلط (٣) هو بالصاد المهملة مصغر او وقع في النسخة الحلبية ، ضليع ، بالضاد المعجمة وهو تحريف (٤) في النسخة رقم ١٤ والنسخة الحلبية ، عن أبي عوانة ، وهي زيادة مضرة والنسخة الحلبية ، عن أبي عوانة ، وهي زيادة مضرة

ابن أى وقاص . وعبدالله بن معسود يعطيان أرضهما على الثلث ه ومن طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن عثمان بن عبدالله بن و هب عن موسى بن طلحة ان خباب بن الأرت وحذيفة بن اليمان . و ابن مسعود كانوا يعطون أرضهم البياض على الثلث . و الربع ، فهؤ لا أبو بكر . و عمر . و عثمان . و على . و سعد . و ابن مسعود . و خباب . و حذيفة . ومعاذ بحضرة جميع الصحابة ه

ومن التابعين من طريق عبدالرزاق نامعمر أخبرنى مر. سأل القاسم بن محمد ابنأ بي بكر الصديق عن الأرض تعطى بالثلث . والربع ؟ فقال : لابأس به ، وقد ذكرنا قبل نهيه عن كراء الأرض وهذا نص قولنا ، ومن طريق ابن أبي شبية نا الفضيل بن عياض عن هشام \_ هوابن حسان \_ عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق . وانسيرين انهما كانا لايريان بأسا أن يعطى أرضه على أن يعطيه الثلث . أو الربع . والعشر ولا يكونعليه من النفقة شي. • ومن طريق أحمدين شعيب النسائي أنا محمد ان عبدالله من المبارك نازكر ما ين عدى أناحاد بن زيدع . عمرو بن دينارقال: كان طاوس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب. والفضة ولايرى بالثلث والربع بأسا(١)وهذا نص قولنا ﴿ وَمِنْ طُرِيقِ حَمَادُ مِنْ سَلَّمَةً عَنْ قَتَادَةً أَنْ سَعِيدَ مِنَ الْمُسَيِّبِ . وابن سيرين كانا لايريان بأسـا بالاجارة على الثلث . والربع ـ يعنى فىالارض ـ ، وقد ذكرنا نهى ابنسيرين عن كراء الارض فقوله هوقولنا 🛪 ومن طريق حماد بنسلمة عن حميد عن اياس بن معاوية أن عمر بن عبدالعزيز كتب أن أعطوا الارض على الربع والثلث والخس الىالعشر ولاتدعوا الارض خرابا ﴿ و رويناه أيضامنطريق ابن أنَّ شَسِيبَة قال : نا حفص بنغياث. وعبد الوهاب: الثقفي قال حفص: عن يحيىبن سعيدا لأنصارى ، وقال عبدالوهاب: عن خالد الحذاء ثم اتفق يحى . وخالد على أنَّ عمر بن عبدالعزيز أمر باعطاء الأرض بالثلث والربع ﴿ ومن طريقٌ وكيع ناشريكُ عن عبدالله بنعيسي قال : كان لعبدالرحمن بن أى ليلي أرض بالفوارة ( ٧ ) فكان يدفعها بالثلث . والربع فيرسلني فأقاسمهم ه ومن طريق عبدالرزاق عن معمر سألت الزهرى عن اعطا. الأرض بالثلث . والربع فقال : لابأس بذلك 💣 ومن طريق عبدالرزاق عن سفيان الثورى أخبرنى قيس بن مسلم عن أبى جعفر محمدبن على بن الحسين بن على بن أبى طالب قال : مابالمدينةأهل بيت هجرة الاوهم يعطون أرضهم بالثلث والربع هومن طريق عبدالرزاق

<sup>(</sup>۱)الاَثرفىسننالنسائى ج ٧ص٣٣مطولا(٢) هى بفتح الفاءو بتشديدالو او قرية بجنب الظهران

نا و كيم أخبرنى عمرو بن عثمان بن موهب قال: سمعت أبا جعفر محمد بن على بن الحسين يقول: آل أبي بكر . وآل عمر . وآل على يدفعون أرضهم بالثلث . أو الربع بهو من طريق ابن أبي شدة نا الفضل بن دكين عن بكير بن عامر عن عد الرحن بن الاسود بن يزيد قال ؛ كنت أزار عبالثلث والربع و أحمله الى علقمة . و الاسود فلوراً يا به بأسالنها بي عنه عوروينا ذلك أيضا عن عبد الرحمن بن يزيد . وموسى بن طلحة بن عبيد الله وهو قول ابن أبي ليلى . وسفيان الثورى . و الأو زاعى . و أبي يوسف ، و محمد بن الحسن . و ابن البناري و اختلف فيها عن الليث و أجازها أحمد . و اسحاق الا أنهما قالا: ان البذريكون من عند صاحب الارض و انما على العامل البقر . و الآلة . و العمل ، و أجازها بعض أصحاب الحديث و لم يبال من جعل البذر منهما ...

قال أبو محمد: في اشتراط الذي عَلَيْكَانَةُ على أهل خيبر أن يعملوها بأمو الهم بيان أن البذر والنفقة كلها على العامل و لا يحو زأن يشترط شيء من ذلك على صاحب الأرض لان كل ذلك شرط (١) ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، فان تطوع صاحب الأرض بان يقرض العامل البذر أو بعضه أو ما يبتاع به البقر أو الآلة أو ما يتسع فيه من غير شرط في العقد فهو جائز لانه فعل خير و القرض أجرو برؤ بالله تعالى التوفيق ﴿

واتفق أبو حنيفة. ومالك. والشافعي: وأبو يوسف. ومحمد، وزفر. وأبو سليمان على جوازكراء الأرض، واختلفوا فيه أيضا. وفي المزارعة فأجازكل من ذكرنا حاشا مالكاو حده كراء الأرض بالذهب والفضة و بالطعام المسمى كيله في الذمة مالم يشترط أن يكون مما تخرجه تلك الأرض و بالعروض كلها، وقال مالك: بمشل ذلك الاانه لم يجزكراء الأرض بشيء مما يخرج منها و لابشيء من الطعام وان لم يخرج منها كالعسل. والملح والمرى. ونحو ذلك ، وأجازكراء ها بالخشب. والحطب وان كانا يخرجان منها ، وهذا تقسيم لانعرفه عن أحد قبله. وتناقض ظاهر و ما فعل لقوله هذا (٣) متعلقا لامن قرآن. ولا من سنة صحيحة . ولارواية سقيمة . ولا من قول متقدم . ولا قياس . ولا رأى له وجه \_ يعني استثناءه العسل والملح واجازته الخشب والحطب \_ و منع أبو حنيفة وزفر اعطاء الارض بجزء مسمى مما يزرع فيها بوجه من الوجوه ، وقال مالك : لا يجوز اعطاء الارض بجزء مسمى مما تخرج الارض الأأن تكون أرض وشجر فيكون مقدار البياض من الأرض ثلث مقدار الجميع و يكون السواد مقدار الثلثين من

<sup>(</sup>١) فىالنسخة رقم ١٤ والنسخة الحلبية . لأنهشرط . (٢) فىالنسخة رقم ١٦ [ لقولههمنا ]

الجميع فيجوز حينئذ أن تعطى بالثلث والربع والنصف على ما يعطى به ذلك السواد، وقال الشافعى: لا يجوز اعطاء الارض بجزء مسمى مما تخرج إلا أن يكون فى خلال الشجر لا يمكن سقيها ولا عملها الا بعمل الشجر وحفرها وسقيها فيجوز حينئذ اعطاؤها بثلث ، أو ربع . أو نصف على ما تعطى به الشجر ، وقال أبو بكر بن داود: لا يجوز اعطاء الارض بجزء مسمى مما يخرج منها الاأن تعطى هى والشجر فى صفقة واحدة فيجوز ذلك حينئذ ،

قال أبو محمد : حجة جميعهم في المنع من ذلك نهى رسول الله ﷺ عن اعطاء الأرض بالنصف . و الثلث . و الربع ه

قال على : ولسنانخارجهم الآن (١) فى ألفاظ ذلك الحديث بل نقول : نعم قدصح عن النبي عليلية انهنهي عن أن يؤخذ للارض أجر أوحظ وقال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها فانأبي فليمسك أرضه ، وهذانهي عن اعطائها بجزء بما يخرج منها لكن فعله عليه السلام فىخيبرهو الناسخ على مابينا قبل، فأما أبو حنيفة فخالف الناسخ وأخذ بالمنسوخ، وأمامالك. والشافعي. وأبو سلمان فيرهم فعل النبي ﷺ في أرض خيبر فأخرجوه علىماذكرناه عنهم ، وكل تلك الوجوه تحكم ، ويقال لمن قلدما لـكا : من أين لـكم تحديد البياض بالثلث ? ولم يأتقط فيشيءمن الاخبار تحديد ثلث ولا دليل عَلِيهُ وَمَثْلُ هَذَا فِي الدينُ لا يجوز ، ويقال لهم : ماذا تريدون بالثلث ؟ أثلث المساحة ؟ أو. ثلث الغلة ؟ أم ثلث القيمة؟ فالى أى وجه مالوا (٧)من هذه الوجوه قيل لهم: ومن أين خصصتم هذا الوجه دونغيره ؟ والغلة قدتقلوتكثروالقيمة كذلك ، وأماالمساحة فقدتكون مساحة قليلة أعظم غلة أوأكثر قيمة منأضعافها ، وأيضافان خيبر لم تكن حائطآ واحدا ولامحشرا واحدا ولاقرية واحدة ولاحصنا واحدابل كانتحصونا كثيرة باقية الى اليوم لم تتبدل منها الوطيح. والسلالم. وناعم. والقموص. والكتيبة. والشق. والنطاه وغيرها ، وما الظن ببلد أخذ فيه القسمة ماثنا فارس وأضعافهم من الرجالة فتمولوا منها وصاروا أصحاب ضياع فمنأين لمالك تحديد الثلث؟ وقد كان فيهابياض لاسواد فيهوسواد لابياضفيه وبياض وسواد فماجا. قط فىشى. منالآثار تخصيص ماخصه ، فأنقال : قدجا. عزالني ﷺ الثلث والثلث كثير قلنا : نعم وأنتم جعلتم فهذه المسألة الثلث قليلا خلاف الأثرثم يقال لهم وللشافعي : منأ ن لكم أن رسول الله

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱٦ وقال على نعارضهم الآن والحو السكلام عليها لا يتم (٢) فى النسخة رقم ١٦ وفياً عن وجه قالوا ،

وَاللَّهُ الْمَا أَعْلَى أَرْضَ خَيْرِ بَنْصَفَ مَا يَحْرِجُ مِنْهَا لَانْهَا كَانْتَ تِبْعَاللسواد؟ وهل يعلم هذا أحد إلامن أخبره رسول الله وتلكُّون نفسه والا فهو غفلة بمن قاله وقطع بالظن ? وأما بعد التنبيه عليه فما هو الا الكذب البحت عليه والله الما الحق الواضح فهو أنه عليه السلام أعطى أرضها بنصف ما يخرج منها من زرع وأعطى نخلها وثمارها كذلك فنحن نقول ! هذا سنة وحق أبدا ولا نزيد و نعلم أنه ناسخ لما تقدمه مما لا يمكن الجمع بينهما بظاهرهما • وكذلك أيضا يقال لمن قال بقول أبى بكر بن داود سواء بسواء • والعجب أن بعضهم قال : المخابر \* مشتقة من خيبر فدل أنها بعد خيبر •

قال أبو محمد: ولو علم هذا القائل (١) قبيح ما أتى به لاستغفر الله تعالى منه ولتقنع حياء منه أما علم الجاهل أن خير كان هذا اسم اقبل مولدر سول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وان المخابرة كانت تسمى بهذا الاسم كذلك. وان اعطاء رسول الله والسلام عليه ما يخرج منها من زرع أو ثمر كان الى يوم موته عليه السلام واتصل كذلك بعدموته عليه السلام في فكيف يسوغ لذى عقل أو دين أن يقول: ان نهيه عليه السلام عن المخابرة كان بعد ذلك ؟ أترى عهده عليه السلام أثانا من الآخرة بعدموته عليه السلام بالنهى عنها ؟ أما هذا من السخف. والتلوث. والعار من ينسب الى العلم ويأتى بمثل هذا الجنون؟ فصح أما هذا من النهى عن المخابرة وعن اعطاء الأرض بما يخرج منها كان قبل أمر خيير بلاشك ، و بالله تعالى النوفيق .

واحتج الجيزون للكراء بحديث ثابت بنالضحاك • أن رسول الله والتحقيق بهى عن المزارعة وأمر با لمؤاجرة وقال: لابأسبها • و وبالخبر الذي رويناه من طريق مسلم نا اسحاق - هو ابن راهويه - أنا عيسى بن يونس نا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثني حنطلة بن قيس الزرقي (٢) قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة (٣)؟ فقال: لابأسبه انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله عليلية على الماذيانات، وأقبال الجداول (٤) وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا [ويسلم هذا ويهلك هذا في كن للناس كراء الاهذا فلذلك زجر عنه ] فأما شيء معلوم مضمون فلا بأسبه ، وهذان خبران صحيحان • و بماروينا من طريق البخاري

<sup>(</sup>۱) فى النسخة الحلبية , قائل هذا » (٧) هو بضم الزاى و فتح الراء نسبة الى بنى زريق بطن من الأفصار ، وفي صحيح مسلم ج١ ص ٤٥٧ « الأنصارى ■ بدل « الزرقى » وهو صحيح أيضا (٣) في صحيح مسلم «بالورق» بدل «بالفضة» والورق الفضة (٤) الماذيانات جمع ماذيان هو النهر الكبير وليس اللفظ بعربى ، والاقبال الأوائل والرؤس وهو جمع قبل جمع ماذيان هو النهر الكبير وليس اللفظ بعربى ، والاقبال الأوائل والرؤس وهو جمع قبل المنافذ ا

ناعلى بن عبدالله هو ابن المدينى - نا سفيان - هو ابن عيينة - قال عمرو - هو ابن دينار - :
قلت لطاوس: لوتر كت المخابرة فان الذي عليه المنايز عمون فقال في طاوس:
ان أعلمهم - يعنى ابن عباس - أخبرنى أن الذي عليه في لم ينه عنها ولكن قال: لان يمنح أحد كم أخاه خير لهمن أن يأخذ عليها خرجا معلوما (١) ، وهذا يضاخبر صحيح = و بخبر رويناه من طريق ابن أبي شيبة نا ابن علية عن عبدالر حمن بن اسحاق عن أبي عبيدة بن عمار ابن ياسر عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج انا والله أعلم بالحديث منه انما أتاه رجلان قداة تتلافقال رسول الله بيكيالية : ان كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع =

قال على : فقلنالهم : أما حديث زيدفلا يصح ولكنانسا محكم فيه فقول : هبكم أنه قد صح فان رافعا لا يثبت عليه الوهم بمثل هذا بل تقول : صدق زيد وصدق رافع و كلاهما أهل الصدق و الثقة ، و إذ حفظ زيد في ذلك الوقت مالم يسمعه رافع فقد سمع رافع أيضا مرة أخرى مالم يسمعه زيد وليس زيد بأولى بالتصديق ( ٧ ) من رافع و لا رافع أولى بالتصديق من زيد بل كلاهما صادق و قدر وى النهى عن الكراء جملة للا رض جابر وأبو هريرة . وأبو سعيد . و ابن عمر وفيهم من هو أجل من زيد ثم نقول لهم : إن غلبتم هذا الخبر على حديث النهى عن الكراء فغلبوه على النهى عن المخابرة و لا فرق ، و هكذا القول في حديث ابن عاس لا نه يقول : إنها يتماليني و المخابر . وأبو هريرة . وأبو سعيد . و ابن عبس لا نه يقول : الله على النهى و هؤلاء سمعوه فن أثبت أولى بمن نفى و من قال : انه علم أولى بمن قال لاأعلم ( ١ ) ، و أما خبر حنظلة بن قيس عن رافع فالذى فيه انما هو من علم أولى بمن قاله ـ: وأماشى و مضمون فلا »

وقد اختلف عن رافع فى ذلك كاأوردنا قبل ، وروى عنه سليمان بن يسار النهى عن كرائها بطعام مسمى فلم أجز تموه ؟ ورواية حنظلة عن رافع شديدة الاضطراب وعلى كل حال فالزائد علما أولى ، وقدروى عمر ان بن سهل بن رافع . وابن عمر . ونافع . وسلمان ابن يسار . وأبو النجاشى (٥) وغيرهم النهى عن كرى الارض جملة عن رافع بن خديج

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱۹ ■ خراجا معلوما » وماهناموافق لما فى صحيح البخارى ج ۳س ۲۱۷ والحديث فيه تقديم و تأخير (۲) فى النسخة رقم ۱۹ «لمأعلم» (٥) فى النسخة رقم ۱۹ «لمأعلم» (٥) فى النسخة رقم ۱۹ «لمأعلم» وهو تصحيف و اسمه عطاء بن صهيب الأنصارى مولى رافع بن خديج په

خلافماروي عنه حنظلة وكلهم أوثق من حنظلة فالزائد أولى . وأما حديث أمر بالمؤاجرة فنعم هوصحيح وقدصح نهيه والمنطقة ؛ وخبر الاباحة موافق لمعهودالاصل، وخبرالنهي زائد فالزائد أولى ونحن على يقين منأنه عليالله حينهي عن الكرا. فقد حرم ما كانمباحا منذلك بلاشك ولايحل أن يترك اليقين للظن ، ومن ادعى أن الاباحة التي قد تيقنا بطلانها (١) قدعادت فهو مبطل وعليه الدليل، ولا يجوز ترك اليقين بالدعوى الكاذبة وليسالاتغليب النهي فبطل الكراء جملة والمخابرة جملة أو تغليب الاباحة فيثبت الكرا. جملة والمخابرة جملة كمايقول أبو يوسف. ومحمد. وغيرهما ، وأماالتحكم في تغليب النهي في جهة وتغليب الاباحة في أخرى بلابر هان فتحكم الصبيان. وقول لايحل في الدين وبالله تعالى التوفيق ، وأما قول ما لك فان مقلديه احتجوا اله بحديث عبدالحيد بنجعفر عنائيه عنرافع بنأسيدبنظهيرعنابيه قال: نهي رسول الله عليه عن كرا. الأرضقلنا: يارسول الله إذا نكريها بشي. من الحب قال لاقال: نكريها بالتبن فقال: لاقال: وكنا نكريها على الربيع الساقى قال: لا از رعها أو امنحها أخاك (٢) ه وبحديث مجاهدقال: رافع نهانارسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتقبل الأرض ببعض خرجها (٣) \* وبما رويناه من طرق عزيعلي بنحكم عنسلمان بزيسار أنرافع بن خديج قال : انبعض عمومته أتاهم فقال : قال رسول الله صلىالله عليه وآلهوسلم : ومن كانت لهأرض فليزرعها أوليزرعها أخاه ولايكاريها بثلث ولا بربع ولابطعام مسمى» ، و بمار و يناه من طريق أحمد بن شعيب أناعبيد الله بن سعد بن ابر اهم ما عمي قال : نا أبىءن محمدبن عكرمة عن محمد بن عبدالرحمن بن لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاصقال: كان أصحاب المزارع يكرون مزارعهم (٤) فيزمان رسول الله عليه مُمَا يَكُونَ عَلَى السَّوَاقِي مَنَ الزَّرَ عَ فِحَاوًا [رسول الله ﷺ] (٥) يختصمون فنهاهم رسولالله عَلَيْنَةُ أَنْ يَكُرُو ابْدَلْكُوقَالَ : اكْرُو ابْالْدَهُ بُو اَلْفَضَةُ . • ورو يناه أيضامن طريق عدالملك بنحبب عن ابن الماجشون عن ابر اهم بن سعد بن ابر اهم عن أبيه عن سعيد ابن المسيب عنسقد بن أبي وقاص قال: أرخص رسو لالله عَمَالِللهِ في كرا. الارض بالذهب. والورق ﴿ ومنطريق سفيان بنعيينة نا يحي بن سعيد الانصاري أنا حنظلة ابنقيس الزرقىأنه سمع رافع بن خديج يقول : كنانقول للذي نخابره: لك هذه القطعة

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱٦ ، قد سقنا بطلانها ، والصواب ، ماهنا بدليل مابعده (۲) هوفى سنن النسائى ج ۷ ص ۳۳ (۳) فى النسخة رقم ۱ ، ببعض خراجها (٤) فى سنن النسائى ج ۷ ص ۱ فيه تقديم و تأخير (٥) الزيادة من سنن النسائى

ولنا هذه القطعة نزرعها فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا رسول الله والتلكية عندلك فأما بورق فلم ينه و ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو الاحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بزالمسيب عن رافع بن خديج عن رسول الله ويتيانية قال: انما يزرع ثلاثة. رجل له أرض فهو يزرعها و أورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة ه

قال أبو محمد : أما الحديث الأول فسنده ليس بالنير ثم لوصح لكان حجة لناعليهم لاحجة لهم لأنالذي فيه عن النبي عليلية فهوالنهي عن كراءالأرض جملة والمنع من غير زريعتها منقبل صاحبهاأومن قبلمن منحها وهذاخلاف قولهم ه وأماحديث مجاهد عنرافع فلاخلاف فيأنه لم يسمعه منرافع ثم لوصح لكان فيه النهي عن كراء الأرض ببعض مايخر جمنها وهوخلاف لقولهممن قبلأنهم يمنعونمن كرائها بالعسل والملح وليسامما يخرجان منهاو يحيزون كراءها بالحطب والخشب وهمامن بعض مايخرج منها فقد خالفوه مرن وجهين فزادوا فيـه ماليسفيه وأخرجوا منه مافيه وأيضا فان الذهب. والفضة من بعضما يخرج من الأرض وهم يجيزون الكراء بهماو بالرصاص والنحاس و كلذلك خارج منها، فأن قالوا: إنما منع النبي عليه السلام من كرائها (١) بما يخرج من تلك الأرض بعينها قلنا : هانوا دليلكم على هذا التخصيص و إلافلفظ الخبرعلى عمومه فسقط قولهم جملةفي هذا الحبر ، ثم أيضا فنحن نقول بمافيه ثم نستثنى منه ماصح نسخه يقين من إعطائنا الأرض بجز ممايخر جمنها مسمى و تمنع من غير ذلك فهو حجة لنالالهم يه وأماخبر سلمان بنيسار فعليهم لالهم لانفيه أن يزرعهاأو يزرعها فقط وهكذا روينامنطريق أحمد بن شعيب أخبرني زياد بن أبوب ناابن علية أناأبوب ـ هو السختياني \_ عنيعلي بنحكيم عنسلمان بنيسار عنرافع بنخديج أنرجلامن عمومته قالهم : نهى رسول الله ﷺ أَنْ نَحَاقل بالأرض أو نَكريها بالثلث والربع والطعام مسمى وأمررب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها وماسوى ذلك (٢) ه وأما خبر حنظلة عنرافع فقدذ كرناأنه من قول رافع \_ يعنى قوله: فامابو رق فلم ينه \_ وقدصح عنرافع ماذكر ناأنه منقول رافع قبل من نهيه عَلَيْكُمْ عن ذلك حتى أبطلكرا. أرض بني ابيه بالدراهم ، وهذه الرواية أولى لوجوه . أحدها أنها مسندة إلى رسول الله و الثاني الله عنه الله عنه و الثاني أن هذه غير مضطرب فيها و تلك مضطرب فيها

<sup>(</sup>١)فىالنسخةرقم ١٦ ﴿ انما يمنع لراءها ﴾ والمؤدى واحدالاأن ماهناأ وضحو أصرح (٢) هوفى سنن النسائى ج٧ص٧٤ اختصره المصنف

على رافع ، وثالثها\_أن الذين رووا عوم النهي عن رافع\_ ابن عمر ، وعثمان . وعمران . وعيسي ابناسهل بنرافع . وسلمان بنيسار . وأبو النجاشي؛و كلهم أو ثق مر . حنظلة ابن قيس فسقط تعلقهم بهذا الخبر ، وأماخبر سمعد بن أبي وقاص فأحدطريقيه عن عبدالملك بنحبيب الأندلسي وهوهالك عن عبد الملك بن الماجشون وهو ضعيف ه والأخرى منطريق محمدين عبدالرحمن بنليبة (١) وهومجهول لايدري منهو فسقط التعلق به \* وأماخبر طارق عنسعيد عنرافع فان ابنأبي شيبة رواه كما أوردنا عن أبي الأحوص فوهم فيه لأننا رويناهمن طريق قتيبة بنسعيد ، والفضل بن دكين . وسعيد بن منصور كلهم عن أبي الاحوص عن طارق بنعبد الرحن عن سعيد بن المسيب عنرافع بنخديج قال: دنهي رسولالله ﷺ عن المحاقلة و المزابنة وقال: إنما يزرع ثلاثة . رجللهأرض فهو يزرعها . أورجل منح أرضا فهو يزرع مامنح . أو رجــل استكرىأرضاً بذهب أوفضة ، فكانهذا الكلام مخزولا (٢) عن كلام رسول الله عَلَيْكُ فَطْنَ ابْنَأْنِي شَيْبَةً أَنَّهُ مَنْ جَمَّلَةً كَلامُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَخْزُلُهُ وَأَبْقَى السند ، وقد جَاءَ هذا الخبر عن طارق من طريق من هو أحفظ من آتي الأحوص مبينا أنه من كلام سعيد بن المسيب كاروينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرني محمد بن على [وهو ابن ميمون] (٣) نامحمدناسفيان عن طارق قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول لا يصلح من الزرع غير ثلاث (٤) أرض تملك(٥) رقبتها . أومنحة : أوأرض بيضاء تستأجرها بذهبأوفضة .

قال على : وأيضا فلوصح أنه من كلام الني والتحقيق لمكانوا مخالفين له لأن فيه النهى عن كل كراء في الأرض إلابذهب . أو فضة وأنتم تبيحونها بكل عرض في العالم حاشا الطعام أوما أنبت الأرض (٦) فقد خالفتموها كلها ؛ فان ادعو اههنا اجماعاً من القائلين بكراء الأرض بالذهب والفضة على أن ماعدا الذهب والفضة كالذهب والفضة - فما يبعد عنهم التجاسروالهجوم على مثل هذا - أكذبهم مارويناه من طريق سعيد بن منصور نا بوالاحوص عن عبد الكريم الجزرى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا تكرى الأرض البيضاء إلا بالذهب والورق، وهذا إسناد صحيح جيد ، (فان قالوا) : قسناعلى الذهب والفضة ماعداهما قلنا: فقيسوا اعطاءها بالثلث والربع على المضاربة ، فان قالوا:

<sup>(</sup>۱)فى تهذيب التهذيب (ويقال: ان أبي ليبة » (٢) أى منقطعا (٣) الزيادة من سنن النسائى ج٧ص ٤١ (٤) في النسائى و لا يصلح الزرع غير ثلاث » (٥) في النسائى و يملك و كذا, يستأجرها, باليا، فيهما (٢) في النسخة رقم ١٤ و النسخة الحليبة وأوما تنبت الارض ،

قدصح النهى عن ذلك قلنا: فقد صح النهى عن أن يؤخذ للا رُض أجر أو حظ ، و نص عليه السلام على أن ليس له إلا أن يزرعها صاحبها أو يمنحها أو يمسك أرضه فقط ، فظهر فساد هذا القول جملة و انهم لم يتعلقو ابشى، أصلاو اعلموا أنه لم يصح كرا ما الأرض بذهب أو فضة عن أحد من الصحابة إلا عن سعد . وابن عباس ، و صح عن رافع بن خديج و ابن عمر عنه و صح عن رافع المنع منه أيضا م

قال أبو محمد : فلم يبق إلا تغليب الاباحة في كرا أنها بكل عرض و كل شيء مضمون من طعام أوغيره و بالثلث و الربع كماقال سعد بن أبي وقاص . و أبو يوسف ومحمد بن الحسن. وأحمد بن حنبل .واسحق . وغيرهم ، أو تغليب المنعجملة كمافعلرافع بن حديج. وعطا.. ومكحول. ومجاهد.والحسن البصري. وغيرهم، أو أن يغلب النهي حيث لم يوقن أنه نسخ ويؤخذ بالناسخ إذا تيقن كما فعل ابن عمر. وطاوس. والقاسم بن محمد . ومحمد بن سيرين. وغيرهم ، فنظر نافىذلك فوجدنا من غلب الاباحة قدأ خطأ لان معهود الاصل فىذلك هو الا باحة على مار وى رافع وغيره: ان النبي ﷺ قدم عليهم وهم يكرون مز ارعهم، وقد كانت المزارع بلاشك تكرى قبل رسول الله والله المناققة وبعد مبعثه هذا أمر لايمكن أن يشك فيه ذوعقل ، ثم صح من طريق جابر . وأبي هريرة . وأبي سعيد . و رافع . وظهير البدري . وآخر من البدريين . وابن عمر : ﴿ نهيرسول الله عَلَيْكُمْ عَنْ كُراهُ الأرض جملة م فيطلت الاباحة بيقين لاشك فيه فن ادعى أن المنسوخ قدرجع وأن يقين النسخ قدبطل فهو كاذب مكذب قائل مالاعلم لهبه وهذا حرام بنص القرآن إلاأن يأتي على ذلك ببرهان و لاسديل له إلى وجوده أبدا إلا في اعطائها بجز. [مسمى] (١) مما يخرج منها فانهقد صح أن رسول الله عليه فعل ذلك بخيير بعد (٧) النهى بأعوام وأنه بقي على ذلك إلى أنمات عليه السلام ، قصح أن النهي عن ذلك منسوخ يبقين و إن النهي عماعدا ذلك باق بيقين ، وقال تعالى : ( لتبين للناس ما نزل إليهم ) فمن المحال أن ينسخ حكم قد بطل ونسخ ثم لايبين الله تعالى علينا أنه قد بطل وأن المنسوخ قد عاد و إلا فكان الدين غير مبين وهذا باطل وبالله تعالى التوفيق ، فارتفع الاشكال والحمدلله كثيرا .

۱۳۳۱ مسألة ـ والتبن فى المزارعة بين صاحب الارض وبين العامل على ماتعاملا عليه لانه بمـا أخر جاللةتعالىمنها &

۱۳۳۲ - مسألة - فان تطوع صاحب الارض بأن يسلف العامل بذرا أو دراهم أو يعينه بغير شرط جاز لانه فعل خير و تعاون على بر و تقوى ، فان كان شي من ذلك

<sup>(</sup>١) الزيادة من النسخة الحلبية (٢) فىالنسخة رقم١٦ ﴿ قبل ۗ وهو غلط

عن شرط فى نفس العقد بطل العقدو فسخ لانه شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل و عقد رسول الله عليانية مع الذين دفع اليهم خيبر إنما كان كاأوردنا قبل أن يعملوها بأمو الهم وبالله تعالى التوفيق ه

سر ۱۳۳۲ - مَرَّ الْمُنْ وَ فَانَ اتفقا تطوعاعلى مَنْ وَرَعْ الْارض فحسنوان لم يَدْ كُرا شيئا فحسن لأن رسو له الله عَنْ الله الله يَدْ كُر لهم شيئا من ذلك ولانهى عن ذكره فهو مباح ، ولا بدمن أن يزرع فيهاشى ما فلا بدمن ذكره إلا أنه إن شرط شى من ذلك فى العقد فهو شرط فاسد و عقد فاسد لأنه ليس فى كتاب الله تعالى فهو باطل إلا أن يشترط صاحب الأرض أن لا يزرع فيها ما يضر بأرضه أو شجره إن كان له فيها شجر فهذا و اجب ولا بد لأن خلافه فساد و إهلاك للحرث قال الله تعالى : ( إن الله لا يحب المفسدين ) وقال تعالى : ( ليهاك الحرث والنسل و الله لا يحب الفساد ) فاهلاك الحرث بغير الحق وقال تعالى نتأيد ، فهذا شرط فى كتاب الله تعالى فهو صحيح لا زم ...

۱۳۷۶ - مَسَلُ لِيُ - ولا يحل عقد المزارعة إلى أجل مسمى لكن هكذا مطلقا لأن هكذا عقده رسول الله علي الله و على هذا مضى جميع الصحابة رضى الله عنه م وكذلك أخرجهم عمر رضى الله عنه إذ شاه في آخر خلافته فكان اشتراط مدة في ذلك شرطا ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل و خلاف لعمله عليه السلام، وقد قال عليه السلام: • من عمل عمل السرعليه أمر نا فهو رد » وقد قال مخالفون بذلك (١) في المضاربة •

المعاملة لأنالله تعالى يقول: (ولا تكسب كل نفس إلا عليها) فان أقر وارث صاحب الأرض العامل ورض العامل فهما على ماتر اضيا عليه ، وكذلك إن أقر صاحب الأرض العامل ورضى العامل فهما على ماتر اضيا عليه ، وكذلك إن أقر صاحب الأرض ورثة العامل برضاهم فذلك جائز على ماجرى عليه أمر رسول الله والتي الله عنه عنه من الصحابة رضى الله عنه م بلاخلاف من أحدمنهم في ذلك وبالله تعالى التوفيق م

الرادالعامل الخرو جبعدان زرع بموت أحدهما أوفى حياتهما فذلك جائز وعلى العامل خدمة أرادالعامل الخرو جبعدان زرع بموت أحدهما أوفى حياتهما فذلك جائز وعلى العامل خدمة الزرع كله و لا بدوعلى و رثته حتى يبلغ مبلغ الانتفاع به من كليهما لانهما على ذلك تعاقدا العقد الصحيح فهو لا زم لا نه عمل به رسول الله على الله على فهوفى كتاب الله تعالى فهو صحيح لا زم الوفا ، به و بالله تعالى التوفيق ، و ماعداه إضاعة للمال و إفساد للحرث و قد صحح النهى عنه ه

<sup>(</sup>١٠) في النسخة رقم ١٤ ، ذلك ،

المسلام مرت المسلام من المسلم و فان أراد أحدهما ترك العمل و قد حرث و قلب و زال و لم يزرع فذلك جائز و يكلف صاحب الارض للعامل أجر مثله في عمل و قيمة زبله إن لم يجدله زبلامثله إن أراد ضاحب الارض إخراجه لانه لم تتم بينهما المزارعة التي يكون كل ماذكر نا ملغى بتمامها ، وقال تعالى : (والحرمات قصاص) فعمله حرمة فلا بدله من أن يقتص بمثلها والزبل ماله فلا يحل إلا بطيب نفسه و بالله تعالى التوفيق =

۱۳۳۸ - مَسَلُ كُرُّ(۱) - فلوكان العامل هو المريد للخروج فله ذلك و لاشي. له فيا عمل و ان أمكنه أخذر بله بعينه أخذه و الافلاشي. له لانه مختار للخروج ولم يتعدعليه صاحب الارض في شي. و لا منعه حقاله فهو مخير بين اتمام عمله و تمام شرطه و الخروج (۲) باختياره و لاشي. له لانه لم يتعد عليه بغير طيب نفسه في شي. ، و بالله تعالى التوفيق ه

ومن أصاب منهما ما تجب فيه الزكاة فعليه الزكاة من أحدهما على قصر نصيبه عن ما فيه الزكاة (٣) فلازكاة عليه ، ولا يحل اشتراط الزكاة من أحدهما على الآخر لقول الله تعالى: (ولاتكسب كل نفس الاعليه اولا تزروازرة وزر أخرى) ولكل أحد حكمه ، واشتراط اسقاط الزكاة عن نفسه ووضعها على غيره (٤) شرط للشيطان و مخالفة لله تعالى فلا يحل أصلاو بالله تعالى التوفيق ، وقد كانا قادر ين على الوصول إلى ما يريدان من ذلك (٥) بغير هذا الشرط الملعون وذلك بأن يكونا يتعاقدان على أن لاحدهما أربعة أعشار الزرع أو أربعة أخماس الثلث أو نحوهذا فيصح العقد ه

• ١٣٤٠ - مَسَمُا ُلَيْ - واذاوقعت المعاملة فاسدة رد الى مزارعه مثل تلك الأرض فيما زرع فيهاسواً. كان أكثر بما تعاقد أو أقل =

برهانذلك آنه لا يحل فى الأرض أخذ أجر ولا حظ الا المزارعة بجز مشاع مسمى ما يخرج الله تعالى منها فاذ ذلك كذلك فهو حق الارض فلا تجوز اباحة الارضوما أخرجت للعامل بغير طيب نفس صاحب الارض لقول الله تعالى: (لا تأكلوا أمو السكم بينكم بالباطل) ولا يجوز اباحة بذر العامل وعمله لصاحب الارض بغير طيب نفسه لذلك أيضا فيردان الى مثل حق كل واحد منهما بما أخرج الله تعالى منها لقول الله تعالى: (والحرمات قصاص) فالارض حرمة محرمة من مال صاحبها وبشرته فله ومن حقه أن يقتص بمثل حق مثلها بما اباحه الله تعالى في المعاملة فيها \* وبذر الزارع وعمله حرمة محرمة مقتص بمثل حق مثلها بما اباحه الله تعالى في المعاملة فيها \* وبذر الزارع وعمله حرمة محرمة مقتص بمثل حق مثلها بما اباحه الله تعالى في المعاملة فيها \* وبذر الزارع وعمله حرمة محرمة منه بالمناطقة به الله تعالى في المعاملة فيها \* وبذر الزارع وعمله حرمة محرمة منهما به منه بالمناطقة به بالنه بالمناطقة به بالله بالمناطقة به بالله بالمناطقة به بالمناطقة بالمناطقة به بالمناطقة به بالمناطقة بالمناطقة به بالمناطقة به بالمناطقة به بالمناطقة به بالمناطقة بال

<sup>(</sup>۱) سقط هنالفظ «مسألة» من النسخة رقم ۱۶ و النسخة الحلبية (۲) في النسخة رقم ۱۹ « اتمام العمل و تمام شرطه أو الخروج» (۳) في النسخة رقم ۲۱ ، عن ما يلزم من الزكاة ، (٤) في النسخة رقم ۱۹ ، عن غير د الك،

من ماله و بشر ته فله ومن حقه أن يقتص بمثل حق مثل ذلك بما أباحه الله تعالى فى المعاملة فوجب ماقلنا و لابد و بالله تعالى التوفيق ﴿

## المغارسية

الاباحد وجهين إما بأن تكون النقول أو الاو تاد أو النوى أو القضبان لصاحب الارض الاباحد وجهين إما بأن تكون النقول أو الاو تاد أو النوى أو القضبان لصاحب الارض فقط فيستأجر العامل لغرسها و خدمتها و القيام عليها مدة مسهاة و لابد بشي مسمى أو بقطعة من تلك الارض مسهاة محوزة أو منسوبة القدر مشاعة في جميعها فيستحق العامل بعمله في كل ما يمضى من تلك المدة ما يقابلها ما استؤجر به فهذه إجارة كسائر الاجارات، واما بأن يقوم العامل بكل ماذكر ناو بغرسه و بخدمه وله من ذلك كله (١) ما تعاملا عليه من نصف أو ثلث أو ربع أو جزء مسمى كذلك ولاحق له في الارض أصلا فهذا جائز مسالا أنه لا يحوز الامطلقا لا الى مدة أصلا ، وحكمه في كل ماذكر نا قبل حكم المزارعة سوا وسوا و في كل شيء لا تحاش منها شيئا ع

الماء الخروج قبل أن ينتفع فيماغرس بشىء وقبل أن ينتفع فيماغرس بشىء وقبل أن تنمى له فله ذلك و يأخذ كل ماغرس وكذلك ان أخرجه صاحب الارض لانه لم ينتفع بشىء فان لم يخرج حتى انتفع و نماما غرس فليس له الاما تعاقدا عليه لانه قدانتفع بالارض فعليه حقها وحقها هو ما تعاقدا عليه ■

وبالضرورة يدرى كل ذى تمييز أن خيبر و فيها نحو ألفى عا. ل و يصاب فيها نحو ثمانين ألف وسق تمرو بقيت بأيديهم أزيدمن خمسة عشر عاما أربعة أعوام من حياة النبي

<sup>(</sup>۱) فىالنسخةرقم، ۱، من كلذلك، (۲) فىالنسخةرقم، ۱، ونصف ماخرج، وما هنا أنسب بلفظ الحديث

ويُكِالله وعامين ونصف عام مدة أى بكر وعشرة أعوام من خلافة عمر رضى الله عنهما حتى أجلاهم في آخر عام من خلافته فلابد أن فيهم من غرس فيمابيده من الارض فيكان بينهم و بين أصحاب الأصول (١) من المسلمين بلاشك و والمالك: المغارسة هو أن يعطى الارض البيضاء ليغرسها من ماله مارأى حتى يبلغ شبا باما شم له ما تعاقدا عليه من رقة الارض و من رقاب ماغرس =

ولعلها لا تبلغه و لا يدرى ماغرس و لاعدده ، و أعجب شى. قوله : حتى تبلغ شبابا ما ولعلها لا تبلغه و لا يدرى ماغرس و لاعدده ، و أعجب شى. قوله : حتى تبلغ شبابا ما والغروس تختلف فى ذلك اختلافا شديدا متباينا لا ينضبط البتة فقد يشب بعض ماغرس و يبطل البعض و يتأخر شباب البعض فهذا أمر لا ينحصر أبدا في ايغرس و لعله لا يغرس له الا شجرة و احدة أو اثنتين في كلف لذلك استحقاق نصف أرض عظيمة فهو بيع غرر بثمن مجهول . و بيع . و اجارة معا . و أكل مال بالباطل . و اجارة مجهولة . و شرط ليس فى كتاب الله تعالى فهو باطل قدجم هذا القول كل بلا ، و ما نعلم أحدا قاله قبله و لا لهذا القول حجة لامن قرآن . و لا من سنة . و لا من رواية سقيمة . ولامن قول صاحب . و لا تابع نعله . و لامن قياس . و لامن رأى له و جه ، و ما كان هكذا لم يجز القول به ، و بالله تعالى التو فيق .

وعمل فى الشجر وغرس ثم انتقل ملك الارض أو الشجر إلى غير المعاقد بميرات أو بهبة وعمل فى الشجر وغرس ثم انتقل ملك الارض أو الشجر إلى غير المعاقد بميرات أو بهبة أو بصدقة أو باصداق أو ببيع ، فأ ما الزرع ظهر أولم يظهر فهو كله للزارع وللذى كانت الارض له على شرطهما وللذى انتقل ملك الارض اليه أخذهما بقطعه أو قلعه فى أول إمكان الانتفاع به لاقبل ذلك لانه لم يزرع إلا بحق والزرع بلاخلاف هو غير الارض الذى انتقل ملكها إلى غير مالكها الأول ، وأما المعاملة فى الشجر ببعض ما يخرج منها فهو ما لم يخرج غير متملك لاحد فاذا خرج فهو لمن الشجر له فان أراد إبقاء العامل على معاملته فله ذلك وإن أراد تجديد معاملة فلهماذلك وإن أراد اخراجه فله ذلك ولما أراد تجديد معالمة في ملكه بأمره ، وأما الغرس فللذى انتقل على الذى كان الملك له أجره مثل عملة لانه عمل في ملكه بأمره ، وأما الغرس فللذى انتقل الملك إليه إقراره على تلك وللعامل أو ان يتفقاعلى تجديد أخرى فان أراد إخراجه فله ذلك وللغارس قلع حصته عا غرس كالو أخرجه الذى كان عامله أو لا على ماذكر نا قبل ذلك وللغارس قلع حصته عا غرس كالو أخرجه الذى كان عامله أو لا على ماذكر نا قبل ذلك وللغارس قلع حصته عا غرس كالو أخرجه الذى كان عامله أو لا على ماذكر نا قبل ذلك وللغارس قلع حصته عا غرس كالو أخرجه الذى كان عامله أو لا على ماذكر نا قبل ذلك وللغارس قلع حصته عا غرس كالو أخرجه الذى كان عامله أو لا على ماذكر نا قبل ولا تقل الملك التوفيق ، وأما إذا انتقل الملك بعد ظهور الثمرة فالثمرة بين العامل وبين الذى

<sup>(</sup>١)فى النسخة رقم ١٦ دوبين أصحاب الارض

كان الملك له على شرطهما لاشى. فيهاللذى انتقل الملك إليه ، وبالله تعالى التوفيق م [ تم كتاب المزارعة والمغارسة والحمد تلمرب العالمين ] ، (١)

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المعاملة فى الثمار

\$ \$ 77 - مسألة المعاملة فيهاسنة 'وهىأن يدفع المر. أشجاره أى شجر كان من نخل . أو عنب . أو تين . أو ياسمين . أو موز . أو غير ذلك لاتحاش شيئا بما يقوم على ساق و يطعم سنة بعد سنة لمن يحفر هاو يزبلها و يسقيها إن كانت بما يسقى بسانية . أو ناعورة أو ساقية ، ويأبر النخل . ويزبر الدوالي . ويحرث مااحتا جإلى حرثه و يحفظه حتى يتم ويجمع أو ييبس إن كان مما ييبس أو يخر جدهنه ان كان بما يخر جدهنه أو كان ما ييبس أو يخر جدهنه ان كان مما تحمله الاصول كنصف (٧) أو ثلث . أو ربع . أو أكثر أو أقل كما قلنا في المزارعة سوا ، سوا ، هوا ، هوا

برهان ذلك ماذكر ناه هنالك من فعل رسول الله عليه المسلمة عليه على عدم وروينا من طريق أبي داود نا أحمد بن اسحاق حدثنى المعمولي ابن عمر عن عبدالله بن عرقال: قال عمر بن الخطاب للناس: أيما الناس (٣) ان عمر عن عبدالله بن عمر قال : قال عمر بن الخطاب للناس: أيما الناس (٣) إن رسول الله على الناس على أننا نخر جهم إذا شدًنا في كان عامل يهو دخيبر على أننا نخر جهم إذا شدًنا في كان عامل يهو دخيبر على أننا نخر جهم إذا شدًنا في كان عامل يهو دخيبر على أننا نخر جهم إذا شدًنا في كان له مال فليلحق به فالى يخر جهم و دفأ خرجهم » «

والراهيم كراهة والمرافع والمناس الما الله الله والماس والراهيم كراهة والمراهيم كراهة والمرافع والمراف

وفي النح العنب. أوفي العنب المن النخل وحده . أوفي النخل والعنب. أوفي العض دون العض . أوفي سقى دون العلم فقد خالف الحديث عن النبي عليه المنه المنه كاذكر نا قبل ودخلوا في الذين أنكر واعلى أبي حنيفة فلامني لقولهم ، واحتج العض المقلدين

<sup>(</sup>۱) الزيادةمن النسخة الحلبية (٧) فىالنسخةرقم١٦ « بنصف » (٣) فىسنن أبى داو د .. أنعرقال : أيها الناس، (٤)فىالسنخةرقم ١٦ ... ويجى، »وهوغلط

لا يحنيفة بأن قالوا: لاتجوز الاجارة الابأجرة معلومة

والتسمية في الدين انماهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى قال تعالى: (ان والتسمية في الدين انماهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى قال تعالى: (ان هي الاأسماء سميتموها أنتم وآباؤ كم ما أنزل الله بهامن سلطان) ويقال لهم: هلا أبطلتم يهذا الدليل بعينه المضاربة وقلتم: إنها اجارة بأجرة مجهولة؟ فان قالوا: ان المضاربة متفق عليها قلنا: ودفع الأرض بجزء ممايخرج منها ودفع الشجر مما يخرج منها متفق عليه بيقين من فعل رسول الله عين الله وعمل جميع أصحابه رضى الله عنهم لاتحاش منهم أحدا فا غاب منهم عن خيبر الامعذور بمرض أوضعف أوو لاية تشغله ومعذلك فكل من غاب بأحد هذه الوجوه فقد عرف أمر خيبر واتصل الامر فيها عاما بعد عام الى آخر خلافة عمر فهذا هو الاجماع المتيقن المقطوع عليه لاما يدعونه من الباطل و الظن الكاذب في الاجماع على المضاربة التي لاتروى الاعن ستة من الصحابة رضى الله عنهم فاعترضوا في المرخيبر بان قالوا: لا يخلو أهل خيبر من أن يكونواعبيدا أو أحرارا فان كانواعبيدا في أمر خيبر بان قالوا: لا يخلو أهل خيبر من أن يكونواعبيدا أو أحرارا فان كانواعبيدا في المرخيبر بان قالوا: لا يخلو أهل خيبر من أن يكونواعبيدا أو أحرارا فان كانواعبيدا في المراحده بمثل هذا جائز، وان كانواأخرار الفيكون الذي أخذ منهم بمنزلة الجزية في المنه لم يأت في من الأخبار أنه عليه السلام قد أخذ منهم جزية و لاز كانه و لانها في قولان كانه المنه يأت في من الأخبار أنه عليه السلام قد أخذ منهم جزية و لاز كانه و

فال بو الدخور الماجروافيه على الكذب والبهت والتوقع البارد أما قولهم: لا يخلو الهاخير من أن يكونواعبيداً فكيف انطلقت السنتهم بهذا وهم أول مخالف لهذا الحم ؟ فلا يختلفون في أن أهل العنوة أحرار وأنه (١) ان رأى الامام إرقاقهم فلا بدفيهم من التخميس والبيع لقسمة أثمانهم ، ثم كيف استجازوا أن يقولوا . لعلهم كانوا عبيداً وقدصح أن عر أجلاهم بحضرة الصحابة رضى الله عنهم عن عدر رسول الله وقد المهم حظ لليتاى والارامل ؟ ان من نسب هذا الي عر لضال مضل بالل المسلمين وفيهم حظ لليتاى والارامل ؟ ان من نسب هذا الي عر لضال مضل بالل رسول الله وقد من المسلمين وقد عبيد وقد عبيد المسلمين، ومن الحال أن يكونوا عبيد اله عليه السلام لا يجوز أن ينسب اليه تضييع رقيق المسلمين، ومن المحال أن يكونوا عبيد اله عليه السلام خاصة لانه عليه السلام ليمن المن وسهمه مع المسلمين، وقد قال قوم: والصفى ولم يقل أحد من أهل المغنم الاخمس الحمس وسهمه مع المسلمين، وقد قال قوم: والصفى ولم يقل أحد من أهل المعنم الاسلام: ان جميع من ملك عنوة عبيد له عليه السلام ، ثم لو أمكن أن يكون مازعموا من الباطل وكانوا له عبيد الكان قد أعتقهم بلاشك كار و ينا من طريق البخارى نا ابراهم من الباطل وكانوا له عبيد الكان قد أعتقهم بلاشك كار و ينا من طريق البخارى نا ابراهم من الباطل وكانوا له عبيد الكان قد أعتقهم بلاشك كار و ينا من طريق البخارى نا ابراهم من الباطل وكانوا له عبيد الكان قد أعتقهم بلاشك كار و ينا من طريق البخارى نا ابراهم

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ١٦ « و انهم ، و هو تصحيف

ابن الحرث اليحي بن أفي بكير نازهير ـ هو ابن معاوية الجعفى ـ نا أبو اسحاق ـ هو السبيعي ـ عن عمرو بن الحارث [ ختن رسول الله ] (١) وأخى أم المؤمنين جويرية بنت الحارث قال: « ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينا را و لا درهما و لا عدا ولا أمة و لا شيئا الا بغلته البيضاء وسلاحه و أرضا جعلها صدقة • وقد قسم عليه السلام من أخذ عنوة بخير كاروينا من طريق مسلم نا زهير بن حربنا اسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاخير فذكر عنديث وفيه : • قال: فأصناها عنوة وجمع السي فجاءه دحية فقال: يارسول الله أعطني جارية من السي قال: اذهب فحذ جارية فأخذ صفية بنت حي (٢) و ذكر الحديث و حارية من السي قال: اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حي (٢) و ذكر الحديث و

وال يومي : و كانت الأرض كلهاعنوة وصالح أهل بعض الحصون على الأمان فنزلواذمة أحرارا ، وقدصح منحديث عمر قوله كاقسم رسول الله عليه خيبر فصح أنالباقينها أحرار ، وأماقولهم : انذلك المأخوذ منهم كانمكان الجزيةف كلام من لايتقى الله تعالى ، وكيف يجوز أن يكون ذلك النصف مكان الجزية ? و أيما كان حقوق أرباب الضياع المقسومة عليهم الذيعومل اليهود على كفايتهم العمل والذين خطبهم عمر كاذكرنا وأمرهم أن يلحقوا بأموالهم فلينظروا فيها إذ أراد اجلا. اليهود عنها ، والآثار بهذا متواترة متظاهرة كالمال الذي حصل لعمريها فجعله صدقة ، وكقول ان عمر فيسبب اجلاء اليهود : خرجنا اليخيبر فتفرقنا فيأموالناو كان اعطاء أمهات المؤمنين بعضالارض والماء وبعضهن الأوساق وانبقايا أبناءالمهاجرين لبهاالي اليوم علىمواريهم ، فظهر هذيان هؤلا. النوكي هوالعجب انهم قالوا: لوكان اجماعالكفر أبو حنيفة وذفر ! فقلناً :عذرا بجهلهما كما يعذر من قرأالقرآن فأخطأ فيه و بدله و زاد ونقص وهويظن أنه على صواب، وأمامن قامت الحجة عليه وتمادى معانداً لرسول الله عطالية فهو كأفر بلاشك ، وشغب أصحاب الشَّافعي بأن قالوا : لما صحت المساقاة في النخل وجب أن يكون أيضا في العنب لأن كليهما فيه الزكاة ولاتجب الزكاة في شي من الثمار (٣)غيرهما ه قَالَ بُومُحِيرٌ : وهذا فاسد وقياس بارد ، ويقال لهم : لما كان تمر النخل ذا نوى وجبأن يقاس عليه كلذي نوى أولما كان ثمر النخل حلواو جبأن يقاس عليه كل حلو والا فما الذي جعل وجوب الزكاة حجة في إعطائها بسهم من ثمارها ؟ وقالوا أيضا : ان ثمر النخل ظاهر يحاط به و كذلكالعنب يه

<sup>(</sup>۱) الزيادة من صحيح البخارى ج٤ص٥٤ (١) هوفي صحيح مسلم ج١ص ٣٠٤ (٢) في النسخة الحلبية «من الثمر ■

قال على : وكذلك التين . والفستق وغير ذلك ، وأمامنع المالكيين من ذلك في الموز والبقل فدعوى بلادليل، فأنقالوا : لفظ المساقاة يدل على السقى فقلنا : ومن سمى هذا العمل مساقاة حتى تجعلوا هذه اللفظة حجة ؟ ماعلمناها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . ولاعن أحد من الصحابة رضى الله عنهم وانما نقو لهام حكم مساعدة فقط، وبالله تعالى التوفيق ، وقد كان بخير بلاشك بقلوكل ما ينبت فى أرض العرب من الرمان . والموز . والبقول فعاملهم عليه السلام على نصف كل ما يخرج منها ، وبالله تعالى التوفيق ه

0 \$ 70 - مسألة – ولا يجوز أن يشترط على صاحب الأرض فى المزارعة . والمغارسة . والمعاملة فى ثمار الشجر لا أجير ولاعبد ولاسا نية ولاقادوس . ولاحبل ولادلو . ولا عمل . ولا زبل . ولاشى أصلاء وكاذلك على العامل لشرط رسول الله صلى الله على وآله وسلم عليهم أن يعملوها من أمو الهم فوجب العمل كله على العامل ، فلو تطوع صاحب الأصل (١) بكلذلك أو يبعضه فهو حسن لقول الله تعالى: (ولا تنسوا الفضل بينكم ) ع

١٣٤٦ – مسألة – وكل ماقلناه (٧) فى المزارعة فهو كذلك ههنا لاتحاش شيئا من تلك المسائل فأغنى عن تكرارها وبالله تعالىالتوفيق &

٧٤٧ - مسألة - ولا يجوز أن يشترط في المزارعة واعطاء الاصول بجزء مسمى مما يخرج منها مشاع في جميعها على العامل بناء حائط. ولا سد ثلة ولا حفر بئر ولا تنقيتها ولاحفر عين ولا تنقيتها ولاحفر سانية ولا تنقيتها ولاحفر مهريج ولا اصلاحه ولا بناء دار ولا اصلاحها ولا بناء بيت ولا اصلاحه ولا بناء بيت ولا الصلاحه ولا آلة سانية ولا خطارة ولا ناعورة لان كل ذلك شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، فان تطوع بشيء من ذلك بغير شرط جاز لان السنة انما وردت بان الشرط عليهم أن يعتملوها بأموالهم و بأنفسهم فقط ، وكل هذا ليس من عمل الارض ولامن عمل الشجر في شيء ، وأما آلة الحرث والحفر كلها وآلة السقى كلها . وآلة التقليم . وآلة التذبيل والدواب والأجراء فكل ذلك على العامل ولا بدلانه لا يكون العمل الواجب عليهم الابذلك فهو عليهم و بالله تعالى التوفيق العامل ولا بدلانه لا يكون العمل الواجب عليهم الابذلك فهو عليهم و بالله تعالى التوفيق م

[ تم كتاب المعاملة في الثمار والحمدُ لله رب العالمين ] (٣)

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١ ، وصاحب الارض، (٢) فى النسخة الحلبية وماقلنا، (٣) الزيادة من النسخة الحلبية والله المالية الحاسة

## كتاب احياء الموات. والاقطاع. والحمي والصيديتوحش

ومن تركماله بمضيعة . أوعطب ماله في البحر

السلام عرت في الاسلام فهي لمن سبق إليها وأحياها سواء باذن الامام فعل ذلك أو بغير اذنه لااذن في ذلك للا مام فهي لمن سبق إليها وأحياها سواء باذن الامام فعل ذلك أو بغير اذنه لااذن في ذلك للا مام ولا للا مير ولو أنه بين الدور في الامصار ، ولالاحد أن يحمى شيئا من الارض عمن سبق اليها بعدر سول الله على المناه أن الامام أقطع انسانا شيئالم يضره ذلك ولم يكن له أن يحميه ممن سبق اليه فان كان احياؤه لذلك مضراً بأهل القرية ضرراً ظاهرا لم يكن لاحد أن ينفر د به لا باقطاع الامام ولا بغيره كالملح الظاهر ، والماء الظاهر ؛ ورحبة السوق والطريق ، والمصلى و نحوذلك ، وأما ما ملك يوماما باحياء أو بغيره تم دثرو أشغر (١) حتى عاد كا ولحاله فهو ملك لن كان له لا يجوز لاحد تملك الوحياء أبدا ، فان جهل أصحابه فالنظر فيه الى الامام ولا يملك الاباذنه ه

وقداختلف الماس في هذافقال أبوحنيفة: لاتكون الأرض لمن أحياها الاباذن الامام له في ذلك ، وقال مالك : أماما يتشاح الناس فيه بما يقرب من العمران فابه لا يكون لأحد الابقطيعة الامام وأماحي ما كان في الصحاري وغير العمران فهو لمن أحياه فان تركه يو ماما حتى عاد كما كان فقد صار أيضا لمن أحياه وسقط عنه ملكه (٧) وتحو وهكذا قال في الصيد يتملك شم يتوحش فانه لمن أخذه فان كان فأذنه شنف (٣) أوتحو ذلك فالشنف للذي كان له والصيد لمن أخذه \* وقال الحسن بنحى : ليس الموات الافي أرض العرب فقط ، وقال أبو يوسف: من أحيا الموات فهو له و لامعني لاذن الامام الا ان حدا لموات عنده ما اذا وقف المرء في أدنى المصر اليه شمصاح لم يسمع فيه فما سمع فيه الصوت لا يكون الاباذن الامام ، وقال عبدالله بن الحسن. ومحمد بن الحسن . والشافعي وأبو ثور . وأبو سلمان . وأصحابه : كقولنا \* فأمامن ذهب منذهب أبي حنيفة فاحتجوا بخبر من طريق عمر وبن واقد عن موسى بن يسار عن مكحول عن جنادة بن أبي أمية قال : بخبر من طريق عمر وبن واقد عن موسى بن يسار عن مكحول عن جنادة بن أبي أمية قال نولنا دابق (٤) وعلينا أبو عبيدة بن الجراح فقتل حبيب بن مسلمة قتيلا من الروم فأراد عبيدة أن يخمس سلبه فقال له حبيب : إن رسول الله عنيا المالي المقاتل ، فقال له عبيدة أن يخمس سلبه فقال له حبيب : إن رسول الله عنيا الماليم المقاتل ، فقال له عبيدة أن يخمس سلبه فقال له حبيب : إن رسول الله عنيا المالي للقاتل ، فقال له عبيدة أن يخمس سلبه فقال له حبيب : إن رسول الله عنيا السلب للقاتل ، فقال له عبيدة أن يخمس سلبه فقال له حبيب : إن رسول الله عنيا المالي المقاتل ، فقال له عبيدة أن يخمس سلبه فقال له حبيب : إن رسول الله عنيا الماليات المقاتل ، فقال له المالي الماله فقال اله عنه الماليات الماليات الموات الماليات الم

<sup>(</sup>١) هوبالغين المعجمة أى خلاء وفى النسخة الحلبية وأشعر ، بالعين المهملة وهر تصحيف (٢) فى النسخة رقم ٢ ١ «سقط ملكه عنه» (٣) هو بفتح أو له وسكون ثانيه القرط الذى يعلق فى شحمة الأذن (٤) بكسر الباء وقد تفتح قرية قرب حلب

معاذ بنجبل: مهياحبيب الى سمعت رسول الله على الله على الله ماطابت به نفس إمامه ، وقالوا: لما كان الموات ليس أحد أولى به من أحد أشبه مافى بيت المال مانعلم لهم شبهة غيرهذا ...

قال على : أماالاً ثر فوضوع لا نه من طريق عمرو بن واقد و هو متروك باتفاق من أهل العلم بالآثار، ثم هو حجة عليهم لا نهم أول من خالفه فأ باحوا الصيد لمن أخذه بغير اذن الامام ، فان ادعوا اجماعا كذبوا لا ن في التابعين من مع من الصيد في دار الحرب و جعله من المغنم و لا يعارض عمل هذا الاثر الكاذب حكم رسول الله متعلقة بالسلب المقاتل و بالارض لمن أحياها ، وأما تصبيههم ذلك (١) بما في بيت المأل فهو قياس والقياس كله باطل لان ما في بيت المأل أمو ال علو كة أخذت بحزية أو بصدقة أو من بيت مال كان له رب فلم يعرف و لا يحوز أن يشبه مالم يعرف أكان له رب أملم يكن له رب عما يوقن أنه كان له رب ، ولو كان الامر بالقياس حقا لكان قياس الارض الموات على يكن له ارب بالصيد و الحطب أولى وأشبه و لكن لا النصوص يتبعون و لا القياس يحسنون ، ثم لو صح هذا الخبر الموضوع لكان حجة لنالان الذي على التي قال فيه يعسنون ، ثم لو صح هذا الخبر الموضوع لكان حجة لنالان الذي عن التي قال فيه بالموات لمن أحياه و هو عليه السلام الامام الذي لا امام قدن الخذ إمامادونه و نسأل الله أن لا يدعو نامع امام غيره، فن الخذ إمامادونه عليه السلام فسيردو يعلم و نعر الخذا المام في منه منه منه برآه ه

وأماقول مالك فظاهر الفساد لانه قسم تقسيمالانعلمه عن أحدقبله ولا جا بهقرآن. ولاسنة ، ولارواية ستيمة . ولا قياس ، وأعجب شي فيه 1 انه لم يجعل الموات القريب الذي لم يكن لهقط مالك لمن أحياه وقد جعله الله تعالى على لسان رسوله على الموات القريب المتملك الذي حرمه الله تعالى في القرآن وعلى لسان رسوله على المؤول : «ان دماء كم وأمو الكم عليكم حرام » فجمله الملكا لمن أخذها كالقول الذي ذكر ناعنه في الموات يعمر مم يتشغر ومثل الصيد يتوحش وما وجب سقوط الملك ، بالتوعر والتوحش (٣) لا بقرآن ولا بسنة و لا برواية سقيمة . ولا بقياس. ولا برأى له وجه ، وأيضاً فلا يخلو ما قرب من العمر ان أو تشاح فيه الناس من أن يكون فيه ضرر على أهل القرية و المصر أو لا ضرر فيه عليهم فان كان فيه ضرر فاللامام أن يقطعه أحدا و لا أن يضر بهم و ان

<sup>(</sup>١) فى نسخة «فىذلك» (٢) فى النسخة رقم ١٤ « يشهد» (٣) فى النسخة رقم ٢٩ « سقوط الملك بالتشغر » الخ ، يقال شغر البلد اذا خلامن الناس

كانلاضرر فيه عليهم فأىفرق بينه وبين البعيد عن العمران؟ فصح أنلامعنى للامام فى ذلك أصلا، وكذلك تقسيم أبي يوسف. والحسن بنحى ففاسد أيضا لأنه قول بلا برهان فهو ساقط ه

ونس بنعبدالاعلى نايحي ـ هوان بحد قولنا مارويناه من طريق أحمد بن شعيب النسائى نا يونس بنعبدالاعلى نايحي ـ هوان بكير ـ عن الليث ـ هوان سعد ـ عن عبيدالله بن أبى جعفر عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ـ هوأبوالاسود ـ عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله علي المقال: « من أحيا أرضا ميتة ليست لاحد فهو أحق بها » عبد الرحمن عن عروة عن عائشة عن النبي علي الليث عن عبيد الله بن أبى جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة عن النبي علي الليث عن عمر أرضا ليست لاحد فهو أحق بها » قال عروة » وقضى به عمر بن الخطاب »

فَاللّ وَحَمَّ : هذا الخبرهو نص قولناوهو المبطل لقول من لم يجعل ذلك الاباذن غيرالنبي والنبي النبي الذي عمرها آخر اقال الله تعالى : (وما كان لمؤمن ولامؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم) فصح أن كل قضية قضاها رسول الله الله النبي وكل عطية أعطاها عليه السلام فليس لاحد يأتى بعده لاامام ولاغيره أن يعترض فيها ولاأن يدخل فيها حكم وقد الصل كاترى أن عرقضى بذلك ولا يعرف له عالف من الصحابة رضى الله عنها حكم ومن طريق أبى داود نا محمد بن المثنى ناعبد الوهاب عالف من الصحابة رضى الله عنها و السختياني عن هو ابن عبد الجيد الثقفي عن أبيه عن هو ابن عبد الجيد الثقفي عنه أبي عن النبي وقيلي النبي عنها من المنام و المنام و المنام و المنام و المنام و النبي وهب أخبر في حيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير أنه قال : العرق الظالم هو الرجل يعمر الارض الخربة وهي للناس قد عجز و اعنها فتركوها حتى خربت ه

فَالُ لِهِ مَحْرِدٌ : فهذاعروة سمى هذه الصفة عرق ظالم وصدق عروة وهذا [هو] (٧) الذى أباحه المالدُّكيون، وروينامن طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن يحيى بن أيوب وعلى مسلم قال محمد بن يحيى : ناعبدالوهاب موابن عبد المجيد الثقفي - نا أيوب هو السختياني - ، وقال على بن مسلم : ناعباد بن عباد المهلى شم اتفق أيوب . وعباد كلاهما

<sup>(</sup>١) الزيادةمن سننأبي داود (٢) زيادة لفظ . هو. من النسخة رقم ١٦

عن هشام بنعروة عنوهب بن كيسان عن جابر بن عبدالله ، أن رسول الله عَيْسَالُهُ قال : من أحيا أرضاميتة فله فيها أجروما أكلت العوافي من أحيا أرضاميتة فله فيها أجروما أكلت العوافي منها فهوله صدقة ، ه

قال على: لامعنى لاخذ رأى الامام فى الصدقة و لامافيه أجرى و لو أراد المنع من ذلك لكان عاصيا لله تعالى و ومن طريق أبى داود نا أحمد بن عبدة الآملي (١) ناعبدالله بن عثمان نا عبدالله بن المبارك أنا نافع بن عمر الجمعى عن ابن أبى مليكة عن عروة بن الزبير قال : « أشهد أن رسول الله عين الله عن عن أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله و من طريق مواتا فهو أحق به جاء نا بهذا عن الذبي و الذبن جاء و ا بالصاوات عنه ه و من طريق أبى داود نا ابن السرح (٢) نا ابن و هب أخبر نى يونس - هو ابن يزيد - عن ابن شهاب عن عيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة الله في و أن رسول الله عن أن تحياه و من طريق أبى داود نا أحمد بن سعيد الدارى ناوهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن أبن تحياه و من طريق أبى داود نا أحمد بن سعيد الدارى ناوهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن أبن السحاق عن يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه « أن ر جلاغر س نخلا فى أرض غيره فقضى رسول الله والله والمساحب الأرض بأرضه و أمر صاحب النخل أن يخرج غيره فقضى رسول الله والمساحب الأرض بأرضه و أمر صاحب النخل أن يخر بن على مناه المناه المناه أبو المناه الخدرى فأ مار أبت الرجل يضرب فى أصول الله والمناه المناه أبو المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه المناه الله المناه المناه الله المناه الله المناه الم

قال أبو محمد: هذاهوا لحق الذي لا يجوز غيره وعروة لا يخفي عليه من صحت صحبته عنه تصح ، وقداعتمر من مكة إلى المدينة مع عمر بن الخطاب وأدركه فمن دو نه لاقول مالك: إنه ان لم ينتفع بالشجر ان قلعت كان لغارسها قيمتها مقلوعة أحب أم كره و تركت لصاحب الأرض أحب أم كره و ما يزالون يقضون للناس بأموال الناس المحرمة عليهم بغير برهان و المتعدى وان ظلم فظله لا يحل أن يظلم فيؤخذ من ماله مالم يوجب الله تعالى ولا رسوله والمتعدى وان ظلم فظله لا يحل أن يظلم فقد ظلم نفسه ، و من طريق أبي عبيد حدود الله فقد ظلم نفسه ، و من طريق أبي عبيد حدثني أحمد بن خالد الحصى عن محمد بن اسحاق عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: كان عمر بن الخطاب يخطب على هذا المنبرية ول: يا أبها الناس من أحيا أرضاميتة فهي له ، و جاء أيضا عن على فهذا يحضرة الصحابة علانية لا يذكره أحد منهم ، و من طريق أبي عبيد ناأحمد بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن حكيم بن زريق قال : قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز الى أبي من أحيا أرضا ميتة ببنيان أو حرث مالم تكن من أموال قوم عمر بن عبد العزيز الى أبي من أحيا أرضا ميتة ببنيان أو حرث مالم تكن من أموال قوم عمر بن عبد العزيز الى أبي من أحيا أرضا ميتة ببنيان أو حرث مالم تكن من أموال قوم

<sup>(</sup>١) هو بالمدوضم الميم (٢) واسمه أحمد بن عمرو (٣) المصنف تصرف في بعض ألفاظ الحديث

ابتاءوها أوأحيو ابعضا و تركو ابعضا فأجز للقوم احياءهم وأماما كان مكشو فانلجميع المسلمين (١) يأخدون منه الماء أو الملح أو يريحون فيه دوابهم فلابهم (٢) قدملكوه فليس لأحدأن ينفر دبه ه وروينا من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيي بن قيس المازني عن أبيه عن أبيض بن حمال \_ هو المازني \_ قال : « استقطعت رسول الله عيساله عن الملح الذي بمأرب فاقطعنيه فقيل له : انه بمنزلة الماء العد (٣) قال : فلا إذا ه

قال أبو محمد: فان قبل: فقدأقطع رسول الله عَيْنَالِيَّةٍ. وأقطع أبو بكر. وعمر. وعثمان. ومعاوية فما معنى اقطاعهم؟ قلنا: أما رسول الله عَيْنَالِيَّةٍ فهو الذي له الحمى والاقطاع والذي لوملك انسانارقبة حركان له عبدا وأمامن دونه عليه السلام فقد يفعلون ذلك قطعا للتشاح والتنازع ولاحجة في أحد دونه عليه السلام ...

قال أبو محمد: وليس المرعى متملكابل من أحيا فيه فهوله ، ويقال لأهل الماشية: أعزبوا وأبعدوا في طلب المرعى وانما التملك بالاحياء فقط وبالله تعالى التوفيق ، والرعى ليس احياء آولوكان احياء آلملك المكان مزرعاه وهذا باطل متيةن في اللغة وفي الشريعة «

واحتج بعض المالكيين لقولهم في الصيد المتوحش باسخف معارضة سمعت ، وهو أنه قال: الصيد اذا توحش بمنزلة من أخذما. من بئر متملكة (٤) في وعائه فانهرق الما. في البئر أيكون شريكا بذلك في الما. لذى في البئر؟ ه

قال أبو محمد: البئر وآخذ الماء منها لا يخلو أن تكون مباحة أو متملكة فان كانت مباحة فله أن يأخذ منها أضعاف ما انهرق له انشاء وله أن يترك انشاء كايترك الناس ما لاقيمة له عندهم من أمو الهمويبيحو نه لمن أخذه كالنوى. والتبن . والزبل . ونحو ذلك علا ولو أن صاحب كل ذلك لم يطلقه و لا أباح أخذه لاحدلكان ذلك له و لماحل لاحد أخذه فلا يحل مال أحد قل أو كثر الاباباحته له أوحيث اباحته الديانة عن الله تعالى ؛ وقد نص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن من افتطع بيمينه حق مسلم أوجب الله له النار ولو كان قضيا من أراك ، فا يما أكثر عندهم به وهم أصحاب قياس بزعمهم \_ قضيب أراك أو أيل . أو حمار وحش يساوى كل واحد منهما ما لا أو أرض تساوى الأمو ال ؟ وان كانت البئر متملكة فلا يخلو آخذ الماء منها من أن يكون محتاجا الى ما أخذ أو غير محتاج فان كان محتاجا فله أن يأخذ منها مثل ما انهرق له أو أكثر أو أضعافه إذا احتاج إليه ، وإن

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٤ والنسخة الحلبية «لجميع المسلمين» (٣) فىالنسخة الحلبية . . لانهم، (٣) هوالدائم الذى لاانقطاع لمادته، وقع فى النسخة الحلبية بعدة وله العد «المر » ولم يذكر فى النهاية (٤) فى النسخة رقم ١٤ وفي تملكه ،

كان (١) غير محتاج لم يجز له أخذ شي. من مائها لاما قل ولا ما كثر ، فظهر هذر هذا الجاهل وتخليطه ع

بنية الاحياء لابنية أخذ العشب والاحتطاب فقط ، أو جلب ما اليهامن نهر ، أو من عين ، أو خفر بترفيها لسقيها منه . أو حرثها ، أو غرسها ، أو تزييلها ، أو ما يقوم مقام عين ، أو خفر بترفيها لسقيها منه . أو حرثها ، أو غرسها ، أو تزييلها ، أو ما يقوم مقام التزييل من نقل تراب إليها ، أو رماد ، أو قلع حجارة ، أو جرد تراب ملح عن وجهها حتى يمكن بذلك حرثها ، أو غرسها . أو أن يختط عليها بحظير للبناء فهذا كله إحياء في لغة العرب التي بها خاطبنا الله تعالى على لسان نبيه (٢) بتعلقية فيكون له بذلك ما ادرك الماء في فوره وكثرته من جميع جهات البتر . أو العين . أو النهر . أو الساقية قد ملكه واستحقه لأنه أحياه ، و لا خلاف في ضرورة الحس واللغة أن الاحتطاب وأخذ العشب للرعى ليس إحياء أو ما تولى المرء (٣) من ذلك بأجرائه وأعوانه فهو له لالهم لقول رسول الله بالنيات وانمالكل امرى ، ما نوى » \*

• ١٣٥٠ – مسألة – ومنخرج في أرضه معدن فضة . أو ذهب . أونحاس . أوحديد أو رصاص أوقز دير أو زئبق أو ملح . أو شب أو زريخ أو كـل أو ياقوت أو زمرد أو بحادى أو رهو بي أو بلور أو كـذان أو أي شي كان نهو له و يورث عنه وله بعه ولا حق للامام معه فيه و لا لغيره وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سلمان ووقال مالك: تصير الأرض للسلطان •

قال أبو محمد: وهذا باطل لقول الله تعالى: (لا تأكلوا أمو الكمبينكم بالباطل) و لقول رسول الله عليه السلام: «من رسول الله عليه السلام: «من أحيا أرضا ميتة فهى له ولعقبه و ولقوله عليه السلام: غصب شبرامن الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين » ولقوله عليه السلام: و إن دما . كم و أمو النم عليكم حرام » فليت شعرى بأى وجه تخرج أرضه التي ملك بارث أو التي أحيا عن يده من أجل وجود المعدن فيها ؟ وما علمنا لهذا القول متعلقالا من قرآن ولا من سنة ولا رواية سقيمة ولا من قول أحد قبله نعلمه ولا من متعلقالا من وأى سديد و نسأله عن مسجد ظهر فيه معدن أو لو ظهر معدن في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله والته القيلية والمقبرة فيمنع الناس من كل ذلك أخذ المسجد الحرام وأخذ مسجد رسول الله والته القيلة والمقبرة فيمنع الناس من كل ذلك

<sup>(</sup>١) فى انسخة الحلية وفانكان (٧) فى النسخة رقم ١٤ و النسخة الحلبية ﴿ لسان رسوله ﴾ الحز٣) فى النسخة الحلبية ﴿ المؤمن ﴾

ويقطعها من أراد؟ أف أف لهذا القول وماقاد اليه ۽

١ ١٣٥ \_ مسألة ـ ومن ساق ساقية أو حفر بئر اأوعينا فله ماسقي كماقدمنا ولا يحفر أحد محيث يضربتلك العين أو تلك البئرأو بتلك الساقية أوذلك النهر أوبحيث بجلب شيئا من مائها عنها فقط لاحر بم لذلك أصلا غير ماذكرنا لأنه اذاملك تلك الأرض فقدملك مافيهامن الماء فلايجوز أخذماله بغيرحق • وروينا من طريق اسماعيل بن علية عن رجل عن سعيدين المسيب \* ومن طريق محمد بن مسلم الطائني عن يحى بن سعيد الأنصاري عن سعيدين المسيب « أن رسول الله عليالية قال : حريم البئر المحدثة خمس وعشرون ذراعا وحريم البئر العادية خمسون ذراعًا ﴾ • وعن سعيد بن المسيب. ويحي بنسعيد الأنصاري من قولهما مثل ذلك ﴿ وَعَنَّ أَنَّ هُرَيِّرَةً . والشَّعَبَّي . والحسن حرتم البئر أربعون ذراعا لأعطان الابل والغنم • وعنابن المسيب حريم بئر الزرع ثلاث مائةذراع ، قال الزهري : سمعت الناس يقولون : حر مم العين خمسهائة ذراع ، وعرب عكرمة حرىم ما بين العينين ما تناذراع وليس عندمالك فىذلك حد، وقال أبو حنيفة : حريم بئرالعطن أربعون ذراعا وحريم بئر الناضح ستون ذراعاً من كل جهة إلاأن يكون حبلهما أطول، وحريم العين خسمائة ذراع، ولايعلم لأ بي حنيفة سلفا في قوله في برالناضح ، وقدخالف المرسل في هذا الحكم ، وقال يحيى سُعيد في قوله المذكور : هو السنة، والمالكيون يحتجون في أصابع المرأة بقول سعيد بن المسيب: هي السنة فهلا احتجواههنا بقول محين سعيد : هي السنة ﴿ يَهُ

٧٠٥٢ - مسألة - وأماالشرب من نهر غير متملك فالحكم أن السقى للا على فالأعلى لاحق للا سفل حتى يستوفى الأعلى حاجته وحق ذلك أن يغطى الماء وجه الارض حتى لاتشربه ويرجع للجدار أو السياج تم يطلقه ولا يمسكه أكثر، وسواء كان الأعلى أحدث ملكا أو إحياء من الاسفل أو مساوياله أو أقدم منه ، ولا يتملك شرب نهر غير متملك أصلا ولا شرب سيل و تبطل الدول والقسمة فيها وان تقادمت الاأن يكون قوم حفر و اساقية وبنوها فلهم أن يقتسم واماءها بقدر حصصهم فيها م

برهان ذلك مارو يناه من طريق أبى داود ناأبو الوليد \_ هوالطيالسى \_ نا الليث \_ هوابن سعد \_ عن الزهرى عن عرو ة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال : ﴿ خاصم الزبير رجلا فى شراج الحرة التى يسقون ما فقال الانصارى للزبير : سرح الما ممر فأبى [عليه] (١) الزبير فقال رسول الله علي المنابع : [ للزبير] (٢) اسق يازبير ثم أرسل الى (١) الزيادة من سنن أبى داود (١) الزيادة من سنن أبى داود

جارك فغضب الانصارى وفال: يارسول اللهان كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله عن ال

١٣٥٤ مرسم المرقع ومن ترك دابته بفلاة ضائعة فأخذها انسان فقام عليها فصلحت أوعطب في بحرأو نهر فرمى البحر متاعه فأخذه انسان أو غاص عليه انسان فأخذه فكل ذلك لصاحبه الأول و لاحق فيه لمن أخذ شيئا منه لقول رسول الله عليه يراته و و أمو الديم عليكم حرام » وقد جاه في ذلك خلاف كاروينا من طريق سعيد بن منصور ناهشيم أنامنصور - هوابن المعتمر - عن عبيد الله (٥) بن حميد الحميرى قال : سمعت الشعبى يقول : من قامت عليه دابته فتر كه فهى لمن أحياها فقلت له : عن يا أبا عمرو ؟ قال : ان شئت عددت لله كذا وكذا من أصحاب رسول الله يتعلقه الله و من طريق سعيد بن منصور ناخالد - هو ابن عريف من عن الشعبى في ناخالد - هو ابن طريف المحان الواسطى - أيامطرف - هو ابن طريف - عن الشعبى في ناخالد - هو ابن عريف ان كان سيبها في ناخالد - هو ابن طريق ابن أي قصاحها فقال الشعبى : هذا قد قضى فيه ان كان سيبها في أحق بها و أسامة عن عثمان بن غياث (٧) قال : هي أحق بها و من طريق ابن أي شيبها في أخذها رجل فقام علها حتى صلحت ؟ قال : هي الحسن عن ترك دابته بأرض قفر فأخذها رجل فقام علها حتى صلحت ؟ قال : هي الحسن عن ترك دابته بأرض قفر فأخذها رجل فقام علها حتى صلحت ؟ قال : هي الحسن عن ترك دابته بأرض قفر فأخذها رجل فقام علها حتى صلحت ؟ قال : هي الحسن عن ترك دابته بأرض قفر فأخذها رجل فقام علها حتى صلحت ؟ قال : هي الحسن عن ترك دابته بأرض قفر فأخذها رجل فقام عليها علقوم شتى ؟ فقال : هي المن أحياها ، قال : وستل الحسن عن السفينة تغرق في البحر فيها متا علقوم شتى ؟ فقال : هي المناه عليه المناه عليه المناه عليه من ترك دابته بأرض قفر فأخذها رجل فقال المي قفل : هي المناه عليه عن قول المناه عليه عن ترك دابته بأرض قفر فأحد في السفينة تغرق في البحر فيها متا علقوم شتى ؟ فقال : هي المناه عليه عن ترك دابته بأرس عن السفينة تغرق في البحر فيها متا علقوم شتى ؟ فقال : هي المناه عليه عن عرف المناه عليه عن عرف المناه عليه عن ترك دابته بأرس عن السفينة تغرق في البحر المناه عليه المناه عليه المناه عليه عن ترك دابته بأرب عن السفية عن عرب المناه عن عرب المناه عليه عن عرب المناه عليه عن عرب المناه عليه المناه عن عرب المناه عليه عن عرب المناه عن عن المناه عن عرب المناه عليه عن عرب المناه عن عرب المناه عن عرب المناه عن عرب المن

<sup>(</sup>۱) فى سنن أبى داود و ثم احبس الماه ، (۲) الزيادة من سنن أبى داود (۳) أى فى أرض حول النخلة قريبا منها (٤) أى بقدر قامتها و ذرعها ، وجاء التصريح بذلك فى سنن أبى داود و فوجدت سبعة أذرع ، و فى رواية «خمسة أذرع» (٥) فى النسخة رقم ١٤ و النسخة الحلبية «عبد الله » مكبرا و هو غلط صححناه من تهذيب التهذيب (٦) فى النسخه رقم ١٤ و الحلبية و فى مفازة أو مخافة ، (٧) فى النسخة رقم ١٦ «عثمان بن عتاب » و هو تصحيف

ماألقي البحر على ساحله ومن غاص علىشيء فاستخرجه فهوله ه

قال أبو محمد: وهو قول الليث ولقد كان يلزم من شنع بقول الصاحب لا يعرف له مخالف أن يقول بقول الشعبي. والحسن لا نه عن جماعة من الصحابة لا يعرف له مخالف منهم ه علاق أن يقول بقول الشعبي و الحسن لا نه عن جماعه إذا أخذه أن يؤدى إلى الذي وجده عنده مأ أنفق عليه لانه لم يأمره بذلك فهو متطوع بما أنفق و روينامن طريق سعيد بن منصور ناهشيم أنا داود بن أبي هندعن الشعبي أن رجلا أضل بعير اله نضوا فأخذه رجل فأنفق عليه حتى صلح وسمن فوجده صاحبه عنده فخاصمه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى له بالنفقة ورد الدابة الى صاحبها قال الشعبي: أما أنا فأفول: يأخذ ما له حيث وجده سمينا أو مهزو لا ولا شيء عليه و المنافقة و المنافقة و الله عليه و المنافقة و المنافقة و الله عليه و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و الله و المنافقة و المنا

۱۳۵۵ ـ مسألة ـ ولكل أحد أن يفتح ماشاً. في حائطه من كوة أو باب أوأن مهدمه إنشا. في دار جاره أوفى درب غير نافذ أو نافذ و يقال لجاره : ابن في حقك ما تستربه على نفسك الاأنه يمنع من الاطلاع فقط وهو قول أبي حنيفة . والشافعي .

وأبي سلمان ، وقالمالك : يمنعمن كل ذلك .

والم المحرور المحرور

<sup>(</sup>۱) وقع فی صفحة . ۲۱ غلط فیرقم ۱۳۲۹ و تسلسل الی هنا (۲) فی النسخة رقم ۱۶ « بین فنحها لذلك » (۳) روایة النسخة المطبوعة . بحصاة ، ج۹ ص ۱۹ ( م ۲ ۲ ۲ – ج ۸ المحلی )

الم ۱۳۵٦ مسما كن وليس الاحدان يرسل ما مقفه أو داره على أرض جاره أصلا فان أذن له كان له الرجوع متى شاء لقول رسول الله والسلامية و إن دما كم وأمو الكم عليكم حرام م فاطلاقه ما داره على أرض جاره تصرف منه في مال غيره وهو عليه حرام والاذن في ذلك إنماهو ما دام إذنا الأنه لم يملكم الرقبة والاذن في شيء ما اليوم غير ما لم يؤذن له في غدا بلا شك و بالله التوفيق و المناه على ما لم يؤذن اله في غدا بلا شك و بالله التوفيق و المناه المناه و الله الله المناه و الله و الله المناه و الله المناه و الله و ال

الله تعالى أذى المسلم، ولكل أحد أن يعلى بنيانه ماشا، و إن منع جاره الربح والله تعالى أذى المسلم، ولكل أحد أن يعلى بنيانه ماشا، و إن منع جاره الربح والشمس لانه لم يباشر منعه بغير ما أبيح له عولكل أحد أن يبنى فى حقه ماشا، من حمام. أو نرن. أورحى . أو كمد (١) أوغير ذلك إذ لم يأت نص بالمنع من شيء من ذلك محمام. أو نرن. أورحى . أو كمد (١) أوغير ذلك إذ لم يأذن له ، فأن اراد صاحب الحائط جداره و يحبر على ذلك أحب أم كره إن لم يأذن له ، فأن اراد صاحب الحائط مدم حائطه كان له ذلك وعليه أن يقول لجاره : دعم خصبك أو انزعه فإنى أهدم حائطه ) و بحبر صاحب الخشب على ذلك لما روينا من طريق مالك عن ان شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة : «أن رسول الله عيج الله عنها معرضين والله لارمين بها بين الأعرج عن أبي هريرة : «أن رسول الله عيج الله عنها معرضين والله لارمين بها بين في جداره ثم يقول أبو هريرة و لايمر ف له مخالف من الصحابة رضى الله عنهم وهوقول أصحابنا ، وقال أبو حنيفة ، ومالك : ليس له أن يضع خشبة في جدار جاره هو وهوقول أصحابنا ، وقال أبو حنيفة ، ومالك : ليس له أن يضع خشبة في جدار جاره هو وهوقول أصحابنا ، وقال أبو حنيفة ، ومالك : ليس له أن يضع خشبة في جدار جاره هو ولارسول الله عير النه عله على حرد الخبر وما نعل هم حجة أصلا الأأن بعضهم ذكر و ولارسول الله عير النه على ما ما يه الله ولارسول الله عير النه على الله على عمر المنار على على عرد الماء كم وأمو الكول على عرد الم هم هم عرد أصلا الأن بعضهم ذكر و الدرسول الله عير الماء كم وأمو الكول على عرد الم هم هم عرد أصلا المان بعضهم ذكر و الدرسول الله عن المان الله عن اله عن الماء كم وأمو الكول على عرد الماء كم وأمو الكول على على حرام » \*

قال على : الذي قال هذا هو الذي قال ذلك وقوله كله حقوعن الله تعالى ، و كله واجب علينا السمع له والطاعة وليس بعضه معارضا لبعض قال الله تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمراأن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) والذي قضى بالشفعة واسقاط الملك بعد تمامه . و ابطال الشراء بعد صحته . و قضى بالعاقلة . وان يغرموا مالم يحنوا . وأباح أمو الهم في ذلك أحبوا أم كرهوا هو الذي قضى بأن يغرز الجار خشبه في جدار جاره و نهى عن متعه من ذلك ، ولو أنهم استعملوا هذا الحكم حيث أباحوا ثمر النحل و كراء الدار المغصوبة كل ذلك لمن اشتراه من الغاصب بالباطل لكان أولى بهم ،

<sup>(</sup>۱) كذا في جميع النسخ (۲) و رواه أيضا أبو داو دفي سننه من طريق مسدد . وابن أبي خلف عن سفيان عن الزهري الح

والواجب استعال جميع السنزفنقول: أموالناحرام علىغيرنا إلاحيث أباحها الذي حرمها وقال بعضهم: قد روى هذا الحبرخشبة بالنصب على أنهاواحدة فقلنا: فأنتم لاتجيزون له لاواحدة ولاأكثر من واحدة فاى راحة لكم في هذه الرواية؟ وكل خشبة في العالم فهى خشبة وليس للجار منع جاره من أن يضعها في جداره فالحكم واحد في كلنا الروايتين و بالله تعالى التوفيق ه

المراسة المراسة المراضية وكل من ملك ما في نهر حفر ه أو ساقية حفر ها أو عين استخرجها أو بتراسة بطها فهو أحق بما كل ذلك ما دام محتاجا اليه ، و لا يحل له منع الفضل بل يجدر عن لمن يحتاج إليه ولا يحل له أخذ عوض عنه لا ببيع ولا غير ملا روينا من طريق جرير عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله يستيلينه : «لا يمنع فضل الما الميمنع به المكلا » ومن طريق أبي داو د ، نا النفيلي (١) نا داو د بن عبد الرحمن العطار عن عمر و بن دينار عن أبي المنهال عن أياس بن عبد قال: « نهى (٢) رسول الله يستيلينه عن يسع فضل الما » به دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد قال الماء به وما على عليه الماء من أو نشع أو سيل فاستغار (٣) فهو الصاحبه كاكان فان انقل عنه يو ما ما ولو بعد ألف عام فهوله ولو رثته ، و ما الكرى فهو باق بحسبه كاكان لمن كان له ، و قال المالكيون : مخلاف عدو تيه (٤) الى أخرى فهو باق بحسبه كاكان لمن كان له ، و قال المالكيون : مخلاف عدو تيه (٤) الى أخرى فهو باق بحسبه كاكان لمن كان له ، و قال المالكيون : مخلف ذلك و هذا باطل لان تبدل (٥) مجرى الماء لا يسقط ملكا عن مالكه و لا يحل ما لا عرما لمن حرمه الله تعالى عليه ، و هذا حكم في الدين بلا بر هان قال رسول الله عينيانيه ، وان دماء كم و أمو النه عليكم حرام ه هو النه ما يسته كاكن ما كان دماء كم و أمو النه عليه كوراء ه و النه عون المنه عليه و المناه كله و أمو النه عليكم حرام ه و النه عاليه عليكم حرام ه و النه عالم الله و الله عليكم حرام ه و النه عليكم حرام ه و الله عليكم حرام ه و الله عليكم حرام ه و الله عليكم حرام ه و النه عليكم حرام ه و الله علي الله المناه الله الله المناه الله عليكم حرام ه و اله و الله عليكم حرام ه و الله عليكم على الكله و الله عليكم على الماء كله على الماء كله و الماء كله و المورك الله عليكم على عاله الله عليكم على الماء كله و المورك الله عليكم على الماء كله و المورك الماء كله و المورك الله الماء كله و المورك الله الماء كله و المورك الماء كله و المورك الماء كله على المورك المورك الماء كله و المورك الماء كله و المورك المورك المورك المورك المورك المورك المورك

المجمل مستى إلى ولاتكون الأرض بالاحياء الالمسلم وأما الذي فلا لقول الله تعالى: « ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده » وقوله تعالى: ( ان الأرض يرثها عبادى الصالحون ) ونجن أولئك لا الكفار ، فنحن الذين أورثنا الله تعالى الأرض فله الحدكثيرا (٦) ه

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن محمد شيخ أبي داو دالسجستاني (۲) في سنز أبي داو د. أن رسول الله عند أبي من أبي داو د بالسند الذي ذكره عند أبي الخرج به الخرج و الحديث الذي قبل هذا أيضا في سنن أبي داو د بالسند الذي ذكره المصنف (۳) في النسخة الحلمية و فاستعذر (٤) تم الجزء الثالث من كتاب المحلى من النسخة وقم ١٤ وقد ذكر ناسخها و مصححها تاريخ كتابتها انها لخس بقين من جمادي الأولى سنة ثمانين و سعمائة و لله الحمد و المنة

## بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ كتاب الوكالة

١٣٦٢ مست كي الوكالة جائزة في القيام على الأموال. والنذكية. وطلب الحقوق واعطائها . وأخذ القصاص فالنفس فادونهاو تبليغ الانكاح.والبيع . والشراء . والاجارة . 'والاستئجار ، ط ذلك من الحاضر . والغائب سوا. و من المريض والصحيح سواه،وطلب الحق كله واجب بغير تو كيل الاأن يبرى. صاحب الحق من حقه 🔳 برهان ذلك بعثة رسول الله عَلَيْنَاتُهُ الولاة لاقامة الحدود . والحقوق على الناس . ولاخذالصدقات وتفريقها ؛ وقدكَّانَ بلال على نفقات رسول الله ﷺ ، وقد كان له نظار على أرضه بخيبر . وفدك ، وقد رو ينا في كتاب الاضاحي من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر [الجهني] عن رسول الله والله انه أعطاه غنمايقسمها بين أصحابه . وذكرنافي الحج من طريق سفيان بن عيينة عن ابنأ في نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بنأ في ليلي عن على قال: و أمر في رسول الله عليه الله عليه أَنْ أَقُوم عَلَى بَدْنَهُ وَأَنْ أَقْسَمَ جَلُودُهَا وَجَلَالْهَا ، \* وَمَنْ طَرِيقَ أَنْ دَاوُدُنَا عَبِيدَاللهُ بُنْسَعَد ابنابراهيم بن سعدنا [عمى ـ هويعةوب بنابراهيم نا](١)أبيـهوابراهيم بنسعدعن محمد براسحاق، في نعم وهب بن كيسازقال : سمعت جا بر بن عبدالله يقول : أردت الحروج الىخيبرفقال لى رسولالله ﷺ : . إذا أنيتو كيلي بخيبر (٢) فخذ منه خمسة عشر وسقا فان ابتغي منك آية فضع يدك على ترقوته (٣) ، وفي هـذا الخبر تصديق الرسول اذا علم الوالى بصدقه (٤) بغمير بينة 6 ومن طريق مسلم نا سلمة ابن شبيب نا الحسن بن أعـين نا معقـل عرب أبي قزعة الباهلي عن أبي نضرة عن أبي سميد الخدري فذكر حديث التمر ، و ان رسول الله ﷺ قال : « بيعوا تمر ها واشتروا لنا منهذا ، ومنطريق أبي داود ناحجاج بن أبي يعقوب(٥) الثقعي حدثنا معلى بن منصور نا عبد الله بن المبارك حدثنا معمر عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة أم المؤمنين أنها كانت تحت عبيـد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشى النبى عَيَلِياللهُ وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله وَاللَّيْلِيُّةُ مع شرحبيل بن حسنة ؛ وهذاخبر منقول نقل الكافة.وأمر عليه السلام بأخذ القود

<sup>(</sup>۱) الزيادة منسنن أبى داو دوالحديث اختصره المصنف (۲) سقط لفظ «خيبر» من النسخة رقم ۱۹ من النسخة رقم ۱۹ من النسخة رقم ۱۹ هنا حجاج نايعقوب، وهو غلط «بتصديقه» (٥) في النسخة رقم ۱۶ هنا حجاج نايعقوب، وهو غلط

وبالرجم وبالجلد: وبالقطع ومن طريق أبي داود نا عبيدالله بن عمر بن ميسرة ناحاد ابن زيد عن يحيي بن سعيد الانصاري عن بشير بن يسار من سهل بن أبي حثمة ورافع ابن خديج أن محيصة بن مسعود . وعبدالله بن سهل انطلقا إلى خيبر (۱) فتفرقا في النخل فقتل عبدالله بن سهل فاتهموا اليهود فجاء أخوه عبدالرحمن بن سهل وابناعه حويصة ومحيصة إلى رسول الله والنكير الكبر أوقال: ليبدأ الاكبر فتكلمافي أمر أحيه وهو أصغرهم فقال رسول الله والكبر الكبر أوقال: ليبدأ الاكبر فتكلمافي أمر صاحبها» وقال أبو حنيفة : الاقبل توكيل حاضر والا من كان غائبا على أقل من مسيرة أثلاث والا أن يكون الحاضر أو من ذكرنا مريضا إلا برضي الخصم ، وهذا خلاف السنة وتحديد بلا برهان (۳) وقول الا نعلم أحدا قاله قبله ه وقال المالكيون: الا نتكلم في الحقوق إلا بتوكيل صاحبها وهذا باطل لما ذكرنا ، ولقول الله تعالى: (كونوا قوا مين بالقسط شهدا لله) وقوله تعالى: (و تعاونو اعلى البر والتقوى و الاتعاونوا على الاثم والعدوان) فواجب بما ذكرنا انكار الظلم وطلب الحق لحاضر وغائب ما لم يترك حقه الحاضر سوا، بتوكيل أو بغير توكيل ، وطلب الحق قد وجب و الا يمنع من طلبه قول القائل لعل صاحبه لا يريد طلبه ويقال له : قد أمر الله تعالى بطلبه فلا يسقط هذا اليقين ما يتوقعه مالظن ،

۱۳۹۲ مرائي ولا تجوزوكالة على طلاق و لا على عقد الهبة ولا على المعلى ولا على المعلى ولا على المعلى ولا على المعلى ولا على المعلى المعلى ولا على المعلى المعل

١٦٦٤ مَسَمُ ُ لُمَةٌ ولا يحل للوكيل تعدى ما أمره به موكله فان فعل لم ينفذ فعله فانفات ضمن لقول الله تعالى : (ولا تعتدوا انه لا يحب المعتدين ) ولقوله تعالى : (فن

<sup>(</sup>١) فىسنز أبى داود. قبل خيبر، (٧) فىسنن أبى داود. فأنو النبى الخ. (٣) فى النسخة رقم ١٦. بلادليل ،

اعتدى عليكم فاعتدو اعليه بمثل مااعتدى عليكم ) فوجب من هذا أن من أمره موكله بأزيبتاع لهشيئا بثمن مسمى أويبيعه له بثمن مسمى فباعهأوا بتاعه بأكثر أوبأقلولو بنلسَ فمازَادلم يلزمالمو كلولم يكن البيع لهأصلاولم ينفذالبيع لأنهلم يؤمر بذلك ، فلو وكلمعلىأن يبيع لدأويبتاعله فانابتاع لهبمايساوى أوباع بذلك لزم والافهو مردودة وكذلكمن ابتآع لآخرأو باع لهبغير أن يأمرهلم يلزم فىالبيع أصلا ولاجاز للآخر امضاؤه لانهامضا. باطل لايجوز وكان الشراء لازماللوكيل وماعدا هذا فقول بلا برهان . وحكم بالباطل \* واحتجِّوم في اجازة ذلك بحديث عروة البارقي . وحكم ابن حزام «أنرسول الله ﷺ أمر كل واحد منهما بأن يبتا علمشاة بدينارفا بتا عشاتين فبأع أحدهما بدينار وأتىبه الىالني يتلاته وبالشاة ،وهماخبران منقطعان لإيصحان ه ٥ ١٢٣٥ - مسألة - وفعل ألو كَيل نافذ فيما أمر به الموكل لازم (١) للموكل مالم يصح عنده أن مو كله قدعزله فاذاصح ذلك عنده لم ينفذ حكمه من حينتذ ويفسخ ما فعل ، وأما كل مافعل بماأمره به الموكل من حين عزله إلى حين بلو غ الخبر اليه فهو نافذ طالت المدة بيرذلك أوقصرت ، وهكذاالقول في عزل الإمام للامير ، وللوالي . وللقاضي ، وفي عزل هؤلاه لمنجعل اليهم أزيولوه ولافرق لانعزله بغيرأن يعلمه بمد أن ولاه وأطلقه على البيع وعلى الابتياع وعلى التذكية . والقصاص . والانكاح لسماة ومسمى خديعة (٧) وغشقال الله تعالى: ( يخادعون الله و الذين آمنو او ما يخدعون الا أنفسهم) وقال رسول الله صَالِتُهُ : , منغشنا فليس منا ، فعزله له باطل الاأن يقول أو يكتب اليه أو يوصى اليه . اذًا بَلْغُكُ رَسُولَى فَقَدْعُزُلْتُكُ فَهِذَا صحيحَ لازله أَنْ يَتَصَرَّفَ فَحَقُّوقَ نَفْسُهُ كَمَّا يُشَاءُ فَاذَا بلغه فقدصح عزله وليسالخصم أن يمنع من يخاصمه من عزل وكيله و تولية آخر لأن التوكيل فىذلك قدصح ولابرهان على أنالخصم منعهمن عزل منشاء وتولية منشاءه ﴿ فَأَنْ قِيلَ ﴾ : ان في ذلك ضررا على الخصم قلنا : لاضرر عليه في ذلك أصلابل الضرر كله هو المنع من تصرف المر. في طلب حقوقه بغير قرآن أوجب ذلك. و لاسنة، وهذاهو الشرع الذي لم يأذن الله تعالى به ه

۱۳۶۸ مت الروالوكالة تبطل بموت الموكل بلغ ذلك الى الوكيل أولم يبلغ بخلاف موت الامام فأنه ان مات فالولاة كلهم فافذة أحكامهم حتى يعزلهم الامام الوالى، وذلك لقول الله تعالى: (ولا تكسب كل نفس الاعليها) والمال قد انتقل بموت الموكل الى ورثته فلا يجوز فى مالهم حكم من لم يوكلوه وليس كذلك الامام لأن المسلمين لا بد

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١٦, نافذ. (٧) قوله خديعة هو خبر عن قوله قبل ، لان عزله ، النح

لهم ممريقوم بأمرهم وقدقتل أمرا. رسول الله عَلَيْنَا ورضى عنهم بمؤتة كلهم فتولى الأمر خالد برالوليد من غير أن يؤمره رسول الله عَلَيْنَا حتى رجع بالمسلمين وصوب عليه السلام ذلك ، وقدمات عليه السلام وولاته باليمن . ومكة . والبحرين وغيرها فنفذت أحكامهم قبل أن يلغهم موته عليه السلام ولم يختلف فى ذلك أحد من الصحابة رضى الله عنهم وبالله تعالى التوفيق .

## كتاب المضاربة وهي القراض

التراكم المراكمة القراض كان في الجاهلية . وكانت قريش أهل تجارة لامعاش الهم من غيرها و فيهم الشيخ الكبير الذي لا يطبق السفر . والمرأة . والصغير . واليتيم فكانوا و ذو واالشغل والمرض (١) يعطون المال مضاربة لمن يتجربه بجزء مسمى من الربح فأقر رسول الله عليه في الاسلام وعمل به المسلمون عملامتيقنا لاخلاف فيه ولووجد فيه خلاف ما التقت اليه لانه نقل كافة بعد كافة الى زمن (٢) رسول الله عنها يتهاليه وعلمه بذلك ، وقد خرج عليها في قراض بمال خديجة رضى الله عنها م

۱۳۹۸ - مسألة - والقراض انماهو بالدنانير . والدراهم و لا يجوز بغير ذلك الابأن يعطيه العرض فيأمره ببيعه شمن محدود و بأن يأخذ الثمن فيعمل به قراضا لان هذا مجمع عليه و ماعداه مختلف فيه و لانص با يجابه و لاحكم لاحد في ماله إلا بما أباحه له النص ، و بمن منع من القراض بغير الدنانير . و الدراهم الشافعي . و ما لك . و أبو حنيفة .

وأبو سلمان . وغيرهم 🛚

• ١٣٧٠ – مسألة – ولا يجوز القراض الا بأن يسميا السهم الذي يتقارضان

<sup>(</sup>١) فىالنسخةرقم ١٤ «فىكانواوذوالشغل. والمريض» الح. وفىالنسخة الحلبية والصغير وذو الشغل والمريض فىكانوا ، الح (٢) فىالنسخة رقم ١٤، الى زمان،

عليه من الربح كسدس . أوربع .أوثلث . أو نصف . أو نحوذلك ويبينا ما لمكل و احد منهما من الربح لأنه ان لم يكن هكذا لم يكن قراضا ولاعرفا ما يعمل المامل عليه فهو باطل و بالله تعالى التوفيق ه

مسألة - ولا يحل العامل أن يأكل من المال شيئا ولا أن يلبس منه شيئا لا (١) في سفر ولا في حضر هروينا من طريق (٢) عبدالرزاق عن سفيان الثورى عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال : ما أكل المضارب فهو دين عليه وصح عن ابراهيم . والحسن أن نفقته من جميع المال قال ابراهيم : وكسوته كذلك قال ابن سيرين ليس كذلك ، وقولنا ههنا هو قول الشافعي . وأحد . وأبي سلمان ، وقال أبو حنيفة ، ومالك: أماني الحضر فكما قلنا وأما في السقر فيا كل منه ويكتمي منه أبو حنيفة ، ومالك: أماني الحضر أن كثير آو إلا فلا إلا أن مالكاقال له: في الحضر أن يتغذى منه بالافلس ، وهذا تقسيم في غاية الفساد لانه بلا دليل وليت شعرى مامقدار المال الكثير الذي أبا حوا هذا فيه و مامقدار القليل الذي منعوه فيه و هذا كله باطل لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فلا يجوز اشتراطه فان لم يشترط فهو أكل مال بالباطل، ثم أيضا يمود المال إلى الجهالة فلا يدرى ما يخرج منه و لاما يبقى منه وقليل الحرام حرام ولو أنه مقدار ذرة وكثير الحلال حلال ولو أنه الدنيا وما فها، فان الحرام حرام ولو أنه مقدار ذرة وكثير الحلال حلال ولو أنه الدنيا وما فها، فان قالها يسعى في حظ (٤) نفسه ه

١٣٧٢ مسألة وكلر بحربحاه فلهما أن يتقاسماه فان لم يفعلا وتركاالا مربحسبه شمخسر في المال فلاربح للعامل وأمااذا اقتسما الربح فقد ملك كل واحد منهما ماصار له فلا يسقط ملكه عنه لانهما على هذا تعاملا وعلى أن يكون لكل واحد منهما حظ من الربح فاذا اقتسماه فهو عقدهما المتفق على جوازه فان لم يقتسماه فقد تطوعا بترك حقهما وذلك مباح

الما ١٣٧٧ - مسألة -ولا ضمان على العامل فيما تلف من المال ولو تلف كله ولا فيما خسر فيه ولا شي. له على رب المال إلا أن يتعدى أو يضبع فيضمن لقول رسول الله والله عليكم حرام،

 <sup>(</sup>١) سقط لفظ و لا » من التسخة رقم ١٤ (٧) الجار و المجرور سقط من النسخة رقم ١٤ و النسخة الحلية (٣) في النسخة رقم ١٩ ■ انه ساع» (٤) في النسخة رقم ١٤ ■ في حفظ » وهو غلط

١٣٧٤ – مسألة – وأيهما اراد ترك العمل فله ذلك ويجبر العامل على يع السلع معجلا خسر أو ربح لأنه لامدة في القراض فاذ ليس فيه مدة فيلا يجوز أن يجبر الابي منهما على التمادي في عمل لايريده أحدهما في ماله ولا يريده الآخر في عله ولا يجوز التأخير في ذلك لأنه لا يدري كم يكون التأخير ؟ وقد تسمو قيمة السلع وقد تنحط فايحاب التأخير في ذلك خطأ و لايلزم أحدا أن يبيح ماله لغيره ليموله به والعجب عن ألزم ههنا إجبار صاحب المال على الصبر حتى يكون للسلعسوق ليمون بذلك العامل من مال غيره وهو لايري إجباره على تدارك من يموت جوعامن ذوى بخوا غيرهم بما يقيم رمقه؛ وهذا عكس الحقائق وبالله تعالى التوفيق ■

1700 مسألة \_ وإن تعدى العامل فربح فان كان اشترى فى ذمته ووزن من مال القراض فحكمه حكم الغاصب وقد صارضامنا للمال إن تلف (١) أو لما تلف منه بالتعدى و يكون الربح له لأن الشرى له ، وإن كان اشترى بمال القراض نفسه فالشرى فاسدمفسوخ فازلم يوجد صاحبه البائع منه فالربح للمساكين لأنه مال لا يعرف له صاحب وهذا قول النخعى والشعبى وحماد بن أبى سلمان و ابن شبرمة وأبى سلمان و بالله تعالى التوفيق .

١٣٧٦ - مسألة - وأيهما مات بطل القراض أما في موت صاحب المال فلا أن المال قد صار للورثة وقد قال رسول الله والته والمالية والمالية

۱۳۷۷ ـ مسألة ـ واناشترى العامل مسمال القراض جارية فوطئها فهو زان عليه حدالونا لأن أصل الملك لغيره وولده منها رقيق لصاحب المال ، وكذلك ولد الماشية .

<sup>(</sup>۱)فى النسخة رقم ۱۹ «وان تلف» بزيادة . واو ولا شى، ، وسقطت جملة «ان تلف» من النسخة الحلبية (۲)فى النسخة رقم ۱۹ «وعلى الوارث بعدموت العامل اصلاح المال ، و الصواب ماهنا لأن الكلام الذى بعده يعين ماهنا والآية كذلك

و بمر الشجر . وكرى الدور لأنه شيء حدث في ما له و أنما للعامل حظه من الربح فقط و لا يسمى ربحا إلا ما نمي بالبيع فقط و بالله تعالى التوفيق ...

#### كتاب الاقرار

١٣٧٨ ـ مسألة ـ من أقر لآخر أولله تعالى بحق في مال . أو دم . أو بشرة وكان المقر عاقلا بالغاغير مكره وأقر إقرارا تاما ولم يصله بما يفسده فقد لزمه ولارجوع له بعدذلك ، فان رجعلم ينتفع برجوعهوقدلزمه ماأقربه على نفسهمن دم . أوحد.أو مال، فانوصل الاقراريما يفسده بطل كلهولم يلزمه شي.لامن.مال. ولاقود. ولاحد مثل أن يقول: لفلان على مائة دينار ، أو يقول: قذفت فلانا بالزنا ، أو يقول: زنيت ، أو يَقُول: قتلت فلاناأونحوذلك فقدلزمه فانرجع عن ذلكُمْ يلتفت ، فان قال : كان لفلان على مائة دينار وقد قضيته اياها ، أوقال : قَدْفت فلاناوأنافى غيرعقلي ، أوقتلت فلانا لأنهأرادقتلي ولم أقدر على دفعه عن نفسي ، أوقال : زنيت وأنافي غير عقلي أو نحو هذا فان هـذا كله يسقط و لايازمه شيء ، والحر . والعسد . والذكر ، والأنثى ذات الزوج. والبكر ذات الأب. واليتيمة فيما ذكرنا سوا. ،وانماهذا كلهإذالم تـكن (١) بينة فأذا كانت البينة فلامعنى للانكار ولا للاقراره روينامن طريق مسلم نا هــاب بن خالد ناهمام \_ هو اس بحي \_ نا قتادة عن أنس أنجارية وجدراً سها قدرض بين حجرين فسألوهامن صنع هذا بك؟فلان فلانحتى ذكروا بهوديا فا ومأت برأسهافاخذالهودي فأقر فامر به (٢) رسول الله ﷺ أن يرض رأسه بالحجارة ه ومنطريق مسلم نا محمد بنرمح أنا لليث ـ هوابن سعّد ـ عنابنشهاب عن عبيداته بن عبدالله بن عتبة [ أبن مسعود ] (٣) عنأى هريرة . و زيدين خالد الجهني فذ كرالحديث وفيه قول القائل : ان ابنيكان عسيفا على هذا فزني بامرأته وأنى أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منــه بمائة شاة ووليدة فقالرسول الله عَلَيْنَاتُهُ : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الثه الوليدة والغنمرد وعلى ابنك جلدما تقو تغريب عام اغديا أنيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فندا عليها فاعترفت فامر بهارسول الله عَلَيْنَا فَعَرْجَمَت ، فقتل عليه السلام بالأقر ار ورجم به ورد به المال بمن كان بيده الي غيره ، وأما أذاو صل به ما يفسده فلم يقر بشي ، ولا يجوز أن يلزم بعض اقراره ولايلزم سائره لأنهلم يوجب ذلكقرآن . ولاسنة .ولااجماع ،

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ١٤ و النسخة الحلية « مالم تكنينة » (٧) سقط لفظ به من النسخة رقم ١٤ وهو موجود فى صحيح مسلم ج ٢ ص ٧٧ (٩) الزيادة من صحيح مسلم ج ٢ ص ٧٧

وقد تناقض ههنا المخالفون فقالوا: ان قال: له على دينار الاربع دينار فهرا وان قال التعت منه داره بمائة دينار فأنكر الآخر البيع وقال: قد أقرلى بمائة دينار وادعى ابتياع دارى فانهم لا يقضون عليه بشى، أصلاو هذا تناقض ظاهر ، وقال مالك: من قال: أحسن الله جزاء فلان فانه (١) أسلفنى مائتى دينار وأمهلنى حتى أديتها كلها اليه فانه لا يقضى لذلك الفلان عليه بشئ إن طلبه بهذا الاقرار ، ولا يختلفون فيمن قال قتلت رجلا مسلما الآن أمامكم أوقال: أخذت من هذا مائة دينار الآن بحضر تكم فانه لا يقضى عليه بشئ ولم يقولوا: انه أقر ثم ندم و لا أخذوا ببعض قوله دون بعض وهذا تناقض ظاهر ، روينامن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن القاسم بن محمد ابن أبى بكر الصديق أن رجلا استضاف باسامن هذيل فأرسلوا جارية تحتطب فأعجب الن أبى بكر الصديق أن رجلا استضاف باسامن هذيل فأرسلوا جارية تحتطب فأعجب أهاما فاخبرتهم فاتواعر بن الخطاب فاخبروه فقال عمر: قتيل الله لا يودى والله أبدا ، أهاما فاخبرتهم فاتواعر بن الخطاب فاخبروه فقال عمر: قتيل الله لا يودى والله أبدا ، ومن طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني. وحميد، و مطرف كامم عن عبد الله ابن عبيد بن عمير قال . غزا رجل فاف على امر أنه رجل من يهو دفر به رجل من المسلين عند صلاة الفجر و هو يقول:

فدخل عليه فضر به بسيفه حتى قتله (م) فجاءت اليهو ديطلبون دمه فجاء الرجل فأخبره بالأمر فأبطل عمر بن الخطاب دمه و ومن طريق محمد بن المشى ناعبد الله بن ادريس الأو دى ناعاصم بن كليب عرأيه عن أبي موسى الأشعرى قال: أتيت وأنا بالين بامر أة فسألها؟ فقالت: ما تسأل عن امراه حبلي ثيب من غير بمل أما والله ما خاللت خليلا ولإ خادنت خدنامذ أسلمت ولكنى بينها أنا نائمة بفناه بيتى فوالله ما ايقظنى الا الرجل حين ركبى وألقى في بطنى مثل الشهاب فقال فكتبت فيها إلى عمر [بن الخطاب] فكتب الى أن وافى بها وبناس من قومها فوافيته بها فى الموسم فسأل عنها قومها؟ فأثنوا خيرا وسألها فأخبرته كما أخبرتني فقال عمر: شابة تهامية تنومت قد كان ذلك يفعل فمارها

<sup>(</sup>١) سقط لفظ وفانه من النسخة رقم ١٤ (٧) الترائب عظام الصدر ، والربلات جمع ربلة باطن الفخذيسكن و بحرك قال الاصمعى : الأفصح التحريك ، والفئام الجماعة من الناس (٣) في النسخة رقم ١٦ «حتى مات»

عمر وكساها وأوصى بهاقومها خيراً ، هــذا خبرفىغايةالصحة ، ومن طريق حمادين سلمة عنءامر بن أبى الحكم عن الحسن أن رجلا رأىمع امرأته رجلا فقتله فارتفعوا إلى عثمان بن عفان فأبطل دمه ، و و ن طريق حماد بن سلمة عن يحى بن سعيد الأنصارى عن سعيد بن المسيب . وسلمان بن يسار قالاجميعا : انرجلا أتي امر أة ليلا فجعلت تستصر خ فلم يصرخها أحدفلمارأت ذلك قالت : رويدك حتى أستعد وأتهيأ فاخذت فهرا (١) فقامت خلف الباب فلما دخل ثلغت (٧) بهر أسه فارتفعو ا إلى الضحاك بن قيس فا بطل دمه ومن طريق حمادبن سلمة أخبرناأبو عقبة أنرجلاادعي على رجل ألف درهمو لم تكن له بينة فاختصما إلى عبد الملك بن يعلى فقال: قد كانت له عندى ألف در هم فقضيته (٣) فقال: أصلحكالله قدأقرفقالله عبدالملك بنيعلى: انشئت أخذت بقوله أجمع وان شئت أبطلته أجمع ، عبدالملك بن يعلى من التابعين ولى قضاء البصرة ■ ومن طريق عبــد الرزاق عن معمر عن عدالله بن طاوس عن أبه قال: من أقر بشي، في بده فالقول قوله . ومنطريق حمادن سلمةعن اياس من معاو مةقال: كل من كان في مده شيء فالقول فيه قوله ، وقولنافيهاذكرناهو قول عثمان البتي . وأني سلمان . وأحدقولي الشافعي ، وأما الرجوع عنالاقرار فكلهم متفقعلي ماقلنا الافي الرجوع عنالاقرار بمانو جب الحد فان الحنيفيين . والمالكيين قالوا : انرجعلم يكن عليه شي. وهذا باطل والقوم أصحاب قياس يزعهم فهلا قاسوا الاقراربالحد على الاقرار بالحقوق سواه ? وأيضافان الحد قدازمه باقراره فمن ادعى سقوطه برجوعه فقدادعي الابرهان له به ، واحتجوا بشيئين . أحدهما (٤) حديثماعز . والثاني أن قالوا : ان الحدود تدرأ بالشمات،

قال على: أما حديث ماعز فلاحجة لهم فيه أصلا لانه ليس فيه أن ماعزاً رجع عن الاقرار البتة لابنص. ولابدليل. ولافيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجع عرب اقراره قبل رجوعه أيضا البتية فكيف يستحل مسلم أن يموه على أهل الغفلة بخبرليس فيه شيء بمايزعم؟ وانماروي عزبعض الصحابة أنه قال: كنا تتحدث ان ماعزا. والغامدية لورجعا بعداعترافهما أولم يرجعا [بعداعترافهما أليطلبهما هكذارويناه من طريق أبي أحمد الزبيري عن بشير بن المهاجر عن ابن بريدة عن أبيه أنه قال هذا القول، وهذا ظن والظن لا يجوز القطع به، وقول القائل : لو فعل فلان كهذا لفعل رسول الله على الله المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة الفعل الف

<sup>(</sup>١) هو حجر مل الكف يذكر و يؤنث و الجمع أفهار (٧) أى شدخته (٣) فى النسخة رقم ٢٠ • بسنتين احداهما ، النحو ما هنا أوضح ،

قط ولافعله عليه السلام قط، وقد قال جابر : أنا أعلم الناس بأمر ماعز انما قال رسول الله عليلية : «هلا تركتموه وجئتموني ٥» ؟ ليستثبت ١١) رسول الله بَيْلِينَة منه فامالترك حدفلاه هذانص كلام جابر فهو أعلم بذلك ولم يرجع ماعز قطعن اقراره أنما قال: ردوني إلى رسول الله ﷺ فان قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبر وني أن رسول الله عَلَيْتُهُ غَيرِقَاتِلَى هَكَذَا رويناكل ماذكر نامن طريق أبي داونا عبيدالله بن عمر بن ميسرة ناً يزيد من زريع عن محمد بن اسحاق أن عاصم بن عمر بن قتادة قال: حدثني (٧) حسن ابن محمد بنعلى بن أبي طالب أنجابز بن عبدالله قال له: كل ماذكرنا على نصه ، فبطل تمويههم بحديث ماعز ٥ وأماادرؤا الحدود بالشبهات فما جاءعن الني سيالله قط من طريق فيها خير ولانعلمه أيضا جاءعه عليه السلام أيضاً لامسندا ولامر سلاواً بماهو قول روى عن ابن مسعود . وعمر فقط ،ولو صح لكانوا أول مخالف له لأن الحنيفيين . والمالكيين لانعلم أحدا أشد إقامةللحدود بالشهات منهم ، فالمالكيون محدون في الزنا بالرجم والجلد بالحبل فقط وهي منكرة وقدتستكره وتوطأ بنكاح صحيح لم يشتهر أو وهي في غير عقلها، ويقتلون (٣) بدعوى المريض أن فلانا قتله ونلان منكرولا بينة عليه، و محدون في الخر بالرائحة وقد تكون رائحة تفاح أو كمثري شتوي، ويقطعون في السرقة من يقول : صاحب المنزل بعثني في هذا الشي. وصاحب المنزل مقرله بذلك ، ويحدون فيالقذف بالتعريض هذاكله هو إقامة الحدود بالشهات • وأما الحنيفيون فانهــم يقطعون من دخل مع آخر فيمنزل إنسان للسرقة فلم يتول أخذ شي. و لااخر اجه وانما سرق الذي دخل فيه فقط فيقطعونهماجيعافي كثير لهممن مثل هذا قد تقصيناه في غير هذا المكان ، فمن أعجب شأنا من يحتج بقول قائل دون رسول الله والسَّائِيَّةِ ، ثم هو أول مخالف لما احتج به من ذلك ، وأما تسويتنا بين الحر . والعبد. والذكر . والانثىذات الاب البكر وغير البكر . واليتيمة . وذات الزوج فلا والدين و احد على الجميع والحكم واحد على الجميع الأأن يأتي بالفرق بينشي ممن ذلك قرآن أوسنة . و لاقرآن . و لاسنة ولا قيأس. ولا اجماع على الفرق بين شي. مما ذكرنا (٤) وبلا خلاف من أحد منأهل الأرض من المسلمين فيأن الله تعالى خاطب كل من ذكرنا خطابا قصد به الى كلواحد منهم فيذات نفسه بقوله تعالى: ﴿ كُونُواقُوامِينَ بِالقَسْطُ شَهْدَا. لللهُ وَلُو عَلَى

<sup>(</sup>۱) فىالنسخه رقم ۱۳ «ليتثبت» وماهنا موافق لمافى سنن ابى داود (۲) فى النسخة رقم ۱۳ «ليثبت» وماهنا موافق لمافىسنن ابى داود (۳) فى النسخة رقم ۱۳ والحلبية . فيقبلون، وهو تصحيف(٤) فى النسخة رقم ۲۵ من ذلك»

أنفسكم أوالوالدين والأقربين) فكل من ذكرنا مأمور بالاقرار بالحق على نفسه ، ومن الباطل المتيقن أن يفترض عليهم ما لا يقبل منهم ، وقد قال قوم: ان (١) إقرار العبد بما يوجب الحد لايلزم لأنه مال فانما هو مقر في مال سيده والله تعالى يقول: (ولا تكسب كل نفس إلا عليها) =

قال على : هو وان كانمالا فهو إنسان تلزمه احكام الديانة ، وهذه الآية حجتنا فذلك لأنه كاسب على نفسه باقراره ، وقدوافقونا لوأن أجيرا أقرعلى نفسه بحدللزمه، وفي اقراره بذلك إبطال اجارته ان أقر بما يوجب قتلا أوقطعا وليس بذلك كاسبا على غيره و بالله تعالى التوفيق ه

١٣٧٩ – مسألة – وباقراره مرة يلزم كلماذكر نامن حد . أوقتل . أو مال ، وقال الحنيفيون: لايلزم الحمد في الزنا إلا باقرار أربع مرات؛ وقال أبو يوسف: لايلزم فيالسرقةالاباقرار مرتيزو أقاءو ا ذلك قام الشهادة . وقال مالك . والشافعي. وأبو سلمان . كقولنا ، واحتج الحنيفيون بأن رسول الله بيناليَّة وددما عز اأربع مرات، قال على : قدصح هذا وجاء أنه ردده أقل، وروى أكثر وانمار دده عليه السلام لأنهاتهم عقله واتهمه أنه لا بدري ما الزنا؟ هكذا في نص الحديث أنه قال: استنكموه هلشرب خمرا؟أو كماقال عليه السلام ، وانه عليه السلام بعث الى قومه يسألهم عن عقله؟ وأنه عليه السلام قالله: أتدرى ما الزنا؟ لعلك غمزت أوقبلت ، فاذقد صح هذا كله ولم يأتقطفي رواية صحيحة ولاسقيمة أنه عليه السلام قال: لايحدحتي يقر أربع مرات فلا يجوز أن زادهذا الشرط فهاتقام به حدو دالله تعالى ، والقوم أصحاب قياس بزعمهم فيلزمهم اذأقاموا الاقرار مقام البينة في بعض المواضع أن يقيموه مقامها في كل موضع فلا يقضو أعلى أحدأقر بمال حتى يقر مرتين وهم لا يفعلون (٧) هذا ، و قدقتل رسول الله يَ الله اليهودي الذي قتل الجارية باقر ارغير مرددو القتل أعظم الحدودو بالله تعالى التوفيق، • ١٣٨ - مسألة - واقرار المريض في مرض موتَّه و في مرض أفاق منه لوارث ولغيروارثنا فذمن رأس المال كاقرار الصحيح ولافرق ﴿ رُوينا مِنْ طُرِيقَ عَبِدَالُرْزَاقَ نا بعض أصحابناعناللَّيث بنسعدعن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال: اذا أقر المريض في مرضه بدين لرجل فأنه جائز . فعم إن عمر ولم يخص ه ومن طريق ابن أبي شيبة نا إن علية عن ليث عنطاوس قال: اذا أقر لوارث، دين جاز \_ يعني في المرض \_ ﴿ و به اليان عليـة عن عامر الأحولةال: سئل الحسن عنه ؟ فقال: احملهاا ماه ولا أتحملها عنه ه

<sup>(</sup>١) سقط لفظ «ان، من النسخة رقم ١٤ (٧) في النسخة رقم ١٦ « لا يقولون »

و من طريق الزابيشية ناز بدين الحباب باحمادين سلمة عن قيس بن سعدعن عطا. فيمن أقر لوارث بدين قال : جائز ﴿ وَمَنْ طَرِيقَ أَنْ أَنَّى شَيَّةٌ نَا عَمْرِينَ أَيُوبِ المُوصَلَّى عنجعفر \_ هوائن برقان \_ عن ميمون \_ هواين مهران \_ إذا أقر بدين في مرضه فأرى أن يجوز عليـ الانه لو (١) أقربه - وهو صحيح - جازو أصدق مايكون عندموته ، وهذا هو قولاالشافعي . وأبي سلمان . وأصحابهما ﴿ وقالت طائفة: لابحوز اقرار المريض أصلا كمارويناعن ابن أبي شيبة ناوكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاءقال: لايجوز إقرار المريض بالدين وهو قول ياسين الزيات الا أنه قال : هومن الثلث ، وقسمت طائفة كاروينا عنشريح أنه كان يجيز اعتراف المريض عند موته بالدين لغير الوارث ولا يجيزه للوارث الاببينة وهوقو ل ابراهم . وابن أذينة صح ذلك عنهما ، ورويناه أيضا عن الحكم . والشعى وهرقول أبي حنيفة الاأن دين الصحة عنده مقدم على دين المرض، واتفقوا على أن اقرارالصحيح للوارثولغير الوارث بالدينجائز من رأس المالكانله ولدأولم يكن ، وقال مالك . وأبو حنيفة : ان أقر المريض لوارث فأفاق من مرضه فهولازم له من رأس ماله ، واختلف عن مالك في ذلك ان مات من ذلك المرض فرواية ابنالقاسم عنهأنه لايجوز ذلك الافرار؛ وروى أبوقرة عن مالك لايجوز الا في الشيء اليسيرالذي يرى (٢) أنه لا يؤثر بهلتفاهته ، وروى عن مالك أيضا انهان أقر لوارث بار بهلم بجزاقراره لهفانأقرلوارث عاقجاز اقرارهله كالأجني، وقال في اقراره لزوجته بدينأومهر: فانهان كاناهولد من غيرهاو لم يعرف لهانقطاع اليالزوجة ولا ميلالها فاقراره لها جائز من أسالمال فانعرف لهميل الهاو كان بينه وبين ولدهمن غيرها تفاقملم بحز أقراره لهاقال: وليسساثر الورثة في ذلك كالزوجة لآنه لايتهم في الزوجة اذا لم يكن له المهاميل أن يصرف ماله عن ولده البهاقال: فان ورثه بنون أو اخو ةلم يجز اقراره لبعضهم دون بعض في مرضه فازلم يترك الاابنة وعصبة فأقر لبعض العصبة جاز ذلك ، وقال : ولا بحوز اقراره لصديقه الملاطف اذا ورثه أبواه أو عصبته فان ورثه ولد أوولد ولدجاز اقراره له ه

قال أبو محمد: هذه أقو ال مبنية \_ بلاخلاف \_ على الظنون الزائعة و على التهمة الفاسدة وقد قال رسول الله تعالى: (إن يَتَلِينَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ تعالى: (إن يتبعون الالظن و أن الظن لا يغنى من الحق شيئا) وكل هذه الأقو ال لا تحفظ عن أحد قبله ، ولا يخلو اقر ارا لمريض عندهم اذا تهموه فيه من أن يكون عندهم هبة أو يكون

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١٦ ه لانه اذا ع (٢) في النسخة رقم ١٦ . و الذي يرى »

١٩٨٨ – مسألة – ومن قال: هذا الشي، لشي، في ده كان لفلان ووهبه لي أوقال: باعه مني صدقور لم يقض عليه بشي، لماذكرنا قبل ، ولآن الأموال. والاملاك بلا شك منتقلة من يدالي يدهذا أمر نعلمه يقينا ، فلوقضي عليه ببعض إقراره هنا دون سائره (٧) لوجب اخراج جميع أملاك الناس عن أيديهم أوا كثرها لانك لاتشك (٣) في الدور. والارضين: والثياب المجلوبة (٤). والعبيد. والدواب انها كانت قبل منهى بيده لغيره بلاشك وان أمكن في بعض ذلك أن ينتجه فان الأم وأم الأم بلا شك كانت لغيره ، وكذلك الزريعة بما بيده مما ينبت فظهر فساد هذا القول جملة ها فانقامت بينة في شيء مما يده عما ينبت فظهر فساد هذا القول جملة ها حيثذ ولم يصدق على انتقال ماقامت به البينة لانسان بعينه البتة الابينة وهذا متفق عليه ، وقد حكم رسول الله بينية وقضى بالبينة للمدعى ع

۱۳۸۲ – مسألة – ومن قال: لفلان عندى مائة دينار دين ولى عنده مائة قفيز قمح، أو قال: الامائة قفيز تمرأو نحوذلك أو إلاجارية ولابينة عليه بشى ولاله قوم القمح الذي ادعاه فانساوى المائة الدينار التي أقربها أوساوى أكثر فلاشى عليهوان ساوى أقل قضى بالفضل فقط للذي أقرله ،

برهان ذلك انهلم يقرلهقط افرارا تاما بلوصله بماأبطل بهأول كلامه فلم يثبت له قط على نفسه شيئا ، ولوجاز ان يؤخذ ببعض كلامه دون بعض لوجب أن يقتل من قال لااله الاالله لأن نصف كلامه اذاانفردكفر صحيح وهو قوله لااله فيقال له : كفرت ثم ندمت ، وهذا فاسد جدا ، ولوجب أيضاأن يبطل الاستثناء كله بمثل هذا لأنه ابطال

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱ ورقم ۱ و فى سبب ، (۲) فى النسخة رقم ۱ و دون بعض» (۳) فى النسخة رقم ۱ و دون بعض» (۳) فى النسخة الحلبية والثياب المحلوبه » فى كتب ناسخها بها مشها هكذا و جدفى الأصل و الأظهر و والثياة المحلوبة اه و ليس كذلك بل هو تصحيف فى لفظ و المحلوبة » فقط (٥) فى النسخة رقم ۱ وقضى له بذلك الغير » وهو غلط تصحيف فى لفظ و المحلوبة » فقط (٥) فى النسخة رقم ۱ وقضى له بذلك الغير » وهو غلط المحلوبة » وهو غلط المحلوبة » وهو غلط و المحلوبة » وهو غلط و المحلوبة » و المحلوبة

لما أثبته بأولكلامه قبل أن يستثنى ما استثنى ، وقدقال قوم: انما يحوز الاستثناء من نوع ماقبله لامن نوع غيره .

وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللهُ ال

و بلدة ليس بها أنيس ، الااليعافير والا العيس وليس اليمافير . والعيس من الأنيس وقد استثناهم الشاعر الفصيح العربي ه

## كتاب اللقطة. والضالة. والآبق

العجم العرب العنوة أوالصلح مدفونا أوغير مدفون الاأن عليه علامة أنه من ضرب أوأرض العرب العنوة أوالصلح مدفونا أوغير مدفون الاأن عليه علامة أنه من ضرب مدة الاسلام أو وجدما لا قدسقط أى مال كان فهو لقطة و فرض عليه أخذه وان يشهد عليه عدلا واحدا فاكثر ثم يعرفه ولا يأتى بعلامته لكن تعريفه هو أن يقول فى الجامع الذي يرجو وجود صاحبه فيها أو لا يرجو: من ضاع له مال فليخبر بعلامته فلا يزال كذلك سنة قرية فان جاء من يقيم عليه بينة أو من يصف عفاصه (١) و يصدق في مفته و يصف وعا مويصدق فيه أو يعرف ما كان له من هذا ، أما العدد . والوعا ، ان كان لا عفاص له ولاوكا ، ؛ أو العدد ان كان منثور افى غير وعا ، دفعه اليه كانت له بينة أولم تكن و يجبر الواجد على دفعه اليه و لا ضمان عليه بعد ذلك ، ولوجا ، من يثبته ببينة فان لم يأت أحد يصدق في صفته بما ذكر نا (٧) عليه بعد ذلك ، ولوجا ، من يثبته ببينة فان لم يأت أحد يصدق في صفته بما ذكر نا (٧) عنه إلا أنه متى قدم من يقيم فيه بينة أو يصف شيئا ما ذكر نا فيصدق ضمنه له ان كان الواجد غيا الاأنه متى قدم من يقيم فيه بينة أو يصف شيئا ما ذكر نا فيصدق ضمنه له ان كان الواجد عيا وضمنه له الورثة ان كان الواجد اله ميناه فان كان ما وجد شيئا واحدا كدينار واحد .

<sup>(</sup>۱) قالاً بو عبيد:العفاص هو الوعاءالذي يكون فيهالنفقة ان كانجلدا أوخرقة أو غيرذلك ولذلك سمى الجلدالذي يلبس رأس القاروزة العفاص لانه كالوعاء لها (۲) في النسخة رقم ۲، وفي وصفه ماذكرنا، وفي الحلبية «في صفة ماذكرنا ■ (۳) في النسخة رقم ۱۶ ، ولا ببينة ،

أودرهم واحد . أولؤلؤة واحدة . أوثوب واحد . أوأى شي ، كان كذلك لارباط له . ولا وعا . . ولا عفاص فهوللذي يجده من حين يجده و يعرفه أبداطول حياته فان جا . من عليه بينة فقط ضمنه له فقط هو أو ورثته بعده والافهوله أولورثته يفعل فيه ماشا . من بيع أوغيره ، و كذلك ورثته بعده ولا يرد (١) ما أنفذوا فيه ، فان كان ذلك في حرم مكة حرسها الله تعالى أو في رفقة قوم ناهضين الى العمرة أو الحج عرف أبداً ولم يحل له تملكه بل يكون موقو فا فان يئس بيقين عن معرفة صاحبه فهو في جميع مصالح المسلمين ...

برهانذلكمارويناهمن طريق مسلم في اسحاق بن منصور ناعبيدالله بن موسى العبسى عن شيبان عن يحيى \_ هو ابن أبي كثير \_ أخبر في أبو سلمة \_ هو ابن عبد الرحمن بن عوف أخبر في أبو هرير قال: خطب رسول الله والله والمنافقة عام فتح مكة فقال: وإن الله حبس عن مكة الفيل و سلط عليها نبيه (٧) و المؤمنين ألا و انهالم تحل الاحدقبلي و لم تحل الاحد بعدى ألا و انها أحلت في ساعة من النهار ألاو انها ساعتى هذه حرام لا يخبط شوكها و لا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد ، و

قال بو حرز : مكة هى الحرم كله فقط وهى ذات الحرمة المذكورة لاماعدا الحرم بلا خلاف ، ورويناه أيضاعن ابن عباس عن النبي عليات أيضا ، ومن طريق مسلم في أبو الطاهر أنا ابن وهب أخبر في عروبن الحارث عن بكير بن عبد الدهن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عمان التيمى أن رسول الله على عن عبد الرحمن بن عمان التيمى أن رسول الله على عن عبد الرحمن بن عمان التيمى أن رسول الله على عن عبد الرحمن بن عمان التيمى أن رسول الله على عن عبد الرحمن بن عمان التيمى أن رسول الله على عن عبد الرحمن بن عمان التيمى أن رسول الله على عن عبد الرحمن بن عمان التيمى أن رسول الله على عن عبد الرحمن بن عمان التيمى أن رسول الله عن عبد الرحمن بن عمان التيمى أن رسول الله على عن عبد الرحمن بن عمان التيمى أن رسول الله على التيم بن عمان التيم بن عما

قال أبو محمدُ : الحجق اللغة هو القصدو منه سميت المحجة محجة ، فالقاصد من بيته إلى الحج أو العمرة هو فاعل للقصد الذي هو الحج إلى أن يتم جميع أعمال حجه أو عمر ته لقول رسول الله يَطْلِيْهُ : « دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ، فاذا تمت فليس حاجا لكنه كان حاجاً وقد حج و بالله تعالى التوفيق ، ورو يناهذا عن عمر بن الخطاب ، و ابن المسيب ، روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل - هو ابن أبي عقرب - عن أبيه أنه أصاب بدرة بالموسم على عهد عمر بن الخطاب فعرفها فلم يعرفها أحدفاً تى بها عمر عند النفر و قال له : قد عرفتها فاغنها عنى (ع) قال : ما أنا بفاعل قال : يا أمير المؤمنين فما تأمرني " قال : أحسكها حتى تو افي بها الموسم قابلا ففعل فعرفها قال : يا أمير المؤمنين فما تأمرني " قال : أحسكها حتى تو افي بها الموسم قابلا ففعل فعرفها قال : يا أمير المؤمنين فما تأمرني " قال : أحسكها حتى تو افي بها الموسم قابلا ففعل فعرفها

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱۶ «ولا يردوا» (۲) فى صحيح مسلم ج ١ ص ٢٨٤ « رسوله» والحديث مطول اختصر ه المصنف و اقتصر على محل الشاهد منه « (٣) هوفى صحيح مسلم ج ٢٠ الله على ١٤ (٤) اى اصرفها عنى ، وفى نسخة رقم ١٦ ، فأغبها عنى ، وهو تصحيف

فلم يعرفها أحدفأتىها عمرفأخبره أنهقدوافاه بهاكماأمره وعرفها فلم يعرفهاأحدوقال له: أغنهاعني قال له عمر: ماأنا بفاعل ولكن إن شئت أخبرتك بالخرج منها أوسبيلها ان شئت تصدقت بها فان جا.صاحها خيرته فان اختار المال رددت عليه المال و كان الأجراك وان اختار الأجركاناك نيتك ، فهذا فعل عمر في لقطة الموسم ، وفعل في لقطة غير الموسم مارو يناهمن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخسرني اسماعيل ابن أمية أن معاوية بن عبدالله من بدرالجمي أخره أن أباه عبدالله - قال اسماعيل: وقد سمعت أنله صحبة أقبل من الشام فوجد صرة فها ذهب مائة فأخذها فجاء بها إلى عمر ابن الخطاب فقال له عمر : انشدها الآن على باب المسجد ثلاثة أيام ثم عرفها سنة فان

اعترفت والافهى لكقال: ففعلت فلم تعرف فقسمتها بين امرأتين لى ﴿

ومن طريق الحجاج بنالمنهال ناأبوعوانة عن قتادة قال : كنت أطوف بالبيت فوطئت علىذهب. أو فضة فلم آخذه فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال . بئس ماصنعت كان ينبغي لكان تأخذه تعرفه سنةفانجا. صاحبه رددته اليه والاتصدقت مه على ذي فاقة بمن لا تعول ، وقال في لفطة غير الحرم مار و يناه من طريق عبد الرزاق عن ابنجريج أخبرني اسماعيل بنامية أنزيد بن الاخنس الخزاعي أخبره أنه قال لسعيد بن المسيب: وجدت لقطة أفأتصدق بها؟ قال: لاتؤجر أنت و لاصاحبها قلت: أَفَادِفُهِمَا لَى الْأَمْرِاهِ ؟ قال : اذا يَا كُلُونِهَا أَكُلًا سريعًا قلت : وكيف تأمرني ؟ قال : عرفها سنة فاناعترفت والافهي لك كمالك ، فهذاسعيد بنالمسيب يقول: بابجاب أخذ اللقطة ولابد، وبراها بعد الحول قدصارت من مال الملتقط الالقطة مكة ، وقولنا في لقطة مكة هوقول عبدالرحمن في وأبي عبيدنا بذلك أحمد نعمد بن الجسور قال: نا محمد بن عيسي بن رفاعة ناعلي بن عبد العزيز نا أبو عبيد عن عبد الرحمن بن مهدى بذلك ، وعن أبي عبيد من قوله ، وأماما عدالقطة الحرم . والحاج فلمارو ينا من طريق أبي داود نا مسدد ناخالد \_ هو الحذاء \_ عن أبي العلاء \_ هو يزيد بن عبدالله بن الشخير \_ عن مطرف - هو انعبدالله من الشخير . عن عياض بن حمار المجاشعي قال: قال رسول الله عليها : من أخذ (١) لقطة فليشهدذاعدل أوذوي عدل ولايكتم ولاينيب فانوجدصاحبها فليردها عليه والافهو مالالله عزوجل يؤتيه من يشاء ه و رو يناهمن طريق هشيم عن خالد الحذاء باسناده فقال: فليشهد ذوى عدل ه

قال المحير : وزاد مسدد كما ذكر ناوليس شكا ، ولا يجور أن يحمل شي.

<sup>(</sup>۱)فیسنن أبی داود همن وجدی

ماررى عن النبي على أنه شك الابيقين أنه شك والافظاهره الاسناد

ومن طريق حماد بنسلمة عن ربيعة عن بزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهنى أن رسول الله والنه الله عنه الله والافهى الك ومن طريق مسلم حدثنى أبو الطاهر جاء صاحبها فعرفها فادفعها اليه والافهى الك ومن طريق مسلم حدثنى أبو الطاهر [أحد بن عمر و بن السرح](١) نا ابن وهب نا الضحاك بن عثمان عن أبى النضر وهو مولى عمر بن عبيد الله و عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهنى قال: «سئل رسول الله سيالية عن اللقطة ؟ فقال و عرفها سنة فان لم تعترف فاعرف عفاصها و وكاها ثم كاها فان جاء صاحبا فأدها إليه و من طريق حماد بن سلمة ناسلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة هأن أبى بن كعب قال له: انه سأل النبي عليها فان جاء صاحبا فعرف عددها و وكاءها و وكاءها و من طريق ما ستمتع بها فان جاء صاحبا فعرف عددها و وكاءها و وعاءها أبه و إلا فهى لك و عنه و وعاءها فان عاد من عددها و وعاءها فان عاد ها فان عاد ها فعرف عددها و وكاءها و وعاءها فان عادها فان عاد فان عادها فان عاد فان عاد فان عاد فان عادها فان عاد فان ع

وأما الذي الواحد الذي لاوكاءله ولا عفاص ولا وعاء فلا نرسول الله والمنطقة والما أمر بتعريف السنة فيما له عدد وعفاص. ووكاء أو بعض هذه فأما مالاعفاص له . ولاوعاء .ولا وكاء ولا عدد فهو خارج من هذا الحبر وحكمه في حديث عياض ابن حمار فحكمه أن ينشد ذلك أبدا لقوله عليه السلام: ولا يكتم ولا يغيب ولقوله عليه السلام: ولا يكتم ولا يغيب ولقوله عليه السلام: وهو مال الله يؤتيه من يشاه فقد آتاه الله واجده (٧) روينا من طريق أحمد بن شعيب أنامحد بن رافع ناحجين بن المثنى ناعبد العزيز هو ابن أبي سلمة الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن سلمة بن كهيل قال: كان سويد بن غفلة وزيد بن صوحان وثالث معهما في سفر فوجد أحدهم حهو سويد بلا شك حسوطا فأخذه فقال له صاحبه أديته إليه خير من أن تأكله السباع فلقي أبي النه فقال: استمتع به فان جاء صاحبه أديته إليه خير من أن تأكله السباع فلقي أبي ابن كعب وأي وجوب أخذ اللفطة ...

قَالِلُ يُوهِمِدُ ؛ فيهاذكرنا اختلاف ، فن ذلك أن قوما قالوا: لاتؤخذ اللقطة أصلا ، وقال آخرون ؛ مباح أخذها وتركها مباح ، فأما من نهى عن أخذها (٣) فلما ذكرنا آتفا ، وكما روينا عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن جعفر بن ربيعة أن الوليد بن سعد حدثه قال : كنت مع ابن عمر فرأيت دينار افذهبت لآخذه

<sup>(</sup>١) الزيادة من صحيح مسلم ج٢ص ٤٤(٢) في النسخة رقم ١٦ ﴿ فَقَدَ أَنَاهُ مِنْ أَخَذُهُ ﴾ وفي النسخة الحلبية وفقد أتاه و اخذه و لا يخفي ما فيهما (٣) في النسخة رقم ١٦ ، عن اللقطة ،

فضرب ابن عمر يدى وقال: مالك وله اتركه ه و من طريق قابوس بن أى ظبيان عن أبيه عن ابن عباس لا ترفع اللقطة لست منها في شيء تركها خير من أخذها \* ومن طريق سفيان الثورى عن ابراهيم بن عبدالأعلى سئل سعيد بن جبير عن الفاكة توجد في الطريق؟ قال: لا تؤكل إلا باذن ربها \* وعن الربيع بن خيثم انه كره أخذ اللقطة • وعن شريح أنه مر بدرهم فتركه • وقال أبو حنيفة . ومالك: كلا الأمرين مباح و الافضل أخذها ، وقال الشافعي مرة: أخذها أفضل ومرة قال: الورع تركها •

فَا لَ رُومِي أَمامن أباح كلاالامرين فمانعلم له حجة أصلا ، فان حملو اأمره عليه السلام بأُخَذُهَا عَلَى الندبقيل لهم : فاحملوا أمره بتعريفها على الندب ولافرق ، فان قالواً : أموال الناس محرمةقلنا : واضاعتها محرمة ولافرق ، وأمامن منع من أخذها فأنهم احتجوابقول رسولالله عَلَيْنَاتُهُ: . اندماء كموأمو الكم عليكم حرام . فقلنالهم: نعم وماأمرناه باستحلالها أصلالكنأمرناه بالمفترض عليهمن حفظها وتركاضاعتها المحرمة عليه ثم جعلناهاله حيث جعلهاله الذي حرم أمو النا علينا إلا بما أباحهالنا لايجوز ترك شيءمنأوامره عليالله فهوأولى بنامن أنفسنا ، وقد كفر من وجدني نفسه حرجا مما قضى ، واحتجو اأيضابحديث المنذر بن جرير عن أبيه عن الني عَلَيْنَةٍ : « لا يأوى الضالة الاضال ﴾ (١) ، و بحديث أبي مسلم الجرمي أو الحرمي عن الجارود عن النبي بالله قال: ضالة المسلم حرق النار ، وهذان خبران لا يصحان لان المنذر بن جرير . وأبا مسلم الجرمي أوالحرمي غـير معروفين ، لكن ، ضالة المسلم حرق النار ، قدصح من طريق أخرى وهذا لفظ مجمل فسره سائر الآثار ، وهو خبر رويناه من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن مطرف بن عبدالله بن الشخير عن أبيه أنه سأل رسول الله عَلَيْكُ عَرْضُو اللَّالِمُ ؟ فقال عليه السلام: ضالة المسلم حرق النَّار ؛ وهم أول مخالف فامروا بأخذ ضوال الابل تملوصحا لماكان لهم فيهما حجة لأن إيواء الضالة بخلاف ماأمر بهالني و النار و النار و صلال الدشك ، وما أمر ناه قط با يو انها مطلقالكن بتعريفها وضمامها فى الآبد ، وقدجا بهذا حديث أحسن من حديثهم كمار وينامن طريق ابن وهب حدثني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله ﷺ [ أنه قال]: « من أخذ لقطة (٢) فهو ضال مالم يعرفها ، (٣)؛ و منها

<sup>(</sup>١) الحديث في سنن أبي داو دبلفظ ■ من آوى ضالة » الخ (٢) الحديث بهذا السند ومتنه في صحيح مسلم ج ٢ص ٤٥ الاأن قوله ومن أخذ لقطة ، بدل ما هنا (٣) قال الخطابي : ليس هذا بمخالف للاخبار التي جاءت في أخذ اللقطة و ذلك أن اسم الضالة لا يقع على

مدة التعريف،وقد روينا عن عمر رضي الله عنه التعريف ثلاثة أيام على باب المسجد ثم سنة ◘ و به يقول الليث بن سعد، و محتج لهذاالقول بماروينا من طريقأ حمد بن شعيب أنا يزيدبن محمدبن عبد الصمد (١) ناعلي بن عياش ناالليث ـ هو ابن سعد ـ حدثني من أرضى عناسماعيل بنأميةعن ربيعة بنأبى عبدالرحمن عن عبدالله بنيزيد مولى المنبعث عن رجل من أصحاب رسول الله والله والنافي عند عند النابي عند العالمة عن العالمة عن العالمة عند عند العالمة عند العال اعرفعفاصهاوو كا.ها ثم عرفهاثلاثة أيام على بآبالمسجدفان جاءصاحبهافادفعهاإليه وانلميات فعرفهاسنة فانجاء صاحبهاوالا فشأنكها، ، وهذاحديثهالك لانالليث لم يسم من أخذ عنه و قد برضي الفاضل من لا برضي، هذا سفيان الثوري يقول: لم أر أصدق من جار الجعني وجار مشهور بالكذب أثم هو خطأ لأنه قال فيه : عنعبدالله بن یزید (۲) و إنما هو عن یزیدلاعن عبدالله بن یزید، و وجه آخر کما روینامن طریق حماد ابن سلمة أنا محبى بنسعيد \_ هوالانصاري \_ عن معاوية بن عبدالله بن مدرقال:وجد أى في مبرك بعير مائة دينار فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك ? فقال له: عرفها عاما فعر فها عاماً فلم يجد لها عارفا فقال له عمر : عرفها ثلاثة أعوام فلم يجد لها عارفا فقال له عمر :هي لك ه و يحتج لهذا بمار ويناه من طريق احمدين شعيب أما محمد بن قدامة ناجرير عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن سويد من غفلة قال: قال لى أبي بن كعب: التقطيت صرة فيها مائة دينار فأتيت بها رسول الله ﷺ فقال: عرفها حولًا فعرفتها حولًا فقلت: يارسول الله قد عرفتها حولًا فقال : عرفها سنة أخرى فعرفتها سنة أخرى ثم قلت: يارسول الله عرفتها سنة فقال:عرفها سنة أخرى فعرفتها سنة أخرى ثمم أخبرته عليه السلام بذلك فقال: انتفع بها واعرف وكا.ها وخرقتها واحص عددها فانجا.صاحها قال جرير: لم أحفظ مابعدهذا،وهكذا رويناهمن طريق زىدبن أبي أنيسة .وعبيدالله بن عمر الرقبين كلاهما عن سلمة بن كهيل عز سو يدبن غفلة عن أى بن كعب عن النبي الله عليه و قَ لِلْ يُوجِي : هذا حديث ظاهر ه صحة السند إلاأن سلة بن كهيل أخطأ فيه بلا شك لاننا رويناه من طريق حماد بن سلمة عن سلمة بنكيل عن سويد بن غفلة عن أبىبن كعب عن النبي ﷺ فقال فيه : فلم أجد لهاعار فاعامين أوثلاثة ﴿ وروينا من طُريق

الدراهم والدنانير والمتاع ونحوها وانما الصال اسم للحيوان التى تصل عن أهلها كالابل والبقر والطير ومانى معناها فاذاو جدها المر الميحل له أن يعرض لها مادامت بحال تمنع بنفسها وتستقل بقوتها حتى أخذها صاحبها اه (١) فى النسخة رقم ١٤ هـ عن عبدالصمد، وهو غلط (٢) كذلك رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه بسنده وعن يزيد، كما قال المصنف

عبد العزيز بن أبي سلبة الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن سلبة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب عرب النبي والتي فقال فيه : عرفها عاماقال : فعرفتها فلم تعترف فرجعت فقال : عرفها عامامر تين أوثلاثا.، فهذا شكمن سلبة بن كهيل أثم رويناه من طريق مسلم بن الحجاج قال : حدثني أبو بكر بن نافع نا غندر نا شعبة عن سلبة بن كهيل قال: سمعت سويد بن غفلة قال : لقيت أبي بن كعب فذكر الحديث وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له : عرفها حولا فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال : عرفها حولا فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال : عرفها حولا فلم أجد من يعرفها وذكر باقي الحديث ؛ قال شعبة : فلقيته بعد ذلك بمسكة فقال : لاأدرى ثلاثة أحوال أوحول واحد (١) قافذا تصريح من سلبة بن كهيل بالشك والشريعة لا تؤخذ بالشك و و و يناه أيضامن طريق مسلم حدثني عبد الرحمن بن بشر (٧) العبدى ناجز \_ هو ابن أسد \_ ناشعبة أناسلية بن كهيل قال : سمعت سويد بن غفلة فاقتص الحديث قال شعبة : فسمعته بعد عشر سنين يقول : عرفها عاما واحدا .

فصح أنسلمة بن كهيل تثبت واستذكر فثبت على عام واحدبعد أن شك فصح أنه وهم ثم استذكر فشك ثم استذكر فتيقن وثبت وجوب تعريف العام و بطل تعريف مازاد والحمد لله رب العالمين ه

قال أبو محمد: وههنا أثران آخران. أحدهما رويناه من طريق عبدالرزاق عن أبي سعيد أبي بكر - هوابن أبي ميسرة - عن شريك بن عبدالله عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الحدرى: وأن عليا جاء الى رسول الله والتحقيق بدينا روجده في السوق فقال الذي عليه الحديث كله وفي عرفه ثلاثا أفقعل فلم يحدأ حدا يعترفه فقال له النبي عليه الحديث كله وفي الحديث كله وفي الحديث كله وفي الحديث كله وفي الحديث الحديث كله وفي الحديث عليه الحديث عليه المدينا روشهه ثلاثة أمام ، لهذا الحديث عليه المدين عليه المدين عليه المدين عليه المدينا والمدينا والمدينا

قال أبو محمد: لاندرى من كلام من هذه الزيادة ، و هذا خبرسو. لانه من طريق ابرأبي سبرة و هو مشهور بوضع الحديث والكذب ، عن شريك (٣) و هو مدلس يدلس المنكرات عن الضعفاء إلى الثقات ، وروى من طريق اسرائيل عن عمر بن عبدالله ابن يعلى عن جدته حكيمة عن أبيها أن رسول الله السيلية قال: « من التقط لقطة يسيرة درهما أو حبلا أو شبه ذلك فليعرف ثلاثة أيام فان كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام ، وهذا

<sup>(</sup>۱) هوفی صحیح مسلم ج۲ص٤٤ (۲) نی النسخة رقم ۱۶ دبشیر، و هو غلط (۳) فی النسخة رقم ۱۶ دعلی شریك، و هو تصحیف قبیح لانه یو هم ان الجار و المجرور متعلق ابوضع » و هذا فاسد كالا پخفی

لاشي. اسرائيل ضعيف. وعمر بن عبدالله مجهول. وحكيمة (١) عن أبيها أنكر وأنكر، ظلمات بعض •

قال أبو محمد: رو يناعن مالك . والشافعي . وأبي سليان . والأوزاعي تعريف اللقطة سنة وهو القول الظاهر عن أبي حنيفة ، وقدر وي عنه خلافه ، ور وي عن عمر ابن الخطاب أيضا تعريف اللقطة ثلاثة أشهر ، و روى أيضاعنه من طريق شريك عن أبي يعقوب العبدي عن أبي شيخ العبدي عن زيد بن صوحان العبدي أن عمر أمم أن يعرف قلادة التقطها أربعة أشهر فان جاء من يعرفها والاوضعها في بيت المال، فهذه عن عمر رضى الله عنه خمسة أقوال ، و روى أبو نعيم عن سفيان الثوري من التقط درهما فانه يعرف أربعة أيام ، وقال الحسن بنحى . وأبو حنيفة في رواية هشام بن عبيد الله الرازي عن محمد بن الحسن عنه : ان ما بلغ عشرة دراهم فصاعداً فانه يعرف سنة ، واختلفا عن محمد بن الحسن عنه : يعرف ثلاثة أيام هو قال أبو حنيفة : يعرف على قدر والوكاء . والعدد . والوعاء فقال . مالك ، وأبو سليان كما قلنا ، وقال أبو حنيفة . والسافعي: لا يدفعها اليه بذلك فان فعل ضمنها لا نه قد يسمع صاحبها يصفها فيعرف والشافعي: لا يدفعها اليه بذلك فان فعل ضمنها لا نه قد يسمع صاحبها يصفها فيعرف واليمين على المدعى عليه هو نهى عن أن يعطى أحد بدعواه ، وقال عليه السلام : «شاهداك أو مينه ليس لك غير ذلك » و

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر فی تلخیص الحبیر: و زعم ابن حزم ان عمر مجهول و زعم هو و ابن القطان ان حکیمة و یعلی مجهولان و هو عجب منهما لان یعلی صحابی معروف اه

بهذا في حكمهم للزوجين يختلفان في متاع البيت ان ماأشبه أن يكون للرجال كان للرجل مع بمينه وما اشبه أن يكون للنساءكان للمرأة بيمينها بغير بينة ، ولايحكمون بذلك في الأخت والأخ يختلفان فيمتاع البيت الذي همافيه ، ولوعارضوا أنفسهم بهذا الاعتراض فى قولهم : إن من ادعى لقيطا هو وغيره فأتى بعلامات في جسده قضى له به و لا يقضون بذلك فيمن ادعى مع آخر عبدا فأتى أحدهما بعلامات في جسده ، وفي قولهم: لو أن مستأجر الدار تداعي مع صاحب الدار فيجذوع موضوعة فيالدار وأحد مصراعين في الدار أن تلك الجذوع إنكانت تشبه الجذوع التي في البنا. والمصراع القائم كان كل ذلك لصاحب الدار بلا بينة ، وسائر تلك التخاليط التي لاتعقل ، ثم لا يبالون بمعارضة أو أمر رسول الله ﷺ بآرائهم الفاسدة، وأما الشافعي فانه تضي في القتيل يو جد في علة أقوامأعداء لدان المدعين بقتله عليه يحلفون خمسين يمينا ثم يقضي لهم بالدية فأعطاهم بدعواهم، فانقالوا: انالسنة جاءت بهذا قلنا لهم: والسنة جاءت بدفع اللقطة الى من عرف فانجا. صاحبها فادها اليه قلنا : نعم وصاحبها هو الذي أمر عليه السلام بدفعها اليه اذا وصف ماذكرنا ، وأما قولهم:قد يسمعها متحيل فيقال لهم : وقدتكذبالشهود ولافرق ، وقالوا : قدقال أبو داود السجستاني : هذه الزيادة ـ فانعرف عفاصها . ووكاءها . وعددها فادفعها اليه \_ غير محفوظة ،

 هي غير محفوظة بلهي مشهورة محفوظة ٬ ومنها تملك اللقطة بعدا لحول روينا قولنا عن عمر بنالخطاب. وغيره كماروينا منطريق أحمدبنشعيبأنا أبوعبيدة بن أبي السفر نا أبو أسامة عنالوليدبن كثير عن عمروبن شعيب عن عمرو . وعاصم ابني سفيان بن عبد الله عن أبهما أنه التقط عيبة (١) فأتى بها عمر بن الخطاب فامر ه أن يعرفها حولا ففعل ثم أخبره فقال : هي لك إن رسول الله عليالله أمرنا بذلك قلت : لاحاجة لى بها وأمر بها فالقيت في بيت المال ، وقدصح عن عمر من طرق جمة . وعن جماعة من أصحاب رسول الله والسُّلُّيُّةِ ﴿ ومنطريق ابن عمرأنه رأى تمرة مطروحة فى السكة فأخذها فاكلها ، وعن على بن أبى طالب أنهالتقط حبرمانفاكله ، وعنانعباس منوجدلقطة منسقط المتاعسوطا أونعلين.أوعصاأويسيرامن المتاع فليستمتع به ولينشده فان كانود كافلياً تدم به ولينشده وانكانزادا فليأكله ولينشده فانجاءصاحبه فليغرمله ، وهوقولرويأيضا عر. \_ طاوس . وانزالمسيب . وجابربنز بد.وعطاءفي أحد قوليه . والشافعي. وأبي سلمان. وغيرهم ، وقالت طائفة : يتصدقها فانعرفت خير صاحبها بين الأجر والضمان . روينا ذلك أيضا عن عمر . وعلى . وابن مسعود . وابن عباس . وابن عمر قال : لا آمرك أن تأكلها ، وعن طاوس أيضا . وعكرمةوهو قول أبي حنيفة . والحسن بن حي . وسفيان ، واحتج هؤ لا. بماروي منطريق البزار نا خالد بن و سف نا أبي نا زياد بنسعد ناسمي عن أبي صالح عن أبي هر مرة قال : ◘ سئل رسول الله عَلَيْكَ عِنْ اللقطة ? فقال : لاتحل اللقطة فمن التقط شيئا فلمعرفه سنة فانجاء صاحمه فليرده إلَّه و ان لم يأت فليتصدق به فانجا. فليخير مبين الأجر و بين الذي له 🛪 ه

قال أبو محمد: وهذا لاشى لأن يوسف بن خالد. و أباه مجهو لان شملو صحلم يكل لهم فيه حجة لان قوله لاتحل اللقطة حق و لا تحل قبل التعريف و أمره بالصدقة بها مضموم إلى أمره عليه السلام باستنفاقها و بكونها من جملة ماله إذلو صح هذا لكان (٧) بعض أمره عليه السلام أولى بالطاعة من بعض و لا يحل مخالفة شى من أو امره عليه السلام لآخر منها بل كلها حق و اجب استعاله و نحن لم نمنع و اجدها من الصدقة بها إن أراد فيحتج علينا بهذا فبطل تعلقهم بهذا الخبرلو صح فكيف وهو لا يصح ؟ فان أدعو الجماعا على الصدقة بها كذبو الماروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أن زيد بن الأخنس الخزاعى أخبره أنه قال لسعيد بن المسيب: وجدت لقطة أفا تصدقها ؟ قال: لا تؤجر أنت و لا صاحبها قلت: فكيف تأمرنى ؟

<sup>(</sup>١) هوزبيل من أدم و ما يجعل فيه الثياب (٢) في النسخة رقم ١٤ و الحلبية ولما كان، و هو غلط

قال : عرفها سنة فاناعترفت والافهى لك ، والعجب أن بعضهم احتج لمذهبه (١) الخطأ فى هذا بقول الله تعالى : ( ولاتأ كلواأموالكم بينكم بالباطل ) ه

قال على : احتجاج هذا الجاهل بهذه الآية في هذا المكان (٧) دليل على رقة دينه إذ جعلماأمر به رسول الله ﷺ باطلاولو كان له دين لماعارض حكم رسول الله ﷺ ، ولوأنه جعل هذه المعارضة لقولهم الملعون: ان الغاصب لدور المسلمين وضياعهم يسكنها ويكربها فالكرا. له حلال واحتراث ضياعهمله حلال لايلزمه في ذلك شي. ، وقولهم : من اشترى شيئاشرا. فاسدا فقد ملكه ملكا فاسدا وأباحوا له التصرف فها اشترى بالباطل بالوطم: والعتق وسائر أقوالهم الخبيثة لكانواقد وافقوا ، ثم أعجب شي. (٣) أمرهم بالصدقة بهافان جاءصاحبها ضمنوا المساكينان وجدوهم فعلى أصلهم هوأيضا أكل مال بالباطل، وأى فرق بين أن يأكلها الواجدوضمانها عليه وبين أن يأكلوها المساكين وضمانهاعليهم ؟فان لم يوجدوا فعليه لان كانأحد الوجهين أكل مال بالباطل فان الآخر أكل مال بالباطل ولأفرق ، ولان كان أحدهما أكل مال بحق فان الآخر أكل مال بالحق ولافرق إذ الضمان في العاقبة في كلاالوجهين و لكنهم قوم لا يعقلون . واحتجو أبماذكر نا قبل أنه لا يصمح من ضالة المسلم حرق النار . و لا يأوى الصالة الاضال ولو صحالكا با عليهم أعظم حجة لانهم يبيحون أخذضوال الابل التي فيهاورد النص المذكور فاعجبوالهذه العقول! • وأعجب شيء احتجاجهم ههنا برواية خبيثة رواها أبو يوسف عن عبدالملك ن العرزى عنسلة بن كهيل أنأبي بن كعب ثم ذكرباقي الحديث وأن رسول الله عليه العربية قالله : فانك ذوحاجة الها ه

قال أبو محمد: هذا منقطع لأن سلمة لم يدرك أبيا ثم العرزى ضعيف جدا ، وأبو يوسف لا يبعد عنه فمن أضل بمن يردمارواه سفيان الثورى . وحماد بن سلمة كلاهما عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبى بن كعب عن النبي على النبي و يأخذ بمارواه أبو يوسف المغموز عن العرزى الضعيف عن سلمة عن أبى وهو لم يلق (٤) أبيا قط فني مئل هذا فليعتبر أولو الأبصار ، ثم لوصحت لهم هذه الزيادة التي لا تصحلا كان لهم فيها حجة لا نه ليس فيها الااباحة اللقطة للمحتاج ولسنا ننكر هذا بل هو قولنا وليس فيها منع الغني منها لا بنص و لا بدليل اشم العجب كله ردهم كلهم في هذا المكان نفسه حديث على

<sup>(</sup>١) فىالنسخة رقم ١٦ « يحتج لمذهبه » (٢) فى النسخة رقم ١٦ «هذا الموضع» (٣) فى النسخة رقم ١٦ «هو لم يدرك » (٣) فى النسخة رقم ١٦ «هو لم يدرك »

ابنأ بي طالب في التقاطه الدينار واباحة رسول الله عَلَيْنِيْنَةٍ له استنفاقه بان قالوا (١): هو مرسلو رواه شريك وهوضعيف فالمرسل الذي يرويه الضعيف لأيجوزالأخذ به اذا خالف رأى أبي حنيفة والمرسل الذي رواه العرزمي وهو الغاية في الضعف لا يجوز تركه اذا وافق رأى أبي حنيفة والله لتطولن ندامة من هذا سبيله فيدينه يوم لايغني الندم عنه شيئًا ، وماهذه طريق من يدمن بيوم الحساب لكنه الضلال و الاضلال نعوذ بالله من الخذلان ، ثم قد كذبوا بل قدروى حديث علىمن غيرطر يقشر يكوأسند منطريق أبى داود ناجعفر بن مسافر التنيسي ناابن أبي فديك ناموسي بن يعقوب الزمعي - هو موسى بنيعقوب بنعبدالله بنوهب بنزمعة \_ عنأبي حازم عن سهل بن سعد أخبره أناعلى بزأبي طالب وجدالحسين والحسن يبكيان منالجوع فخرج فوجددينارا بالسوق فجاء به الى فاطمة فأخبرها فقالتله :اذهب الم فلان اليهودي فخذ لنا دقيقا فذهب الى اليهودي فاشــتري به دقيقا فقال اليهودي :أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسولالله صلى الله عليه و آله وسلم قال : نعم قال : فخذ دينارك ولك الدقيق فخر ج على حتى جاء به فاطمة فأخبرها فقالت له : [اذهب الى فلان الجزار] (٢) فخذلنا بدرهم لحما فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم فجاءبه فعجنت ونصبت وخبزت وأرسلت الىالني ﷺ فجاءهم فقالتله : يارسولالله أذكر لكفان رأيته لنا حـــلالا أكلنا وأكلُّت معنامن شأنه كذا وكذا فقال عليه السلام : كلو ا باسم الله فأكلو افبينهاهم مكانهم اذاغلام ينشد الله تعالى والاسلام الدينار فأمر رسول الله صلى الله عليهو آله وسلم فدعى له [ فسـأله] (٣) فقال : سقط مني في السوق فقال رسول الله ﷺ : ياعلى اذهب الى الجزار فقله: انرسولالله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك: ارسل الى بالدينار ودرهمك على فأرسل به فدفعه رسولالله صلى الله عليهو آ لهوسلم بلابينة (٤)، قال أبو محمد : هذاخبرخير من خبرهموهوعليه السلام . وعلى . وفاطمة . والحسن. والحسين رضي الله عنهم لاتحل لهم الصدقة أغنياء كانو اأو فقراء ،وقدأ ياح في هذا الخبر شراءا لدقيق بالدينار فأنما أخذه ابتياعاتم أهدى إليه اليهو دي الدينار ، وكذلك رهن الدينار فى اللحم، والخبر الصحيح يكفي من كل هذا ■روينا من طريق البخاري نامحمد بن يوسف أناسفيان عن منصور بن المعتمر عن طلحة بن مصرف عن أنس بن ما لك رضي الله عنه ] (٥)

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱ رفان قالوا » (۲) الزيادة من سنن أبى داود (۴) الزيادة من سنن أبى داود (۶) قوله ، بلايينة ، غير موجود فى سنن أبى دارد (٥) الزيادة من صحيح البخارى ج٣ص ٢٥١

قالم: «رسولالله ﷺ بتمرة مطروحة في الطريق فقال: لو لا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها ه فهذا رسول الله عَيْنِالله غي لافقير بشهادة الله تعالى له إذ يقول (ووجدك عائلًا فأغنى ) يستحل أكل اللقطة و إنما توقع أن تكوزمن الصدقةفقال بعضهم:هذا على تحقيق الصفة إنها من الصدقة (١) لانها لقطة ، وهذا كلام إنسان عديم عقل وحيا. ودين لأنه كلام لايعقل وخلاف لفهوم لفظ رسول الله المنافية وكذب مجاهر به باردغث، وأعجب شي.قول بعضهم:قد صح الاجماع على أنه لا يعطيها غنياغيره فكان هو كذلك قَالِلُ لُو حَيْدٌ : لاشيء أسهل من الكذب المفضوح عند هؤلاء القوم ثم كذبهم إنما هو على الله تُعالى. و على رسوله ﷺ وعلى جميع أهل الاسلام. و على العقول و الحواس ليت شعرى متى اجمع معهم على هذاو من أجمع معهم على هذا أبقية الجندل. والكشكث (٧) وأين وجدوا هذاالاجماع ؟بلكذبوا فيذلك وإذاأدخلت اللقطة في ملكه بانقضا. الحول الذي عرفها فيه فان أعطاها غنيا أو أغنيا. أو قارون لووجده حيا أو سلمان رسول الله عَمَلِيَّةٍ لوكان في عصره لكان ذلك مباحا لاشي. من الكراهية فيه، وقالوا: قدشك يحيي بن سعيد فيأمر الملتقط بأن يستنفقها أهو من قول يزيد مولى المنبعث؟ أومنقول رسول اللهصلي اللهعليه وسلم ؟وقطع مرةأخرى على أنهمزقول يزيدقلنا :وقد أسنده يحيي أيضا وهذا كله صحيح فيه لأنه سمعه مرة مسندا وسمع يزيديقول:من فتياه أيضا ثم يقول: لكنر بيعة لم يشك في أنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضًا لم يشك بسر بن سعيد عنزيد بن خالدالجهني عزرسولالله صلى الله عليه وسلم ، روى مالك. وسفيان الثوري عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عنزيد بن خالدعن الني صلى الله عايه وسلم ﴿ فَانْ جَاءُ صَاحِبُهَا وَالْافْشَانَكُ بِهَا ﴾ وروى حماد بن سلمة عن ربيعة عن يزيد عن زيد بن خالد عن الني صلى الله عليهوسلم ﴿ [فَانْجَاءُ صَاحَبُهَا وَالْا فشأنك بها ، ووروى حماد بن سلمة عزر بيعة عن يزيد عن زيد بن خالد عن النبي عليه السلام فان جا. صاحبها فعرفها فادفعها اليه والا فهي لك = وروى سفيازبن عيينة انربيعة اخبره ان يزيدمولي المنبعث حدثه عن زيدبنخالد عن النبي عليه السلام](٣)أنه سئل عن اللقطة؟ فقال .عرفها سنة فان اعترفت وإلا فاخلطها بمالك ه ورويناه من طريق سعيد بن منصور ناعبدالعزيز بن محمد ــ هوالدراوردي ــ سمعت ربيعة يحدث عن يز يدمولى المنبعث عن زيدبن خالدعن رسول اللهصلي الله عليه وسلم فذكر الحديث، وفي

<sup>(</sup>١) فىالنسخة رقم ١٦ «على تحقيق الصدقة انماهى الصدقة ٣/٣) هوفتات الحجارة والتراب (٣) هذه الزيادة سقطت من النسخة رقم ١٦ والنسخة الحلبية

آخره ، فان جاء صاحبها فأدها إليه و إلا فاصنع بها ما تصنع بمالك، ورواه أبوالنضر مولى عمر بن عبيدالله عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالدالجهني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى الله طله قال : « عرفها سنه فان لم تعترف فاعرف عفاصها . ووكاء ها ثم كلها فان جاء صاحبها فادها اليه على ورواه حماد بن سلمة أنا سلمة بن كهيل عن سويد ابن غفلة ان أبي بن كعب قالله : قال رسول الله على الله في الله طه في الله طه في الله عنها وكاء ها دوكاء ها فاعطها اياه والافهى لك وعلى هذا دل حديث فعرف عددها . ووكاء ها وعادها قاعطها اياه والافهى لك وعلى هذا دل حديث عياض بن حمار . وأبي هريرة لامثل تلك الملفقات المكذوبة من مرسل . ومجهول . ومن لاخير فيه و بالله تعالى التوفيق ه

وقدجا، خبر من طريق لايزال المخالفون يحتجون بها اذاو افقتهم روينا من طريق ابن وهب أخبرنى عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: « أن رجلا أنى النبي عَلَيْنَاتُهُ فقال : كيف ترى ما وجد في الطريق الميتاء أو في القرية المسكونة ؟ قال: عرف سنة فان جاء باغيه فادفعه اليه و الافشأنك به فان جاء طالبها يو ما من الدهر فادها اليه و ما كان في الطريق غير الميتاء و في القرية غير المسكونة ففيه و في الركاز الخس » وأما نحن فهذه صحيفة لانا خذ بها فهذا حكم اللقطة من غير الحيوان ...

وأماالضوال من الحيوان فلها ثلاثة أحكام ،أماالضأن والمعزفقط كبارهاو صغارها توجد بحيث يخاف عليها الذئب أو من يأخذها من الناس و لاحافظ لها ولاهى بقرب ماء منها فهى حلال لمن أخذها سواء جاء صاحبها أولم يحى وجدها حية أو مذبوحة ومطبوخة أو مأكولة لاسبيل له عليها \* وأما الابل القو ية على الرعى و و رود الماء فلا يحل لاحد أخذها و انما حكمها أن تترك و لابد فن أخذها ضمنها ان تلفت عنده بأى وجه تلفت و كان عاصيا بذلك الاأن يكون شي من كل ماذكر نامن لقطة أو ضالة يعرف صاحبها فحكم كل ذلك ان ترد اليه و لا تعريف في ذلك ، وأماكل ما عدا ماذكر نا من المحبود كلها المتملكة و الاباق من العبيد و الأماء و ما أضل صاحبه منها و الغنم الني والصيود كلها المتملكة و الاباق من العبيد و الأماء و ما أضل صاحبه منها و الغنم الني تكون ضو ال بحيث لا يخاف عليها الذئب و لا انسان وغير ذلك كله ففرض أخذه وضمه و تعريفه أبدا " فان يئس من معرفة صاحبها أدخلها الحاكم أو واجدها في جميع مصالح المسلمين و بالله تعالى التوفيق ق

سوا، كان كل ماذكرنا بما أهمله صاحبه لضرورة أو لخوف . أو لهزال .

أو مما صل و لا فرق \* بر هان ذلك مار و يناه من طريق البخارى ناقيبة [ بن سعيد] (١) نااسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يريد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهى : « أن رسول الله عليه وآله وسلم سئل (٣) عن اللقطة فقال : عرفها سنة ثم اعرف و كا ها و عفاصها ثم استنفق بها فالن جا ، ربها فادها اليه فقال : يارسول الله فضالة الغنم ؟ قال : خدها فا نماهي لك أو لا خيك أو للذئب قال : يارسول الله فضالة الابل ؟ فغضب عليه السلام حتى احمرت و جنتاه [أو احمر و جهه] (٣) وقال (٤) مالك و لها معها حذاؤها و سقاؤها حتى يلقاها ربها • ومن طريق البخارى نااسماعيل ابن عبد الله سأى الله عن يزيد مولى البن عدالته بن أبي أو يس ناسليان بن بلال عن يحيى بن سعيد الانصارى عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد الجهني يقول : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم المنبعث أنه سمع زيد بن خالد الجهني يقول : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم أو للذئب فقال : كيف ترى في ضالة الابل ؟ قال : دعها فان معها حذاءها و سقاءها ترد الماء و تأكل الشجر حتى يجدها ربها » (٥) فا مع عليه السلام بأخذ ضالة العنم التي خاف عليها الذئب أو العادى و يترك الابل التي ترد الماء و تأكل الشجر ، وخصها بذلك عناف عليها الذئب أو العادى و يترك الابل التي ترد الماء و تأكل الشجر ، وخصها بذلك و نسائر اللقطات و الصوال فلا يحل لاحد خلاف ذلك =

ومنظريق ابنوهب أخبرني أنسبن عياض (٦) عن سلة بنوردان سألت سالم بن

<sup>(</sup>۱) أنو يادة من صحيح البخارى ج ٣ص٧٥٣ (٢) في صحيح البخارى «ان رجلا سائل رسول الله الخ (٣) الويادة من صحيح البخارى (٤) في صحيح البخارى «ثم قال» (٥) الحديث في صحيح البخارى ج٣ص ٥٠٠ مطولا اختصره المصنف (٦) في النسخة رقم ١٦ انيس بن عياض ■ وهو غلط

عبدالله بن عمر عن الشاة تو جد بالأرض التي ليس بها أحد فقال لي: عرفها من د نالك فان عرفت فادفعها إلىمنعرفها وإلافشاتك وشاة الذئب فكلها ، ومن طريقو كيع حدثنا سلمة ابن وردانقال: سألت سالم بن عبدالله بن عمر عن ضالة الابل؟ فقال: معها سقاؤها وحذاؤها دعما إلاأن تعرف صاحبها فتدفعها اليه ۞ وروينا من طريق عبدالرزاقءن معمر : وسفيان الثوري كلاهما عن أبي اسحاق السبيعي عن امرأته قال : جاءت امرأة الى عائشة أمالمؤمنين فقالت : إنى وجدت شاة فقالت : اعلني و احلى و عرفى ثم عادت اليها ثلاث مرات فقالت : تريدين أن آمرك بذبحها . ومن طريق أبن أبي شيبة نا أبو الاحوص عنزيدبن جبير أنه سمع ابن عمر يقول لرجل سأله عن ضالة وجدها : فقال له ابن عمر : أصلح إليهاو انشد قال : فهل على ان شربت من لبنها قال : ما أرى عليك في ذلك ﴿ وَقَالَ أَبُوحَنِيفَةً . وأصحابه : تؤخذَضالة الابل كما تؤخذُغيرها ، وقال الشافعي : ماكان من الخيل. والبقر. والبغال قويا يرد الما. ويرعى لميأخذ قياسا على الابلوما كان منها ومن سائر الحيوان لايمتنع أخذ (١) ، وقال أبوحنيفة والشافعي: من أخذ ضالة من الغنم فعليه ضمانها إن أكلها ، وقال مالك : أماضالة الغنم فما كان بقرب القرى فلا يأكلها ولكن يضمها إلى أقرب القرى فيعرفها هنالك وأما ماكان في الفلوات والمهامه فانه يأكلها أو يأخذها فان جا. صاحبها فوجدها حية فهو أحق بها وإنوجدها مأكولةفلاشي لهولا يضمنهالهواجدها الذي أكلها واختلف أصحابه فيها إن وجدها مذبوحة لم تؤكل بعد قال: وأما البقر فان خيف عليها السبع فحكمها حكم الغنم وإن لم يخف عليها السبع فحكمها حكم الابل يترك كل ذلك و لا يعترض له و لا يؤخذ ۽ وأما الخيل. والبغال.والحمير فلتعرف ثم يتصدق بها،

قال ابو محمد: أما تقسيم مالك فخطأ لانه لم يتبع النص إذفرق بين أحو ال وجود ضالة الغنم وليس في النص شيء من ذلك وكذلك تفريقه بين وجود الشاة صاحبها حية أوماً كولة فليس في الخبر شيء من ذلك اصلا لابنص ولا بدليل ولاالقياس طرد ولا قول متقدم التزم لان القياس أن لا يبيح الشاة لو اجدها أصلا كالا يبيح سائر اللقطات الاان كان فقير ابعد تعريف عام و لا نعلم فروقه هذه عن أحد قبله و لا نعلم لقوله حجة أصلا ، وأما أبو حنيفة فانه خالف أمر رسول الله علي المناه علم المناه جملة وأمر بأخذ ضالة الابل وقد غضب رسول الله علي المناه عند الحام وأما هؤلاء الخاسرون فوالله وأمر بأخذ ضالة الابل وقد غضب رسول الله علي المناق الابل وقد غضب وسول الله علي المناق الماه ولا الخاسرون فوالله والمناه من ذلك غضاه هو يعني ابا حنيفة و فيعذر لجمله بالآثار ، وأما هؤلاء الخاسرون فوالله والله من ذلك ، فاماهو يعني ابا حنيفة و فيعذر لجمله بالآثار ، وأماه ولاء الخاسرون فوالله والله من ذلك ، فاماه و يعني ابا حنيفة و فيعذر لجمله بالآثار ، وأماه ولاء الخاسرون فوالله والله من ذلك ، فاماه و سول الله عند وله الله من ذلك ، فاماه و سول الله عند وله الله عنوا الله عنه المناه و الله و المناه و

<sup>(</sup>١) فىالنسخةرقم ١٤ ﴿ أَخَذُهُ ۗ

مالهم عذر بلهم قدأقدموا على ماأغضب رسول المهصلي الله عليه وسلم علانية فحصلوافي جملة من قال الله تعالى فيهم : ( ذلك بانهم اتبعوا ماأسخط اللهو كرهوا رضوانه ) فما أخو فناعليهم من تمام الآية لأن الحجة قدقامت عليهم، ﴿ فَانْقَالُوا ﴾ : ان الأمو الحرام على غيرأهلها وواجب حفظها فلا نأخذ بخلاف ذلك بخبرواحد قلنالهم : قدأخذتم بذلك الخبر بعينه فيها أنكرتموه نفسه فأمرتم باتلافها بالصدقة بها بعدتعريف سنة فمرة صار عند كمالخبر حجة ومرة صار عند كمباطلا وهوذ لك الحنر بعينه فماهذا الضلال ؟ وقد روينالهم عن أم المؤمنين . وان عمر أباحة شرب لبن الضالة وهم لايقولون بذلك ، وأما الشافعي فنقض أصله ولم يرأخذ الشاة وأقحم في حكم الخبر ماليس فيمه فألحق بالابل مالم يذكر فىالنص وجعلورود الماء ورعى الشجر علة قاس عليهاولا دليــل له على صحة ذلك 'وان الشاة لترد الما. وترعىما أدركت من الشجركما تفعمل الابل ويمتنع منهامالم تدركه كايمتنع على الابل مالا تدركه وان الذئب ليأكل البعير كايأكل الشاة ولامنعةعندالبعيرمنه وانما يمتنعمنهالبقر فقطهذا أمرمعلوم بالمشاهدة ، وقالوا : قول النبي عَيْظِائِيْهِ . • هي لك أو لاخيك أو للذَّب • ليس تمليكا للذَّب فكذلك ليس تمليكا للواجد فقلنا: هذا باطل من قولكم لأن الذئب لا يملك والواجد يملك والواجد مخاطب والذئب ليس مخاطباو قدأمر الواجد بأخذهافزيادتكم كاذبةمردودةعليكمو بالله تعالى التوفيق ۞ فظهر سقوط هذه الأقوال كلها بتيقن وان كل و احدمنهم أخذ ببعض الخبر وجعله حجة وترك بعضهولم بره حجة ، واختلفواني ذلك فاخذهذا ماترك هذاو ترك هذاماأخذ الآخر ، وهذامالاطريقالصواباليه أصلاو بالله تعالىالتوفيق . ولتن كان الخبر حجة في موضع فانه لحجة في كل مافيه الاأن تأتى مخالفة لهبناسخ متيقن ، وان كان ليسحجة فيشيء منمه فكله ليس حجة ، والتحكم في أو امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لابحوز وبالله تعالى التوفيق 🗱

## كتاب اللقيط

١٣٨٤ – مسائلة – انوجدصغير منبوذ ففرضعلىمن بحضرته أن يقوم به ولابد لقول الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) ولقول الله تعالى: ( ومن أحياها فكا تماأحيا الناسجميعا )ولاإثم أعظم من اثم من أضاع (١) نسمة مولودة على الاسلام صغيرة لاذنب لها حتى تموت جوعا وبردا

<sup>(</sup>۱) فىالنسخةرقم ۱۶ « ولاائم أعظم من اضاعة » الخ (م ۲۰ – ج ۸ المحلی)

أوتاً كله الكلابهوقاتل نفس عمدا بلاشك ، وقدصح عنرسول الله صلى الله عليه وسلم • من لا يرحم الناس لا يرحمه الله • •

١٣٨٥ مَسْمَا ُلِيْ واللقيط حر ولاولا. عليه لاحدلان الناس كلهم أولاد آدم وزوجه حواءعلمهما السلام وهماحران وأولاد الحرة أحرار بلاخلاف منأحدفكل أحدفهو حر (١) إلاأن يوجب نصقرآن.أو سنة ولانص فيهما يوجب ارقاق اللقيط، واذلارق عليه فلا ولا. لأحد عليــه لأنه لاولا.الا بعد محة رق على المر. أو على أبله قريبأوبعيد يرجعاليهبنسبهقالرسولالله ﷺ : ﴿ انْمَاالُولا لَمْنَ اعْتَقَ ۗ وهذا قول أبي حنيفة . ومالك . والشافعي ، وداود ، وقدصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مارويناه من طريق مالك عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة أنهو جدمنبوذا فأتى به الي عمر بن الخطاب فقالله عمر : هوحر وولاؤه لك ونفقته من بيت المال ه وروينا أيضا هذا عن شريح أنه جعل ولا اللقيط لمن التقطه ، وصحعن ابر اهيم النخعي ماروينا من طريق محمدىن جعفر ناشعبة عن منصور بن المعتمر عن ابراهيم النخعي قال: اللقيط عبد، وقدروينا هذاعن عمر ن الخطاب كا روينا من طريق ابن أبي شيبة ناو كيع نا سفيان عن سلمان ـ هو أبو اسحق الشيباني \_ عن حوط عن ابراهم النخعي قال: قال عمر: هم مملو كون \_ يعني اللقطاء \_ (٢) \* ومن طريق ابن أبي شيبة ناسفيان \_ هوابن عيينة \_ عن عمرو ابن دينار عن الزهري عن رجل من الأنصار قال: ان عمرا أعتق لقيطا ، ومن طريق ابن ألى شيبة ناو كيع نا الاعمش عن زهير العبسى أن رجلا التقط لقيطا فأتى به على ان أبي طالب فاعتقه ه

قال أبو محمد: لا يعتق الا مملوك قال على: فان قيل: قدرو يتم من طريق ابن أبي سببة ناوكيع ناشعة قال: سألت حماد بن أبي سلبان والحبكم عن اللقيط؟ فقالا جميعا: هو حرفقلت: عمن؟ فقال الحبكم: عن الحسن عن على، ورويتم عن وكيع عن سفيان عن زهير بن أبي ثابت و موسى الجهني قال موسى: رأيت ولدزنا ألحقه على في مائه وقال زهير عن ذهل بن أوس عن تميم بن مسيح قال: وجدت لقيطافاتيت به على ابن أبي طالب فالحقه في مائه ، قلنا: ليس في هذا خلاف لماذكر ناقبل لان قول عمر هو حروقول الحسن عن على هو حراف الممال وي عنهما من أنهم مملوكون وأن ولاء ملن وجده اتفق كل ذلك على أن قولهما مع ماروى عن عمر من أنهم مملوكون وأن ولاء ملن وجده اتفق كل ذلك على أن قولهما

<sup>(</sup>١) قوله « فكل أحدفهو حر ■ سقط من النسخة رقم ١٤ (٢) في النسخة رقم ٢٩ « هو مملوك \_ يعني اللقيط \_ » ا

رضى الله عنهما هو حر انه اعتاق منهما له في ذلك الوقت ، وان العجب ليطول بمن ترك السنة الثابتة لرواية شيخ من بني كنانة عن عمر بن الخطاب أنه قال : 
البيع بينهما حتى يتفرقا أو خيار ولو سمعناهذا من عرلما كان خلافاللسنة في أن البيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر بل كان يكون موافقا للسنة ، فالصفقة التفرق و الخيار التخيير ثم لا يجعل ما روى سنين و له صحبة عن عمر عجة و ما رواه ابراهيم النخعى حجة عن عمر وهو و الله أجل وأوضح من شيخ من بني كنانة ، و لا يعرف لعمر ، و علي ههنا مخالف من الصحابة رضى الله عنهم لا سياو قد جاء أثرهم أبدا يأخذون بما دونه وهو ما رويناه من طريق محمد بن الجهم ناعبد الكريم بن الهيثم نا يزيد بن عبد ربه نامحمد بن حرب الخولاني ناعر بن رؤ بة (١) قال : سمعت عبد الواحد النصرى (٢) يقول : سمعت و اثلة بن ناعر بن رؤ بة (١) قال : سمعت عبد الواحد النصرى (٢) يقول : سمعت و اثلة بن و ولدها الذي لاعنت عليه و و

وأماهم فلا يبالون بهذاو لاأحد إلاوهو أعرف وأشهر من شيخ من بني كنا نة وقد تركوا وأماهم فلا يبالون بهذاو لاأحد إلاوهو أعرف وأشهر من شيخ من بني كنا نة وقد تركوا السنة الثابتة لروايته ، فان قالوا : وبأى وجه (٣) يرق واصله الحرية ؟ قلنا : ياسبحان الله ياهؤلا - : ماأسر عمانسيتم أفسكم أولستم القائلين : إن رجلا قرشيا لو لحق بدار الحرب مرتداهو وامرأته القرشية مرتدة فولدت هنالك أولادا فان أولادهم أرقاء على كون يباعون ، وقال الحنيفيون : ان تلك القرشية تباع و تتملك أوليس الرواية عن ابن القاسم إما عن مالك واما على ماعرف من أصل مالك إن أهل دار الحرب لوصار وا ذمة سكانا بيننا و بأيديهم رجال و نساء من المسلمين أحر اروحرائر أسروهم وبقوا على الاسلام في حال أسرهم فانهم عملو كون لاهل الذمة من اليهود والنصارى يتبايعونهم متى شاء وا هذا منصوص عنه في المستخرجة ، فا يما أشنع وأفظع هذا كله : أو ارقاق لقيط لايدرى من أمه أحرة أم أمة ؟ حتى لقد أخبرتى محمد بن عبدالله البكرى التدميرى (٤) و ما علت فيهم أفضل منه و لا أصدق عن شيخ من كبارهم أنه كان يفتى أن التاجر ، أو الرسول اذا

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱۶ همروبنرؤ به موهو غلط (۲) هو بالصاد المهملة (۳) فى النسخة رقم ۱۹ ه فبأى وجه (٤) بفتح التاء المثناة من فوق و سكون الدال المهملة وكسر الميم و سكون الياء المنقوطة آخر الحروف بعدها راء نسبة الى تدمير وهى من بلاد الأندلس ووقع فى النسخة رقم ۱۹ «التدمرى» باسقاط الياء آخر الحروف نسبة الى تدمى وهى بلدة فى الشام وهو غلط

دخلدار الحرب فاعطوه أسرا. من أحرار المسلمين وحرائرهم عطية فهم عبيد واما.له يطأ ويبيع كسائر مايملك،شاه وجه هذا المفتى ومن اتبعه على هذا ه

فَالِلُ لُوكُمْرٌ : ورو يناعن ابراهيم قولا آخر كارو ينامن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن سفيان الثورى عن منصور عن ابراهيم النخعى في اللقيط قال : له نيته ان نوى أن يكون حبد الهو عبد ، وقولنا بأنه لارق عليه هو قول عمر بن عبد العزيز . وعطاء : والشعبى . والحمكم . وحماد ، ورو يناه أيضا عن ابراهيم وعهدنا بهسم يقولون فيما خالف الاصول . والقياس إذا وافق آراءهم : مثل هذا لا يقال بالرأى فهلا قالوا ههناهذا ؟ و بالله تعالى التوفيق =

۱۳۸٦ مَسَمَا ُلِمَةٌ وكل ماوجد مع اللقيط من مال فهو له لأن الصغير يملك وكل من علك فكرما كان يده فهوله و ينفق عليه منه ...

المراحد المسلمين المسلمين المادع النه الله الله الله الله المسلمين حراكان الوعدا صدق ان أمكن أن يكون ماقال حقا فان تيقن كذبه لم يلتفت ■ برهان ذلك أن الولادات لا تعرف الا بقول الآباء والأمهات و هكذا انساب الناس كلهم مالم يتيقن الكذب ، وا بما قلنا للسلمين للثابت عن رسول الله على الله الله عن كل مولود يولد على الفطرة و على الملة ■ وقوله عليه السلام عن به تعالى في حديث عياض بن حمار المجاشعي : , خلقت عبادى حنفاء كلهم ، ولقوله تعالى : (واذأ خذر بك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا : بلي شهدناأن تقولوا يوم القيامة أناكنا عن هذا غافلين ) فان ادعاه كافر لم يصدق لأن في تصديقه اخراجه عن ما قدصح لهمن الاسلام و لا يجوز ذلك الاحيث أجازه النص ممن ولد على فراش كافر من كافرة فقط و لا فرق بين حر ، وعبد فهاذ كرنا ه وقال الحنيفيون : لا يصدق العبد لا يتسرى ■ وأمانحن فقد قلنا : ان الناس على الحرية و لا تحمل امرأة العبد الا يتسرى ■ وأمانحن فقد قلنا : ان الناس على الحرية و لا تحمل امرأة العبد الا على أنها حرة فولده حرحتي يثبت انتقاله عن أصلهم و بالله تعالى التوفيق ■

# بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوديعة

۱۳۸۸ مَسَمَا ُ لِيهُ فَرَضَ عَلَىمِنَ أُودَعَتَ عَنْدَهُ وَدَيْمَةً حَفَظُهَا وَ رَدُهَا الْمُصَاحِبُهَا اذَا طَلِبُهَا مِنْهُ لَقُولُهُ تَعْلَى : ( ان الله اذا طلبُها منه لقول الله تعلَّى : ( ان الله يأمر كم أن تؤدوا الإمانات الى أهلها ) ومن البر حفظ مال المسلم أو الذمي ، وقد صح

نهى رسولالله ﷺ عناضاعة المال، وهذا عموم لمال المر. ومال غيره ه

۱۳۸۹ مَمَالِي فَان تَلَفَت مَن غير تعد منه ولاتضييع لهافلا ضمانعليه فيها لأنه اذا حفظها ولم يتعدولاضيع فقدأحسن والله تعالى يقول: ( ماعلى المحسنين من سبيل ) • ولقول رسول الله والمحالية الدماء كموأموالكم عليكم حرام » فال هذا المودع حرام على غيره مالم يوجب أخذه منه نص ، وقد صح عن عمر بن الخطاب تضمين الموديعة ، و روى عنه (١) وعن غيره أن لا تضمن »

• ١٣٩٠ مَسَمُ الله وصفة حفظها هوأن يفعل فيها من الحفظ ما يفعل بماله وان لا يخالف فيها ما حدله يقين هلا كها فعليه حفظها لأن هذا هو صفة الحفظ وما عداه هو التعدى في الله قد ومعرفة الناس ، و بالله تعالى التوفيق ...

المودع في الوديمة أو أضاعها فتلفت لزمه ضمانها ولو تعدى فيه فقط لأنه في ولو تعدى على بعضها دون بعض لزمه ضمان ذلك البعض الذي تعدى فيه فقط لأنه في الاضاعة أيضا متعد لما أمر به ، والتعدى هو التجاوز في اللغة التي نزل بها القرآن و بها خاطبنا رسول الله على الله على يقول : (فن اعتدى عليم فاعتدو اعليه بمثل ما اعتدى عليم) فيضمن ضمان الغاصب في كل ماذكر نافي حكم الغصب ، و بالله تعالى التوفيق عليم كل ماذكر نافي حكم الغصب ، و بالله تعالى التوفيق م

الى من أمره صاحبها بدفعها إليه قول الذى أو دعت عنده مع يمينه سوا، دفعت اليه ببينة الى من أمره صاحبها بدفعها إليه قول الذى أو دعت عنده مع يمينه سوا، دفعت اليه ببينة أو بغير ببينة لان ماله محرم كاذكرنا فهو مدعى عليه وجوب غرامة و قدحكم رسول الله عليات و بنات اليمين (٢) على من ادعى عليه وهوقول أبى حنيفة. والشافعى وأبى سليان وهمنا خلاف في واضع همنها أن مالكا فرق بين الثقة وغير الثقة فرأى أن لا يمين على من ادعى عليه لم يفرق بين الثقة وغير الثقة فرأى أن لا يمين على الثقة وغير ثقة و فيرثقة و والمالكيون موافقون لنا في ان نصر انيا . أو يهو ديا . أو فاسقا مر ...

المسلمين معلن الفسق يدعى دينا على صاحب من الصحابة رضى الله عنهم و لابينة له وجبت المسلمين معلن الفسق يدعى دينا على صاحب من الصحابة رضى الله عنهم و لابينة له وجبت الميين (٣) على الصاحب ، و لا قرق بين دعوى جحد الدين و بين دعوى جحد الوديعة أو تضييعها ، و المقرض مؤتمن على ما أقرض و على ماعو مل فيه كما ان المودع مؤتمن و لا تضييعها ، و فرق أيضا بين الوديعة تدفع بينة و بينها اذا دفعت بغير بينة فرأى ايجاب الضمان فيها اذا دفعت ببينة ، وهذا لامعنى له لانه لم يأت بالفرق بين ذلك قرآن . و لاسئة ، فيها اذا دفعت ببينة ، وهذا لامعنى له لانه لم يأت بالفرق بين ذلك قرآن . و لاسئة ،

<sup>(</sup>١) فىالنسخة رقم١٦ «ورويتعنه » (٢) فىالنسخةرقم ١٤ «باليمين» عسقط جمل فى هذا الموضع من النسخة الحلبية (٣) فى النسخة رقم١٤ , الوجب اليمين،

والأيمان لاتسقط والغرامة لاتجب الاحيث أوجبها الله تصالى أورسوله على الله و الله الله تصالى أورسوله على الله المودع ملكت أوحيث أسقطها الله تعالى أو رسوله على الله و عملكت الوديعة فصدقوه اما ببينة واما بغير بينة و بين قوله: قدصر فتها إليك فألز موه الضهان و كذلك في قوله: أمر تني بدفعها إلى فلان فضمنوه ه

فال الموجعة وهذاخطألانه لم يأت بالفرق بين ذلك قرآن . ولاسنة ، والوجه في هذاهو أن كل ماقاله المودع بما يسقط به عن نفسه الغرامة ولا تخر جعين (١) الوديعة عن ملك المودع فالقول قوله مع يمينه لأن ماله محرم الابقرآن أوسنة ، سوا . كانت الوديعة معروفة للمودع ببينة أو بعلم الحاكم أولم تكن ولا فرق بين شي ، مما فرقوا بينه بآرائهم الفاسدة (٧) وأما إذا ادعى المودع شيئا ينقل به الوديعة عن ملك المودع الى ملك غيره فانه ينظر فان كانت الوديعة لا تعرف المودع الابقول المودع فالقول أيضا قول المودع مع يمينه في كل ماذكر له من أمره إياه ببيمها : أو الصدقة بها . أو بهبتها . أو ابه وهبها له وسائر الوجوه و لا فرق لا نه لم يقر له بشي في ما له ولا بشي ه في ذمته لا بدين ولا بتعد و لا قامت له عليه بينة بحق و لا بتعد و ماله محرم على غيره ، وأما إن كانت الوديعة معروفة العين المودع ببينة أو بعلم الحاكم فان المودع مدع نقل ملك المودع عنها فلا يصدق الا ببينة وقد أقر حينئذ في مال غيره بما قدمنع القدتعالى منه اذيقول: (ولا تكسب كل نفس إلا عليها) فهو ضامن و بالله تعالى التوفيق ع

الناصب . والمتعدى في الوديعة ، و نقل الودع من أودعه في غير الموضع الذي أودعه فيه ماأودعه فليسله مطالبته بالوديعة ، و نقل الوديعة بالحمل والردعلي المودع لاعلى المودع وانماعلى المودع أن لا يمنعها من صاحبها فقط لان بشرته وماله محرمان وهذا بخلاف الغاصب . والمتعدى في الوديعة أوغيرها و أخذ المال بغير حق فرده على المتعدى والغاصب وأخذه بغير حق الى صاحبه حيث لقيه من بلادالله تعالى لأن فرضا عليه الخروج من الظلم والمطل في كل أوان ومكان و بالله تعالى التوفيق .

### كتاب الحجر

١٣٩٤ مَسَمَا ُكُمَّ لايجوزالحجر على أحدفى ماله الاعلى من لم يبلغ أوعلى مجنون في حال جنونه فهذان خاصة لاينفذ لهما أمرفى مالهما فاذابلغ الصغير وأفاق المجنون جاز

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ ه و لا يخرج ملك (٢) سقط لفظ ، الفاسدة ، من النسخة رقم ١٤ و النسخة الحلبية

امرهمافى مالهما كغيرهما، ولافرق سوا. فى ذلك كله (١) الحر. والعبد. والذكر. والأنثى. والبكر ذات الأب. وذات الزوج. والتى لازوج لها فعل كل من ذكرنا في أمو الهم من عتق. أوهبة. أو بيع. أوغير ذلك نافذ اذاو افق الحق من الواجب. أو المباح، ومردود فعل كل أحد فى ماله اذا خالف المباح أو الواجب ولافرق ولا اعتراض لأب ولالزوج ولا لحاكم فى شى. من ذلك الاماكان معصية لله تعالى فهو باطل مردود و ومن معصية الله تعالى الصدقة. والعطية بمالايبقى بعده للمتصدق أو الواهب غنى ، فان أراد السيد إبطال فعل العبد فى ماله فليعلن بانتزاعه منه ولا بحوز للعبد حين ثد تصرف فى شى. منه ه

برهانذلك مارو يناه من طريق أبي داود ناأحمد بن عمرو بن السرح نا ابن وهب أخبر في جرير بن حازم عن سلمان الأعمش عن أبي ظبيان وهو حصين بن جندب الجنبي (٧) عن ابن عباس أن على بن أبي طالب قال لعمر بن الخطاب: أو ما تذكر أن رسول الله ويسلم قال: وفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله [حى يفيق] (٣). وعن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبى حتى يحتلم ٤٠٠ مو من طريق أبي داود ناموسي بن اسماعيل نا وهيب - هو ابن خالد - عن خالد الحذاء عن أبي طالب عن النبي عن على بن أبي طالب عن النبي عرب عن على بن أبي طالب عن النبي عرب عن على بن أبي طالب عن النبي عرب عن عن على بن أبي طالب عن النبي عرب عن عن على بن أبي طالب عن النبي عرب عن عن على بن أبي طالب عن النبي المنافذ المؤلم النبي المنافذ المؤلم النبي عن النبي المنافذ المؤلم النبي النبي عن النبي النبي النبي عن النبي المنافذ المؤلم النبي ال

ومن طريق أبى داود أيضانا عثمان بن أبى شيبة نايزيد بن هرون ناحماد بن سلبة عن حماد بن أبى سلبة الله عن الراهيم النخعى عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين: وأن رسول الله والله الله والله عن الله عن الله عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصيحتى بكبره و المسلم عن يكبرون و المسلم عن النائم عن النائم عن النائم عن المسلم عن يكبرون و المسلم عن يكبرون و المسلم عن يكبرون و المسلم عن النائم عن

قال على : معنى ثلاث ثلاث نفوس (٤) وقال تعالى : (لن تنالوا البرحتى تنفقوا على تعبون) وقال تعالى : (جاهدوابأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ) وقال تعالى : (جاهدوابأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ) وقال تعالى : (ماسلككم في سقر قالوا : لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين ) وحض على العتق، وقال رسول الله علي التقوا النارولو بشق تمرة وقال تعالى : وقال تعالى : (فانكحوا ماطاب له كم من النساء مثنى وثلاث ورباع) وقال تعالى : (وآ تو النساء صدقاتهن نحلة ) فصح أن كل أحدمندوب الى فعل الحير . والصدقة . والعتق . والنفقة في وجوه البرليقي نفسه بذلك نارجهنم ، والإخلاف في أن كل من

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱۹ . فى كل ذلك، (۲) نسبة الى جنب قبيلة فى اليمن (۳) الزيادة من سنن أبى داود ، و الحديث فيه مطول (٤) فى النسخة رقم ۱۹ . ثلاث أنفس،

ذكرنا من عبد . وذات أب . و بكر . وذات زوج مأمورون منهيون متوعدون بالنار مندوبون موعودون بالجنة فقراء الى انقاذ أنفسهم منها كفقرغيرهم سواءسواء ولامزية فلا يخرج منهذا الحبكم الامن أخرجه النص ولم يخرج النص الا المجنون مادام فى حال جنونه . والذى لم يبلغ الى أن يبلغ فقط ، فكان المفرق بين من ذكرنا فيطلق بعضا على الصدقة . والهبة . والنكاح و يمنع بعضا بغير نص مبطل محرم ما ندب الله تعالى اليه ما نع من فعل الخير م

قال على : وروينا عن محمد بن جعفر غندر ناشعية عن المغيرة عن الراهيم النخعي قال: لايحجرعلي حر ﴿ وحدثني أحمد بن عمر العذرى ناأ بو ذر الهروى ناعبدالله بن أحمد ابنحويه السرخسي ناابراهم بنخزيم ناعيدبن حميد ناأبو عاصم الضحاك بنمخلد عنعبد الله بنعون عن محمد بن سيرين أنه كان لابرى الحجر على الحر شيئًا ، وهو قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . وقول مجاهد . وعبيدالله ن الحسن . وغيره ، وقال أبو حنيفة: لامحجر على حر لالتبذير و لالدن و لالتفليس و لالغيره عولا برى حجر القاضي عليه لازما ويرى تصرفه فى ماله واقراره بعد حجر القاضى عليه لازما [ ويرى تصرفه فى ماله واقراره بعدحجر القاضي ] (١) وقبلهسواء كلذلك نافذ الاأنهزاد فقال : منبلغ ولم يؤنس منهرشد (٧) حيل بينه و بين ماله الاأنه ان باع شيئاكثر أوقل نفذبيعه و إن أقرفيه كثر أوقل نفذاقراره حتىاذاتمت لهخمس وعشرونسنة دفعاليهمالهوانلم يؤنس منهرشد وهذهالز بادةفىغا يةالفسادهأولذلكا نهلانعلم أحداقال بهاقبله ءوأيضافانه قول متناقض لانه اذاجاز بيعه واقراره فاىمعنى للمنعله من ماله هذا تخليط لانظيرله ، ثم تحديده بخمس وعشر ننسنة من احدى عجائب الدنيا: وماندرى بأى وجه يستحل في الدنن منع مال واطلاقه بمثلهذه الآراء بغيراذن من الله تعالى ؟، وأعجب شي.احتجا جبعض من خذله الله تعالى بتقليده اماه فقال : ولدللمر. من اثني عشر عاما ونصف فيصير أباثم و لد لابنه كذلك فيصير جدا وليس بعدالجدمنزلة .

وال برومي المراكز وهذا كلام أحق بارد ويقالله: هبك أنه كاتقول فكان ماذا؟ ومتى فرق الله (٣) تعالى بين من يكون أبا فى أحكام ما لهما ، وفى أى عقل وجدتم هذا؟ وأيضا فقد يولدله من اثنى عشر عاما ولابنه كذلك فهذه أربعة وعشرون عاما ، وأيضا فبعد الجد أبو جد فبلغوه هكذا الى سبع وثلاثين سنة أو الى أربعين سنة

<sup>(</sup>١) الزيادة من النسخة الحلبية (٣) فى النسخة رقم ١٤ . الرشد . (٣) فى النسخة رقم ١٤ . وما فرق ،

لقول الله تعالى : ( حتى اذا بلغ أشده و بلغ أر بعين سنة ) فظهر فسادهذه الزيادة جملة وبالله تعالى التوفيق ...

وذهب آخرون الى الحجر (١) فقال مالك : من كان يخدع في البيوع و لا يحسن ضبط ماله حجر عليه فلم ينفذله عتق . ولاصدقة . ولابيع · ولاهبة . ولا نكاح ولا يكون وليالابنته فىالنكاح (٢) وكلماأخذه قرضالم يلزمهأداؤه ولاقضىعليه به وانرشد بعـدذلك وقال : مافعل قبل أن يحجر القاضيعليه ففعله نافذغير مردود الى أن يحجر القاضي عليهوأجاز لوليه أن يدفع نفقةشهر ونحوذلك ، قال : فان ظهر منه الرشد لم يكن بذلك نافذ الأمرحي يفك القاضيءنه الحجرو أجازلمن لم يحجر عليه اعطاء كل ما يملك في ضربة وفي مرات وأنفذه عليه ،وهذاخطأظاهر وتناقض شديدفي وجوهجمة ﴿ أحدها وأعظمها ابطاله أعمالالبرالتي ندبالله تعالىإليها وجعلها منقذات منالنيران كالعتق. والصدقة ، وابطالهالبيع الذيأباحهالله تعالىوهذاصد عنسبيلالله تعالىوتعاون على الاثم والعدوان لاعلى البر والتقوى بغير برهان لامن قرآن . ولاسنة ، وثانيها ابطاله الولاية لمنجعلها الله تعالى وليا لها فىالانكاح فان كان عندهم في حكم الصغير . والمجنون اللذينهماغير مخاطبين ولامكلفين انقاذ أنفسهمامنالنار ولا ولاية لهمافليسقطوا عنه الصلاة والصوم وانكان عندهم مكلفا مخاطبا مأمورامنهيا مندوبا موعودا متوعدا فما بالهم (٣) يحولونيينه و بين مانديه الله تعالى اليه وجعله في يديه من الولاية بقوله تعالى : ( وأنكحوا الآيامي منكموالصالحين منعبادكم وإماثكم ) وماالذي أسقط عنه هذا الخطاب وأوقع عليه الخطاب الصلاة . والصوم . والتحريم والتحليل .واقامة الحدود؟ وماندرىماهذا؟ فانقالوا: لوعلمناأنه يقصدبذلك الله تعالى لم نمنعه قلنا لهم: ماعلمكم بهذامنه ولاجهلكم بهمنــه الاكعلمكم به وجهلكم منغيره عن تطلقونه علىكل ذلك وتنفذو نهمنه ولعله أبعدمن تقوى الله تعالى . وأقل اهتبالا بالدين . وأطغى من هذا الذي حلتم بينه وبين ما يقر به من ربه تعالى بالظنون الكاذبة ﴿ وَثَالَتُهَا الْطَالَحُمُ أَمُو الْالْنَاسُ الَّي يأخذها بالبيع أوالقرض اللذين أباحهما الله عز وجل وهذه عظيمة من العظائم ماندري أين وجدوا هذا الحـكم؟ ونعوذ بالله منه ، وهذا ايكال للمال بالباطل وقد حرم الله تعالى هذاأيضا (٤) ، و إذاأ ـ قطو اعنه حقوق الناس اللازمة له من أثمان البيع و ردالقرض

<sup>(</sup>۱) أى الى القول بمشروعية الحجر (۷) فى النسخة رقم ۱ و كذلك بها مش نسخة رقم ۱۶ «فى الانكاح » (۳) فى النسخة رقم ۱۶ » فى الهم » (٤) فى النسخة رقم ۱٦ «هذا نصا» «

بنص القرآن فليسقطوا عنه قصاص الجنايات فيأموال الناس ودمائهم والا فقد تناقضوا أقبح تناقض وهذا هوالتعاون على الاثم والعدوان جهارا . ورابعها وهو أفحشها فىالتناقض انفاذه مافعل منالتبذير المفسد حقا و بيوع الغبن (١) قبل أن يحجر عليه القاضي و رده مافعل من الصدقة والعتق بعد حجر القاضي عليه فـكان حكم القاضي أنفذ مزحكم الله تعالى ولاكرامة لوجه القاضي كائنامن كان فماجعل الله تعالى قطحكم القاضي محللا ولامحرما إنماالقاضي منفذ بسلطانه علىمن امتنع فقط لاخصلة لهغيرها و لامعني سوى هذا والا فليأتو نابآية . أوسنة مخلاف هذا ويأبي الله من ذلك ، وهذا كله لاندرى منأين أخذوه ؟ ﴿ وخامسها إبطاله جميع أفعاله وان كانت رشدامالم يفك القاضي عنه الحجروهذه كالتي قبلها 🗨 وسادسها اجازته أن يعطيهالولي نفقةشهر يطلق يده عليها فليتشعرى منأين خرج هذا التقسيم العجيب؟ وماالفرق بيناطلاقيده على نفقة شهرو بين اطلاقها على نفقة سنة أونفقة سنتين ؟ فان قالوا: نفقة شهر قليلة قلنا: قديكون مال تكون نفقة شهر فيه كثيرا و يكون مال نفقة عشرةأعوام فيه قليلا ، ولايخــلو.دفع مالهاليه منأن يكون واجبا . أوحراما فانكان واجبا فدفعــه كله اليه واجب. وان كانحر امافقليل الحرام حرام؛ وهذابعينه أنكروا على أصحاب أبي حنيفة في اباحتهم قليل المسكر وتحريمهم كثيره \* وسابعها انفاذهم أفعال الفساق الظلمة المتعدين على المسلمين بكل باثقة المتاعين للخمور المنهمكين فيأجر الفسق اذا كانوا جماعين للمال منأى وجه أمكن بالظلم وغيره فيجيزون بيعهم وشراءهم وهباتهم وانكانت في الأغلب والأظهرلغير الله تعالى " وان أتى ذلك على كل ما يملكونه و بقوا بعده فقرا. متكففين فانفذوا منه التبذير الذي حرم الله تعالى والبسط الذي يقعدعليه بعدهملوما محسورا وردهم العتق والصدقة مدرهم وانكان ذامال عظيم بمن يخدع فيالبيوع ويصفونه بأنه لابحسن ضبط مالهفأى تناقض أفحش بمن بجعل أصله بزعمه ضبط المال وحفظه؟ثم بجنزون منواحد اعطاءماله كله حتى يبقى هووعياله جاعةو ينفذونهعليه و بمنعون آخر من عتق عبد وصدقة بدرهمو ابتياع فاكهة يأكلها ووراءه من المال مايقوم بأمثاله وأمثال عياله ، ثم يجعلون أصله بزعمهم دفع الخديعة له عن ما له وهم يجيزون الخديعة المكشوفة فيالمــال العظيم لغيره ، فماهذا البلاء وماهذاالتخاذل وكم هذا التناقض ؟ والحسكم فيالدين بمثـل هذه الأقوال بلا قرآن . ولاسنة . ولا قول صاحب . ولا قياس . ولا رأى لهوجه يعقل ونعوذبالمه من البلاء \* وقال الشافعي عمل هذا كله الا

<sup>(</sup>١) فىالنسخة رقم ١٤ .و بيوع العين،وهو تصحيف

أنه قال: انكانمفسدا فجميع أفعاله مردودة حجر عليـه القاضى أو لم يحجر واذا رشد فجميع أفعاله نافذة حل عنه القاضى الحجر أولم يحل ،وكل ماأدخلنا على مالك يدخل عليه حاشا مايدخل فى هذين الوجهين فقط ...

مُ ال اله محمر : والحقالواضح هو ماقلناه وهو أن كل بالغ مخاطب مكلف أحكام الشريعة فحكمهم كلهمسوا فأنهم مندوبون الىالصدقةو العتق مباح لهمالبيعوالنكاح والشِراء ، محرم علمهم اتلاف المال بالباطل وإضاعته والخديعة عنه والصدقة بمالايمقي لهم غنى كما قال رسول الله عَيْنَالِيِّهِ : ﴿ الصدقة عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول ﴾ وكما قال عليه السلام: ﴿ الدن النصيحة قيل: لمن يارسول الله ؟ قال: للمولرسوله ولكتابه ولائمة المسلمين وعامتهم ، و كماقال عليه السلام : ﴿ ليسمنامن غَشْنَا ﴾ وكماقال الله تعمالي : ( يخادعون الله والذين آمنو او ما يخدعون إلا أنفسهم) و كماقال تعالى : (ولا تبذر تبذيرا) وكما قال تعالى :( ولاتجعل يدك مغلولة الى عنقك ولاتبسطها كل البسط فتقعدملوما محسوراً ﴾ وكل من تصدق وأعتق وفعل الخير عنظهر غني نفذ ولم يحارده • وكل من أعتق و تصدق عن غير ظهر غني ردو بطل لأنه لاطاعة الاماأمر الله تعالى به ولا معصية الامانهي الله عنه فالصدقة بمالايبقي غني معصية والصدقه بما يبقي غني طاعة ، وكل من باع أواشترى فخدع أو خدع فردود لأنالله تعالى حرم الخديمة والغش، وكل من باع أو اشترى فلم يغبن ولاغش (١) فنافذ لأنالله تعالى أبا حالبيع ، وكل من أنفق في معصية فلسا فما فوقه فمردود ، وكل من أنفق كما أمر قل أو كثر فنا فذلازم، وماأبا حاللة تعالى قط ابطال حق ولا المنع من الطاعة من أجل معصية عصاها ذلك الممنوع أوخيف أن يعصيهاولم يعص بعد كمالم يبح أن تنفذ معصية وأن يمضى باطل (٧) منأجل باطل عمليه ذلك المخل ومعصيته بل الباطل مبطل قل وجوده من المر. أو كثر والحق نافذ قلوجوده منالمر. أوكثر ، هذا هو الذي جا. به القرآن والسنن وشهدت له العقول وما عدا هذا فباطل (٣) لاخفا. به . وتناقض لايحــل . وقول مخالف للقرآن . والسنن . والعقول ـ وقال محمد بن الحسن : ان أعتق المحجور نفذ عتقه وعلى العبد ان يسعى له فى قيمته فكانت هذه طريفة جداولاندرى من أبن استحل الزام العبد السعيههنا فيهذه الغرامة ؟ • وقال أبو سلمان . وأصحابنا : من بلغ مبذرا فهو على الحجركا كان لأنه محجور عليه بيقين فلايفك عنه الا بيقين آخر قالوا :

<sup>(</sup>١) فىالنسخة رقم١٦ه فلم يغشولاغبن»وفىالنسخةرقم ١٤ دفلم يغبنولاغبن، وماهنا أظهر (٢) فىالنسخةرقم ١٦.فضلال،

فانرشد شم ظهر تبذيره لم يحجر عليه لكن ينفذمن أفعاله ماوافق الحق ويرد ماخالف الحق كغيره سواء ه

قال على : أماقولهم : قدار مه الحجربيقين فلاينحل عنه إلابيقين آخر فقول صحيح واليقين قدوردوهو أمرالله تعالى له بالصدقة وأن يتقى النار بالعنق وباطلاقه على البيم اذا بلغ وعلى النكاح إذا كان مخاطبا بسائر الشرائع و لافرق ه

قَالُ بُوهِمِيرٌ :واحتج المخالفون باشياء بجب إيرادها وبيان فاسد احتجاجهم بها ووضعهم النصوص في غير مواضعها . وبيان ذلك بحول الله تعالى وقو ته •

وَ اللَّهِ وَكُورٌ : قالوا : قال الله عزوجل : ﴿ وَابْتَلُوا النِّيَامِي حَتَّى اذَا بِلْغُوا النَّكَاح فانآ نستم منهمرَشدا فادفعوا اليهم أموالهم ) قالوا : فانماأم الله تعالى بان ندفع اليهم أموالهم مع ايناس الرشد منهم لافي غير هذه الحال، وقال تمالى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السَّفَّامِ أموالكم التيجعل الله لكم قياماوارزقوهم فيهاواكسوهموقولوا لهمقؤ لامعروفا) فنهى عز وجل عنايتا. السفها. المالولم بجعل لهم إلا أن رزقو امنها في الأكل و يكسو اويقال لهم قول معروف ، وقال عز وجل : ( فان كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمللوليه بالعدل ) فاوجب الولاية على السفيه. والضعيف: وقال تعالى : ( والذيزإذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقترواو كانبين ذلك قواما ) وقال تعالى : ( ولاتبذر تبذيرا إنالمبذرين كانوا اخوانالشياطين ) وقال تعالى : ( ولاتسرفوا إنه لا يحب المسرفين) فحرمالله تعالى السرف· والتقتير. والتبذير ، وقال تعالى: ( ولا تجعل بدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ) هذا كل ماذكروا منالقرآنو كلهحجة لناعليهم ومخالف لاقوالهم علىمانبين انشاء اللهتعالى مانعلم لهم من القرآن حجة غيرهذا أصلا . وذكروامن السنة الخبر الصحيح عن المغيرة بن شعبة « أنرسولالله ﷺ نهي عن اضاعة المال » وذكر واخبرار و يناه من طريق أبي عيد ناعمرو بنهارون عن يحيى بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليية عن أبيه قال: قال رسول الله عَلَيْكِيٌّ : ﴿ أَيَمَارُجُلُ كَانَعَنُدُهُ يَسْمُ فَالَّ بِينَهُو بِينَأْنَ يَنْزُو جَفْرَنَى فَالاثم بينهما ، مانعلم لهم خبراغيرهذن و كلاهماحجة لناعلهمو مخالف لأقوالهم على مانين [ بعدهذا ] (١) انشاء الله تعالى ، وذكرواعن الصحابة رضي الله عنهم ماروينا عن هشام بن عروة عن أبيه أنعلي بنأبي طالبأتي عثمان بنعفان فقال له:ان ابن جعفر اشترى بيعاكذاوكذا فاحجر عليه فقال الزبير: أنا شريكه في البيع فقال عثمان: كيف أحجر على رجل في بيع

<sup>(</sup>١) الزيادةمن النسخةرقم ١٤

شريكه فيه الزبير ? \* ومن طريق أبي عبيد حدثني عفان بن مسلم عن حماد بن زيد عن هشام ان حسان عن ان سير من قال: قال عثمان لعلى: ألا تأخذ على مدى الن أخيك يعنى عبد الله انجعفر ـ وتحجر عليه ؟ اشترى سبخة بستين ألفا ما يسرني أنهالي بنغلي (١) ﴿ و مارو يناه من طريق أبي عبيدنا محمد من كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن الطفيل من الحارث قال: بلغ ابنالزبير أنعائشة أمالمؤمنين أرادت بيعر باعهافقال: لتنتهين أولاً حجر نعليها ه ومنطريق أى عبيدنا سعيدن الحكم بن أى مريم عن عدالله بن طيعة عن أى الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نو فل عن عروة بن الزبير قال: كان عبد الله بن الزبير إذا نشأ منا ناشي. حجرعليه ه ومن طريق الحجاج بنأرطاة عن عبد الملك بن المغيرة الطائغي عن ابن عباس أنه سئل عن الشيخ الكبيرينكر عقله أيحجر عليه ؟ قال نعم ه و من طريق يزيد بن هر مز (٧) عنابن عباس أنه كتبالى نجدة بن عويمر وكتبت تسألني عن اليتم متى ينقضي يتمه فلعمرىأن الرجل لتنبت لحيتهوانه لضعيفالأخذ لنفسه ضعيفالعطاء منها واذاأخذ لنفسه من مصالح ما يأخذالناس فقدذهب عنه اليتم وأنه لاينقطع عن اليتم حتى يبلغ ويؤنسمنه رشدهواذا بلغ النكاح وأونسمنه رشددفع اليهمآله فقدانقضي عنهيتمه يه قال أبو محمد: جمعنا هذه الألفاظ كلها لأنها كلها الما عار ويناه من طرق كلهار اجع الى يزيد ابن هرمزعن ابن عباس فاقتصر ناعلى ذكر من روى جميعها عنه فقط و كلها صحيح السند ، ومن طريق فيهاشريك عن سماك (٣) عن عكرمة عن ابن عباس ( فان آ نستم مهم رشداً ) قال : اليتم يدفع اليه ماله بحلم وعقل ووقار مانعلم عن الصحابة رضي الله عنهم شيئًا غيرهذا ، وكله مخالف لقولهم وحجة عليهم وأكثره موافق لقولنا & وعن التابعين عن الحسن البصرى ( فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إلهم أموالهم )قال: صلاح فردينه وحفظ الحاله ه وعن الشعبي أن كان الرجل ليشمط (٤) وما أونس منه رشده وروينا مثلةولهم عن شريح. والقاسم بن محمد. وربيعة . وعطا. ﴿ وروينا عن الضحاك أنه لايدفع اليهماله حتى يؤنس منه صلاح إلا أنهلم يأت عن شريح ولاعن القاسم منعه من عتق. و صدقة. و يبع. لا يضر ما له انماجا. ذلك عن ربيعة . وعطا. فقط ٥ قال على: مانعلم لهم عن التابعين غير هذا و بعضه مو افق لقو لنا 🚁 قَ الْ يُومِي : أماقول الله تعالى : ( وابتلو االيتامى حتى إذا بلغوا النكاحفان آنستم

(۱) عزى هذا الحديث الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير الى أبى عبيد فى كـتاب الاموال ونسخ هذا الكتاب نادرة جدا (۲) فى النسخة رقم ۱۹. يزيد بن هرون ، وهو غلط (۲) فى النسخة رقم ۱۹، عن سالم ، وهو خطأ (٤) الشمط الشيب

منهم رشدا فادفعو اإليهم أموالهم ) فينبغى أن يعرف ما الرشد الذي أمر الله تعالى من أونس منه بدفع مالهاليه فنظرنا فيالقرآن الذي هو المبين لناما ألزمنا الله تعالى اياه فوجدناه كله ليس الرشد فيهالاالدين . وخلاف الغيفقط لاالمعرفة بكسب المال أصلا قال تعالى : ( لا إكراه في الدين قدتبين الرشد من الغي فن يكفر بالطاغوت ويؤمن ما لله فقد استمسك بالعروة الوثقي) وقال تعالى : ( أو لئك هم الراشدون ) وقال تعالى : (وماأمرفر عون برشيد ) فصم أن من بلغ بميزا للايمان من الكفر فقدأونس منه الرشد الذي لارشد سواه أصلا فوجب دفع مالهإليه ومايشك مؤمن ولاكافر أن فرعون وأصحابه كانوا أشد عناية بالمال وأضبط له وأكثر وأعرف يوجوه جمعه من موسىعليه السلام وأن فرعون لم يكن قط مغيونا في ماله ولقدأتي موسى عليه السلام . والخضر عليه السلام الي أهل قر بة فاستطعماهم فأبوا أن يضيفوهما فباتا ليلتهما بغير قرى وما بلغ فرعون في ملكه قط هذا المبلغ ، وكذلك لاشك فيأن المقنطر من قريش كا مي لهب. والوليد ابن المغيرة . وابن جدعان كانوا أبصر وأسرع الى كسب المال من أىوجه أمكن من مساعاة الاما. .والربا وغيرذاك من رسول الله عليناي ورو ينامن طريق مسلم ناأ بوبكر ابنأبيشيبة . وعمر والناقد قالا جميعا : حدثنا أسود بنعامر (١) ناحماد بن سلمة عن هشام بنعروة : وثابت البناني قالهشام : عنأبيه عنعائشة أمالمؤمنين وقالثابت: عنأنس ثم اتفقأنس . وأم المؤمنين فذكرا حديث تلقيح النخل وأن رسول الله عليه عليه قال : ﴿ أَنتُم أَعْلَم بأُمْر دَنيا كُم ۗ ﴿ ﴿ ﴾ فصح انالرشد ليسهو كسب المالو لامنعه من الحقوق ووجوه البربل هذا هو السفه وآنما الرشد طاعة الله تعالى وكسب المال من الوجوه التي لاتثلم الدين ولا تخلق العرض وانفاقه فيالواجبات وفيها يتقرب به إلى الله تعالى للنجاة من النار · و ابقاء مايقوم بالنفس والعيال على التوسط والقناعة فهذا هو الرشد ، وقال تعالى : ( سأصرف عن آياتي الذن يتكبرون فيالأرض بغير الحق وانيرواكل آية لايؤمنواها وان يروا سبيل الرشد لايتخذوه سبيلا وان روا سبيل الغي يتخذوه سبيلا) وهكذا كل مكان في القرآن ذكر فيه الرشد . وكذلك لمنجد في شي. من لغة العرب أن الرشد هو الكيس في جمع (٣) المال وضبطه فبطل تأو يلهم في الرشد بالآية . وفي دفع المال بايناسه ، وصح أنها موافقة لقولنا وان مرادالله تعالى يقينا بها انما هوأنامن بلغ عاقلا بميزا مسلما وجبدفع مالهإليه وجازفيهمنجميع أفعالهما يجوز

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱۲ دسو يدبن عام ، وهو غلط (۲) هو فى صحيح مسلم ج٢ص ٢٢٣ (٣) فى النسخة رقم ۱۶ وفى كسب

من فعل سائر الناس كلهم ويرد من أفعاله مايردمن أفعال سائر الناس كلهم ولا فرق ٤ وانمن بلغ غير عاقل ولاممز للدىن لم يدفع اليه ماله ولوكان الذي قالوا في الرشد وفي السفه قو لاصحيحا ومعاذاته من ذلك لكان طوائف من الهود . والنصاري . وعباد الأوثان ذوى رشد ولكان طوائف من المسلمين سفهاء وحاش لله من هذا ، وأماقوله تعالى : (ولاتؤتوا السفها. أموالكم ) الآية.وقوله تعالى : ( فان كان الذي عليه الحق سفيها أوضعيفا ) فانالسفه في لغة العرب التي نزل بها القرآن و بها خوطبنا لا يقع الاعلى ثلاثة معان لارابع لهاأصلا ، أحدها البذا. والسب باللسان وهم لايختلفون ان من هذه صفته لايحجر عليه في ماله فسقط الـكلام في هذا الوجه ، والوجه الثاني الكفر قال الله عزوجل: (و إذاقيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالو أنؤ من كما آمن السفها. ألا إنهم هم السفها. ) وقال تعالى حاكيا عن موسى عليه السلام : انهقال لله تعالى: ( أتهلكنا بما فعلالسفها. منا ) يعني كفرة بني اسرائيل ، وقال تعالى : ( سيقول السفها. من الناس ماولاهم عن قبلتهم التي كانو اعليها ) وقال تعالى : (ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ) وقال تعالى حاكيا عن مؤمني الجن الذين صدقهم و رضي عنهم قولهم : (وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا ) فهذا معنى ثان ولاخلاف منهم ولامنافي ان الكفار لايمنعون أموالهم وانمعاملتهم فيالبيع والشراءوهباتهم جائز كلذلك ءوان قوله تعالى : ( ولاتؤتوا السفهاء أموالكم ) وقوله تعالى : ( فان كان الذيعليه الحق سفيها أوضعيفًا ) لم يردبه تعالى قط الكفار ولاذوى البذاء في السنتهم، والمعنى الثالث وهوعدم العقل الرافع للمخاطبة كالمجانين والصبيان فقط ، وهؤلا. باجماع مناومتهم هم الذين أراد الله تعالى في الآيتين وان أهل هذه الصفة لا يؤتون أمو الهم لكن يكسون فيها ويرزقون ويرفق بهم فىالكلام ولايقبل إقرارهم لكن يقرعنهم وليهمالناظر لهم فصح هذا بيقين ، فن قال : ان من يغبن في البيع ولا يحسن حفظ ماله و ان كان عاقلا مخاطبًا بالدين بميزا لهداخل في اسم السفه المذكور في الآيتين فقد قال : الباطل وقال على الله تعالى : ما لا علم له به وقفا ما لاعلم له به و ما لا بر هان له على صحته، وهذا كله حرام لايحل القول به، قال تعالى : (وان تقولوا على الله مالا تعلمون ) وقال تعالى : (قل: هاتواً برهانكمان كنتم صادقين) فاذلا برهان لهم فليسوا صادقين فيه بلاشك، فصحأن الآيتين موافقتان لقولنا مخالفتان لقولهم ، وماسمي الله تعالى قط فى القرآن ولا رسوله عَيْنَاتُهُ ولاالعربي الجاهل بكسب ماله أو المغبون في البيع سنيها، والسفيه الذي ذكر في الآية هو الذي لاعقل له لجنو نه و الضعيف الذي لاقوة لهقال تعالى : ( ثم جعل

من بعد قوة ضعفا) والذى لا يستطيع أن يمل هو من به آفة في لسانه تمنعه كحرس أو نحوذاك ولا يحوز أن يفسر كلام الله تعالى الا بكلامه أو بكلام رسوله وسيسته أو بلغة العرب التى أخبر الله تعالى أنه أنزل بها القرآن و باليقين الذى لاشك فيه أنه مرادالله تعالى فهذه طريق النجاة وأما بالظنون و ما لا برهان عليه فمعاذالله من هذا ه روينا من طريق سعيد بن منصور نا جرير عن منصور عن مجاهد فى قول الله تعالى : (فان آنستم منه رشدا) قال : العقل لا يدفع الى اليتم ماله وان شمط حتى يؤنس منه رشد ، وهذا هو الحق المتيقن ه

ومنطريق سعيد تنمنصور أنايونس عن الحسن في قوله تعالى: ( ولاتؤتو االسفهام أموالكم) قال: السفها. الصغار والنساءهن السفهاء (١) يه وبه الىسعيد بن منصور نا عون بن موسى سمعت معاوية بن قرة يقول : عودوا النساء لافانها سفيهـة ان أطعتها أهلكتك \* ومنطريق اسماعيل بن اسحاق عن يحي بن عبد الحميد الحماني نا أبي وحميد الرؤاسي . وعبدالله بن المبارك قال الرؤاسي : عن الحسن بن صالح عن السدى رده الى عبدالله قال في قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَوْتُوا السَّفَّهَاءُ أَمُوالَكُمْ ﴾ قال : النساء. والصبيان ، وقالان المبارك عناسماعيل عنأبي مالك : النساء . والصبيان ، قال : وقال أبي عن سلمة من نبيط عن الضحاك : قال : النساء والصبيان ﴿ وَمَالَى اسْمَاعِيلُ نَالْصُرُ بِنَعْلَى مُ ومحمد بن عبدالله بن نمير قال نصر: ناأبو أحمد عن ابن أبي غنية (٧) عن الحكم بن عتيبة ، وقال ابن نمير : ناأبي نا الاعمش عن مجاهد ، ثم اتفق الحكم .. ومجاهد في قول الله تعالى : ( ولاتؤتوا السفهاءأموالكم ) قالا جميعا : النساء والصبيان (٣) .. و بهالى اسماعيل نا يحي بن خلف نا أبوعاصم عرب عيسي نا ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَوْتُوا السَّفَّهَاءُ أَمُوالَّكُمُ التَّيْجِعِلُ اللهِ لَكُمْ قَيَامًا ﴾ قال : نهى الرجال أن يعطوا النساء أمو الهمو السفهاء من كن أزواجا . أو أمهات أو بنات ، و به إلى اسماعيل نايحي بن عبدالحميد الحاني نا شريك عر . سالم عن سعيد \_ هو ان جبير \_ (ولاتؤتوا السفهام أموالكم) قال: النساء ه

قال أُبو محمد: فاتفق الحسن. والحكم. ومعاوية بنقرة. ومجاهد. والضحاك. وسعيمد بن جبير. وأبو مالك. وعبدالله ،أما ابن مسعود وهو الاظهر. وأما ابن على أن النساء سفها، وأنهن من المراد في هذه الآنة ، وصر حجاهد بانهن الأمهات

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱۳ ﴿ و النساء من السفهاء ﴾ (٧) هو بفتح الغين المعجمة و كسر النون و تشديد التحتانية ، و فى النسخة الحلبية ﴿ ابن أبى عبيد ۗ وهو تصحيف (٣) فى النسخة رقم ١٤ ، و الولدان •

والزوجات. وألبنات فاين المشنعون بخلاف الجمهور؟ وجميع الحاضرين من المخالفين لنا في هذه المسألة مخالفون لهذا القول .

قال أبو محمد : أما الصبيان فنعم وأما النساء فلالانه لم يأت قرآن ولاسنة بانهن سفهاء بلقدذكرهن الله تعالى مع الرجال في أعمال البرفقال: (والمتصدقين والمتصدقات) وفي سائر أعمال البر فبطل تعلقهم بهذه الآية والحديثة رب العالمين ، وأما تحريمه تعالى التبذير . والاسراف. وبسط اليد كل البسط فحق وهوقولنا وهم مخالفون لكل ذلك جهلا فيجيزون من الذي لايخدع في البيع اعطاء ماله كله اماصدقة واماهبة لشاعر أوفي صداق امرأة نعم حتى أنه ليكتب لها على نفســه بعد خروجه لهــاعن جميع ماله الدين الثقيل وهذا هوالتبذير المحرم والاسراف المحرم وبسط اليدكل البسط حتى يقعدملو مامحسورا ونحن نمنع منهذا كلهو نبطله و نرده ، ثم يمنعون آخرين من الصدقة بدرهم في حياته ومن عتق عبده وان كان له مائة عبد ، وينفذون وصيتهم وان عظمت بعد موتهم و يحجرونالصدقة والعتق اليسيروالكثيرعلى من يخدع (١) في البيع ولا يحجرون على من يبتاع الخور . ويعطى أجرالفسق . وينفق على الندمان . وفي القيار وان أكثر ذلك اذاكانبصيرا بكسب المالمنظلم وغيرظلم ضابطا لهمنحق وغيرحق ومانعآ منزكاة وصدقة ، وهذه تناقضات في غاية السهاجة . وظهور الخطأ بغيروجه يعرف وفرة يطلقون اتلاف المال جملة فىالباطل ومرة يحتاطون فيردون صدقة درهم وعتق رقبة لاضرر على المال فيهما (٧) ومرة يجيزون الخديعة في الألوف في البيام و لا يكرهونها ويقولون: البيع خدعة ، ومرة يبطلون البيع الصحيح الذي لاخديمة فيهخوف أن يخدع مرة أخرى ، وهذا في التناقض كالذي قبله ، وفي القول بما لا يعقلو لايشهد لهقرآن . ولا سنة . ولامعقول . ولارأى سديد ، وأمانحن فنرد الخديعة والغش (٣) حيث وجدا وبمن وجداقلا أمكثرا ونجيز البيع الصحيح الذىلاخديعة فيهحيث وجدوبمن وجد ونردكل عطية في باطل قلت أم كثرت ونمضي كل عطية في حق قلت أم كثرت ، وبهذا جاءت النصوص ولهشهدت العقول والآراء الصحاح (٤) التي إليها ينتمون وبهافي دين الله تعالى يقضون ،والحدلله ربالعالمين 🗴

**قَالُ بُومِجِدٌ** : ونحن نفسر بعونالله تعالى التبذير . والاسراف . و بسطاليد

( م ۲۷ - ج ۸ الحلی )

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ = والكثير بمن يخدع ، وفى النسخة الحلبية = والكثير من يخدع ، (٢) فى النسخة رقم ١٦ ، والخبية = فيها ، (٣) فى النسخة رقم ١٦ ، والخبية . فيها ، (٣) فى النسخة رقم ١٦ ، والادلة الصحاح » ه

كل البسط. التي حرم الله تعالى وزجر عنها لا كتفسيرهم الذي لايفهمونه ولا يفهمونه أصلا ، ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم ...

قال على : هذه الاعمال المحرمة معناها كلهاواحد و يجمعه (١) ان كل نفقة أباحها الله تعالى وأمر بها كثرت أم قلت فليست اسرافا ولاتبذيرا ولابسط اليدكل البسط لا نه تعالى لا يحل ماحرم معا فلاشك فى ان الذى أباح هوغير الذى نهى عنه وهو نفس قولنا و لله الحمد ، وكل نفقة نهى الله تعالى عنها قلت أم كثرت فهى الاسراف والتبذير و بسط اليدكل البسط لا نه لاشك فى ان الذى نهى الله تعالى عنه مفسر اهو الذى نهى عنه بحملا و لله الحمد كثيرا ، و بهذا جاءت الآثار ، روينا من طريق اسماعيل بن اسحق نا محمد بن كثير أناسليان بن كثير عن حصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال فى المبذر : هو الذى ينفق فى غير حق و من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثورى عن أبى العبيدين (٢) عن ابن مسعود فى قول الله تعالى : (ولا تبذيرا ) قال : الانفاق فى غير حقه و من طريق ابن و هب أخبرنى خالد بن حميد عن عقيل بن خالد عن الزهرى انه كان يقول فى قول الله تعالى : (ولا تبخيل عدائه على البسط ) فى الله كان يقول فى قول الله تعالى : (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ) قال : لا تمنعه من حق ولا تنفقه فى باطل ، قال الزهرى : و كذلك قوله تعالى : (والذين قال : لا تفقو الم يسرفوا ولم يقتروا ) ه

برهان ذلك قولرسولالله عَيْمُ الذي ذكرناه آنفا في المزارعة : ﴿ من كانت له

<sup>(</sup>۱) فىالنسخة رقم ۱۹ ﴿ يَحْمَعُه ﴾ بدونواو (۲) هو بلفظ النثنية واسمه معاوية ابنسبرة السوائى (۳) فىالنسخة رقم ۱٤ ، هىنصمانقول ، (٤) سقط لفظ ﴿ عنهم » من النسخة رقم ۱٤

أرض فليزرعها أوفليزرعها أخاه فان أبي فليمسك أرضه على فلم يجعل عليه السلام ترك الأرض لا تعمر اضاعة للمال اذا لم يحتج صاحبها الىذلك، وما فعلم خلافا في أن ترك التزيد من كسب المال لمن معه الكفاف له ولعياله مباح وان اقباله حينة على العمل للا خرة أفضل من إكبا به على طلب التزيد من المال، فظهر فساد قولهم من كل وجه، وأعجب شيء قولهم: ان من لم يشمر ماله فهوسفيه، تم أباحوا لمن تعدى فأكل أموال الناس ظلما أو غصبا و بالبيع و بأى وجه أمكنه فلما طلب بالحقوق وأخذ ما وجدله أو لم يوجد لهشي، (١) ان يقعد مكانه فلا يتكسب شيئا ينصف منه أهل الحقوق قبله وهذه ضد الحقائق، مرة يمنعونه من الصدقة. والعتق. والبيع لأنه لا يحسن تشمير ماله و وان أضر ذلك بأهل الحقوق قبله، فو اخلافاه في يطلقون له أن لا يشمر ماله و ان أضر ذلك بأهل الحقوق قبله، فو اخلافاه في

رو ينامن طريق محمد بن المثنى نايعلى بن عبيد الطنافسى نامحمد بن سوقة نا ابن سعيد ابن جبير قال . سئل أبي عن اضاعة المال؟ فقال : أن يرزقك الله تعالى مالا فتنفقه فيا حرم عليك 

حرم عليك

قال أبو محمد: أو لا دسميد بن جبير هم ثلاثة عبد الله وعبد الملك و اسحاق كلهم ثقات مشاهير فايهم كان فهو ثقة ، وقدر و ينا عن مالك ان الاسراف هو النفقة في المعاصى فظهر أن هذا الخبر هو قولنا وانه مخالف لقولهم ه وأما الخبر الآخر: « أيما رجل كان عنده يتيم فحال بينه و بين أن يتزوج فرنى فالاثم بينهما » فلو صح لكان أعظم حجة عليهم وأشد خلافا لقولهم لأنه ليس فيه الانهى الولى عن أن يحول بينه و بين التزويج بأشد الوعيد و هذا هو قولهم الأنهم يأمرون ولى اليتيم بأن يحول بينه و بين التزويج و يردون زواجه إن تزوج بعير اذن وليه حتى يكون وليه هو الذى يزوجه ممن أراد الولى الاممن أراد المولى عليه ، فأى عجب أعجب من احتجاج قوم (٧) ما هو أعظم حجة عليهم فبطل أن يكون لهم متعلق بشيء من القرآن . أو بشيء من الروايات عن الصحابة رضى الله عنهم في الن المران والسنن مخالفان الاقوالهم ههنا ، وأما الروايات عن الصحابة رضى الله عنهم في الن أخيك و تأخذ على يده اشترى سبخة بستين عن عثمان من قوله لعلى : الاتحجر على ابن أخيك و تأخذ على يده اشترى سبخة بستين ألفا ما أحب أنها لى بنعلى ؟ فلا شك في ان الزعك و تأخذ على يده اشترى سبخة بستين واجبا فلم تركه عثمان و لم يحجر عليه قط فان كان الحجر واجبا فلم تركه عثمان و لم يحجر عليه حتى يخرج ذلك مخرج (٣) الرأى يراه ؟ فصح واجبا فلم تركه عثمان و لم يحجر عليه حتى يخرج ذلك مخرج (٣) الرأى يراه ؟ فصح واجبا فلم تركه عثمان و لم يحجر عليه حتى يخرج ذلك مخرج (٣) الرأى يراه ؟ فصح واجبا فلم تركه عثمان و لم يحجر عليه حتى يخرج ذلك مخرج (٣) الرأى يراه ؟ فصح

فىالنسخةرقم ١٦ ﴿أَخْدُمَاوِجِدَلُهُ أُو لَمْ يُؤْخُدُلُهُ شَى، ﴿ ٧ ﴾ فىالنسخة رقم ١٤. من قوم يحتجون، الخ (٣) فىالنسخةرقم ٢١. حتى أخرجه مخرج »

أنهلم يرالحجر واجبا (١) ولورآه على . أوعثمانواجبالماحل لهماأن لا يمضياه ، وهذا خبر ناقص رو يناه بتمامه مر. طريق حماد بنزيد عن أيوب السختياني عن محمد ابنسيرين أن عثمان قال لعلى : خذ على يد ابن أخيك اشترى سبخة آل فلان بستين ألفا ماأحب أنهالى بنعلى فأقل قال : فجزأها عبد الله بن جعفر ثمانية أجزاء وألقى فيها العمال فأقبلت الإرض فمربها عثمان فقال: لمن هذه ؟ قالوا: لعبدالله بن جعفر فقال: يا ابن أخى ولني جزءينمنها فقال عبد الله بنجعفر : لا والله حتى تأتيني بالذين سفهتني عندهم فيطلبون الى ففعل فقال . والله لا أنقصك جزأين منها من مائة وعشرين ألفا قال عثمان : قد أخذتهما فصح أنذلك القول كانمن عبَّان رأى قدرجع عنه لأنه لم يحجر عليه أصلا مابين انكاره للشراءالي أن أقبلت الأرض ، وأماالرواية الأخرى عن على أنهذكر لعثمان أنه يحجرعلى عبدالله بنجعفر في بيع ابتاعه فقالله الزبير: أناشريكه فيهفروا يةنسكرها جداً ، ولا يخلوذلك البيع من أن يكون يوجب الحجر على صاحبه أو لا يوجبه فان كان يوجب الحجر فالحجر واجبعلى الزبيركما هوعلى عبدالله وانكان لايوجب الحجر على الزبير فما يوجبه على عبد الله و لا على غيره ، وقد أعاذ الله عثمان رضي الله عنه من أن يكون يترك حقا واجبا منأجلان الزبير فيالطريق وقدأعاذ الله الزبير رضيالله عنه منأن يحول بين الحقو بين انفاذه وقد أعاذالله عليا رضى الله عنه فى أن يتكلم فمالم يتبين له فانقيل: انماترك عثمان الحجر على عبد الله من أجل الزبير الأنه علم أن الزبير لا يخدع في البيع فعلم بدخولالزبيرفيهانه بيع لايحجرفى مثله قلنا : فقدمشي على في خطأاذاأرادالحجر فى بيسع لايحوز الحجر فيهوصح بهذا كله أنهر أى عن رآهمنهم وقد خالفهم عبدالله بنجعفر فلم يرالحجر على نفسه فىذلك وهوصاحب من الصحابة فبطل تعلقهم بهذين الخبرين • وأماالرواية عنابنالز بير فطامةالابدلاندري (٧) كيف استحل مسلم أن يحتج بخطيئة . و وهلة . و زلة كانت من ابن الزبير والله تعالى يغفر له اذأر ادمثله في كونه من أصاغر الصحابة أن يحجر على مثل أم المؤمنين التي أثني الله تعالى عليها أعظم الثنا. في نص القرآن وهولايكاديتجزي منها فيالفضل عندالله تعالى وهذاخبررو يناهمز طريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى عن عوف بن الحارث ابن أخي عائشة أم المؤ منين لامها أن عائشة أم المؤمنين حدثت : وأن عبدالله بن الزبير قال في يع أوعطا . أعطته : والله لتنتهين عائشة أو لاحجرن عليها فقالت عائشة : أو قال هذا ؟ قالوا : ندم فقالت عائشة : هولله على نذر انالأأكلم ابنالز بيركلمة أبدا ثم ذكر الحديث بطولهو تشفعه الهاو بكاه لعبدالرحمن

<sup>(</sup>١) فىالنسخةرقم ١٤هم يرهواجبا، (٧) فى النسخةرقم ١٤هماندرى،

ابنالاسود بنعبديغوث . والمسوربن مخرمة الزهر يين حتى كلمته (١)و أعتقت في نذرها انلاتكلمه أر بعين رقبة .

قال أبو محمد: قد بلغت به عائشة رضى الله عنها الانكار حيث بلغته (٢) فلا يخلو الامرمن ان يكون ابن الزبير أخطأ وأصابت هي وهو كذلك بلاشك فلا يحتج بقول أخطأ فيه صاحبه ، أويكون ابن الزبير أصاب و اخطأت هي ، ومعاذ الله من هذا . ومن أن تكون أم المؤمنين توصف بسفه و تستحق أن يحجر عليها نعوذ بالله من هذا القول ، فصح أن ابن الزبير أخطأ في قوله وعلى كل حال فقد اختلفت الصحابة في ذلك و اذا اختلفوا فالواجب الرجوع إلى القرآن . والسنة كما أمر الله تعالى ، وفي القرآن . والسنة إباحة البيع الذي لاخديعة فيه و لاغش و الحض على الصدقة . والعتق فيما أبقى غنى و المنع عا عدا ذلك ، فو اجب امضا ، ذلك كله من كل من فعله لان الكل مندوب الى ذلك و ما لهذلك و واجب رد كل بيع فيه خديعة وغش و كل صدقة و عطية لم يبق بعدهما غنى من كل من فعله لان الكل منهي عن ذلك و بالله تعالى التوفيق ...

وأما الروايات عن ابن عباس فلا حجة لهم في منها لا به ليس فيها إلاأنه قد تنبت اللحية لمن هوضعيف الآخذ والاعطاء وانه إذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد انقضى يتمه وهكذا نقول اذاعقل الرشد من الفتى (٤) فقد أخذ لنفسه باصلح ما يأخذ الناس فانماهم كا أوردنا سبعة عن أن وعلى . والزبير . وابن الزبير . وأم المؤمنين . وعبدالله بن جعفر . وابن عباس ، وقد روينا أيضا فيذلك كلاما موافقا لقولما نذكره في آخر الباب ان شاء الله عزوجل ، ثلاثة منهم روى عهم الاشارة بالحجر ولامزيدو لا ييان عنهم ولاعن أحدمنهم ماصفة ذلك الحجر وفان كانهو رد البيع الذي فيه الغبن في تمركذا نقول وهذا هو قو لنالاقول المخالفين ، وهم عثمان . وعلى . وابن الزبير ، وعلى كل حال فليس فيه رد صدقة ولاعتق ولانكاح ولا بيع لاغبن فيه ، وثلاثة منهم جاء عنهم حال فليس فيه رد صدقة ولاعتق ولانكاح ولا بيع لاغبن فيه ، وثلاثة منهم جاء عنهم شيء يوافق المخالفين لما با أعاقال في الشيخ الذي ينكر عقله أنه يحجر عليه وهذا قولنا فقسه فيمن تغير عقله فهم مختلفون كما أو ردنا ولو اتفقوا فما في أحد حجة دون رسول الله غلهم منهم ؟ وأقرب ذلك هذه المسألة نفسها فانه لم يأت عن أحد من الصحابة قطعا فهم منهم ؟ وأقرب ذلك هذه المسألة نفسها فانه لم يأت عن أحد من الصحابة قطعا فهم منهم ؟ وأقرب ذلك هذه المسألة نفسها فانه لم يأت عن أحد من الصحابة قطعا

<sup>(</sup>١)فى النسخة رقم ١٦ ، جين كلمته ، وهو تصحيف (٢)فى النسخة رقم ١٦ «حيث بلغت ، (٣) فى النسخة رقم ١٤ «من الغي ■

ماذكروهمن ابطال العتق وردالصدقة في المحجور فبطل أن يكون لهم موافق من الصحابة فيهذه المسألة ، وقدخالفواأكثر منهذا العدد فيالمسحعلي الجور بينونجوذلك م وأماالتابعونفقد اختلفوا كماذكرنا فماالذي جعل قول عطاء . والقاسم . وربيعة . وشريح أولى من قول ابراهيم . و ابن سيرين . وعمر بن عبد العزيز ؟ هذا وليس عن القاسم . وشريح ابطالصدقة . ولاعتق . ولابيع وانما عنهما امساك ماله عنه فقط وانماجاً. ابطال البيع . والعتق . والنكاح عن ربيعة . وعطاً. فقط وقدجاً. كما أوردنا عن سبعة من التابعين وواحدمن الصحابة أن السفهاء هم النساء ، وهم الحسن. والحكم. ومعاوية بنقرة . وأبو مالك . والضحاك . ومجاهد . وسعيد بنجبير فخالفوهم كلهم، فمن جعل قول اثنين من التابعين قدخالفهم ثلاثة (١) منهم حجة ولم يجعل قول سبعة منهم حجة ، وأما الحسن . والشعبي فليس فيهاروي عنهما شي. يخالف قولنا أصلا لان الحسن قال: الرشد صلاح الدين وحفظ المال وكذلك نقول وكل مسلم فله حظ من الصلاح ولايستوعب صلاح الدين أحدبعد رسول الله والتياني ولابدمن نقص عنه ومن لم ينفق ماله في معصية فقد حفظه ، وقال الشعبي : إن الرجل ليشمط وما أو نس منه رشد وصدق قديبلغ الشيخوهو بجنون فبطل أن يكون لهم متعلق أصلا . وروينا من طريق عبدالرزاق عن معمر عن عبدالكريم الجزرى قال: كتب عمر بن عبدالعزيز الى عدى بن عدى الكندى مهما أقلت السفها. فيه من شي. فلا تقلهم في ثلاث. عتق. وطلاق. و نكاح ه فَا لَ الْ الْمُعْجِرِ : ونقول لهم : متى تحجرون على المر . ؟ أبأول مرة يغبن فيها في البيع أُم بأن يغبن مرة بعدمرة ? فانقالوا: بأولمرة قلنا : فما على الأرض أحدالا وهو عندكم مستحق للحجرعليه إذلاسبيل أن يوجد أحديبيع ويشترى الاوهويغبن ؛ وانقالوا (٢) بل للمرة بعدالمرةقلنا : حدوا لنا العدد الذي من بلغه فسخ منعه من البينع وفسخ عتقه ونكاحه وردت صدقته ، فهـذه عظائم لاتستسهل مطارفة و لا مسامحة بل النار في طرفها ،فانحدوه كلفواالبرهانوكانواقد زادوا تحكماً بالباطل في دينالله تعالى ، وان لم يحدوا فىذلك حداكانو اقدأقرو ابأنهم لايدرون متى يلزمهم الحكم بمابه يحكمون ولامتى لايلزمهموأنهم يحكمون بالجهالات والعمى ، وكذلك نسألهم متى يحجر و نعليه إذاغبن بما يزيد على ما يتغابن الناس به بمثله أم اذا غبن بالكشير فان قالو ا: بل بما يزيد على ما يتغابن الناس بمثله قلنا : ماعلى أديم الارض احد إلاوهو مستحق للحجر عندكم إذ ليس أحد الاوقد

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٤ « قدخالفوهم ثلاثة » (٢) فى النسخة رقم ١٤ . فان قالوا.

يغين (١) بهذا القدر بمن يبيع ويشترى، وانقالوا: بل باكثر من ذلك كلفوا أن يبينوا الحدالذى عنده تجب هذه العظائم من فسخ بيو عهو أن لا يعدى عليه فياأ كل من أموال الناس بالشراء ومنع الثمن وان ترد صدقاته وعتقه ونكاحه ومتى لا تجب فان حدوا زادوا شنعا وحكما بالباطل وان لم يحدوا كانوا حاكمين بما لا يدرون وفي هذا مافيه ، ويكفى من هذا انهم لا يقدرون الى منتهى الأبد على ان يأتو ابرواية معروفة غير موضوعة في الوقت على أنه كان في عهدالنبي السان مسلم يفهم الدين يمنع بالحجر من صدقة . وعتق ونكاح لا يضرشي ومن ذلك بماله ولامن بيع لا غين فيه هذا ما لا يجدونه أبدا ، فأف وسكل شريعة تفطن لهامن بعده ، و بالله تعالى التوفيق ...

ومن طوام الدنيا و شنعها قولهم: ان المحجور عليه لا يكفر في ظهاره. و لا في وطئه في رمضان. ولا في قتله الخطأ. ولا في أيما نه الا بالصيام و ان كان صاحب أمو ال لا يحصيها الا الله تعالى خلافا للقرآن و السنن وهم يلزمو نه الزكاة و النفقات على الأقارب وعلى الزوجة فهل بين الأمرين فرق ؟ وقد جاء ايجاب العتق في اذكر نافى القرآن كاجاءت الزكاة سواء سواء ، فليت شعرى من أين خرج هذا التقسيم الفاسد إن هذا لعجب في الزكاة سواء مواء ، فليت شعرى من أين خرج هذا التقسيم الفاسد إن هذا لعجب أمد بن شعيب أنا يوسف بن حاد ناعد الأعلى عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس : وأن رجلا كان في عقدته (٧) ضعف وان أهله [ أتو اللني ويتيانيه عن البنيالية إ (٣) فقالوا: ياني الله الى لا أصبر عن البسع ياني الله الله بن دينار عن [عبد الله عن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله الله بن عمر قال : ذكر رجل لرسول الله (١) عقلية في المحد عن فالمد بن عن قال المناز بن عمر قال : ذكر رجل لرسول الله (١) عقلية في المحد بن السحق عن المعد بن المحد بن المحد عن البنع قال : وان الماد بن عي البلخي ناسفيان بن عينة نا محد بن السحق عن الفع عن ابن عمر قال : وان الماد بن عي البلخي ناسفيان بن عينة نا محد بن السحق عن الفع عن ابن عمر قال : وان الماد بن عي البلخي ناسفيان بن عينة نا محد بن السحق عن الفع عن ابن عمر قال : وان الماد بن عي البلخي ناسفيان بن عينة نا محد بن السحق عن الفع عن ابن عمر قال : وان الماد بن عين البلغي ناسفيان بن عينة نا محد بن السحق عن المنعون ابن عمر قال : وان

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٤ . الاوهوقديغبن، (٢) بضم العين المهملة وسكون القاف أى فى رأيه و نظره فى مصالح نفسه وغيره ، وفى النسخة رقم ١٤ . فى عقله، و ماهنامو افق لما فى سنن النسائى (٤) أى لا خديعة ، لما فى سنن النسائى (٤) أى لا خديعة ، والخلابة الخديعة بالقول اللطيف (٥) الزيادة من الموطأ ج ٢ص ١٧١ (٦) فى الموطأ وانرجلاذ كر لرسول الله • (٧) فى الموطأ المطبوع سنة ١٣٤٣ . فى البيوع •

منقذاً سقع فىرأسه مأمومة (١) فى الجاهلية فخبلت لسانه فىكان يخدع فى البيع فقال له رسول الله عَيْنَالِيَّهِ : بعوقل : لاخلابة ثم أنت بالخيار ثلاثا من بيعك قال ابن عمر: فسمعته يقول : اذا بايع لاخذا به لاخذا به » «

قال على : هذان أثر ان (٧) في غاية الصحة وما يقول بعد سماعهما بالحجر على من يخدع فىالبيوع أوبانفاذبيع فيه خديعة الاذاهل عن الحق مقدم على العظائم لان رسول الله صلاته لم يلتفت الى قولهم: احجر عليه و لاحجر عليه و لا منعه من البيع بل جعل له الخيار فَيَّا اشْتَرَى ثلاثًا وأمره أن لايبايــع الابنيان أن لاخلابة وهكذا نقول وله الحمد -ومنطريق البخاري نايحي بزبكير ناالليث بنسعدعن عقيل بنحالدقال ابنشهاب: أخبرني عروة بن الزبير أنعائشة أمالمؤمنين قالت فيحديث طويل عن رسو لالله عَلَيْكَ إِنَّ اللَّهُ وَهُ اللَّهُ عَلَى عَنْدُمُسَجِدُهُ عَلَيْهُ السَّلَامُ بِالْمُدِّينَةُ وَهُو يُصلِّى فيه يومُّنْذُ رجالمن المسلمين و كان مربدا للتمر لسهيل وسهل [غلامين](٣) يتيمين في حجر أسعد ابن زرارة ثم دعارسول الله ﷺ الغلامين فسا ومهما بالمربدليتخذه مسجدافقالا : بل نهبه لك يارسول الله فأبيرسول الله عَلَيْكُ أَن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدام فهذارسولالله عليلته قدعلم أنهمانى حجرغيرهما يتمانفلم يساومه ولاشاوره ولاابتاعه منه بل ساومهما وأنفذ بيعهما فيهو لم يجعل للذي كأنا فيحجره في ذلك أمرا، فان قيل : لم يقبل هبتهما اياه قلنا : قد فعل مثل ذلك بأبي بكر قبل ذلك بأقل من شهر أوشهر اذ أراد عليه السلام الهجرة فقدم اليه أبو بكررضيالله عنه إحدى ناقتين لهوقال له : هي لك يارسول الله فأبي رسول الله عليه أن يركبها إلا بالثمن فابتاعها منه ، فرده عليه السلام هبة اليتيمين كرده هبة أبي بكر ولافرق ليس لأن ذلك لا يجوز منهم ، وبرهان هذا (٤) أجازته عليهالسلام بيعهما ولاخلاف بين المخالفين لنا في أنمن لم يحجر عليه يعه لم يحجر عليه هبته فيهذاالمكان ، وانمافرقوابين الهبة والبيمع في المريض.والمرأة ذات الزوج وفي المحاباة فما زادعلى الثلث خاصة ، وهذا أثر صحيح لامغمز فيه ، وعقيل

<sup>(</sup>۱) أى ضرب في رأسه فشج حتى بلغت المأمومة وهي ام الدما غ، وفي النهاية وان منقذا صقع بالصاد المهملة - آمة في الجاهلية أى شج شجة بلغت أمر أسه (۲) في النسخة رقم ١٤ و أثر ان صحيحان = (٣) الزيادة من صحيح البخارى ج٥ص ١٦٠ ، والمربد السطح وأهل المدينة يسمون الموضع الذي يحفف فيه التمر مربدا وهو الجرن في لغة أهل نجد اهمن الصحاح للجوهرى (٤) في النسخة رقم ١٤ = برهان ذلك =

أحد المختصين بالزهري المتحققين به الملازمين له ، وكذلك عروة بعائشة رضي الله عنها ه وقد رويناخبرا لوظفروا بمشله لبغواكما روينامن طريق أبي داود نا أحمد بن صالح نايحي بن محمد المديني ناعبدالله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن سعيد بن عبد الرحن الزرقيش أنه سمع شيوخهمن بني عمرو بنعوف ومن خاله عبدالله بن أبي أحمدقال : قال

على بنأني طالب: حفظت من رسول الله ﷺ: « لا يتم بعد احتلام ، «

وَ ال بوهجي : وأقل ما في هذا الآثر أن يكون موقوفا على على بن أبي طالب فهو خلاف لماتعلقوا به عنه في الحجر الذي لابيان فيه أنهموافق لقولهم على كل حال ، ونا أحمد بن عمر بن أنس العذري نا أبو ذر الهروي ناعبيدالله بن محمد بن اسحاق بن حباية ببغداد نا عبدالله بن محمد بن عبد العزيز البغوى نا مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام نا أبي عن ربعة بن عثمان عن زيد بن أسلم ﴿ أنه سمع عمر بن الخطاب يقول اصهيب: ياصهيب مافيك شيء أعيبه عليك إلاثلاث خصال ولو لاهن ماقدمت عليك أحدا فقال له صهيب: ماهن فانك طعان ؟ فقال عمر بعد كلام: أراك تبذر مالك وتكتني باسم ني وتنتسب عربيا ولسانك أعجمي فقالله صهيب: أماتبذيري مالي فما أَنفقه إلا فيحقه وأمااكتنائي فان رسول الله عَيْثَالُيُّهُ كَنانى باني بحي أَفَاتُر كَالْقُولُكُ؟ وأماانتسابي إلىالعرب فانالروم سبتني وأناصغير فاني لاأذكر أهلأبياتي ولوانفلقت عني روثة لانتسبت اليها ۽ فهذاعمر يري فعل صهيب تبذيرا ولم يحجر عليه ، وفي هذا كفاية وبالله تعالى التوفيق 🛪

١٣٩٥ مَسَمَّا ُكُمْ والمريض مرضا يموت منه أو يبرأ منه . والحامل مذتحمل إلى أن تضع أو تموت . والموقوف للقتل بحق في قود أوحد أو بباطل . والاسير عند منيقتل الآسرى أومن لايقتلهم . والمشرفعلى العطب . والمقاتل بينالصفين كلهم سواء ، وسائر الناس في أمو الهم و لافرق في صدقاتهم . وبيوعهم . وعتقهم . وهباتهم وسائر أموالهم، وقال قوم: بالحجر على هؤلاء فيما زادعلى الثلث، وقال أبو سلمان. وأصحابنا :كقولناالافي العتق خاصة فقط فانهم قالوا : عتق المريض خاصة دون سائر من ذكر تا لاينفذ إلامن الثلث سواء أفاق من مرضه أو مات منه أي مرض كان ٥

وروينا من طريق ابن أبي شيبة ناعلي بن مسهرنا اسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق أنهسئل عمن أعتق عبدا له في مرضه وليس له مال غيره ? فقال مسروق: أجيزه برمته شيءجعلفالله لاأرده ، وقال شريح أجيز ثلثه واستسعيه فى ثلثيه قال الشعبي قول مسروق أحب إلى في الفتيا وقول شريح أحب الى في القضاء ، وقول النخمي كقول:

شريح ۽ ومنطريق قتادة عن الحسن عن ابن مسعود فيمن أعتق عبداله في مرضه لامال له غيره قال : اعتق ثلثه ه و مر . طريق معمر عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم ابنعبدالرحمن أن رجلا اشترى جارية فيمرضه فأعتقها عند موته فجاء الذين باعوها شمنها فلم يحدوا لهمالا فقال ابن مسعود : اسعى في ثمنك . ومن طريق الحجاج بن أرطاة عنقتادة عرب الحسن سئل على عن أعتق عبدا له عندموته وليس له مال غيره وعليه دن؟ قال: يعتق ويسعى في القيمة ، وقال النخعي فيمن أعتق عبد اعتدمو ته لامال له غيره وعليه دين: أنه يسعى في قيمته فيقضى الدين فاك فضل شيء فله ثاثه وللورثة ثلثاه ، وقال الحسن . وعطاء : عتق المريض من الثلث وهو قول قتــادة . وسعيد بنالمسيب. وأيان بنعثمان. وسلمان بنموسي. ومكحول ، ثم اختلفوافن مرق منه دازاد على الثلث ومن معتق لجميعه و يستسعيه فما زاد على الثلث ، وأما بيعه وشراؤه فروينا من طريق سفيان الثورى عنجابر الجعني عنالشعي في المريض يبيع و يشتري قال : هوفي الثلث و ان مكث عشر سنين ، وأما الحامل فرو ينأمن طريق سفيان الثوري عنجابر الجغفي عن الشعبي عن شريح أنه كان يرى ماصنعت الحامل في حملها من الثلث قال سفيان : ونحن لانأخذ بهذا بل نقول : ماصنعت فهوجاً تزالاأن تكون مريضة من غير الحمل أو يدنو مخاضها يريدأن يضربها الطلق (١) ، وقال عطاء: ماصنعت الحامل في حلهافهو وصية قلت: أرأى ؟ قال: بل سمعناه وهوقول قتادة: وعكرمة ، وقال الحسن . والنحمي . ومكحول . والزهري : عطية الحامل كعطية الصحيح ه ومنطريق ابنوهب عنعمرو بنالحارث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع القاسم بن محمد بن أى بكر الصديق قال : ما أعطت الحامل لو ارث . أو لزوج فمن رأس مالها الاأن تكون مريضة وقال ربيعة :كذلك الاأن تثقيل أو يحضرها نفاس ، قال ابن وهب ؛ وأخبرت بهذا أيضا عن ابن المسيب. ويحيى بنسعيد .وأبن حجيرة الخولاني و هوقول أحمد. و اسحق ، وقال النخعي. و مكحول . و يحيين سعيدالانصاري والأوزاعي. وعبيدالله بنالحسن. والشافعي في عطية الحامل كقول سفيان الثوري، وهو قول أبي حنيفة ، وروى عن سعيد بن المسيب عطية الغازي من الثلث ، وقال مكحول: بلمن رأس ماله الاأن تقع المسايفة (٢) وعطية راكب البحر كذلك • وقال الحسن : هو كالصحيح وكذلك راكب البحر ، ومن كان فيبلد قد وقع فيــه

<sup>(</sup>١) فىالنسخة رقم ١٤ ، أن يضر بهاالطلق ، (٢) بالفاء ، وهي المجالدة والتضارب بالسيوف ، وفىالنسخة رقم ١٤ والمسابقة » بالباء الموحدة بعدها قاف وهو تصحيف

الطاعون، وقال مكحول: كذلك في راكب البحر مالم يهج البحر، وقال الحسن في اياس ابن معاوية لما حبسه الحجاج: ليس لهمن ماله الاالثلث فقال اياس|ذبلغه قوله:مافقه أحد الاساء ظنه بالناس ، وقال الشعبي : ماصنع المسافر فمن الثلث من حيث يقعر حله فىالغرز ، قالالنخعى : بلمن رأس المال ، وقال الزهرى : ماصنع الاسير فهن الثلث ، وقال أبو حنيفة: ليسللمريض أن يقضى بعض غرما ئه دون بعض و رأو امحا با ته في البيدم وهباته . وصدقاته . وعتقه كلذلك من الثلث انمات منذلك المرض الاأن العتق ينفذ كلهو يستسعى فيالا يحمله الثلث منه فان أفاق من ذلك المرض نفذ كل ذلك من رأس ماله ، وأماالمحصور . والواقف فيصف الحرب فكالصحيح ، وأماالذي يقدم للقتل في قصاص . أورجم فكالمريض، ومن اشترى ابنه في مرضه الذي مات فيه فان خرج من ثلثه عتقوورثهوان لم يخرج من ثلثه عتق ولم يرثه واستسعى فمازاد على الثلث كسائر الورثة ، فان أقر بولد أمته في مرض مو ته لحق به (١) وو رثه و أن و طي. أمة في مرض موته فحملت فهي أمولد من رأس ماله ويرثه ولدها ووافقه على ذلك كله أبويوسف. و محمد إلاأن الذي يشتري ولده في مرضه ولا يحمله الثلث فانهما قالا: يرثه على كل حال ويستسعى فيما يقع من قيمته للورثة فيأخذونه وقالوا كلهم : انماهذا في المرض المخيف كالحي الصالب. وَالبرسام . والبطن . ونحوذلك ولم يرواذلك في الجذام . ولاحي الربع . ولاالسل. ولامن يذهبويجي، في مرضه ، وقال مالك : كقول أبي حنيفة في كل ماذكرنا إلا في الحامل فان أفعالها عنده كالصحيح إلى أن تتمستة أشهر فاذا أتمتها فافعالها في مالها كالمريض حتى أنهمنعها منمراجعة زوجهاالذىطلقها طلاقا باثناواحدة أواثنثينو إلاالاستسعاء فلم يره بلأرق مالم يحمل الثلث منهوالا فيمن اشترى ابنه في مرضه ولم يحمله الثلث فانه اعتق منهما حمل الثلث وأرق الباقي ، وقال الشافعي . وسفيان الثوري : للمريض أن يقضى بعض غرماً ثه دون بعض وقال الشافعي : فعل المريض مرضا مخيفا من الثلث فان أَفَاق فَمْن رأسماله ٬ واختلف قولهفي الذي يقدم للقتل فمرةقال : هوكالصحيح ومرة قال: هو كالمريض ..

قال أبو محمد: أماقول مالك. و أبي حنيفة: انه ليس للبريض أن يقضي بعض غرمائه دون بعض فحطأ في تفريقهما في ذلك بين الصحيح. والمريض، والحق في ذلك هو أن رسول الله المسلمة أمر بأن يعطى كل ذي حق حقه فهو في انصافه بعض غرمائه دون بعض معطى ذلك الذي أنصف حقه و من فعل ما أمر به فهو محسن والاحسان لايرد، فان كان

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ ﴿ لَحْقَهُ ﴾

الذي لم ينصفه حاضرا طالبا حقه فهو عاص في أنه لم ينصفه وهما قضيتان أصاب في احداهما وظلم في الاخرى والحق لا يبطله ظلم فاعله في قصة أخرى . وحق الغريم انما هو في ذمة المدين لافي عين ماله مادام حيالم يفلس ، فاذ ذلك كذلك فقد نفذ الذي أعطى ما أعطاه بحق (١) ولزمه أن ينصف من بقي إذ حقه في ذمته لافي عين ما أعطى الآخرولم يأت (٢) نصفى الفرق بين صحيح . ومريض ؛ وما نعلم لهما في قولهما هذا سلفا ، وأما قولهما فيمن اشترى ولده في مرضه فلم يحمله الثلث انه لا يرثه فان حمله الثلث عتق وورث فقول في غاية الفساد والمناقضة ، ولا نعلم لهما فيه سلفا متقدما لانه ان كان وصية فالوصية للوارث لا تجوز فينبغي على أصلهم أن لا ينفذ عتقه أصلاحمله الثلث أولم يحمله ، وقد قال بهذا بعض الشافعيين ، وقال آخرون منهم : الشراء فاسد لانه وصية لوارث وان كان ليس بعض الشافعيين ، وقال آخرون منهم : الشراء فاسد لانه وصية لوارث وان كان ليس فعله فتحمل انها من رأس ماله حرة ويرثه ولدها من فان قالوا : حملها ليس من فعله قلنا : وأما قول مالك في الحامل فقول أيضا لانعلم له فيه سلفا ، واحتج له بعض مقلديه بقول وأما قول مالك في الحامل فقول أيضا لانعلم له فيه سلفا ، واحتج له بعض مقلديه بقول الشة تعالى : (فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فرت به فلما أنقلت دعوا الله ربهما) ع

قَالُ الْوَقِيلُ : وهذا ايهام منهم للاحتجاج بمالاحجة لهم فيه أصلا لأنالله تعالى لم يقل: ان الاثقال لم تكن الابتهام ستة أشهر فظهر تمو يههم بما ليس لهم فيه متعلق ، ثم ليت شعرى من لهم بأن الاثقال جملة يدخلها في حكم المريض وقد يحمل الحمال حملا ثقيلا فلا يكون بذلك في حكم المريض عندهم ، فان قالوا: قد تلد لستة أشهر قلنا: وقد تسقط قبل ذلك والاسقاط أخوف من الولادة أو مثلها فظهر فساد هذا القول جملة و بالله تعالى التوفيق ، قال على: ثم نأخذ بحول الله تعالى وقوته في قول من قال: بأن أفعال المريض ومن خيف عليه الموت من الثلث .

قَالُ بُرِحِيرٌ : احتجوا بالخبر الثابت المشهور من طريق ابن سيرين . وأبى المهلب كلاهما عن عمراً نبن الحصين : وأن رجلا أعتق ستة مملو كين له عندمو تعلم يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله عليه في فجزاهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فاعتق اثنين وأرق أربعة و وجاء في بعض الروايات أنه عليه السلام قال فيه قو لا شديدا = و بالخبر الصحيح الثابت من طريق مالك . وابن عيينة . وأبر أهيم بن سعد عن الزهرى عن عامر برسعد

<sup>(</sup>۱) في النسخة رقم ۱۶ و فقدنفذ للذي أعطى مما أعطاه بحق • (۲) في النسخة رقم ۲۹ • اذلم يا ت •

و بخبر رو يناه من طريق محمد بن عبد الملك بن أيمن نابز يدبن محمد العقيلي نا حفص ابن عمر بن ميمون (٢) عن ثور بن يز يدعن مكحول عن الصنابحي عن أيي بكر الصديق وأن رسول الله يَسْلِيْ قال ان الله قد تصدق عليكم بثلث أمو الكم عندمو تكرر حمة لكم و زيادة في أعمالكم وحسناتكم » ومن طريق معمر عن أيوب عن أيي قال: جعل لكم ثلث أمو الكم زيادة في أعمالكم » ومن طريق معمر عن أيوب عن أيي قلابة «قال الذي عَسِيلِيْتِهِ في خبر عن الله تعالى انه قال: جعلت لك طائفة من ما لك عند مو تك أرحمك به » ومن طريق معمر عن قتادة قال: قال رسول الله عَسِيلِيْتِهِ في ابتاعوا أنفسكم من ربكم أيما الناس ألاانه ليس لامرى شيء الالأعرف امر ما بخل بحق الله حتى إذا حضره الموت أخذ يذعذع ماله (٣) ههناوههنا » ومن طريق و كيع عن طلحة \_ هو ابن عمر و الممكى \_ عن عطاء عن أي هريرة قال: قال رسول الله عنيلية و : « ان طلحة \_ هو ابن عمر و الممكى \_ عن عطاء عن أي هريرة قال: قال رسول الله عنيلية و : « ان الله تصدق عليكم بالثاث من أمو الكم عندوفا تكم زيادة المكم في أعمالكم » \*

ومن طريق سعيد بن منصور ناهشيم أنا حجاج عن العلاء بن بدرعن أبي يحيى المكي أن رجلا أعتى غلاماله عندمو ته ليس له مال غيره وعليه دين فأمره رسول الله عندية أن يسعى في قيمته من و من طريق سعيد بن منصور ناهشيم أنا خالد عن أبي قلابة عن رجل من بني عذرة أن رجلامنم أعتى غلاما عندمو ته ولم يكن له مال غيره فر فع ذلك الى رسول الله عن أعتى منه الله و استسعى في الثلثين ، وقالوا: (٤) قد صح عن أبي بكر أنه قال لعائشة رضى الله عنها عند موته: ﴿ إني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا من مالي فلو كنت جدد تيه و حزتيه (٥) لكاذلك و إنماهو اليوم مال الوارث ، قالوا: قد جاء ما أوردنا عن عضرة الصحابة أن من قارب الموت فماله مال الوارث ، وقالوا: قد جاء ما أوردنا عن على . وابن مسعود و لا مخالف لهما يعرف من الصحابة رضى الله عنهم فهو اجماع ،

<sup>(</sup>۱) أى يستعطون باكفهم الناس » (۲) فى النسخة رقم ۱۶ « حمّص بن عمرو ابن ميمون » وهو غلط (۳) أى يفرقه (۶ ؛ فى النسخة رقم ۱۶ ، وقال ، والسياق يعين ماهنا(٥) جد النخل ـ بالدال المهملة ـ بجده أى صرمه وقطعه

وقالوا: قسناه على الوصية .

قَالُ لُو مُحِيرٌ : هذا كل ماشغبوا به وكله لاحجة لهم فيه ، أماحديث رجل من بني عذرة فمرسلوعًن مجهول ثم لوصح لكان مخالفالقول مالك . والشافعي لانهما لابريان الاستسعا. ، وأماخبرأ بي يحبي المآلكي فهالك لانه مرسل وعن حجا جوهو ساقط ، ثم لوصح لكان مخالفا لقول مَّالك . والشافعي \* وأما حديث أبي هر يرة ففيه طلحة بن عمرو المكي وهو كذاب \* وأماحديث قتادة فمرسل ثم لوصحلم يكن لهم فيه حجة لان البخل بحقالله تعالىلانخالفهم انهلايحل وان ذعذعة المال ههنا وههنا لاتجوز عندنا لافى صحة ولافىمرض فليسذلك الخبر مخالفا (١) لقولنا & وأما حديث أبى قلابة فرسل ، وكذلك حديث سلمان بن موسى ﴿ وأما حديث أبي بكر فسنده غير مشهورا ولاندري حالحفص بن عمر بن ميمون ثم لوصح هو وجميع الآثار التي ذكرنا لم يكن لهم في شي. منهاحجـة أصلا لانه ليس فها كلها الاأن الله عزوجل تصدق علينا عند موتنا بثلث أموالنا ، فهذا يخرج على أنه الوصية التي هي بلا خلاف نافذة بعد الموت ومعروف في اللغة التي مها خاطبنارسول الله ﴿ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّ العرب تقول : كان أمر كذاعند موت فلان وارتدت العرب عندموت رسول الله ﷺ . و ولى عمر عندموت أبي بكر هذا أمرمعروف مشهور ، فجميع هذه الأخبار خارجة على هذا أحسن خروج . وموافقة لقولنا على الحقيقة حاشا خبر العلاء بن بدر عن أبي يحي المكي فانه لايخرج لاعلى قولنا ولاعلى قول أحد منهم فليس لهم أن يحتجو ا يخبر مخالفونه لان أبا حنيفة يقول: ان كان الدين لا يستغرق جميع قيمة العبد فاتما يسعى في الدين فقط شم في ثلثي ما يبقى من قيمته بعد الدين فقط وهو قولنا إذا أوصى بعتقه ونحن نقول: إن كان الدين يستغرق جميع قيمته فالعتق باطل وهو قول مالك : والشافعي ، فكل طائفة منهم قد خالفت ذلك الحديث ثم جميعهم مخالف لجميع هذه الآثار لانه ليس فيها إلا عند موته وعند موتكم وليس في شيءمها ذكر لمرض أصلا فالمرض شيء زادوه بآرائهم ليس فيشيء من الآثار نصمنه ولادليل عليه ، وقديموت الصحيح فجأةومن مرض خفيف فاقتصارهم على المرض من أين خرج؟ وهلار اعوا ماجاءت به الآثار من لفظ عندموته؟ فجعلوا مر. فعل ذلك عندموته صحيحا فعله أو مريضا من الثلث وجعلوا مافعلوا في صحته أومرضه بما تأخر عنهموته من رأس ماله يه فظهر أن جميع هذه الآثار مخالفة لقولهم وانها من النوع الذي احتجوا بهلاقوال لهمليس منهاشي. فيما احتجوا له به ،

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٤ ، موافقا ، وهوغلط

ومن طريق أنوب السختياني عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبدالرحمن عن ثلاثة منولد سعد كلهم عن سعد ﴿ ومن طريق قتادة عن يونس بنجير (١)عن محمد بن سعد ابنأ في وقاص عن أبيه = ومن طريق عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحن السلمي عن سعد ابنأني وقاص = ومن طريق و كيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعد . وعائشة أم المؤمنين كلهم قال في هذا الخبر: أفأوصي بمالي أو بثلثي مالي يارسول الله ؟ ثم بنصفه وهوخبر واحد ، فصحانالذين رو وا لفظ وأفاتصدق. عنالزهرى انماعنو ابهالوصية بلاشك لاالصدقة فيحال الحياة لأنه كله خبر واحدعن مقامواحد عنرجل واحدفي حكم واحد ، وكل وصيةصدقة وليسكل صدقة وصية ، نعم ورو ينا(٧)هذا الخبر من طريق أبي داود ناأبو الوليد الطيالسي قال : ناعبد العزيز بن الماجشون . وابراهم ان سعد كلاهما عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: ، مرضت مرضا شديدا فأشفيت منه فدخل على رسول الله عَيْنَاتُهِ فقلت : يارسول الله ان لي ما لا كثيرًا و انما ترثى ابنة لى واحدة أفأتصدق بمالى كُلَّه ؟ قال : لا قلت : فأوصى بالشطر قال : لا قلت : يارسول الله فيم أوصى ؟ قال : الثلث والثلث كثير انك ان تدع ورثتك أغنيا. خـيرمنأن تدعهم عالة يتكففون الناس ■ فروىمالك . وابن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعدعن أبيه أفأتصدق؟ وروى ابراهيم بن سعدعن الزهرى عن عامر بن سعد عن أبيه مرة أفأتصدق ومرةأفأوصي ﴿ ، وروى معمر . وسعد بن ابراهيم عنعامر ان سعدعن أبيه أفأوصى ? وليسا دون مالك . وابن عينة ، واتفق سـائر من ذكرنا على لفظ أوصى فارتفع الاشكال جملة ، وأيضا فليس فيهذا الخبير نص ولا دليل بوجهمن الوجوه على أنذلك الحكم في المرض خاصة دون الصحة، فمن قال: انه في المرض خاصة فقد كذب وقول (٣) رسول الله ﴿ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكِبَائْرِ } وأيضا فقدعلم رسولالله صلالته أنسعداسيبرأ وتكون له آثار فىالاسلام فبطلأن

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱۹ ،عن يونس بن جبر ، وهو غلط ، وهو يونس بن جبير الباهلى أبو غلاب البصرى (۲) فى النسخة رقم ۱۹ «روينا» بدون واو (۳) هو بتشديد الواو

يكون ذلك حكم المرض الذي يموت المر. منه يه روينا من طريق أبي داود نا عثمان ابن محمد بن أبي شيبة ناجر بر عن الاعمش عن أن و اثل عن حذيفة قال: قام فينارسو ل الله عن المنابعة قائما فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك الى قيام الساعة الا أخبر به حفظه من حفظه و نسيه من نسيه قد علم أصحابي هؤلا. أنه ليكون مني (١) الشي، فأعرفه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل اذا غاب عنه فاذار آه عرفه ...

وافتتح قصوره . ودوره . ومدائنه فبطل أن يكون لهم بهذا الخبر متعلق أصلا ، وافتتح قصوره . ودوره . ومدائنه فبطل أن يكون لهم بهذا الخبر متعلق أصلا ، وأماخبر عمران بن الحصين في الستة الأعبد فأولى الناس أن لا يحتج به أبو حنيفة . وأصحابه الذي لا يستحيون من أن يقولوا : انه قمار وأنه فعل باطل . وحكم جور شاه وجه من قال ذلك (٧) في حكم رسول الله عليه الكلام فيه مع المالكين . والشافعيين وأصحابنا القائلين به م

قال على: فقول وبالله التوفيق: انه لاحجة لهم فيه أصلا لوجوه ثلاثة ، أولها انه ليس فيه الاالعتق وحده فاقحامهم (٣) مع العتق جميع أفعال المريض خطأ و تعد لحدود الله تعالى والقياس باطل ولو كان حقا لكان ههنا باطلا لانهم يفرقون بين حكم العتق وسائر الأحكام فيوجبون فيمن أعتق شقصاله من عبد أن يقوم عليه باقيه فيعتقه ولايرون فيمن تصدق بنصف عبده أو أوقف (٤) نصف داره . أو نصف فرسه . أو تصدق بنصف ثوبه . أو بنصف ضيعته أن يقوم عليه باقى ذلك و ينفذ فعله في جميعه ، فن أين وجب أن يقاس على العتق ههناولم يجب أن يقاس عليه هنالك ؟ ان هذا لتحكم فاسد والوجه الثانى أنه ليس فيه من فعل المريض كلمة ولا دلالة ولا اشارة بوجه من الوجوه انما فيه أعتق عندمو ته فيكان الواجب عليهم أن يجعلواهذا الحكم فيمن أعتق عندمو ته صحيحا أو مريضا فهات اثر ذلك لافيمن أعتق مريضا أو صحيحا ثم تراخى موته فان هذا لم يعتق عندمو ته بلاشك ي وهذا بما خالفوا فيه الخبر الذى احتجوا به ما فيه وأقحموا فيه ماليس فيه واحتجوا به فيا ليس فيه منه شي وأطعة لأن هذا الانسان موبقة نعوذ بالله منها ه والثالث أن هذا الخبر حجة لناعليهم قاطعة لأن هذا الانسان

<sup>(</sup>۱)فى النسخة رقم ۱٫ دمنه، (۲) فى النسخة رقم ۱٫ دمن قال هذا، (۳) فى النسخة رقم ۱٫ دمن قال هذا، (۳) فى النسخة رقم ۱٫ دفا يجابهم، (٤) قال الجو هرى فى صحاحه: وقفت الدار للمساكين وقفار أوقفتها بالألف لغة رديثة وليس فى السكلام أوقفت الاحرف واحداً وقفت عن الأمر الذى كنت فيه أى أقلعت وكل شى، أمسكت عنه تقول: أوقفت اد

لم يبق لنفسه شيئا أصلا هكذا في الحديث أنه لم يكن له مال غيرهم ، وهذا عندنامر دود الفعل محيحا كانأو مريضا، ولا يجوز لاحد في ماله عتق تطوع. ولاصدقة تطوع. ولا هبة يبت جا إلا فيما أبقى غنى كما قال عليه السلام: «الصدقة عن ظهر غني، وقد أبطل رسول الله الله الله عنق انسان صحيح لم يكن لهمال غيره كما روينامن طريق البخاري. واحمد بن شعيب قال البخارى : نا عاصم بن على وقال أحمد : انا عبيدالله بن سعد بن ابر اهم نا أبي وعمى - هو يعقوب بن ابراهيم بن سعد ـ ثم اتفق عاصم وسعد .و يعقوب أبناء ابراهيم قالواكلهم: نا ابنأبي ذئب عن محمد بن المنكدر عنجابر بن عبد الله أن رجلا أعتق عبدا لهلم يكن لهمال غيره فرده رسول الله ﷺ وابتاعه منه نعيم بن النحام قال الزهر يون في روايتهم: فرده عليه السلام فهذا إسناد كالشمس لأيسع أحدا خلافه ، فصح أن النبي ﴿ إِلَيْكُنَّةُ الْمَا رَدَّعَتَقَ أُولَئُكُ الْأَعْبِدُ لَأَنْ مُعْتَقَهُم لَم يكن له مال غيرهم نوكان عتقه عليه السلام لثلثهم والله أعلم كما روى في بعض الاخبار أنه عليه السلام قال لكعب بن مالك اذ جعل على نفسه إذ تاب الله عليه : • يجزيك من ذلك الثلث ، وإن كان هذا اللفظ لا يصح لكن أنه عليه السلام قال له: أمسك عليك بعض مالك فأمسك سهمه بخيبر ، فقد يكونذلك المعتقله في أربعة منهم غني ، وبرهان هذا أن الرواية الثانية في ذلك الحبر أنه عليه السلام انما أعتق اثنين وأرق اربعة ولم يذكر قيمة، والثلث عندالمحتجين بهذا الحبر لايكون هكذا أصلا ولايكون الابالقيمة ه ووجه رابع وهو أننا روينا هذا الخبر من طريق مسلم نا اسحق بن ابراهم-هوابن راهويه - وابن أبي عمر كلاهماعن الثقني - هو عبدالوهاب بنعبدالجيد - عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين أن رجلا أوصى عند موته فاعتق ستة نملوكين لم يكن لهمال غيرهم فدعا بهمرسول الله عَمَّلُاتُهُ [فجزأهمأثلاثا ثم أقرع بينهم] (١) فأعتق اثنين وأرق اربعةوقال له:قولا شديدًا، فصح أن ذلك العتق أنما كان وصية ولاخلاف أنها من الصحيحوالمريض سوا. لاتجوز إلا بالثلث، فان كانت الروايتان حــديثا واحدا وهو الاظهر الذي لايكاد يمكن ولا بجوز غيره فقدار تفع الكلام وبطل تعلقهم بهوانكا ناخبرين وهذايمكن بعيد فكلاهمالنا وموافق لقولنا ومخالف لقولهم ، وعلى كل حال فليس في شيء منه ذكر لمرض ولا لفعل في مرض أصلا ولا لأن الرد إنما كان لأن العنق وقع في مرض وبالله تعالى التوفيق . فبطل عنهم كل ماموهوا به منالآثار التيهم أول مخالف لها وعادت كلهالنا عليهم حجة ه

<sup>(</sup>١)الزيادة من صحيح مسلم ٢٣ ص ٢٣

وأما ما رووا في ذلك عن الصحابة رضى الله عنهم فكذلك أيضا وانماهم ثلاثة أبو بكر . وعلى وابز مسعود ، فاما أبو بكر فانما تعلقوا عنه بقوله ، وانماهواليوم مال الوارث ( ) وهذا لامتعلق لهم به أصلالا نه لا يختلف اثنان وهم معنا أيضافى أنه رضى الله عنه الما عنى أنه مال الوارث بعدمو ته وانه لم يعن بذلك أن مال المريض الذى يموت من ذلك المرض للوارث ما دام شى ، من الروح فى المريض ، ولا خلاف فى أن أسماء لو ما تت إذ قال أبو بكر هذا القول لها لما ورث عبدالله ، وعروة . والمنذر او لادها من مال أبي بكر حبة خردل و لا قيمتها فما فوق ذلك ، ولو كان مال المريض قدصار ما لاللوارث فى مرضه لو رثه عنه ان مات ورثنه فى حياة المريض و هذا لا يقوله أحد و لا أحق . و لا في مرضه لو رثه عنه ان مات ورثنه فى حياة المريض وهذا لا يقوله أحد و لا أحق . و لا فرق ، و انه لو سرق مناه قبل مو ته شيئا عاقل ، وأيضا فلا خلاف مناو منهم فى أن الوارث لو وطى المة المريض قبل مو ته شيئا فى مثله القطع لقطعت يده حيث تقطع يده لو سرق منه و هر صحيح و فظهر تمويهم و بردهم و تدليسهم فى الدين بايها مهم الباطل من اغتر بهم وأحسن الظن بطرقهم ، فان أتو نا فى فى مثله الاخبار التى ذكر ناقبل عن ظاهرها ببرهان مثل هذا و جب الانقيا دللحق وان لم صرف الاخبار التى ذكر ناقبل عن ظاهرها ببرهان مثل هذا و جب الانقيا دللحق وان لم يأتو نا إلا بالكذب البحت و بالظن الفاسدو بالتمويه الملبس فعار ذلك و ناره لازمان لهم يأتو نا إلا بالكذب البحت و بالظن الفاسدو بالتمويه الملبس فعار ذلك و ناره لازمان لهم لا نا و بانه تعالى التوفيق ، فبطل تعلقهم بخبر أ فى بكر رضى الله عنه جملة ،

وأما الخبرعن ابن مسعود فرسل لأن الحسن . والقاسم بن عبد الرحمن لم يدركاه ثم لو صحلا كان لهم فيه حجة لان في احدى الروايتين عنه أنه ابتاعها في مرضه فاجاز بيعه وأعتقها عند موته فأمرها بان تسعى في ثمنها للغريم ، وفي الآخرى أعتق عبده في مرضه لامال له غيره ، فقال ابن مسعود: عتق ثلثه ، والقول في هذا كالقول في بعض الأخبار المتقدمة من أنه انمارد ذلك لانه لم يكرله مال غيره فراعى ما أبقى له غنى م وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة نا حفص \_ هو ابن غياث \_ عن حجاج عن القاسم بن عبد الرحمن قال: أعتقت امرأة جارية له اليس لها مال غيرها فقال عبد الله بن مسعود: تسعى في قيمتها ، فهذا عبد الله قدرأى السعى في قيمتها إذ لم يكن (٧) له مال غيرها و لم يذكر ان ذلك كان في مرض أصلافا دفيل بن مسعود لوصح حجة عليهم ، فكيف و لاحجة في قول أحد و لا في له دون رسول الله المنظن عن في في القيم ما بن مسعود و لاحجة في قول أحد و لا في له دون رسول الله المنظن عن في في النه منال عنه منال المنال على منال المنال عنه منال المنال عنه المنال عنه المنال عنه منال المنال عنه منال عنه المنال عنه المن

وأماالروايةعنعلى فنقطعة لأن الحسن لم يسمع من على شيئا تمم لو صحت لما كان لهم بها متعلق أصلا لأنه لم يقل على رضى الله عنه انه انمافعل ذلك لأنه أعنقه في مرضه البتة

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٤ «مال وارث، وما هنا مو افق لما تقدم (٧) فى النسخة رقم ١٩ واذالم يكن،

ولافى تلك الرواية ذكر أن ذلك كان في مرض (١) لا بنص و لا بدليل و انمافيه انه أعتقه عندموته فقط ، و الأظهر أن عليا انما أو جب الاستسعاء في ذلك لا نه لم يكن له مال غيره وعليه دين ، فهذا هو نص الخبر و هو قولنا لا قولهم كلهم و كذلك نقول بالاستسعاء في هذا اذا فضل من قيمة العتق عن الدين شي قل أو كثر وليس في ذلك الخبر خلاف لهذا فلاح ولله الحمد كثير اان كل ما احتجوابه من أثر صحيح أوسقيم أو عن صاحب فليس منه شيء أصلا موافقا لقولهم . و ان اير ادهم لكل ذلك تمويه . و ايهام بالباطل . و الظن الكاذب، وأن كله أو أكثره حجة لنا و موافق لقولنا و الحمد لله رب العالمين ه

وأما احتجاجهم بالتابعين ودعواهم الاجماع فىذلك فغير منكر من استسهالهم الكذبعلى جميع أهل الاسلام، وقدأو ردنافي صدر هذه المسألة باصح طريق عن مسروق خلاف قولهم . وانعتق المريض من رأس ماله وان مات من مرضه ذلك . وانه انما قال بذلك لأنه شيء جعله لله تعالى فلا يرد ، فصح أن كل ما فعله المريض لله تعالى فمات من مرضه أوعاش فمن رأس ماله عند مسروق فظهر كذبهم في دعوى الاجماع فكيفوا نما جاءت في ذلك آثارعن أربعة عشر من التابعين فقط ؟ شريح . والشعبي . والنخعي . وسعيد بن المسيب . والقاسم . وسالم . والزهري . وربيعة . ويحيى بن سعيدالأنصاري وعكرمة . ومكحول . وعطا. . والحسن . وقتادة أكثر ذلك لايصح عنهم لانها من طريق جابر الجعني ومثله ۽ ثم هم مختلفون فمنهم منرأى المسافرمن حين يضع رجله فىالغرز لاينفذله أمرفيمال الامن ثلثه ، ومنهم من يرى ذلك في الحامل جملة ، ومنهم من يرىذلك في الأسيرجملة ، والمالكيون. والحنيفيون. والشافعيون مخالفون لكل هذاً ، ثم قولهم في تقسيم الأمراض مخالف لجميعهم ، فان كان هؤلاء إجماعا فقد أقروا علىأنفسهم بخلاف الاجماع وانكان ليساجماعا فلاحجةلهم فيقول مندون الصحابة اذالم يكن اجماعا عندهم فكيفوقدر ويناعن مسروق. والشعى خلاف هذا ، وروينا من طريق محمدين المثنى ناعبدالرحن بنمهدى ناسفيان البورى عن ابن أبي ليلي عن الحكم ان عتيبة عن الراهم النخعي قال: اذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها في مرضها فهو جائز وقال سفيان : لا يجوز ، فصح أنا براهم انماعني مرضهاالذي تموت منهولم يراع ثلثا ولارآهوصية ، ومنطريق عبدالرزاق عن معمر قال : كتب عمر بن عبد العزيز في الرجل يتصدق بماله كلمقال: اذاوضع ماله كلمفي حتى فلا أحداً حق بماله منه وإذا أعطى بعض

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ ، فى المرض »

الورثة دون بعض (١) فليسله إلا الثلث ه

وال بوهير أ: لا يخلو عمر بن عبدالعزيز من أن يكون أراد الصحيح. والمريض معا أو المريض وحده أو الصحيح وحده ، فان كان أراد الصحيح فقط فقدر دفعله في صدقته عاله كله وإن كان أراد المريض فقد أمضى فعله في ماله كله فهذا خلاف ظاهر \*

ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني. وعبيدالله بن عمر كلاهما عن نافع أن رجلا رأى فيما يرى النائم أنه يموت إلى ثلاثة أيام فطلق نساءه طلقة طلقة وقسم ماله فقال عمر بن الخطاب له: أجاءك الشيطان في منامك فأخبرك أنك تموت إلى ثلاثة أيام فطلقت نساءك وقسمت مالك ؟ رده ولومت لرجمت قبرك كايرجم قبر أبى رعال؟ فرد ماله ونساءه ، وقال له عمر: ما أراك تلبس إلا يسيرا حتى تموت ه

ومنطر يقحاد بن سلمة نايونس بن عبيدعن محمد بن سير بن أن أمرأة رأت فما برى النائم انها تموت إلى ثلاثة أيام فشذبتمالها (٢) وهي صحيحة ثمماتت فىاليوم الثالث قامضي أبو موسى الأشعري فعلها ، فان كان للموقن بالموت حكم المريض في ماله فقد أمضاه أبوموسي فهذا خلاف قولهم ، و إن كان لهحكم الصحيح فقد رده عمرولم يمض منه ثَلْثًا ولا شيئًا وهذا خلاف قولهم وبالله تعالى التوفيق ﴿ ومن أُقبِح (٣) بِحَاهِرة ممن يجعل مثل من ذكرنا قبل اجماعاً ثم لا يبالي بمخالفة أبي بكر . وعمر . وعثمان . وخالد بن الوليد .وأبي موسى . وابن الزبير .وغيرهم .وطو أئف من التابعين في القصاص من اللطمة وضربة السوط لامخالف لهم يعرف من الصحابة ، ومثل هذا كثيرجدا قد تقصينا منه جزءًا صالحًا في موضع آخر ، وأما قولهم : قسنا ذلك على الوصية فالقياس كله ماطل ثم لوكان حقا لكان هذا منه عين الباطل لأن الوصية الماتنفذ بعد الموت وهي من المريض.والصحيح سواء بلا خلاف لاتجوز إلا في الثلث فما دونه فاذا قيس فعل المريض عليها وجب أن يكون في الحياة فعل المريض كفعل الصحيح سواء بسواء ، وأيضاً لوكان القياس حقا لكان لاشيء أشبه بشيء وأولى بأن يقاس عليه من شيئين شبه رسول الله ﷺ بينهما ۽ وقد روينا من طريق أحمد بنشعيب أناقتيبة ناأبو الأحوص عن أبي حبيبة عن أبي الدردا. «أن رسول الله ﷺ قال : الذي يعتق عند الموت كالذي يهدى بعدما يشبع، ه

قال على : ولا يختلفون في أن الذي يهدى بعد ما يُسبع فهديته من رأس ماله،

<sup>(</sup>۱) فىالنسخة رقم ۱۶% واذا أعطى الورثة بعضهم دون!مض » (۲) اىفرقته (۳) فى النسخة رقم ۱۹% ولا اقبح»

<sup>(</sup>۱) بقال: عنست المرأة فهي عانس و عنست ـ بتشديد النون ـ فهي معنسة أذا كبرت وعزت في بيت أبويها (۲) في النسخة رقم ۱۹ وفي نفاذ حكم افي ماله كله،

وأما المتقدمون فروينا عنهم أقو الاروينا من طريق ابن أبي شيبة ناوكيع عن اسهاعيل ابن خالد . وزكرياب أبي زائدة كلاهما عن الشعبي عن شريح قال : عهد الى عمر بن الخطاب أن لأ أجيز عطية جارية حتى تلدولدا أو تحول في بيتها حولا ، ومن طريق سعيد بن منصور ناهشيم نا اسهاعيل بن أبي خالد نا الشعبي قال : قال شريح : أمرتي عمر بن الخطاب أن لا أجيز لجارية مملكة عطية حتى تحيل في بيت زوجها (١) حولا أو تلد ولدا قال: فقلت للشعبي : كتب اليه عمر فقال : بل شافه به مشافهة ، ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن أبي زائدة من عن الشعبي قال : قرأت كتاب عمر الي شريح بذلك ، وذلك أن جارية من قريش قال لها أخوها و هي مملكة : تصدقي على بمير اثك من أبيك ففعلت مم طلبت مير اثها فرده عليها ، ورويناه أيضا من طريق الحجاج بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع عن داود ابن أبي هند عن خلاس بن عمر وقال : وكتب عمر بن الخطاب لا تجيزوا نحل امرأة بكر حتى تحيل حولا في بيت زوجها أو تلد ولدا \*

وال المختيان وهشام بن حسان كلهم عن محمد بن سيرين أن شريحا قال في المرأة اذاوهبت السختيان وهشام بن حسان كلهم عن محمد بن سيرين أن شريحا قال في المرأة اذاوهبت من ما لها فاله لا تجوز لها هبتها حتى تلدولدا أو تبلغ الى ذلك (٢) و هو سنة په و من طريق ابن أى شيبة عن أى داو د الطيالسي عن سعيد بن عبد الرحمن عن الحسن . و محمد بن سيرين قال محمد : لا تجوز لام أة عطية حتى تحول حولا أو تلدولدا فقال الحسن : حتى تلد ولدا أو تبلغ أنى ذلك و ومن طريق ابن أى شيبة ناعيد الله بن عثمان بن الاسود عن عطاء و مجاهد قالا جميعا: لليتيمة خناقان (٣) لا بجوز لهاشي . في ما لها حتى تلدولدا أو تمضى عليها سنة في بيت زوجها هو هو قول قتادة . و الشعبي الا أنه اختلف عنه اذا عنست قبل ذلك فر و يناعنه من طريق و كيع عن اسماعيل بن أى خالدقال: قلت المشعبي : أرأيت ان عنست أبحوز يعني من طريق ابن أبي شيبة عن و كيع و ابن أبي زائدة هبتها كال : المناسخة عن المنابخ و لا المنابخ و لا المنابخ و الله عنه المنابخ و لا المنابخ و الله عنه المنابخ و لا المنابخ و الله و الله و المنابخ و لا المنابخ و الله و المنابخ و لا المنابخ و الله و المنابخ و الله و المنابخ و لا المنابخ و و أحمد بن حنبل . و اسحاق بن راهويه . و قول آخر روى عن أنس ابن ما لك و هو أنه لا يجوز لذات زوجها ه و من ما لها الاباذن زوجها ه ابن ما لك و هو أنه لا يجوز لذات زوجها ه و من ما لها الاباذن زوجها ه

<sup>(</sup>١) فىالنسخةرقم٦٦« فى بيتها » (٢) أى حين ذلك و سقط لفظ . انى ذلك ، من النسخةرقم٦١(٣)هو تثنية خناق بكسر أوله وأصله حبل يخنق به استعير الى الضيق و المنع

ومن طريق العرزمى عبدالملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: لايحل للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها الاباذنه وان صفية بنت أبي عبيد كانت لاتعتق ولها ستون سنة إلا باذن ابن عمر •

قَالَ لَهِ حَمِّرٌ : هذاليس فيه دليل على أنه كان لا يرى لها ذلك جائزا دون اذنه لكنه على حسن الصحبة فقط ه وروينا من طريق سفيان بن عينة عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال : لا تجوز لا مرأة عطية الا باذن زوجها ، وقد روى هذا عن الحسن . ومجاهد وهو قول الليث بن سعد فلم يجز لذات الزوج عتقا ولا حكما في صداقها ولا غيره إلا باذن زوجها الا الشيء اليسير الذي لا بدلها منه في صلة رحم أو ما يتقرب به الى الله عزوجل ه

وبمن روى عنه مثل قولنا كمارو ينامن طريق مسلم نا محمد بن عبيد الغبرى (١) نا حماد ابنزيد عن أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة أن اسهاء بنت أبي بكر الصديق قالت : كنت أخدم الزبير خدمةالبيت وأسوس فرسه كنت أحتش له وأقوم عليه فلم يكن شي. أشد على من سياسة الفرس ثم جاءالنبي عَلَيْكَاتُهُ سي فاعطاها خادما ثم ذكر ت حديثا وفيه أنها باعتها قالت : فدخـل الزبير وتمنهافي حجري فقال : هبيها الي قالت : أني لكن تصدقت بها ﴿ فَهٰذَا الزبير . وأسها بنت الصديق قدأنفذت الصدقة بثمن خادمها وبيعها بغير إذنزوجها ولعلمالم تكن تملك شيئا غيرهاأو كانأكثر مامعها كارو ينامن طريق أحمد بنشعيب أنا لحسن بن محمد \_ هو ابن الصباح \_ عن حجاج \_ هو ابن محمد الأعور \_ عن ابنجريج (٢) أخبرتي ابنأني مليكة عن عباد بن عبدالله بن الزبير عن أسها مبنت أبي بكر [أنهاجا.تالني عَلَيْتُهُ فقالت]: (٣): ﴿ يَانِي اللهِ لِيسِ لِيشِيءَ الْأَمَا أَدْخُلُ عَلَى الزبير فهل على جناح في أن أرضخ ما يدخل على؟قال: ارضخي (٤) ما استطعت و لا توكي (٥) فیوکی علیك ، فلم ینكر الزبیر ذلك ، و روینامن طریق-ماد بنسلمة أنا یونس بن عبيد عن محمد بنسيرين أنامرأة رأت فيما يرى النائم أنها تموت الى ثلاثة أيام فاقبلت على ما بقي من القرآن عليها فتعلمته وشذبت ما لها وهي صحيحة فلما كان يوم الثالث دخلت على جاراتها فجملت تقول: يافلانةاستو دعكاللهو أقر أعليك السلام فجعلن يقلن لها : لاتمو تين اليوم لاتمو تين اليوم إن شاءالله فاتت فسأل زوجها أباموسي الأشعري عن ذلك؟فقال

<sup>(</sup>۱) هو بضم الغین المعجمة بعدها باء موحد ةمفتوحة ، وفی نسخة رقم ۱۹ ( محمد ابن أبی عبید الغبری» وهو غلط (۲) فی سنن النسائی ج ۵ ص ۷۶ ، قال قال ابن جریج ، (۳) الزیادة من سنن النسائی (۶) هو برا . وضاد معجمة ـ العطیة القلیلة (۵) أی لا تبخلی

له أبو موسى ،أى امرأة كانت امرأتك فقال: ماأعلم أحداكان أحرى منها (١) أن تدخل الجنة الاالشهيد ولكنها فعلت مافعلت وهي صحيحة ، فقال أبو موسى : هي كما تقول فعلت مافعلت وهي صحيحة (٣) فلم يرده أبو موسى » ومن طريق حماد بن سلمة عن عدى بن عدى الكندىقال: كتبت الى عمر بن عبد العزيز أسأله عن المرأة تعطى من مالها بغير اذن زوجها ؟ فكتب أماهي سفيهة أو مضارة فلا يجوز لهاو أماهي غير سفيهة ولامضارة فيجوز (٣) \* ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال : كتب عمر بن عبد العزيز في امرأة أعطت من مالها ان كانت غير سفيهة ولامضارة فأجز موح (٥) . أو صلة رحم . أو في مواضع المحروف اذالم يجز للمرأة أن تعطى من مالها من شيئا كان خيرا لهاأن لا تنكح و انها اذا تكون بمنزلة الأمة » و من طريق حماد بن سلمة عن قيس \_ هو ابن سعد \_ قال : قال عطاء بن أبي رباح : تجوز عطية المرأة في مالهاه علمات المرأة الحديثة السن ذات الزوج قبل السنة عطية فلم ترجع حتى تموت فهو جائز ه و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال: اذا عطت المرأة من مالها فغير سفه ولا ضرار جازت عطيتها وان كره زوجها ه

ولا من رواية سقيمة . ولامن قول مالك فما نعلم له متعلقا لامن القرآن . ولا من السنن . ولا من رواية سقيمة . ولامن قول صاحب . ولا تابع . ولا أحد قبله نعله الارواية عن عمر بن عبدالعزير قدصح عنه خلافها كماذكر نا آنفا و لم يأت عنه أيضا تقسيمهم المذكور ولاعن أحد نعلمه . ولامن قياس . ولامن رأى له وجه بل كل ماذكر نا مخالف لقوله ههنا على مانين ان شاء الله تعلى ، والرواية عن عمر رويناها (٦) من طريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى قال : جعل عمر بن عبد العزيز للمرأة اذا قالت : أريد أن أصل ما أمرالله به وقال زوجها : هي تضارني فأجاز لها الثلث في حياتها ، وهم قد خالفو اعمر بن عبد العزيز في سجوده : (اذا السهاء انشقت) و في عشر ات من القضايا ، وهم قد خالفو اههنا عمر بن الخطاب . وأنس بن ما لك . وأبا هريرة . وأبا موسى

<sup>(</sup>۱) فىالنسخة رقم ۱۹ (أدنى منها (۷) سقط هذا جمل من النسخة الحلببة (۳) فى النسخة رقم ۱۹ (وفا قرعطيتها النسخة رقم ۱۹ (وفا قرعطيتها النسخة رقم ۱۹ (وفا قرعطيتها وفا فى النسخة رقم ۱۹ (وفا قرم وفا قرم وفا

الأشعري . والزبير . وأسماء . وجميع الصحابة على مانذكر انشاء الله تعالى . وشريحا. والشعبي . والنخعي . وعطاء . وطاوسا . ومجاهدا . والجسن . وابرب سيرين . وقتادة . وعمر بن عبد العزيز . وغيرهم ، والعجب من تقليدهم عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود. وفي ما بدعونه عليه من الحد في الحزر ثمانين . ومن تأجيل العنين سنة . ومن تحريمه علىمنتزو ج فىالعدةودخل أن يتزوجها فى الأيدو قدخا لفه غيره من الصحابة في كلذلك و رجع هوعن بعض ذلك ، ثم لم يقلدوه ههنا ، وهلا قالوا ههنا : مثــل هذا لايقال بالرأى كما قالوه في كثير مما ذكرنا ، فان عمر ومن ذكر نامعه أبطلوا فعل المرأة جملة قبلأن تلدأوتبقي في بيت ز وجها سنة ثم أجازه(١)بعد ذلكجملة ولم بجعل للزوج في شيء من ذلك مدخلا ولاحد ثلثًا من أقل ولامن أكثر . وأما الحنيفيون فيلز مهم مثل هذا سواء سواء لأنهم قلدوا عمر في حد الخر . وفي تأجيل العنين سنة وفيها أدعوا عليه من شربالنبيذ المسكر وكذبوا فيذلك فهلاقلدوه هيناوقالوا: مثل هذا لايقال بالرأى ، ولكن القوم في غير حقيقة ، ونحمد الله تعالى على نعمه، قال أبو محمد : وموه المالكيون بأن قالوا : صح عن النبي عَلَيْنَايُهُ وتنكح المرأة

لما لها وجما لها وحسبها ودينها ، قالوا : فاذانكحها لما لها فله في ما لها متعلق وقالوا : قسناها على المريض.والموصى ٥

قال على : وهذا تحريف للسنة عن مواضعها وأغث مايكون من القياس وأشده بطلانا، أما الخبر المذكور فلا مدخل فيه لشيء من قولهم في اجازة الثلث وابطال مازاد وإنما يمكن أن يتعلق به مزيدهب (٧) إلى ماروي عن أبي هريرة . وأنس .وطاوس. والليث تعلقا بموها أيضا على مانيين ان شاء الله تعالى ه وأماقياسهم المرأة على المريض فهو قياس للباطل على الباطل واحتجاج للخطأ بالخطأ ، ثم لوصح لهم في المريض ماذهبوا إليهلكانوا قداخطأوا من وجوه وأحدها أن المرأة صحيحة وإنما احتاطوا بزعمهم على المريض لا على الصحيح، وقياس الصحيح على المريض اطل عندكل من يقول بالقياس لأنهم إنما يقيسون الشيء على مثله لا على ضده . والثاني أنه لا علة تجمع بين المرأة الصحيحة و بين المريض و لاشبه بينهما أصلا ، والعلة عند القائلين به اما على عله جامعية بين الحكمين واما على شبه بينهما ه والثالث أنهم يمضون فعل المريض في الثلث ويبطلون مازاد على الثلث وههنـا يبطلون الثلث ومازاد على

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١٤ ه ثم أجازوه » و هو لا يناسب قوله بعد: ولم يجعل (٧) في النسخة رقم ۱٦ همن ذهب،

الثلث فقـد أبطلوا قياسهم \* والرابع أنهم يحيزون للمرأة ثلثا بعد ثلث ولا يجيزونذلك للمريض فجمعوا في هذا الوجه مناقضة القياس. وابطال أصلهم في الحياطة للزوج لانها لاتزال تعطى ثلثا بعد ثلث حتى تذهب المال إلاما لاقدر لهو هذا تخليط لانظير له ، فانقالوا : قسناها على الموصىقلنا : المنفذغير الموصى ودخل عليهم كل ما أدخلناه آنفا فىقياسهم علىالمريض ، فانقالوا : إنالنزو ج طريقا فى مالها إذقد تتزو ج بالمال فسنذكر مايفسد به هذا القول إن شاءالله تعالى إثر هذا في كلامنا على من يمنعها من الحكم في شي من الهالان هذا الاحتجاج انما هو لهم لالله الكيين بل هو عليهم لا نه لو صح لكان موجبا للمنع • نقليل ما لهاو كثير ه لكن نسأ لهم عن الحرة لهاز و جعبد و الكافرة لهاز و جمسلم و التي تسلم تحت كافرهل لهؤ لاءمنعهن من الصدقة باكثر من الثلث أم لا ؟ فان قالو ا: لا تناقضو ا وانقالوا : نعم زادوا أخلوقة ، فانقالوا : هيمحتاجة الىمايتقرب به الىاللهعز وجل فلم يجز منعهامنجميع مالهاو كانالثلث قليلا قلنا : هذا يفسد منوجوه ، أحدها أنها ان كانت محتاجة الى ما يتقرب به إلى الله تعالى فماالذي أوجب أن تمنع من التقرب الى الله تعالى بالكثير الزائد علىالثلث كغيرها ولا فرق؟ وثانيها أن نقول لهم: والمحجور السفيه محتاج باقرار كم إلى ما يتقرب الى الله تعالى به كما توجبون عليه الصلاة . والصيام . والزكاة والحج. وسائر الشرائع فأبيحوا لهالثلث أيضا لهذا الدليل السخيف نفسه لهفان قالوا : المرأة ليستسفيهة قلنا : فاطلقوهاعلى مالها ودعواهذا التخليط بمالا يعقل. وثالثها , أنالني والشُّلِيُّ قال : الثلث والثلث كثير ، فقلتم : أنتم أنه قليل وحسبكم هذا الذي نستعيذالله من مثله ، ورابعها أن الثلث عند كم مرة كثير فتردونه كالجوائح ومرة قليل فتنفذونه مثل هذا الموضعوشبهه ، فكمهذا التناقض والقول في دين الله تعالى يمثل هذه الآراء؟ ، وخامسهاأن حجة الزوج في مالها كحجة الولد : أوالوالد . أوالا خ بل ميراث هؤلا. أكثرلان الزو جمع الولد ليسله الا الربع وللولد ثلاثة الارباع، والوالد. والولد كالزوج فيأنهم لايحجهم أحدعن الميراث أصلافامنعوهامعالولد. والوالد من الصدقة باكثر من الثلث بهذا الاحتياط الفاسد لاسماوحق الأبوين فماأوجب عندهم وعنــدنا من حق الزوج لان الابوين ان افتقرا قضوا بنفقتهما وكسوتهما واسكانهما وخدمتهما عليماني مالها أحبت أم كرهت ، ولا يقضون للزو جني مالهابشي. ولومات جوعاً وبردا ، فكيف احتاطوا للاقلحقاو لم يحقاطوا للا كثر حقا فلا ح فسادهذا القولالذي لاندريكيف ينشرح صدرمنله أدنى تمييز لتقليدمن أخطأ فيه الخطأ الذىلاخفاء بهوخالففيه كل متقدم نعلمهالارواية عرب عمربن عبد العزيز

قدصح عنه خلافهاليس أيضافي تقسيمهم ذاك (١) وبالله تعالى التوفيق ﴿ وَأَمَا مَنْ مَنْ عَمَّا مَنْ أن تنفذفي مالها شيئا إلاباذنه فانهماحتجوا بالخبر المذكو روبقوله تعمالي : (الرجال قو"امون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمو الهم ) \* و بمارويناه من طريق الليث عن ان عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قبل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي النساء خير؟ قال: الذي تسره اذا نظر و تطبعه اذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره ه وبما حدثاه أحمد بن عمر نا محمد بنأحمد بن نوح الاصهاني نا عبدالله بن محمد بن الحسن المديني نا محمد بن اسها عيل الصائغ نا الحسن بن عبدالغفار بن داود ناموسي بن أعين عن ليث بن أبي سليم عن عبد الملك قال الصائغ: ليسهو العرزى عن عطا. عن ابن عمر سئل رسول الله ﷺ ما حتى الزوج على زوجته (۲)؟ قال :« لاتصدق الاياذنه فانفعلت كانله الأجر و كانعلم االوزر»، ومن طريق عمرو من شعيب أن أياه حدثه عنء بدالله بن عمرو بن العاص: ﴿ أَنِ رسول الله ﷺ لما فتح مكة خطب فقال: لاتجوز لامرأة عطية في ما لها الاباذن زوجها » ومنطريق عبدالرزاق عن معمر عن رجل وعن عبدالله من طاوس قال الرجل: عن عكرمة وقال ابن طاوس : عن أبيه عثم اتفقا : ﴿ أَنْ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُمْ عَالَ عَالَمُ عَلَيْكُمْ قَالَ : لايحل (٣) لامرأة شي. في الها الاياذن زوجها ۾ هذالفظ طاوس؛ ولفظ عكرمة في ما لهاشي. . ما نعلم لهم شيئا غيرهـذا أصار ، وكل هذه النصوص ـ الآنة والآخـار ـ ماصح منها ومالم يصح فحجة على المالكيين ومبطل لقولهم في اباحة الثلث ومنعهم ممازاد، فاما الخبر , تنكح المرأة لأربع ، فليس فيه التغبيط بذلك ولا الحض عليه ولا اباحته فضلاعن غيرذلكبل فيهالزجر عنأن تنكح لغيرالدين لقوله عليهالسلام فىهذا الخبر نفسه: « فأظفر بذات الدين ، فقصر أمره على ذات الدين فصار من نكح للال غير محمود فينيته تلك ، ثم هبك أنهمبا حمستحب أى دليل فيه على أنها بمنوعة من مالها بكونه أحد الطاعين في مال لا بحل له منه شي. الاما يحل من مال جاره ؟ و هو ما طابت له به نفسها و نفس جاره ولامزيده وأيضا فانالقةعالي افترض فيالقرآن والسنةالتي أجمع أهل الاسلام عليهما اجماعامقطوعا بهمتيقناأنءلىالازواج نفقات الزوجاتو كسوتهن واسكانهن وصدقاتهن وجعل لهن الميراث من الرجال كما جعله للرجال (٤) منهن سواء سواء، فصار بيقين من كلذى مسكة عقل حقالمرأة في مال زوجها واجبا لازما حلالا يو ما بيوم

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱ ، ليس لها فى تقسيمهم فى ذلك ، (۲) فى النسخة رقم ۱ ، على الزوجة ، (۳) فى النسخة رقم ۱ ، «لا يجوز » (٤) فى النسخة رقم ۱ ، «للرجل » فيهما «

وشهر ابشهر وعاما بعام وفى كل ساعة وكرة الطرف لا تخلو ذمته من حق لهافى ماله بخلاف منعه من مالها جملة . وتحريمه عليه إلا ماطابت له نفسها به ثم ترجو من ميرا ثه بعد الموت كايرجو الزوج في ميرا ثها و لا فرق ه فان كان ذلك موجبا للرجل منعها من مالها فهو للمرأة أوجب وأحق في منعه من ماله الاباذ تها لان لهاشركا واجبا في ماله وليس له في ما لها التب والزجر في الله عجب في عكس الاحكام . فان لم يكن ذلك مطلقا لها منعها من مال أن يفتقر فيبطل حقها اللازم فأبعد والله وأبطل أن يكون ذلك موجباله منعها من مال لاحق له فيه ولاحظ الاحظ الفيل من الطيران والعجب كل العجب من اطلاقهم له المنع من ما لها أو من شي منه وهولو مات جوعاً أو جهدا أو هز الاأو بردالم يقضوا له في ما لها بنواة يزدر دها ولا بحلد يستتربه فكيف استجازوا هذا ؟ ان هذا لعجب إفيطل تعلقهم بهذا الخبر جملة في

وأماقول الله تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) فان الله تعالى لم يخص بهذا الدكلام زوجامن أبولامن أخ، ثم لوكان فيها نصولادليل على أن له منعها من ما لها ولامن شيء منه ، وانما كان يكون فيه أن يقوموا بالنظر في أموالهن وهم لا يجعلون هذا للزوج أصلا بل لهاعندهم أن توكل في النظر في ما لها من الماقل ولاما كثر لالنظر ولاخلاف في أنها لا ينفذ عليها بيع زوجها لشيء من ما لها لا ماقل ولاما كثر لالنظر ولا نبياعه لها أصلا ، فصارت الآية مخالفة لهم فيما يتأولونه فيها ، وصح أن المراد بقوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء) ما لاخلاف فيه من وجوب نفقتهن وكسوتهن عليهم ، فذات الزوج على الزوج وغير ذات الزوج ان احتاجت على أهلها فقط و بالله تعالى التوفيق ، فصارت الآية حجة عليهم وكاسرة لقولهم »

وأماحديث أبي هريرة فان يحيى بن بكير رواه عن الليث وهو أوثق الناس فيه عن ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة عن النبي علي التي فقال فيه : « ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره • وهكذا رويناه أيضا من طريق أحمد بن شعيب انا عرو بن على نايحي - هو ابن سعيد القطان - ناابن عجلان ناسعيد بن أبي سعيد المقبرى عن أبي هريرة :

• سئل رسول الله علي التي عن خير النساء ؟ قال : التي تطبع اذا أمر و تسر اذا نظر و تحفظه في نفسها وماله » (١) ثم لوصح وما لها دون معارض لما كان لهم في تلك الرواية متعلق في نفسها وماله المافية الندب فقط لاالا يجاب وانما الطاعة في الطاعة و المنع من الصدقة

<sup>(</sup>١)الذي يظهر أن المصنف أتى بالرواية معنى لالفظا انظر سنن النسائي ج٢ص٦٦

وفعل الخير ليس طاعة بلهوصدعن سبيل الله تعالى فبطل تعلقهم بهذا الخبر وأماخبر ابن عمر فهالك لأن فيه موسى بن أعين وهو مجهول . وليث بن أبى سليم وليس بالقوى ﴿ وأما حديث عبدالله بن عمر و فصحيفة منقطعة ، ثم لوصح لـكان منسوخا بخبر ابن عباس الذى نذكره بعدهذا ان شاء الله تعالى ﴿ وأما خبر طاوس . وعكر مة فرسلان فبطل كل ما شغبوا به ، وبالله تعالى التوفيق ﴿

قَالِ لَهِ مِحْمِدٌ : فَاذَقد سَقَطَتُ هَذَه الْأَقُوالَ فَالتَحديد الواردُ عَنْ عَمْرُ رَضَى اللهُ عَنْهُ وَمَنَ اتَبِعَهُ فَى أَنَّ لا يَجُونُ لِهَا عَطِيةً إلا بعد أَنْ تَلدَأُو تَبقى فَى بيت زوجها سنة فلا حجة فَى فَوْلُ أَحددُ وَنْ رَسُولُ الله عَلَيْتُهُ وَانْمَا افْتَرْضُ الله تَعَالَى الرّجوع عند التّنازُ ع إلى فَوْلُ أَحد دُونَ ذَلك ، وبالله تعالى التوفيق ﴿ اللهِ تَعَالَى التّوفيق ﴿ اللهِ تَعَالَى التّوفيق ﴿ اللهِ تَعَالَى التّوفيق ﴾

قال على: فبطلت الأقوال كلها إلا قولنا ولله تعالى الحد ، ومن الحجة لقولنا قول الله تعالى: (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها) فبطل بهذا منعها من مالها طمعا في أن يحصل للهانع بالميراث أباكان أو زوجا ، وقول الله تعالى: (والمتصدقين والمتصدقات) وقال تعالى: (وأنفقوا بما رزقنا كم من قبل أن يأتى أحد كم الموت) فلم يفرق عز وجل بين الرجال في الحض على الصدقة وبين امرأة . ورجل ، ولابين ذات أب بكر . أوغير ذات أب ثيب . ولابين ذات زوج ولا أرملة • فكان التفريق بين ذلك باطلامتيقناو ظلما ظاهر آمر قامت الحجة عليه في ذلك فقلد، وبالله تعالى التوفيق ، بين ذلك باطلامتيقناو ظلما ظاهر آمر قامت الحجة عليه في ذلك فقلد، وبالله تعالى التوفيق ، وقد ذكر نا في صدر هذا الباب أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسما مبالصدقة ولم يشترط عليها إذن الزبير ولا ثلثا فما دون فما فوق بل قال لها : • ارضخي ما ولم يشترط عليها إذن الزبير ولا ثلثا فما دون فما فوق بل قال لها : • السختياني استطعت ولا توكي فيوكي عليك ، ومن طريق سفيان بن عيينة ناأ بو ب السختياني استطعت عطاء قال : سمعت ابن عباس يقول : أشهدرسول الله والله والله والله والله به فعلت المرأة تلقى الخاتم والخرص والشيء ،

ومن طریق مسلم نا ابو الربیع الزهرانی ناحماد ـ هو ابن زید ـ ناایوب السختیانی عن محمد بن سیرین عن أم عطیة عن النبی ﷺ «أنه أمر أن یخرج فی العیدین العواتق و دوات الحدور (۲) ، « و من طریق مسلم نا قتیبة نا اسماعیل بن جعفر عن داود ابن قیس عن عیاض بن عبدالله بن أبی سرح العامری عن أبی سعید الحدری «أن

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱۹ «شهدت رسول الله ﷺ يصلى» وماهنا موافق لما في صحيح مسلم ج ۱ ص ۲۶۲

رسول الله عَيْنَا فَلَهُ كَانَ يَخْرِج يَوْمُ الْأَصْحَى وَيُومُ الْفَطْرُ وَكَانَ يَقُولُ: تَصَدَّقُوا تَصَدَقُوا وَكَانَ أَكْثُر مِنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ (١) فَهٰذَا أَمْ النَّبِي ﷺ النّسَاءُ بالصَّدَّة عمو مانعم وجاء دولو من حليكن وفيهن العواتق المخدرات ذوات الآباء . وذوات الآزواج، فما خص منهن بعضادون بعض وفيهن المقلة . والغنية فما خص مقدار ادون مقداري هذا آخر فعله عليه السلام . و بحضرة جميع الصحابة . وآثار ثابتة ، ولله تعالى الحمد في المحدد فعله عليه السلام . و بحضرة جميع الصحابة . وآثار ثابتة ، ولله تعالى الحمد في المحدد فعله عليه السلام . و بحضرة جميع الصحابة . وآثار ثابتة ، ولا تقالى المحدد في المح

المهما المسكالية والمرأة حقرائد وهو أن لهاأن تتصدق من مالما وبشيء مره و بغير اذنه غير مفسدة وهي مأجورة بذلك و لا يجوز له أن يتصدق من مالها بشيء أصلا الا باذنها قال تعالى : (ولا تكسب كل نفس الاعليها) فبطل بهذا حكم أحدق مال غيره ، ثم وجب أن يخص من ذلك ماخصه الله تعالى على لسان رسوله والسيقية كاذكر نا من طريق أسها و بنت أنى بكر الصديق في الباب الذي قبل هذا ه و روينا من طريق مسلم نا محمد بنرافع ناعبد الرزاق نامعمر عن همام بن منبه عن أدهريرة قال : قال رسول الله ويست عن المرأة و بعلها شاهد إلا باذنه و لا تأذن في بيت وهو شاهد الا باذنه و ما أنفقت من كسبه من غير أمره فان نصف أجره له = ومن طريق أحمد بن شعيب أخبر في أحمد بن حرب نا أبو معاوية عن الأعمش عن سفيان عن عائشة أم المؤ منين قالت : قال رسول الله عن المنه عن المنافقة وللخازن مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم أجره بما كسبو لها مثله بما أنفقت وللخازن مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم أبا وائل يحدث عن عائشة أم المؤ منين عن النبي تتيالته قال : اذا تصدقت المرأة من يست زوجها كان له أجر والزوج مثل ذلك . وللخازن مثل ذلك و لا ينقص كل واحد يست زوجها كان لها أجر صاحبه شيئا = يست نوجها كان لها أجر صاحبه شيئا = يهود منهما ] (٢) من أجر صاحبه شيئا = يهود منهما ] (٢) من أجر صاحبه شيئا = يهود منهما ] (٢) من أجر صاحبه شيئا = يهود منهما ] (٢) من أجر صاحبه شيئا = يهود منهما ] (٢) من أجر صاحبه شيئا = يهود منهما كان كان من أجر صاحبه شيئا = يهود منهول من أجر صاحبه شيئا = يهود منه كله كلا النبي عنها كلاك ولا ينقص كل واحد المنافذة عن النبي عنها كلية عن النبي عنها كلية من أجر صاحبه شيئا = يهود من أجر صاحبه شيئا = يهود من أجر صاحبه شيئا = يهود من أبي سين أجر صاحبه شيئا = يهود منه كلا المنه المنافذة الم

قَالَ لُومِجُكُمُ أَبُو وَاتْلَأَدْرُكُ الْجَاهُلَيْهُ وَأَدْرِكُ رَسُولُ اللهُ عَيْنَايَةٌ فَغَيْرُ مَنكُرُ أَن يسمعه منأماً لمؤمنين ومنمسروق عنها أيضا ...

قال على : واعترض بعض الجهال في هذه الآثار القوية برواية تشبهه من طريق العرزمي عن عطاء عن أبي هريرة ﴿ لا يحل للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بغير اذنه ■ وهذا جهل شديد لانه لا يصح عن أبي هريرة لضعف العرزمي ثم لوصح فلا يعارض قول رسول الله عَمَالِيَّةٍ برأى من دونه الافاسق افان قالوا : أبو هريرة روى هذا وهوتر كه قلنا: قد مضى الجواب وانما افترض علينا الانقياد لماصح عن النبي عَمَالِيَّةٍ لا للباطل الذي لم يصح

<sup>(</sup>١) هوفي صحيح مسلم مطولا ج ١ص ٢٤٢ (٢) الزيادة من سنن النسائي ج ٥ص ٥٦

عن دونه نعم ولا لما صح عن دونه، والحجة فى رواية أبى هريرة لافى رأيه ، وقد أفردنا لما تناقضوا فى هذا المكان بابا ضخا فكيف وقد صحعن غير أبى هريرة القول بهذا؟ كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن اسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن امرأته أنها كانت عند عائشة أم المؤمنين فسألتها امرأة هل تتصدق المرأة مر يبت زوجها ؟ فقالت عائشة: نعم مالم تق مالها بماله يه

فان ذكرو اماروينا من طريق عبد الرزاق عن اسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي امامة الباهلي: « سمعت رسول الله عليه يقول: لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها الا باذن زوجها قيل: يارسول الله ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا » ومار وينا من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن مورق العجل أن رسول الله عليه الله المنابة امرأة ما يحل من أموال أزواجهن ؟ قال: الرطب تأكلينه و تهدينه » ومن طريق حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن زياد عن النبي عين الله الاانه المراقبة المالة عن ولس بن عبيد عن إدعن النبي عين المالة عن المالة عن ولس بن عبيد عن إدعن النبي عن المالة المالة عن المالة المالة عن المالة المالة عن المالة ال

قال: والرطب = بفتح الراءواسكانالطاء وفيالاول بضم الراءو فتح الطاءم

فال بو حير : فهذا كله لاشى، حديث عبدالرزاق عن اسماعيل بنعياش وهو ضعيف عن شرحبيل بن مسلم (١) وهو مجهول لايدرى من هو لا يعارض بمثله الثابت من طريق اسماء . و عائشة . وأى هريرة المتواتر عنهم من طريق ابن أبى مليكة . وعباد بن عبيد الله بن الزبير . و فاطمة بنت المنذر عن اسماء . و مسروق . و شقيق عن عائشة . و الاعرج . وهمام بن منبه عن أبى هريرة هذا نقل تواتر يوجب العلم فى أعلام مشاهير بمثل هذا السقوط والضعف الذى لو انفرد عن معارض لم يحل الاخذ به ، و الآخر ان مرسلان على أن فيهما خلافا لقول المخالف لان فيه اباحة الرطب جملة وقد تعظم قيمته ، وقدرو يت مراسيل (٣) أحسن من هذا بخلاف قولهم كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نايزيد بن زريع نايونس بن عبيد عن الحسن: وقال رجل لرسول الله عنيات الله و من طريق الحجاج بن المنهال نايزيد بن زريع نايونس بن عبيد عن الحسن: وقال رجل لرسول الله عنياتها عن ذلك ؟ قال : لها مانوت و لك ما مخلت عنه و من طريق البن عباس ان امرأة قالت له : آخذ من مال زوجي فاتصدق به ؟ قال : الخبز و التمر قالت : فدراهمه قالت : أخذى دراهمه قالت : فدراهمه قالت : لا قال : فلا تأخذى دراهمه قالت : فدراهمه قالت : يكفى من هذا قول رسول الله عنياته عنير مفسدة »، قال اذ به أو نحو هذا و قال على : يكفى من هذا قول رسول الله عنياته عنير مفسدة »،

<sup>(</sup>۱) شرحبیل بن مسلم ضعفه ابن معین و قال أحمد من ثقات الشامیین انظره فی تهذیب التهذیب(۲) فی النسخة رقم ۱۶ «مرسل یو و ما هنامو افق لماذ کر وبعد

فهذا يجمع البيان كله ، وقال تعالى : (النبيأولى بالمؤمنين من أنفسهم) وقال تعالى : ( وماكان لمؤمن ولامؤمنة إذاقضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) فمن خالف هذا لم يلتفت اليه و بالله تعالى التوفيق

۱۳۹۸ مرائه كالحرة ، و العبدق جوازصدقته ، و هبته ، و بيعه ، وشرائه كالحر ، والأمة كالحرة مالم ينتزع سيدهما مالهما ، برهان ذلك ماذكر ناه قبل من أمرالله تعالى بالصدقة ، وأمررسوله بيني بها ، وقوله تعالى : (ياأيها الذين آمنوا لاتلهكم أموالكم ولاأولادكم عن ذكرالله و من يفعل ذلك فاولئك هم الحناسرون ، وأنفقوا ممارزقنا كم من قبل أن يأتى أحدكم الموت فيقول : رب لولاأخر تنى الى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ) وقوله تعالى : (وأحل الله البيع وحرم الربا) ولاخلاف في أن العبد . والأمة مخاطبان بالاسلام وشرائعه ملزمان بتخليص أنفسهما والتقرب الى الله تعالى بصالح الاحيث جاء النص بالفرق بينهما ه

قال على: أما المالكيون فقحش اضطرابهم ههنا وذلك (١) أنهم أباحو االتسرى باذن مولاه و الله تعالى يقول: (والذين هم لفروجهم حافظون الاعلى أزواجهم أوما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين فمر ابتنى ورا دذلك فاؤلئك هم العادون) ولاخلاف بين أحد فى أن العبدان وطى وأمة سيده فانه زان فيقال للمالكيين: لا تخلو هذه السرية التى أبحتم فرجها للعبد من أن يكون ملك يمينه فهذا قولنا فقد صح ملكه لماله وظهر تناقضهم (٢) أو تكون ليست ملك يمينه وانما هى ملك يمين سيده فهو زان عاد وهذا ما لا يخرج منه واذا ملكها فقد ملك بلاشك ثمنها الذى اشتر اها به والذى يبيعها به وقال تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم من فتيا تكم المؤمنات والله أعلم با يمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن أهلهن و آتوهن أجورهن بالمعروف) فأمر تعالى باعظاء الأمة صداقها وجعله ملكالها وحقالها والله تعالى لا يأمر بأن يعطى أحدمال غيره فصح أنهن مالكات كسائر النساء الحرائر ولا فرق وأما الحنيفيون والشافعيون فقالوا: لا يملك العبد أصلاو لم يبيحو اله التسرى وأما الحنيفيون والشافعيون فقالوا: لا يملك العبد أصلاو لم يبيحو اله التسرى الأن الشافعين تناقضوا أيضا لأنهم أوجبوا عليه نفقة زوجه و كسوتها فلولا أنه الا أن الشافعين تناقضوا أيضا لأنهم أوجبوا عليه نفقة زوجه و كسوتها فلولا أنه

مملك لما جازأن يلزم غرامة نفقة وكسوةمن لايجوز أن يملك ولا من لايمكن أن يملك

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٠٠ وهو ، بدل ﴿ وذلك ﴾ (٧) فى النسخة رقم ٢ ، وتناقضكم، وماهنا أنسب لماقيله

وأماالحنيفيون فلم يوجبواعليه نفقة أصلالكنجعلوه بزواجه جانيا جناية توجب أن يقضى برقبته لزوجته فينفسخ الذكاح اذا ملكته فهل سمع بابردمن هذه الوساوس المضادة لاحكام القرآن. والسنن. والممقول بلادليل أصلا؟ = واحتجالمانمون من ملك العبدبانذ كرواقول الله تعالى: (ضرب الله مثلا عبدا على كالايقدر على شيء ومن رزقناه منارزقا حسنا فهوينفق منه) =

والأرومي : وقالوا: العبد لايرث ولايورث فصح أنه لا يملك وقالوا: العبد سلعة من السَّلْعُ مَانعلم لهم شيئا غير هذا أصلا وكله لاحجة لهم فيه ، أماقول الله تعالى: ( ضرب الله مثلاعبداً مملو كالايقدر علىشيء ) فلاحجة لهم فيه لوجوه • أو لها أنه لم يقل الله تعالى : ان هذه صفة كل عبد علوك و انماذكر من الماليك من هذه صفته ، وقد قال تعالى: (وضربالله مثلا رجلينأحدهما أبكملايقدرعلى شي.وهو كل على مولاه أينها يوجهه لَا يَات بخير ) فهل بحب من هذا أن تكون هذه صفة كل أبكم أو أن يكون الأبكم لايملك شيئًا ؟ هذا مالايقولونه ، ولافرق بين و رود الآيتين ، ونحن لاننكر أن يكون في الاحرار وفىالعبيد من لايملك شيئا لفقره ولايقدر علىشي ولكن ليس كلهم كذلكه واثثاني هوأنهذهالآية ليسفيهانص ولادليل ولااشارة علىذكر ملك ولامال وانما فها أنه لايقدرعلي شيء فانما فيهانني القدرة . والقوةفقط إما بضعف واما بمرض أو نحو ذلك \* والثالث أنهم اذا أسقطوا ملكه بهذه الآية فاحرى بهم أن يسقطوا عنه بها الصلاة والصوم لانهما شيئان، وفيهاأنه لايقدر علىشي.فوضح فساد تعلقهم بهاجملة . وأما قولهم: إن العبدلايرث ولايورث فنعم لان السنة وردت بذلك وليس في هذا دليل (١) على أنه لايملك ، والعمة لاترث وليس ذلك دليلاعلى أنها لاتملك ويخص الله تعالى بالميراث من شاء كماقال تعالى: (يوصيكم الله في أو لاد كم للذكر مثل حظ الانثيين) وقال تعالى: (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) فدخل في هذا بنو البنات وخرجوا من الأولى ولم يكن في ذلك دليل على أنهم ليسو النا أو لادا ، وأما قولهم : العبد سلعة فنعم فكان ماذا؟ إن كانوا من أجل أنه سلعة جعلوه لا يملك فليسقطوا عنه الصلاة. والطهارة. والصوم. والحدود لانالسلع لايلزمهاشي. منذلك \*

فَالُ بِوَمِحِيرٌ : يَكَنَى مَنْ هَذَاقُولَ اللهُ تَعَالَى : (وأنكحواالأيامي منكم والصالحين من عباد كمو إما تُكم أن يكونو افقراء يغنهم الله من فضله) فقدو عدهم الله تعالى بالغني وأخبر أن الفقر والغني جأئزان على العبيد . والاماء ، ولا يجوز أن يوصف بالفقر الامن يملك

<sup>(</sup>١) فىالنسخة رقم ١٤ ، وليس ذلك: ليلا ،

فيعدم مرة ويستغنىأخرى وأمامن لابملك أصلا فلابجوز أزبوصف بفقر ولابغني كالابل. والبقر. والسباع. والجمادات ، وهذا واضح والقرآن. والسنن فيأكثر عهو دهما شاهد كلذلك بصحة قولنا ههنا إذلم يأت فرق في شي. من الأوامر بالفرق (١) في الأموال بين حر . وعبد، و بالله تعالى التوفيق & وقدصم أن رسول الله ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَالَيْكُ كَان يجيب دعوة المملوك فلولم يكن مالكا لمالهلم يجب عليه السلام دعوته ، وقد قبل هدية سلمان وهو مملوك واكلهاعليه السلام كما أخبرنا أحمدبن محمد الطلمنكي نا ابن مفرج نا ابراهيم بنأحمدين فراس نا أحمد بن محمد بنسالم النيسابورى نا اسحاق بنراهويه أنا یحی بن آدم نا ابن ادر یس ـ هو عبدالله ـ نامحمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة (۲). عن محمو دين لبيد عن ابن عباس حدثني سلمان الفارسي من فيه قال: كنت من أهل أصبمان واجتهدت في المجوسية ثم ذكر الحديث بطوله وأنه عامل كيامن كلب على أن محملوه الى أرضهمقال : فظلمونى فباعونى (٣) عبدا منرجل يهودى ثم باعه ذلك اليهودى من يهودى من بنى قريظة ، ثم ذكر قدوم الني ﷺ المدينة قال : فلما أمسيت جمعت ماكان عندى ثم خرجت حتىجئت رسول الله ﷺ وهوبقبا ومعه نفر من أصحامه فقلت : كانعندي شيء وضعته للصدقة رأيتكم أحق الناس به فحُنتكم به فقال عليه السلام : كلوا وأمسك هو ثم تحول عليه السلام الى المدينة فجمعت شيئا ثم جئت فسلت عليه فقلت : رأيتك لاتأكل الصدقة وكانعندي شي. أحب أن أكرمك به هدية فأكل هو وأصحابه ثم أسلمت ثم شغلني الرق حتى فاتني بدر ثم قال لي رسول الله ﷺ: كاتب • وذكرالحديث فقدأجاز عليهالسلامصدقة العبد. وهديته ولاحجة في أحد دونه وبالله تعالى التوفيق ، نعمو أجازها معه عليه السلام الحاضرون من أصحابه (٤) ولا مخالف لهم مر. الصحابة أصلا ، واحتج بعضهم بقول الله تعالى : ( ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم مماملكت أيمانكم من شركا مفهار زقناكم فانتم فيه سوا. ) ه

قال أبو محمد: ولاحجة لهم فيها لأننالم نخالفهم في أن عبيدنا لايملكون أموالناولاهم شركا. لنافيها وانماخالفناهم هل بملكون أموالهم كسبهم املا؟ \*

قَالُ بُومِحِيرٌ: وأما انتزاع السيد مالعبده فمباحو قدجا ما استة بذلك في الغلام الذي حجم رسول الله عليه المناسبة عن خراجه ؟ فأخبر فأمر عليه

<sup>(</sup>۱) فىالنسخة رقم ۱ والنسخة الحلبية «بالقرب» وهو تصحيف (۲) فىالنسخة رقم ۱۱ عن عاصم بن عمر بن حبيب بن قتادة ، وماهنا موافق لمافى تهذيب النهذيب ج ٥ ص٥٠ (٣) فى النسخة رقم ۱٤ و من الصحابة»

السلام بان يخفف عنه ، فصح أن للسيد أخذ كسب عبده فاذاقال السيد : قدا نتزعت كسبك فقد سقط ملك العبدعنه وصار للسيد و بالله تعالى التوفيق ه

۱۳۹۹ مسما كن وأما من لم يبلغ أو بلغ وهو لا يميز ولا يعقل . أو ذهب تمييزه بعد أن بلغ مميزاً فهؤلاء غير مخاطبين ولا ينفذ لهم أمر في شيء من ما لهم (١) لما ذكر نا من قول رسول الله متالله و الله و الله الله عن أخرى جاز فعله في الساعات التي يغيق فيها و بطل فعله في الساعات التي يعن فيها لماذكر نا آنها ولانه مخاطب في ساعات عقله غير مخاطب في ساعات جنو نه ه

قال على : ومنحجرعليه ماله لصغر . أوجنون فسوا. كانعليه وصي منأب أو منقاض كلمن نظر له نظراً حسنافي بيع أو ابتياع أو عمل ما فهر نافذ لازم لابردوان أنفذعليه الوصى ماليس نظر الم يجز لقول الله تعالى: ﴿ كُونُو اقْوَامِينَ بِالقَسْطُ شَهْدَا مِلَّهُ ﴾ ولقوله تعالى: (وتعاونواعلى البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان) ولقول الله تعالى : ( انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخو يكم ) وقوله تعـالى : ( المؤمنون والمؤمنات بعضهم أوليا. بعض ) ولقولرسولالله ﷺ : ﴿ الْمُسْلَمُ أَحُوالْمُسْلَمُ لَا يَظْلُمُ ولا يسلمه ﴾ فصح أن كل مسلم فهوولى لـكل مسلم وأنه مأمور بالنظر له بالأحوط. و القيام له بالقسط . و بالتعاون على البر و التقوى : فـكل بروتقوى أنفذه المسلم للصغير والذي لا يعقل (٧) فهو نافذ بنصالقرآن و لم يأت قط نص بافرادالو صي بذلك ورد ماسواه ، فان قيل : فأجيزوا هذا في الصغير الذي له أب قلنا : نعم هكذا نقولولو أناً باه يسي. له النظر لمنع منذلك ، فإن قالوا: فأجيزوا هذا من المسلمين بعضهم على بعض بهذا الدليل نفسه قلنا : منعنا (٣) منذلك قول الله تعالى : ( ولا تمسب كل نفس إلاعلها) فالمخاطب المكلف المتملك ماله لابجوز لاحدأن يكسب عليه غيره وأمامن ليس مخاطبا ولا مكلفا ولانملكا مالهفلاشك فيأن غيره هوالمأمور باصلاح ماله ، فمن سارع الىماأمر بهمن ذلك فهو حقه وكذلك الغائب الذي يضيع ماله ، فكل من سبقالىحسن النظر فيه نفذذلك الافيها يمنعمنه (٤) اذاقدم وكان لاضرر فى رك انفاذه فهذاليس لاحدانفاذه عليه لما ذكرنا و بالله تعالى التوفيق ه

• • ١٤ • مَسَمَا ُ لِيْ وَلا يَجُوزُ أَنْ يَدْفِعُ الْيُمِنَ لَمْ يَبِلْغُ شَيْءٍ مِنْ مَالُهُ وَلا نَفْقَةً

<sup>(</sup>۱) في النسخة رقم ١٤ دمن اموالهم ، (٢) في النسخة رقم ١٦ «للصغير الذي لا يعقل » (٣) في النسخة رقم ١٦ دمنع منه ، (٣) في النسخة رقم ١٦ دمنع منه ،

يوم فضلا عنذلك الا ماياً كل فىوقته وما يلبس لطرد الحر والبرد من لباس مثله و يوسع عليه فى كل ذلك ه

١٠٤١ من اله ومن ماع ماوجب بيعه لصغير. أو لمحجو رغير ممز. أو لمفلس. أولغائب(١) بحق. أو َّابتا علم ماوجب ابتياعه. أو باع في وصية الميت. أو ابتاع من نفسه للحجور . أو للصغير . أو لغرما. المفلس. أو للغائب . أو ما علم من نفسه فهوسوا. كالوابتاً علم من غيره أو باعلم من غيره و لافرق ، ان لم يحاب نفسه (٧) في كل ذلك ولاغيره جازوان حابي نفسه أوغيره بطل لأنه مأمور بالقيام بالقسط والتعاون على البر فاذا فعل ماأمر به فهو محسن واذهو محسن فماعلي المحسنين من سبيل ، ولم يأت قط نص قرآن . ولاسنة بالمنع من ابتياع من ينظر له (٣) لنفسه أو يشترى له من نفسه يه فانقيل: انابن مسعود قدمنع من ذلك كارو ينامن طريق عبد الرزاق عن سفيان عن أبي اسحاق عن صلة بن زفر قال : جاء رجل الى ان مسعود على فرس فقال : ان عمى أُوْصَى الىبتر كتهوهذا منها أفأشتريه؟ قال : لاولا تستقرض من أموالهم شيئا قلنا : قدرو يناماحدثناه أبو سعيد الجعفري قال : ناأبو بكر محمدين على المقرى ناأحمد بن محمد ابناسهاعيل النحوى عنالحسن بنغليب بنسعيد عنوسف بنعدى ناأبوالاحوص ناأبو اسحاق عن يرفامولي عمر بن الخطاب قال : قال لي عمر بن الخطاب : أنزلت مال الله تعالى مني بمنزلة مال اليتيم ان احتجت اليه أخذت منه فاذا أيسرت قضيت ، فهذا عمر لاينكر الاستقراض من مأل اليتم ، وكذلك صم عن أبن عمر أيضا ولا فرق بين أخذ مال اليتيم قرضا ورد مثله بعد ذلك وبين ابتياعه بمثل ثمنه وقيمته واعطاء مثله نقداه فانقالوا : يتهم فىذلك قلنا : ويتهم أيضا أنه يدلس أيضافها يبتاع له من غيره أو يبيعه لهمن غيره فيأكل و مخون في الأمرين ولافرق بين من استجاز عين الوصية ومن فولايته فمايبتاع لهمن نفسه أومايشترى منه لنفسه وبين أن يستجيز ذلك فمايبتاع له من غيره أو يبيع لممن غيره و ماجعل الله قط بين الأمرين فرقا يعقل ، وقال أبو حنيفة: لايبتاع لنفسه من مال يتيمه شيئا ، و روى هذا عن الشافعي ، وقال أبو حنيفة مرة أخرى : انابتا عمنه بأكثر من القيمة جاز وأما بالقيمة فأقل فلاء وقال مالك : محمل الىالسوق فانبلغ أكثر بطل عقده والا فهو له لازم \* والعجب أنهم منعوا من هذا وأجازوا أن يرهن عن نفسه مال يتيمه ، وأباح المالكيون أن يعتق عبد يتيمه،وهذا

<sup>(</sup>۱) فىالنسخة الحلبية وأوللغائب، (۲) فىالنسخة رقم ۱۹ «وان لم يحاب نفسه» (۳) فىالنسخة رقم ۱۶ «من ان يبتاع من ينظرله »

تناقض وعكس للحقائق ، وقال بقولنا أبو يوسف . وأبو سلمان . وسفيان الثورى في أحد قوليه ، فعلى كل حال قدخالفوا ابن مسعود و بالله تعالى التوفيق ه

٧٠٤ مستدركة عولا يحل الموصى أن يأكل من مال من الى نظره مطارفة لكن ان احتاج استأجره له (١) الحاكم بأجرة مثل عمله لقول الله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم الابالتي هي أحسن ) فان ذكروا قول الله تعالى: (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) قلنا: قدقال بعض السلف: ان هذا الأكل المأمور به انماهو في مال نفسه لا في مال اليتيم وهو الأظهر لأن الله تعالى يقول: (ان الذين يأكلون أمو السلم اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصاون سعيرا) فهى حرام أشد التحريم الاعلى سبيل الأجرة أو البيع اللذين أباحهما الله تعالى و بالله تعالى التوفيق (٢) .

(۱) لفظ هله تسقط من النسخة رقم ع ۱ (۲) الى هذا انتهى كتاب الحجرم، وقدد كر المصنف في كتابه الايصال مسائل كثيرة و فروءا في الفقة ذيادة على ما في كتاب المحلى فنسخها كاتب النسخة الحلبية وألحقها بكتاب المحلى و نبه على ذلك، ولما كانت مشتملة على احكام فقهية نافعة ألحقتها هنا الالى فصلتها عن أصل الدكتاب وجملنها مستقلة خوف اختلاطها بالاصل وهي هذه ■

زيادة من الايصال في الأكل من مال اليتيم للوصى و القاضى وقال على : ذهب أبو حنيفة الى انه لاياً كل منه شيئا في الحضر قال : فان سافر من أجله أخذ ما يحتاج اليه يه

قال على : هذا تقسيم فاسد لادليل على صحته وذهب مالك الى أنه لاياً كل منه الاالشي اليسير كالحلب و التمر ان كان غنيا و ان كان فقير افلياً كل بقدر حاجته ي ذهب آخر و ن الى أنه لا يحل له أن يأكل من مال اليتيم شيئار وى ذلك عن ابن عباس وهو قول أى سليمان و أصحابنا ه قال على : فلما اختلفو اكاذكر نا وجب الرد الى كلام الله و ماصح من كلام رسوله عليه السلام كا افترض الله علينا إذ يقول: (فان تنازعتم في شيء فرد و ه الى الله و الرسول ان كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر) ففعلنا فوجد ناالله تعالى يقول: (يسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير و ان تخالطوهم فاخو انكو الله يعلم المفسد من المصلح ولوشاء الله لاعتمال : (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشداً فلاعتمال : (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشداً ومن كان غنيا فليستعفف فاذو فعز اليم أمو الهم و لا تأكلوها المروف فاذا دفعتم اليم أمو الهم فأشهدوا عليهم وكنى بالله حسيبا) وقال تعالى : (وآ تو االيتامى أمو الهم و لا تتبدلوا الخبيث بالطيب و لا تأكلوا أمو الهم إلى أمو الم إنه كان حو باكبيراً) وقال تعالى : (أن الذين يأكلون أمو ال اليتامى ظلما إنما يأكلون أمو اللها إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) وقال تعالى : (ولا تقربو امال اليتامى ظلما إنما يأكلون أمو المال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) وقال تعالى : (ولا تقربو امال اليتامى ظلما إنما يأكلون أمو المال اليتامى ظلم المونهم نارا وسيصلون سعيرا) وقال تعالى : (ولا تقربو امال اليتامى ظلم المونه عن الراوسيصلون سعيرا) وقال تعالى : (ولا تقربو امال اليتامى الإبالتي هي أحسن

حتى يبلغأشده ) وقال تعالى : ( ولو كان من عندغيرالله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) فصحأن كلماتلونا منالآ باتمتفق غيرمختلف مضموم بعضهالي بعض كمكلمة واحدة لايحلغير ذلكُلاتركُ بعضه وأخذ بعضه ولاضرب بعضه بعض؛ و وجدناه تعالى يقول مخاطبا لنبيه عليه السلام: ( لتبين للناس ما نول الهم ) وقال تعالى مخبر اعنه عليه السلام: ( وماينطق عنالهوي أنهو إلاوحي يوحي) روينا من طريق مسلم حدثني هرون بن سعيد الأيلي ناابنوهب أخبرني سلمان بن بلالعن توربن يزيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أنرسولالله ﷺ قال: أجتنبوا السبع الموبقات قيل: يارسول الله وماهن إقال الشرك بالله والسحروقتل النفس التي حرم انته الابالحق وأكل مال اليتم وأكل الرباو التولى يوم الزحفوقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ، ﴿ وَمَنْ طَرِيقَأَحَمَّدُ بِنُشْعِيبُ أَنَّا اسحق بن منصور أنا يحيى \_ هو ابن سعيد القطان \_ عن محمد بن عجلان حدثني سعيدين أبي سعيد \_ هو المقبرى عن أبي هريرة عن النبي عِينالله قال: واللهم اني اخر جحق الضعيفين اليتم والمرأة، ه ومنطريقأحمدين شعيبأيضا أخبرني محمد بنبكار نامحمد ــ هو ابن مسلمة \_ عن المقبرى عن أبيه عن شريح الخزاعي قال قال رسول الله عَبْنَالُهُ: و اللهم الى أخر جحقالسفيهين حقاليتيم وحتى المرأة ، وكلهذا صحيح ثابت ، ومنطريق أبي داود نا عثمان بنأى شيبة ناجرير بن عطا. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما أنزل الله تعالى (انماياً كارن في بطونهم نار ا) الآية انطلق من كان عنده يتم فعز ل طعامه من طعامه وشرابهمن شرابه فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلكارسورالله ﷺ فانزلالله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونُكُ عَنِ الْيَتَامِي قُلِّ: اصلاحِهُم خير وانتخالطوهم فاخوانكم ) فخلطواطعامهم بطعامهوشرابهم بشرابه ه

قال على : هذا كل نص ورد في ذلك عايصح و هو كله و لله الحمد متفق لا اختلاف في شيء منه ، و ذلك أنه قد صح تحريم أمو ال اليتامي و الوعيد بالنار في بطونهم و صلى السعير على آكلها فكان هذا تحريم اللد نومنها جملة الا بالتي هي أحسن و هو حفظها و اتماؤها و إيتاؤها ياها فقط وليس أكلها ولا تملكها شيء منها التي هي أحسن بل التي هي أسو أبلا خلاف و من عند عن الحق ههنا فانه مو افق لنا في أنها التي هي أسو أفي أمو ال الاجنبيين و الوعيد بالنار على أمو التيامي الشدمنه على أمو الغيرهم فظهر تناقض المخالفين في هذا هو صح قولنا و الحمد لله رب العالمين، وكذلك قوله تعالى: (ولا تأكل و الحوب بنص القرآن ، وكذلك فص حديث كل ما قل أو كثر من ما ل اليتم من الحرب بنص القرآن ، وكذلك فص حديث عليه السلام الذي ذكر نافانه أخبر أن أكل ما ل اليتم من المو بقات المقرونة بالشرك و القتل عليه السلام الذي ذكر نافانه أخبر أن أكل ما ل اليتم من المو بقات المقرونة بالشرك و القتل عليه السلام الذي ذكر نافانه أخبر أن أكل ما ل اليتم من المو بقات المقرونة بالشرك و القتل عليه السلام الذي ذكر نافانه أخبر أن أكل ما ل اليتم من المو بقات المقرونة بالشرك و القتل عليه السلام الذي ذكر نافانه أخبر أن أكل ما ل التي من المو بقات المقرونة بالشرك و القتل عليه السلام الذي ذكر نافانه أخبر أن أكل ما ل اليتم من المو بقات المقرونة بالشرك و القتل عليه السلام الذي ذكر نافانه أخبر أن أكل ما ل التي المواقعة المولونة بالشرك و المولونة بالشرك و المولونة بالشرك و المولونة بالمولونة بالمولونة بالشرك و المولونة بالمولونة بالمولون

قال على : فلم يبق الا الآيتين اللتين تعلق بهما من تعلق فوجب النظر فهما مضمومتين الى هذه الآيات الآخر ولابد لامفردتين عنها لما فصالته تعالى عليه من أن كلامه لا اختلاف فيه فصح أنه كله شي، واحد •

قال على : فاذلا بدمن ضم تينك الآيتين الى سائر هذه الآيات و هذا الحديث فلا بد في ذلك من أحدو جهين لاثالث لهما اساأن يكون في تينك الآيتين استثناء با باحة في بعض ماحرم في هذه الآيات الآخر فيستثني ما فيها و يوقف عنده و اماأن لا يكون فيهما استثناء شيء مما في هذه الآيات الآخر فيكون حكم الجميع و احداو من تعدى هذين الوجهين فهو مخالف للقرآن متحكم في دين الله تعالى برأيه، و هذا عظيم جدا و نسأل الله التوفيق =

قال على: فنظر نافى الآية التى فيها قول الله تعالى: (ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقير افلياً كل بالمعروف) فوجدناه تعالى أمر الغنى بالاستعفاف جملة فبطل بهذا قول من أباح للغنى أكل ما قل أو كثر من مال اليتيم ووجدناه قداً مر الفقير أن يأكل بالمعروف ولم يقل تعالى: ما الشيء الذي يأكل فلم يحل لاحداً ن يتحكم في ذلك برايه فيكون قائلا على الله تعالى الما على الفواحش ما ظهر تعالى المناوأن تشركوا بالته ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وان المقدم على هذا بعد ساعة هذه الآية لجرى هالك نعوذ بالله من الحذلان والمقدم على هذا بعد ساعة هذه الآية لجرى هالك نعوذ بالله من الحذلان والمقدم على هذا بعد ساعة هذه الآية لم يكل المناطقة على الله من الحذلان والمقدم على هذا بعد ساعة هذه الآية لم يكل المناطقة على الله من الحذلان والمقدم على هذا بعد ساعة هذه الآية المناطقة على الله من الحذلان والمناطقة على الله على اله على الله على اله على الله على

قال على: فلم يكن في معنى هذه الآية و ما أمر الله تعالى فيها الاقو لان لا ثالث لهما أحدهما قول من قال: فلياً كل بالمعروف أى من مال اليتيم و الثانى قول من قال: فلياً كل بالمعروف أى من مال اليتيم و انها وصية للفقير ان لا نحر مه فى النفقة من نفقته التي رزقه الله تعالى ايا معن يده و فقره •

قال على: يوجب النظر في الصحيح من هذين القولين ليؤخذ بهوفي الباطل منهما فيطرح ويرفض فنظرنافي قول من قال: ان مراد الله تعالى بذلك اباحة الاكل له من منال اليتيم فوجدناه دعوى بلا دليل وماكان هكذا فهو باطل وحرام أن ينسب الى الله عزوجل فسقط هذا القول لتعريه من البرهان وقد قال تعالى: (قل ها توابرها نما منافئة منادقين) ثم اذقد سقط هذا القول فقد صح القول الثاني اذليس في الآية الاهذان القولان فلولم يكن لنادليل الاهذال كفي لأنه برهان ضروري صحيح فكيف و البرهان على صحته و اصح قاطع مقطوع على صحته ييقين لا شك فيه وهو انه لا يحل أن ينسب الى الله تعالى شيء من الاحكام يقال فيه هذا مرادالله عز وجل الابنص أو اجماع متيقن ونحن على يقين وثقة من أن أمو ال اليتاى محرمة على الوصى ييقين و نحن على يقين من اباحة مال الوصى لنفسه و ثقة من أن أمو ال اليتاى محرمة على الوصى ييقين و نحن على يقين من اباحة مال الوصى لنفسه

بلاشك فنحن انقلنا: ان مرادالله تعالى باطلاقه للفقير أن يأكل بالمعروف انماهو من مال نفسه كنا على يقين و صحة من أن الله تعالى قد أرادهذا و اباحته بلاشك، وكان من نسب الى الله تعالى مالايشك في صحته محسنا مصيبا صادقا فوجب الوقوف عندهذا الذي لا تبعة على قائله فيه و وجدنا من أخبران مراد الله تعالى بقوله: (فليأكل بالمعروف) انه من مال اليتيم مخالف ليقين تحريمه تعالى أمو ال اليتامى ناسبا الى الله تعالى برأيه ما لا عمل اله به، وهذا حرام لا يحل ، فبط هذا القول جملة و المحدللة رب العالمين ه

ناأبوسعيد الفتى ناأبوبكر محمد بن على بن الأدفوى ناأبو جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل ابن النحاس عن محمد بن جعفر بن حفص عن يوسف بن موسى نافبيصة عن سفيان الثورى عن الأعمش عن الحمكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس فى قوله تعالى: (ومن كان غنيا فليستعفف) قال ابن عباس: معناه لا يأكل من مال اليتيم قال . (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) قال ابن عباس: يقوت على نفسه حتى لا يحتاج الى مال اليتيم و به الى ابن النحاس نا جعفر بن مجاشع نا ابر اهيم بن اسحق نا ابر اهيم بن عبد الله نا حجاج \_ هو ابن محمد \_ عن ابن جريج عن عطاء الخراسانى عن ابن عباس نسخت الظلم و الاعتداء و نسختها: (ان النجريج عن عطاء الخراسانى عن ابن عباس في فيطونهم نارا وسيصلون سعيرا) ها الذين يأكلون أمو ال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) ها المناس المناس المناسبة الم

قال على : كلتا الروايتين عن ابن عباس متفقة مؤديتان الى منع الوصى الغنى والفقير من أكل شيء من مال اليتيم و به نقول ، والرواية عن عمر بن الخطاب وعن ابنه رضى الله عنهما فى الاستقراض موافقة لقولنا فى انه احراز لمال اليتيم، فحصل قولنا وهو قول الصحابة رضى الله عنهم «

﴿ فَانَ قَيْلَ ﴾ : كَيْفَ تَقُولُونَ هَذَا ؟ وَأَنَّمَ تَقُولُونَ : الْفَقْيَرِ هُوالذَى لا يُملكُ شَيئًا أَصلا ، قَلنا و بالله تعالى التوفيق هُوكَا قلنا ليس في قولنا هنامناقضة لما قدمنا لاننا قدعلمنا أن كل حى في الأرض فلو لا انه له رزق رزقه الله تعالى اياه مياو مة ماعاش قال الله تعالى : (خلقكم شمر زقكم) فاذلا بدمر . رزق يعاش به فما ذلك الرزق قلنا : انه يأكل بالمعروف وهو امامن عمل أو صدقة أو احتشاش وما أشبه ذلك عورو ينامن طريق البخارى انه عليه السلام قال اللرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة التي عرضت نفسها عليه. البخس شيئا ولو خاتما من حديد فلم يجد فقال: أمعك من القرآن شيء قال : فعم ◄ الحديث ، فهذا رجل يعلم النبي عَيَنِينَيْنَ أنه لاشيء معه غير ازاره لاما يلبس ولاما يفضل عنه ولا خاتم حديد فما فوقه و بيقين يدرى انه قد أكل ما أقام قو ته ولو لا ذلك ما قدر على النبكاح ولا على المشي اذمشي يلتمس شيئا فلم يجدوهو في غاية الفقر ، فمثل هذا أن يأكل النبكاح ولا على المشي اذمشي يلتمس شيئا فلم يجدوهو في غاية الفقر ، فمثل هذا أن يأكل

## بسم الله الرحمن الرحيم «كتاب الاكراه

سم • ٤٠ مس الا كراه على المس الا كراه ينقسم قسمين اكراه على كلام . واكراه على فعل، فالاكراه على الحكام لا يجب به شيء وان قاله المكره كالكفر . والقذف . والاقرار . والنشكاح . والانتكاح . والرجعة . والطلاق . والبيع . والابتياع . والنشكاح . والأيمان والمعتق والهبة . واكراه الذي المكتابي على الايمان وغير ذلك لا نه في قوله ما أكره على الايمان وغير ذلك لا نه في قوله ما أو من فرق عليه الأمرين فقد تناقض قوله ، وقد قال رسول الله على الحالا عمال بالنيات ولمكل امرى ما نوى » فصح أن كل من أكره على قول ولم ينوه مختار اله فاله لا يلزمه ، والاكراه على الفعل ينقسم قسمين ، أحدهما كل ما تبيحه الضرورة كالاكل والاكراه على الفعل ينقسم قسمين ، أحدهما كل ما تبيحه الضرورة كالاكل .

فهارزقه تعالىمنقوتهالذي يمسكحياته بالمعروف ولابحرقفيه ه

قال على : ثمر جعنا الى الآية الى هى ( وان تخالطوهم فاخوا نكم ) والحديث المأثور في ذلك و هو صحيح فوجد ناهما ليس فيهما اباحة أكل شيء من مال اليتيم أصلا للوصى وانما فيهما اباحة المخالطة فقط و هي ضم طعامهم مع طعامه فقط و نحن لا نمنع من هذا اذا لم يستزد و واكل اليتيم على مقدار ما جعل هوقد ذكر نافى كتاب الاطعمة نهيه عليه السلام عن القران الاأن يستأذن صاحبه فحر مبهذا الاستزادة من مال المؤاكل الا باذنه واليتيم لا اذن له مالم يبلغ فحر مت الاستزادة من طعامه ماقل أو كثر و في فص الآية بيان لذلك جلى و هو قوله تعالى : ( وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح) فصح يقينا أن الفساد في المخالطة محظور و أن الاصلاح في احسن هو الاصلاح هو أن يتجافى يقينا أن الفساد في المخالطة محظور و أن الاصلاح في احسن هو الاصلاح هو أن يتجافى والا فسادهو أن يستوفى جميع طعامه و يتزيد من مال اليتيم، وهذا هو نص قولنا و الحمد لله رب العالمين قال على : و أما قول المالكين : و تقسيم الحنيفين فحال من موافقة فص . أوسنة صحيحة أوقياس . أوقول صاحب و بالله تعالى التوفيق ه قال على : فأن الله الوصى من النظر لليتيم ولم يجد الحاكمين ينظر له حسبة فليستأجر لهو كيلا ناظر اوهذا الى الوصى من النظر لليتيم ولم يجد الحاكمين ينظر له حسبة فليستأجر لهو كيلا ناظر اوهذا الى المه و حظ لليتيم فهذا جائز بلا خلاف لام رسول الله تعلى الباطل و بالله تعالى التوفيق ها أما من على الموفيق المحسبة فلا يحل له أن يأ كل من ماله شيثا فيكون أكل مال اليتيم بالباطل و بالله تعالى التوفيق ه

﴿ اللهي من كتاب الايصال ﴾

( ١٢٥ - ج ٨ المحلي )

والشرب فهذا يبيحه الاكراه لأنالاكراه ضرورة فمن أكره (١) على شيء من هذا فلاشيء عليه لأنه أتي مباحاله اتيانه ، والثاني مالاتبيحه الضرورة كالقتل. والجراح. والضرب. وافساد المال فهذا لايبيحه الاكراه فمن أكره على شيء من ذلك لزمه القود والضمان لأنه أتى محرما عليه اتيانه ؛ والاكرادهوكل ماسمي في اللغة إكراهاوعرف بالحس أنه اكراه كالوعيد بالقتل بمن لايؤمن منه انفاذما توعديه . والوعيدبالضرب كذلك. أوالوعيد بالسجن كذلك. أوالوعيد بافسادالمال كذلك. أوالوعيدفي مسلم غيره بقتل . أوضرب . أوسجن ِ أوافسادمال لقولرسول الله ﷺ : «المسلم أخو

المسلم لايظلمه ولا يسلمه .

١٤٠٤ مَسَمَا لِنَهُ فَن أَكَره على شرب الخر . أو أكل الخنزير . أو الميشة . أوالدم . أو بعض المحرمات . أو أكل مال مسلم . أو ذمي فمباحله أن يأكل . و يشرب ولاشي،عليه لاحد ولاغمان لقول الله عز وجل : (وقد فصل لكم ماحرم عليكم الا مااضطررتم إليه) وقوله تعالى: ( فمن اضطرغير باغ و لاعاد فلا أثم عليه) ولقوله تعالى: ( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم ) فان كان المكر ه على أكل مال مسلم له مال حاضر فعليه قيمة ماأكل (٢) لأن هكذا هو حكم المضطرفان لم يكن له مال حاضر فلا شيء عليه فماأكل لماذكرناو بالله تعالى التوفيق هفان قيل: فهلاأ بحتم قتل النفس للمكره والزنا. وألجراح. والضرب. وافساد المال مهذا الاستدلال؟ قلنا: لأن النص لم يبح لهقط أزيدفع عننفسه ظلما بظلم غيره بمن لم يتعدعليه وانماالواجب عليه دفع الظالم أوقتاله لقوله تعالى : ﴿ وَتَعَاوِنُوا عَلَى البِّرُ وَالتَّقُوى وَلَاتَّعَاوِنُوا عَلَى الأثُّم والعدوان ﴾ ولقولرسول الله عليالله : و من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان ليس ورا. ذلك من الايمان شي. » فصح أنهلم يسح لهقط العون على الظلم لالضرورة ولالغيرها وانمافسح له انعجز فى أن لايغيره بيده ولابلسانه و بقيعليه التغيير بقليه ولا بد والصبر لقضا. الله تعالى فقط وأبيحله في المخمصة (٣) بنص القرآن الأكل والشرب وعند الضرورة (٤) وبالله تعالى التوفيق ۵

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١٦ و ومن أكره، (٢) في النسخة رقم ١٦ وله مال حاضر معه فعليه قيمته بالأكل ، (٣) أي مجاعة تورث خمص البطن أي ضوره (٤) في النسخة رقم ٤ / والنسخة الحلبية «عند الضرورة »بدونواو ، والظاهر ماهنا فيكون أباح له ذلك فيحالتين عندا لمخمصة وعند الضرورة والله أعلم

ففر جامرأة فلاشي عليه ولا عليها سواء انتشر أو لم ينتشر . أمني أولم يمن . أنزلت في أو لم تنزل لانهما لم يفعلاشيئا أصلا ، والانتشار والامناء فعل الطبيعة الذي خلقه الله تعالى في المرء أحب أم كره لااختيار له في ذلك ه

18.7 مَمَالِي ومن كانفسبيل معصية كسفر لايحل. أوقتال لايحل فلم يحدشيثا يأكله الاالميتة . أوالدم . أوخنزبرا . أولحم سبع . أو بعض ماحرم عليه لم يحل له أكله الاحتى يتوب فان تاب فليأكل حلالاوان لم يتب فان أكل أكل حراماوان لم يأكل فهر عاص لله تعالى بكل حال ، وهذا قول الشافعي (١) . وأبي سليمان ، وقال مالك : يأكل ه

قَالُ لُوكِيِّ : وهذا خلاف للقرآن بلا كلفة لان الله تعالى لم يبح له ذلك الافي حال يكون فيها غير متجانف لائم . ولا باغيا . ولا عاديا ، وأكله ذلك عون على الائم والعدوان وقوةله علىقطع الطريق. وفسادالسبيل. وقتل المسلمين وهذا عظيم جدا ، فقالوا: (٢) معنى قوله تعالى: (غير باغ ولاعاد) أىغير باغ في الأكل ولاعاد فيه فقلنا: هذا الباطل والقول على لله تعالى يزيادة في القرآن بلايرهان ، وهذا لا يحل أصلا لأنه تحريف للكلم عن مواضعه، فازقالوا: (٣) قدقال الله تعالى: ﴿ وَلا تَقْتَلُو اأَنْفُسُكُم ﴾ فهو انلم يأكل قاتل نفسه فقلنا: قول الله حقّ وما أمرناه قط بقتل نفسه بل قلنا له: افعل ما افترض الله عليك من التوبة و اترك ما حرم عليك من السعى في الأرض بالفساد. والبغي وكل فىالوقت حلالا طيبا،غان أضفتم الىخلافكم القرآن الاباحة له أن لايتوب وأمره بانيصر على الفساد في الأرض فماأردنام على الأأقل من هذا . وقال الحنيفيون : لايلزم الاكراه على البيع . ولا على الشرى . ولا على الاقرار . ولا على الهبة . ولا على الصدقة ، ولايجوز عليهشي. منذلك ﴿قالُوا : فان اكره على النكاح . أو الطلاق . أو الرجعة . أو العتق ، أو النذر . أو اليمين ازمه كل ذلك وقضى عليـه به وصح ذلك النكاح . وذلك الطلاق . وذلك العتق . وتلك الرجعة . ولزمه ذلك النذر . وتلك اليمين ﴿ وروينا من طريق حماد نسلمة ناعبدالملك منقدامة الجمحي حدثني أبي أن رجلاتدلي يحبل ليشتار عسلا فحلفت لهامرأته لتقطعن الحبل أوليطلقنها ثلاثا فطالقها ثلاثا فلماخرج أتى عمرين الخطاب فاخبره فقالله عمر: ارجع الى امرأتك فان هذاليس طلاقا .. ومن طريق حماد بن سلمة

<sup>(</sup>۱) فىالنسخة رقم ۲٫ ، وهو قول الشافعى » (۲) فىالنسخة رقم ۱٫ «وقالوا» (۳) فىالنسخة رقم ۱٫ « فقالوا »

عن حميد عن الحسن أن على بن أبي طالب قال: ليس لمستكره طلاق ، قال الحسن: وأخذ رجلا أهل امر أته فطلقها إن لم يبعث بنفقتها إلى شهر فجاء الأجل ولم يبعث شيئا فخاصموه الى على فقال: اضطهد تموه حتى جعلها طالقا (١) فردها عليه \* ومن طريق الحجاج بن المنهال ناهشيم نا عبد الله بن طلحة الخزاعي با أبو يزيد المدنى (٢) عن ابن عياس أنه قال: ليس لمكره طلاق ، وصح أيضاعن ابن عمر من طرق أنه لم يجز طلاق المكره ه ومن طريق ثابت الأعرج قال: سألت كل فقيه بالمدينة عن طلاق المكره ؟ فقالوا: ليس بشيء ثم أتيت ابن الزبير . وابن عمر فردا على امر أتى ، وكان قد أكره على طلاقها ثلاثا ، وصح هذا أيضاعن جاربن زيد . والحسن . وعطاء . وطاوس . وشريح . وعمر بن عبد العزيز : وهو قول ما لك . و الأوزاعي . و الشافعي . و أحمد . وأي سلمان وحميع أصحابهم ، وصح اجازة طلاق المكره أيضاعن ابن عمر ، و روى عن عمر . و على . وحميع أصحابهم ، وصح عن الزهرى . وقتادة : والنخعي . وسعيد بن جبير م واحتج ولم يصح عنهما ، وصح عن الزهرى . وقتادة : والنخعي . وسعيد بن جبير م واحتج المجيزون لذلك بعموم قوله تعالى : ( فان طلقها فلا تحل له من بعد ) الآية ه

قُوالُ لُو مُحِرِدٌ: وهذا تمويه منه مُلان الله تعالى الذى قال هذا هو الذى قال: (ولكن يؤاخذ كم بما كسّبت قلوبكم) والمكره لم يطلق قط انما قيله: قل: هي طالق ثلاثا فحكى قول المكره له فقط ، والعجب من تخليطهم وقلة حياتهم يحتجون بعموم هذه الآية في اجازة طلاق المكره ثم لا يحيزون بيع المكره والله تعالى يقول: (وأحل الله البيع وحرم الربا) فان قالوا: البيع لا يكون الاعز، تراض قلنا: والطلاق لا يكون الاعن رضى من المطلق ونية له بالنصوص التي قدمنا ، ثم قد خالفوا هذا العموم ولم يحيزوا طلاق الصبي ولا طلاق النائم ، فان قالوا: ليس هذان مطلقين قلنا: ولا المكره مطلقا ...

وأطرف شى أنهم احتجوا ههنافقالوا: البيسع يردبالعيب فقلنا: نعم ولكن بعد صحة فاخبرونا هلوقع بيسع المسكره صحيحا أم لا؟ فان قلتم: وقع صحيحا فلاسبيل المورده الابرضاهما أو بنص فى ذلك ، وان قلتم: لم يقع صحيحا وهو قولهم قلنا: فقياسكم مالم يصح على ماصح باطل فى القياس لانه قياس الشى ، (٣) على ضده وعلى ما لا يشبهه وقلنا لهم أيضا: وكذلك الطلاق من المكره وقع باطلا واحتجو ابا خبار فاسدة منها مارويناه من طريق أبى عبيدنا اسماعيل بن عياش حدثنى الغازى بن جبلة الجبلانى عن صفوان

<sup>(</sup>١)فالنسخةرقم١٤ والحلبية «حتى جعلهاعليه » (٧) في النسخةرقم١٦ « أبو زيد المديني ■ وهوغلط صححناه من تهذيب التهذيب (٣)في النسخة رقم١٤ = قياس للشي. ■

ابن عمر ان الطائى «أن رجلا جعلت امر أنه سكينا على حلقه وقالت : طلقى ثلاثا أو لاذ بحنك فناشدها الله تعالى فأبت فطلقها ثلاثا فذ كرذلك لرسول الله والله المسلمة فقال : لاقيلولة فى الطلاق ، ورويناه أيضا من طريق فعيم بن حماد عن بقية عن الغازى بن جبلة (١) عن صفوان الطائى عن رجل من أصحاب رسول الله والفيانية عن الذي والمناتئة (٢) ، وهذا كله لاشى و لان اسماعيل بن عياش . و بقية ضعيفان . والفازى بن جبلة مجهول . وصفوان ضعيف منهم هو مرسل ، و ذكر واحديثا من طريق مطين عن حسين بن يوسف التميمى وهو مجهول عن محمد بن مروان وهو مجهول عن عطاه بن عجلان عن عكر مة عن ابن عباس عن رسول الله عميم المعلقة و كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله ....

قال أبو محمد : وهذا قلة حياء منهم أن يحتجوا برواية عطا. بن عجلان وهو مذكور بالكذب ثم هم يقولون : ان الصاحب اذا روى خبرا و خالفه فذلك دليل على سقوط ذلك الخبر وانماروى هذا من طريق ابن عباس ، وقدر و ينا من طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن المباك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال : ان ابن عباس لم ير طلاق المكره فيلزمهم على أصلهم الفاسد أن يسقطوا كل هذه الأخبار لأن ابن عباس روى بعضها و خالفه كما فعلوا فيما كذبوا فيه على أبي هريرة من تركه ماروى هو وغيره من الصحابة رضى الله عنهم من غسل الاناء من ولو غ الكلب سبعاولكنهم قوم لا يعقلون ، وأيضافهم أول مخالف لهذا الخبر لأنهم لا يحيزون طلاق النائم يتكلم في نو مه بالطلاق. ولا طلاق الصبي وليسا معتوهين ولا مغلوبين على عقولهما ، و يقولون فيمن قال ولا طلاق الصبي وليسا معتوهين ولا مغلوبين على عقولهما ، و يقولون فيمن قال لامرأته في غضب : أنت خلية أو بائن . أو برية أو حرام أو أمرك بيدك و نوى طلقة واحدة فهي لازمة وان نوى اثنتين لزمت واحدة ولم تلزم الأخرى ؛ فمن أرق دينا عن يحتج بخبر هو أول مخالف له على من لا يراه حجة أصلاه واحتجوا بالآثار الواردة : «ثلاث جدهن جد وهز هن جد » •

قال بومجر : وهي آثار واهية كاما لايصح منهاشي. • ثم لو صحت لم يكن لهم فيها

(۱) هو ـ بالزاى وفى بعض النسخ بالراء ـ قال الذهبى فى الميزان : وغازى بالزاى وقيده بعض الأئمة بالراء ، قال الحافظ ابن حجر فى لسان الميزان و لفظه ، أن رجلاكان العقيلى ■ (۲) ذكر الحافظ ابن حجر الحديث فى لسان الميزان و لفظه ، أن رجلاكان نائما فاخذت امرأته السكين فقالت : طلقنى و الاذبحتك فطلقها فذكر ذلك للنبي عليلية فقال : لا قيلولة فى الطلاق ، قال ابن عدى : ليس له الاهذا الحديث الواحد ، وقال البخارى حديثه منكر في طلاق المكره \*

حجة أصلا لأنالمكر هليس بجدافي طلاقه ولاهازلا فخرج أن يكون لهم حكم في ذلك ه قال على: وأي عجب أكثر من يحتج بهذه الأكذو بات التي هي اما من رواية كذاب أومجهول. أوضعيف. أومرسلة ثم يعترض علىمارويناه من طريق الربيع بن سلمان المؤذن عن بشر بزبكر عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن الذي الملكة « عَفَى لَامْتَى عَنِ الخَطَّأُ والنسيان وما استكرهواعليه ﴾ فانقال : سأل عبدالله بن أحمد ابن حنبل أباه عن هذا الحديث فقال له: إنهرواه شيخ عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. ومالك قالمالك : عن نافع عن ابن عمر عن النبي عَلَيْتُهُ ، وقال الأوزاعي : عن عطا.عن ابن عباس عن النبي عَلِيلَةٍ فقال أحمد: هذا كذب. وباطل ليس يروى إلاعن الحسن عرب الني والنَّالِيُّ " فاعجبو اللعجب ! انما كذب أحمدر حمه الله من روى هذا الخبر من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ، ه و من طريق الوليدبن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عنابن عباس وصدق أحمد في ذلك فهذالم يأت قط من طريق مالك عر نافع عن ابن عمر ولامن طريق الوليدبن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس انما جاً. من طريق بشر بنبكر عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن الذي والتعليم ومن بدل الاسانيد فقد أخطأ أو كذب ان تعمد ذلك . ثم العجب كله عليهم هذا الخبر بانه مرسل من طريق الحسن وهم يحتجون في هذه المسألة نفسها بانتن ما يكون من المراسيل أماهذ اعجب! ثم قالوا : كيف يرفع عن الناس ما استكرهوا عليه وقدو قع منهم؟ وهذا اعتراض على رسول بذائه كماهوعائد فيرفعهم (١) الاكراه في البيع. والشراء. والاقرار. والصدقة ، ثم هو كلامسخيف منهم لانه لم يقل عليه السلام قط: ان المكر مام يقل ما أكر ه على أن يقوله ولاانهلم يفعل ماأكره على فعله لكنه أخبر عليه السلام أنهر فع عنه حكم كل ذلك كما رفع عن المصلى فعله بالسهو في السلام . والكلام . وعن الصائم أكله . وشربه . وجماعه سهوا . وعنالبائع مكرها بيعه وبالله التوفيق،

وابتياعه واقراره وهبته وصدقته مثل قولهم : اننا وجدنا المكرهة على ارضاع وابتياعه واقراره وهبته وصدقته مثل قولهم : اننا وجدنا المكرهة على ارضاع الصبي خمس وضعات يحرمها عليه ويحرم عليه ما يحرم عليه من جهتها لو أرضعته طائعة والصبي غلس وهذا عليهم في الاكراه على البيع والابتياع والصدقة والاقرار ،

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ ﴿ رفعه ﴾ وفى النسخة رقم ١٤ والنسخة الحلبيـة سقط لفظ , عائد، منهما

ثم نقول لهم: ازالرضاع لايراعي فيهنية بلرضاع المجنونة .والنائمة كرضاع العاقلة لقول النبي ﷺ: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 
قلا مدخل للارادة في الرضاع ولاهو عمل أمرت به فيراعي فيه نيتها ، وقالوا : وجدنا من أكره على وطم أمرأة ابنه يحرمها على الابن 
أمرأة ابنه يحرمها على الابن 
على المرأة ابنه يحرمها على الابن على المرأة ابنه يحرمها على الابن على المرأة ابنه المرابع المرأة ابنه المرابع المرابع

قال أبو محمد: وهذاعليهم في البيع ، والصدقة . والاقرار ، وجو ابنانحن انه ان أخذ فرجه فادخل في فرجها لم يحرم شيئا لانه لم ينكحها واما أن تهدد أوضرب حتى جامعها بنفسه قاصدا فهو زان مختار قاصدو عليه الحدو تحرم لانه لاحكم للاكراه ههنا =

ومن طريق أحمد بن شعيب نامحمد بن داود المصيصى نا الحسين بن محمد ناجرير ابنحازم عن أيوب السختياني عن عكر مة عن ابن عباس : «أن جارية بكر اأتت الذي علياته فقالت : ان أبى زوجنى وهي كارهة فردالنبي علياته نكاحها • وهذان سندان في غاية الصحة لامعارض لهما •

قَالَ لُومِحَمِدٌ: فن حكم بامضا. نكاح مكره. أو طلاق مكره. أوعتق مكره فحكمه مردود أبدا ، والواطى. في ذلك النكاح وبعدذلك الطلاق وبعدذلك العتق أن تزوج المطلقة والمعتقة زان يجلد ويرجم ان كان محصنا و يجلد مائة و يغرب عاماان كان غير محصن ، والعجب أنهم لايرون الاكراه على الردة تبين الزوجة والردة عندهم تبينها ، وهذا تناقض منهم في اجازتهم الطلاق بالكره •

٧٠٤٠ مَمَمَا لِنَ وَمِن أَكَرَهُ عَلَى سَجُودُ لَصَنَمَ . أُولِصَلَيْبِ فَلَيْسَجَدُ لِللهُ تَعَالَى مَبَادِرَا الْمَذَلِكُ وَلاَ يَبَالًى فَيْ أَى جَهَةً كَانَ ذَلِكَ الصَنَمَ . والصَلَيْبِ قال الله تَعَالَى : (فأينَا تُولُوا فَتُم وَجِهُ اللهُ ) ه

١٤٠٨ مَسَمُ اللَّهِ ولافرق بين اكراه السلطان. أواللصوص. أومن ليس

(١)وقع فى النسخ «حارثة» بالحاء المهملة وهو خلط (٢)هو بالحناء المعجمة والدال المهملة هكذا ضبطه السيوطى فى تنوير الحوالك «وضبطه فى تعليقه على السنن وفى بعض النسخ «خذام» بالذال المعجمة وكذلك فى اسدالغابة (٣) الزيادة من الموطأ ج ٢ ص ٢٩

سلطانا كل ذلك سواء فى كل ماذكرنا لأن الله تعالى لم يفرق بين شى. من ذلك ولا رسوله عليها من هذلك ولا

٩٠٤ مسألة ـ وقال الحنيفيون: الاكراه بضرب سوط أوسوطين أو حبس يوم ليس اكراها ،قال أبو محمد: وهذا نقسيم قاسد لأنه لم يائت بهقرآن ولا سنة . ولامعقول ، والضرب كله سوط الممائة ألف أو أكثر ، وهم يشنعو بقول الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، وقدر و ينا من طريق شعبة قال: ناأبو حيان يحيى بنسعد التيمي عن أبيه قال: قال لى الحارث بنسويد سمعت عبد الله بن مسعود يقول: ما من ذي سلطان يريد أن يكلفني كلاما يدرأ عني سوطا أو سوطين الاكنت متكلما به ، ولا يعرف له من الصحابة رضي الله عنه مخالف «

## كتاب البيوع

۱۱۶۱ مسألة - البيع قسمان : إما بيع سلعة حاضرة مرثية مقلبة بسلعة كذلك أو بسلعة بعينها غائبة معروفة موصوفة أو بدنانير أو بدراهم كل ذلك حاضر مقبوض . أو الى أجل مسمى . أو حالة فى الذمة و ان لم يقبض \* و القسم الثانى بيع سلعة بعينها غائبة معروفة أو موصوفة بمثلها . أو بدنانير . أو بدراهم كل ذلك حاضر مقبوض أو الى أجل مسمى أو حالة فى الذمة و ان لم يقبض ﴿ أما بيع الحاضر المرثى المقلب بمثله أو بدنانير أو دراهم حاضرة مقبوض أو الى أجل مسمى أو حالة فى الذمة فمتفق على جوازه ﴿

<sup>(</sup>١) فىالنسخةرقم٦١ ﴿ فَذِيفَة ، (٢) فىالنسخةرقم ٦٦ ﴿ بايفاء عهد،

وأما بيع سلعة غائبة بعينها مرئية موصوفة معينة ففيه خلاف (١) فأحمد قولي الشافعي المنع من بيع الغائب جملة وقال مرة : هوجائز وله خيار الرؤية ، وقال مرة : مثل قولنافى جواز ببع الغائب وجواز النقدفيه ولزوم البيعاذا وجدعلى الصفةالتي وقع البيع عليها بلا خيار (٢) فيذلك ، وأجاز مالك بيع الغائبات الا أنهلم يحز النقد فيها جَمَلَةً في أحدةوليه رواه ابنوهبءنه وأجاز ابن القاسم عنه النقد فيالضياع والدور قربت أمبعدت ، وأماالعروض فانهأجاز النقدفيه ان كانقريبا ولايحوزان كانبعيدا. وقال أبو حنيفة: بيع الغائبات جائز موصوفة وغير موصوفة والنقد فيذلك جائز الا أن الحيار للمشترى آذارأى مااشترى فله حينتذ أن يردالبيع وأن يمضيه سواءوجده كما وصفله أووجده بخلاف ماوصف له ، وله الخيار أيضافي فسخ البيع أو امضائه قبل أن م يرى مااشترى ، ولو أشهد على نفسه انه قد أسقط ماله من الخيار و انه قد أمضى البيع و التزمه لم يلزمه شي. من ذلك وهو بالخيار كما كان ' فاذا رأى وجه الجارية التي اشترى وهي غائبة ولم يقلب اثر هافقدلزمته وسقطخياره ولايردها الامن عيب ، وكذلك القول في العبد سوا. سوا. قال: فان اشترى دا بة غائبة فرأى عجزها فقد لزمته وإن لم يرسائرها ولا يردها إلامن عيب ، وكذلك سائر الحيوان حاشا بني آدم ، قال : فان اشترى ثيابا غائبة أوحاضرة مطوية فرأى ظهورها ومواضع طيهاولم ينشرهافقدلزمته وسقط خياره ولايردهاالامنعيب، قال: فاناشترى ثياباً هروية في جراب أوثيابا زطية (٣) في عدل. أو سمنا في زقاق ، أو زيتا كذلك.أو حنطة في غرارة . أوعروضا بما لايكال ولايوزن أوحيواناولم ير شيئامن ذلك فانله خيار الرؤية حتى يرى كل مااشترى منذلك ، ولو رأى جميع الثياب الاواحدا منها أوجميع الدوابالا واحدا منها فله فسخ البيع انشاء ، وسوا.وجد كلمارأي كما وصفله بخلاف ماوصفله الاالسمن والزيت . والحنطـة فانه إن رأى بعض ذلك فكان مالم يرمنه مثل الذي رأي فقد لزمه البيع وسقط خياره ، قال : فان ابتاع دارا فرآهامن خارجها ولم يرها من دَاخُلُ فَقَدُ لَزَمْتُـهُ وَسَقَطَ خَيَارُ الرَّؤِيَّةُ وَلَا يَرْدُهَا الْأَمْنُ عَيْبٌ ، وروى عن زفرانه لايسقط خياره الاحتى يرى مع ذلك شيئا من أرضها ، وقال أبو يوسف: لمس الاعمى لباب الدار ولحائطها يسقط خياره ويلزمه البيع ولايردهاالا من عيب ،قال أبو حنيفة . وأصحابه : وليس له أن يرد البيع إذا رأى ماابتاع الا بمحضر البائع فلواشترى اثنان

<sup>(</sup>۱)فالنسخة رقم ۱٫ اختلاف، (۲)فالنسخة رقم ۱٫ «لاخيار» (۳) منسوبة الى الزط جيل أسو دفى السند ، وفى النسخ ■ رطبة » وهو تصحيف

<sup>(</sup> del / = - ET ()

شراء آواحدا شيئا غائبا فرأياه فرد أحدهما البيع وأجازه الآخر فلا بجوز الرد إلا أن يرداه معا قالوا: فإن أرسل رسولاليقبض له مااشترى فرأى الرسول الشيء المبيع وقبضه فقد وقبضه فالمشترى باق على خياره فلو وكل وكيلافر أى الوكيل الشيء المبيع وقبضه فقد سقط خيار المشترى في قول أبي حنيفة ولم يسقط عند أبي يوسف . ومحمد ، وقال بوحنيفة مرة: الخيار أيضا للبائع إذا باع مالم يركاللمشترى ثمرجع عن ذلك م

فال الوحي : وروى فيذاك عن السلف [وفيذلك] (١) أثر ، وهو أن عثمان : ما ع من طلحة رضى الله عنهما أرضا بالكوفة فقيل لعثمان : انك قد غبنت فقال عثمان : لى الحنيار لانى اهتريت مالم أر في كل الحنيار لانى اهتريت مالم أر في ينهما جبير بن مطعم فقضى أن الحنيار لطلحة لالعثمان ، وقال ابن شبرمة : بخيار الرؤية للبائم وللمشترى معا كاروى عن عثمان ■ ومن طريق ابن أبى شيبة ناهشيم عن اسماعيل ابن سالم . ويونس بن عبيد . و المغيرة قال اسماعيل : عن الشعبى . وقال يونس : عن الحسن . وقال المغيرة : عن ابراهيم ثم اتفقوا كلهم فيمن اشترى شيئا لم ينظر اليه كائنا ماكان قالوا : هو بالحنيار انشاء أخذ وانشاء ترك ، وقال ابراهيم : هو بالحنيار وان وجده كاشرط له ، و روى أيضا عن مكحول وهو قول الأوزاعى . وسفيان الثورى، والنقد عندهم فى كل ذلك جائز ■ وخالفهم غيرهم كاروينا من طريق الحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن أيوب السختيانى عن محمد بن سيرين قال : اذا ابتاع الرجل البيع عن حماد بن سلمة عن أيوب السختيانى عن محمد بن سيرين قال الخجاج : وحدثنا حماد بن زيد عن ابن سيرين : اذا ابتاع البيع ولم يره فوصفه له البائع فجاء على الوصف فهوله ، وقال الحسن : هو بالحيار اذا رآه ، قال أيوب : ولاأعلم رجلا اشترى بيعا لم فهوله ، وقال الحسن : هو بالحيار اذا رآه ، قال أيوب : ولاأعلم رجلا اشترى بيعا لم يره فوصفه له البائع فوجده على ماوصفه له فرده عليه إلاهو من الظالمين ، يعالم فهوطه له البائع فوجده على ماوصفه له فرده عليه إلاهو من الظالمين ،

ومنطريق ابن أبي شيبة ناجرير عن المغيرة عن الحارث العكلى فيمن اشترى العدل من البر فنظر بعض التجار الى بعضه فقد وجب عليه اذالم يرعو ارا فيما لم ينظر اليه ومناطريق شعبة عن الحكم. وحماد فيمن اشترى عبدا قدر آه بالامس و لم يره

قَالُ لُوهِيِّ :هـذاكل العلمه عن المتقد وين، فاما أقوال أبى حنيفة التي (٧) ذكرنا فاقوال في غاية الفساد لاتؤثر عن أحدمن أهل الاسلام قبله نعني الفرق بين ما يسقط الخيار بما يرى من الرقيق . وبما يرى من الدواب . وبما يرى من الثياب الزطية في الوعاء

<sup>(</sup>١) الزيادة من النسخة رقم ١٤ (٧) في النسخة رقم ١٩ وفا ما قول أبي حني نمة الذي وهو غلط

وما يرى من الثياب التي ليست في عدل . ومايرى من السمن . والزيت . والحنطة . والدور ، وكل ذلك و ساوس لاحظ لها في من العقل و لالها مجاز على القرآن . ولا السنن ولا الروايات الفاسدة . ولا قول أحد من السلف . ولا من قياس لا جلى و لا خفى . ولا من السداد ، وما كان هكذا فلا يحل لا حدالقول به \*

وأما قولامالك جميعا فكذلك أيضا سوا، سوا، ولانعلمهما عن أحد قبله و مالهم شبهة أصلا الا أن بعضهم ادعى العمل فى ذلك و هذا باطل لانهما عنه قولان كاذكرنا كلاهما مخالف لصاحبه فان كان العمل على أحدهما فقد خالف العمل فى قوله الآخر وخلاف المر، لما يراه حجة قاطعة فى الدين عظيم جداوليس فى الممكن أن يكون العمل على كليهما، وأيضا فان تحديده جواز النقد ان كان المبيع قريبا و منعه من النقدان كان المبيع بعيدا و هو لم يحد مقدار البعد الذى يحرم فيه النقدمن القرب الذى يجوز فيه النقد عجب جدا! وأى عجب أعجب عن يحرم و يحلل! ثم لا يبين لمن يتبعه العمل المحرم ليجتنبه من المحلل لمأته ه

واحتج بعض مقلديه في المنع من النقد في ذلك وهو قول الليث بان قال : ان نقد في ذلك ثم وجده على خلاف ماوصف له فرد البيع كان البائع قد انتفع بالثمن مدة فصار ذلك سلفا جر منفعة ...

في النوعي : وهذا الاحتجاج أفسد من القول الذي احتج له و نقول لهم : نعم في خان ماذا ؟ وماصار قط سلفا جرمنفعة بل هو يسع كسائر البيو ع و لا فرق ، ثم أين و جدتم المنع من سلف جرمنفعة في أي كتاب الله عز وجل وجدتم ذلك ؟ أم في أي سنة لرسول الله على الله على الم المنابقي ؟ أم في أي قول صاحب ؟ ثم العجب كله أنه ليس على ظهر الارض سلف الاوهو يجرمنفعة للمستسلف و لو لا أنه ينتفع به مااستسلفه ، فما سمعنا بابرد و لا بأغث من هذا القول ، ثم لو كان ماذكر و الوجب بذلك ابطال جميع البيوع كام الانه لابيع في العالم الا وهذه العلة موجودة فيه لانه لابيع الاوممكن أن يستحق فيرداً و يوجد فيه عيب فيرد به فهلامنعو اللقد في كل بيع من أجل ذلك ؟ لأنه اذا ردصار البائع قدر د فيه عيب فيرد به فهلامنعو اللقد في كل بيع من أجل ذلك ؟ لأنه اذا ردصار البائع قدر د اليا المشترى الثمن بعد أن انتفع به في صير سلفا جرمنفعة ، وما ندري كيف يستجيز ذو و رع ان يغر قوما من المسلمين عمثل هذا الاحتجاج الفاسد ؟ و نسأل الله العافية ، فسقط هذا القول جملة به وأماقول الشافعي في المنع من بيع الغائب (١) فان أصحابه احتجوا له بنهي رسول الله بي المنابذة لا أم لم حجة غير هذا أصلاء منول الله بي الفري عن يبع الغرر . وعن الملامسة . و المنابذة لا أدم لهم حجة غير هذا أصلاء من يبع الغائب (١) فان أصحابه احتجوا له بنهي رسول الله بي الغرب . وعن الملامسة . و المنابذة لا أدم لهم حجة غير هذا أصلاء

<sup>(</sup>١) فىالنسخة رقم١٤ ﴿ بيع الغائبات ﴾

ولاحجة لهم فيه لأن بيع الغائب اذاوصف عن رؤية . وخبرة . ومعرفة وقد صح ملكه لما اشترى فأين الغرر ؟ فان قالوا : قدتهلك السلمة قبل حين البيع فيقع البيع فاسدا قلنا : وقد تستحق السلمة فيقع البيع فاسدا ولافرق فأبطلوا بهذا النوع من الغرر كل بيع فى الأرض فلاغررههنا أصلا الاكالغرر في سائر البيوع كلها ولا فرق =

وأماالمنابذة . والملامسة فروينامن طريق أحمد بن شعيب أنامحمد بن عبدالأعلى نا المعتمر بن سليان [قال] (١) سمعت عبيدالله \_ هو ابن عمر \_ عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي عليه الله عن عن يعتين المنابذة والملامسة وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بك ولاينظر واحدمنهما الى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسا ، والمنابذة أن يقول: أنبذ ما على وتنبذ ما معك ليشترى أحدهما من الآخر ولايدرى كل واحدمنهما كم مع الآخر و نحو منذا ، \*

ومن طريق أحمد بن شعيب أنا أبو داو دالطيالسى نا يعقوب بن ابر اهيم بن سعد بن ابر اهيم ابن عبد البن عبد الرحن بن عوف نا أبى عن صالح - هو ابن كيسان - عن ابن شهاب أن عامر (٧) ابن سعد بن أبى وقاص أخبره أن أبا سعيد الخدرى [رضى الله عنه] قال ، «نهى رسول الله ابن وقاص أخبره أن أبا سعيد الخدرى [رضى الله عنه] قال ، والمنابذة مولان يقلبه (٣)» ه الرجل ثو به الى الرجل قبل أن يقلبه (٣)» ه

قال أبو محمد : وهذا حرام بلاشك ، وهذا تفسير أبى هريرة ، وأبى سعيد رضى الله عنهما ، وهما الحجة فى الشريعة ، واللغة ولا مخالف لهما فىهذا التفسير ، وليس هذابيع غائب البتة بلهوبيع حاضر فظهرتمو يهمن احتج منهم بهذين الخبرين ،

قال على : الا أن هذين الخبرين هما حجة على أبي حنيفة في اجازته بيع الغائب والحاضر (٤) غير موصوفين و لامرئين =

قال على: ومما يبطل قول الشافعي أنه لم يزل المسلمون يتبايعون الضياع بالصفة وهي في البلاد البعيدة وقد بايع عثمان ابن عمر رضى الله عنهم ما لالعثمان بخيبر بمال لابن عمر بوادى القرى وهذا أمر مشهور ، فإن احتجوابنهي النبي عليه النبي عليه عن بيع ماليس عندك قلنا: نعم والغائب هو عند بائعه لا ما ليس عنده لانه لا خلاف في لغة العرب في صدق القائل عندى ضياع . وعندى دور . وعندى رقيق و مناع غائب و حاضر اذا كان كل

(۱)الزيادة منسنن النسائى ج٧ص ٢٦١ (٢) فى النسخة رقم ١٤ «عنعام» وما هناموافق لما فىسنن النسائى ج٧ص ٢٦١ (٣) هذا الحديث ذكر فى سنن النسائى بغسير هذا الاسنادولاأدرى عن الوهم والله أعلم (٤) فى النسخة رقم ٢٦ «بالحاضر»

ذلك في ملكه وانماليس عندالمر، ماليس في ملكة فقط وان كان في يده ، والبرهان على فساد قول الشافعي هذا هو قول الله تعالى : ( وأحل الله البيع) و قوله تعالى : ( ولاتأكلوا أمو المكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) فبيع الغائب بيع داخل فيما أحله الله تعالى ، و في التجارة التي يتراضى بها المتبايعان فكل ذلك حلال إلا بيعا حرمه الله تعالى على السان سوله و التي يتراضى بها المتبايعان فكل ذلك حلال المهم ان يكون الله تعالى على السان سوله و التي في القرآن ، والسنة الثابتة ، و من الباطل المتيقن على لسان نبيه والما المتبان ، هذا أمرقد أمناه ولله تعالى الحمد لقوله تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) وليس في وسعنا أن نعرف ما حرم الله عاينا . و ما أحله لنا . وما أوجبه علينا إلا بورود النص بذلك ، وما نعلم للشافعي في المنع من بيع الغائبات وما أوجبه علينا إلا بورود النص بذلك ، وما نعلم للشافعي في المنع من بيع الغائبات الموصو فات سلفا ، فان قيل : فان قول الحراء ما من بيع ما لم يره المشترى يوم الشراء وقد يراه في أول المهار و يغيب بعد ذلك فلم يشتر طاحضوره في حين عقد البيع و لا يحل أن يقول أحدما لم المنا الكاذب و بالله التوفيق ...

قال على : فسقطت هذه الأقوال كلها وبقى قول من أوجب خيار الرؤية جملة على مارويناعن ابراهيم . والحسن . والشعبى . ومكحول . وأحدة ولى الشافعى فوجدناهم يذكرون أثرا رويناه من طريق وكيع عن الحسن بن حى عن الحسن البصرى . أن رسول الله عَيْنَالِيّهِ قال : من اشترى بعافه و بالخيار حتى ينظر اليه ، ه

قال أبو محد: وهذا مرسل ولاحجة في مرسل ، ثم لوصح لما كان لهم فيه حجة لانه ليس فيه أن له الخيار اذاو جده (١) كاو صف له وظاهره قطع الخيار بالنظر فهو مخالف لقول أبي حنيفة جملة و بالله تعالى التوفيق، وهذا ما تركه المالكيون وهم يقولون بالمرسل لانهم لا يحعلون له خيارا قبل أن يراه أصلا = وذكر و امار وينا (٧) من طريق سعيد بن منصور عن اسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبدالله بن أبي مريم عن مكحول ، أن رسول الله عن اسماعيل بن من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار أذار آه ان شاء أخذه و انشاء رده » (٩) واسماعيل ضعيف ، وأبو بكر ابن مريم مذكور بالكذب ، ومرسل مع ذلك ، ثم لو صحلم يكن لهم فيه حجة لانه يحتمل أن يريد له رده ان وجده بخلاف ما وصف له =

١٤١٢ مسمًا لله فان وجدمشتري السلعة الغائبة ما اشترى كاوصف له فالبيع

<sup>(</sup>۱) فىالنسخةرقم ۱۶ «انوجده ،(۲) ئىالنسخةرقم ۱۶ «مارويناه» (۳) ئىالنسخة رقم۱۹« تركه»

له لازم وان و جده بخلاف ذلك فلابيع بينهما الابتجديد صفة أخرى (١) برضاهما جميعا بهبرهان ذلك انه اشترى شراء صحيحا إذا و جدالصفة كما اشترى كماذكر نا آنفافان و جد الصفة (٣) بخلاف ماعقد الابتياع عليه فبيقين ندرى انه لم يشتر تلك السلعة التى و جد لانه اشترى سلعة بصفة كذا لاسلعة بالصفة التى و جدفالتى و جدفار و جدغير التى اشترى بلا شك من أحد فان لم يشترها فليست له ، فان قيل : فألزمو االبائع احضار سلعة بالصفة التى باع قلنا : لا يحل هذا لانه إنما باع عينا معينة لاصفة مضمونة فلا يجوز الزامه احضار (٣) ما لم يبع ، فصح أن عقده فاسد لانه لم يقع على شيء أصلا و بالله تعالى التوفيق ، وهذا قول أنى سلمان . وغيره \*

البائع لا برؤية و لا بصفة من يصدق عن رأى من الغائبات بغير صفة و لم يكن عاعرفه البائع لا برؤية و لا بصفة من يصدق عن رأى ما باعه و لا عاعر فه للمشترى برؤية أو بصفة من يصدق فالبيع فاسد مفسوخ أبدا لاخيار فى جوازه أصلا ، و يجوز أبتياع المرم ماوصفه له البائع صدقه أو لم يصدقه ، و يجوز بيع المرم ماوصفه له المشترى صدقه أو لم يصدقه فان و جد المبيع بتلك الصفة فالبيع لا زم و ان و جد بخلافها فالبيع باطل و لا بد و أجاز الحنيفيون بيع العين المجهولة غير الموصوفة و جعلوا فيها خيار الرؤية كما في را ما وقولنا فى أنه لا يجوز الا بمعرفة و صفه هرقول ما لك فى بعض ذلك أو قول ألى سلمان . وغيرهما ه

قال أبو محمد : واحتج الحنيفيون لقولهم بالخبرالثابت عن رسول الله عليه أنه نهى عن يم الحب قبل أن يشتد ، قالوا : فني هذا اباحة بيعه بعدا شتداده و هوفى أكمامه بعد لم يره أحد و لا تدرى صفته ،

قال على : وهذا مماموهوا به وأوهموا أنه حجة لهموليس كذلك لانه ليس في هذا الحبر الاالنهى عن يعهقبل اشتداده فقط وليس فيه إباحة بيعه بعداشتداده ولاالمنع من ذلك فاعجبوا لجرأة هؤلاء القوم على الله تعالى بالباطل : إذا حتجوا بهذا الحبر ماليس فيه منه شيء وخالفوه فيما جاء فيه نصا الفهم يجيزون بيع الحب قبل أن يشتد على شرط القطع فيالضلال هذه الطريقة ه

قال أبو محمد : وعجب آخر : أنهم كذبوا في هذا الخبر فاقحموا فيه ماليس فيه منه نص ولاأثر من اباحة بيع الحب بعد أن يشتد ثم لم يقنعو البهذه الطامة حتى أو جبوا بهذا

<sup>(</sup>١)فىالنسخة رقم ١٦ «صفقة أخرى» (٢)فى النسخة رقم ١٤ «صفة» (٣)فى النسخة رقم ١٤ «صفة» (٣)فى النسخة رقم ١٦ «فان يسع شيئا »

الخبر ماليس فيه له ذكرولا اشارة اليه بوجه من الوجوه من بيح الغائبات التي لا تعرف صفاتها ولاعرفها البائع ولا المشترى ولاوصفها لهما أحد شملم يلبثوا أن نقضوا ذلك ككرة الطرف (١) فحرموا بيع لحم الكبش قبل ذبحه . والنوى دون التمر قبل أكله . و بيع الزيت في المناه ال

قال على: ونحن نجيز بيع الحب بعد اشتداده كماهوفى أكمامه باكمامه. وبيع الكبش حيا ومذبو حاكله لحمه مع جلده . و بيع الشاة بمافى ضرعهامن اللبن ، و بيع النوى مع التمر لانه كله ظاهر مرئى ولا يحل بيعه دون أكمامه لانه بجهول لايدرى أحدصفته ولا بيع اللحم دون الجلد . ولا النوى دون التمر . ولا اللبن دون الشاة كذلك \*

قال أبو محمد: ولا يخلو بيع كل ذلك قبل ظهوره من أن يكون اخر اجه مشترطا على البائع أو على المشترى أو عليهما أو على غيرهما أو لاعلى أحدفان كان مشترطا على البائع أو على المشترى فهو بيع بشمر بجهول. واجارة بشمن مجهول وهذا باطل لان البيع لا يحل بنص القرآن الا بالتراضى والتراضى بضرورة الحس لا يمكن أن يكون الا بمعلوم لا بمجهول ، فكذلك أن كان مشترطا عليهما أو على غيرهما ، وأيضا فان كل فلك شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل فان لم يشترط على أحد فهو (٣) أكل مال بالباطل حقالانه لا يصل الى أخذ ما اشتراه •

قال على : والبرهان على بطلان بيع مالم يعرف برؤية ولا بصفة صحة نهى الذي على النبي على الغرر ، وهذاعين الغرر لأنه لايدرى مااشترى أو باع (٤) ، وقول الله تعالى : ( الاأن تكون تجارة عن تراض منكم ) ولا يمكن أصلا وقوع التراضى على مالا يدرى قدره ولاصفاته وانما فرقنابين صفة البائع للمشترى أو المشترى للبائع صدق أحدهما الآخر أولم يصدقه فأجزنا البيع بذلك و بين صفة غيرهما فلم يجزه إلا عن يصدقه الموصوف له فلا أن صفة البائع للمشترى أو صفة المشترى للبائع عليها (٥) وقع البيع وبها تراضيا 

قان وجد المبيع كذلك علينا أن البيع وقع صحيحا على حقوعلى مقوعلى مايصح به التراضى و الافلا ، وأمااذا و صفه لهما غيرهما بمن لا يصدقه الموصوف له فان

<sup>(</sup>۱) هوبسكونالرا،والمعنى اسرعماً يكون (۲) هو-بضم الميموسكون الواو- حمق فى غبارة (۳) فى النسخة رقم ۱۹ وما باع ،(٥) فى النسخة رقم ۱٦ والنسخة الحلبية «عليهما» والضمير على نسختنا هذه يرجع الى صفة البائع أو المشترى ، وعلى النسختين يرجع الى الصفتين معا

البيع ههنا لم يقع على صفة أصلا فوقع العقدعلى مجهول من أحدهما أو من كليهما وهـذا حرام لايحل فانوصفه من صدقه الموصوف له فالتصديق يو جب العلم فانما اشترى ما علم أن أو باع البائع ما علم فالعقد صحيح والتراضى صحيح ، فان و جد المبيع كذلك علم أن البيع انعقد على صحة كما لو و جده البيع انعقد على صحة كما لو و جده قد استحال عما عرفه عليه و لا فرق و بالله تعالى التوفيق «

الكبيرة كذلك اذاوصف كلذلك فانوجد كلذلك كما وصف فالبيع لازم و الا فالبيع الكبيرة كذلك اذاوصف كلذلك فانوجد كلذلك كما وصف فالبيع لازم و الا فالبيع باطل \* قال على: النفريق بين الواحد. والكثير خطأ وليس إلاحرام فقليله و كثيره حلال ، وهذا بعينه هو لو او شنعو اعلى الحنيفيين في اباحتهم قليل المسكر و تحريمهم كثيره و لا يقبل مثل هذا الامن رسول الله عينيا فقط وما نعلم فهم شيئا شغبوا به الاأنهم قالوا: أمر الثوب الواحد يسهل نشره و تقليبه و طيه وهذا يصعب في الكثير فقلنا لهم : وأين وجدتم هذه الشريعة ان تكون صعوبة العمل تبيح المحرمات والبيوع المحرمة ؟ ثم نقول لهم : ما تقولون في ثوبين مدرجين في جراب أو جرابين؟ فان أباحوا ذلك سألناهم عن الثلاثة ثم عن الاربعة ثم نزيدهم هكذا واحدا واحدا؟ فان حرمو اسألناهم عن الدليل على تعليل ماأحلوا من ذلك و تحريم ماحرموا . وعن الدليل على تعليل ماأحلوا من ذلك و تحريم ماحرموا . وهذا ما لا سبيل اليه ، وأيضا فرب ثياب بكون نشرها وطيها أسهل من نشر ثوب واحد وطيه هذا أمر يعرف ضرورة كالمروى المجلوب من بغداد الذي لا يقدر على اعادة وطيه بعد نشره الا واحد بين ألوف وانما الحكم في ذلك كوجوه صحة التراضي بعلها وليه بعد نشره الا واحد بين ألوف وانما الحكم في ذلك كوجوه صحة التراضي بعلها بلعد نشره الا واحد بين ألوف وانما الحكم في ذلك كوجوه صحة التراضي بعلها بلعد نشره الا واحد بين ألوف وانما الحكم في ذلك كوجوه صحة التراضي بعلها بلعد نشره الا واحد بين ألوف وانما الحكم في ذلك كوجوه صحة التراضي بعلها بلعد نشره الا واحد بين ألوف وانما الحكم في ذلك كوجوه صحة التراضي بعلها بلعد نشره الا واحد بين ألوف وانما الحكم في ذلك كوجوه صحة التراضي بعلها بلعد نشره الا واحد بين ألوف وانما الحكم في ذلك كوجوه صحة التراضي بعلها بلعد نشره الا واحد بين ألوف وانما الحكم في ذلك كوجوه محة الترافي و قائلة وقل و الله تعالى التوفيق و

1810 مسما له وفرض على كل متبايعين لماقل أو كثر أن يشهدا على تبايعهما رجلين أورجلا وامرأتين من العدول فان لم يجدا عدولا سقط فرض الاشهاد كا ذكرنا فان لم يشهدا وهما يقدران على الاشهاد فقدعصيا الله عز وجل والبيع تام فان كان البيع بثمن إلى أجل مسمى ففرض عليهما مع الاشهاد المذكور أن يكتباه فان لم يكتباه فقد عصيا الله عزوجل والبيع تام فان لم يقدرا على كاتب فقد سقط عنهما فرض الكتاب (١) عن عصيا الله عول الله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولايأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فايكتب

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٤ ، فرض الـكاتب ،

وليملل الذيءليه الحق وليتق آلله ربه ولايبخسمنه شيئا فانكان الذيءليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن بمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهد واشهيدين من رجالمكم فان لم یکو نا رجلین فرجل و امرأتان ممن ترضون منالشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الآخرى ولايأب الشهداء إذا مادعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا الىأجله ذلكم أقسط عندالله وأقوم للشهادة وأدنى أنلاتر تابوا إلاأن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليسعليكم جناح أنلاتكتبوها وأشهدوا اذاتبايعتم ولايضار كاتب ولاشهيدو إن تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم اللهوالله بكل شيء عليم وانكنتم علىسفرولم تجدواكاتبا فرهان مقبوضة فانأمن بعضكم بعضافليؤد

الذي اوْ تَمَنَّ أَمَانته وليتقالله ربه ولا تكتموا الشهادة ) ه

كَالُ بِوْمِحِيرٌ: فهذه أو امر مغلظة مؤكدة لا تحتمل تأويلا، أمر بالكتاب في المداينة الى أجل مسمى و بالاشهاد في ذلك في النجارة المدارة كما أمر الشهداء أن لا يأبوا أمرا مستويافمن أينصار عندهؤلاء القوم أحدالاوامر فرضا والآخرهملا؟ وأخبرتعالي أن الكاتب انضار ـولاشك في أنامتناعه من الكتاب مضارة وان امتناع الشاهد من الشهادة اذدعي فسوق ، ثم أكدتمالي أشد تأكيد ونها ناان نسأم كتاب ماأمرنا بكتابه صغيراكانأو كبيرا وأخبرتعالى انذلك أقسط عندالله وأقوم للشهادة وأدنى من أن لانرتاب، وأسقط الجناح في ترك الكتاب خاصة دون الاشهاد في التجارة المدارة ولم يسقط الجناح في ترك الكتاب فما كان ديناالي أجل مسمى . و بهذا جاءت السنة كَارُو يَنَامُوْ طُرِ يَتَ غَنْدُرُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ فُراسُ الْخَارِفِي (١) عَنْ الشَّعَيْعَنْ أَبَّي بُرِدة ابنأبي موسى الأشعري عنأبيه قال: ثلاثة يدعون الله تعالى فلا يستجاب لهموذكر فيهم ورجل كانله على رجل دين فلم يشهد عليه لا وقدأ سنده معاذبن المثنى عن أبيه عن شعبة عن فراس عن الشعى عن أن بردة عن أبيه عن الني عَلَيْنَا في و من طريق اسماعيل بن إسحق القاضي ناعلي بن عبدالله \_ هو ابن المديني \_ أخبرنا المؤمل بن اسماعيل ناسفيان الثوري عن ليث بنأ بي سليم عن مجاهد في قول الله تعالى : ﴿ وَأَشْهِدُوا اذَا تَبَايُعُتُم ﴾ قال مجاهد : كانابن عمر اذا باع بنقد أشهدواذا باع بنسيئة كتب وأشهد ، ومن طريق اسهاعيل تأعلى بن عبدالله ناحسان بن ابراهيم الكرماني ناابراهيم - هوابن ميمون الصائغ - عن عطاء بن أدر باح قال: تشهد على كل شيء تشتر به وتبيعه ولوكان بدرهم أو بنصف

<sup>(</sup>١)هر-بخاءمعجمة في أو لهو راءوفا . بعدها ياء النسبة لنسبة الي خارف بطن من همدان، وفي النسخة رقم ١٦ والحازي، وهو غلط

<sup>(133-51</sup> last)

درهم أو بربع درهم أو أقل فان الله تعالى يقول: (وأشهدوا اذا تبايعتم) نا أبو سعيد الفتى نامحمد بن على الأدفوى ناأحمد بن محمد بن السجاعيل بن النحوى ناجعفر بن بجاشع نا ابراهيم بن اسحاق ناشجاع نا هشيم عن المغيرة بن مقسم عن ابراهيم النخعى قال:

أشهد اذا بعت واذا اشتريت ولو على دستجة بقل ، قال ابن النحاس: وقال محمد ابنجرير الطبرى: لا يحل لمسلم اذاباع واشترى إلاأن يشهدو إلا كان مخالفا لكتاب الله عز وجل ، وهكذا ان كان الى أجل فعليه أن يكتب و يشهد اذا وجد كاتبا، وهو قول جابر بن زيد. وغيره و ومن طريق اسماعيل بن اسحق نا يحي بن خلف نا أبو عاصم عو الضحاك بن خلف عن عيسى نا ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى: (ولا يأب حو الضحاك بن خلف عن عيل الكتب أن يكتب ، و كل هذا قول أبي سلمان . وأصحابنا مع وذهب الحنيفيون . والمالكيون . والشافعيون إلى أنه ليس الاشهاد المذكور ولا الكتب أن يكتب ، رويناع في الى سعيد الخدرى أنه قرأ هذه الآية فلما بلغ الى قول الله تعالى: (فان أمن بعضا فليؤد الذي اؤ تمن أمانته ) قال: نسخت هذه الآية ماقبلها والمنه الذي المناته ) قال: وأوجب على النه فلما بلغ الى قول الله تعالى: (فان أمن بعضا فليؤد الذي اؤ تمن أمانته ) قال: نسخت هذه الآية ماقبلها والمحمد المناته ) قال: نسخت هذه الآية ماقبلها والمنه المناته ) قال: نسخت هذه الآية ماقبلها والدي المناته ) قال: المناته ) قال: المناته المناته الله قال المناته المنات

فَالِلْ بِوَحِيرٌ : الظاهر من قول أبي سعيد رضى الله عنه انها [انما] (١) نسخت الأمر بالرهن لأنه هو الذى قبلها متصلا بها ولا يجوز أن يظن بأبي سعيد أنه يقول : انها نسخت كل ما كتب قبلها من القرآن فاذلاشك في هذا فلا يجوز أن يدخل في قول أبي سعيد أنها نسخت الأمر بالاشهاد والكتاب بالدعوى البعيدة الفاسدة بلابرهان الاأنه قدر وى هذا عن الحسن . والحسكم ، وروى عن الشعبي ان الأمر بكل ذلك ندب وهوقول أبي قلابة . وصفوان بن محرز . وابن سيرين ه

قال أبو محمد : دعوى النسخ جملة لا يجوز الا ببرهان متيقن لان كلام الله تعالى انماورد ليو تمر له ويطاع بالعمل به لالتركه والنسخ يوجب الترك فلا يجوز لاحد أن يقول فى شى، أمره الله تعالى به هذا لا تلز منى طاعته الا بنص آخر عن الله عزوجل أو عن رسوله عليه السلام با به قد نسخ و الافالقول بذلك لا يجوز و كذلك دعوى الندب باطل أيضا الا ببرهان آخر من النص كذلك لان معنى الندب ان شئت فلا تفعل و لا يفهم فى اللغة العربية من لفظة افعل (٧) لا تفعل ان شئت الا ببرهان يوجب ذلك في طلت الدعو تان معابيقين لا اشكال فيه ، وليت شعرى ما الفرق بين قول الله تعالى : في طلت الدعو الله و ذرو الله عن يون قول الله تعالى : (ولا تسأمو اأن تكتبوه صغير افسعوا الى ذكر الله و ذرو الله عن و بين قوله تعالى : (ولا تسأمو اأن تكتبوه صغير ا

 <sup>(</sup>١) الزيادة من النسخة رقم ١٤(٧) فى النسخة رقم ١٤ « من لفظ افعل ■

أُوكبيرا إلى أجله )؟ وقدقال المالكيون في ذلك : هو فرضو قالو اههنا : هو ندب تحكما بلا برهان ، و كذلك قوله تعالى : ﴿ وَآ تُوهُمْ مَنْ مَالَ الله الذِي آ يَاكُمْ ﴾ وقد قال الشافعيون: انه فرض وقالوا ههنا: هو ندب تحكما بلادايل ، وكذلك قوله تعالى: ( مقام ابراهيم ومن دخله كانآمنا ) فقال الحنيفيون : هذافرض و لايقام بمكة حدى وقالواههنا : هو ندب تحكما بلاحجة ، وأىفرق بين أمره تعالى بالاشهاد . والكتاب وبين أمره تعالى بما أمرفي كفارة الايمان. وكفارة الظهار. وحكم الايلاء. وحكم اللعان. وسائر أوامر الفرآن ? ونعو ذبالله من أن نجعل القرآن عضين فنوجب بعضا و نلغي بعضا .. فان ذكروا قول الله تعالى : ( فان أمن بعضكم بعضا فليؤ دالذي اؤتمن أمانته ) قلنا : هذام دو دعلى ما يتصل به من الرهن و لا يجوز أن يحمل على اسقاط وجوب الأمر بالاشهاد . والكتاب بالدَّءُو ي بلابرهان ، وكذلك من قال : هو فرض على الكفاية لان كل ذلك دعوي عارية من البرهان وما كان بهذه الصفة فهو باطل مطرح قال تمالي : ( قل ها تو ابرها نكم ان كنتم صادقين ) ومنأطرف شيء مبادرتهم اذا ادعوافيشيء منأوامر القرآنانه ندب فقلما لهم: ما برهانكم على هذه الدعوى؟قالوا: قول الله تعالى: ( و اذا حلاتم فاصطادو ا) ( فاذاقضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ) فقلنالهم : ان هذا لعجب اليت شعري في أي دين وجدتم أم في أي عقل أنه اذا صح في أمر من أوامر الله تعالى أنه منسو خ أو أنه ندب وجب أن تحمل سائر أو امره تعالى على أنها منسوخة وعلى أنها ندب؟ فما سمع باعجب من هذا الاحتجاج الفاسد! اذ قصدوا به هدم القرآن بلابرهان ،ولافرق بين فعلهم هذاههنا و بين من قصد إلى أى آية شا. من القرآن فقال : هي منسوخة فاذا قيل له :ما برهانك على ذلك قال: نسخ الله تعالى الاستقبال الى بيت المقدس، نسخ، لاعداد المتوفى عنهاسنة قال أبو محمد : ونحن لاننكر وجودالنسخ (١) في بعض الأو أمر أوكو نه على الندب أوعلى الخصوص اذاجا. نص آخر ببيان ذلك وأما بالدعوى فلا، فاذاصح في أمر من القرآن أوالسنة انهمنسوخ. أومندوب. أومخصوص بنصآخر قلنا بذلك رلم نتعده بهذا الحكم الىمالم يأت فيهدليل يصرفهعن موضوعه ومقتضاه ء

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٤ ﴿ وَجُوهُ النَّسْخُ ،

النبي النبي السيخية . أوليسقد ابتعته منك ؟ قال الأعرابي : والله مابعتكه هلم شهيدا يشهد أنى بأيعتك فقال خزيمة : أناأشهد أنك بايعته فاقبل النبي عَيَّلِيَّةٍ يقول : بم تشهد ؟قال : بتصديقك فجعل النبي عَيَّلِيَّةٍ شهادة خزيمة شهادة رجلين في ومن طريق حماد بنسلمة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت نحوه وزاد فيه فردها رسول الله عَيْلِيَّةٍ وقال : عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت نحوه وزاد فيه فردها رسول الله عَيْلِيَّةٍ وقال : اللهم أن كذب فلا تبارك له فيها فاصبحت شاصية برجلها (١) فقالوا: (٢) فهذا رسول الله عَيْلِيَّةٍ قدا بنا عولم يشهد في

تال بوجي : هذا لاحجة لهم فيه لوجوه ؛ أولها انه خبر لا يصح لأنه راجع المعارة بن خزيمة وهو مجهول ، والثانى أنه لوصح لما كانت لهم فيه حجة لانه ليس فيه ان الأمر تأخر مقدار مدة يمدن فيها الاشهاد فلم يشهد عليه السلام وانما فيه أن رسول الله علي الله الله الفرس ثم استتبعه ليو فيه الثن فأسر ع عليه السلام وأبطأ الاعرابي والبيع لا يتم الا بالتفرق بالابدان ففارقه الذي والتاليم البيع والا فيلم يكن تم بعد وانما بحب الاشهاد بعد تمام البيع و صحته لاقبل أن يتم ، والثالث أنه حتى لوصح لهم الخبر وهو لا يصح ثم صح فيه انه عليه السلام ترك الاشهاد وهو قادر عليه بعد تمام البيع وهذا لا يوجد أبدا فليس فيه انه كان بعد نزول الآية و نحن نقر بأن الاشهاد انما وجب بنزول الآية لاقبل نزولها ولا يحوز ترك يقين حكم الله عزو جل بظن كاذب لا يحل القطع به فبطل تعلقهم بهذا الخبر جملة ه

والم الخاكم المحرور وعهدنا بهم يقولون : بخلاف هذا الحبرلان جميعهم يقول : لا يحكم الحاكم لنفسه ، وفي المسند من طريقي هذا الخبر أنه حكم عليه السلام لنفسه ، فن عجائب الدنيا تركهم الحكم بخبر فياورد فيه واحتجاجهم به في ماليس منه فيه أثر . ولانص . ولا دليل عنان قالوا : أخذنا بالمرسل في أنه عليه السلام ردها قلنا : وما الذي جعل المرسل من هذا الخبر أقوى من المسند ، ثم ليس في المرسل أنه عليه السلام ردها لوجوب الحكم بردها بل قديهما عليه السلام له كا أخبر عن نفسه المقدسة أنه لايسأله أحد مالا تطيب به نفسه فيعطيه اياه الالم يبارك له فيه فهذا حسن و اعطاء حلال والدعاء عليه بالعقوبة لكذبه ولا يحوزغير ذلك لوصح الخبر [ فكيف وهو لا يصح ] (٣) أصلا لانه لا يكل لمسلم أن يظن برسول الله والعدوان . وعلى أخذ الحرام وهو يعلمه حراما اذا كان يكون معينا على الائم والعدوان . وعلى أخذ الحرام عمدا و ظلما حراما اذا كان يكون معينا على الائم والعدوان . وعلى أخذ الحرام عمدا و ظلما

 <sup>(</sup>١) أىرافعةرجلها وهوعيبواضح (٧) فى النسخةرقم ١٤ « قالوا» (٣) قوله

 قله وهو لايصح، سقط من النسخة رقم ١٤ والنسخة الحلبية والظاهر حذفه

و النار الم الم المناه المناه المناه و المناه المنا عليه السلام ودرعه مرهو نة في ثلاثين صاعا من شعير ـ و كابتياعه البكر من عمر . و الجمل منجابر ، وابتياع بريرة . وابتياع صفية بسبعة أرؤس : والعبد بالعبدين.والثوب بالثوبين الى الميسرة ، و كل خبرذ كرفيه أنه عليه السلام ما ع أو ابتا عقالوا: وليس فها ذكر الاشهاد (١) ، و كل ذلك لامتعلق لهم بشيء منه لأن جميعها ليس في شيء منهاانه علىهالسلاملم يشهد ولاأنهأشهد ، ووجدناأ كثرها ليسفهاذكر ثمن فيلزمهم على هذا أن يحيزوا البيع بغيرذكر ثمن لأنه مسكوت عنه كماسكت عن ذكر الاشهاد وليس ترك ذكر جميع الأحكام في كثير من الاخبار بمسقط لها كماأن قو له تعالى : (كلو او اشربو ا) ليسفيه إباحة ماحرممن المآكل. والمشارب بل النصوص كلها مضموم بعضها الى بعض مأخوذ يمافى كل واحدمنهاوان لم تذكر فيغيره منها وماعدا هذاففسادفي العقل وافساد للدين: ودعاوي في غاية البطـلان ، وأيضا فانهم مهما خالفونا في وجوب الاشهاد : والكتاب فانهم مجمعون معناعلى أنهما فعلحسن مندوب اليه ، فان كانالسكوت عن ذكر الاشهاد في هذه الاخبار دليلا على سقوط وجوبه فهو دليل علىسقوط اختياره لأنه عليه السلام لايترك الأفضل في جميع أعماله اللاُّ دني ﴿ وَمَنْ عِجَائِبُهُمُ احْتَجَاجُهُمْ مِذَهُ الآية \_ يعني الحنيفيين والمالكيين \_ في خالفتهم السنة فيأن لا بيع بين المتبايعين الابعد التفرق فقالوا : قال الله تعالى : ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايُعَتُّم ﴾ ولم يذكر التفرق، ثم أبطاوا حكم هذه الآية باخبار أخرليس فيها ذكر الاشهاد ، وهذا باب يبطل بهلوصم جميع الدين أوله عن آخره لأنهم لايعدمون نصوصا أخر لم يذكر فيها مافي تلك الأحاديث فيطلون لذلك أحكامها ، وهكـذا أبداكل ماورد نص لم يذكر فيه سائر الاحكام وجب بطلان مالم يذكر فيه ثم يبطلحكم ذلك النص أيضا لأنه لم يذكر أيضا في نص

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم١٦ «ذكر اشهاد »

آخر ، وهذه طريق من سلكها فلم يزد على أن أثبت فساد دينه وقلة حيائه وضعف عقله و نعو ذبالله من الخذلان يه فان قالوا: هذا ما تعظم به البلوى فلو كان و اجبا ما خني (١) على كثير من العلماء قلنا : هبكم موهتم بهذا في اخبار الآحاد أترون هذا يسو غ لـكم فى القرآن الذي لم يبق من لم يعلمه ؟ وهلاقلتم هذا لانفسكم في قول من قال منكم : لا يتم البيع إلابالتسليم للمبيع وهذاأمر تعظم بهالبلوي ولايعرفه أكثر الناس وفيقولمن قال منكم: لا يتم البيع الابالتفرق ، وهذا أمر تعظم به البلوي و لا يعرفه كثير من الناس، وفي قول من قال منكم : بعهدة الرقيق في السنة والثلاث . وبالجوائح في الثماروهي أمور تكثر بهاالبلوى ولايعرفها غيرالقائلين بذلك منكم فظهر التحكم بالباطل في أقوالهم واستدلالهم و بالله تعالى التوفيق، وانماقلنا: انه ان ترك الاشهاد . والكتاب فقد عصى الله تعالى والبيع تام فالمعصية لخلافه أمر الله تعالى بذلك وأماجو از البيع فلان الاشهاد والكتاب عملان غيرالبيع وانماأمر الله تعالى بهما بمدتمام البيع وصحته فاذاتم البيع لم تبطله معصية حدثت بعده ولكل عمل حكمه : ( فن يحمل مثقال ذرة خيرايره و من بعمل مثقال ذرة شرايره ) \* ١٤١٦ مَسَمَا ُ لِنْ وَلا يَجُورُ البيعِ الابلفظ البيعِ. أو بلفظ الشراء. أو بلفظ التجارة . أو بلفظ يعبر به في الر اللغات عن البيع ، فإن كان الثمن ذهبا أو فضة غـير مقبوضين لكن حالين أو إلى أجل مسمى جاز أيضا بلفظ الدين أو المداينة و لا يجوز شيء مزذلك بلفظ الهية . ولابلفظ الصدقة . ولابشيء غير ماذكرنا أصلا .

برهان ذلك قول الله تعالى: ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) وقوله تعالى: ( و لا تأكلوا أمو الكم بينكم بالباطل الاأن تكون تجارة عن تراض منكم ) وقوله تعالى: ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) فصح أن ماحرم الله تعالى فهو حرام وما أحل فهو حلال ، فتى أخذ مال بغير الاسم الذى أباح الله تعالى به أخذه كان باطلا بنص القرآن \* وصفة البيع و الربا واحدة والعمل فيهما واحد و انمافرق بينهما الاسم فقط انماهما معاوضة مال بمال أحدهما حلال طيب و الآخر حرام خبيث كبيرة من الكبائر قال تعالى: ( و علم آدم الاسما، كلما ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئونى السماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا: سبحانك لاعلم لنا الا ماعلمتنا ) وقال تعالى: ( إن ياسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا: سبحانك لاعلم لنا الا ماعلمتنا ) وقال تعالى: ( إن هي الأسماء سميتموها أنتم و آباؤ كم ما أنزل الله بها من سلطان ) فصح أن الأسماء كلما توقيف من الله تعالى لاسما أسماء أحكام الشريعة الى لا يجرز فيها الاحداث و لا تعلم الا توقيف من الله تعالى لاسما أسماء أحكام الشريعة الى لا يجرز فيها الاحداث و لا تعلم الا تعلى بالنصوص و لا خلاف بين الحاضرين منا و من خصو منا فى ان امره آلو قال لآخر :

<sup>(</sup>١) فىالنسخةرقم ١٤ ﴿ لَمَا خَفِّي ۗ

أقرضى هذا الدينار وأقضيك دينارا إلى شهر كذا ولم يحدو قتافانه حسن، وأجر، وبر، وعندنا انقضاه دينارين أو نصف دينار فقط ورضى كلاهما فحسن، ولوقال له: بعنى هذا الدينار بدينار الى شهر ولم يسم أجلافانه ربا، و إثم، وحرام، و كبيرة من الكبائر. والعمل واحد وانما فرق بينهما الاسم فقط، وكذلك لوقال رجل لامرأة: أبيحى لى جماعك متى شئت ففعلت ورضى وليهالكان ذلك زناان وقع ببيح الدم فى بعض المواضع، ولوقال لها: أنكحيني نفسك ففعلت ورضى وليهالكان حلالا. وحسنا، وبرا، المواضع، ولوقال لها: أنكحيني نفسك ففعلت ورضى وليهالكان حلالا. وحسنا، وبرا، وهكذا عندنا في كل شيء، وأما لفظ الشرى فلمارو ينامن طريق البخارى ناعلى بن عياش نا أبوغسان محمد بن مطرف حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله [ رضى الله عنهما] (١) « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امر، أسمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى » ه

الذا وان الله السلعة والثمن مالم يتفرقا بالدانهما من المكان الذي تعاقدا فيه البيع بينهما أبدا وان تقابضا السلعة والثمن مالم يتفرقا بدانهما من المكان الذي تعاقدا فيه البيع ولمكل واحد منهما ابطال ذلك العقد أحب الآخر أم كره ولو بقيا كذلك دهرهما الاأن يقول أحدهما للا خر: لا تبال أيهما كان القائل بعد تمام التعاقد: اختر أن تمضى البيع أو أن تبطله فان قال: قد أمضيته فقد تم البيع بينهما تفرقا أو لم يتفرقا وليس لهما و لا لاحدهما فسخه الابعيب ومتى مالم يتفرقا (٢) بابدانهما ولاخير أحدهما الآخر فالمبيع باق على ملك المباثع كما كان والثمن باق على ملك المشترى كما كان ينفذ في كل واحد منهما حكم الذي هو على ملك المشترى كما كان ينفذ في كل واحد منهما حكم الآخر ش

برهان ذلك قول النبي والمستخدة الذي رويناه من طريق البخاري ناأبو النعان \_ هو محمد بن الفضل عارم \_ ناحماد بن زيدعن أبوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله والبيعان بالخيار مالم يتفرقا أويقول أحدهما لصاحبه اختر وربما قال : أو يكون بيع خيار ١ (٣) ٥ و من طريق أحمد بن شعيب أنامحمد بن على بن حرب أنا محرز بن الوضاح عن اسماعيل \_ هو ابن جعفر \_ عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله والنافي : « المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا الاأن يكون البيع كان عن خيار فان كان البيع كان عن خيار فقد و جب البيع عن

<sup>(</sup>۱) الزيادة من صحيح البخارى ج ٣ ص ١٢١ (٢) فى النسخة رقم ١٦ ﴿ وأمامالم يتفرقا» (٣) هوفى صحيح البخارى ج ٣ س ١٣٤ (٣) لفظ ﴿ كَانَ، سقط من سنن النسائى ج ٧ص ٢٤٨

البيع على حيار مدة مساة لانه قال عليه السلام: ان كان البيع عن خيار فقدوجب البيع على حيار مدة مساة لانه قال عليه السلام: ان كان البيع عن خيار فقدوجب البيع وهذا خلاف حكم البيع المعقود على خيار مدة عندالقائلين به ه ومن طريق يحيى ابن سعيد القطان ناعيد الله بن عمر (١) أخبر نى نافع عن ابن عمر عن رسول الله والله وال

قال أبو محمد: هذا الحديث رفع كل اشكال . ويبين كل اجمال . ويبطل التأويلات المحمد به المحالف التي شغب بها المخالفون • ومن طريق محمد بن عبد الملك بن أيمن نا محمد بن اسماعيل الترمذي نا الحميدي ناسفيان بن عينة نا ان جريج قال : أملي على نافع في ألو احي قال : سمعت عبد الله بن عمر يقول : قال رسول الله والمحمد قلل واحد منهما بالخيار من بيعه مالم يتفرقا أويكون بيعهماع نيار وقال نافع : فكل واحد منهما بالخيار من بيعه مالم يتفرقا أويكون بيعهماع خيار وقال نافع : ابن المثنى . وعرو بن على قال ابن المثنى : نايحي بن سعيد القطان وقال عمرو بن على : نا عبد الرحمن بن مهدى ثم انفق يحي . وعبد الرحمن كلاهما عرب شعبة عن قتادة عن أبي عبد الخليل . هو صالح بن أبي مرجم - عن عبد الله بن الحليل عن حكم بن حزام عن النبي سطيقية : وقال البيعان بالخيار مالم يتفرقا فان صدقا و بينا المطلب عن حكم بن حزام عن النبي سطيقة . وقال البيعان بالخيار مالم يتفرقا فان صدقا و بينا بورك لهما في يعهما و ان كذبا و كتما محق بركة بيعهما ، وورويناه أيضا من طريق همام المنارث باسناده ، وهذه أسانيد متواترة متظاهرة منتشرة توجب العلم الضروري ومن طريق أبي داود السجستاني نامسدد ناحماد بن زيد عن جميل بن مرة عن ومن طريق أبي داود السجستاني نامسدد ناحماد بن زيد عن جميل بن مرة عن

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١٤ ، عبيدالله بن عمير، وهو غلط (٧) هو في صحيح مسلم ج ١ ص٧٤٤، وكذلك ما بعده

أبى الوضى قال: غزو تاغزوة لنافزلنا منزلا فباع صاحب لنافرسا لغلام ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل (١) قام الى فرسه ليسرجه فندم فاتى الرجل ليأخذه بالبيع فأبى أن يدفعه اليه فقال له: يبنى وبينك أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأتيا أبابرزة في ناحية العسكر فقالاله: هذه القصة فقال: أترضيات أن أقضى بينكما بقضاء رسول الله عليه المرسول الله المنظمة قال رسول الله والمنطقة والمنطقة المسامن من قال أبو برزة مناراكما افترقتها به

قال أبو محمد : أبو الوضي. \_ هو عباد بن نسيب تابعي ثقة \_سمع على بن أبي طالب . وأبا هريرة.وأبابرزة، فهؤلاءعن رسولالله ﷺ ثلاثةمن الصحابة، وعنهم الأئمة من التابعين ومزيمدهم ه نامحمد بن سعيد بن عمر بن نبات قال : ناعبد الله بن محمد بن قاسم القلعي نامحمد بنأحمد الصراف ببغداد نابشربن موسى بنصالح بنشيخ بنعمير الاسدى ناعبدالله بن الزبير الحميدي ناسفيان \_ هو ابن عيينة نا بشر بن عاصم التقني قال: سمعتسعيد ابن المسيب يحدث عن أبي بن كعب قال: إن عمر بن الخطاب. والعباس بن عبد المطلب تحاكمااليه في دار للعباس إلى جانب المسجد أرادعمر أخذها ليزيدها في المسجد فابي العباس فقال لهما أبي : لما أمرسلمان ببنا. بيت المقدس كانت أرضه لرجل فاشتر اهامنه سلمان فلما اشتراهاقال لهالرجل: الذي أخذت مني خير أمالذي أعطيتني قال سلمان: بل الذي أخذت منكقال : فانى لاأجيز البيع فرده فزاده ثم سأله فاخبره فأبي أن يجيزه فلم يزل يزيده ويشترى منه فيسأله فيخيره فلايجيز البيع حتىاشتراهامنه بحكمه علىأن لايسأله فاحتكم شيئاكثيرافتعاظمه سلمان فأوحىالله اليهانكنت انماتعطيه منعندك فلاتعطه وان كُنت انما تعطيه من رزقنا فأعطه حتى يرضى بمافقضى بهاللعباس . وروينامن طريق البخاري قال الليث \_ هو ابن سعد \_:حدثني عبدالرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه (٧) قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان ما لا بالوادى بمال له بخيبر فلما تبايعنا رجعت على عقى حتى خرجت منيبته خشية أن يرادني البيع (٣) وكانت السنة أنالمتبايعين بالخيار حتى يتفرقا (٤) = ومر\_ طريقالليث أيضاعن يونس بنيزيد عنابن شهاب عنسالم بنعبدالله بنعرقال: قال عبدالله بنعر : كنا

<sup>(</sup>۱) أى آنوقت الرحيل للجيش (۲) سقط لفظ ، عن أبيه ، من صحيح البخارى ج ٣ص ١٣٧ (٣) أى يطلب استرداده (٤) فى النسخة رقم ١٦ ، مالم يتفرقا، وماهنا موافق لصحيح البخارى

إذا تبايعناكانكل واحدمنا بالخيارمالم يتفرق المتبايعان فتبايعت أناوعثمان تزعفان فبعته مالالي بالوادي بمال له مخبير فلما بايعته طفقت أنكص على عقى القهقري خشية أن رادني عثمان السع قبل أن أفارقه \* فهذا ان عمر مخبر بان هذا مذهب الصحابة, عملهم. و مذهب عثمان بن عفان لانه خشي أن مراده السع قبل التفرق الابدان، فلولم ،كن ذلك مذهب عِبْهَانِ مَاخَافِ النَّامِرِ ذَلِكُ مِنْهُ وَيَخْرِ مَانَ ذَلْكُ هُو السَّنَّةِ وَرُو يِنَاذَلْكُ أَيْضًا عِن أَنِي هُر مِ ةً . وأبي زرعة بن عمروين جرير . وطاوس كارو بناعن عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن أبي عنابعنأني زرعة أنرجلا ساومه بفرس لهفلما بايعه خيره ثلاثًا ثم قال: اختر فيركا واحد منهما صاحه ثلاثًا ، ثم قال أبو زرعة : سمعت أباهر رة يقول : هذا البيع عن تراض ، فهذا عمر . والعباس يسمعان أبيا يقضى بتصويب ردالبيع بعد عقده فلا ينكران ذلك فصح أنهم كلهم قائلون بذلك ومعهم عثمان. وأبو هريرة. وأبويرزة .. وانعمر . والصحابة جملة رضي الله عنهم ، ومن طريق عبدالرزاف عن سُفيان بن عيينة عن سلمان الأحول سمعت طاو سا محلف الله ما التخيير الابعد البيع له ومن طريق سعيد ابن منصور ناهشم أنا محمد بن على السلمي سمعت أبا الضحي يحدث أنه شهد شريحا اختصم إليه رجلاناشتري أحدهمادارا من الآخر بأربعة آلاف فاوجهاله ثم بداله في يعهاقبل أن يفارق صاحبه نقال : لاحاجة لى فيها فقال البائع : قديعتك وأوجبت لك فاختصما إلى شريح فقال شريح: هو بالخيار مالم يتفرقا ،قال محمد بن على : وشهدت الشعبي يقضي بهذا ﴿ وَمَنْ طُرِيقَ ابْنَأْنِي شَيْبَةَ نَاجِرُ مُرَعَنِ مَغْيَرَةً عَنِ الشَّعِيُّ أَنْ رَجِلًا اشترى مرذونا فارادأن رده قبل أن يتفرقا فقضي الشعي أنه قدو جبعليه فشهد عنده أبو الضحي أنشريحا أتى في مثل ذلك فرده على البائع فرجع الشعبي الى قول شريح \* وروينا أيضا من طريق معمر عن أيوب السختياني عن محمد بنسيرين أنه شهدشر بحا يقضى بين المختصمين اشترى أجدهما من الآخر بيعا فقال: اني لم أرضه وقال الآخر: بل قد رضيته فقال شريح: بينتكما أنكما تصادرتما عن رضي بعدالبيع أوخيار أويمينه بالله ماتصادرتما عن رضي بعد البيع ولاخيار ، وهوقولهشام بن وسف. وابنه عبد الرحمن ، وقال النخاري: هو قول عطاء بن أبي رباح. وابن أبي مليكة ، وهو قول الحسن . وسعيد بن المسيب ، والزهري. • واين أبي ذئب . وسنيان الثوري . وسقيان بن عيينة . والأوزاعي . والليث . وعبيد الله بن الحسن القاضي. والشافعي. وأني ثور. وجميع أصحابه. واسحاق بن راهويه. وأحمدبن حنبل . وأبي عبيد . وأبي سلبهان . ومحمدبن نصر المروزي . ومحمدبن جرس الطبري. وأهل الحديث. وأهل المدينة كار وينامن طريق ان أيمن ناعبد الله بن أحد

ابن حنبل قال : قاللى أبى : بلغنى عن ابن أبى ذئب أنه بلغه قول مالك بن أنس : ليس البيعان بالخيار فقال ابن أبى ذئب : هذا حديث موطوء بالمدينة ـ يعنى مشهورا ـ ه

قَالَ بُومِي الا أَنَالَاوِزَاعِي قَالَ : كُلُّ بِيعِ فَالْمُتِبَايِعَانَ فَيْهُ بِالْخِيَارِ مَالَم يَتَفُرِقَا بابدانهما إلابيوعاثلاثة . المغنم . والشركا في الميراث يتقاومونه . والشركا في التجارة يتقاومونها ، قال الأوزاعي : وحد التفرق أن يغيب كل واحد منهما عنصاحبه حتى لايراه ، وقال أحمد : كما قلنا إلاأنه لايعرف التخيير ولايعرف الاالتفرق بالابدان فقط ، وهذاالشعبي قدفسخ قضاءه بعدذلك ورجع الىالحق فشذعن هذا كله أبو حنيفة . ومالك. ومن قلدهماوقالا: البيع يتم بالكلام وازلم يتفرقا بابدانهماولاخير أحدهما الآخر وخالفوا السنزالثابتة. والصحابة مؤلايعرف لمنذكرنامنهم مخالف أصلاوما نه لم لهم من التابعين سلفا إلا ابر اهيم وحده كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم عن المغيرة عنابراهيم قال: إذا وجبت الصفقه فلاخيار \* ومن طريق ابن أبي شبية ناوكيع ناسفيان عن مغيرة عن ابراهيم قال . البيع جائزوان لم يتفرقا ، ورواية مكذوبة موضوعة عن الحجاج بن أرطاة وكفي به سةوطاعن الحكم عن شريح قال: اذا كلم الرجل بالبيع وجب عليه البيع . والصحيح عن شريح هو موافقة الحق كاأو ردنا قبل من رواية أبي الصحي. وابنسيرين عنه، ولعمري أن قول ابراهيم ليخرج على أنه عني كل صفقة غير البيع لكن الاجارة . والنكاح . والهبات فهذا مكن لانهلم يذكر البيع أصلا فحصلوا بلاسلف، وقوله: البيعجائز وازلم يتفرقاصحبيح وماقليا: انه غيرجائز ولا قال، هو: انهلازم وانماقال: انه جائز ه

فال لوهي : وموهوا بتمويهات في غاية الفساد ، منها أسمقالوا: معنى التفرق أي بالكلام فقلنا : أو كان كايقولون لكان موافقا لقولنا و مخالفالقول كم لانقول المتبايعين آخذه بعشرة فيقول الآخر : لا ولكن بعشرين لاشك عند كل ذي حس سليم أنهما متفرقان بالكلام فاذاقال أحدهما مخمسة عشروقال الآخر : فعم قد بعت كه خمسة عشر فالآن اتفقا ولم بتفرقا فالآن و جب الخيار لهما اذلم يتفرقا بنص الحديث فاذهبوا كيف شئتم من عارض الحق بلج (١) وافتضح ، وأيضا فيقول لهم: قول كم . التفرق بالكلام كذب ودعوى بلا برهان لا يحل القول بهما في الدين ، وأيضا فرواية الليث عن نافع عن ابن عمر التي أوردنا رافعة لكل شغب و مبينة أنه النفرق عن المكان بالأبدان و لابد ، وقال بعضهم : معنى المتبايعين ههنا انماهما (٧) المتساومان كماسمى الذبيح و لم يذبح وقال بعضهم : معنى المتبايعين ههنا انماهما (٧) المتساومان كماسمى الذبيح و لم يذبح وقال

<sup>(</sup>١) بلج الرجل بلوجا وتبليجا أعيا (٢) في النسخة رقم ١٤ ﴿ انهما ﴾

كما قال تعالى : ﴿ فَبِلَغِنِ أَجْلَهِنِ ﴾ انماأراد تقاربن بلو غ أجلهن ، وقال آخرون منهم : انما أرادبقوله عليه السلام : ■ مالم يتفرقا با نماهومابين قول أحدهما قدبعتك سلعتي هذه بدينار فهوبالخيارمالم يقلله الآخر قدقبلت ذلكوبين قوله لصاحبه قدابتعت سلمتك هذه بدينار فهو بالخيار مالم يقل له الآخر :قد بعتكما بماقلت ، وقال آخرون : انما هو ما بين قول القائل بعني سلعتك بدينار فهو بالخيــار مالم يقلله الآخر : قدفعليت وبين قول القائل اشتر مني سلعتي هذه بدينار فله الخيار مالم يقل له الآخر قدفعلت ، فجواب هذه الأقوال كلهاواضع مختصر وهوأن يقال:كذبقائل هذا وأفكوأتم لانه حرف كلام رسول الله ﷺ عنمواضعه بلابرهان أصلالكن مطارفة ومجاهرة بالدعوى الباطل، فنأين لسكم هذه الأقوال؟ ومن أخبركم بازهذا هو مراده عليه السلام؟ وأما قولكم: كما سمى الذبيح ولم يذبح هاسماه الله تعالى قط ذبيحاو لاصح ذلك أيضاقط عن رسول الله ﷺ ، وأذا كان هكذا فأنماهو قول مطلق عامي لاحجة فيهوانما أطلق ذلكمن أطاق مساعة أولانه حمل الخليل عليه السلام السكين على حلقه وهذا فعل يسمى من فاعله ذبحا ومانبالي عنهذه التسمية لانهالم يأت بها قط قرآن.ولاسنة فلا يقوم بها حجة في شيء أصلا ﴾ وأما قوله تعالى : ( فبلغن أجلهن ) فصدق الله تعالى وكذب من قال : انه تعالى أراد المقاربة حاشيته من هذا، ولو كان ماظنوه لكان الامساك والرجعة لايجوز إلافيقرب بلوغ الأجل لاقبل ذلك وهذا بأطل بلا خلاف . وتأويل الآية موافق لظاهرها بلاكذب ولاتزيدوانما أرادتعالى بلاشك بلوغ المطلقات أجل العدة بكونهن فيها من دخولهن أياهاالى اثر الطلاق إلى خروجهن عنهاوهذه المدة كلها للزوج فيها الرجعة والامساك بلا خلاف أوالتمادى علىحكم الطلاق ،وحتى لو صح لهم ماأطلقوا فيه الباطل لكان لامتعلق لهم به لأنه ليس (١) إذاو جدكلام قدصرف عن ظاهره بدليل وجب أن يصرف كل كلام عن ظاهره بلادليل، وفي هذا افساد التفاهم والمعقول والشريعة كلماءفكيف وروايةعبيد اللهبنعمر عننافع عن ابزعمر عن النبي عليه السلام قال: ﴿ كُلُّ بِعِينَ لَا يَعِ بِينِهِمَا حَتَّى يَتَفُرُقًا ﴾ فاضح لهذا الكذب كله ومبطل لتخصيص بعض من يقع عليه اسم بيع من سائر من يقع عليه هذا الاسم، وقالو ا: هذا التفريق المذكور في الحديث هو مثل التفريق المذكور في قوله تعالى : ( و إن يتفرقا يغن الله كلا من سعته)فقلنا : نعم بلاشكو ذلك التفرق المذكور في الآية تفرق بالقول يقتضي التفرق بالامدان ولابدءوالتفرق المذكورفي الحديث كذلك أيضا تفرق بالقول يقتضي التفرق

<sup>(</sup>١) فىالنسخة الحلبية واذليس،

بالإبدانولا بدوأنتم تقولون:إن التفرق المراعي فيايحرم بهالصرف أو يصح إنماهو تفرقالاً بدان فهلا قلتم على هذا ههنا : ان التفرق المذكور في هذا الحبرهو أيضا تفرق الابدانالولاالتحكم الباردحيث تهوون،وموهوابقولالله تعالى: (إلاان تكون تجارة عن تراضمنكم) فأباح تعالى الأكل بعد التراضي قالوا:وهذا دليل على صحة الملك بالعقد ه وال بومجر :الذي أتانا بهذه الآية هو الذي منعنده ندري ماهي التجارة الماحة لناما حرم عليناً وماهو التراضي الناقل للملك من التراضي الذي لاينقل الملك؟ولولاه لم نعرف شيئا منذلك، وهوالذي أخبرناأن العقدليس بيعاولاهو تجارة ولاهو تراضيا ولاينقل ملكا إلا حتى يستضيف إليه التفرق عن موضعهما أو التخيير فهذا هو البيع. والتجارة. والتراضى لاماظنه أهل الجهل بآرائهم بلا مرهان لكن بالدعوى الفاسدة، واحتجوابقولالله تعالى: (أوفوابالعقود)وهذاحق الأأن الذي أم نابهذا على لسان نبيه هوتعالى الآمرلرسوله عليه السلام أن يخبرنا أنه لا يصح هذا العقدو لا يتم و لا يكون عقدا إلابالتفرق عنموضعها أوبأن يخير أحدهما الآخر بعدالتعاقدو إلافلايلزم الوفا بذلك العقد وهم مجمعون معنا على أنه لا يلزم أحدا الوفا. بكل عقد عقده بل أكثر العقود حرام الوفا. بها كمن عقد على نفسه أن يزني أو أن يشرب الخرنعم وأكثر العقود لا يلزم الوفا. به عندهم وعندنا كمن عقدأن يشترى أو أن يبيع أو أن يغنى أو أن يز فن (١) أو أن ينشد شعر ا، فصح يقينا أنه لايازم الوفا بعقد أصلا إلا عقدا أتى النص بالوفا. به (٧) باسمه وعينه وهم يقولون \_ يمني الحنيفيين \_ أن من بايع آخر شيئاغا ثباو تعاقد ااسقاط خيار الرؤية انه عقد لايلزم والمالكيون يقولون: منابتاع ثمرةواشترط أن لايقوم بجائحةوعقدذلك على نفسه فانه عقد لايلزمه فأين احتجاجهم بقول الله تعالى: (أو فو ابالعقود)؟ فان قالوا. هذه عقود قامت الادلةعلى أنه لايلزمالوفا. جما قلنا : وعقد البيع عقد قدقام البرهان حقا على أنه لايلزمالوفاء بهإلابعد النفرق بالابدان أوبعد التخيير بخلاف الادلة العاسدة التي خصصتم بهاماخصصتممن العقو دالمذكورة ، وموهو أأيضا بقول الله تعالى : (واشهدوا اذاتبايعتُم ) وان الحياء القليل في وجه من احتج بهذه الآية في هذا المكان لوجوه ؛ أولها أنهم أول مخالف لهذه الآية فهاوردت فيه من وجوب الاشهاد فكيف يستحلون الاحتجاج بانهم قدعصوا الله تعالى فيهاوخالفوها ولم يروها حجة فيوجوبالاشهاد في البيع؟ وَالثَّانِي أَنه ليس في الآية نص ولا دليل على بطلان التفرق المذكور في الحبر ولاذ كرمنه أصلا = والثالث أن نص الاية انماهر ايجاب الاشهاد اذا تبايعنا والذي

<sup>(</sup>١) الزفن الرقص واللعب (٧) سقط لفظ ﴿ به ٤ من النسخة رقم ١٤

جاءنا بهـذه الآية ـولولادلم ندر ماالبيع المباح من المحرم البتية ـ هو الذي أخـبرنا أنه لابيع أصلا إلابعد التفرق عن موضعهما أوالنخيير ، فصح يقينا أن قول الله تعالى : (وأشهادوا اذاتبايعتم) انماهر أمربالاشهاد بعد التفرق أوالتخيير الذي لابيع بينهما أصلا الابعدأحدهماوان رغمت أنوف الخالفين؟ ثم موهوا بايراد أخبار ثابتةوغير ثابتة مثل قوله عليه السلام: . إذا ابتعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه، والقول فيه كالقول في الآية سواء سواءلانه لابيع بينهما إلابعدالتفرق أوالتخيير والافلم يبتع المبتاع أصلاولاباع البائع البتة ، ومثل من ما عجدا وله مال فماله للبائع ومثل من ما ع نخلا قدأ برت فشمرتها للبائع إلاأن يشترطها المبتاع، ومثل النهي عن بيع الطعام حتى بجرى فيه الصاعان، وأذا اختلف المتبايعان فالقول ماقال البائع ، وأخبار كثيرةجاء فيهاذ كرالبيع والقول فيها كلهاكما قلنا آنفاان كل هذه الأحكام إنما و ردت في البيع والذي أمر بماصح منها هو الذي أخبر وحكم وقال: انه لابيع بين المتبايعين ماكا ما معا ولم يتفرقا أو خير أحدهما الآخر فتبالمن عصاه ، والعجب أن أكثرهذه الأخبار هم مخالفون لمافي نصوصها فلم يقنعوا بذلكحتي أضافوا إلىذلك غرورمن أحسن الظنفي أنأوهموهم ماليس فيهامنه شيءأصلا ، ولأفرق بينهم في احتجاجهم بكل ماذكر نافي ابطال السنة الثابته من أن لا يبع بين المتبايمين الابعد التفرق بالأبدان أو التخيير و بين من احتج بهافي اباحة كل بيعلم يذكرفيها منالريا . والغرر. والحصاة . والملامسة . والمنابذةوغيرذلك بل هوكله عمل واحد نعوذباللهمنه ، ومنعجائبهم احتجاجهم في هذا بالخبر الثابت من أنه لايجزي ولد والدَّاإِلاأَنْ بجده مملوكافيشتريه فيعتقه .

قال أبو محمد: ولو لاأن القوم مستكثر ون من الباطل. والخديعة في الاسلام لمن اغتر بهم لم يخف عليهم هذا النطويل بلا معنى ونعم الخبر صحيح وما اشترى قط أباه من لم يفارق بائعه ببدنه ولاخيره بعد العقد ولاملكة قط بل هو في ملك بائعه كما كان حتى يخيره المبتاع أو يفار قه ببدنه في تئذ يعتق عليه و الافلا بنص حكم الله تعالى على لسان رسوله و في المبتاع أو يفار قه ببدنه في تئذ يعتق عليه و الافلا بنص حكم الله تعالى على لسان المارواه كثير بن زيد و هو ساقط و من هو دونه . أو مرسل عن عطاء ، ثم لو صح المان حجة لنا عليهم لان شروط المسلمين ليست كل شرط بلاخلاف بل انما هي الشروط المأمو ربها أو المباحة باسمائها في القرآن . و صحيح السنن عراو كان ما أو همر ا به لكان شرط الزنا . والقيادة . و شرب الخر . و الربا شروط الوازم و حاش لله من هذا الصلال ، و قد صح عن رسول الله و تقليله هو الله المناس في كتاب الله فه و باطل كتاب الله فه باطل كتاب الله فه و باطل كتاب الله فه باطل كتاب الله فه و باطل كتاب الله فه باطل كتاب الله فه و باطل كتاب الله به باطل كتاب الله باطل كل شروع المه باطل كله بالمواد باطل كله باطل كله

الله أحقوشرط الله أوثق ■ فشرط الله تعالى هو التفرق بالأبدان بعدالعقد للبيع أو التخيير والا فلاشرط هنالك يلزمأصلا ، وأعجب ئي. احتجاج بعضهم بان من باع بيعا على أنه ثابت بلاخيار أن الخيار ساقط ■

قال ابو محمد : ليتشمري من وافقهم على هذا الجنون لاولا كرامة بل لو أن متبايعين عقدا بيعهماعلى اسقاط الخيار الواجب لهماقبل التفرق بابدانهما وقبلالتخيير لكان شرطاملعونا وعقدافاسدا وخكم ضلال لانهما اشترطا ابطال ماأثبته الله تعالى ورسوله و موهواأيضا بانقالوا: لما كان عقدالنكاح. وعقدالطلاق. وعقدالاجارة، والخلع. والعتق. والكتابة تصحولا يراعي فهاالتفرق بالابدان وجب مثل ذلك في البيع م قال أبو محمد : وهذاقياس والقياس كله باطل ثم لو صحالقياس لـكانهذا منه عين الباطل لاجماعهم معناعلىأن كلحكم من هذه التي ذكروا له (١) أحكام وأعمال مخالفة لسائرها لايجوز أن يجمع بينهما فيه ، فالبيع ينتقل فيهملك رقبة المبيع و ثمنه وليس ذلك في شيء من الاحكام التي ذكروا ، والبكاح فيه اباحة فرج كان محرما بغيرملك رقبته ولايجوز فيه اشتراط خيار أصلا ولا تأجيل ،وهم يجيزون الخيار المشترط في البيسع والتأجيل ولا يرون قياس أحدهما على الآخر في ذلكجائزا ، والطلاق تحريم فرج، محلل امافى وقته واما الى مدة بغير نقل ملك ولايجوز فيهاشتراط خيار بعدايقاعه أصلا بخلاف البيع ، والاجارة إباحة منافع بعوض لاتملك بهالرقبة بخلاف البيع ويجوز في الحر بخلاف البيع وهي الى أجل ولا بد إما معلوم واما مجهول ان كان في عمل محدود بخلاف البيع ، والخلع طلاق بمال لابحوز فيه عندهم خيار مشترط بخلاف البيع . والعتق كـذلك والكـتابة ، فظهر سخم قياسهم هذا وانه هوس وتخليط ، وكم قصة لهم في التخيير في الطلاق أوجبوا فيه الحيار ماداما في مجلسهما وقطعوه بالتفرق (٧) بابدانهما حيثهم يوجبه قط رب العالمين. ولارسوله عليهالسلام .ولاقول صاحب. ولا معقول. ولاقياس شبه بهلكن بالآراء الفاسدة؟ ثم أبطلوه حيث أوجبه الله تعالى على لسان رسوله عَيْنَاتُهُ فنحمدالله تعالى على السلامة مما ابتلاهم به ، وقال بعضهم: التفرق بالأبدان في الصرف قبل القبض يبطل العقد فن المحال أن يكون ما يبطل العقد هو الذي يثبته م

قال على : وهذا كلام في غاية الفسادو لانتكر هذا إذاجاء به النص فقدو جدنا النقد (٣)

<sup>(</sup>۱) فىالنسخة رقم ۱ روله (۲) فى النسخة ررقم ۱ روله بالتفريق» (۲) فى النسخة رقم ۱ روله و التفريق (۲) فى النسخة

وترك الأجل يفسد السلم عندهم و يصحح البيوع التي يقع فيها الرباحتى لا تصح إلا به فكيف والمعنى فيارامو الفرق بينه واحد؟ وهو أن المتصارفين لم يملكا شيئا ولا تبايعا أصلا قبل التقابض، وكل متبايعين فلم يتم بينها يعاصلا قبل التفرق أو التخيير متصارفين كانا أو غير متصارفين ، فأن تفرق كل من ذكر فا بأبد انهم قبل ما يتم به البيع فن كان قد عقد الميح له متصارفين ، فأن تفرق ومن كان لم يعقد عقد الميح له فليس ههنا شيء يتم له بالتفرق، وقالوا أيضا متعقبين لكلام رسول الله عليه المتابعين ما المتبايعين ما المقد لا بعد ذلك كالمتضار بين والمتقاتلين (١)، فن المحال أن يكونا متبايعين متفاسخين معاه المقد لا بعد ذلك كالمتضار بين والمتقاتلين (١)، فن المحال النيكونا متبايعين متفاسخين معاه المقد لا بعد ذلك كالمتضار بين والمتعالم المتحال المتحال المتعالم المتعالم

قَالَ المُحْرِيرُ : وهذا كلام من لاعقل له ولاعلم ولا دين ولا حياء لانه سفسطة باردة و نعم فأن المتبايعين لايكونان متبايعين إلا في حين تعاقدهما لكن عقدهما بذلك ليس بشيء ولا يتم الا بالتفرق أوالتخيير بعد العقد كاأمر من لا يحرم دم أحد الاباتباعه أو بحزية يغرمها ان كان كتابياوهو صاغره ومن طريف نوا درهم احتجاجهم في معارضة هذا الخبر بحديث عمرو بن شعيب عن أيه عن جده وأن النبي ويتياته قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله قالوا: فالاستقالة لا تكون إلا بعد تمام البيع وصحة انتقال الملك =

قال على: قبل كلشى، فهذا حديث لا يصح ولسنا بمن يحتج لنفسه بما لا يصح وقد أعاذ نا الله تعالى من ذلك ولوصح لكان موافقالقولنا إلافى المنعمن المفارقة خوف الاستقالة فقط فلسنا نقول به لان الخبر المذكور لا يصح ولوصح لقلنا بمافيه من تحريم المفارقة على هذه النية وليست الاستقالة المذكورة في هذا الخبر ماظن هؤلا، الجهال والمجاهى فسخ النادم منه اللبيع رضى الآخر أمكره لان العرب تقول استقلت من علتى و استقلت مافات عنى إذا استدركه و البرهان على صحقولنا هذا و على فسادتاً ويلهم وكذبه هو أن المفارقة بالأبدان المخبر عليها بلهى (٢) بمكنة ابدا ولو بعد عشر ات أعوام فكان الخبر على هذا لا معنى له و لا حقيقة و لافائدة ، فصح أنها الاستقالة التى تمنع منها المفارقة بلا الخبر على هذا لا بمكن غير هذا و لا يحتمل لفظ الخبر معنى سواه البتة ، فصار هذا الخبر ثقلا عليم على ثقل لا نهم صحوه وخالفوا ما فيه و أباحوا له مفارقته خشى أن يستقيله أو لم يخش 
وخالفوا ما فيه و أباحوا له مفارقته خشى أن يستقيله أو لم يخش

قال على: هذا كل ماموهوابه وكله عائد عليهم ومبدى تخاذل علمهم (٣) وقلة فهمهم

<sup>(</sup>۱) فى النسخة الحلبية (والمتقابلين» (۲) فى النسخة رقم، ۱۹ داذهى، (۳) فى النسخة رقم ۱۶ دلتخاذل علمهم .

ونحن انشاء الله تعالى نذكر ماهو أقوى شبهة لهم ونبين حسم التعلق به لمن عسى أن يفعل ذلك و بالله تعالى التوفيق • رو ينامن طريق البخارى قال : وقال الحميدى عن سفيان بن عبينة ناعمرو عن ابن عمر [ رضى الله عنهما قال ] : (١) • كنامع النبي عليالية في سفر فكنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبي فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده [ شم يتقدم فيزجره عمر ويرده ] فقال النبي واللهائية لعمر : بعنيه قال : هولك يارسول الله قال : بعنيه فباعه من رسول الله عليه الله والنبي النبيالية وقال [ النبي والله الله يتعلق السلام قبل التفرق بلا شك •

وَالْ لُوْحِيرٌ :هذاخبر لاحجة لهم فيه لوجوه ، أو لها أنه و ازلم يكن فيه تفرق فقد يكون فيه التخيير بعد العقد وليس السكوت عنه بمانع من كونه لان صحة البيع تقتضيه ولابدولم يذكرنى هذا الحبر ثمن أيضا فينبغي لهمأن يجيزوا البيع بغيرذكر ثمن أصلا لانه لم يذكر فيه ثمن ، فانقالوا: لابدمن الثمن بلاشك لان البيع لا يصح الا به قلنا: ولا بد من النفرق أوالتخبير لان البيع لا يكون بيعا ولايصح أصلا إلا باحدهما ولا فرق بينهم في احتجاجهم بهذا الخبرفي اسقاط حكم مالم يذكر فيه من التخبير بعد العقد وبين من احتج به في البيع بالمحرمات لانه لم يذكر فيه ثمن أصلا وهذه هبة لما ابتيع قبل القبض بخلاف رأى الحنيفيين فهو حجة عليهم . وكذلك القول في الاشهاد سوا. سوا. ه والوجهالثانيأنه (٧) حتى لوصح لهمأنه لم يكن في هذا البيع تخيير و لاإشهاد أصلا ـ وهو لايصح أبدا \_ فن لهم أن هذه القصة كانت بعدة و لرسول الله الله المنافقة : كل يعين لا يمع بينهما حتى يتفرقا أو يخير أحدهماالآخر ؟ وبعدأم الله تعالى بالآشهاد ، ومن ادعى علم ذلك فهو كذاب أفك يتبو. \_انشاء الله تعالى مقعده من النار لكذبه على رسول الله والله عنه الخبر قبل ذلك كله فنحن نقول : ان البيع حينتذ كان يتم بالعقد وانلم يتفرقاولاخير أحدهما الآخروانالاشهادلم يكن لازماوانماوجب كلمأذكرنا حين الأمر به لاقبل ذلك ا وأمانحن فنقطع بانرسول الله عليه لا يخالف أمرر به تعالى ولا يفعل مانهي عنه أمته هذ اما لاشك فيه عندنا ومن شك في هذا أو أجاز كونه فهو كَافَرُ نَقَرَبِ إِلَى اللهُ تَعَالَى بِالبِراءة منه • وكذلك نقطع بانه عليه السلام لونسخ ما أمرنا به لبينه حتى لايشك عالم بسنته في أنه قدنسخ مانسخ وأثبت ماأثبت، ولوجاز غيرهذا \_ وأعوذ بالله - لكان دين الاسلام فاسدا لايدري أحدما يحرم عليه بما يحل له بما أوجب

<sup>(</sup>۱) الزيادة من صحيح البخارى ج ۳ س ١٣٦ (٢) سقط لفظ « انه ه من النسخة رقم ١٤ (١) الزيادة من صحيح البخارى )

ربه تعالى عليه حاش لله من هـذا ، ان ِ هذا لهو الضلال المبين الذي يكذبه الله تعالى اذيقول : (تبيانا لكل شيء )\* (ولتبين للناس مانزل إليهم ) وقد تبين الرشدمن الغي والدين كله رشد وخلاف كلشي.منه غي ، فلولم يتبين كل ذلك لـ كمان الله تعالى كذبا والرسول عليه السلام لم يبين ولم يبلغ ( ١ ) والدين ذاهبا فاسدا ، وهــذا هو الكفر المحض بمن أجازكونه ، والوجه الثالث أنهم يقولون: انالراوي من الصحابة أعلم بما روى.وابن عمر هوراوى هذا الخبروهو الذىكان لايرى البيعيتم إلابالتفرق بالأبدان فهو على أصلهم أعلم بماروى ، وسقط على أصلهم هذا تعلقهم بهذا الخبر جملة والخد لله رب العالمين، وقال بعضهم: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغررومن الغرر أن

يكون لها خيار لامدريان متى ينقطع ه

وَ الله مُحَرِّد : وهذا كلام فاسدمن وجوه ، أحدها أن العقد قبل النفرق بالأبدان. أوالتخيير ليسبُّعا أصلالابيع غرر ولابيع سلامة كاقال عليه السلام: ﴿ أَنَّهُ لَا بِيعِ يينهاما كانمعا، فهوغير داخل في بيعالغررالمنهي عنه ۞ والوجهالثاني انهليسكما قالوا: منأن لهاخيارا لايدريان متى ينقطع بلأيهما شاءقطعه قطعه فىالوقت بأن يخير صاحبه فاما يمضيه فيتم البيع و ينقطع الخيار واما يفسخه فيبطل حكم العقد (٧) وتماديه. أو بأن يقوم فيفارق صاحبه كاكان يفعل ابن عمر ، فظهر بردهذا الاعتراض على رسول الله بطالته بالرأى السخيف. والعقل الهجين ، والوجه الثالث أنه لا يكون غررا شيء أم بهرسول الله عَلَيْنَ لَانه لا يأمر بما نهى عنه معاحاش لهمن ذلك وإنماالغرر ما أجازه هؤلا. بآرائهم الفاسدة من يبعهم اللبن الذي لم يخلق في ضروع الغنم شهرا أوشهرين.وبيع الجزر المغيب فىالأرض الذىلم يرهانسي ولاعرف صفته ولاأهوجزرام هومعفون مسوس لاخير فيه.ويبع أحدثو بين لايدرى أيههاهو المشترى. والمقائى التي لم تخلق. والغائب الذي لمبوصف ولاعرف فهذاهو الغرر المحرم المفسوخ الباطل حقاءفانذكروا مارويناه منطريق أبزأبي شيبة عنهاشم بنالقاسم عنأيوب بنعتبة الهامى عنأبي كثير السحيمي عن أبي هر يرة عن النبي عَلَيْكُ ﴿ البيعان بالخيار مالم يتفرقامن بيعها أو يكون بيعها بخيار ﴾ ﴿ وَالْ الْ الْحُورُ : وهذا عجب جدا لانه عليهم لو صمح، والتفرق من البيع لا يكون إلا بأحد أمرين لاتالث لهماإما بتفرقالابدان فيتمالبيع حينتذ ويتفرقان منهحينئذ لاقبل ذلكو إما أن يتفرقامنه بفسخه وإطاله لايمكن غيرهذا،فكيف وأيوب بن عتبةضعيف لانرضى الاحتجاج بروايته أصلاوان كانت لناهوأتى بعضهم بطامة تدلء ليرقةدينه.

<sup>(</sup>١)فالنسخة رقم ١٦،ولا بلغ، (٢) فىالنسخة رقم ١٩،حكم البيع،

وضعف عقله فقال:معنى مالم يفترقا نما أرادمالم يتفقا كايقال للقوم: على ماذا افترقتم؟أى على ماذا افترقتما عن كلا مكما \*

فَالْ الْوَحِيّ : وهذا باطل من وجوه • أوله النه هذه دعوى كاذبة بلا دليل ومن لكم بصرف هذا اللفظ الى هذا التأويل ؟ وما كان هكذا فهو باطل • و الثانى ان يقول: هذا هو السفسطة بعينه ور دالكلام الى ضده أبدا و لا يصحمع هذا حقيقة و لا يعجز أحد عن أن يقول: كذلك فى كل ماجاء عن القرآن . والسنن ، وهذه سبيل الروافض إذ يقولون: ان الجبت والطاغوت انما هما انسانان بعينهما وأن تذبحو ابقرة أنماهى فلانة بعينها ، و الثالث أن نقول لهم: فكف ولوجاز هذا التأويل لكان مارواه الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي علينية ، اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فان خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع • مكذبا لهذا التأويل الكاذب المدعى بلادليل . ومبينا أن التفرق الذي به يصح البيع لا يكون البتة على رغم أنوفهم الابعد التبايع كا قال رسول الله والله والذي به يصح البيع لا يكون البتة على رغم أنوفهم الابعد التبايع كا قال رسول الله والله والذي المن أنه في حال التبايع ومع آخر كلامهما •

قال أبو محمد: وهذا بما خالفوافيه طائفة من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف ، وهم يعظمون هذا وهذا بما خالفوا فيه جمهور العلما، الارواية عن ابراهيم شم جاء بعضهم بعجب ا وهو أنهم زادو افي الكذب فأتو ابرواية رويناها من طريق عطاء أن عرقال: البيع صفقة أو خيار ، وروى أيضا من طريق الشعبي أن عمره وعن الحجاج بن أرطاة أن عمر قال: انما البيع عن صفقة أو خيار والمسلم عند شرطه = ومن طريق الحجاج بن أرطاة عن محمد بن خالد بن الزبير عن شيخ من بني كنانة أن عرقال: البيع عن صفقة أو خيار ولكل مسلم شرطه =

قال أبو محمد: من عجائب الدنيا ومن البرهان على البراءة من الحياء الاحتجاج بهذه الروايات في معارضة السنن و كلها عليهم لوجوه وأولها أنه ليس شيء منها يصح لانها مرسلات أومن طريق الحجاج بن أرطاة وهو هالك عن شيخ من بني كنانة وما أدراك ماشيخ من بني كنانة ؟ ليت شعرى أبهذا يحتجون إذا وقفو افي عرصة القضاء يوم القيامة ؟ عياذك اللهم من التلاعب بالدين، ثم لوصحت لما كان لهم فيها متعلق الانه ليس في منه البطال ما حكم به الله تعالى على لمدان رسوله عن الته الديم الابع إلا بعد التفرق أو التخيير ، و كلام عمر هذا لو سمعناه من عمر لما كان خلافاً لقولنا لان الصفقة ماصح من أو التخيير ، و كلام عمر هذا لو سمعناه من عمر لما كان خلافاً لقولنا لان الصفقة ماصح من

البيع بالتفرق والخيار ماصح منالبيع بالتخيير كاقال عليه السلام وحكم انلابيع بين البيعين الابان يتفرقا أويخير أحدهماالآخر فكيف وقد صحعن عمر مثل قولنا نصاءكما روينامن طريق مسلم نا قنيبة ناليث ـ هوابن سعد ـ عن ابن شهاب عن مالك بن أوس ابنالحدثانقال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم فقال طلحة بن عبيدالله [ وهوعند عمر بن الخطاب ] (١) : أرناذهبك ثم جئنا إذاجا. خادمنا نعطيك ورقك فقال له عمر: كلا والله لتعطينه ورقه أولتردن اليه درهمه (٢) ، فهذاعمر يبيح لهردالذهب بعدتمام العقد وتركالصفقة ، فانقيل: لم يكن تم البيع بينهما قلنا : هذا خطأً لانهذا خبر رويناه من طريق مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري (٣) أنه أخبر وأنه التمس صرفا بما ئة دينار قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتر او ضنا (٤) حتى اصطرف مني و أخذ ذهبه فقلبها (٥) في يده ثم قال: حتى يأتيني خازني من الغابة وعمر يسمع فقال عمر: والله لاتفارقه حتى تأخذه فهذا بيانأن الصرف قد كارقد انعقد بينهما فصح أن عمر و بحضرته طلحة وسائر الصحابة يرون فسخالبيع قبل التفرق بالابدان، ثم لو صحءن عمر ما ادعوهما كانفىقوله حجة معرسول الله عليه و لاعليه ، و كم قصة خالفوا فيها عمرومعهالسنة أوليسمعه ? أولـذلك (٦) هذا الخبرنفسه فانهمرووا عن عمر كماترى «والمسلم عندشرط»، وهم يبطلونشروطاكثيرةجدا ونسواخلافهم لعمرفيقوله: الما**.** لاينجسه شيء • وأخذه الصدقة من الرقيق من كلرأس عشرة دراهم أودينارا . وايجابه الزكاة في ناض اليتيم . و تركه في الخرص في النخل ما يأكل أهله . والمسح على العامة ، وأزيد منمائة قضية فصار ههنا الظن الكاذب فىالروابه الكاذبة عنعمرحجةفيرد السنن فكيفوقدرو يناهذهالرواية نفسهامن طريق حماد بنسلمةعن الحجاج بنأرطاة عن خالد بن محمد بن خالد بن الزبير أن عمر بن الخطاب قال: انه ليس يبع الاعن صفقة وتخاير هكذا بواو العطف وهذا مخالف لقولهم : وموافق لقولنا وموجبأن عمرلم ير البيع الاماجمع العقد والتخيير سوىالعقد ◘ وقدذكر ناه عن عمر أيضاقبل من طريق صحيحة، فظهر فسادتعلقهم من كل جهة ، و ذكر بمضهم قول ابن عمر الثابت عنه: ما أدركت

<sup>(</sup>۱) الزيادة من صحيح مسلم ج۱ ص ٤٦٥ (٢) فى صحيح مسلم « ذهبه و الحديث مطول اختصره المصنف (٣) فى النسخة الحلية ■ البصرى ■ وهو تصحيف وماهنا موافق لما فى موطأ مالك ج٢ص١٩٧ (٤) أى تجاذبنا (٥) فى الموطأ «و أخذ الذهب يقلبها » و الحديث مطول اختصره المصنف كما اختصر حديث مسلم المذكور قبله (٦) فى النسخة رقم ١٦ « فأول ذلك ■

الصفقة حيامجموعاً فهومن المبتاع رويناه منطريق ابنوهب عن يونس بن يزيد عن الزهرى عن حزة بنعبدالله بنعمر عن أبيه ه

قال أبو محمد: وهذا من عجائبهم لانهم أول مخالف لهذا الخبر فالحنيفيون يقولون: بل ان كان بل هو من البائع مالم يره المبتاع أو يسلمه اليه البائع. والمالكيون يقولون: بل ان كان غائبا غيبة بعيدة فهو من البائع، فن أعجب بمن يحتج بخبر هو عليه لاله و يجاهر هذه المجاهرة ؟ وما في كلام ابن عمر هذا شيء يخالف ماصح عنه من أن البيع لا يصح الا بالتفرق بالابدان (١) فقوله: ما أدر كت الصفقة انما أراد البيع التام بلاشك هو من قوله المشهور عنه: أنه لابيع يتم البتة إلا بالتفرق بالابدان أو بالتخيير بعد العقد ...

قال على : فظهر عظيم فحشهم في هذه المسألة وعظيم تناقضهم فيها وهم بقولون : ان المرسل كالمسند و بعضهم يقول : بل أقوى منه و يحتجون به اذا و افقهم ، وقدر و ينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه • أن رسول الله ويتنافخ جعل

الحيار بعدالبيع ، ه

قال أبو محمد : وقد ذكر ناعن طاوس أن التخيير ليس الابعد البيع وهم يقولون : الراوي أعلم بماروى \* ومن طريق أي بكر بن أي شيبة نا وكيع ناقاسم الجعنى عن أبيه عن ميمون ابن مهر ان قال رسول الله على البيع عن تراض و التخيير بعد الصفقة و لايحل لمسلم أن يغبن مسلما • فهذان مرسلان من أحسن المراسيل مبطلان لقولهم الخبيث المعارض للسنن فاين هم عنه ؟ لكنهم يقولون ما لا يفعلون كبر مقتاعند الله أن يقولوا : ما لا يفعلون نعر خارجا ، بالفاظ شي فهو مضطرب و قال على : وقد كذب بل ألفاظه كلها ثابتة منقولة نقل التواتر إلى رسول الله والسخف قال عنه العنال الواتر إلى رسول الله وحى ربه تعالى •

181۸ - مَسَلُّ لِمُ فَانَ قِبِلَ : فهلا أُوجِبَمُ التَّخِيرِ فِي البِيعِ ثلاث مرات ؟ لما رويتموه من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن سمرة و أن رسول الله على البيعان الخيار حتى يتفرقا و يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوى أو يتخاير ان ثلاث مرار (٣) • ومن طريق البخارى نااسحاق أنا حيان نا همام نا قتادة عن أبي الخليل عن عد الله بن الحارث عن حكم بن حزام و أن رسول الله على الله بن الحارث عن حكم بن حزام و أن رسول الله على الله بن الحارث عن حكم بن حزام و أن رسول الله على الله بن الحارث عن حكم بن حزام و أن رسول الله على الله بن الحارث عن حكم بن حزام و أن رسول الله على الله بن الحارث عن حكم بن حزام و أن رسول الله عن على الله بن الحارث عن حكم بن حزام و أن رسول الله عن على الله بن الحارث عن حكم بن حزام و أن رسول الله عن عدد الله بن الحارث عن حكم بن حزام و أن رسول الله عن عدد الله بن الحارث عن حكم بن حزام و أن رسول الله عن عدد الله بن الحارث عن حكم بن حزام و أن رسول الله عن عدد الله بن الحارث عن حكم بن حزام و أن رسول الله عن عدد الله بن الحارث عن حكم بن حزام و أن رسول الله عن عدد الله بن الحارث عن حكم بن حزام و أن رسول الله عن عدد الله بن الحارث عن حكم بن حزام و أن رسول الله عن عدد الله بن الحارث عن حكم بن حزام و أن رسول الله عن عدد الله بن الحارث عن حكم بن حزام و أن رسول الله عن عدد الله بن الحارث عن عدد الله بن الحارث عن حكم بن عدد الله بن الحارث عن عدد الله بن الحارث عن عدد الله بن الحارث عن عدد الله بن عدد الله بن الحارث عن عدد الله بن الله بن الحارث عن عدد الله بن المرادث عن عدد الله بن الله بن الحارث عن عدد الله بن الله بن المرادث عن عدد الله بن اله بن الله بن الله بن

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٤ ﴿ بَتَفْرَقَ الابدانَ ۗ (٢) فى النسخة رقم ١٦ ﴿ مُخَالَفًا ﴾ (٣) فى النسخة رقم ١٦ ﴿ مُخَالَفًا ﴾

بالخيار حتى يتفرقا قالهمام : وجدت في كتابي ﴿ يختار ثلاث مرار فان صدَّقا وبينا بورك لهماني بيعهما وانكذبا وكتها فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما (١) وهكذا رويناه من طريق عفان عن همام أيضا قلنا : رواية الحسن عن سمرة مرسلةلم يسمع منه الاحديث العقيقة وحده ، وأما رواية همام فانهلم يحدث بهذه اللفظـة وانما أخبر أنه وجـدها في كـتابه ولم يلتزمها ولارواها ولاأسندها ، وما كان هكـذا فلا يجوز الآخذبه ولاتقوم به حجة ، وقدروى هذا الخبر همام عن أبي التياح عن عبد الله بن الحارث عن حكيم فلم يذكر فيه ثلاث مرات، ورواه شعبة وسعيد بن أبي عروبة. وحماد بن سلمة كلهم عن قتادة باسناده ولفظه فلم يذكر احد منهم ثلاث مرار ، وقد حدثناهشام بنسميدالخير (٧) ناعبدالجبار بن أحدالمقرى ناالحسن بن الحسين بن عبدر به النجيري (٣) نا جعفر بن محمدالاصباني نايونس بن حبيب (٤) الزبيري ناأبو داود الطيالسي ناشعبة . وهمام كلاهما عن قتادة قال شعبة في حديثه: سمع صالحا أبا الخليل يحدث عن عبدالله بن الحارث عن حكم بن حزام قال: قال رسول الله عَلَيْنَا : « البيعان بالخيارمالم يتفرقا فانصدقاً وبينابورك لهمافي بيعهما وانكذباوكتماً محق (٥) بركة بيعهما ، قال أبوداود : وحديث هام مثل هذا (٦) فار تفع الاشكال وثبت هام على ترك هذه اللفظة ولم يقل اذ وجدها في كتابه أنها من روايته ، ووالله لوثبت هام عليها من روايته أوغيرهمن الثقات لقلنامها لانهاكانت تكونز بادة ه

1819 مرسل المستائلة فان تبايعا في بيت فحرج أحدهماعن البيت أو دخل حنية في البيت فقد تفرقا وتم البيع فقد تفرقا أو تبايعا في طريق فدخل أحدهما دارا أو خصافقد تفرقا وتم البيع في فان تبايعا في سفينة فدخل أحدهما البليج أو الحزامة أو مضى إلى الفندقوق أو صعد الصارى فقد تفرق وتم البيع وكذلك لو تبايعا في احد هذه المواضع فخرج أحدهما إلى السفينة فقد تم البيع اذ تفرق وتم البيع في في المن فزال أحدهما المدكان آخر أو خرج إلى السفينة فقد تم البيع اذ تفرق والم فان تبايعا في دكان فزال أحدهما المدكان آخر أو خرج إلى

<sup>(</sup>۱) هوفي صحيح البخارى ج ٣ ص ١٣٦ (٢) في النسخة رقم ١١ و سعد الحير ، (٣) في النسخة رقم ١٦ و النسخة الحلبية ■ بن عبدو يه النجير مى ■ (٤) في النسخة رقم ١٤ و • نايوسف بن حبيب، صحدناه من تهذيب التهذيب (٥) في سنن أبي داود ومحقت، (٦) في سنن أبي داودليس كما قال المصنف بل ما في همكذا • قال أبو داود: و كذلك رواه سعيد ابن أبي عروبة و حمادوا ما همام فقال: حتى يتفرقا أو يختار ثلاث مرات ■

الطريق فقد تم البيع و تفرقا ، ولو تبايعا في العاريق فدخل احدهما الدكان فقد تم البيع و تفرقا ، فلو تبايعا في سفر أو في فضاء غانه يالا يفترقان إلا بأن يصير بينهما حاجز يسمى تفريقا في اللغة أو بأن يغيب عن بصره في الرفقة أو خلف ربوة · أو خلف شجرة · أو في حفرة ، و انته تعالى التوفيق و ما يسمى في اللغة تفريقا فقط و بالله تعالى التوفيق و

• ٢٤٢ مَسَمَا ُ لِيْ فلو تنازع المتبايعان فقال أحدهما. تفرقنا وتم البيع أوقال: خيرتني أوقال:خيرتك فاخترت أو اخترت تمام البيع وقال الآخر: بل ما تفر قناحتي فسخت وماخيرتني ولاخيرتك أو أقر بالتخيير وقال: فلم اختر أناأو قال: أنت تمام البيع فانكانت السلعة المبيعة معروفة للبائع ببينة أو بعلم الحاكم ولانبال حينتذفي يدمن كانت منهاولاني يدمن كان الثمن منهماأوكانت غيرمعروفة إلاأنها في يده والثمن عند المشترى فانالقول فيكل هذا (١) قول مبطل البيع منها كائنا من كان مع يمينه لانه مدعى عليه عقد يع لا يقر به و لابينة عليه به فليس عليه الااليمين بحكم رسول الله عَيْمَالِيَّةٍ باليمين على المدعى عليه، فان كانت السلعة فى يد المشترى وهي غير معروفة للبائع وكأنَّ الثمن عندالبائع بعد فالقول قول مصحح البيع منها كاثنا من كان مع يمينه لأنه مدعى عليه نقل شيءعن يدهو منكان في يده شيء فهو في الحكم له فليس عليه الااليمين، فلو كانت السلعة و الثمن معافي يد أحدهما فالقول قوله مع بمينه لأنه مدعى عليه كما قلنا وبالله تعالى التوفيق = وهكذا القول في كل مااختلف فيه المتبايعان مثل أن يقول أحدهما :ابتعته بنقدويقول الآخر: بل بنسيئة أو قال أحدهما: بكـذ أوكـذا أو قال الآخر:بل أكـثر،أو قال أحدهما :بعرض وقال الآخر : بعرض آخر أو بعين أوقال أحدهما : بدنانيروقال الآخربل بدراهم. أو قال أحدهما بصفة كمذاوذكر ما يبطل به البيع وقال الآخر: بل بيعا صحيحا، فإن كان في قول أحدهما إقرار للآخر بزيادة اقرارا صحيحا ألزم ماأقر بهولابد، فان كانت السلعة بيد البائع والثن بيدالمشترى فهناهو كل واحدمنها مدعى عليه فيحلف البائع بالله مابعتها منه كما يذكرولابما يذكرو يحلف المشترى بالله ماباعها منىبما بذكر ولاكايذكر ويبرأكل وأحدمنها منطلب الآخر و يبطلما ذكرا منالبيع ه وذهب قوم إلىأن البيعين إذا اختلفا ترادالبيع دونأيمانوهوقول ابن مسعود. والشعى : وأحمد بن حنبل كما روينا منطريق عبدالرزاق ناسفيان الثورى عن معن بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن ابن عبدالله بن مسعود أن ابن مسعود باع من الاشعث بن قيس بيعا فاختلفا في الثمن فقال ابن مسعود : بعشر ينوقال الأشعث : بعشرة فقال له ابن مسعود : اجعل بيني وبينك

<sup>(</sup>١) فىالنسخةرقم ١٤﴿ فَكُلُّ ذَلَكُ ۗ وَفَى النَّسْخَةُ الْحَلِّبَةِ, فِي هَذَا كُلُّهُ ۗ

رجلا فقال له الاسعث: أنت بيني وبين نفسك قال ان مسعود: فاني أقول بماقضى به رسول الله والله والمنافعة المتبايعان فالقول ماقال رب المال أو يترادان البيع وروى عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنة قال : يحلف البائع فان شاء المشترى أخذوان شاء ترك ولم بذكر عليه يمينا : وقال قوم : ان كانت السلعة قائمة تحالفا و فسخ البيع وان كانت قده لكت فالقول قول المشترى مع يمينه هذا إذا لم تكن هنالك بينة وهو قول حاد بن أبي سليان . وأبي حنيفة . وأبي وسف . ومالك وقال ابراهيم . والثورى والاوزاعى في المستهلكة : بذلك ، وقال قوم : اذا اختلف المتبايعان حلفا جميعافان حلفا أو نكل فسخ البيع وان حلف أحدها و ذكل الآخر قضى بقول الذي حلف سواء كانت قائمة أو مستهلكة ، وقال عطاء: يردالبيع الاأن يتفقا ، وقال زفر بن الهذيل في السلعة يترادان ثمن المستهلكة فان انفقا على أن الثمن كان من جنس واحد فاقول قول المشترى فان اختلفا في الجنس تحالفا و تراداقيمة المبيع و قال أبو سلمان . فالقول قول المشترى ها يمنه يه وأبو ثور : القول في ذلك قائمة كانت السلعة أو مستهلكة قول المشترى ها يمينه ها

قال المحرورية والما قول ابن مسعود. والشعبى واحمد فانهم احتجوا بالحديث الذى ذكرنا فيه ورويناه بلفظ آخر وهو إذا اختلف المتبايعان فالقول ماقال البائع والمبتاع بالحيار فاللفظ الأول رويناه كاذكرناه ، ورويناه أيضامن طريق حفص بن غياث عن أبي عميس أخبرني عبد الرحمن بن محمد بن قيس عن أبيه عن جده قال ابن مسعود و ومن طريق أبي عميس أيضاعن عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده أبيه عن جده قال ابن مسعود و ومن طريق هميم اناابن أبي ليلي هو محمد بن عبد الرحمن القاضى عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن ابن مسعود ، وأبان مسعود عن أبيه أن ابن مسعود وأن ابن مسعود عن فرويناه من طريق ابن عجلان عن عون بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن ابن مسعود أن ابن مسعود عن فرويناه من طريق ابن عجلان عن عون بن عبد الله بن عبد الله

قال ابو محمد: وهذا كله لاحجة فيه ولا يصحثى منه لانها كلها مرسلات ، وعبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود كان له إذ مات أبوه رضى الله عنه ست سنين فقط لم يحفظ منه كلمة والراوى عنه أيضا محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى وهوسي الحفظ و عبد الرحمن بن محمد محمد بن الأشعث ظالم من ظلمة الحجاج لاحجة في روايته ، وأيضا فلم يسمع منه أبو عميس شيئا لتأخر سنه عن لقائه ، وأيضا فهو خطأ و انماه و عبد الرحمن بن محمد بن قيس بن محمد ابن الأشعث وهو مجهول ابن مجهول و وأيضا محمد بن الأشعث لم يسمع من ابن مسعود فبطل التعلق به جملة ، وأما قول أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود فانه يحتجله بما روينا من

طريق أحمد بن شعيب أخبر في ابر اهيم بن الحسين نا حجاج \_ هو ابن محمد \_ قال ابن جريج: أخبر في اسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة أنه سمع أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يقول: قال ابن مسعود: وأمر رسول الله يتاليق في المتبايعين سلمة يقول أحدهما: أخذتها بكذاوكذا وقال الآخر: بعتها بكذاوكذا بأن يستحلف البائع ثم يختار المبتاع فان شاء أخذ وان شاء ترك ورويناه أيضا من طريق اسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة عن ابن المبدالله بن مسعود عن أبيه عن رسول الله يتاليق وهذا الاشيء لأن أبا عبيدة بن عبد الله ابن مسعود سئل أنذ كرمن أبيك شيئا كال الأولم يكن لعبد الله رضى الله عنه من الولد إلا أبو عبيدة وهو أكبر هم وعبد الرحن تركه ابن ست سنين و عتبة وكان أصغر هم وعبد الملك المن عبيدة المذكور مجهول فسقط هذا القول ...

قال أبو محمد: وأماسائر الأقوال فلا حجة لهم أصلا لاسيما من فرق بين السلعة القائمة والمستهلكة ومن حلف المشترى فانه لا يوجد ذلك في شيء من الآثار أصلا الاانهم أطلقوا اطلاقاسا محوافيه قلة الورع - يعنى الحنيفيين والمالكيين - فلا يز الون يقولون في كتبهم: قال رسول الله عليه المنافية : «اذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فانهما يتحالفان ويترادان و هذا لا يوجد أبدا لا في مرسل و لا في مسند لا في قوى و لا في ضعيف الاأن يوضع للوقت م

قال على: وهذا بماتناقضوا فيه خالفو المرسل المذكور وخالفوا ابن مسعود ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضى الله عنهم واحتج بعضهم لقو لهم في ذلك بأن قال: لما كان كلاهما مدعيا ومدعى عليه وجب عليهما اليمين جميعا فان البائع يدعى على المشترى ثمنا او عقد الايقر به المشترى و المشترى يدعى على البائع عقد الايقر به المشترى و المشترى يدعى على البائع عقد الايقر به المشترى و المشترى يدعى على البائع عقد الايقر به المشترى و المشترى يدعى على البائع

وقال له إنسان: هذا لى بعته منك بمثقالين وقال الذى هوفى يده: بل ابتعته منك بمثقال وقد أصفتك فان الذى الشيء بيده ليس مدعيا على الآخر بشيء أصلا لان الحكم أن كل ما بيد المر. فهو له فان ادعى فيه مدع حلف الذى هوبيده و برى مولم يقر له قط بملكه اقر ارامطالها فليس البائع ههنا مدعى عليه أصلاء وقد عظم تناقضهم ههنا لا سيا تفريقهم بين السلعة القائمة فليس البائع ههنا مدعى عليه أصلاء وقد عظم تناقضهم ههنا لا سيا تفريقهم بين السلعة القائمة والمستهلكة فهوشى ولا يوجه قرآن ولا سنة ولارواية سقيمة ولا قول صاحب ولا قياس ولا معقول ولارأى له وجه ، ويعارضون بما احتجله أصحابنا وأبوثور في قولهم: انالقول قول المشترى على حال مع يمنه لأنها جميعاقد اتفقا على البيع وعلى انتقال انالقول قول المشترى عمادى البائع على المشترى ، مادى البائع على المشترى ، مادى البائع على المشترى ، مادى البائع على المائد الحنيفيين والمائكيين من أقوالهم في الاقرار ...

( م ×ع - ج ۸ الحلی )

قال أبو محمد : وليسهذا أيضا صحيحالان البائم لم يو افق المشترى قط على ما ادعاه في ماله وأنماأقرله بانتقال الملك وبالبيع علىصفقلم يصدقه المشترىفيها فلايجوز أنيقضى للمشترى باقرار هومكذبله فصح أن القول ماقلناه من أن كل ما كانبيدانسان فهو له الا أن تقوم عمليكه بينة لغيره وهو قول آياس بن معاوية و سخاجا ، ت السنة ، والعجب من الهام الحنيفيين. والمالكيين. والشافعيين. انهم يقولون بالحديث المذكوروهم قدخالفوه جملة كماأو ردنالاسما الشافعين فانهم يقولون: لابجوزالحكم بالمرسل ثم أخذواههنا بمرسل وليثهم صدقوا في أخذهم به بل خالفوه وتناقضوا كلهم مع ذلك في فتاويهم في فرو عهذه المسألة تناقضا كثيرا ﴿ وَ بَاللَّهُ تَعَالَىٰ التَّوْفِيقِ ۚ وَأَعِجْبِ شَيْ. في هذا تحليف المالكيين للبائع . والمشترى بان يحلف البائع بالله لقد بعتكها بكذاو كذا وبان يحلف المشترى بالله لَّفُـد اشتريتها منك بكذا وكذافيجمعون في هذا أعجوبتين : احداهما تحليفهما على ما يدعيانه لاعلى نفي ما يدعى به كل و احد منهما على الآخر ... و الاخرى أنهم محلفونهما كذلك ثم لايعطونهما ماحلفا عليهفاىمعنى لتحليفهما بذلك ؟ وإنما يحلف المدعىعليه علىنني ماادعي عليه بهويبرأ ، وأماهم ومن يرىرد البمين فانه محلف المدعى على ما ادعى ويقضون له به و نقضو اهه: أصولهم أقبح نقض وأفسده بلاد ليل أصلا، وقالوا أيضاً : انادعي أحدهما صحةالعمل والآخر فسادهالقول قول مدعى الصحةو لا يدري منأنزوقع لهم هذا؟؛ و بالله تعالى التوقيق ه

العلام المناق ا

فعلى المشترى قيمته لاثمنه وللذى له الخيار منهما انفاذ الرضى بغير محضر الآخر وليس له أن يردالبيع إلا بمحضر الآخر، وزكاة الفطران تم البيع بالرضى (١) على المشترى وان لم يتم البيع بالردعلى البائع ه

وأكل الم المرابع المرا لاتحفظ عن احد قبله، وقالمالك: بيع الخيار جائز كماقال أبوحنيفة. وأصحابه الا أنمدة الخيار عنده تختلف أمافىالثوب فلايجوز الخيارعنده إلايو مين فاقل فمازا دفلا خير فيه وأما الجاريةفلابجوز الخيار عنده فيماالا جمعة فأقل فمازاد فلا خيرفيه ينظر إلى خبرها . وهيئنها . وعملها ، وأما الدابة فيوم فاقل أوسير البريد فأقل ، وأماالدار فالشهر فأقلوانماالخيارعنده ليستشير ويختبرالبيع (٢) وأماما بعدمن أجل الخيار فلا خيرفيه لانهغرر ، ولا بحوز عنده النقدفي بيع الخيار لابشرط ولا بغير شرط فان تشارطاه فسد البيع ، فان مات الذي له الخيار فورثته يقومون مقامه ، فأن تلف المبيع في يد المشترى من غير فعله في مدة الخيار فهو من مصيبة البائع ولاضمان على المشترى سوا. كان الخيار للمشترى أو للبائع أولهما أولغيرهما وللذي لهالخيار الرد والرضي بغير محضر الآخر وبمحضره ، وزكاة الفطر علىالبائع في كل ذلك ، قال : فان انقضى أمد الخيار وَلَمْ يَرْدُولَا رَضَى فَلِمُالُودُ بِعَدْدُلُكَ بِيُومُ فَانْلَمْ يَرْدُ فَيْهَذَا الْقَدْرُلُومُهُ البِّيعِ ، وهذهأقوال فىالفساد كالتي قبلها ولا تحفظ عن أحد قبله وتحديدات فى غاية الفساد لأن كل ماذكرنا من الجارية . والثوب . والدار . والدابة قد يختبرو يستشار فيه في أقل من المدد التي ذكرواوفي أقل من نصفها وقد يخفي من عيوب كل ذلك أشياء في أضعاف تلك المدد ، فكل ذلك شرعلم يأذن الله تعالى به ولاأوجبته سنة . ولارواية ضعيفة . ولاقياس . ولاقولمتقدم. ولارأى لهوجه ا وليتشعريماقولهم ان كانالخيارلاجني فمات في أمد الخيارأ يقومورثته (٣) مقامه في ذلك أم لا؟ فان قالوا : لا تناقضوا وجعلواالخيار مرة يورثومرة لايورث وانقالوا: نعم قلنا: فلعلهم صغار . أوسفها. . أوغيب. أولاوارث له فيكون الخيار الامام أو لمنشاء اللهان هذه لعجائب ! ■ وقال الشافعي : يجوز الخيار لاحدها ولهما معا ولا يجوزأكثر من ثلاثة أيام، واختلف قوله في التبايع على أن يكون الخيار لاجني فمرة أجازه ومرة أبطل البيع به الاعلى معنى الوكالة والنقدجائز عنده في بيع الخيار فأن مات الذي له الخيار فورثته يقومون مقامه فان

<sup>(</sup>١) سقط لفظ «بالرضي عن النسخة رقم ١٤ (٧) فى النسخة رقم ١٦ « وتخيير للمبيع، (٣) فى النسخة رقم ١٦ « وارثه ■

تلف الشيء في يدالمشترى في مدة الخيار فان كان الخيار البائع أولهما معافعلي المشترى ضمان القيمة وان كان الخيار للمشترى فقد لزمه البيع بالثمن الذى ذكر او للذى له الخيار عنده أن يرد وان يرضى بغير محضر الآخرو بمحضره ، واحتجه هو . وأبو حنيفة في أن الخيار لا يكون أكثر من ثلاث بخبر المصراة . و بخبر الذى كان يخدع في البيوع فجعل له النبي عير الخيار ثلاثا وأمره أن يقول اذا باع : لاخلابة واحتج الحنيفيون في ذلك بماروينا من طريق الحذا في محد بن يوسف قال : اخبر في محمد بن عبد الرحيم بن شروس أخبر في حفص بن سليان الكوفي أخبر في أبان عن أنس أن رجلا اشترى بعيراً واشترط الخيار أربعة أيام فأبطل النبي عير البيع وقال : انما الخيار ثلاثة أيام واشترى المحدن عدر الحدن : «اشترى رجل بيعا وجمل الخيار أربعة أيام فقال رسول الله والنبي عن الجسن : «اشترى رجل بيعا وجمل الخيار أربعة أيام فقال رسول الله والنبي عن الجسن عمر دود وانما الخيار ربحل بيعا وجمل الخيار أربعة أيام فقال رسول الله والمنافق المنافق المنافق الما المنافق المنافق

قَالُ لُومِحِيرٌ : أمااحتجاج أبي حنيفة والشافعي بحديث منقذو أن الني الملاقة جعل له الخيار ثلاثة أيام فمااشترى فعجب عيب جداأن يكونا أول مخالف لهذا الحديث ، وقولهما بفساد بيعه جملة انكان يستحق الحجر ويخدع فى البيوع أوجوازبيعه جملةولا برده إلا من عيب ان كان لا يستحق الحجر فكيف يستحل ذو ورع أن يعصي رسول الله عَيْنِاللَّهِ فَمَا أَمْرِيه مُم يقوله مالم يقل مع ذلك عوليس في هذا الخبربيع وقع بخيار من المتبايعين الأحدهمأأولها وفيهذا نوزعوافواأسفاه عليهم ، وأمااحتجاج أبي حنيفة بحديث المصراة فطامةمن طوام الدهر وهوأول مخالفله وزار عليه (١) وطاعن فيه مخالفكل مافيه، فمرة يجعله ذوالتورع منهم منسوخا بتحريم الربا وكذبوانى ذلك ماللربا ههنامدخل، ومرة يجعلونه كنذباو يعرضون بأبى هريرة والله تعالى يجزيهم بذلك فى الدنياو الآخرةوهم أهل الكذب لاالفاضل البرأبوهريرة رضي الله عنهوعن جميعالصحابة وكب الطاعن على أحد منهم لوجهه ومنخريه ثم لا يستحيون من أن يحتجو آ به فيما ليس فيه منه شي. لأنهم انما يريدون نصر تصحيح بيع وقع بشرط خيارللبائعأو للمشترى أولها معاأو لغيرهماوليس من هذا كله في خبر المصراة أثر.ولا نص.ولااشارة.ولا معني ، فأي عجب أكثر من هذا! وأماحديثا الحذافي المسند. والمرسل فهما من طريق ابان سن مد الرقاشي وهو هالك مطرح، والمسند من طريق حفص بنسلمان الكوفي وهو ■الكأيضا متروك، وأماالمرسل فعنرجللم يسم فهما فضيحة وشهوة لايأخمذ بهما فيدينه إلا محروم (١)يقال زرى عليه فعله عامه

التوفيق، ولعمرى لقدخالف المالكيون هبنا أصولهم (١) فانه لامؤنة عليهم من الأخذ بمثلها فى الدناءة والرذالة إذا وافق تقليدهم وقالوا: أيضا قدا تفقنا على جواز الخيار ثلاثا واختلفنا فيما زاده

قال أبو محمد : وهذا كـذب ماو فقو ا قط على ذلك ،هذا مالك لا يحيز الخيار في الثوب الايومين فاقل ولافي الدابة الااليوم فاقل فبطل كل ماموهوا به وبالله تعالى التوفيق م ويعارضون بالخبر الذيفيه النهيءن تلقى الركبان فمن تلقى شيئامن ذلك فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق وهوخبر صحيحوفيه الخيار إلىدخول السوقولعله لايدخله إلابعدعام فأكثر، وسنذكر السناده بعدهذاانشاءالله تعالى ، فظهر فساد أقوال هؤلا. جملةوانها آراء أحدثوها متخاذلة لاأصل لهاولا سلف لهم فيها ه وقال ابن أبي ليلي: شرط الخيار في البيع جائز لها أولاحدهما أولاجني وبجوز إلى أجل بعيد أوقريب ، وقال الليث: بجوز الخيار إلى ثلاثة أيام فاقل = وقال الحسن بنحى: يجوز شرط الخيار في البيع ولوشرطاه أبدا فهوكذلك لاأدرى ماالثلاث الاأن المشترى انباع مااشترى بخيار فقد رضيه ولزمه وانكانت جارية بكرا فوطئهافقد رضيها ولزمته ، وقال عبيد الله بن الحسن : لا يعجبني شرط الخيار الطويل في البيع إلاأن الخيار للشتري مارضي البائع ، وقال ابن شبرمة وسفيان الثورى لا يجوز البيع إذا شرطفيه الخيار للبائع أو لهما، وقال سفيان : البيع فاسد بذلكفان شرطالخيار للمشترىعشرةأيام أوأكثر جاز،وروينافي ذلكءن المتقدمين آثارا كاروينا من طريق وكيع ناز كريا \_ هو ابن الى زائدة \_ عن الشعى قال: اشترىعمر فرساو اشترط حبسه انرضيه وإلافلابيع بينه يابعد فحمل عمر عليه رجلافعطب الفرس فجعلا بينهما شريحا فقال شريح لعمر : سلم ما ابتعت أورد ما أخذت فقال عمر : قضيت بمر الحق ﴿ وروينا عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن عبدالرحمن بن فروخ عن أبيه قال: اشترى نافع بن عبد الحارث من صفو ان بن أمية بن خلف داراً للسجن بأر بعة آلاف فاذرضي عمر فالبيع بيعه وازلم يرض (٢) فلصفوان أربعائة درهم فأخذها عمر ، وبه إلى سفيان الثورى عن عبدالله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: كنت ابتاع ان رضيت حتى ابتاع عبدالله بن مطيع نجيبة ان رضيا فقال: ان الرجل ليرضي ثم يدعي فكا نما أيقظني فكان يبتاع ويقول:هاان اخذت • ومن طريق عبدالرزاق أنا ابن جريج أخبر ني سليمان بن البرصاء قال: با يعت ابن عمر بيما فقال لي: إن جاءتنا نفقتنا إلى ثلاث ليال فالبيع بيعناو ان لم تأتنا نفقتنا الى ذلك فلا بيع بيننا و بينك ولك سلعتك

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١٦ « اقو الهم» (٢) في النسخة رقم ١٤ .وان عمر لم يرض،

فال الوحية المحاحب الدى المعامن الله عنهم فى بيع الخيار شيئا غير هذا وهو كله خلاف الاقوال أبى حنيفة . و ما لك . و الشافعي ، و هذه عندهم بيوع فاسدة مفسوخة فاين تهويلهم بالصاحب الدى الايعرف له مخالف ؟ نعمو ان عرف اله مخالف ، و أن ردهم السنة الثابتة فى أن الابيع بين أحدمن المنباء مين حتى يتفر قاأو يخير أحدهما الآخر بعد البيع برواية شيخ من بنى كنانة عن عمر البيع عن صفقة أو خيار ؟ وليس فى هذا لوصح خلاف المسنة بل قدصح عن عمر و غير عمر من الصحابة موافقة السنة فى ذلك و اجازة ردالبيع قبل التخيير و التفرق ثم هان عليم ههنا خلاف عمل عمر بن الخطاب . و نافع بن الحارث . وصفوان بن أمية و كام محابة العمل المشهور الذى الا يمكن أن يخفى بحضرة الصحابة بالمدينة . و مكة و الايعرف المه فى ذلك مخالف و الاعليم منهم منكر عمن بحيز البيع بشرط الخيار أصلا باصح طريق و أثبته فى أشهر قصة ، وهى ابتياع دار السجن (١) بمكة ، وما تعلى المناف باللسجن دار أصلا ، ثم فعل أن عمر . و ان مطيع وهما صاحبان يبتاعان كان قبل ذلك به المسجن دار أصلا ، ثم فعل أن عمر . و ان مطيع وهما صاحبان يبتاعان كان قبل ذلك به المسجن دار أصلا ، ثم فعل أن عمر . و ان مطيع وهما صاحبان يبتاعان كان قبل ذلك به المسجن دار أصلا ، العيم مدة مسماة الايعرف الهم فى ذلك مخالف عن يجيز البيع بشرط خيار فاعجوا الاقوال هؤلاه القوم ...

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٤ «دارالسجن» (٢) فى النسخة رقم ١٦ « يبتاعون ■

للمشترى وحده فاجازه سفيان لامعنى له لانه لم يأت بالفرق بين ذلك قرآن . ولاسنة . ولا رواية سقيمة . ولا فول متقدم . ولا قياس . ولا رأى له وجه و وليس إلا جواز كل ذلك أو بطلان كل ذلك أو بطلان كل ذلك عن جماعة من السلف كما روينا من طريق عبد الرزاق ناسفيان الثورى عن عاصم بن عبيدالله عن القاسم بن محمد بن أى بكر الصديق أن عائشة أم المؤمنين كرهت ان تباع الامة بشرط و من طريق عبد الرزاق نا معمر عن الزهرى عن عبيدالله بن عبدالله بن عبد الله بن عبد المناس أولى التم يتسر اها من امرأته فقالت : لا أبيعكها حتى اشترط عليك ان اتبعتها ان يشترى جارية يتسر اها من امرأته فقالت : لا أبيعكها حتى اشترط عليك ان اتبعتها نفسى فانا أولى الثمن فقال ابن مسعود : حتى أسأل عرف مناه فقال له عمر : لا تقربها و فيها شرط لاحد و ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم قال : سألت عكر مة شرط لاحد و ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عمر و بن مسلم قال : سألت عكر مة الآخذ قبل أن يرجع إلى صاحب الثوب فقال عكر مة : لا يحل له الربح و ومن طريق عبد الرزاق عن الربح و النا قبل المناس عن ربح قال : قال عظاه : كل بيع فيه شرط فليس بيعا، وقال طاوس عاد كرنا قبل و

قال أبو محمد: هذا كله عند كل ذى حسسليم أوضح فى ابطال البيع بشرط الخيار من دعواهم أن عرمخالف للسنة فى أن لا يبع بين المتبايعين حتى يتفرقا بمالم يصحعنه من قوله: البيع عن صفقة أو خيار و من دعواهم مثل ذلك على ابن عمر فى قوله: ما أدر كت الصفقة حيا مجموعا فمن البائع وليس فى هذا اشارة الى خلاف السنة المذكورة بل قدصح عنهما مو افقة السنة فى ذلك ...

قال على : فان كان ماروى عن الصحابة . والتابعين فىذلك اجماعا فقدخالفوه فهم مخالفون للاجماع كما أقروا على انفسهم وان لم يكن اجماعا فلاحجة فى قول لم يأت به نص ولا اجماع ، فان احتجوا فى إباحة بيع الخيار بماروى و المسلمون عند شروطهم ، فهذا لا يصح لا نه عن كشير بن زيدوهو مطرح باتفاق ولا يحل الاحتجاج بماروى .

ومن طريق أخرى عن كذاب عن مجهول عن مجهول مرسل مع ذلك (١) هو عن عطاه مرسل ولوصح مع ذلك لما كان لهم فيه متعلق أصلا لان شروط المسلمين ليس هى كل ما اشترطوه ولو كان ذلك للزم شرط الزنا . والسرقة وهم قد أبطلوا أكثر من ألف شرط أباحها غيرهم وانما شروط المسلمين الشروط التي جاء القرآن والسنة باباحتها نصا فقط قال رسول الله والما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، "

<sup>(</sup>١) فىالنسخة رقم١٦ . مرسلا معذلك .

قال على : فان احتج من بحيز بيع الخيار بماقدة كرناه من قول رسول الله عليها الموب عن وكل بيعين لابيع بينهما حتى يتفرقا الابيع الخيار » فلاحجة لهم فيه لأن أبوب عن نافع عن ابن عمر قد بين ذلك الخيار ماهو وانه قول أحدهما للا خر : اختر • و بينه أيضا الليك عن نافع عن ابن عمر بمثله ، وأوضح اسماعيل بن جعفر عن نافع عن ابن عمر عن النبي والله النبي المقال : و المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا إلا أن يكون البيسع عن خيار فان كان البيع عن خيار فان كان البيع عن خيار الميه و فصح ضرورة أن هذا الخيار الماهو التخيير من أحدهما للا خرفقط • وذكر واأيضا خبر المصراة وسنذكره في هذا الكتاب باسناده انشاء الله تعالى • وان رسول الله من الميها أمسكها وان كرهها ردها و ردمعها صاعا من تم جعل الخيار لو اجدها ثلاثا فان رضيها أمسكها يقول إذا باع أوابتاع : لاخلابة شم جعل له الخيار ثلاثا ، وقدذكر ناه في كتاب الحجر من ديوانا هذا (١) ، وخبر تلقى السلع [ الركبان ] (٢) والنهى عنه وانه عن النبية وحل البائع الخيار إذا دخل السوق و بالخيار في رد البيع يوجد فيه العيب •

قال أبو محمد: وكل هذا لاحجة لهم في منه ، واحتجاجهم به في إباحة يسع النجار إثموعار لأن خبر المصراة انمافيه الخيار للمشترى أحب البائع أم كره لابرضى منه أصلا ولابأن يشترط في حال عقد البيع فكيف يستجيز ذو فهم أن يحتج بهذا الخيار في إباحة بيع يتفقى فيه البائع والمشترى على الرضى بشرط خيار لاحدهما أو لكلهما أو لغيرهما ؟ به و أماخبر منقذ فكذاك أيضا لانه انماهى خيار يجب لمن قال عند التبايع: لاخلابة بائعا كان أو مشتريا سوا. رضى بذلك معامله أو لم يرض لم يشترطه الذى جعل له في نفس العقد ، فأى شبه بين هذين الحكمين وبين خيار يتفقان برضاهما على اشتراطه لاحدهما أو لغيرهما وكلهم لا يقول بهذا الخير أصلا؟ \* و أماخبر تلقى السلع فكذلك أيضا انماهو خيار جعل للبائع أحب المشترى أم كره لم يشترطاه في العقدو هو أيضا خيار إلى غير مدة محدودة و كلهم لا يجيز هذا أصلا ، فأى عجب يفوق قول قوم أيضا خيار إلى غير مدة محدودة و كلهم لا يجيز هذا أصلا ، فأى عجب يفوق قول قوم السنن فيا جاءت فيه ثم يحتجون بهافيا ليس فيها منه أثر ولادليل ولامعنى ؟ افخالفوا الحفائق جملة و محمدالله تعالى على مامن به من التوفيق ﴿ فان قالوا ﴾ : لما جاز في هذه الاخبار المائع . وفي الثالث الخيار للبرء بائعا كان في أحدها الخيار للبائع . وفي الآبائ والمشترى بغير أن يشترط في العقد شيء أو مشتريا وكان في الشفعة الخيار لغير البائع والمشترى بغير أن يشترط في العقد شيء

<sup>(</sup>١) هوفى هذا الجزء ص ٧٩٥ (٢) الزيادة من النسخة رقم ١٩

من ذلك من غير أن يلتفت رضي الآخر أورضي البائع والمشترى كان اذا اشترطاه بتراضيهما لأحدهما أولهماأولغيرهما أحرى أنجوز قلنا : هذاحكم الشيطان لاحكم الله عزوجل، وهذا هو تعدى حدود الله تعالى الذي قال الله تعالى : ﴿ وَمِنْ يَتَّعِدُ حَدُودُ الله فقد ظلم نفسه ) و تلك دعوى منكم لا برهان على صحتها بل البرهان قائم على بطلانها بقوله تعالى : (شرعوا لهم من الدين مالم يأذن بهالله ) وما تدرون أنتم و لاغير كم من أين قلتم بدعواكم هذه ؟ ثم اوصح القياس الكان هذامنه عين الباطل لأن القياس عند القائلين به لا يصح تشبيه المشبه الاحتى يصح المشبه به وليس منكم أحد يصحح حكم شيء من هذه الآخبار الاالمصراة . والشفعة فقط فكيف تستحلونأن تحكموا بحكم لأنه يشبه حكما لا بجوز العمل به ؟ وهل سمع بأحمق من هذا العمل ؟ والذين يصححون منكم حكم المصراة لايختلفون في أنه لا يجوز القياس على مافيه من رد صاع تمر (١) مع الشيء الذي يختار الراد رده فمن أينجاز عندكم القياس على بعض مافي ذلك الخبر وحرم القياس على بعض مافيه ؟ أليس هذا بما تحتار فيهأوهام العقلا. ؟ ، وكذلك الشفعة انما هي للشريك عندكم أوللجار فيما بيع من مشاع فيالعقار خاصة فمن أينوقع بكم ياهؤ لاً. أن تحرموا القياس على ذلك مابيع أيضا من المشاع في غير العقار للشريك أيضا ؟ ولوصح قياس في الدهر لكان هذا أوضح قياس وأصحه لتساو يهما في العلة والشبه عندكل ناظر ثم تقيمون عليه مالايشبهه أصلا مناشتراط اختيار للبائع أوللمشترى أولهما أولاً جنبي وهو ضد ذلك الحـكم جملة . فذلك للشريك وهذا لغير الشريك . وذلك في المشاع وهذا في غير المشاع . وذلك مشترط وهذا غير مشترط ، وذلك الي غير مدة وهذا الىمدة ، فماهذا التخليط. والخبط ؟ وأماالخيار في رد المبيع فالقول فيه كالقول فيخيار الشفعة سواء سواء منأنه لاشبه بينه وبين اشتراط الخيار في البيع بوجه من الوجوه لماقليا آنفا ، فظهر فساداحتجاجهم جملة بالأخبار . وبالقياس و بالله تعالىالتوفيق ، وأى قول أفسدمن قول من يبطل الخيار الذي أوجبه الله تعالى على اسان رسوله ﷺ للمتبايعين قبل التفرق بأبدانهما وقبل أن يخير أحدهما الآخر فيختار امضاءًا أوردا والخيار الواجب لمن قال عند البيع : لاخلابة ، والخيار لمن باع سلعته من تلقاما اذا دخل السوق ، والخيار الواجب لمنابتاع مصراة ، والخيار الواجب لمن باع شركا (٧) من مال هوفيه شريك ثم أوجب خيارًا لم يوجبه الله تعالى قط

<sup>(</sup>١) نى النسخة رقم٦١، على خبر من ردصاع تمر = (٧) نى النسخة رقم١١ « لمن باعيم شرك ■ وفى النسخة الحلبية « لمن بيع شرك »

ولارسوله على البرهان على بطلان كل بيع يشترط فيه (١) خيار للبائع أو للمشترى أو لها أولغير هما قولرسول الله عَيْنِيالَةٍ : «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست فكتاب الله من اشترط شرطاليس في كتاب الله فهو باطل و ان اشترط مائة مرةوانكان مائة شرط كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل كتاب الله أحقو شرط الله أو ثق ه ه

وكان اشتر اطالخيار المذكور شرطاليس في كتاب الله تعالى و لافيشي من سنة رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله تعالى أمر في كتابه بطاعة رسوله والمسلحة فوجب بطلان الشرط المذكور (٢) يقينا واذهو باطل ف كل عقد لم يصحح إلا بصحة مالم يصح فلا محة له بلا شك ، فوجب بطلان البيع الذي عقد على شرط خيار كاذكر ناقال الله تعالى: (ان الله لا يصلح عمل المفسدين) =

وَ الْ الْهِ مُحِيرٌ : وعهدنا بهم يفتخرون باتباع المرسل وأنه كالمسند ، وقد روينامن طريق أبي بكربن أبي شيبة نااسماعيل بن علية عن أيوب السختياني عن أبي قلابة قال: قال رسولالله بطالله عنه و لا يتفرق بيعان الاعن تراض، وهذا من أحسن المراسل فأن هم عنه وفيه النهى عن بقاء الخيار بعد النفرق؟ونسألهم عن بيع الخيارهل زالملك بائعه عنه وملكه المشترى لهأم لااذا اشترط الخيار للبائع أولها؟ فان قالوا: لافهوقولناوصحأنه لابيع هنالك أصلا لأن البيع نقل ملك البائع و ايقاع ملك المشترى و ان قالوا: نعم قلنا: فالخيار لامعنى لهولا يصحفشي. قدصح ملكه عليهوأقوالهم تدلعلي خلاف هذأ،فان قالوا: (٣) قد باع البائع ولم يشتر المشترى بعدقلنا:هذا تخليط و باطل لاخفا. بهلانه لايكون (٤) بيع إلا وهنالك بائع ومبتاع وانتقال ملك، وهكذا أن كان الخيار للبائع فقطفن المحالأن ينعقد بيع على المشترى ولم ينعقد ذلك البيع على البائع فانكان الخيار لهمآ أولاجنبي فهذابيع لمينعقد لاعلى البائعولا علىالمبتاع فهو باطل والقوم أصحاب قياس بزعمهم، وقد أجمعوا علىأن النكاح بالخيار لا يجوز فهلا قاسوا على ذلك البيع وسائر ماأجازوا فيهالخيار ، كمافعلوا في معارضة السنة بهذاالقياس نفسه في ابطالهم الخيار بعد البيعقبل النفرق فلاالنصوص التزموا ولاالقياس طردوا، والدلائل على ابطال بيع الخيار تكثرومناقضاتهم فيه جمة وانماأقوالهم فيهدعاوى بلابرهان مختلفة متدافعة كإذكرناها قبل ، وبالله تعالى التوفيق .

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱۹ « شرط فيه » (۲) فى النسخة رقم ۱۶ « الشروط المذكورة » وهو لا يناسب قوله بعد «واذهو باطل» (۳) فى النسخة رقم ۱۹ «وان قالوا» (٤) فى النسخة رقم ۱۹ «لانه لا يصح »

١٤٢١ مَمْنَا لِلهُ وكل بينع صحوتم فهلك المبيع الرتمام البيع فعصيبته من المبتاع ولارجو عله على البائع ، وكذلك كل ماعرض فيه من بيع أو نقص سوا. في كل ذلك كان المبيع غائباأو حاضرا أو كان عبداأو أمة فجن أو برص أو جذام أثر تمام البيع (١) فابعد ذاك أوكان تمراقدحل بيعه فاجيح كلهأوأ كثرهأو أقله فكل ذلك من المبتآعولا رجو عله على البائع بشي. وهوقول أني سلمان. والشافعي . وأصحابهما & وقال أبو حنيفة : على البائع تسلم ما باع فان هاك قبل أن يسلمه فصيبته من البائع ، وقال مالك : بقولـا الا في الرقيق والثمار خاصة فانه قال : ما أصاب الرقيق في ثلاثة أيام بعمد بيع الرأس من اباق. أوعيب. أو موت. أوغير ذلك فمن مصيبة البائع فاذا انقضت برىء البائع الامن الجنون. والجذام. والبرص فأن هـذه الادواء الثلاثة انأصاب شي. منها الرأس المبيع (٢) قبل انقضاء عام من حين ابتياء كان له الرد بذلك قال: ولا يقضى بذلك إلافي البلاد التي جرت عادة أهلها بالحكم بذلك فيها ، وأما البلادالتي لم تجرعادة أهلها بالحكم بذلك فيها فلا يحكم عليهم بذلك قال: ومن باع بالبراءة بطلعنه حكمالعمدة وأسقطها جملةفما باعهالسلطان لغريم أومز ماليتم وأجاز النقدفي عهدة السنةولم بحزه في عهدة الثلاث ، قال : وأما الثمار فن باع ثمرة أي ثمرة كانت بعد أنكل بيعها والمقاثى فاذا أجيح مزذلك الثلث فصاعدا رجع بذلك علىالبائع فاناجيح مادون الثلث بماقل أو كثر فهو من مصيبة المشترى ولا رجوع له على البائع قال: فإن كان بقلافاصابته جائحةقلت أوكثرتفانه يرجع بذلك على البائع واختلف قوله في الموز فرة قال : هو بمنزلة الثمار في مراعات الثلث ومرة قال : هو بمنزلة البقل في الرجوع بقليل الجائحةوكثيرها ، ومرةقال : لايرجع بجائحةأصابته كلهأو أكثره أوأقله ه عَالَ رُومِجِيّ : أماايجاب التسلم فمانعلم فيه للحنيفيين حجة أصلا لامن قرآن : ولا من سنة . ولا رُواية ضعيفة . ولاقول صاحب . ولاقياس . ولارأى سديدوانما على البائع أزلايحول بينالمشترى وبينقبض ماباع منه فقط فان فعل صارعاصيا وضمن ضمان الغصب فقط ولايحل أن يلزم أحدحكمالم يأت به قرآ ن ، ولاسنة قال تعالى : (شرعوا لهم من الدين مالم يأذن بهالله ) فسقط هذا القول ، وأماقول مالك في الرقيق فإن مقلديه يحتجون له بما رويناه من طريق أبي داو دنا مسلم بنابر اهيم ناابان ـ هو ابن يريدالعطار ـ عنقتادة عن الحسن البصرى عن عقبة بن عامر الجهي « أن رسول الله عليه قال :عهدة الرقيق ثلاثة أيام، ه ومنطريق أبي بكربن أبيشية ناعبدة . ومحمد بن بشرعن سعيد (١) في النسخة رقم ١٦ ﴿ تَمَامِ يعه ﴾ (٧) في النسخة رقم ١٤ . ان أصاب شيء من الرأس المبيع ، ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بنجندب قال: قال رسول الله عَمَّالْكُمَانَ : عبدة الرقق ثلاث ، وقالوا: انماقضي بعمدة الثلاث لا جل حمى الربع لانها لا تظهر في أقل من ثلاثة أيام ،وذكروا مارويناه من طريق مالك عن عبدالله سن أبي بكر سن محمد س عمرو ان حزم أنه سمع المان بن عثمان بن عقان . و هشام بن اسما عيل بن هشام يذكر ان في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشتري العبد أو الوليدة (١) وعهدة السنة و مأمران مذلك ، ومن طريق انوهب عن عداله حمن بن أبي الزياد عن أسهقال: قضى عمر بن عدالمزيز في عداشتري فيات في الثلاثة الآيام فجعله عمر من الذي باعه ،قال ابنوهب: وحدثني يونس عن ابنشهابقال: القضاة منذأدر كنا يقضون في الجنون والجذام. والبرص سنة ١ قال ابن شهاب :وسمعت سعيد بن المسيب يقول : العهدة من كل داء عضال نحو الجنون. والجذام. والبرص سنة ، قال الزوهب: وأخسرني ان سمعان قال: سمعت رجالا من علمائنا منهم يحيى بن سعيد الأنصاري يقولون: لم تزل الولاة بالمدينة في الزمان الأول يقضون في الرقيق بعهدة السنة من الجنون. والجذام. والبرص ان ظهر بالمملوك شيء فيذلك قبل أن يحول الحول عله فهو رد إلى السائع ويقضو زفيعهدةالرقيق بثلاث ليالفانحدث فيالرأس فيتلك الثلاث حدث من موتأو سقم فهو من الأولوانما كانت عهدة الثلاث من الربح ولايستبين الربع إلافي ثلاث ليال، هذاكل ماشغبوا به وما نعلم لهم فىذلك شيئاغير ماأوردنا وكله لاحجة لهمفي شيء منه ، أماالحديثان فساقطان لأنالحسن لم يسمع منعقبة بن عامر شيئا قط ولا سمع منسمرة الاحديث العقيقة فصارا منقطعين ولاحجة فيمنقطع ه وقدرويناهما بغير هذا اللفظ لكن كما روينامن طريق ان وهب أخبرني مسلمة بن على عمن حدثه عن عقبة سنعامر الجمني قال قال رسول الله عليه الله عليه الرقيق أر بعة أنام أو ثلاثة ، م

ومن طريق قاسم بناصبغ نامحمد بن الجهم ناعد الوهاب \_ هو ابن عظا. الخفاف \_ أناهشام عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر قال: عهدة الرقيق أربع ليال .

ومن طريق حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن أن رسول الله ﷺ قال: • لاعهدة الابعد أربعة أيام ...

قَالُ بُومِحِيرٌ ؛ وهذا مما نقضوا فيه أصولهم فان الحنيفيين يقولون : المنقطع . والمتصل سواء ، وقد تركوا ههناه ذه الاخبار وما عابوها الا بالانقطاع فقط ، والمالكيون تركوا ههنا الأخذ بالزيادة فهلا جعلوا العهدة أربع ليال بالآثار التي

<sup>(</sup>١) في نسخة ﴿ أُو الْأُمَّةِ ﴾

أوردنا فظهر تناقضهم وأنهم لايثبتون على أصل ه

قال على : وأما نحن فنقول : انالله تعالى افترض على رسوله ﷺ أن يبين لنا ما نزل إلينا وما ألزمنا إياه؛ لم يجعل علينا في الدين من حرج • وقول القائل: عهدة الرقيق ثلاث كلام لايفهم ولاتدرى العهدة ماهي فيلغة العرب ومافهم قط أحدمن قول قائل عهدة الرقيق ثلاثة أيام أن معناه ماأصاب الرقيق المبيع فى ثلاثة أيام ، فن مصية البائع ولا يعقل أحدهذا الحركم منذلك اللفظ ، فصح يقيناأنرسول الله عَلَيْنَةُ لم يقله قط. ولو قاله لبين علينا ماأراد به، ولايفرح الحنيفيون بهذا الاعتراض فأنه انما يسوغ ويصح على أصولنا لاعلى أصولهم لأن الحنيفيين اذرزقهم الله تعالى عقولا كهنوا بها مامعني الكذب المضاف إلى رسول الله عليه أنه نهى عن البتيراء حتى فهمواأن البتيراء هيأن يوتر المرء بركعة واحدة لأبتلاث علىأنهذا لايفهمه انسي ولاجني ن لفظة البتيراء، ولم يبالوا بالنزيدمن الكذب على رسول الله عَلَيْكُمْ فَي الاخبار عنه بمالم يخبر به عن نفسه ، فاالمانع لهم من أن يكهنوا أيضاههنا معنى العهدة ؟ فابين الأمرين (١) فرق، وأمانحن فلانأخذ ببيان شيء منالدين الا من بيان الني ﷺ فقط فهو الذي يقوم به حجة الواقف غدا بين يدى الله تعالى لا بماسواه . وأماا لمالكيون فهم أصحاب قياس بزعمهم وقدجا. الحكم منرسولاته والسياني بالشفعة في البيع فقاسوا عليه الشفعة في الصداق بآرائهم، وجاء النص بتحديد المنع من القطع في سرقة أقل من ربع دينا رفقاسوا عليه الصداق ولم يقيسوا عليه الغصب (٢) وهو أشبه بالسرقة من النكاح عند كل ذي مسكة عقل ، وقد جاء النص بالربا في الاصناف الستة فقاسوا علمها الكمون. واللوز . فهلا قاسوا ههنا على خبرالعهدة في الرقيق سائر الحيوان؟ ولكن لاالنصوص يلتزمون ولا القياس يحسنون \*

ومن طرائعهم ههنا أنهم قاسوا من أصدق امرأته عبداأو ثمرة بعد أن بداصلاحها فهات العبد أو أبق أو أصابه عيب قبل انقضاء ثلاثة أيام وأجيحت الثمرة بأكثر من الثلث فللمرأة القيام بالجائحة ولاقيام لها في العبد بعهدة الثلاث فكان هذا طريفا جدا، وكلا الأمرين تعلقوا فيه بخبر وعمل ولافرق و وأما احتجاجهم بأن عهدة الثلاث أنما جعلت من أجل حمى الربع فلا يخلو من أن تكون هذه العلة مخرجة من عند أنفسهم أو مضافة الى رسول الله والمناز وان كانوا أخرجوها من عند أنفسهم قلنالهم: فلم كان ذلك كذبا بحتام وجبا النار وان كانوا أخرجوها من عند أنفسهم قلنالهم: فلم

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ « فما بين الأثرين » (٢) فى النسخة رقم ١٦ « الغاصب »

تعديتم بالحمكم بذلك إلى الاباق. والموت. وسائر العيوب التي يقرون بأنها حادثة بلاشك كذهاب العين من رمية ونحوذلك ? فهذا عجب جدا! وليس هذا موضع قياس لافتر اقالعلة و أيضا فان كنتم فعلتم ذلك لهذه العلة فنراكم قد اطرحتم الخبر الوارد فذلك واقتصرتم على علة في غاية الفساد ه

وأماالآثار التي شغبو ابها فلامتعلق لهم بشيء منها لانه لاحجة في أحددون رسول الله وأماخطبة أبان بن عثبان بذلك فعمدنا بهم قدخالفوا أبانا في قوله: ان البتة في الطلاق واحدة وفي ابطاله طلاق السكر ان وغير ذلك فمرة يكون حكم ابان حجة ومرة لا يكون حجة وهذا تخليط شديد و عمل لا يحل ه وأما عمر بن عبد العزيز فالرواية عنه بذلك ساقطة حجة وهذا تخليط شديد و عمل لا يحل ه وأما عمر بن عبد العزيز فالرواية عنه بذلك ساقطة لا نها من طريق ابن أبي الزنادو أول من ضعف روايته في الك وهوضويف جددا وهم قد اطرحوا حكم عمر بن عبد العزيز الثابت عنه والسنة معه في أمره الناس علانية بالسجر د في ( اذا السماء الشقت ) وغير ذلك من أحكامه كثير جدا ، فالآن صار حجة وهنالك لي سحيد الأنصاري فمن رواية ابن سعيد الأنصاري فمن رواية ابن سعيد الأنصاري فمن رواية الدين في ولما ولا حجة في الدين في ولما الواية عنه و أما قول الزهري و وسعيد بن المسيب فصحيح عنهما و لاحجة في الدين في قول احد دون رسول الله و المختال في البرص المسيب فصحيح عنهما و لاحجة في الدين في قول احد دون رسول الله و المنال في الملكل عناف لهم لا نهر أي عهدة السنة من كل داء عنال ولم يخص الجنون . و الجذام ، و البرص فقط ؛ وقد علم كل ذي حس أن الاكانه و الحربة و الأدرة من الأدواء العضال فبطل كل فقط ؛ وقد علم كل ذي حس أن الاكانه و الحربة و الأدرة من الأدواء العضال فبطل كل ماحوس . و لاقياسا ، وقال بعضهم : هذه الأدواء المذكورة أثرا أصلا . و لا قول صاحب . و لاقياسا ، وقال بعضهم : هذه الأدواء لا تظهر بيان إلا بعدعام ه

قَالُ لِهِ هُمِيرٌ :وهذه دعوى كاذبة. وقول بلابرهان وماكان هكذا فحكمه الاطراح ولايحل الاخذبه ، وماعلم هذا قط لا في طب. ولا في لغة عربية. ولا في شريعة ه

قال على: وذكروا أيضا ما رويناه من طريق الحجاج بن المنهال نا همام عن قتادة أنه كان يقول: ان رأى عيبانى ثلاث ليال رد بغير بينة وان رأى عيبا بعد ثلاث لم يرد (١) الابينة ، ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد عن عبد الملك بن يعلى فيمن ابتاع غلاما فو جده مجنو ناقال: ان ظهر ذلك في السنة فانه يستحلف البائع لقد باعه و ما به جنون وان كان بعد السنة فيمينه بالله على علمه ، وذكر بعضهم (٢) ان عمر بن الخطاب . وابن

<sup>(</sup>١) فىالنسخة رقم ١٦ ﴿ لَمْ يَرِدُهُ ﴾ (٢)فى النسخة رقم ١٤ ﴿ وقال بعضهم •

الزييرسئلاعن العهدة فقالا: لانجداً مثل من حديث حبان بن منقذ (١) اذ كان يخدع في البيوع في على النبي المنطقة الخيار ثلاثا انشاء أخذو ان شاءرد و خبر اعن على بن أبي طالب أجل الجارية بها الجذام و الداء سنة

قال على: وكل هذا الاحجة لهم فيه ، أما خبر عمر ، وابن الزبير فلابيان فيه بأنها يقولان بقولهم أصلا بل فيه انه خلاف قولهم لأنهما بنياه على حديث حبان بن منقذ و المالكيون مخالفون لذلك الخبر ، فقول عمر ، وابن الزبير حجة عليهم و لا وفاق (٢) فيه لقولهم أصلا لأنه انما فيه الخيار بين الرد و الآخذ فقط دون ذكر وجود عيب ، ولا فيه تخصيص للرقيق دون سائر ذلك فهو حجة عليهم لا لهم ، و نحر نقول بهذا اذا فال المشترى: ما أمر منقذ أن يقوله و وأما خبر على فليس فيه أيضاشي و يدل على مو افقة قو لهم و لاذكر ردأ صلاوا نما يموهون بالخبر يكون فيه لفظ كبعض ألفاظ قولهم فيظن من لا ينعم النظر أن ذلك الخبر موافق لقولهم وليس هو كذلك بل هو مخالف لقولهم في الأكثر أو لا موافق و لا مخالف حكذلك أيضا ...

قال ابو محمد: وقدروى ابن جريج أنه سأل الزهرى عن عهدة الثلاث والسنة ﴿ فقال ما ما علمت فيه أمرا سالفا ، قال ابن جريج ؛ وسألت عطاء عن ذلك فقال : لم يكن فيما مضى عهدة في الأرض قلت فإثلاثة أيام ؟ قال : لاشى . •

قال على: قال الله تعالى: (ولانكسب كل نفس الاعليها ولا تزر و ازرة و زر أخرى) في الباطل ان تكون جارية ملكها لزيدو فرجها له حلال و يكون ضانها على خالد حاش لله من هذا هو قد صح عن ابن عمر ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع و لا يعلم له مخالف من الصحابة رضى الله عنهم = رويناه من طريق ابن و هب عن يونس بن يزيد عن الزهرى عن حزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه و هذا يبطل عهدة الثلاث. والسنة و بالله تعلى التوفيق = عن حزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه و هذا يبطل عهدة الثلاث. والسنة و بالله تعلى التوفيق = قال المريدة بن عبد الله بن عمر عن أبيه و هذا يبطل عهدة الثلاث . والسنة و بالله تعلى التوفيق = قال المريدة بن عبد الله بن عمر عن أبيه و هذا يبطل عهدة الثلاث . والسنة و بالله تعلى التوفيق = قال الله بن عبد الله بناء ال

قال ابو محمد: ثم نقول لهم: أخبرونا عن الحكم بعهدة الثلاث والسنة أسنة هو وحق أم ليس سنة ولاحقا ولابد من أحدهما ؟ فان قالو ا: هو سنة وحق قلنا: فن أين استحللتم أن لا تحكموا بهافى البلادالتي اصطلح أهلها على ترك الحكم بها فيها ومتى رأيتم سنة يفسح للناس فى تركها و مخالفتها حاش لله مزهدا ، وان قالو ا: ليست سنة و لاحقاقلنا: فبأى وجه استحللتم أن تأخذوا بها أمو ال الناس المحرمة فتعطوها غيره (۴) بالكره منهم ؟ ولعل المحكوم عليه فقير

<sup>(</sup>۱) ذكر الحافظ ابن حجر فى تأخيص الحبير الذنك الرجل الذى كان يخد عنى البيوعهو حبال بن منقذ مد بفتح الحاء المهملة و تشديد الباء الموحدة من وقيل النالقصة كانت لمنقذ و الدحبال قال النووى وهو الصحيح وهوفى ابن ماجه و تاريخ البخارى و به جزم ابن عبد الحق و الله أعلم (٧) فى النسخة رقم ١٤ الاوفاق ٤ (٧) فى النسخة رقم ٢٤ الغبر هم

هالك والمحكوم له غنى أشرى و قدقال رسول الله يَسْلِيْهُ ؛ وان دما . كم وأمو الكم عليكم حرام، ففسختم البيوع الصحيحة بماليس سنة ولاحقاً اذاً بحتم ترك الحكم بالسنة والحق ولا مخلص لهمن أحدهما وهذا كاترى و وأماقول مالك فى الجوائح فانه لا يعرف عن أحدقبله ماذكرنا عنه من التقسيم بين الممال . والمقائى . و ببن البقول ، والموز ، ولا يعضد قوله فى ذلك قرآن . ولاسنة ، ولارواية سقيمة أصلا . ولاقول أحد ممن سلف . ولاقياس . ولا رأى له وجه ، ولهم فى تخصيص الثلث آثار ساقطة (١) نذ كرها أيضا ان شاء الله تعالى و نبين وهيما ، وقولنا في هذا هو قول أبى حنيفة . وسفيان الثورى . وأبى سليان . وأحد قرلى الشافعي . وقول جمهور السلف كار و ينا من طريق أبى عبيدة نا عبدالله بن صالح عن الليث بن سعد أخبرنى أبو بكر بن سهل بن حنيف أن أهل بيته كانوا يلزمون المشترى و المائحة ، قال الليث بن سعد أخبرنى أبو بكر بن سهل بن حنيف أن أهل بيته كانوا يلزمون المشترى و المائحة ، قال الليث : و بلغنى عن عثمان بن عفان أنه قضى بالجائحة على المشترى و المشترى و المنهن عن عنها الله عن الله الله الله عنها الله الله عنها الله الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله المشترى و المنهن المشترى و المنهن المشترى و المنهن المشترى و المنهن المنه المنه المنهن المنهن المنهن المنهن المنهن المنهن المنه المنهن

قال موقع : وذهب أحمد بن حنبل : وأبو عبيد . والشافعي في أول قوله الى حط الجائحة في القار عن المشترى قلت أوكثرت وهذا قول له متعلق باثر صحيح نذكره ان شاء الله تعالى و نبين وجهه و حكمه بحول الله تعالى وقوته و روينا من طريق مسلم بن الحجاج نا محمد ابن عبادنا أبوضمرة عن ابن جريج عن أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله والتحقيق : «لو بعت من أخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حتى (٧) ؟ « و و من طريق مسلم نا بشر بن الحكم ناسفيان - هي ابن عينة - عن حميد [ الأعرج] (٣) عن سلمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله و أن الذي النبي المحمد أمر بوضع الجوائح » «

قال على : وهذان أثران صحيحان ، وقالوا أيضا : على بائع الثمرة (٤) اسلامها الى المشترى طيبة كلها فاذا لم يفعل سقط عن المشترى بمقدار مالم يسلم إليه كما يلزم مه ومن طريق ابن وهب عن أنس بن عياض أن أبا اسحاق مقدما مولى أم الحركم بنت عبد الحركم حدثه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجوائح (٥) ه و به الى ابن وهب عن عثمان بن الحكم عن ابن جريم عن عطاء قال : الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو حريق أو جراد ه

قال أبو محمد : انلم يأت مايبين أن هذين الخبرين المذكورين على غير ظاهر هماو الا

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ ه آراء ساقطة ٥(٢) هوفى صحيح مسلم ج ١ص٥٥ ٤(٣) الزبادة من صحيح مسلم ج ١ص٥٥ ألف دقم ١٤ ( الجائحة )

فلا يحلخلاف مافيهما ، وعلى كل حال فلاحجة فيهما لقول مالك بل هماحجة عليه لأنه ليس فيهما تخصيص ثلث من غير ه فنظر ناهل جا. في هذا الحكم غير هذين الخبرين؟ فوجدنا ماروينامن طريق مسلم ناقتيبة بنسعيد ناليث بنسعد عن بكير \_ هو ابن الأشج \_ عن عياض بن عبدالله عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل [في عهدرسول الله عليلية] (١) في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله عِلْمُنْكُمْ : « تَصَدَقُوا عَلَيْهُ فَتَصَدَقُ النَّاسُ عَلَيْهُ فلم يبلغ ذلك وفا. دينه فقال رسولالله ﴿ لَا اللَّهِ الْعَرْمَانُهُ ](٢) : خذوا ماوجـدتم وليس لـكم إلاذلك ، فأخرجه رسولالله ﷺ من ماله كله لغرمائه ولم يسقط عنه لأجل الجائحة شيئافنظرنا فيهذا الخبر مع خبرى جابر المتقدمين فوجدنا خبرين من طريق جابر . وأنس قد ورداببيان تتألف بهمذه الاخبار كلها بحمدالله تعالى كاروينا من طريق مسلم حدثني أبو الطاهر انا ابنوهب أخبرني مالك عن حميدالطويل عن أنس « أنرسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يزهى (٣) قالوا : ومايزهى قال تحمر أرأيت إذامنع (٤) الله الثمرة بم تستحل مال أخيك؟ • ٥ و من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا قتيبة ناسفيان - هوابن عيينة - عن حميد الأعرج عن سليان بن عتيق عن جابر : وان النبي عَلَيْكُ نَهِي عَن يَبِعِ [الْمُر](٥) السنين • فصح بهـذين الخبرين أن الجوائح التي أمر رسول الله عليه وضعها هي التي تصيب مابيع من الثمر سنين و قبل أن يزهي و ان الجائحة التيلم يسقطها وألزم المشترى مصيبتها عوأخرجه عن جميع ماله بهاهي التي تصيب الثمر المبيع بعدظهور الطيب فيه وجوازبيعه و بالله تعالى التوفيق 🛮 وأيضا فانرسولالله ﷺ قال : • لو بعت من أخيك ثمر ا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ، فلم يخص عليه السلام شجرا في ورقه من ثمر موضوع في الأرض (٦) وهم يخصون ذلك بآرائهم، فقد صح خلافهم لهذا الخبر وتخصيصهم له و بطل احتجاجهم به على عمومه والآخذ فيه (٧) ، وأمر بوضع الجوائح ولم يذكر في ثمر ولا في غيره ولا في أي جائحـة هو ، فصح أنهم مخالفون لهأيضا و بطل أن يحتجوا به على عمومه وصار قولهم وقولنا في هذين الخبرين سواء فيتخصيصهم الاأنهم خصوهما بلادليل ه

قال أبو محمد: والخسارة لا تحطاط السعر جائحة بلاشك و هم لا يضعون عنه شيئالذلك، وأماقو لهم على البائع أن يسلم اطيبة الى المشترى فباطل ما عليه ذلك انما عليه أن يسلم اطيبة الى المشترى فباطل ما عليه ذلك انما عليه أن يسلم اليه ما باع

<sup>(</sup>۱) الزيادة من صحيح مسلم ج ١ ص ٢ ٥ ٢ (٢) الزيادة من صحيح مسلم (٣) في صحيح مسلم ج ١ ص ٤٥ من بيره النموة حتى تزهى (٤) في صحيح مسلم وقالدا دامنع (٥) الزيادة من سنن النسائى ج ٧ ص ٢٦٦ (٦) في النسخة رقم ١٤ فلم يخص عليه السلام عمر افي شجر من عمر موضوع في الارض (٧) في النسخة رقم ١٤ والا خرفيه

منه يعاجا رُافقط اذلم يوجب عليه غير ذلك نص و لااجماع ، وهذا ما خالف فيه المالكيون القياس.والاصول اذجعلوا مالاربحه وملكه لزيدو خسارته على عمرو الذي لا بملكه ه

قال على : وأما الآثار الواهية التي احتج بهامقلدومالك فرو ينامن طريق عبدالملك ابن حبيبالاندلسي نامطرف عن أبي طوالة (١) عن أبيه : ﴿ أَنْرُسُولَاللَّهُ مِتَكَالِلَّهُ قَالَ : اذا أصيب ثلث الثمر فقدوجب على البائع الوضيعة ﴾ قال عبد الملك : وحدثني أصبغ بن الفر جعن السبيعي (٢) عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة الرأى و أن رسول الله والله والله والله والله والم بوضع الجائحة اذابلغت "الثالثمر فصاعدا ، قال عبدالملك : وحدثني عبيدالله بن موسى عن خالدين أياس عن يحي بنسعيد عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله عليالله :

«خمس من الجوائح الربح. والبرد . والحريق . والجراد. والسيل» «

والنار محرة : هذا كله كذب عبد الملك مذكور بالكذب والأول مسلمع ذلك. والسبيعي مجهول لايدري أحدمن هو ؟ وعبد الجبار بن عمر ضعيف وهو أيضا مرسل فسقط كلذلك . وخالد بن إياس ساقط ، ثم لوصح لما كان فيه أمر باسقاط الجوائح أصلا لابنص ولابدليل الاأنالحنيفيين الذين يحتجون بروايات الكذابين ومرسلاتهم كمبشر بن عبيدالحلي . وجا برالجعفي,وغيرهمافلاعدر لهم في أن لا يأخذوا مهذه المراسيل، وهذا ما تناقضوا فيه ، وذكر المالكيون عمن دون رسول الله عليها مارو يناه من طريق عبد الملك بن حبيب ناابن أبي أو يس عن الحسين بن عبد الله بن ضمير أَرْس) عن أبيه عن جده عن على بن أبي طالب أنه كان يقضي بوضع الجائحة إذا بلغت ثلث الثمر فصاعداه

ومنطريق ابنحبيب أيضاحدثي الحذافي عزالو اقدى عن موسى بنابر اهيم التيمي عن أبيه عن سلمان بن يسار قال: باع عبد الرحن بن عوف من سعد بن أبي وقاص عنباله فأصا بهالجراد فأذهبه أوأكثره فاختصما الىعثمان فقضي علىعبدالرحمن برد الثمن الى سعد ، قال الواقدي : وكان سهل بن أبي حثمة . وعمر بن عبد العزيز . والقاسم . وسالم . وعلى بنالحسين . وسلمان بنيسار . وعطاء بن أبير باح يرون الجائحة موضوعة عن المشترى إذا بلغت الثلث فصاعدا يه

قَالُ لُومِجِر : هذا كله باطل لأنه كله من طريق عبدالملك بن حبيب ثم الحسين ابن عبدالله بنضميرة مطرح متفق على أن لا يحتج بروايته ، وأبوه مجهول ، والواقدى مذكور بالكذب ، ثم لوصح حديث عثمان لكانفيه أن عبدالرحن بن عوف لم يررد الجائحة وانأتت على الثمر كله أوأكثره ، واذاوقع الخلاف فلاحجة في قول بعضهم دون

<sup>(</sup>١) النسخة رقم ١٩ «عن ابن أبي طوالة» (٢) في النسخة رقم ١٤ دالشسمي، وهو غلط (٣) في النسخةر تم٦١٤ضمرة ٦ وهوغلط

بعض عوالثابت في هذا عنابن عمر رضى الله عنه وهو عالم أهل المدينة في عصره ما حدثناه عبدالله بن يوسف ناأحمد بن على نامسلم ابن الحجاج نامحمد بن المثنى نامحمد بن جعفر ناشعبة عن عبدالله بن دينار عنابن عمر قال: قال رسول الله عليه الله عليه و المثمر حتى يبدو صلاحه فقيل لا بن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهمته مي ه

قَالَ اللهِ عَلَى عَلَيْهِ عَربيع النَّهُ قَبل أَنْ عَمْرُ رُوى نَهَى النَّى عَلَيْنَةٍ عَربيع الثمر قبل بدوصلاحهوفسرٌ ابنعمر بأن بدوصلاحالثمر هوذهاب عاهته ، فصح يقينا أنالعاهة وهي الجائحة لاتكون عندان عمر الاقبل بدو صلاح الثمر وانه لاعاهة ولاجائحة بعد مدوصلاح الثمر وهذاهو نص قولنا والحمد للهرب العالمين ، ولا يصح غير هذاعن أحد من الصحابة رضي الله عنهم \* ومن تناقض المالكيين في هذا انهم يقولون فيمن باع ثمرا قدطاب أكله وحضر جداده فأجيح كله أو بعضه : لم يسقط عنه لذلك شي. من الثمن وهذا خلاف كل ماذكر نا آنفا من الموضوعات جملة • فان احتجوا في ذلك بقول النبي « الثلث والثلث كثير ، قلنا : نعم هذا في الوصية و لكن من أبن الحم أن الكثير من الجوائح يوضع دون القليل حتى تحدوا ذلك بالثلث؟ وأنتم تقولون في غني لهمائة ألف دينار ابتاع ثمرا بثلاثة دراهم فأجيح في ثلث الثمرة ثم باع الباقي بدينار: انه توضع عنه الجائحة ، وتقولون في مسكين ابتاع تمرة مدينار فذهب ربعها ثم رخص الثمر فباع الباقي بدرهم: انه لا يحط عنه شيء والكثير والقليل انما هما باضافة كاترى لا على الاطلاق ، ثم لم يلبُّوا أن تناقضوا أسمج تناقض وأغشه وأبعــده عن الصواب للرأة ذات الزوج أن تحكم في الصدقة بالثلث من ما لها فأقل بغير رضي زوجها و لا بجوز لها ذلك فيها كان أكثر من الثلث الاباذن زوجها فجعلوا الثلث ههناقليلا كما هو دون الثلث (١) وجعلوه في الجائحة كثيرا بخلاف مادونه ، ثم قالوا : اناشترط المحبس ماحبس الثلث فماز ادبطل الحبسفان اشترط أقلمن الثلث جاز وصح الحبس فجعلوا الثلث ههنا كثيرا بخلاف مادونه ، ثم قالوا : من باع سيفا محلى بفضة أومصحنما كذلك يكون ماعليهما من الفضة ثلث قيمة الجميع فأقل فهذا قليل ويجوز بيعه بالفضة وأن كان ماعلهما (٣) من الفضة أكثر من الثلث لم يحز أن يباعا بفضة أصلا فجملوا الثلث ههنا قليلا فيحكم مادونه ، وأباحوا أن يستثني المرء من ثمر شجره ومززرع أرضه اذا باعها مكيلة تبلغ الثلث فأقل ومنعوا من استثناء مازاد على الثلث فجعلوا الثلث ههنا قليلافي حكم مادونه،

<sup>(</sup>١) فالنسخة رقم ١٤ كماه ودونه (٢) فالنسخة رقم ١٤ اظال كالماعليها

ثم منعوامن باع شاة واستثنى من لحمها لنفسه أرطالا أن يستثنى منها مقدار ثلثها فصاعدا وأباحوا له أن يستثنى منها أرطالا أقل من النك نجعلو الثلث ههنا كثير ابخلاف مادو نه مم أباحوا لمن اكترى دارا فيها شجر فيها ثمر لم يبد صلاحه أن يدخل الثمر فى كراء الدار ان كان الثلث بالقيمة منه ومن كراء الدار و منعوا من ذلك اذا كان الثلث فأكثر فجعلوا الثلث ههنا قليلا فى حكم مادونه ، ثم جعلوا العشر قليلا و مازاد عليه كثير افقالوا فيمن أمر آخر بأن يشترى له خادما (١) بثلاثين دينارا فاشتراها له بثلاثة و ثلاثين دينارا: انها تلزم الآمر لان هذا قليل ، قالوا: فإن اشتراها له باكثر لم يلزم الآمر لانه كثير وهذا يشبه اللعب في الناس أبهذه الآراء تشرع الشرائع و تجرم و تحلل و تباع (٧) الأموال المحرمة و تعارض السنن? حسبنا الله و نعم الوكيل و وروينا من طريق ابن وهب عن عن عن بن سعيد الانصارى قال: لاجائحة فيما أصيب (٣) دون عن عن شان بن الحائحة فيما أصيب (٣) دون ثلث رأس المال \* و من طريق عبد الرزاق حدثنا معمر أخبرنى من سمع الزهرى قال: قلت له: ما الحائحة؟ قال: النصف وقلت له: ما الحائحة؟ قال: النصف وقلت له: ما الحائحة؟ قال: النصف و قلت له : ما الحائحة؟ قال: النصف و قلت المنار المنار

قال على: فهذا الزهرى لايرى الجائحة الا النصف، وهذا يحيى بن سعيد فقيه المدينة لايرى الجائحة الا فى الثمن لافى عين الثمرة وكل ذلك خلاف قول مالك و بالله تعالى التوفيق ه

الشاردعرف مكانه أو كم يعرف عورف كذلك الشارد من سائر الحيوان و من الطير المتفلت (٤) الشاردعرف مكانه أو كم يعرف عورك لك الشارد من سائر الحيوان و من الطير المتفلت (٤) وغيره اذا صح الملك عليه قبل ذلك و الافلا يحل بيعه عو أما كل مالم يملك أحد بعد فانه ليس أحد أولى به من أحد فمن باعه فا نما باع ما ليس له فيه حق فه و أكل مال بالباطل و أما ماعدا ذلك من كل ماذكر نا فقد صح ملك مالكه لوكل ما ملكه المره فحكمه فيه نا فذ بالنص ان شاء و همه و ان شاء باعه و ان شاء أمسكه و ان مات فه و مو روث عنه لاخلاف في أنه ما له روث عنه ما الذي حرم بيعه و هبته؟ عوقد أبطلنا قبل قول من فرق بين الصيدية وحش و بين الابل و الغنم و البقر و الحيل يتوحش على من النحل و من فوات الاربع كل ما ملك من ذلك فهو مال من مال مالكه بلاخلاف من أحده فن أدعى مقوط الملك عنه بتوحشه أو برجوعه الى النهر أو البحر فقد قال الباطل و أحل حراما بغير دليل من قرآن و لامن سنة و لامن رأى يعقل ، فان قال قائل : فانه لا يعر فه أبد اصاحب و لاغير صاحبه ولامن تورع و لامن رأى يعقل ، فان قال قائل : فانه لا يعر فه أبد اصاحبه و لاغير صاحبه

<sup>(</sup>۱)فالنسخةرقم ۱۶ جارية وهي اخس من الحسادم (۲) في النسخةرة م ۱ و تباح و ماهنا أنسب (۳) سقط لفظ أصيب من النسخة رقم ۱ (٤)فالنسخة رقم ۲ المتفلب

قلنا : ف كان ماذا؟ و من أين و جب عند كم سقوط ملك المسلم عن ماله بجهله بعينه ؟ و بأنه لا يميزه و ما الفرق بين هذا و بين العبدياً بق فلا تميزه صورته أبدا والبعير كذلك والفرس كذلك ؟ أفترون الملك يسقط عن كل ذلك من أجل أنه لا يميزه أحداً بدا لاصاحبه و لا غيره ؟ ولئن كان الناس لا يعرفونه و لا يميزونه فان الله تعالى يعرفه و يميزه لا يضل ربي ولا ينسى بل هو عز وجل عارف به و بتقلبه و مثواه كاتب لصاحبه أجر ما نيل منه و ما يتناسل منه في الأبد ، و ما الفرق بين هذا و بين الأرض تختلط فلا تحاز و لا تميز ؟ أثرون الملك يسقط عنها بذلك ؟ حاش لله من هذا بل الحق اليقين ان كل ذلك باق على ملك صاحبه الى يوم البعث ، و نحن و ان حكمنا في ايئس من معرفة صاحبه بالحكم الظاهر من أنه في جميع مصالح المسلمين أو للفقر اه . و المساكين ، أو لمن سبق اليه من المؤمنين من أنه في جميع مصالح المسلمين أو للفقر اه . و المساكين ، أو لمن سبق اليه من المؤمنين فانه لا يسقط بذلك حق صاحبه و لوجاء يو ما و ثبت أنه حقه لصرفناه اليه و هو لقطة من المقطات يملك من قضى له بنص حكم و سول الله و الله عنه المغينة و حتى يأ تى صاحبه ان جاء ، و منع قوم من يبع كل ذلك و قالوا : انما منعنا من بيعه لمغيه ه

قال على : وقد أبطلنا بعون الله تعالى هذا القول وأتينا بالبرهان على وجوب بيع الغائبات ، ومنع قوم من ذلك واحتجوا بانه لا يقدر على تسليمه وهذا لاشى. لان التسليم لا يلزم (١) ولا يوجبه قرآن . ولاسنة . ولا دليل أصلاوا بما اللازم أن لا يحول البائع بين المشترى وبين ما اشترى منه فقط فيكون ان فعل ذلك عاصيا ظالما ، ومنع آخرون من ذلك واحتجوا بانه غرر وقد نهى رسول الله على التنابع عن يسع الغرر ه

فال الوقة والقدرفعلى ذلك ياع و يملكه المشترى ملكا صحيحافان وجده فذلك وانالم يجده فقد استعاض الأجر الذي هو خير من الدنيا و ما فيها ور بحت صفقته ، ولو كان هذا غررا لكان بيع الحيوان كله حاضره و غائبه غررا لا يحل ولا يجوز لانه لايدرى مشتريه أيعيش ساعة بعد ابتياعه أم يموت و لايدرى أيسلم أم يسقم سقاقليلا يحيله أوسقا كثيرا أيعيش ساعة بعد ابتياعه أم يموت و لايدرى أيسلم أم يسقم سقاقليلا يحيله أوسقا كثيرا يفسده أو أكثره ؟ وليس ما يتوقع في المستأنف غرر الان الاقدار تجرى بما لا يعلم ولا يقدر على رده ، و لا نه غيب قال الله تعالى : (قل لا يعلم من في السموات و الارض الغيب الاالله ) وقال تعالى : (وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم) و انما الغرر ماعقد على جهل وقال تعالى : (وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم) و انما الغرر ماعقد على جهل عقداره وصفاته حين العقد " فان قالوا : فلعله ميت حين العقد أوقد تغيرت صفاته قلنا : هو على الحياة التي قد صحت له حتى يوقى موته و على ما تيقن من صفاته حتى يصح

<sup>(</sup>١) فى النسعة رقم ١٩ (الايلزمه = (٢) فى النسخة رقم ١٠ وليس شى من هذاغررا)

تغییره فان صح مو ته ردت الصفقة و ان صح تغیره فکذلك أیضا ، و لئن قلتم : ان هذا يمنع من بيعه فامنعوا من بيع كل غائب من الحيوان ولو أنه خلف الجدار اذ لعله قد مات للوقت حين عقد الصفقة أو تغیر بكسر . أو وجع . أو عور ، نعم وامنعوا من يبع البيض . و الجوز . و اللوز . و كل ذى قشر اذ لعله فاسد و لا فرق بين شى ، من ذلك و انمالغرر ما أجز تموه من بيع المفيات التي لم يرها أحد قط من الجزر . و البقل . و الفجل و لعلها مستاسة أو معفونة ، و ما أجازه بعضكم من بيع ما لم يخلق بعدمن بطون المقائى التي لعلها لا تخلق أبدا . و من ابن الغنم شهرين أو ثلاثة و لعلها تموت أو تحارد فلا يدر لها شخب (١) . و من بيع لحم شاة مذبوحة لم تسلخ بعد فلا يدرى أحد من خلق الله تعالى ماصفته ، فهذا و أشباهه هو بيع الغرر الحرم ، و قد أجز تموه لا ماصح ملكه و عرفت ماصفته ، وقال بعضهم : انما منعنا من ذلك بالنص الو ارد فيه فقلنا : تلك آثار مكذو بة عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن زيد العبدى عن شهر بن عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن زيد العبدى عن شهر بن حبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن زيد العبدى عن شهر بن حبد الله عن محمد بن زيد العبدى عن شهر بن حبد الله عن عرب الله علم عن أبى سعيد الحدرى و نهى رسول انته مقبل أن تقبض ه عبد و عن ان تباع المغانم قبل أن تقسم . و عن بيع الصدقات قبل أن تقبض ه عبد آل بق . و عن ان تباع المغانم قبل أن تقسم . و عن بيع الصدقات قبل أن تقبض ه عبد الله ي عن ان تباع المغانم قبل أن تقسم . و عن بيع الصدقات قبل أن تقبض ه عبد الله ي عن ان تباع المغانم قبل أن تقسم . و عن بيع الصدقات قبل أن تقبض ه عليا المغانم قبل أن تقسم . و عن بيع الصدقات قبل أن تقبض ه عن المغانم قبل أن تقسم . و عن بيع الصدة الته ي تنافع المغانم قبل أن تقسم . و عن بيع الصدة الله قبل أن تقسم . و عن بيع الصدة الته ي تنافع المغانم قبل أن تقسم . و عن بيع الصدة الله عن عمد المؤلفة المغانم قبل أن تقسم . و عن بيع الصدة الله كنافع المؤلفة ال

ومنطريق أى بكر بن أى شيبة ناحاتم بن اسماعيل عن جهضم بن عبدالله عن محد بن ابراهيم الباهلي عن محمد بن زيدعن شهر بن حرشب عن أى سعيد «نهى رسول الله يَوَاللَّهُ عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن ما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد الآبق وعن شراء المعانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص ، عقال أبو محمد : جهضم و محمد بن إبراهيم و محمد بن زيد العبدى مجهولون و شهر متروك ، ثم لو صححوه فهو دمار عليهم لانهم مخالفون لما فيه و كلهم يعنى الحاضرين من خصو منا يعيزون بيع الاجنة في بطون الامهات مع الامهات ، والمالكيون يحيزون بيع اللبن الذي لم يخلق بعدوالذى في الضروع بغير كيل لكن شهرين أو نحوذلك ، و يجيزون شراء الذي لم يخلق بعدوالذى في الضروع بغير كيل لكن شهرين أو نحوذلك ، و يجيزون شراء

المغانم قبل أن تقسم بل هو الواجب عندهم والأولى ؟ والحنيفيون بحيزون أخذ القيمة عن الصدقة الواجبة وهذا هو بيع الصدقة قبل أن تقبض ، وهذا بيع الغررحقا لانه لايدرى ماباع ولاأيهاباع ولاقيمة ماذا أخذ فهو أكل المال بالباطل حقا . والغررحقا ، والحرام حقا ، والحرام حقا .

واحتجوا بخبرفيه يزيدبنأبى زيادوهوضعيف فيهالنهى عن بيع السمك فىالماء ثم

<sup>(1)</sup> يقال: حاردت الابل - بالحاء المهملة - هراداأى قلت ألبائها والحرود من النوق القليلة الدر والشخب بالضم ما امتد من البن دين يحلب، وفي بعض الذخ ( تجارد ) بالجيم وهو غلط

لوصح لما كان لهم فيه حجة لأنه انما يكون نهيا عن بيعه قبل أن يصاد و هكذا نقول كما حلوا خبرهم فى النهى عزبيع الآبق على أنه فى حال اباقه لاو هو مقدور عليه و من عجائب الدنيا احتجاجهم بخبر هم أول مخالف لهو حرموا به ما ليس فيه من بيع الجمل الشارد، فأن قالوا: قسنا الجمل الشارد على العبد الآبق قلنا: القياس كله باطل شم نقول للحنيفيين: هلاقستم الجمل الشارد فى ايجاب الجعل فيه على الجعل فى العبد الآبق ؟ فأن قالوا: لم يأت الأثر إلا في الآبق: قلنا: ولا جاء هذا الأثر الساقط ايضا الآبق الآبق ه

قال على : وروينا عن سنان بن سلمة . وعكر مة أنهم الم يجيزا بيع العبد الآبق قال عكر مة: ولاالجل الشارد، وممزر ويناعنه مثل قولنا مار وينامن طريق ابن أبي شيبة ناعبدة بنسليان عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى بعير او هو شارد ، قال على: ما نعلم له مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا اسناد في غاية الصحة والثقة وهم يعظمون خلاف مثل هذا اذا وافقهم ويجعلونه اجماعا. وعهدنا بالحنيفيين والمالكيين يقولون إذار وي الصاحب خبرا وخالفه:فهو أعلم بمار ويوهو حجة في ترك الخبر،وقدرو ينامز طريق وكيع عن موسى ابن عبيدة عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال: ﴿ نهى رسول الله وَالسَّالِيُّ عن يع الغرر ﴾ وقد صح عن ابن عمر اباحة بيع الجمل الشار دفلو كان عنده غرراما خالف ماروي هذا لازم لهم على أصولهم والافالتناقض حاصل وهذا أخف شي عليهم . ومن طريق ابن ابي شيبة ناجر يرعن المغيرة عن الشعي عنشريح أنرجلا أتاه فقال: انلى عبدا آبقاو أنرجلا يساومني به أفأبيعه منه قال: نعم فانك إذاراً يته فأنت بالخيار إن شئت أجزت البيع و ان شئت لم تبحزه، قال الشعى: إذا أعلمه منه ما كان يعلم منه جاز بيعه ولم يكن له خيار ، ومن طريق حاد ابنسلة عنأ يوب السختياني عن محد بنسيرين أنرجلا أبق غلامه فقال له رجل: بعني غلامك فباعه منه ثم اختصا إلى شريح فقال شريح: ان كان أعلمه مثل ما علم فهو جائز ، ومن طريق عبد الرزاق نامعمرعنأ يوبالسختياني قال: أبق غلام لرجل فعلم مكانه رجل آخر فاشتراه منه فخاصمه إلى شريح بعد ذلك قال ابن سيرين: فسمعت شريحا يقول له: أكنت أعلمته مكانه تم اشتريته ؟ فردالبيع لأنهلم يكن أعلمه 🕳

قال ابو محمد: وهذا صحيح لأن كتما نه مكانه وهو يعلمه أيها علمه فكتمه غشو خديعة والغش. والحديعة يردمنهما البيع ه ومن طريق الحجاج بن المنهال ناحماد بن يد عن أيوب السختيالي أن محمد بن سيرين كان لا يرى بأسابشراء العبد الآبق إذا كان علمها فيه واحداه ومن طريق ابن أبي شيبة ناأبو سعد (1) عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أيه أنه كان

<sup>(</sup>١) ڧالنسخةرقم\$١١بوسميد

لايرى بأسا أن يشترى الرجل الدابة الغائبة اذاكان قدرآها ويقول: انكانت صحيحة فهى لى ولم يخص غير شاردة من شاردة والشاردة غائبة ، و عن أجاز بيع الجمل الشارد. و العبد الآبق عثمان البتى . و أبو بكر بن داود . و أصحابنا و بالله تمالى التوفيق .

فداخل البيض مع البيض. والجوز. واللوز. والفستق. والصنوبر. والبلوط. والقسطل. وكل في داخل البيض مع البيض. والجوز. واللوز. والفستق. والصنوبر. والبلوط. والقسطل. وكل ذى قشر مع قشره كان عليه قشر ان أو واحدى والعسل مع الشمع فى شمعه. والشاة المذبوحة في جلدها مع جلدها جائز كل ذلك ، وهكذا كل ما خلقه الله تعالى كاهو مما يكون ما في داخله بعضاله ، وكذلك الزيتون بما فيهمن الزيت . والسمسم بما فيه من الدهن : والاناث بما في ضروعها من اللبن . والبر. والعلس في أكامه مع الاكام وفي سنبله مع السنبل كل ذلك جائز حسن، ولا يحل بيع شيء مغيب في غيره بما غيبه الناس اذا كان بما لم بره أحد لامع وعائه ولادونه ، فان كان بما قدر وى جاز بيعه على الصفة كالعسل والسمن في ظرفه . واللبن كذلك . والبر في وعائه . وغير ذلك كله . والجزر . والبصل . والكراث . والسلجم . والفجل قبل أن يقلع ، وقال الشافعي : ما له قشر ان فلا يجوز بيعه حتى والله القشر الأعلى ه

 بصفة (١) ما فى القشر بين كونه فى قشر واحد و بين كونه فى قشرين أو أكثر ، وهوقد أجاز بيع البيض فى غلافين بالعيان احداهما القشر الظاهروه و القيض والثانى الغرق ، ولا غرض للمشترى إلافيا فيهما لافيهمامع أنه قول لانعلمه عن أحدقبله ، فان قيل : ان ما قدرنا على إزالته من الغرر فعلينا أن نزيله قلنا : وانكم لقادرون على ازالة القشر الثانى فأزيلوه و لابد لانه غرر ، فان قالوا : فى ذلك ضرر على اللوز . والجوز . والقسطل . ولا على اللوز فى الأكثر والبلوط قلنا : لاما فيه ضرر على البلوط . ولا على القسطل . ولا على اللوز فى الأكثر وأيضا فلا ضرر على البلوط ، وأيضا فما علمنا حراما يحله خوف ضرر على فاكهة لوخيف عليها ولو أن امر اله الهيبس ولم يجدمن يشتر يه منه الابتمر يابس لما حل له يعه خوف الضرر ، وكذلك لو أن امر الخاف عدو اظالما على ثمر ته ولم يكن بدا صلاحها لم يحل له يعها خوف الضرر عليها ه

١٤٢٢ من عنر سيدها الحامل بحملها اذا كانت حاملا من غير سيدها لان الحمل خلقه الله عز وجل من مني الرجل و مني المرأة و دمها فهو بعض أعضائها و حشوتها مالم ينفخ فيه الروح قال تعالى : (ولقدخلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جولناه نطفة فيقرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغةعظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين) فبيعها بحملها كماهي جائزوهي وحملها للمشترى ، فاذا نفخ فيهالروح فقداختلفأهلالعلم فقالت طائفة : هربعدذلك غير مالانها أني وقديكون الجنين ذكر او هي فرده (٧) وقديكو زفي بطنها اثنان وقد تكون هي كافرة ومافي طنها مؤمنا. وقد بموت أحدهما ويعيش الآخر. ويكون أحدهما معيبا والآخر صحيحا ويكون أحدهما أسودوا لآخر أبيض ولووجب عليها قتل لم تقتل هي حتى تلد، فصح أنهغيرها فلابجوز دخوله فيبيعها ،وهكذا في اناث سائر الحيوان حاش اختلاف الدين فقط أوالقتل فقط ، فقالآخرون :هوكذلك الاأنهحتي الآن بماخلقه الله تعالى فنها وولدهمنها ولم يزايلها بعدفحكمه في البيع كما كانحتى يزايلها ، وليس كونه غير ها وكون اسمه غير اسمهاوصفاته غيرصفاتها بمخرج لهعما كان لهمن الحكم إلابنص واردفى ذلك وهذا النوى هو بلاشك غير التمر و انما يقال: نوى التمر و صفاته غير صفات التمر و اسمه غير اسم التمر و كذلك قشر البيض أيضاء وكذلك بيض ذات البيض قبل أن تبيضه، وكل ذلك جائز بيعه كماهو لأن الله تعالى خاقكل ذلككما هووماز الالناس على عهدرسول الله عليتية وبعله يبيعون التمر ويتواهبونه ويبيعونالبيض ويتهادونهمن بيضالدجاج.والضبآب.والنعام،ويتبايعون

<sup>(</sup>۱) ق النسخة رقم ۱۹ (نصفه) و هو تحصيف (۲) في النسخة رقم ۱۱ «فردة» (۲) في النسخة رقم ۱۱ «فردة» (۲) في النسخة رقم ۱۱ ( فردة )

العسل ويتهادونه كما يشتارونه في شمعه ويتبايعون أناث الضأن. والبقر. والحيل. والمعز. والابل والاما. والظباء حوامل وغير حوامل ، ويغنمون خل ذلك ويقتسمونهن ويتوارثونهن ويقتسمونهن كماهن فماجاءقط نص بأن للا ولاد حكما آخر قبل الوضع فبيع الحامل بحملها جائز كماهو مالم تضعه .

قال على : وهذاهر الصواب عندناو به نقول لأنه كله باب واحد وعمل واحد، وبالله تمالى التوفيق م

١٤٧٤ مسم الله وليس كذلك ما تولى المره وضعه فى الشيء كالبذر يزرع. والنوى يغرس فان هذا أشيء أو دعه المره فى شيء آخر مباين له بل هذا ووضعه الدراهم والدنانير فى الكيس. والبر فى الوعاء. والسمن فى الانامسواء ولايدخل حكم أحدهما فى الآخر، ومن باع من ماله شيئالم يلزمه بيع شيء آخر غيره وان كان مقرونا معه ومضافا إليه فمن باع أرضافيه بذر مزروع ونوى مغروس ظهرا أو لم يظهرا فكل ذلك للبائع ولايدخل فى البيع من الرع خاصة وأما مالم يظهر فهو فى البيع ه

قال أبو محمد: وهذا فرق فاسدلانه لادليل على صحته لامن قرآن. ولا من سنة . ولامن رواية سقيمة . ولامن قياس . ولامن قول أحدمن السلف . ولامن احتياط . ولامن رأى له وجه بل القرآن يبطل هدا بقوله تعالى: (ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاأن تكون تجارة عن تراض منكم) ووجدنا البذر. والنوى مالاللبائع بلاشك فلا يحل لغيره أخذه الابرضى الذى ملكه له وبالله تعالى التوفيق ه

١٤٢٥ مسال ١٥٢٥ مسال و الايحل يعشى من المغيبات المذكورة كلهادون ماعليها أصلالا يحل بيع النوى أى نوى كان قبل اخراجه و اظهاره دون ماعليه . ولا بيع المسك دون النافجة قبل اخراجه من النافجة . ولا بيع البيض دون القشر قبل اخراجه عنه . ولا بيع حب الجوز . و اللوز . و الفستق ، و الصنوبر . و البلوط . و القسطل . و الجلوز ، و كل ذى قشر دون قشره قبل اخراجه من قشره . و لا بيع العسل دون شمه قبل اخراجه من شمعه . و لا لحم شاة مذبوحة دون جلاها قبل سلخها . و لا بيع زيت دون الزيتون قبل عصره ، و لا بيع شيء من الأدهان دون ماهو فيه قبل اخراجه منها و لا بيع حب البردون أكم مه قبل اخراجه منها . و لا بيع سمن من لبن قبل اخراجه . و لا بيع لبن قبل حليه أصلا و لا بيع غرر لا يدرى مقداره و لا صفته و لا رآه أحد في صفه ، و هو أيضا أكل مال لان كل ذلك بيع غرر لا يدرى مقداره و لا صفته و لا رآه أحد في صفه ، و هو أيضا أكل مال

بالباطل قال الله تعالى: (و لا تأكلو اأمو الكم بينكم بالباطل الاأن تكون تجارة عن تراض منكم)؛ بالضرورة يدرىكل أحداً نه لا يمكن البتة وجود الرضى على مجهول وانما يقع التراضي على ما علم و عرف فاذلا سبيل إلى معرفة صفات كل ماذكر ناو لا مقداره فلا سبيل إلى التراضي به و إذلاسبيل إلى النراضي به فلا يحل بيعه وهو أكل مال بالباطل ، وأما الجزر . والبصل. والكراث. والفجل فكل ذلك شيء لم ير وقط أحدو لاتدرى صفته فهوييع غرر وأكل مالبالباطل اذابيع وحده وأمابيعه بالارض معافليس مماابتدأ الله تعالى خلقه في الأرض فيكون بعضها وأنما هوشيء من مال الزارع لها أودعه في الأرض كمالو أودع فيهاشيئا من سائر ماله ولافرق فالم يستحل البذر عن هيئنه فبيعهجا نز مع الأرض ودونها لانهشي. موصوف معروفالقدر وقدرآه بائعه أومن وصفهله فبيعه جائز لانالتراضي به يمكن وأمااذا استحالعن عاله فقد بطل أزيعرف كيفهو وماصفته وليسهومن الأرض ولكمنه شيء مضاف الهافهو مجهول الصفة جملة ولايحل بيع مجهول الصفة بوجه من الوجوه لانه بيع غررحتي يقلم ويرى وبالله تعالى التوفيق \* وبمن أبطل بيع هذه المغيبات في الأرض الشافعي . وأحمد ىنحنبل . وأبوسلمان ، وقمد تناقض الحاضرون من مخالفينا فى كـثيرىماذكرنا فاجاز أبو حنيفة بيع لحمالشاة مذبوحةقبل السلخ وأوجب السلخ على البائع وأجاز بيع البر دونالتبن والآكمام قبل أن يدرس ويصني وجعل الدرس والتصفية على البائع، وأجاز بيع الجزر. والبصـل. وغير ذلك مغيبًا في الأرض وأوجب على البائع أن يقلع منه أنموذجا قدر ما يريه المشترى (١) فان رضيه كان على المشترى قلع سائرهفلوأن المشترى يتولى بنفسه قلع أنموذج منهفلم يرضهلم يلزمه البيع فلوقلع منه أكثر من أنموذج فقدلزمه البيع أحبأم كره، وقال أبو يوسف: لاأجير البائع ولا المشترى على قلع شي. من ذلك فان تشاحاً بطلت البيـع ، فان قلع المشترى منه أقل ما يقع في المكاييل (٧) فله الخيار في امضاء أو فسخ ١ فات قلع أكثر من ذلك فقدلز مهالبيع كله ه

قال أبو محمد: ان في هذا لعجبا ليت شعرى من أين وجب أن يجبر البائع على الدرس. والتصفية. والسلخ و لا يجبر على قلع الجزر. والبصل. والكراث. والفجل؟ وهل سمع باسخف من هذا التقسيم؟ وليت شعرى ماهذا الانموذجالذي لاهو لفظة عربية من اللغة التي بها زل القرآن وخاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لفظة شرعية ثم صاريشرع بها أبو حنيفة الشرائع فيحرم و يحلل فعلى الانموذج العفاء

<sup>(</sup>١) ق النسخةرقم١٦ (قدرمايراه المشتري) (٢) في النسخةرقم١٤ (مكايل)

وصفعالقفاءوعلى كل شريعة تشرع بالأنموذج، ثم تحديد (١) أبي يوسف ذلك باقل مايقع في المكاييل وقد يتخذ الباعة مكاييل صغار اجداو ماعهد نايا لجزر. ولا الفجل يقعان فالكيل فنأبنخر جله تحديدهذه الشريعة مهذا الحدالفاسدو نحمدالله تعالى على السلامة؟ وليتشعرى منأين وقع لهم جوازبيع هذه المغيبات دون الأرض كومنعو امن بيع الجنين دونأمه و کلاالامرین سوا. لافرق بینشی. منهما و کلاهما غررو بیسع مجهول ، ثم أطرف منهذاكله منعهم منبيعالصوفعلىظهورالغنم وذراع محدودةمنهذاالطرف منهذا الثوب منأوله إلى آخره ، أوذراع محدود إلى طرفه من خشبة حاضرة وحلية هذا السيف دون جفنه ونصله ورأوا هذآ غررا وعملا مشترطا يفسدالبيعو كذبو ا فىذلك ، ولم يروا الدرس . والتصفية . والسلخ غررا ولاعملا مشترطا يفسد البيــع فهل الاصحاب هذه (٧) الأقوال المتخاذلة حظ من العلم؟ ثم أجازوا بيع القصيل على القطع وَالْثَمْرَةَ التَّىلَمْ بِيدَصُلَاحِهَا عَلَى القطع ، وأجازوا بيع جذَّلُ نخلة (٣) علىظهر الأرض ولم يروا قطعه غرراولاعملا مشترطا يفسدالبيع وهليشك ذومسكة من عقل فيأن ادخال الجلم الىحاشية محدودة منثوب وقطعه وقلع حليةعلى غمدسيف لايتعذرعلى غلام مراهق أسهل و أخف من درس ألف كروتصفيتهاو من سلخ ناقة ؟ ولكن هـذا مقدار نظرهم وفقههم ، وقال بعضهم : الصوف ينمي ولايدري أينيقع القطع منهو من الثوب فقلنا : والجذل ينمي و لايدري أين يقع القطع منه و لافرق ، فان قالو ا : قدصح عن ابن عباس المنع من بيع الصوف على ظهور الغنم (٤) و لا يعرف له مخالف من الصحابة رضى الله عنهم قلنا: وقدصح عن ابن عمر ماأ دركت الصفقة مجموعا حيا فمن البائع ولايعرف له مخالف من الصحابة (٥) فخالفتموه ، فما الذي جعل أحدهما أولى من الآخر؟ وقالوا :لوأنأرضا تكسيرها حلوم مائةذراع فيمثلهاأو داراكذلك فباع صاحبها منها عشرة أذرع فىمثلهامشاعا فيجيعهالم يجز ذلكفلو باع منها عشرة أسهم منمائة سهم مشاعاً فيجميعهاجاز ذلك ، وهذا تخليط ناهيك بهوتُّحر بم شي. واباحته بعينهو كلاالأمرين انميا هوبيع العشر مشاعا ولم يجبزوا بيع نصل السيف وحمائله ونصف حليته مشاعا وقالوا: هذا ضررفليت شعريأي ضررفي هذا؟. وأماالمالكيون فأجازوا بيع الصوف علىظهور الغنم و وفقوانى ذلك الاأنهم قالوا : ان أخذ فى جزازه والافلا ، وأجاز وا بيع لبن الغنم الكثيرة شهرين فأقل وهذاقول ظاهر الفساد لأنه يسع شيء لم يخلق و بيع غرر 🛚 ومنعوا من سيع لبن شاة واحدة كله ، وقالوا : هذاغرر

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ٤ ( (ثم تحرى (٢) فى النسخة رقم ١٤ (فهل محب هذه) (٣) جذل النخلة أصله ا (٤) فى النسخة رقم ١٩ (على ظهر الغنم) (٥) فى النسخة رقم ١١ (ولا مخالف له من الصحابة)

وقد تموت فقلنا : وقد تموت الكثيرة أو يموت بعضها ، و نسألهم عن يبيع لبن شاتين كذلك فان منعوا من ذلك سألناهم عن لبن ثلاث شياه و لا نزال نزيدهم و احدة فواحدة حتى يحدو اما يحرمون بما يحللون ، ثم نسألهم عن الفرق و ذلك ما لاسبيل اليه ، و أجازوا يبيع بطون المقاثى . و الياسمين : و جزات القصيل قبل أن يخلق الله تعالى ذلك كله ولم يروه غررا ، ورأوا بيع العبد الآبق . و الجمل الشارد : و المال المغصوب غررا فيالهذه العجائب! ، و أجازوا بيع لحم الشاة وهي حية دون جلدها، و أجازوا استثناء أرطال يسيرة من لجها للبائع الثلث فأقل و منعوا من استثناء أكثر فليت شعرى من أى أعضائها يسيرة من لجها للبائع الثلث فأقل و منعوا من استثناء أكثر فليت شعرى من أى أعضائها تكون تلك الأرطال وهي مختلفة الصفات و القيم ؟ قالوا : فان استثنى الفخذ أو الكبدأ و البطن لم يجز فكانت هذه أعاجيب لانعلم تقسيمها عن أحد قبله و أقو الا متناقضة لا يعضدها قرآن . و لاسنة ، و لاقول متقدم ، و لاقياس و أجازوا بيع الجزر . و البصل . والفجل المغيبة في الأرض ،

فَالْ لُو حَيِّمْ : واحتج بعضهم على فذلك بقول الله تعالى : ( يؤمنون بالغيب ، فقلت : فاج بهذه الآية بيع الجنين في بطن أمه دون أمه لا نه من الايمان بالغيب ، وهذا احتجاج نسأل الله السلامة من مثله في تحريف كلام الله تعالى عن مواضعه إلى ماليس فيه منه شي . ه روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدى ناسفيات الثورى عن أبي اسحاق السبيعي عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا تشتروا الصوف على ظهور الغنم ولا اللبن في ضروعها ه و من طريق الحجاج بن المنهال نا ملازم بن عمرو نازفر بن يزيد ابن عبد الرحمن عن أبيه وكان من جلساء أبي هريرة قال : سألت أبا هريرة عن يبع اللبن في ضروع الغنم ? فقال : لاخير فيه وسألته عن الشاة بالشاتين المأجل ؟ يبع اللبن في ضروع الغنم ? فقال : لاخير فيه وسألته عن الشاة بالشاتين المأجل ؟ النخمي قال : كانوايكر هون أن يشترى اللبن في ضروع الشاة ، وكرهه بحاهد وطاوس ، وروى عن طاوس أنه أجازه بالكيل فقط ، وروى عن الحسن أنه أجاز بيع لبن الشاة وروى عن الحسن أنه أجاز بيع لبن الشاة في الضروع ، والصوف على ظهور الغنم ، وروى عن الحسن أنه أجاز بيع لبن الشاة بملة أشهر (١) ولم يجزه أبو حنيفة ، و لا الشافعي . ولا أحد . و لا اسحاق و لا أبو سليان ، فهذان صاحبان لا يعرف لهما من الصحابة رضي الله عنه مخاني أصلا ، وابراهيم يذكر خلك عين أدرك هما أكار التابعين وه يعظمون مثل هذا إذا وافق آراء هم \* واحتجوا خلك عن أدرك هما أكار التابعين وه يعظمون مثل هذا إذا وافق آراء هم \* واحتجوا خلك عن أدرك هما أكار التابعين وه يعظمون مثل هذا إذا وافق آراء هم \* واحتجوا خلك عن أدرك هما أكار التابعين وه يعظمون مثل هذا إذا وافق آراء هم \* واحتجوا خليل عن أدرك و هما أكار التابعين وه علم عن الحسلة عن المن الما أكار التابعين وه يعظمون مثل هذا إذا وافق آراء هم \* واحتجوا خليل عن أدرك و هما أكار التابعين وه علم عن الحسلة عن المنافرة إلى المنافرة المن

<sup>(</sup>١) فالنسخة رقم ٦ ١ «لشهر»

في هذا بجواز اجارة الظئر (١) للرضاع فقلنا: أفي اجارة تكلمنا معكم أم في بيع ؟ والاجارة غير البيع لاننانؤ اجر الحرة للرضاع ولم نبتع منها لبنها أصلا " ثم أغرب شيء احتجاجهم في هذا بماذكر نامن اجارة الظئر وهم بحرمون بيع لبن الشاة الواحدة . والبقرة الواحدة . وهذا أشبه بأجارة الظئر الواحدة وانما يجيزون ذلك في الغنم الكثيرة فا يجبو السخافة هذا القياس وشدة تناقضه إذ حرمو اما يشبه ما قاسوا على اباحته وأباحو اقياسا عليه ما لا يشبهه »

قَالَ بُومُحُرِ :فاززاد الصوف فهمامتداعيان والقول قول البائع مع يمينه ان كانت الغنم معروفة له أُوفى يده فان لم تكن معروفة له وكانت فى يد الآخر فالقول قول الآخر مع يمينه ، فان كانت فى أيديهما أوفى غير أيديهما معافحكهما (٧) حكم المتداعيين فى الشيء يكون بايديهما أو بغير أيديهما على مانذ كران شاء الله تعالى فى الدداعى فى الاقضية وبالله تعالى التوفيق ...

منه المحراب المستراكة وأماييع الظاهردون المغيب فيها فحلال الأأن يمنع منشى، منه نص فجائز يبع القرة واستثنا، نواها ويبع جلد النافجة دون المسك الذى فيها. والجراب والظروف كلها دون مافيها . وقشر البيض . واللوز . والجوز . والجلوز . والفستق . والبلوط . والقسطل : وكل قشر لا تحاش شيئادون ما تحتها ، ويبع الشمع دون العسل الذى فيه ، وجلد الحيوان المذبوح أو المنحور دون لحمه أو دون عضو مسمى منها . ويبع الارض دون مافيهامن بذر أو خضروات مغيبة أو ظاهرة . ودون الزرع الذى فيها . ودون اللبون دون لبنه الذى اجتمع في ضروعه ولا يحل استثناء لبن لم يحدث بعد والحيوان اللبون دون لبنه الذى اجتمع في ضروعه ولا يحل استثناء لبن لم يحدث بعد ولا اجتمع في ضروعه (٣) ويجوز يبع الحامل دون حملها سوا نفخ فيه الروح أولم ينفخ ، ولا يعل يبع حيوان حى واستثنا . عضو منه أصلا ، ويجوز يبع عصارة الزيتون والسمسم دون الدهن قبل عصره ، ولا يحل بيع جلد حيوان حى دون لحمه ، ولا دون عضو مسمى منه أصلا ولا يجوزيه عنيض ابن قبل أن يمخض ولا الميش (٤) قبل أن يخرج ه

برهانكل ماذكرناقول الله تعالى: (و أحل الله البيع) وقوله تعالى: (وقدفصل لكمماحرم عليكم) فكل بيعلم يأت في القرآن و لافي السنة تحريمه باسمه مفصلافهو حلال بنص كلام الله تعالى، وكل ما ذكرنا فمال للبائع و ملك له يبيع منه ماشا. فهو من ما له و يمسك منه ماشا فهو

<sup>(</sup>۱) هي المرضعة غير ولدها (۲) في النسخة رقم ۱۱ (فحكمها) (۴) في النسخة رقم ۱۹ (في الضرع) (٤) الميش حلب نصف ما في الضرع فاذا جاوز النصف فليس بميش

من ماله ، فاظهر من ماله ورؤى أووصفه من رآه فيعه جائز و يمسك مالم بره هو ولاغيره لأنه لا يحل بيع المجهول كاقدمنا أو لأنه لا يريد بيعه فذلك له و ان كان مرئيا (١) حاضرا أوموصو فا غائبا ، و أه اقولنا: لا يحل استثناء لبن لم يحدث بعد فلا أنه إنما يحدث إذا أحدثه الله تعالى في مال غيره فلا يحل له أن يشترط من مال غيره شيئا إلا أن يكون الثمن فيما باع فقط لانه شرط ليس في كتاب الله تعالى فه و باطل و إنما منعنا من بيع حيوان إلا عضوا مسمى منه ه و أجز نابيع الحامل دون حملها فان ذلك (٢) الحيوان لا يخلو من أن يكون من يني آدم أو من سائر الحيوان كان من سائر الحيوان فاستثناء العضو المعين منه أكل مال بالباطل لانه لا ينتفع به إلا بذبحه في هذا البيع اشتراط ذبح ذلك الحيوان على بائع مال بالباطل لانه لا ينتفع به إلا بذبحه في هذا البيع اشتراط ذبح ذلك الحيوان على بائع العضو منه أو على بائعه إلا عضوا منه و هذا شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وان كان ذلك الحيوان من خصو منا \* و أما الحمل . والصوف والوبر والشعر وقرن الايل الحاضرون كلهم من خصو منا \* وأما الحمل . والصوف والوبر والشعر وقرن الايل وكل ما يز ايل الحيوان بغير مثلة و لا تعذيب فكاقد منا انه مال لبائعه يبيع من ماله ماشاء وكل ما يز ايل الحيوان بغير مثلة ولا تعذيب فكاقد منا انه مال لبائعه يبيع من ماله ماشاء و يسك ماشاء إلا أن يكون في ذلك إضاعة مال أو مثلة بحيوان أو إصرار به فلا يحل لصحة النهى عن المثلة و عن تعذيب الحيوان و بالله تعالى التوفيق ه

وأمامنعنامن بيع المخيض دون السمن قبل المخض و من بيع الميش دون الجبن قبل عصره فلا نه لا يرى و لا يتميز و لا يعرف مقداره فقد يخرج المخض و العصير قليلا و قد يخرج كثير اوهذا بخلاف بيع عصارة الزيتون والسمسم دون الدهن قبل العصر لأن الزيتون و السمسم. و اللوز و الجوز كل ذلك مرتى معروف و انما الخافى فهو الدهن فقط و لا يحل بيعه قبل ظهوره و يجوز استثناؤه لا به ابقاء له في ملك مالكه وهذا مباح حسن و بالله تعالى التوفيق بي

وقد جاءت في هذا آثار روينا من طريق سعيد بن منصور ناحبان بن على نامحد بن السحاق عن نافع عن ابن عمر قال : «نهى رسول الله عن الله عن الغرر» و من طريق ابن الدريس \_ هو عبدالله \_ عن عبيدالله بن عمر عن أبى الونادعن الأعرج عن أبى هريرة «نهى رسول الله عن الفرز» وقد أباحه (٤) بعض السلف كا و ينا من طريق ابن أبى شيبة ناعباد بن العوام عن هشام \_ هو ابن حسان \_ عن ابن سيرين عن شريح أنه كان لا يرى بأسا بيع الغرز اذا كان علمها فيه سواه ، وكاروينا من طريق ابن أبى شيبة نا ابن علية \_ هو اسماعيل بن ابراهيم \_ عن عبدالله بن عون عن محد بن سيرين ابن أبى شيبة نا ابن علية \_ هو اسماعيل بن ابراهيم \_ عن عبدالله بن عون عن محد بن سيرين

<sup>(</sup>۱) في النسخة رقم ۱ (قريبا) (۲) في النسخة رقم ۱ ( الازذلك) (۳) الزيادة من النسخة الحليمة (٤) في النسخة رقم ۱ ( وقدأ جازه)

قال: لاأعلم ببيع الغرر بأساه ومن طريق سعيد بن منصور ناحبان بن على نا المغيرة عن ابراهيم قال: من الغررما يجوز ومنه ما لا يجوز فأما ما يجوز فشراء السلعة المريضة وأما ما لا يجوز فشراء السمك في الماء، وقدروينا إجازة بيع السمك في الماء قبل أن يتصيد عن عمر بن عبد العزيز وبه يقول (١) ابن أبي ليلي =

قال ابو محمد: لاحجة في أحد دون رسول الله على الذي الذي ذكر ابراهيم ليسشى منه غررا أما المريضة فكل الناس بمرض و بموت وقد يموت الصحيح فجأة و يبرأ المريض المدنف فلا غرر ههنا أصلا، وأما السمك في الما ، فانكان قدم الله قبل فليس بيعه غررابل هو بيع صحيح وقدو افقنا الحاضرون من خصو مناعلي أن بركة في دار لا نسان صغيرة صاد صاحبها سمكة (٧) ورماها فيها (٣) حية فان بيعها فيها جائز ، وأما مالم يملك من السمك بعد فلم يجزيعه لانه غرر حتى لو كانت السمكة مقدور اعليها بالضهان ماحل بيعها و إنما حرم لانه بيع ماليس له وهذا أكل مال بالباطل وقدروينا من طريق ابن أبي شيبة ناقرة بن سلمان عن محد بن فضيل عن أبيه عن ابن عرفيمن باع أمة واستشى ما في بطنها قال اله ثنياه على مقدور عنا من طريق ابن أبي شيبة ناهشيم عن المغيرة عن ابراهيم النخمي قال: من باع حبلي أو أعتقها واستشى ما في بطنها فله ثنياه في المغيرة عن ابراهيم النخمي قال: من باع حبلي أو أعتقها واستشى ما في بطنها فله ثنياه في المغيرة عن ابراهيم النخمي قال: من باع حبلي أو أعتقها واستشى ما في بطنها فله ثنياه في المغيرة عن ابراهيم النخمي قال: من باع حبلي أو أعتقها واستشى ما في بطنها فله ثنياه في المغيرة عن ابراهيم النخمي قال: من باع حبلي أو أعتقها واستشى ما في بطنها فله ثنياه في المغيرة عن ابراهيم النخمي قال: من باع حبلي أو أعتقها واستشى ما في بطنها فله ثنياه في المغيرة عن ابراهيم النخمي قال: من باع حبلي أو أعتقها واستشى ما في بطنها فله ثنياه في المغيرة عن ابراهيم النخمي قال: من باع حبلي أو أعتقها واستشى ما في بطنها فله ثنياه في المغيرة في المغيرة عن ابراه من باع أمن المناس كله المغيرة في المغيرة في

قال على: سوا، استبان خلقه أولم يستبن له ثنياه لما قدد كرناه من أنه ماله يستثنيه ان شا، فلا يبيعه أو يدخل في صفقة أمه لا نه بعضها مالم ينفخ فيه الروح و من جملتها بعد نفخ الروح فيه ولكن من استثني حل الحامل الذي باع كا ذكر نافا ولدت ان كانت من بني آدم الى تسعة أشهر غير ساعة فهوله الاأن يوقن أن حملها به كان بعد البيع فلاشي اله لا نه حدث في مال غيره و ينظر في سائر الحيوان كذلك فهاولدت لاقصى ما يلدله ذلك الحيوان فهو للذي استثناه و ما ولدت لا كثر فليس له لماذكر نا و بالله تعالى التوفيق ه و من طريق ابن أبي شيبة ناهشيم عن يونس عن الحسن البصرى انه كان يجيز ثنيا الحمل في البيع و لا يجيزه في العتق ، وهو كما أوردنا قول صاحب لا يعرف وهو قول أبي سليمان . و أبي ثور في البيع و العتق ، وهو كما أوردنا قول صاحب لا يعرف له من الصحابة مخالف و هم يعظمون مثل هذا اذاو افق تقليدهم و وروينا من طريق ابن أين ناعبد الله بن عمر عن افع مولى ابن عمر قال : أعتق ابن عمر أمة له و استثنى ما في بطنها ، و به يقول عبيد الله بن عمر عن افع مولى ابن عمر قال : أعتق ابن عمر أمة له و استثنى ما في بطنها ، و به يقول عبيد الله بن عمر عن افع مولى ابن عمر قال : أعتق ابن عمر أمة له و استثنى ما في بطنها ، و به يقول عبيد الله بن عمر عن افع مولى ابن عمر قال : أعتق ابن عمر أمة له و استثنى ما في بطنها ، و به يقول عبيد الله بن عمر عن افع و من طريق ابن أبي شيبة نا يحيى بن سعيد \_ هو

<sup>(</sup>١) النسخة رقم ٢٦ (وهو قول) (٧) في النسخة رقم ١٤ (سمكا) ٣٤ أي في الدار وهي مؤتثة

القطان عن هشام \_ هوابن حسان \_ عن محمد بن سيرين فيمن أعتق أمته (١) واستثنى مافى بطنها فقال: له ثنياه ﴿ وَمَنْ طُرِيقَ أَبْنَ أَنْ شَيْبَةً نَايِحِي بْنِيمَانُعْ فِي سَفِيانَ \_ هو الثورى عن جابر. ومنصور بن المعتمر . و ابن جريج قال جأبر : عن الشعى. وقال منصور : عنابراهيم .وقال ابنجريج: عنءطا. ثم اتفق الشعي . وابراهيم النخعي • وعطا. قالوا كلهم : إذا أعتقها واستثنى ما في بطنها فله ثنياه . و به الى ابن أبي شيبة ناحر مي بن عمارة ان أبي حفصة عن شعبة قال : سألت الحسكم . وحماد بن أبي سلمان عن ذلك \_ يعني من أعتق أمته واستثنى مافي بطنها \_ فقالا جميعا : ذلكله • ناحمام ناعبدالله بن محمد بن على الباجي نامحمد بن عبد الملك بنأيمن ناأحمد بن مسلم ناأبو ثور ناأسباط ناسفيان الثوري (٧) عن منصور بن المعتمر عن ابر اهم النخعي قال: من كاتب أمته و استثنى ما في بطنها فلا بأس بذلك = وبه يقول أبو ثور . وأحمد بن حنبل في العتق. والبيع ، و به يقول أيضا اسحق . وأبو سلمان ، فهؤلا. جمهور التابعين الحسن . وابن سميرين . وابراهيم . والشعى . وعطاء "والحكم بنعتيبة . وحماد بنأبي سلمان بعضهم في البيع . وبعضهم في العتق . و بعضهم في الأمرين معاومانعلم الآن مخالفا لهم الاالزهري وقال بقولنا في هذا من الفقها. كما ذكرنا عبيدالله بنعمر . وأحمد . وأبوثور . واسحاق . وأبو سلمان . وغيرهم ، وليت شعري أينهم عن حجتهم بالمسلمين عندشروطهم ؟ يه وأمااستثناءاً لجلد.والسو اقط فروينا من طريق عبدالملك بنحبيب الاندلسي ناأصبغءن ابنوهب عن الليث بنسعد عن عمارة بنغزية عن عروة بن الزبير: • أن رسول الله على الخرج هوو أبو بكر مهاجرين إلى المدينة اشتريا من راعي غنم شاة وشرطا له إهابها .

قال أبو محمد : هذا باطل عبد الملك هالك . وعمارة ضعيف ثم هو مرسل ، ثم لو صح لكان منسو خالانه كما ترى قبل الهجرة ، وقد جاء النهى عن بيع الغرر بعد ذلك • وبيع لحم شاة حية غرر لانه لايدرى أهزيل أم سمين . أو ذو عاهة أم سالم ، ثم من لهم أن ذلك انما جاز لا جل السفر فان هذا ظن (٣) لا يصح ، فان قالوا : كان في سفر قلنا : وكان في طريق المدينة فلا تجيزوه في غيره • ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن جابر الجعفى عن الشعبى عن زيد بن ثابت أن رجلا باع بقرة واشترط رأسها شم بداله فأ مسكها فقضى له زيد بشروى (٤) رأسها قال سفيان : نحن نقول : البيع فاسد ، ومن طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي ناعبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثورى عن نسير عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي اعبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثورى عن نسير

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ أمة (٢) فى النسخة رقم ١٤ عن سفيان الثورى (٣) فى النسخة رقم ١٤ فهذا ظن (٤) شروى الشيء مثله

ابنذعلوق (١) عن عمرو بن راشد الاشجعي أنرجلاباع بختية واشترط ثنياها فبرئت فرغب فيها فاختصها إلى عمر بن الخطاب فقال: اذهبا الى على فقال على: اذهب بها الى السوق فاذا بلغت أفضل ثمنها فاعطوه حساب ثنياها من ثمنها ه ورويناه من طريق وكيـع عن سفيان الثورى عن نسير بن ذعلوق عن عمرو بنر اشد أن رجلا باع بعير أمريضا واستثنى جلده فبرأ البعير فقال على: يقوم البعير فى السوق ثم يكون له شرواه (٧) ه

ومنطريق عبدالمالك بنحبيب الاندلسي حدثني أصبغ عن ابنوهب عن اسماعيل ابنعياش اشترى رجل أسجل ونقد ثمنه واشترى آخر بقيته ونقد ثمنه لينحراه فعاش الجل وصلح فقال مشترى الجمل لمشترى الرأس: انما لك ثمن الرأس فاختصاالي شريع فقال شريع: هو شريكك فيه بحصة مانقد و بحكم شريع هذا يأخذ عثمان البتى . وأحمد واسحاق ولم يجز مالك استثناء الجلد والرأس الا في السفر لافي الحضر شخالف كل من فكر ناولم يجزه أبو حنيفة . و لاالشافعي أصلا ، وأجاز الاوزاعي استثناء اليدأو الرأس أو الجلد عند الذبع خاصة و كرهه ان تأخر الذبع ، والحنيفيون . والمالكيون يعظمون فلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف منهم وخالفوا ههنا زيد بن ثابت . وعمر ابن الخطاب و لا يعرف لهما من الصحابة مخالف ؛ وأما المالكيون فأنهم رأو افيمن باع بعيرا واستثنى جلده فاستحياه الذي اشتراه ان له شروى جلده أوقيمته هذا في السفر معموا بذلك مطلقا لم يخصوا بعيرا من حضر ، وروينا مثل قولنا عن بعض السلف كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا معرا من حضر ، وروينا مثل قولنا عن بعض السلف كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا أبو الأحوص عن أبي حمزة قلت لا براهيم : أبيع الشاة واستثنى بعضها قال : لاولكن قل : أبيعا واستثنى بعضها قال : لاولكن عن باع بيعا واستثنى بعضه قال : لايصح ذلك به

المحمد المعيب أو باع مغيبا يجوز يعدد أو باع مغيبا يجوز يعدد والثوب في الجراب فانه إن كان المحكان البائع فعليه تمكين (٤) المشترى من أخذ ما اشترى و لا بد و إلا كان غاصبا ما نع حق على المشترى از الة ما له عن مكان غيره و إلا كان غاصبا المكان ما نع حق عاضبا ما نع حق على المائل المكان المكان المحكان المحكان المحكان المحترى فعلى البائع نزع ما له عن مكان غيره و الاكان ظالما ما نع حق عان كان المحكان المماجميعا فأيهما أراد تعجيل انتفاعه بمتاعه فعليه أخذه و لا يجبر الآخر

 <sup>(</sup>۱) نسير \_ بنون في اوله بعدها سين مهملة - مصغر او ذعلوق بدال معجمة في أوله ، وفي النسخة رقم ٦ ١ (بشر ابن دُعلوق) و هو غلط (۲) في النسخة رقم ٦ ١ (عبدالصمد بن ابن المخارق ■ و هو غلط (۲) في النسخة رقم ٤ ١ (فعليه أن عكن)

على مالا يريد تعجيله من أخذ متاعه ، فإن كان المكان لغيرهما فعليهما جميعا أن ينزع (١) كلواحدمنهما مالهمن مكان غيره و إلافهو ظالم مانع حق لقول رسول الله ﷺ: « ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام مولقوله عليه الذواء: واعطكل ذىحق حقه فصدقه عليهالسلام . وصوب قوله ،فمن باع تمرا دون نواها فأخذ التمرة وتخليصهامن النوىعلى المشترى لآنهمأمور بأخذ متاعه ونقله وترك النوىمكمانه إن كانالمكان للبائع فانأبي أجبر واستؤجر عليهمن يزيل التمرعن النوى ولايكلف البائع ذلك إلا أن يشا. لأنه لا يلزمه فتح تمرة غيره ولاأن يعمل له فيه عملا فان كان المكان للمشترى فان أراد المشترى قلع ثمر ته فله ذلك و لا يترك غيره يؤثر له فيها أثر الايريده فان أبي المشترى من ذلك فعلى البائع اخراج نواه رنقله على ألطف ما يمكن و لاشيء عليه ، فان تعدى ضمن مقدار تعديه في إفساد الثمر ة فان كان المكان لهافكما قلنا: أمهاأر ادتعجيل أخذمتاعه فله أخذهفان أرادذلك الذي لهالنوي كاذ لهإخراج نواه بألطف مايمكن اذلا بدله مِن ذلك ولاشيءعليه لآنه فعل مباحاله فان تعدى (٧)ضمن فان كان المكان لغير هما أجبرا جميعًا على العمل معًا في تخليص كل واحد منهـما مأله وهكذا القول في نافجة المسك. والظروف دونمافيها . والقشوردون مافيها .والشمع دون العسل والتبندون الحب. وجلد الحيوان المذبوح أو المنحور ولحمة الزيتون والسمسم وكل ذي دهن، وأمامن باع الأرض دونالبذر . أودونالزرع . أودونالشجر . أودون البناء فالحصادعلي الذي له الزرع. والقلع على الذي له الشجر. والبنا. والقطع أيضا عليه لان فرضاعليه ازالة ماله عن أرض غيره ، ومن باع الحيوان دون اللبن أودون الحمل فالحاب على الذي له اللبن ولابد وأجرة القابلة عليه أيضا لان واجباعليه إزالة لبنه عن ضرع (٣) حيوان غيره وليس على صاحب الحيوان الاامكانه من ذلك فقط لاخدمته في حلب لبنه، وكذلك على الذي له ملك الولد العمل في العون في أخذ مملوكه أو مملوكته من بطن أمة غيره بما أبيح له مزذلك ، ومن با عسارية خشب أوحجرفي بنا فعلى المشترى قلع ذلك بألطف ما يقدر عليه من التدعيم (٤) لماحول السارية من البناء و هدم ما حو اليها عما لابدله من هدمه ولا شيء عليه في ذَاكُ لان له أخذمتاعه كما يقــدر ، ومن هو مأمور بشيء وبعمل في شيء فلاضمان عليه لانه بفعل ما يفعل من ذلك محسن وقدقال الله تعالى: ( ما على المحسنين من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق ) فان تعدى ضمن لماذكر تا يع

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱۲ (أن ينتزع) (۲) فى النسخة رقم ۱۶ (وان تمدى) (۳) فى النسخة رقم ۱۹ وعن ضروع) (۱) فى النسخة رقم ۱۹ (بألطف ما يقدر وليس عليه من التدعيم)

١٤٢٨ مسألة (١) - ومن با عصوفا أو وبراأو شعر اعلى الحيوان فالجزعلى الذي له الصوف و والشعر والوبر لان عليه ازالة ماله عن مال غيره و مكان الشعر والوبر والوبر والصوف و هو جلد الحيوان فعلى الذى له كل ذلك از الة ماله عن مكان غيره و على الذى له المكان أن يمكنه من ذلك فقط ، و كذلك من اشترى خابية في بيت فعليه اخراجها وله (٢) أن يهدم من باب البيت ما لابدله من هدمه لا خراج الخابية ولا ضمان عليه في ذلك اذلا سبيل له الى عمل ما كلف الابدلك و بالله تعالى التوفيق ه

1879 مَسَمَّا كُنْ ولا يحل بيع تراب الصاغة أصلابو جهمن الوجوه لانه انما يقصد المشترى مافيه من قطع الفضة والذهب وهو مجهول لا يعرف فهوغرر وقد نهى رسول الله عَيْدًا لِنَهُ عن بيع الغرر •

م الطين أو استخرج من تراب الصاغة فهو لقطة ما أمكن أن يعرف كالفص أو الدينار. من الطين أو استخرجه غسالو الطين من الطين أو استخرج من تراب الصاغة فهو لقطة ما أمكن أن يعرف كالفص أو الدينار أو الدرهم فما زاد فتعريفه كماذكرنا في اللقطة شم هو للملتقط (٣) مضمونا لصاحبه ان جاء وما كان منه لا يمكن أن يعرف صاحبه أبدا من قطعة (٤) أو غير ذلك فهو حلال لو اجده على ماذكرنا في كتاب اللقطة و بالله تعالى التوفيق ع

العادن فاكان منه مدن ذهب فلا يحل المعادن فاكان منه معدن ذهب فلا يحل بيعه البته بوجه من الوجوه لان الذهب فيه يخلوق فى خلاله مجهول المقدار؛ فلوكان الذهب الذي فيه مرثيا كله محاطا به جاز يعه بما يجوز به يع الذهب على مانذكره بعدهذا ان شاء الله تعالى وماكان منه تراب معدن فضة جاز بيعه بدراهم وبذهب نقدا والى أجل وإلى غير أجل و بالعرض نقدا وجاز السلم فيه و كذلك تراب سائر المعادن لانه ليس فيه شيء من الفضة أصلا وانما هو تراب محض لا يصير فضة إلا بمعاناة وطبخ فيستحيل بعضه فضة كا يستحيل الماء ملحا والبيض فراريج والنوى شجرا ولافرق (٥)

المسترى المستركات و يع القصيل قبل أن يسنبل جائز وللبائع أن يتطوع للمشترى بتركه ماشاء الى أن رعاه أو الى أن يحصده أو إلى أن يبس بغير شرط ، فان غفل عنه حتى زاد فيه أو لادا من أصله لم تكن ظاهرة اذا اشتراه فاختصافها فأيهما أقام البينة بمقدار المبيع قضى بهاولم يكن للمشترى إلا القدر الذى اشترى و كانت الزيادة من الاولاد للبائع فان لم تكن له بينة حلفا وقسمت الزيادة التي يتداعيانها بينهما ، وأما السنبل . والخروب .

<sup>(</sup>۱) سقط لفظ (مسألة) من النسخة رقم ۱ (۲) في النسخة رقم ۱ (وعليه) (۳) في النسخة رقم ۱ ۹ الله المحلى و النسخة الله الله الله و الله و النسخة الله و النسخة الله و الله و الله و الله و الله و النسخة الله و الل

والجب فللمشترى على كل حال ، وكذلك مازادفي طوله فاذا سنبل الزرعلم يحلبيعه أصلالاعلى القطع ولاعلى الترك إلا حتى يشتدفاذا اشتدحل بيعها حينتذ ،

برهان صحـة بيع القصيل قبل أن يسنبل قول الله تعالى : ﴿ وَأَحَلَ اللهَ البِّيعَ ﴾ وقوله تعالى: (ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الاأن تكون تجارة عز تراص منكم) فالبيع كالمحلال الابيعا منعمنه نصَّرَآن أوسنة : ولم يأت فيمنع بيع الزرع مذ يُنبت الى أن يسنبل نصأصلا \* وبرهان تحريم بيعه إذاسنبل إلىأن يشتبد مارويناه من طريق مسلم ناعلي بن حجر . وزهير بن حرب قالاجميعا : نااسماعيل بن علية عن أيوب السختياني عن نأفع عن ابن عمرقال: ﴿ إِنْ رَسُولَ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى بَيْعِ النَّخُلُّ حَتَّى يَزْهُو وَعَنْ السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشترى » (١) = ومن طريق أبي داود اللحسن بن على نا أبو الوليد \_ هو الطيالسي \_ عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس و أن الذي والمالية في عن بيع العنب حتى يسودو عن بيع الحب حتى يشتد، والا يصح غير هذا أصلا وهكذا رويناعن جمهور السلف ه روينامن طريق وكيع نا اسرائيل بن يونس عن جابر عن الشعيعن مسروق عن عمر بن الخطاب .وعبدالله ن مسعود قالاجميعا : لا يباع النخل حتى يحمر ولاالسنبلحتى يصفر \* ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن أيوب السختياني عنابنسيرينقال: نهىعن بيع الثمرةحتى يبدو صلاحها وعن السنبل حتى يبيض ۽ ومنطريق ابنأبي شيبة ناجرير \_هو ابن عبدالحميد \_ عنعاصم عن ابن سيرين قال: لايشترى السنبل حتى يبيض ، ومن طريق و كيع ناالربيع ـ هو أبن صبيح - عن الحسن أنه كرهبع السنبلحتي يبيض ه ومنطريق ابن أى شيبة ناعلى بن مسهر عن أبي اسحاق الشيباني قال: سألت عكرمة عن بيع القصيل فقال: لا بأس فقلت: إنه يسنبل فكرهه ، وهذاهو نفس قولنافلم يستئن رسول الله ﷺ إذ منع من بيع السنبل حتى يشتد أوببيض جوازبيعه على الحصادوما ينطق عن الهوى ان هو الاوحى يوحى وماكان ر بكنسيا . وكذلك عمر بن الخطاب. واين مسعود لامخالف لهما نعلمه من الصحابة رضي الله عنهم ٥

فَالُ لِوَحِيرٌ :فانحصدالسنبل رطبالم يجز بيعه أيضالانه سنبل يمكن فيه بعد أن يشتد و يبيض ، و كذلك ان صنى فصار حباو لافرق للنهى عن ذلك أيضا ، فان كان ان تركم يبس ولكن يفسد جاز بيعه لانه قدخر ج عن الصفة التي جاء النهى عن بيعماهى فيه و السنبل فى لغة العرب معروف و هو فى القمح . و الشعير . و العلس: و الدخن . و السلت

<sup>(</sup>١) هوفي صحيح مسلم ج١ ص٨٤٤

وسائر مايسمي في اللغة سنبلا 🛊

المج ١ - مسألة - وأمابيع القصيل قبل أن يسنبل على القطع فجائز لان فرضا على كل أحدان يزيل ماله عن أرض غيره وأن لايشغلها به فهذا شرط واجب مفترض فان تطوع له رب الأرض بالترك من غير شرط فحسن لأن لكل أحدا باحة أرضه لمن شاء ولماشا، مما لم ينه عنه ، فانزاد فلصاحب المال أن يتطوع له بالزيادة لانه ماله يهبه لمن شاء ما لم يمنعه قرآن . أو سنة ، والهبة فعل خير وفضل قال الله تعالى: (وافعلو الخير) وقال تعالى: (ولا تنسو ا الفضل بينكم) فان أبي فالبينة فان لم تكن بينة فهما متداعيان في الزيادة وهي بأيد يهما معا فكل واحديقول: هي لى فيحلفان لان كل واحد منهما مدعى عليه ثم يبقى لكل أحد ما بيده لبراء تهمن دعوى خصمه بيمينه و بالله تعالى التوفيق ه

ومنع أبو حنيفة . ومالك . والشافعي من بيع القصيل حتى يصير حبا يابسا و لم يأت بهذا نص أصلا ، ثم تناقضوا فاجازوا بيعه على القطع ، وكل هذا بلا برهان أصلا لامر . قرآن . ولامن سنة . ولاقول صاحب . ولاقياس . ولا رأى له وجه ، ولا دليل فم على ما منعوا من ذلك ولاعلى ما أباحوا منه ه وقال سفيان الثورى . وابن أبي ليلي : لا يجوز بيع القصيل لا على القطع ولا على الترك ، وقول هؤلا ، أطرد وأصح في السنبل قبل أن يشتد ، واختلفوا ان ترك الزرع فزاد فقال مالك : ينفسخ البيع جملة ، وقال أبو حنيفة : للمشترى المقدار الذي اشترى و يتصدق بالزيادة ويروى عنه (١) أنه رجع فقال : للمشترى المقدار الذي اشترى ، وأما الزيادة فللبائع ، وقال الشافعي : البائع مخير بين أن يدع له الزيادة فيجوز البيع والهبة معا أو يفسخ البيع ، وقال أبو سلمان : الزيادة للمشترى مع ما اشترى \*

والله وقع على همة باقراره ؟ هذا مالك للبيع فقول لادليل على همته أصلا، ولاى معنى يفسخ بيعا وقع على همة باقراره ؟ هذا مالا يجوز الابقرآن : أوسنة ، وأماأ ول قول ألى حنيفة خطأ لان الزيادة اذجعام الله شترى فلائى شيء يأمره بالصدقة بها دون أن يأمره بأن يتصدق بالقدر الذي اشترى و كلاهما له ، وأما القول الذي رجع اليه من أن الزيادة للبائع فصحيح اذا قامت البينة بها و بمقدار ما اشترى ، وأما قول الشافعي فظاهر الخطأ لأنه إذ جعل الزيادة للبائع فلائى معنى أجبره على هبتها للمشترى أو فسخ البيع ؟ ولاى دليل منعه من طلب حقه و الخصام فيه و البقاء عليه ؟ فهذه آراء القوم كما ترى في التحليل ما التحريم ، وأما قول ألى سلمان : ان الزيادة للمشترى فطأ لان المشترى الماشترى الماشترى قدر المناسري قدر الماسلين الماشترى ا

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١٤ ﴿ وروي عنه ﴾

معلوما فله ماحدث فى العين الذى اشترى وللبائع مازاد فيما استبقى لنفسه ولم يبعه من المشترى فالزيادة فى طول الساق للبائع لماذكر نالانه ليس للمشترى الازرع ما اشترى فقط وانماتاً تى الزيادة من الأصل وأما السنبل. والحب. والنور. والورق. والتبن والخروب فللمشترى لأنه فى عين ما له حدث وقد جاء فى هذا عن بعض التابعين ما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحى بن أبى كثير قال: لا بأس ببيع الشعير للعلف قبل أن يبدو صلاحه إذا كان يحصده من مكانه فان غفل عنه حتى يصير طعاما فلا بأس به ه

١٤٣٤ مَسَلَّالِةً و يجوز بيع ماظهر من المقائي و ان كان صغير اجد الأنه يؤكل ولا يحل بيع مالم يظهر بعد من المقائي . والياسمين . والنور .وغير ذلك ، و لاجز ة ثانية من القصيل لأن كل ذلك بيع مالم يخلق ولعله لايخلق وانخلق فلابدري أحدغيرالله تعالى ما كميته ولاماصفاته فهو حرام بكل وجه . و بيع غرر. وأكل مال بالباطسل ، وأجاز مالك كلذلك (١) 'ومانعلم له في تخصيص هذه الآشيا. سلفا ولا أحداقاله غيره قبله ولاحجة ، واحتج بعضهم باستئجار الظئر وهذا تحريف لكلام الله تعالى عن موضعه، وأين الاستئجار من البيع ثم أين اللبن المرتضع من القثاء . والياسمين؟ وهم يحرمون بيع لبن شأة قبل حلبه ولايقيسونه على الظئر ثم يقيسون عليه بيع القثاء. والنور . والياسمين قبلأن يخلق ٥ روينا (٧) من طريق سعيد بن منصورناهشيم أنايونس بن عبيد عن الحسن أنه كره بيع الرطاب جزتين جزتين ه وروينا من طريق ابن أي شيبة ناشريك عن المغيرة عن ابر اهيم النخعي و الشعبي قالاجميعا : لابأس ببيع الرطاب جزة جزة -ومن طريق وكيع عن بريد (٣) بن عبدالله بن أبي ردة قال: سألت عطاء بن أبي رباح عنيم الرطبة جزتين ? فقال : لاتصلح الاجزة ، ومنطريق وكيع عن محمد بن مسلم عنابنأ بي نجيح (٤) عن مجاهد أنه كره بيع القضب والحنا. إلا جزة وكرهبيع الخيار والخريز (٥) الاجنية \* ومن طريق وكيع عن اسرائيل عن جابر عن ابن أشوع. والقاسم أنهما كرها بيعالرطاب الاجزة وهو قول أبي حنيفة . والشافعي . وأحمد . وأبى سلمان . وغيرهم ۽

م الله على الله المقام (٦) بأصولها والموز بأصوله وتطوع له بابقاء كل ذلك في أرضه بغير شرط جاز ذلك فاذا ملك ما ابتاع كان له كل ما تولد في ماله وله أخذه بقلع كل ذلك متى شاء لأنه أملك بماله ولا يحل له اشتراط ابقاء ذلك

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱ (ذلك كله) (۲) ستط لفظ (روينا) من النسخة رقم ۱ (۳) فى النسخة رقم ۱ ا (يزيد) وهو غلط (٤) فى النسخة رقم ۱ (عن محمد بن سليمان عن أبى يجح) وهو غلط فيهما (٥) هو بكسر الحاء المعجمة بعدها راء البطيخ بالفارسية (٦) فى النسخة رقم ١ القثاء

فى أرضه مدة مسهاة أوغيرمسهاة لانه شرط ليس فى كتاب الله تعالى فهو باطل ، فات احتجوا بالمسلمين عند شروطهم قلنا : هذا لايصح وأنتم تصححونه فأين أنتم عنه فى منعكم جواز بيع القصيل على شرط النزك واباحتكم بيعه بشرط القطع وكلاهما شرط مجرد لم يأت به نص قرآن . ولاسنة أصلاففرة تم بلادليل و بالله تعالى التوفيق م

وبيع الحلية دونهما جائزة ، وبيع السيف دول عمده جائز ، وبيع العلمادول السلام بالرمة وبيع العلمادول السيم منها العينه كل ذلك جائز وأحل الله البيع ، ومنع أبو حنيفة من بعض ذلك وما نعلم أحدا قاله قبله وما نعلم أحدا أصلا وبالله تعالى التوفيق ، وكذلك بيع قطعة من ثوب أو من خشبة معينة

محدُودة جائز ، وأحل الله البيع ..

١٤٢٨ مسألة \_ و يع حلقة الخاتم دون الفص جائز وقلع الفص حينتذعلى البائع وبيع الفصدون الحلقة جائز . وقلع الفصحين الخلقة على المشترى لانرسول الله على البائع وبيع الفصدون الحلقة جائز . وقلع الفصحين الحلقة فهى مكان الفصى ففرض يقول : « ان دما . كم وأمو السكم عليكم حرام » والفص في الحلقة فهى مكان الفصى ففرض على الذن له الفص اخراج الفص من مال غيره (٧) وليس له أن يشغل مال غيره بغير اذنه ، وليس على صاحب الحلقة الاامكانه من ذلك فقط وأن لا يحول بينه وبين ماله ولمتولى اخراج الفص توسيع الحلقة بما لا بدمنه في استخراج متاعه و لاضمان عليه لأنه فعل ماهو مأمور بفعله فان تعدى ضمن « وهكذا القول في الجذع يباع دون الحائط أو الحائط يباعدونه . والشجرة دون الأرض أو الأرض دون الشجرة و لا فرق (٣)

وسمع ر-مسألة و من باع شيئافقال المشترى: لاأدفع الثمن حتى أقبض ما ابتعت وقال البائع : لاأدفع حتى أقبض أجبر امعا على دفع المبيع والثمن ◄ الآنه ليس أحدهما أحق بالانصاف والانتصاف من الآخر وبيدكل واحدمنهما حق للا تخر وفرض على كل واحد منهما أن يعطى الآخر حقه فلا يجوز أن يخص أحدهما بالتقدم ، وفعل ذلك جور .

<sup>(</sup>۱) الرائم الجواد كوالوخش من الناس الرذل يستوى فيه المذكر و المؤنث و الواحدو الجم (۲) في النسخة وقم ۲ عن الله غيره (۲) سقط ل ظولا فرق من النسخة رقم ۶ ا

وحيف . وظلم ، وهذاقولأصحابنا وعبيدالله بنالحسن (١)ه

ك ١ - مسألة - فان أبي المشترى من أن يدفع الثمن مع قبضه لما السرى وقال: الأدفع الثمن الابعدان أقبض ما الستريت فللبائع أن يحبس ما باع حتى ينتصف و ينصف معافان تلف عنده من غير تعدمنه فهو من مصيبة المشترى و عليه دفع الثمن و لا ضمان على البائع في اهلك عنده من غير تعديه لانه احتبس بحق قال الله تعالى: ( فمن اعتدى عليكم فاعتدو اعليه بمثل ما اعتدى عليكم ) الا أن يكون في بعض ما حبس (٧) وفاء بالثمن فانه يضمن ما زاد على هذا المقدار لانه متعد باحتباسه أكثر بما تعدى عليه فيه الآخر ، هذا ان كان بما يمكن أن ينقسم فان كان بما لا يمكن قسمته الا بفساده أو حط ثمنه فلاضان عليه أصلا ، فلو قال البائع: لا أدفع الا بعدقبض الثمن و دعاه المشترى الى ان يقبض ويدفع معافل في فهو ههنا ضامن لانه متعد باحتباسه ما حبس وقد دعى الى الانصاف فانى و بالله تعالى التوفيق ...

العلام المناة - ومن قال حين يبيع أو يبتاع: لاخلابة فله الخيار ثلاث ليال عافى خلاله ن من الآيام ان شاء رد بعيب أو بغير عيب أو بغير عبن و ان شاء أمسك فاذا انقضت الليالى الثلاث بطل خياره ولزمه البيع ولارد له الا من عيب ان وجده (٣) ، والليالى الثلاث مستأنفة من حين العقد فان بايع قبل غروب الشمس بقليل أو كثير ولومن حين طلوعها فانه يستأنف الثلاث مبتدأة وله الخيار أيضا في ومه ذلك = وان بايع بعد غروب الشمس فله الخيار من حيثذ الى مثل ذلك الوقت من الليلة الرابعة \* حدثنا حمام ناعباس بن أصبغ نا محدب عبد الملك بن أيمن نا محد بن المعلى الترمذي نا الحيدي نا سفيان بن عيينة نا محدب السحاق عن نا فع عن ابن عرف البيع قال: ان منقذا سفع في رأسه في الجاهلية مأمو مة فجلت السانه في كان اذا بايع خدع في البيع فقال له رسول الله عن المحد بن اصبغ نا محد بن وضاح نا حامد بن يحيى (٤) البلخي نا في أسفيان بن عيدية نا محد بن اسحاق عن نافع مولى ابن عر عن ابن عرقال: « إن منقذا سفع في رأسه مأمو مة في الجاهلية في رأسه مأمو مة في الجاهلية في المناف المناف الله وسول الله والمناف المناف في المناف في المناف المناف الله وسول الله والمناف المناف في المناف المناف المناف والمناف والمناف والمناف المناف المناف والمناف والمناف

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٤ أبن الحسين وهو غلط (٢) فى النسخة رقم ١٦ ما احتبس (٣) فى النسخة رقم ١٤ ولا ردله من عيب إلا اذا وجده (٤) فى النسخة رقم ١٤ حا بر بن يحيى و هو تحريف

<sup>(</sup> ۲۰ - ج ۸ الحلي )

٢٤٤٧ - مسألة -فانلم يقدرعلى أن يقول: لاخلابة قالها كايقدر لآفة بلسانه (١) أولعجمة فان عجز جملة قال : بلغته ما يوافق معنى لاخلابة وله الخيار المذكور أحب البائع أم كره • برهان ذلك أن رسول الله عَيْسَتُنْ في أمر منقذا أن يقولها وقدعلم أنه لا يقول الالاخذابة ، وقال تعالى : (لا يكلف الله نفسا الاوسعها) •

و المعلقة على المعلقة على المعلقة على المعلقة على المعلقة الم

برهان ذلك ان رسول الله والمستحدة اذا أمر في الديانة بأمر و نص فيه بلفظ مالم يجز تعدى ذلك اللفظ الى غيره سوا . كان في معناه أولم يكن مادام قادرا على ذلك اللفظ الا بنص آخر يبين أن له ذلك لا نه عليه السلام قد حدف ذلك حدا فلا يحل تعديه قال الله تعالى: (وما ومن يعص الله و رسوله و يتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها) وقال تعالى: (وما ينطق عن الهوى إن هو الا وحى يوحى) ، وقال تعالى: (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) ولو جاز غير هذا لجاز الآذان بأن يقول: العزيز أجل . ليس لنارب الاالرحمن . أنت ابن عبد المطلب مبعوث من الرحمن . هلموا [الى] (٣) نحو الظهر هلمو انحو البقاء ابن عبد المطلب مبعوث من الرحمن . هلموا [الى] (٣) نحو الظهر هلمو انحو البقاء

<sup>(</sup>١) فالنسخة رقم ١٤ لا كُونة لسانه (٢) في النسخة رقم ١٤ و اقر ار (٣) الزيادة من النسخة رقم ١٩ ١

العزيز أعظم ليس لنارب الاالرحيم ه

والله مع المن مكذا فقه أن يستناب فان تاب والا قتل لانه مستهزى. بآیات الله عز وجل متعد لحدو دالله (١) ، و لافرق بین ماذ کرناه و بین ما أمر به علیه السلام في ألفاظ الصلاة . والأذانُ . والاقامة . والتلبيــة . والنكاح . والطلاق . وسائر الشريعة وعلى المفرق الدليل والافهو مبطل، وأما من أجاز مخالفة الألفاظ المحدودة منرسول الله عَيْنَاتُهُ فِالأذان . والاقامة وأجاز تنكيسها . وقراءة القرآن في الصلاة بالأعجمية وهو فصيح بالقرآن فما عليه أن يقول بتنكيس الصلاة فيبدؤها بالتسلم ثم بالقعود. والتشهد، ثم بالسجود، ثم بالركوع، ثم بالقيام، ثم بالتكبير ويقرأ في الجلوس: ويتشهد فىالقيام. وأن يصوم الليل في رمضان. ويفطر النهار وبحيل الحج. ويبدل ألفاظ القرآن بغيرهاماهو في معناها ويقدم ألفاظه ويؤخرها مالم يفسدالمعني . ويكتب المصحف كذلك . ويقرأ في الصلاة كذلك . ويقرى الناس كذلك . ويبدل الشرائع ونحن نبرأ إلى الله تعالى من كل ذلك ومن أن نتعدى شيئاما حده لنارسول الله الله الله الينا لاعلمانا إلاماعلمنا ونحمدالله كثيراعلى ذاك \*

وقدو افقنا كثير من مخالفينا أن لفظ البيع لاينوب عن لفظ السلم ،و هذامنقذ المأمور باللفظ المذكور لم يرأن يتعداه الىغيره وانكادفي معناه بلقاله كماأس. وكماقدر . و كما كلف. ونسأل المخالف لنا (٢) في هذا عن الفرق بين الألفاظ المأمور مهافي الأحكام وبين الأوقات المأمور بهانىالأحكام . وبين المواضع المأمور بهافىالاحكام . وبين الأحوال والأعمال المأمور بهانى الاحكام ولاسبيلله آلى فرق أصلافان سوى بين الجميع فىالايجاب وفق وهوقولنا وانسوى بينالجميع فىجواز التبديل كفر بلاخلافوبدل الدين كله و خر جعنه و قد علم النبي ﷺ البراء بن عازب دعا . يقو له و فيه ﴿ آمنت بكتا بك الذي أنزلت و نبيك الذي أرسلت ، فذهب البراء يستـذكره (٣) فقال : و برسولك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فقالله عليه السلام: ﴿ وَنَبِيكَ الذِي أُرسَلْتِ ۚ فَلَمْ بِدِّعِهِ أَنَّ يبدل لفظة مكانالتي أمره بهاوالمعني واحد ، ومنأعجب وأضل بمن يحيز تبديل لفظ أمر به رسول الله عِنْكُيَّةِ ثُم يقول: ان قال الشاهد: أخبرك أو أعلمك باني أعلم أز (٤) لهذاعند هذا ديناراً أنها ليست شهادة ولا يحكم مهاحتي يقول : أشهد فاعجبوا لعكس هؤلا. القموم للحقائق! . وأما الألفاظ الاخر فهي ألفاظ معمروفة المعماني بايع

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١٩ «لحدوده» (٣) في النسخة رقم ١٤ «و نسأل المخالفين لنا «ويوهنه، اسيأتر بعد ولاسبيل[ه(٣)في النسخة رقم١٦ هيستذ كرهاهأي الجنةمن الدعاء، ومرج الضمير على اهنا الدعاء (٤) لفظ أن سقط من النسخة رقم ١٤

عليها فله ما بايع عليه ان و جده كذلك لانه عاتر اضيا عليه كما قال الله تعالى: ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) فان و جد غير ما تراضيا به فى بيعه فلم يجد ما باع و لا ما ابتا عوليس له غير ذلك فلا يحل له من ما ل غيره ما لم يبايعه فيه عن تراض منهما ، و هذا بين و ما لله تعالى التوفيق به

انعقداه قبل عقد البيع أو بعد تمام البيع بالتفرق بالأبدان . أو بالتخير . أو في أحمد الوقتين ـ يعنى قبل العقد أو بعده ـ ولم يذكر اه في حين عقد البيع فالبيع محيح تام والشرط باطل لايلزم (١) ، فان ذكر اذلك الشرط في حال عقد البيع (٢) فالبيع باطل مفسوخ والشرط باطل أى شرط كان لا تحاش شيئا الاسبعة شروط فقط فانها لازمة والبيع محيح ان اشترطت في البيع ، وهي اشتراط الرهن في اتبايعاه الى أجل مسمى . واشتراط تأخير الثمن ان كان دنا نير أو دراهم إلى أجل مسمى ، واشتراط أداء الثمن الى الميسرة وان لم يذكرا أجلا هو اشتراط صفات المبيع التي يتراضيانها معا ويتبايعان ذلك الشيء على يذكرا أجلا هو اشتراط أن لاخلابة ، وبيع العبدأو الأمة في شترط المشترى مالهما أو بعضه مسمى معينا أو جزءاً منسوبا مشاعا في جميعه سواء كان ما لهما مجهو لا كله أو معلوما وبعضه مسمى معينا أو جزءاً منسوبا مشاعا في جميعه سواء كان ما لهما مجهو لا كله أو معلوما أو بعده في شترط المشترى الثمرة لنفسه أو جزءا معينا منها أو مسمى مشاعا في جميعها ، أو بيع أصول نخل فيها ثمرة قد أبرت قبل الطيب أو بعده في في منا من المناطل كا قدمنا كن باع مملوكا بشرط العتق أو أمة بشرط الايلاد . أو داراً واشترط ركو بهامدة مسهاة قلت أو كثرت أوالى مكان مسمى قريب أو بعيد أو داراً واشترط سكناها ساعة في افوقها أوغير ذلك من الشروط كالها ...

<sup>(</sup>۱) فىالنسخة رقم ۱ ٦ ﴿ فلم يلزم ﴾ (٢) فى النسخة رقم ١ ٦ ﴿ فلى حال العقد » (٣) الزيادة من صحيح مسلم ج ١ س٠٤٤

شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له و ان اشترط ما تةمرة شرط الله أحق وأوثق (١) ، فهذا الأثر كالشمس صحة وبيانا يرفع الاشكال كله قلما كانت الشروط كلها باطلة غيرماذكرناكان كل عقد من بيع أو غيره عقد على شرط باطل باطلا و لا بد لانه عقد على أنه لا يصح (٧) الا بصحة الشرط و الشرط لا تحته له فلا صحة لما عقد بان لا صحة له الا يصح الله عقد بان لا صحة له الا يصح السرط و الشرط و ا

قَالُ الله محمرة : وأما تصحيحنا الشروط السبعة التيذكرنا فانها منصوص على صحتها و كلمانص رسول الله عليه عليه (٣) فهوفى كتاب الله عز وجل قال تعالى : ( وأنزلنا اليك الذكرلتبين للناس مانزلالهم ) وقالتعالى : ( وماينطق عزالهوى ان هو الاوحي يوحي ) وقال تعالى : (من يطع الرسول فقد أطاع الله ) فاما (٤) اشتر اط الرهن فىالبيع الى أجل مسمى فلقوله تعالى : ﴿ وَلَمْ تَجْدُوا كَاتِبَافُرُ هَانَ مَقْبُوضَةً ﴾، وأما اشتراط الثمن الى أجل مسمى فلقول الله تعالى : ( اذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) وأما اشتراط أن لاخلابة فقدذكرنا الخبر فىذلك قبل هــذا المكان بنحو أربع مسائل (٥) وأما اشتراط الصفات التي يتبايعان عليها من السلامة: أومن أن لاخديعة ومنصناعةالعبد . أوالامة . أوسائرصفات المبيع فلقول الله تعالى: (ولاتأ كلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكونتجارة عن تراضمنكم )فنص تعالى على التراض منهما والتراضي لا يكون الاعلى صفات المبيع ، وصفات الثمن ضرورة . وأما اشتراط الثمن الى الميسرة فلقول الله تعالى : (و إن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة) ، وروينا من طريق شعبة أخبرنى عمارة ابن أبي حفصة عن عكرمة عن عائشة أم المؤمنين: ﴿ أَنْ رَسُولُ اللهُ عَيْنَاتُهُ بِعَثْ اليهودي قدمت عليه ثياب ابعث الى بثوبين إلى الميسرة ، وذكر باقي الخبر ، وأما مال العبد. أوالامة واشتراطه.واشتراط ثمر النخل المؤبر فلما روينامن طريق عبدالرزاق نامعمر عن الزهرى عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه : ﴿ أَنْ رَسُولَ اللهُ عَلَيْنَا مُ قَالَ : من باع عبدا ولهمالرفماله للبائع إلاأن يشترطه المبتاع ومنباع نخلاقد أبرت فثمرتها للبائعالاأن يشترط المبتاع ه

قَالَ بِوَكُورٌ : ولووجدناخبرا يصحفىغير هذه الشروط باقيا غير منسوخ لقلنا به ولم نخالفه، وسنذكر إن شاء الله تعالى حكم هذين الشرطين اذكر ناغيرهما والحدلله رب العالمين ، وقدذكرنا رواية عبدالرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : كل بيع فيه شرط فليس بيعا م

<sup>(</sup>۱) الحديث في سنن أبي داو دمطولا اختصره المؤلف (۲) في النسخة رقم ۱۱ (لانه عقد مالا يصح) (۳) سقط انظ عليه من النسخة رقم ۱٤ (٤) في النسخة رقم ۱٤ (وأما) (٥) ذكر في س٢٧٦

قال على: فان احتج معارض لنا بقول الله تعالى: (أو فوا بالمقود) وقوله تعالى: (أو فوا بعهد الله إذا عاهد تم) و بماروى: «المسلمون عند شروطهم اقلنا [ و بالله تعالى التوفيق] (١) أما أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود لا يختلف اثنان فى أنه ليس على عمومه ولا على ظاهره ، وقد جاء القرآن بأن نجتنب نواهى الله تعالى ومعاصيه فمن عقد على معصية فرام عليه الوفاء بهافاذ لا شك في هذا فقد صح أن كل شرط ليس فى كتاب الله تعالى فهو باطل و الباطل محرم فعل محرم فلا يحل الوفاء به ، و كذلك قوله تعالى: (وأوفوا بعمد الله اذا عاهد تم) فلا يعلم ما هو عهد الله يطان فلا يحل الوفاء به الوقد علمنا أن كل عهد نهى الله عنه فليس هو عهد الله تعالى بل هو عهد الشيطان فلا يحل الوفاء به الوقد قد علم الوفاء به الله وقد علم الله على الوفاء به الوفاء به المواد الله الله على الوفاء به المواد الله الوفاء به الوفاء به المواد الله المواد الله الله على الوفاء به المواد الوفاء به المواد المواد به المواد المواد به المواد المواد به المواد الله فاء به المواد المواد به المواد المواد به المواد المواد به المواد به المواد المواد بمواد به المواد به المواد بمواد بعد المواد بمواد ب

وأماالأثر فيذلك فاتنا رويناه من طريق ابن رهب حدثني سلمان بن بلال نا كثير ابن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله والله والله والله والله والمسلمون عند عدب عدب عمر عن عبد الملك بن حبيب الاندلسي حدثني الحزامي عن عمد بن عبد الملك بن حبيب الاندلسي حدثني الحزامي عن قال والمسلمون على المسلمون على شروطهم و مرخ عن عمر بن عبد العزيز قال: والمسلمون على شروطهم و من طريق ابن أبي شائلة والمنافية المنافية عن المنافية المنافية عن ين المنافية المن

قال الموقع : كثير بنزيد هو كثير بنعبد الله بن عمر و (٧) بنزيده الك متروك باتفاق ، والوليد بن برباح مجهول و والآخر عبد الملك بن حبيب هالك ، ومحمد بن عمر هو الواقدى مذكور بالكذب ، وعبد الرحمن بن محمد مجهول لا يعرف و مرسل أيضا ، والذى من طريق عمر فيه الحجاج بن أرطاة و هو هالك ، وخالد ابن محمد مجهول و شيخ من بني كنانة ، والآخر فيه اسماعيل بن عبيد الله ولا أعرفه ، وخبر على مرسل ، ثم لوصح كل ماذكر نالكان حجة لناوغير مخالف لقولنا لأن شروط المسلمين هي الشروط التي أباحها الله لهم الماتي نهاه عنها ، وأما التي نهوا عنها فليست

<sup>(</sup>١) الزيادة من النسخة الحلبية (٢) في النسخة رقم ١٤ (ابن عمر ) وهو غلط

شروط المسلمين ، وقدنص رسول الله بينانية على أن كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل و ان كان ما ئه شرط أو اشترط ما ئة مرة و انه لا يصح لمن اشترطه فصح أن كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فباطل فليس هو من شروط المسلمين فصح قولنا بيقين مم ان الحنيفيين . و المالكيين . و الشافعيين أشد الناس اضطر ابا و تناقضا في ذلك لا نهم يحيزون شروطا و يمنعون شروطا كلهاسوا . في أنها باطل ليست في كتاب الله تعالى ، و يحيزون شروطا و يمنعون شروطا كلهاسوا ، في أنها حق لا نها في كتاب الله تعالى ، فالحنيفيون . و الشافعيون . و الشافعيون يمنعون اشتراط المبتاع مال العبد . و ثمرة النحل المؤبر ولا يحيزون له ذلك البتة الابالشراء على حكم البيوع ، و المالكيون . و الحنيفيون . و الشافعيون لا يحيزون البيع الما لميسرة و لا شرط قول : لا خلابة عند د البيع و كلاهما في كتاب الله عزوجل لا مر النبي (١) و التيانية بهما و ينسون ههنا (٢) : « المسلمون في كتاب الله تعالى بل قدصح النهيء نه هذا النبيع جملة ، و مثل هذا كثير الله تعالى بل قدصح النهيء هذا البيع جملة ، و مثل هذا كثير الله تعالى بل قدصح النهيء هذا البيع جملة ، و مثل هذا كثير السول المهتون هو كلهم المحكون . و مثل هذا كثير الهون هو كلهم المهتون هذا البيع جملة ، و مثل هذا كثير الهون هو كلهم المهتون هذا البيع جملة ، و مثل هذا كثير الهون هو كلهم المهتون هذا البيع جملة ، و مثل هذا كثير الهون المهتون هو كلهم الهون هو كلهم الهون هو كلهم النهي عن هذا البيع جملة ، و مثل هذا كثير الهون المهتون هو كلهم المهتون هو كلهم الهون هو كله النهون هو كله الهون هو كله النهون هو كله الهون اللهون هو كله النهون هو كله المهتون اللهون هو كله النهون هو كله اللهون هو كله الهون اللهون هو كله اللهون هو كله اللهون اللهون هو كله اللهون هو كله اللهون الهون اللهون اللهون اللهون اللهون اللهون اللهون اللهون اللهون اللهو

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١٦ (امرالنبي) (٢) في النسخة رقم ١٤ هنا

ودابة. أوثوب اوغيردُلك فانما هي لهمادام كل ذلك في ملكه فاذاخر جعن ملكه فن الباطل والمحال أن يملك ما باع فاذاخر جعن ملكه فن الباطل والمحال أن يملك ما لم يحلقه الله تعالى بعد من منافع ما باع فاذا أحدثها الله تعالى فا نما أحدثها الله تعالى في ملك غيره فهي ملك لمن حدثت [عنده] (٢) في ملكه فبطل توجيه أبي ثور، وكذلك باقى تقسيمه لا نه دعوى بلا برهان ه

وأما قول أحمد فخطأ أيضاً لان تحريم رسول الله على الشرطين (٣) في يع ليس مبيحالشرط و احدو لامحر ماله لكنه مسكوت عنه في هذا الخبر فو جب طلب حكمه في غيره فو جدناقوله على الله على الشرط الواحد و كل مالم يعقد الآبه و بالله تعالى التوفيق ، و بقى حديث بريرة . وجابر في الجمل فنقول و بالله تعالى التوفيق : انناروينا ما حدثناه محدين سعيد بن نبات نامحمد بن أحمد بن مفرج ناعبد الله بن جعفر بن الورد نايحي بن أيوب بن بادى العلاف نا يحي بن بكير نا الليث ابن سعد عن هشام بن عروة عن عائشة قالت : « جاء تنى بريرة فقالت : كا تبت أهلى على تسع أواق في كل عام أوقية فاعينين فقالت عائشة : ان أحب أهلك (٤) أن أعدها لهم أهلى على تسع أواق في كل عام أوقية فاعينين فقالت عائشة : ان أحب أهلك (٤) أن أعدها لهم

قَالَ بِوَ لَا اللهِ عَلَيْكِ اللهِ وَالْمَا الْخَبْرِهُو عَلَى ظَاهُرهُ وَ لَا يَدُولا ظَن كَاذَبِ مَضَافُ الى رسول الله عَلَى المشترى في المبيع العتق كان لا يضر البيع شيئا و كان البيع على هذ الشرط جا ثزا حسنا مباحا و ان كان الولاء مع ذلك للمعتق ، وكان اشتراط البائع الولاء لنفسه مباحا غير منهى عنه ثم نسخ الله عز وجل ذلك و أبطله اذخطب رسول الله عَلَيْكِ اللهِ بذلك كاذكرنا فينتذ حرم أن يشترط هذا الشرط أوغيره جملة الاشرط في كتاب الله تعالى لاقبل ذلك أصلا ، وقد قال تعالى: ( وما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) وقال تعالى: ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) ...

برهان ذلك أنه عليه السلام قد أباح ذلك وهو عليه السلام لايبيح الباطل و لايفر أحداو لا يخدعه ، فان قبل : فهلا أجزتم البيع بشرط العتق في هذا الحديث ؟ قلنا : ليس فيه اشتر اطهم عتقها أصلا (٤) ولو كان لقلنا به ، وقد يمكن أنهم اشتر طوا و لا ها ان اعتقت يوماما أو إن أعتقتها أذ إنميا في الحديث أنهم اشتر طوا ولا ها لانفسهم فقط ولا يحل أن يزاد في الاخبارشي ، لا لفظ و لا معنى فيكون من فعل ذلك كاذ با الا اننا نقطع و نبت أن البيع بشرط العتق لو كان جائز النص رسول الله و المعنى عيمه و بينه ، فاذ لم يفعل فهو شرط ليس في كتاب الله فهو باطل و لا فرق بين البيع بشرط العتق و بين بيعه يفعل فهو شرط العتق و بين بيعه

<sup>(</sup>۱) في النسخة رقم 1 الديكون لهم الولاء (۲) الزيادة من صحيح البخارى ج ٣٠ س ١ ٠٠ و الحديث فيه مطول اختصره الممنف (٣) في النسخة رقم ١٤ عتقا أصلا

بشرط الصدقة أو بشرط الهبة أوبشرط التدبيروكل ذلك لابحوز ه

وأماحديث جابر فاننا رويناه من طريق البخارى ناأبو لعبم نا زكريا سمعت عامرا الشعبى يقول: حدثى جابر بن عبدالله أنه كان يسير على جمل له قدأ عيا فر النبي على فضربه فدعاله فسار سيرا (١) ليس يسير مثله ثم قال: بعنيه بأوقية قلت: لائم قال: بعنيه بأوقية فلت: لائم قال: بعنيه بأوقية فبعته واستثنيت حملانه الى أهلى فلما قدمنا أتيته بالجملونقدني ثمنه ثم انصر فت فأرسل على إثرى فقال: ما كنت لآخذ جملك فذجملك ذلك فهو مالك ، و من طريق مسلم نا ابن مير نا أبى ناز كريا - هو ابن أبى زائدة - عن عامر الشعبى حدثنى جابر بن عبدالله فذكر هذا الخبر وفيه: أن رسول الله على الله يسيله في فيه بأوقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلى فلما بلغت أتيته بالجل فنقدني ثمنه ثم رجعت (٧) فأرسل في أثرى فقال: أثر اني ماكستك لآخذ جملك خذ جملك و در اهمك فهو لك ، و من طريق أحمد بن شعيب أن يسول الله عنيا المنابو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبى الجمد عن جابر بن عبدالله فذكر من الحروفيه: أن رسول الله يسيله قلت: يارسول الله هذا الخبروفيه: أن رسول الله يسيله قلت: يارسول الله بله ولك قال (٧) قال: لا بل بعنيه قلت: لا بل هولك قال الابل (٤) بعنيه قد أخذته بأوقية و زده قيراطا ، هكذا رويناه من طريق عطاء عن جابر ،

قال أبو محمد: روى هذا أن ركوب جابر الجمل كان تطوعا من رسول الله عليها واختلف فيه على الشعي . وأبى الزبير فروى عنه ما عن جابر انه كان شرطا من جابر ، وروى عنهما أنه كان شرطا من جابر ، وروى عنهما أنه كان شرطا شم نقول لهم و بالله تعلى التوفيق: انه قد صح أن رسول الله يَجْلِينَهُ قال: قد أخذ ته بأوقية ، وصح عنه عليه السلام أنهقال . أثر انى ما كستك لآخذ جملك ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك كما أوردنا آنفا ، فصح يقينا أنهما أخذان ، أحدهما فعله رسول الله عنهو من جعل كل ذلك أخذاو احداققد كذب رسول الله عنهو من جعل كل ذلك أخذاو احداققد كذب رسول الله عنها أله السلام عن يفعله بل انتفى عنه ومن جعل كل ذلك أخذاو احداقة كذب رسول الله عنها السلام عن ففسه هو بلا شك غير الأخذ الذي أخذه وابناعه شم تخير قبل التفرق ترك (٧) أخذه ها ظاهر الخبر وهو انه عليه السلام أخذه وابناعه شم تخير قبل التفرق ترك (٧) أخذه ها

<sup>(</sup>۱) وصحیح البخاری چ ٤ ص ٣٠ فسار بسیر (۲) فی النسخة رقم ۱۳ مُم انی رجعت و ماهنامو افق لمله فی صحیح مسلم ج ۱ س ۷۰ ک (۳) فی سنن النسائی ج ۷ س ۲۹ ۲ فلت ؛ بل هو لك يار سول الله (٤) الزيادة من سنن النسائی (۲) فی النسخة وقم ۱۲ ( إذلا سبیل) (۷) فی النسخة وقم ۱۵ ( وترك)

وصح أن في حال المماكسة كان ذلك أيضا في نفسه عليه السلام لأنه عليه السلام أخبره أنه لم يما كسه ليأخذ جمله فصح أن البيسع لم يتم فيه قط فانما اشترط جابر ركوب جمل نفسه فقط و هذا هو مقتضى لفظ الأخبار إذا جمعت ألفاظها ، فاذقد صح أن ذلك البيسع لم يتم ولم يو جدفى شيء من ألفاظ ذلك الخبر أصلا أن البيسع تم بذلك الشرط فقد بطل أن يكون في هذا الخبر حجة في جو از بيع الدابة و استثناء ركوبها أصلاو بالله تعالى التوفيق .

فأما الحنيفيون. والشافعيونفلايقولون بحوازهذاالشرط أصلافاتماالكلام بيننا وبين المالكيين فيه فقط. • وليس في هذا الخبرتحديد يوم ولامسافة قليلة من كثيرةومن ادعى ذلك فقد كذب ، فن أين خرج لهم تحديد مقدار دون مقدار ؟ و يلزمهم اذلم بجيزوا بيع الدابة على شرط ركو بها شهرا ولا عشرة أيام،وأبطلواهذا الشرط وأجازوا بيعماواشتراط ركوبهامسافةيسيرة أنبحدوا المقدار الذي بحرم بهماحرموه من ذلك المقدار الذي حللوه هذافرض عليهم والافقدتر كوا من اتبعهم في سخنة عينه وفي مالايدري لعله يأتي حراما (١) أو يمنع حلالا ،وهذا ضلال مبين ، فان حدوا في ذلك مقدارا ماسئلواعن البرهان في ذلك أن كانوا صادةين؟ فلاح فسادهذا القول بيقين لاشك فيه ، ومنالباطل المتيقنأن يحرمالله تعالى علينا مالايفصله لنامنأوله لآخره لنجتنبه ونأتى ماسواه اذاكان تعالى يكلفنا ماليس فىوسعنامن أن نعلم الغيب وقد أمننا الله تعالى من ذلك، ﴿ فَانْ قَالُوا ﴾ : ان في بعض ألفاظ الخبر أن ذلك كان حين دنوا من المدينة قلنا: الدنو يختلفُ ولا يكون الابالاضافة فمن أتى من تبوك فكان من المدينة على ست مراحل أوخمس فقد دنامنها ، ويكون الدنو أيضا على ربع ميل وأقل أوأكثر فالسؤال باق عليكم بحسبه ، وأيضافان هذه اللفظة انماهي في رواية سالم بن أبي الجعد وهو انماروي أنركوب جابركان تطوعا من النبي ﷺ وشرطا ، وفيرواية المغيرة عن الشعبي عن جابر دليل على أن ذلك كان في مسيرهم مع النبي ﴿ إِلَيْكَانِهُ إِلَى غزاة ، وأيضا فليس فيه أن النبي عَيْنَالِيَّةٍ منع من ذلك الشرط إلا في مثل تلك المسافة فاذ لم يقيسوا على تلك المسافة سائر المسافات فلا تقيسوا على تلك الطريق سائر الطرق (٢) ولا تقيسوا على اشتراط ذلك فىركوبجمل سائرالدواب والا فانتم متناقضون متحكمون بالباطل ، واذ قستم على تلك الطريق سائر الطرق.وعلى الجمل سائر الدواب فقيسوا على تلك المسافة سائراً المسافات كافعلتم في صلاته عليه السلام راكبا متوجها إلى خيبر الى غير القبلة فقستم على تلك المسافة سائر المسافات فلا حأنهم لامتعلق لهم في هذا الخبر أصلاو بالله تعالى التوفيق ه

<sup>(</sup>١) فالنسخة رقم ١٤ (ياتي محرما) (٢) في النسخة رقم ٦ ( سائر الطريق)

وقد جاءت عن الصحابة رضى الله عنهم آثار فى الشروط فى البيع خالفوها فى فن ذلك مارويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وددنا لوأن عثمان بن عفان . وعبد الرحمن بن عوف عوف قد تبايعا حتى ننظر (١) أيهما أعظم جدا فى التجارة فاشترى عبد الرحمن بن عوف من عثمان فرسا بأرض أخرى بأربعين ألفا أونحوها ان أدر كتما الصفقة وهى سالمة ثم أجاز قليلا ثمر جع فقال: أزيدك ستة آلاف ان وجدها رسولى سالمة قال: نعم فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت وخرج منها بالشرط الآخر ، قيل للزهرى: فان لم يشترط قال: فهى من البائع في فهذا عمل عثمان . وعبد الرحمن بحضرة الصحابة رضى الله عنهم وعلمهم لا مخالف لهم يعرف منهم ولم ينكر ذلك سعيد وصوبه الزهرى ، فخالف الحنيفيون . والمالكيون . والشافعيون كل هذا وقالوا: لعل الرسول يخطى ، أو يبطى ، أو يعلى ، أو يعرضه عارض فلايدرى متى يصل وهم يشنعون مثل هذا اذا خالف تقليده ،

ومن طريق و كيع نا محمد بن قيس الأسدى عن عون بن عبدالله عن عتبة بن مسعود قال: ان تميا الدارى باعداره واشترط سكناها (٧) حياته وقال: انمامثلي مثل أم موسى رد عليها ولدها وأعطيت أجررضاعها \* ومن طريق و كيع عن سفيان الثورى عن أبي اسحاق السبيعي عن مرة بن شراحيل قال: باع صهيب داره من عثمان واشترط سكناها ٤ و به يأخذ أبو ثور فخالفوه و لا مخالف لذلك من الصحابة بمن يجيز الشرط في البيع ٤ وقد ذكر نا قبل ابتياع نافع بن عبد الحرث دارا بمدكة السجن من صفوان بأر بعة آلاف على أن رضى عمر فالبيع تام فان لم يرض فلصفوان أر بعما ثة فخالفوه بأر بعة آلاف عن ابن عمر اخبر في نافع عن ابن عمر الشترى بعيرا بأر بعة أبعرة على أن يو فوه اياها بالربذة و ليس فيه وقت ذكر الايفاء فخالفوه هومن طريق حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن النعمان بن حميد قال: أصاب عمار ابن باسر مغنها فقسم بعضه و كتب الى عمر يشاوره فتبايم الناس الى قدرم الراكب ٤ وهذا عمل عار والناس بحضرته فخالفوه ، وأمانحن فلا حجة عندنا في أحد دور وسول الله مختل فالس بعض تناقض عظم فها أجازوه من الشروط في البيم ومامنعوا منه والمالكيين . والشافعيين تناقض عظم فها أجازوه من الشروط في البيم ومامنعوا منه فها قد ذكرنا بعضه ونذكر في مكان آخر ان شاء الله توالي مايسر الله تعالى لذكره الأن

الأمر أكثر منذلك وبالله تعالىالتوفيق .

<sup>(</sup>١) في النسخة ١٤ حتى نعلم (٧) في النسخة ٦ ٦ سكناه

على ملك البائع وهو مضمون على المشترى ان قبضه ضمان الغصب سواء سواء ، والثمن على ملك البائع وهو مضمون على المشترى ان قبضه ضمان الغصب سواء سواء ، والثمن مضمون على البائع ان قبضه ولا يصححه طول الأزمان ولا تغير الأسواق ولا فساد السلعة ولاذها بها ولا موت المنبايعين أصلا ، وقال أبو حنيفة في بعض ذلك كاقلنا ■ وقال في بعض ذلك : من باع بيعافا سدا فقبضه المشترى فقد ملك ملكافا سدا وأجاز عتقه فيه ■ وقال مالك في بعض ذلك : كاقلنا ، وقال في بعض ذلك : ان من البيوع الفاسدة بيوعا تفسخ الا أن يطول الأمر أو تتغير الاسواق فتصح حينه فد مد

قال أبو محمد: وهذان قولان لاخفا بفسادهما على من نصح نفسه ، أماقول أبى حنيفة: فقد ملكه ملكا فاسدا فكلام في غاية الفساد و ما علم أحد قطف دين الله تعالى ملكا فاسدا أنماهو ملك فهو صحيح أو لاملك فليس صحيحا ، و ماعدا هـ ذا فلا يعقل ، و اذأ قروا أن الملك فاسد فقد قال تعالى: ( والله لا يحب الفساد ) قلا يحل لاحد أن يحكم بانفاذ ما لا يحبه الله عز و جل ، و قال تعالى: ( ان الله لا يصلح عمل المفسدين ) فمن أجاز شيئا فص الله تعالى في حكمه و هذا عظيم جدا ، و قد احتج بعضهم في هذا بحديث بريرة ،

قال أبو محمد: هـذا آحتجا جفاسد الدين ونبرأ الى الله تعالى بمن نسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أنفذ الباطل وأجاز الفاسد والله ما تقر على هذا نفس مسلم ، واحتج

بعضهم بآن ألبائع سلطه عليه

قال أبو محمد: ليس لاحد أن يسلط غيره على شيء من ماله بمالم يأذن الله تعالى فيه فليجيزوا على هـذا أن يسلطه على وط. أمولده وأمته ، وهذه ملاعب وضلال لاخفاء به (١) ه وأماقول مالك فاول ما يقال لمن قلده :حدوا لنا المدة التي اذا مضت صحالبيع الفاسد عند كم بمضيها والافقد ضللتم وأضلتم ، وحدوا لنا تغير الاسواق الذي أحتم به المحرمات فان زيادة نصف درهم وحسة و نقصان ذلك تغير سوق بلاشك ، فان أجازوا صحة الفاسد بهذا المقدار فقد صح كل بيع فاسد لا نه لابد من تقلب القيم بمثل هذا أوشبه في كل يوم ، ثم نسأ لهم الدليل على ماقالوه من ذلك ولاسبيل اليه لامن قرآن . ولا من سنة . ولا رواية سقيمة . ولاقول أحديم ف قبله . ولاقياس . ولارأى له وجه بل هو اباحة أكل المال بالباطل ، فانذكرواف ذلك حديث النعان بن بشير عن النبي الله المال بين و الحرام بين و بينهما مشتهات لا يعلها كثير الناس فن ترك ما اشتبه عليه الحلال بين و الحرام بين و بينهما مشتهات لا يعلها كثير الناس فن ترك ما اشتبه عليه

 <sup>(</sup>۱) كذا في جميع النسخ و إلر اجح بها 6 وهذه عادة المصنف في أن يذكر الضمير مذكر او يكون مرجعه مؤنثا أو جمعا

كان لماسواه أترك واستبر ألدينه وعرضه في أو كلاماهذا معناه قلنا: أنتم أول مخالف لهذا الحنبر لأنكم ان قلتم: انكم انحما حكمتم بهذين الحكمين فيما اشتبه عليكم تحريمه من تحليله قلنا: إما كذبتم واماصدقتم فان كنتم كذبتم فالكذب حرام ومعصية وجرحة وان كنتم صدقتم فما أخذتم بما في الحديث الذي احتجبتم به من اجتناب القول والحكم فيما اشتبه عليكم بل جسرتم أشنع الجسر فنقلتم الأملاك المحرمة وأبحتم الأموال المحظورة فيما أقررتم بألسنتكم أنه لم يتبين لكم تحريمه من تحليله فخالفتم ما في ذلك الخبرجملة ، وان قلتم حكمنا بذلك حيث ظننيا انه حرام ولم تقطع بذلك قلنا: قد حرم الله تعالى ورسوله في المنتفي من الحق شيئاً ) وذم و ما حكموا فيما ظنوه و لم يستيقنوه ، وقال رسول الله والنقل لا يغني من الحق شيئاً ) وذم أكذب الحديث و الفرض على من ظن ولم يستيقن أن يمسك فلا يحمكم ولا يتسرع فيما أكذب الحديث و الفرض على من ظن ولم يستيقن أن يمسك فلا يحمكم ولا يتسرع فيما لا يقين عنده فيه فاذا تيقن حكم حينئذ والله المناس على هن طن ولم يستيقن أن يمسك فلا يحمكم ولا يتسرع فيما لا يقين عنده فيه فاذا تيقن حكم حينئذ والم يستيقن أن يمسك فلا يحمله ولا يتسرع فيما لا يقين عنده فيه فاذا تيقن حكم حينئذ والم يستيقن أن يمسك فلا يحمله ولا يتسرع فيما لا يقين عنده فيه فاذا تيقن حكم حينئذ والم يستيقن أن يمسك فلا يحمله والفرن على المناس المناس على من طن ولم يستيقن أن يمسك فلا يحمله ولا يتسرع فيما المناس المناس

وقال تعالى: (تبيا بالسكل وقال تعالى: (لتبين للناس ما نول الهم) وقال تعالى: (تبيا بالسكل شيء) وقال تعالى: (اليوم أكملت لسكم دينكم) وقال رسول الله عليه اليوم أكملت لسكم دينكم ) وقال رسول الله عليه أمر بافهور ده و و روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نايزيد بن هرون ناحماد بن سلمة عن قتادة أن أباموسي الاشعرى قال: لا ينبغي لقاض أن يقضي حتى يتبين له الحق كما يتبين الليل من النهار فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال: صدق أبو موسى الله عمر بن الخطاب فقال: صدق أبو موسى الله عمر بن الخطاب فقال: صدق أبو موسى الله المناسكة المناسكة الله عمر بن الخطاب فقال: الله عمر بن الخطاب فقال الله عمر بن الخطاب فقال المدق أبو موسى الله عمر بن الخطاب فقال الله و موسى الله و الله بناسكة الله الله بناسكة الله بناسكة

قال على : المفتى قاض لانه قدقضى بوجوب ماأوجب وتحريم ماحرم أو إباحة ماأباح ، فمن أيقن تحريم شيء بنص من القرآن أو من رسول الله علي ثابت فليحرمه وليبطله أبدا ، ومن أيقن باباحته بنص كاذكرنا فليبحه ولينفذه (١) أبدا ، ومن أيقن بوجوب شيء بنص كاذكرنا فليوجه ولينفذه أبدا وليس في الدين قسم رابع أصلاء ومالم يتبين له حكمه من النص المذكور فليمسك عنه وليقل كما قالت الملائدكة : (لاعلم لنا الا ماعلمتنا) وماعداهذا فضلال نعوذ بالله منه ، قال تعالى : (فهاذا بعد الحق إلا الضلال) ه

المبتاع فيكون له ولاحصة له من ابتاع عبدا أو أمة لهما مأل فالهماللبائع إلاأن يشترطه المبتاع فيكون له ولاحصة له من الثمن كثر أوقل ولاله حكم البيسع أصلا ، فان كان في مال العبد أو الأمة ذهب كثير أوقليل وقد ابتاع الامة أو العبد بذهب أقل من ذلك الذهب أو مثله أو أكثر نقدا أو حالا في الذمة أو إلى أجل جاز كل ذلك ، وكذلك ان كان فيه فضة ولا فرق ، فان اطلع على عيب في العبد أو الامة رده أور دها و المال له لا يرده معه ، فان

<sup>(</sup>١) سقط لفظ (ولينفذه) من النسخة ١٤

وجد بالمالعيبا لايردالعبد منأجلذلك ولاالأمة فانباع نصف عبده أو نصف أمته أوجزءا مسمىمشاعافهمامنهما جازذلك ولابجوز هنااشتراط المالأصلاء وكذلك اشتراط الماللان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ذلك بلفظ الاشتراط كما قدمنا، والاشتراط غير البيع (١) فليسله حكم البيع ولم يخص عليه السلام معلوما من مجهول ولامقدارا من مقدار ولامالا منمالفلابجوز تخصيصشي. منذلك • وقدملكالمال بالشرط الصحيح وليسمادخل في صفقة الرد (٢) فليس عليه رده بعيب فيه ولابعيب في المبيع ، ومن باع نصف عبدمشاع أو نصف عبده فلم يشتر المشترى عبدا وانما جعل عليه السلام اشتراط المال لمناشتري عبدا وإذا اشترىعبدا مناثنين فقدابتاع عبدا فله اشتراط المال، وهذا كله قول أصحابنا، وقال مالك كقولنا في اشتراط الذهب. والفضة . والمجهول . والكثير . والقليل ، وقال أبو حنيفة . والشافعي : لايجوزذلك الابحكم البيوع وهذا خلاف للحديث مجرد، فردواما أماح الله تعالى من الشروط وأجازوا ماأبطل اللهتعالى منها ه ومنطريق سعيدين منصور ناهشيم أناعبيدالله نعمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر أ نعقال : من با ع عبدا و له مال فاله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن طريق سعيد بن منصور ناأبو الأحوص ناأشعث بن أبي الشعثاءقال: باع رجل غلامهولم يشترط واحدمنهما مالهفوجدللغلام مالفقضي بهشريح للبائع ومن طريق سعيد بن منصور ناهشيم أنايونس . ومغيرة . وأبو اسحاق الشيباني و بعض أصحابناعن الشعىعنشريح، قال يونس . عن الحسن ، وقال مغيرة : عن ابر اهيم، وقال الشيباني: عن الشعبي عن شريح ، وقال بعض أصحابنا : عن الشعبي ، ثم اتفقو اكلهم الحسر. والنخعي . ويشريح . والشعىعلىأن من باع عبداوله مال فالهللمشترى ولاحجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم ، و بالله تعالى التوفيق ه

١٤٤٨ مسماً لم والمبتاع أن يشترط شيئامسمى بعينه من مال العبد أو الامة وله أن يشترط ثلثا أو ربعاً أو نحو ذلك ، و منع من ذلك مالك . و أبو سليان وقالا : لا يجوز أن متر ما الدالم من أن متر من الدالم م

أن يشترط. الاالجميع أو يدع =

قَالِ ُ بِوَحِيرٌ : وهذاخطاً لازرسول الله صلى الله عليه و آله وسلم لم يقل فاله للبائع الاأن يشترط كله المبتاع و بعض المال مال فهو داخل فى نصمقتضى لفظه عليه السلام، وبالله تعالى التوفيق ه

<sup>(</sup>١) فِ النَّسْخَةُ أَرْمُم ١٦ خَلَافَ البِيمِ (٢) فِي النَّسْخَةُ رَمْهِ ١ فِي صَفْةَ الرَّدِ

والعبداسم جنس كاتقول: الماجاء النص فى العبد فمن أين قلتم بذلك فى الأمة؟ قلنا: لفظة العبدتقع فى اللغة العربية على جنس العبيد و الاماء لان العرب تقول عبدو عبدة، و العبداسم جنس كاتقول: الانسان والفرس و الحمار و بالله تعالى التوفيق ه و ان أحق الناس بان يعكس عليه هذا الاعتراض و يلزم هذا السؤال من فرق بين العبد. و الأمة فى الحسكم فرأى الزنافى الأمة عيبا يجب به الردولم يره فى العبد الذكر عيبا يجب به الرد من الحنيفيين ، و من رأى أن للرجل أن يجبر أمنه على النكاح و لا يجبر العبد الذكر على النكاح من المالكيين ، فان كانت الامة فى استثناء ما لها فى البيع انما و جب قياسا على العبد فليقيسوها عليه فى الرد بالعيب و فى الاكراه فى النكاح و الافقد تحكمواه

• ١٤٥ مَمْ الله ومن باع نخلا قدأ برت فشمرتها للبائع الأأن يشترطها المبتاع والتأبير فىالنخلهو أن يشقق الطلعو يذر فيه دقيق الفحال (١) وأما قبل الابار فالطلع للمبتاع ولايجوزفى ثمرة النخلإلا الاشتراط فقط وأماالبيع فلاحتىيصير زهوا فاذآ أزهى جاز فيه الاشتراط مع الأصول وجاز فيها البيع مع الأصول ودون الأصول وليس هذا الحكم الافىالنخل المأبور وحـده كما جا. النص ، ولو ظهرت ثمرة النخل بغير إبارلم يحل اشتراطها أصلالانه خلاف أمررسول الله ﷺ، وأماسائر الثهارفان من باع الأصول وفيها ثمرة قدظهرت أولم يبد (٢) صلاحها فالثمرة ضرورة ولا بد للبائع لايحل يعهالامع الأصول ولا دونها ولااشتراطها أصلا ، ولا يجوز لمشترى الاصولأن يلزمالبائع قلع الثمرة أصلا الاحتى يبدوصلاحها فاذابدا صلاحها فله أن يلزمه أخذما يمكن النفع فيه بوجهما من الوجوه و لايلزمه أخذ ما لا يمكن الانتفاع به بوجه من الوجوه ، وأما تخصيص النخل بماذكرنا فلان النصلم يرد الافيها فقط مع وجودالاباروالقياس باطل. والتعليل بظهور الثمرة باطللانه دعوى كاذبة بلادليل، وأماقولنا: لايجوزفي ثمرة النخل الاالاشتراط فقطمالم تزه فلماذكرنا قبل منتهي الني عن يع الثمرة حتى تزهى وتحمر فلا بجوز بيعها قبل أن تزهى أصلا وأباح عليه السلام اشتراطها فيجوز ماأجازه عليهالسلام ويحرم مأنهىءنه وماينطق عن الهوى إن هو إلاوحي يوحي ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه .. وقاس الشافعيون . والمالكيونسائر الثمار علىالنخلوأجازواهم والحنيفيون بيعالثمرة قبل بدوصلاحها وقبل أنتزهي علىالقطع أومعالاصول ، وهذاخلاف نهيىرسول اللهصلىالله عليهوسلم واباحةماحرموماعجز عليه السلام قطعن أنيقول إلاعلى القطع أومع الاصول وماقاله

<sup>(</sup>١) فالانخل هوما كانمن ذكوره فلالانائه (٧) فالنسخة رقم ١٤ و لم يبد

عليه السلام قط فهوشر علم يأذن به الله تعالى \* وعن منع بيع الثمرةقبل بدو صلاحها جملة لابشرط القطع ولابغيره سفيان الثوري . وابن أبي ليلي ه روينا من طريق مسلم نا يحى بن يحي عن ما لك عن نافع عن ابن عمر قال : ﴿ إِنْ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ نَهِي عَن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشترى (١) 🛚 🛊 ورويناه أيصامن طريق أيوب.وعبيدالله بن عمر . وموسى بن عقبة . و يحيى بن سعيد كلهم عن نافع عن ابن عمر عن رسولالله صلى الله عليه وسلم ه ور ويناه أيضا من طريق اسماعيل بن جعفر . وشعبة كلاهما عن عبدالله بندينار عن ابن عمر عن النبي والنافي قال: ﴿ لَا تَبِيعُوا النَّمُو حَتَّى يَبِدُو صلاحه 🗨 ورويناه أيضامن طريق ابنشهاب عن سالم عن أبيه عن النبي عليات 🛍 ومنطريق أبى الزبير . وعمرو بن دينار كلاهما عن جا برعن الني صلى الله عليه و آله وسلم ... ومن طريق سعيدبن المسيب . وأني سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ، فصار نقل تو اتر عن النبي صلى الله عليه و سلم ، و من الصحابة ، و الى التأبعين وفيمن دونهم ، فانقطع شيءمن الثمرة فان كان ان ترك أزهي ان كان بلحا أو بسر أ أوظهر فيه الطيب ان كان من سائر الثارلم يحل بيعه حتى يصير في الحال التي أبا حرسول الله صلى الله عليه وسلم بيعه فيها ، فإن كان ان ترك لم يزه أبدا ولاظهر فيه الطيب أبداحل بيعه بعد القطع لاقبله لانه حينئذ قدخر جءن الصفة التي أحلرسول الله صلى الله عليه وسلم جواز بيعهاليهاو بيقين يدري كل ذي فهم وتمييز أن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمرة النخل حتى تزهى وعن يبعالثمار حتى يبدو صلاحها انماهو بلاشك فماان ترك أزهى أوظهر صلاحه (٧) لا مكن غير ذلك ، وأما مالا مكن أن صير الى الازها. أبدا ولا أن يبدو صلاحه أبدافليس هوالذي نهي عليه السلام عر. بيعه حتى يزهي أوحتي يبدو صلاحه فاذليسهو المنهىعن بيعه فقدقال الله تعالى : (وأحل الله البيع)وأماقولنا: لايجوز لمشترىالاصول ان يأخذ البائع بقلع ثمرته قبل أن يمكنه الانتفاع بها فللثابت عن رسول اللهصلي الله عليه وسلم من طريق المغيرة من شعبة أنه عليه السلام 🛮 نهي عن اضاعة المال ، والبائع لم يتعد في كون ثمرته في أصولها فيكون هو المضيع لماله ، وكذلك القول فيمر باع أرضا وفهابذرله ونوى ولم يبع البذر ولا النوى فليس لمشترى الأرض أخذه بقلع ذلك الاحتى بصير النبات فىأول حدو دالانتفاع به في وجهما فليس له حينشذ أن يغل أرض غيره ولا شجر غيره ممتاعه بغير اذن صاحب الأصل، وبالله تعالى التوفيق .

<sup>(</sup>۱) ف صحيح مسلم ج ۱ ص ۶۸ (البائم والمبتاع) (۲) فى النسخة ۱ ۱ (وظهر صلاحه ) ( م ۶۵ – ج ۸ الحجلي )

ا و و المائة وأمابعد ظهور الطيب في ثمرة النخل فانه يجوز فيها الاشتراط النبيع مع الاصولودونها وأماالاشتراط فلوقوع الصفة عليها (١) وهي قوله عليه السلام: ﴿ قدأ برت ﴿ فَهَذَهُ ثَمْرَةٌ قَدَأُ بَرْتُ ﴿ وَأَمَا جُوازَ بِيعَهَا مِعَ الْأُصُولُ وَدُونُهَا فَلا بَاحَةً وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ إِيعَهَا اذَا أَزْهَتُ وَبِاللهُ تَعَالَى النَّوفِيقَ وَ الْأُصُولُ وَدُونُهَا فَلا بَاحَةً وَسُولُ اللَّهِ بَيْعَهَا اذَا أَزْهَتُ وَبِاللَّهُ تَعَالَى النَّوفِيقَ وَ

١٤٥٢ مسكالة ومن باع أصول تخلوفها ثمرة قد أبرت فللمشترى أن يشترط جميعهاانشاء أونصفهاأوثلثها أوجزءا كذلك مسمى مشاعانى جميعها أوشيئا منها معينا فانوجد بالنخل عيباردها ولم يلزمهرد الثمرة لانبعض الثمرة ثمرة وقوله عليه السلام: ﴿ وَفِهَا ثَمْرَةً قَدَاْبِرَتَ فَنُمُرَتُهَا لَلِائْعِ إِلاَأْنَ يَشْتَرَطُهَا الْمُبَاعِ ﴿ يَقْعُ عَلَى كُلُّ مَا كَانَ مَنْهَا يسمى ثمرة للنخلوالاشتراط غيرالبيع فلايرد مااشترط منأجلرده لمااشترى إذلم يوجب ذلك نص قرآن . ولاسنة ، فلو اشترى ثمرةالنخل بعدظهور الطيب أوثمر أشجار غير النجل ثم وجمد بالأصول عيبا فردها أو وجدبالثمرة عيبافردها ، فان كان اشترى الثمرة معالاصول صفقة واحدةرد الجميع ولابدأوأمسك الجميع ولابدلانها صفقة واحدة ، فلو كاناشتري الثمرة في صفقة أخرى لم يردهاانرد الأصول بعيب ولا يرد الأصول الاان ردالثمرة بعيب، فلواشترى الأصول من النخل واشترط الثمرة أوبعضها فوجدالبيع فاسدافوجب رده ردالثمرة ولابدوضمنهاان كانأتلفها أوتلفت لأنرسول القصلي الله عليهو آلهوسلم لم يبح الاشتراط الاللبتاع ولا يكون مبتاعا الامن قدصح بيعه ، وأمامن لم يصح بيعه فليسهو الذي جعل له النبي صلى الله عليه و آ له وسلم اشتراط الثمرة فاذليس هوذلك فحرام عليهما اشترطه مخلاف أمررسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و هو متعدقال تعالى : (فمن اعتدى عليكم فاعتدو اعليه بمثل ما اعتدى عليكم)، ١٤٥٣ مَسْمَا ُلَةٌ ومن باع نخلة أو نخلتين وفيها ثمر قدأ برلم بجز للبتاع اشتراط ثمرتها أصلا ولايجوز ذلك الافئلاثة فصاعدا ، ومن باع حصة لهمشاعة في نخل فان كانيقع لهفي حصتهمنها لوقسمت ثلاث نخلات فصاعدا جاز للبتاع اشتراط الثمرةوالا فلا والثمرة في كل ماقلنا للبائع ولابدلفول رسول الله صلى الله عليه و الهوسلم : من باع تخلا قدأ برت فثمرتها للبائع إلاأن يشترطه المبتاع ، فلم يحكم عليه السلام بذلك إلا في نخل ، وأقل ما يقع عليه اسم نخل ثلاث فصاعدا لأن لفظ التثنية الواقع على اثنين معروف في اللغة التي بها يز ل القرآن و خاطبنا بهار سول الله صلى الله عليه وآله و سلم، و أول لفظ الجم (٧) انمايقع على الثلاث فصاعدا ، فان ذكروا قول الله تعالى: (فقد صفت قلوبكما ) قلنا :

<sup>(</sup>١) في النسخة ٤ ١ الصفقة عليها (٢) في النسخة ٤ ١ وأقل لنظالجم

المعروف عندالعرب أن كل اثنين من اثنين فانه يخبر عنه بلفظ الجمع و قدقال الراجز (١) ومهمهين قذفين مرتين الهمراهما مثل ظهور الترسين

﴿ فَانَ قِيلَ ﴾ : الجمع ضم شي. إلى شي. فالاثنان جمع قلنا : هذا باطل ولوكان كما قلتم لجازأن تخبر عن الواحد بلفظ الجمع فيقال: زيدقا مواو الرجل قتلوا لأن الواحد أيضا أجزا. مجموع بعضها إلى بعض ، وبالله تعالى التوفيق

150 مرم الله والا يحل يع سلعة على أن يو فيه الثمن في مكان مسمى و لا على (٧) أن يو فيه السلعة في مكان مسمى لا نه شرط ليس في كتاب الله عزو جل فهو باطل لمكن يأخذه البائع با يفائه الثمن حيث هما أو حيث وجده هو أو و كيله من بلاد الله تعالى ان كان الثمن حالا (٣) لامر الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه و آله وسلم باعطاء كل ذي حق حقه ، وليس على البائع إلا أن لا يحول (٤) بين المشترى و بين ما باع (٥) منه فقط و بالله تعالى التوفيق ه

١٤٥٥ مَسْمَا لِلهُ ولا يحل بيع جارية بشرط أن توضع على يدى عدل حتى تحيض رائعة كانت أوغير رائعة والبيع بهذا الشرط فاسد هفان غلب على ذلك فبيعه تام وهو قولأنى حنيفة . والشافعي . وأبي سلمان ، وأوجبه مالك في الرائعة ولم يوجبه في غيرالرائعة ، وهذاأول التناقض. وفساد القوللانغير الرائعة توطأ كما توطأالرائعة وتحمل كماتحمل الرائعة ، ثم أعظم التناقض قولهم : انالحيض لا يكونبراءةمنالحمل وان الحامل قد تحيض فقلنا لهم : ياهؤلا. فلا مي معنى أوجبتم منع المشترى من جاريته وأوجبتم هذاالشرط الفاسد الذي لم يوجبه قرآن . ولا سنة . ولا رواية فاســـدة . ولاقول صاحب. ولاقياس. ولاتورع. ولارأى يعقل؟ وأنتم تقولون: انها اذاحاضت أسلمتاليه وحلله التلذذ منهافيها فوق المئزروحلله وطؤها بعدالطهر ، وبمكن عندكم أن تكون حاملًا من البائع حينتُـذ ، فأى فرق بين ما أبحتم له الآنو بين مامنعتموه منه قبلأن تحيض وخوف الحمل وفساد المبيع موجود في كلتا الحالتين؟ فأى عجب أعجب مزهذا ا ولاخلاف بيننا وبينكم فيانهان ظهربها حمل بعد الحيض و بعد إباحتكم له وطئها فولدته لأقل منستةأشهر فانالبيع مفسو خوهي مردودة إلى البائع (٦) وولدها بهلاحق ان كانقدأقر بوطئها ولم يدع استبرا. ، فأى منفعة للمواضعة أو أى معنى لها ؟ فان قالوا: أنما اتبعنا النصالوارد لاتوطأ حائل حيَّ تحيض قلنا: كلابلخالفتم هذا النصبعينه لأنكم فرقتم بين الرائعة وغيرالرائعة وليس هذا فىالحبر ولاقاله احمد أعلمه

<sup>(</sup>١) فالنسخة ٦ الشاعر (٢) فالنسخة ٦ ولا يحل (٣) فالنسخة ٦ ١ ان كان الثمن مؤجلاوه وغلط (١) فالنسخة ٢ ١ مردودة للبائم (٤) فالنسخة ٢ ١ مردودة للبائم

قبلكم ، وفرقتم بين البكروغيرالبكر وليس ذلك في الخبر وليس لمكمان تدعوا ههنا اجماعا فان الحنيفيين يتمولون: ان البكروغير البكرسوا، لاتوطأ واحدة منهما حتى تحيض أوحتى تستبرى، بماتستبرى، بهالتي لاتحيض وهذاخبرلم يصح (١) ولو صح لقلنا به لكنا(٢) نقول: لايبيعها (٣) حتى يستبرئها بحيضة ولايطؤها المشترى حتى يستبرئها كذلك احتياطا (٤) خوف الحمل فقط فان أيقنا أن بهاحملا من البائع فالبيع حرام ان كانت (٥) أم ولده وان كان الحمل من غيره فالبيع حلال والوطء حرام حتى تضع وتطهروهو مؤتمن على ذلك كائتهانه على ماحرم عليه من وطء الحائض. والنفساء ولا فرق إذلم يأت نص بغير ذلك ، ولا فرق بين اثنهانه على التي اشترى وبين ائتها نكم من تضعونها عنده لذلك ، وأنتم لا تفرقون بين الثقة وبين غير الثقة ههنا وفرقتم بين الرائعة وغيرال الثعة وهذا تخليط و تناقض ، وأما الحكم فيها ان ظهر بها حمل فسنذكره ان شاء الله تعالى في كتاب الاستبرا، ببرهانه ، ولاحول و لاقوة الابالله العلى العظيم هان شاء الله تعالى في كتاب الاستبرا، ببرهانه ، ولاحول و لاقوة الابالله العلى العظيم هانشاء الله تعالى في كتاب الاستبرا، ببرهانه ، ولاحول و لاقوة الابالله العلى العظيم هانشاء الله تعالى المحلة المناه المها العظيم هانشاء الله تعالى في كتاب الاستبرا، ببرهانه ، ولاحول و لاقوة الابالله العلى العظيم هانشاء الله تعالى في كتاب الاستبرا، ببرهانه ، ولاحول و لاقوة الابالله العلى العظيم ها

١٤٥٦ مَنْ اللَّهُ ولا يحل بيع عبدأوأمة علىأن يعطيهما البائع كسوة قلت أوكثرت ؛ ولابيع دابة علىأن يعطيها البائع إكافهاأورسنهاأو بردعتها ، والبيع بهذا الشرط باطل مفسوخ لايحل فهن قضي عليه بذلك قسر افهو ظلم لحقه (٦) والبيع جائز مه برهانذلك أنهشرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل ، وقال تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) وقال رسول الله صلى الله عليهوسلم: وأندما. كم وأموالكم عليكم حرام ، فسمى الله تعالى أخذا لمر. مال غيره من غير تراض بالتجارة باطلا وحرمه إذنهيءنه وعلىلسان رسوله عليه السلام أيضا ، والكسوة مالالبائع ولم يبعها برضىمنه فلايحل أخذهامنه أصلا، وهذاقول ألى حنيفة . والشافعي . وأبي سلمان . وأصحابهم ، وقال مالك : يجبر على كسوة مثلها للشتاءان بيعت في الشتاءوعلى كسوة مثلها في الصيف ان بيعت في الصيف كسوة تجوز الصلاة في مثلها فكانت هذه شريعة لم يأت بها قرآن . ولاسنة . ولارواية سقيمة .ولاقياس . ولارأى سديد . ولاقولأحدنعلمة بله نعني بهذا التقسيم - وقدروي عن ابن عمر كل حلى وكسوة على الأمة عرضت فيها للبيع فهي داخلة في البيتم وهم لا يقو لون بهذا ؛ فان قالوا : كسوتها من مالها قلنا : تناقضتم ههناً في موضعين · أحدهما أنها ان كانت من مالها فقــد أجرتم اشتراط بعض مالهاو هذاحرام عندكم ، والثاني أن نقول لكم : كيف هي من مالها وأنتم تجبرون البائع على احضار هاأحب أم كرهمن حيث شاء ؟ ثم هبكم أن الكسوة من مال

<sup>(</sup>١) في النسخة ١٦ (لايصح) (٢) في النسخة رقم ١٤ (و لكنا) (٣) في النسخة ١٤ (لايبيمهما) (٤) في بعض النسخ اختيارا (٥) في النسخة ١٦ وكانت (٦) في النسخة ١٦ (فهو ظلم له)

الأمـة أترونالبرذعة والرسنمن مالالحمار والبغل اذقلتم : لايباع الاومعـه برذعة ورسن ؟ ثم من أين لم تقولوا بهذا في السرج. واللجام ? وهذه أعاجيب وشنع لاندري منأين خرجت ، وهلاأوجبتم عليه نفقة شهر أوشهرين تصحبها اياهاكما أوجبتم عليه كسوة عامأونصف عام؟ وما [ندرى] (١) الفرق بين الكسوة والنفقة بل النفقة أوكدلانها لاتعيش (٢) دونها ، فان قالوا : مشتريها ينفق عليها قلنا : ومشتريها يكسوها أيضًا كما يلزمه أن يكسو زوجته ولايلزم أباها ولاأخاها الذي يزوجها كسوتها مذتتزوج، فانقالوا: أيبيعهاعريانة؟قلنا:أببيعهاجائمة ولافرق؟وقال بعضهم: الكسوة ركن منأر كانهافقلنا: هذا كذبوحمق معاءو ماعلمنا للإنسانأر كاناتكون الكسوة بعضها، فانادعوا عمل أهل المدينة قلنا :كذب من قال هذا ، ومن الباطل المتيقن أن تكون هذه الشريعةعندأهل المدينة ثم يكتمهاعمر . وعثمان . وعلى . ومعاوية . والحسن .وعبدالله ابن الزبير رضي الله عنهم حتى لا يدريها أحد الامالك و من قلده ، و بالله تعالى التوفيق ١٤٥٧ مَسَمَا ُلِيْ وَلا يحل بيع سلعة لآخر (٣) شمن يحده له صاحبها فما استزاد على ذلك الثمن فلمتولى البيع \* روينا من طريق ابن أني شيبة ناهشيم عن عمر و بن دينار عن عطا. عن ابن عباس أنه كان لا يرى (٤) بأساأن يعطى الرجل الرجل الثوب فيقول: بعه بكذا فها ازددت فلك ، ولا يعرف لهمن الصحابة في ذلك مخالف ، وأجازه شريح . والحكم . والشعبي. والزهري. وعطاء - وقد رو ينا من طريق محمدين المثني ناعبد الرحمنين مهدى عن حماد بن زيدعن أ يوب السختياني عن محمد بن سير بن انه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل الرجل الثوب أوالشيء فيقول له : ماازددتعلى كـذا أوكذا فهو لك = وبه الى عبدالرحمن بن مهدى عنشعبة . وسفيان الثورى كلاهما عن المغيرة بن مقسم عن ابراهيم النخعيانه كرهذلك وكرهه الحسن . وطاوس =

قال أبو محمد: هذا شرط ليس في كتاب الله تعالى [فهو باطل] (٥)، فان باعه المأمور على هـذا الشرط فالبيع باطل (٦) لانهاو كالمة فاسدة و لا يجوز بيع شيء الا بتولى صاحبه أو بوكالة صحيحة و إلا فهو عمل فاسد فلوقال له: بعه بكذا وكذا فان أخذت أكثر فهو للكفليس شرطا و البيع صحيح وهي عدة لا تلزم و لا يقضى بها لأنه لا يحل مال أحد بغير رضاه و الرضا لا يكون إلا بمعلوم وقد يبيعه بزيادة كثيرة لا تطيب بها نفس صاحب السلعة اذا علم مقدارها و بالله تعالى التوفيق ...

١٤٥٨ - مسألة - ولا يحل بيعشي. غير معين من جملة مجتمعة لا بعدد ولا بوزن

<sup>(</sup>۱) الزيادة من النسخة ۲ (۲) في النسخة ۱ ( الاعيش ۵ (۴) في النسخة ۲ ( الاحد ٥ ( ٤ ) في النسخة ٢ ( الرعن النبيخة ١ ( النبيخة ١ ( ١ ) في النسخة ٢ ( (١ ) في النسخة ٢ (

ولا بكيل كمن باع رطلا . أو قفيزا . أو صاعا . أومديا (١) . أو أوقية من هذه الجملة من التمر . أو البر . أو اللحم . أو الدقيق . أو كل مكيل فى العالم . أو موزون كذلك ، وكن باع ثلاثة من هذه البيض أو أربعة . أو أى عدد كان . أو من كل ما يعد . أو كمن باع ثلاثة من هذه البيض أو أربعة . أو أى عدد كان . أو من كل ما يعد . أو كمن باع ذراعا أو لا المساومة فاذا تراضيا كال أو و زن أو ذراع أو عد ، فاذا تهم ذلك تعاقد اللبيع حينئذ على تلك العين المكيلة أو الموزونة . أو المذروعة . أو المعدودة ثم بقى التخيير من أحدهما للا خرفيمضى أو يرد . أو يتفرقا بابد انهما بزو الأحدهما عن الآخر كما قدمنا قبل الله تعاقد البيع قبل ماذكر نامن الكيل . أو الوزن . أو العد . أو الذرع لم يكن يبعاً وليس بشي ، و أجازه الما لكيون في الستوت أبعاضه كالدقيق واللحم . و التمر . و الزبيب و نحو ذلك ، و أجازه الما الحيوان . و الجوهر . و نحو ذلك الموافقة بيع ثوب بغير عينه من ثوبين أو من ثلاثة يختاره المشترى و لم يجزوه من و أجاز أبو حنيفة بيع ثوب بغير عينه من ثوبين أو من ثلاثة يختاره المشترى و لم يجزه من أربعة أثواب ، و هذا تخليط ناه يك به ه

برهان صحة قولنا قول الله تعالى: ( ولاتاً كلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاأن تكون تجارة عن تراض منكم ) فحرم الله تعالى أخذا لمر مال غيره بغير تراض منهما وسماه باطلا ، و بضرورة الحسيدرى كل أحدان التراضى لا يمكن البتة إلانى معلوم متميز و كيف ان قال البائع: أعطيك من هذه الجهة وقال المشترى: بل من هذه الآخرى كيف العمل ؟ ومن جعل أحدهما بالاجبار على ما يكره من ذلك أولى من الآخر و هذا ظلم لاخفاء به مه وبرهان آخر وهونهى رسول الله والله وال

<sup>(</sup>١) هو يضم الميم وسكون الدال المهمنة القفيز الشامي وهو غير المد (٢) في النسخة ١٤ و لم يجز ، وهو غلط

رواية سقيمة . ولانذكره الآنمن قول متقدم . ولامن قياس . ولامن تورع أصلا به ومن عجائب الدنيا اجازة الحنيفيين هذا البيع و منعهم من بيع ذراع من هذا الثوب محدود في هذه الجهة إما في ذراع و اما في عرض انثوب أو في طوله فأجاز و المجهول . و المنكر و منعوا المعروف و بالله تعالى التوفيق :

١٤٥٩ - مسألة - ولايحل بيع المر جملة مجموعة إلا كيلامسمي منهاأو إلاوزنا مسمى منها أو إلاعددا مسمى منهاأى شيءكان، وكذلك لايحل أن يبيع هذا الثوب أوهذه الخشبه إلاذرعا مسمىمنها ، وكذلك لايحل بيع الثمرة بعدطيبها واستثناء مكيلة مسهاةمنها . أووزنمسمي منها . أوعددمسمي منهاأصلاقلذلكأو كثر ، ولايحل بيع نخل منأصولها أو ثمرتها على أن يستثني منها نخلة بغيرعينها لكن يختارها المشتري ، هذا كله حرام مفسو خ أبدا محكوم فهاقبض منه كله بحكم الغصب وانما الحلال فىذلك أن يستثنى من الجلة أنشاء أي جملة كانت حيو إنا أوغيره أو من الثمرة نصف كل ذلك مشاعا أوثلث كل ذلك مشاعا أوثلثي كل ذلك أو أكثر أو أقل جزءاً مسمى منسو با مشاعا في الجميع ، أو يبيع جزءا كذلك من الجملة مشاعاً أو يستثني منها عينا معينة محوزة كثرت أمقلت . او يبيع منهاعيناً معينة محوزة كثرت أمقلت، فهذا هو الحق الذى لاخلاف من أحد في جوازه آلافي مكان واحد نذكره إنشاء الله تعالى، وأجاز مالك بيسع مائة نخلة يستثني منها عشر نخلات بغيرعينها ، وكذلك من الغنم ومنع من ذلك في الكـثير ، وأجاز بيع الثمرة واستثناء مكيلة منها تكونالثلث فأقل فاناستثني أكثر منالثلث لم يجز ، وقال مالك: إنابتاع ثمرأربع تخلات منحائط بغير عينهالكن يختارهاالمبتاعلم يجز فلوابتاعها كـذلك بأصولها جاز إذالم يكن فيها ثمر كالعروض ، وأجاز للبائع أن يبيع ثمر حائطه ويستثني منه (١) ثمر أربع نخلات بغيرعينها لكن يختارها البائع ، أجاز هذا بعدان توقف فيه أربِمين ليلة ، وأجاز ذلك في الغنم وكرهه ابن القاسم في النخل قال: فانوقع أجزته لقولمالك ه

قَارَلُ بُومِحِيرٌ : في هذه الأقوال عبرة لمن اعتبر من النفريق بين البائع ، والمشترى في اختيار الثمر ، ومن الفرق (٢) بين اختيار المشترى لثمر أربع نخلات فمنع منه وبين اختيار البائع له فأجازه ، وليت شعرى ما قوله في ست نخلات او سبع و نزيده هكذا و احدة واحدة فاما يتهادى على الاباحة واما يمنع فيكلفوا (٣) البرهان على ما حرموا و ما حللوا

<sup>(</sup>١) فالنسخة ١٦ منها (٢) فالنسخة ١٦ النفريق (٣) كذا ف جميم النسخ والذي يناسب قوله قبل وليت شعرى ما قوله فانه أفر دالضمير 6 وقوله فاما يتمادى كذلك أفر ده افراد الضمير فيه فتنبه

او يتحيروا فلايدروا ما يحللون وما يحرمون ولابد (١) من احدهذه الوجوه ضرورة مم نسألهم عما اجازوا في الأربع نخلات فنقول: اتجيزون ذلك إن لم يكن في الحائط إلا خمس نخلات ؟ فإن اجازوه سألناهم من اين خصوا الأربع نخلات بالاجازة دون ما هو اكثر أو اقل ؟ فإن (٧) منعوا زدناهم في عدد نخل الحائط نخلة نخلة ، وهذه تخاليط لا نظير لها وهذا يبطل دعواهم في عمل أهل المدينه اذلو كان ذلك عملا ظاهرا مااحتاج إلى أن يتوقف فيه أربعين ليلة ، وان في اجازة ابن القاسم العمل الذي منع منه ان وقع من أجل إجازة مالك له لعجبا ؛ و نحمد الله على عظيم نعمت علينا في تيسير نالطاعة كلامه وكلام رسوله وتنفير ناعن تقليد ما دون ذلك حمداً كثيراً كما هو اهله ، و اما الحنيفيون والشافعيون فانهم منعوا من هذا كله ي

قال ابو محمد : وتناقضواههنا اقبح تناقض لأنه لافرق بين ماحر مواههناه ن بيع جملة واستثناء مقدار منها بغير عينه و بين ما اجاز وافى المسألة التي (٣) قبل هذه من بيع بعض جملة بكيل او بوزن او بعد د بغير عينه فهو ذلك نفسه و نحمد الله تعالى على السلامة ، وكلا الأمرين بيع بعض جملة وامساك بعضها واحل الله البيع ، وقد فصل لكم ماحر م عليكم عنواما المكان الذي اختلف فيه مماذكر نافان المالكيين منعوا من بيع جملة الاثلثها وقالوا: لا يجوز الاستثناء الافى الأقل ...

قال على : وهذا باطل لانه لم يوجب ماقالوه لاقرآن : ولاسنة . ولاروا يةسقيمة . ولا قول صاحب : ولاقياس . ولارأى له وجه . ولالغة أصلا ، وأيضا فان استثناه الاكثر أو الاقل انماهو منع بعض الجملة فقط دون سائرها ولاخلاف في جوازهذا ، وهو الذي منعوا منه نفسه بعينه (٤) = وروينا من طريق حماد بنسلمة عن الحجاج بن أرطاة سألت أبا بكر بن أبي موسى عن الرجل يبيع بيعا ويستثني نصفه ؟ فكرهه الحجاج هالك ومن طريق حماد بن سلمة عن عثمان البتي قال : إذا استثنى البائع نصفاو نقد المشترى نصفا فهو بينهما نصفان و ومن طريق محمد بن المثنى ناعبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثورى عن منصور . والاعمش كلاهماءن ابراهيم النخعى انه كان لايرى بأساأن يبيع السلعة ويستثنى نصفها =

قَالَ بِوَ هُمِيرٌ: برهان صحة قولنا ههنا (٥) هي البراهين التي أوردنا في المسئلة التي قبلها سواء مو وههنا برهان زائدوهو ماروينامن طريق أحمد بن شعيب أنازياد بن أيوب نا عبادبن العوام نا سفيان بن حسين نايونس بن عبيد عن عطاء بن أبي رباح عن

<sup>(</sup>١) والنسخة ٦٦ فلايد (٦) في النسخة ١٤ وان (٣) سقط لنظالتي من النسخة ١٤ (٤) سقط لفظ ( بعينه ) من النسخة ١٤ (ه ) و النسخة ١٤ وتو لناهذاهنا »

جابر بن عبدالله و أن رسول الله (١) و الله الله عنه النياحي تعلم و فصح أن الاستثناء الايحل (٧) الامعلوما من معلوم ، فأنقيل: فقد رويتم من طريق حماد بنزيد عن أيوب السختياني عن أبي الزبير . وسعيد بن ميناء (٣) عن جابر بن عبد الله قال : « نهى رسول الله و المناية عن المزابنة . والمحاقلة . والمعلومة . والمخابرة و قال أحدهما : يبع السنين وهي المعاومة وهي الثنيا قلنا : هذا تفسير الاتقوم به حجة الانه من كلام أبي الزبير ورأيه . أو كلام سعيد بن ميناء ورأيه والاحجة في كلام أحد دون رسول الله والني والثنيا الفظة معروفة عربية قال تعالى: (كابلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصر منها مصبحين والثنيا الفظة معروفة عربية قال تعالى: (كابلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصر منها مصبحين والنيا المعنى غير هذا فينها ناعنها رسول الله والله والله ومن المحال الباطل المتيقن أن يكون المنايا معنى غير هذا فينها ناعنها رسول الله و المناية المناية و هو الذي افترض الله تعالى عليه أن يبين انادينيا ه

فَا لُ يُوحِيرٌ : وقدجاءت فى الثنيا آثار روينا من طريق ابن أبي شيبة نااسماعيل بن علية . وابن أبي زائدة كلاهما عن عبدالله بنعون عن القاسم بن محمدقال : ماكنانرى بالثنيا بأسا لولاأن ابن عمر كرهما ، وكان عندنا مرضيا ، قال ابن علية : قال ابن عون : فتحدثنا أن ابن عمر كان يقول : لا أبيع هذه النخلة ولاهذه النخلة م

قال على : سمع ابن عون هذا الخبر من القاسم بن محمد بهو من طريق عبد الرزاق عن سفيان المدورى عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن يعقوب بنا براهيم عن سعيد بن المسيب قال: يكره ان يبيع النخل و يستشى منه كيلا معلو ما قال سفيان: ولكن يستشى هذه النخلة وهذه النخلة و ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن زيد نا أيوب ... هو السختيانى ... عن عمر و ابن شعيب أنه سأل سعيد بن المسيب عن الثنيافكر هها إلا ان يستشى نخلات معلو مات قال عمر و : و نهانى سعيد أن أبرأ من الصدقة إذا بعت و من طريق ابن أبي شيبة نا ابن علية عن أيوب السختيانى عن عمر و بن شعيب قال : قلت السعيد بن المسيب : أبيع ثمرة أرضى و استشى في قال : لا تستثن إلا شجر امعلو ما و لا تبرأن من الصدقة قال أيوب : فذكر ته لحمد بن سيرين فكا نه أعجبه و من طريق ابن ابى شيبة نا ابو الاحوص عن ابراهيم قلت لا براهيم : ابيع الساحة و يستشى نصفها (٤) و من طريق ابن أبى شيبة ناعبد الاعلى قال : لا بأس ببيع السلعة و يستشى نصفها (٤) و من طريق ابن أبى شيبة ناعبد الاعلى عن يونس عن الحسن فيمن باع ثمرة ارضه فاستثنى كرا قال : كان يعجبه أب يعلم عن يونس عن الحسن فيمن باع ثمرة ارضه فاستثنى كرا قال : كان يعجبه أب يعلم عن يونس عن الحسن فيمن باع ثمرة ارضه فاستثنى كرا قال : كان يعجبه أب يعلم عن يونس عن الحسن فيمن باع ثمرة ارضه فاستثنى كرا قال : كان يعجبه أب يعلم عن يونس عن الحسن فيمن باع ثمرة ارضه فاستثنى كرا قال : كان يعجبه أب يعلم

<sup>(</sup>١)ف سنن النسائي ج ٧ ص ٢ ٩ ٢ ( ان النبي او الحديث فيه مطول اختصره المصنف (٢) في النسخة ١٤ الريس ح (٣) هو بكسر الميمومد النون (٤) في النسيخة ١٤ ( و استثناه نصفها »

<sup>(</sup>١٥٥- ج ٨ الحلي)

نخلا (۱) ﴿ وَمِنْ طُرِيقَ أَنِ الْمُشْمِيةِ نَا أَنِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَنْ يَزِيدٌ \_ هُوَابِنَ أَبِرَاهِيمَ \_ عَنْ ابن سيرين أنه كان لايرى بأسا ان يبيع ثمرته و يستثنى نصفها ثلثها ربعها ﴿

فَالِلُ لُوضِيِّ : واحتجالمالكيون بماروينامن طريق عبدالرزاق حدثنا معمر سمعت الزبير بن عدى سمعت ابن عمر و هويبيع ثمرة له فقال : ابيعكموها بأربعة آلاف وطعام الفتيان الذين يعملونها ﴿ ومنطريقَ ابنأني شيبة ناوكيع عن ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع عن سالم بنعبد الله بن عمر أنه كان لايرى بأسا ان يبيع ثمرته و يستثني منها مكيلة معلومة يه ومن طريق مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان جده محمد ابن عمرو بأع ثمر حائط له يقال له : الافراق بأربعة آلاف درهم واستثنى منه بثمانما ثة درهم تمرا ومانعلم لهم غير هـذا ، فالرواية عن ابن عمرهمأول مخالف لهالان طعام الفتيان ان كان مستثني من الثمرة فهو مجهول لايدري ما يكون نوعه ولامقدارما يكون فان كان مضافًا على المشترى الى الثمن فكذلك أيضًا ، والمالكيون لابجيزون شيئًا من هذين الوجهين فقدخالفوه ، والصحيح عنابن عمر مثل قولنا كماأو ردنا آنفا ، وأماحديث سالم فلم يخص ثلثا منأقل ولا منأكثر والمالكيون لايجيزو ناكثرمن الثلث فقــد خالفوه م وأماحديث محمد بن عمرو بنحرم فانما استثنى من ثمرباعه بأربعة آلاف بمر ابثمانما ثة درهم وهم الحنس فانما استثنى خمس ما باع وهذاجا تُزحسن، فلاح أنه لاسلف لهم أصلا فيماقالوه منذلك ، وقد رويناالمنع منالاستثناءجملة كماروينامنطريق ابن أى شيبة ناعبد الصمدين أبي الجارود قال : سألت جابربن زيد عمن باع شيئا واستثنى بعضا فقال : لايصاح ذلك ه

• ٢٤٩ مسألة - ولا يحل لاحد أن يبيع مال غيره بغير اذن صاحب المال له في بيعه فان وقع فسخ أبداسوا ، كان صاحب المال حاضرا يرى ذلك أوغا ثباولا يكون سكوته رضى بالبيع طالت المدة أم قصرت ولو بعدما ئة عام أو أكثر بل يأخذ ماله أبداهو وورثته بعده و لا يجوز لصاحب المال أن يمضى ذلك البيع أصلا إلا أن يتراضى هو والمشترى على ابتداء عقد بيع فيه وهو مضمون على من قبضه ضمان الغصب ، وكذلك لا يلزم أحدا شراء غير مله الاان يأمره بذلك فان اشترى له دون أمره فالشراء للمشترى و لا يكون للذى اشتراه له أرادكو نه له أولم يرد إلا بابتداء عقد شراء مع الذى اشتراه إلا الغائب الذى

<sup>(</sup>١)في النسخة ١٦ ( نخلام ١٧) في النسخة ١١ فيصح

يوقن بفسادشي. من ماله فسادايتلف بهقبلأن يشاور فانه يبيعه لهالحاكم أوغيره ونحو ذلك ويشترىلاهله مالابد لهممنه ويجوز ذلك أوما بيع عليه بحق واجب لينتصف غريم منه ، أو في نفقة من تلزمه نفقته فهذا لازم له حاضراً كان أوغائبا رضي أمسخط برهازذلك قولالله تعالى: ( ولاتكسب كل نفس الاعليها) وقول رسول الله صلاته : ﴿ انْ دَمَاءَ كُمْ وَأَمُوالُكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامُ ۗ فَلْيُسْلَاحِدُ أَنْ يحلُّما حرم الله تعالى من ماله . ولامن بشرته . ولامن عرضه : ولامن دمه إلا بالوجه الذي أباحه به نص القرآن . أوالسنة ، ومن فعل ذلك فهو مردود لقول رسول الله مالله : و من عمل عملاليس عليه أمرنا فهورد ، والسكوت ليسرضي الا من اثنين فقط، أحدهما رسول الله عليها المأمور بالبيان الذى لا يأتيـه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الذي لايقر على باطل ، والذي ورد النص بان ماسكت عنه فهو عفو جائز ، والذي لاحرام الامافصل لناتحريمه ولاواجب إلا ماأمرنابه فمالم يأمرنابه ولانهانا عنه فقد خرج عنأن يكون فرضاأوحراما فبقى أنيكونمباحا ولابد ، فدخل سكوته الذي ليس أمراولانهيافي هذا القسم ضرورة ، والثاني البكر فينكاحها للنص الواردفي ذلك فقط ' وأما كل منعدا ماذكر نافلا يكون سكوته رضي حتى يقر بلسانه بأنه راض به منفذ ، ويسأل منقال: انسكوت منعدا هذينرضي ماالدليل على محة قو لكم: ان الرضى يكون بالسكوت وازالانكار لا يكون الابالكلام؟ ومن أينقلتم ذلك؟ فإن ادعوا نصاكذبوا وان ادعوا علمضرورة كابروا لان جمهور الناس مخالفون لهم في ذلك وهملايعرفون الضرورة التي يدعون ولافرق بيندعواهم علىغيرهم علم الضرورة ههنا وبين دعوى غيرهم عليهم عـلم الضرورةفي بطلان ذلك ، وفي أن الانكار يكون بالسكوت وأنالرضي لايكونالا بالكلام فبطلت الدعوتان لتعارضهما ولم يبق الا أن الساكت يمكن أن يكون راضيا وممكن أن يكونغير راض ، وهذاهوالذي لاشك فيه ، والرضا يكون بالسكوت وبالـكلام ، والانكار يكون بالسكوت وبالـكلام ■ فاذ ذلك كذلك فانماهو الظن فقط ولاتحـل الأموال المحرمة بالظن قال تعالى : ( ان الظن لايغنى من الحقشيثا ) وقال رسول الله عَيْسَائِينَ : ﴿ ايَا كُمْ وَالْظَنْ فَانَ الظُّنَّ أَكْدُب الحديث » ، فانقالوا: قسنا ذلك على رسول الله على وعلى نكاح البكر قلنا: القياس باطل ثم لو كان حقال كان ههنا في غاية الباطل لان من عدار سول الله عَيْنَالِيَّةٍ يسكت (١) تقية أو تدبيرا فيأمره و تروية أو لانه يرى أن سكوته لايلزمه بهشي. وهذاهو الحق، (١) في النسخة ٦٦ ولم يبق الاالساك

ورسول الله ﷺ لايتقى فىالله تعالى أحدا ولايحكم فىشى. منالدين بغير الوحى من ربه تعالى، ولا يجوز لهالسكوت(١) على الباطل فلاينكره لانه كان يكون غير مبين و قد أمرهالله تعالى بالبيان والتبليغ (٢) والأمربالواجبات وتفصيل الحرام فسكوته خارج عنهذين الوجهين وليسغيره كذلك ، وطول المددلايعيد الباطل حقا أبداً ولا الحق باطلاً ، ويلزم المخالف لهــذا أنمن قيل له : يا كافر فسكت أنهقد لزمه حكم الكفر ، ومن قيــله: انكطلقت امرأتك فسكت أن بلزمه الطلاق، وان.نقتل ولده ــوهو يرى ـ فسكت انه قد بطل طلبه ولزمه الرضى وهم لايقولون بشيء من هذا 🍙 وقال أبوحنيفة . وأصحابه : من بأعمال آخر بغير أمره فلصاحب المال اجازة ذلك او رده، واحتجوا بالخبر الثابت عنابن عمر عن النبي صلىالله عليهوآ له وسلم فىالذى استأجر أجيرا بفرق من ذرة فاعطيته فابي فعمدت الى ذلك الفرق فزرعتمه حتى اشتريت منه بقرا وراعها ثم جا. فقال : يأعــدالله أعطني حقى فقلت : انطلق الى تلك الـقــر وراعها فقال: أنستهزي. بي قلت: مااستهزي، مك و لكنبالك فيذكر الخبر و ان الله فرج عنهم الصخرة المطبقة على فم الغار عفان هذا خبر لاحجة لهم فيه لوجوه بل هو حجمة عليهم ومبطل لقولهم ، فأولها أنذلك كانفيمن قبلناو لاتلزمناشر العهم يه والثاني انه ليس فيـه ان الاجارة كانت بفرق ذرة بعينـه بل ظاهره انه كان بفرقذرة فىالذمةفاذذلك كذلك فلم يبع لهشيئا بلباع ماله ثمم تطوع بماأعطاه وهذا حسن وهو قولنا . والثالث أنه حتى لوكان فيه أنه كان فرقا بعينه وانه كان في الاسلام لما كان لهم فيه حجة لأنه أعطاه أكثر من حقه فرضي وأبرأه من عين حقه ، وكلاهما متبرع بذلك من غير شرط ، وهذاجا أز عند ناحسن جدا ، وأماكو نه حجة علمم فان فيه أنهعرض عليه حقه فأبى من أخذه وتركهو مضى فعلى أصلهم قد بطل حقه اذ سكت عن أخذه فلاطلب لهفيه بعد ذلك . واحتجوا بمارويناه من طريق ابن أبي شيبة نا سفيان ابنعيينة عنشعيب بن غرقدة عن عروة البارق: ﴿ إِنْ رَسُولُ اللَّهُ عَيْدُتُهُ أَعْطَاهُ دَيْنَارُا يشترى له به شاة قال: فاشتريت له شاتين فباع احداهما بدينار فأتى النبي عَلَيْتُهُ بدينار وشاة فدعاله بالبركة » و و و يناه أيضا من طريق أبي داو دنا الحسن بن الصباح نَّا أَ و المنذر ناسعيد بنزيدناالزبير بن الحرث عن أبي لبيد عن عروة البارقي فذكره ، ومن طريق ابنأ بي شيبة عن و كيع عن سفيان عن أبي حصين عن رجل أمل المدينة عب حكيم ابن حزام: « ان النبي عَلَيْلَةً بعثه ليشتري له أضحية بدينار فاشتر اهاتم باعما بدينارين

<sup>(</sup>١) في النسخة ١ ١ سكت ٢ في النسخة ٦ ١ بالبيان بالتبليغ

فاشترى شاة بديناروجا. بدينار فدعاله رسول الله وَتَنْكُلُتُهُ بِالبَرِكُةُ وَأَمْرُهُ أَنْ يَتَصَدَقَ بالدينار • هذا كل ماموهوا به وكله لاشي. ﴿

أماحديث حكيم فعنرجل لم يسمو لايدرى منهومن الناسو الحجة في دين الله تعالى لاتقوم بمثل هذا ۞ وأماحديث عروة فأحدطريقيه عن سعيد بنزيد أخي حماد بن زيد وهوضعيف ، وفيه أيضا أبو لبيد وهو لمازة (١) بن زبار وليس بمعروف العدالة ، والطربق الأخرى معتلة وأن كانظاهرها الصحة وهيأنشبيب بنغرقدةلم يسمعه.ن عروة كاروينامنطريق أبى داو دالسجستاني نامسد دناسفيان \_ هو ابن عيينة \_ عن شبيب ابن غرقدة حدثني الحيى (٢) عن عروة [ يعني ابن الجعد البارقي ] (٣) قال . ﴿ أعطاء النبي ﷺ دينارا ليشتري لهأضحية أوشاة فاشترىاثنتين فباع احداهما بدينار فأتاه بشأة ودينار فدعاله بالبركة (٤)» فحصل منقطعا فبطل الاحتجاج به ، ثم لو صححديث حكيم. وعروة لم يكن لهم فيهما حجة لأنه إذا مره عليه السلام أن يشتري له شاة فاشتري له شاتین صار الشرا. لعروة بلاشك لانه انما اشترى كا أراد لا كما أمره النبي والسَّاليَّةِ شم وزن دينارالنبي عَيَالِيَّةٍ إما مستقرضا له ليرده وامامتعديا فصار الدينار في ذمته بلاشك ثم باع شاة نفسه بدينار فصرفهالىالنبي ﴿ اللَّهِ اللّ كلههوظاهرالخبر وليسفيهأصلا لابنص ولا بدليل (٦) على أن الشراء جوزه النبي عَلَيْكُ وَالْتَرْمُهُ فَلَا يَجُورُ الْقُولُ بِمَا لَيْسُ فِي الْحَبِّرِ هِ وَأَمَا خَبْرِ حَكَيْمُ فَانْهُ تَعْدَى فَيْ بِيعِ الشآة فلزمه ضمانهافابتاعها بدينار كماأمر وفضل دينار فأمره عليه السلام بالصدقة إذلم يعرفصاحبه \*

والنوعية المسترى وملك ما حب الشيء المبيع الثمن باع مال غير ه فنقول: أخبر و ناهل ملك المشترى ما اشترى وملك ما حب الشيء المبيع الثمن بذلك العقد أم لا ، و لا بدمن أحدهما ، فان قالوا: لا وهو الحق وهو قولنا فمن الباطل أن لا يصح عقد حين عقده ثم يصح في غير حين عقده الأأن يأمر بذلك الذي لا يسئل عما يفعل فنسمع و نطيع لله تعالى ، وأما من يسئل عما يفعل فلا يقبل منه مثل هذا أصلا إذلم يو جب الله تعالى قبوله منه ، وان (٧) قالوا: قد ملك المشترى ما اشترى و ملك الذي له الشيء المبيع الثمن قلنا: فمن أين جعلتم له ابطال عقد مدح بغير أن يأتى بذلك قرآن ، و لا سنة ؟ و هذا لا يحل لا نه تحدكم في دين الله تعالى ، قد صح بغير أن يأتى بذلك قرآن ، و لا سنة ؟ و هذا لا يحل لا نه تحدكم في دين الله تعالى ،

<sup>(</sup>۱) بكسر اللام وتخفيف الميم وبراى ؟ وزيار بفتح الزاى و تشديد الباء الوحدة و آخره راء (۲) بفتح الحاء المهملة و تشديد التحتانية أى القبيلة ، وهم غير ممر وفين كاصرح به البيهق و الحطابي (٣) الزيادة من سنن أبي داود (٤) في النسخة ١٩ ه ألزمه ٥ في النسخة ١٩ ه ألزمه ٥ في النسخة ١٤ ه في النسخة ١٩ ه في الن

وقولنا في هذا هوقول أحمد بن حنبل رويناعنه أن من بيعت داره وهوسا كتفان ذلك لا يجوز حتى برضى أو يأمر أو يأذن في بيع داره وهوقول أبي سلمان . وجميع أصحابنا ، وهو قول الشافعي الأأنه اختلف عنه فيمن بيع ماله (١) فعلم بذلك فروى عنه أنه باطل ولابد (٣)وروى عنه أن المائدين ذلك أن شاء ولم يختلف عنه في أن السكوت ليس رضى أصلا ، وأما أبو حنيفة فإن السكوت عنده لا يكون إقرارا الاف خمسة مواضع ، أحدها من رأى عبده يبيع و يشترى كما يفعل المأذون له في التجارة فيسكت فان العبديمير بذلك مأذونا له والشفعة يعلم الشفيع فيسكت و لا يشهد على انه طالب لها فسكوته اسقاط لحقه في الطلب و الانسان يباع وهو حاضر عالم بذلك ، ثم يقال له: قم مع مو لاك فيقوم فهذا إقرار منه بالرقو و الله يتكلم به والبائع للشيء بشمن حال فيقبضه المشترى والبائع ساكت فهذا إذن منه في القبض ، والبكر في النكاح ه

وال له محمر : هذه (٣) الأربعة وجوه ماطلو تخليط ودعوى بلا دليل لامن قرآن . ولاسنة . ولا رواية سقيمة . ولاقول متقدم . ولا قياس . ولارأي سديد يفرق بينها وبين غيرها وما كان هكذافان القول لا يحل به ، وأماما لك فانه قال : من رأى ماله يبا ع فسكت فقدلزمه البيع أمة كانت المبيعة أوعبدا أو غير ذلك ، ومن غصب ماله فمات الغاصب فرأى ماله يقسم فسكت فانحقه قدبطل ، ومن ادعى عليه بدين فسكت فقد لزمه ماادعي به عليه (٤) و لم ير السكوت عن طلب الدين ـ وان رآه يقسم ـ مسقطا لحقه في الطلب، ولارأى السكوت عن طلب الشفعة رضي باسقاطها الاحتى تمضي لهسنة فسكوته بعدالسنةرضي باسقاطها عنده ، ولم يرسكوت من تنزوج (٥) امرأته بحضرته طلاقاو لاأنها بانت عنه بذلك ، وهذه مناقضات لادليل على صحة شي. منها لامن نصولا منقول أحدتقدمه . ولا من روايةسقيمة . ولامن قياس . ولا من رأى له وجه ، وأعجب ذلكأنه لم يرسكوت البكر العانس رضي بالنكاح الاحين تنطق بالرضي وهذا خلاف النص جهارا ، ورأى على منرأى داره تبني وتهدم و يتصرف فهاأجنبي فسكت عشرسنين فأكثر أنهاقدخرجت عنملكه بذلك ، وانكتعن ذلك أقلمن سبع سنين انها لم تخرج عن ملكه بذلك ، واختلف عنه في سكو تهسبع سنين . أوثمان سنين . أوتسع سنين فروى عنه أن كل ذلك قطع لحقه ، وروى عنه أنه ليس ذلك قطعا لحقه ولم رسكوت المرءعن ذلك لبعض أفار بهقطعا لحقه الابعد سبعين سنة ، وهذه أقو الكاتري نعوذ باللهمنها ، ففها اباحـة الأموال المحرمة جزافا وبالله تعالى التوفيق ه

<sup>(</sup>١) في النسخة ١٤ باع ماله وهو غلط (٢) الزيادة من النسخة ١٤ (٣) سقط لفظ ١هذه ٥ من النسخة ١٤ (٤) في النسخة ٤ ١ ما ادعى عليه فيه (٥) في النسخة ٤ ١ من تروج

١٤٦١ مَسْمَا ُلَةٌ ولا يجوز بيع شي. لايدري بائعه ماهو واندراه المشتري ولامالايدري المشتري ماهوواندراه البائع. ولاماجهلاه جميعًا ، ولا يجوز البيع الاحتى يعلم البائعوالمشترى ماهو ويرياه جميعا أويوصف لهما عنصفة منرآه وعلمه كمن اشترى زبرة(١) يظهاقزديرا فوجدهافضة ، أو فصالا يدرى أزجاجهو أم ياقوت فوجده ياقوتا أمزمردا أوزجاجا وهكذا في كلشيء، وسوا.وجده أعلى مما ظن أو أدنى أو الذي ظن كل ذلك باطل مفسوخ أبدالا يجوز لهما تصحيحه بعدعلمهما به الابابتدا.

عقد برضاهمامعا والافلا وهو مضمون على منقبضه ضمان الغصب ه

برهان ذلك قولالله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تـكون تجارة عن تراض منكم) ولا يمكن بديهة العقل. وضرورة الحسرضي (٢) بمالايعرف ولا يكون الرضى إلا بمعلوم المائية ، ولاشك في أنه انقال: رضيت انه قد لا يرضي اذا علم ماهو وان كازديناجدا ، وقدسمي الله تعالى مالم يكن عن تراض أكل مال بالباطل • وأيضا فهو بيع غرر لأنه (٣) لايدرىماابتاع ولاماباع ، وقدنهي رسول الله ﷺ عن بيـع الغرر وهذا أعظمُ الغرر ، وهذاقول الشافعي . وأبي سلمان ، وقدذكر ناعن مالك اجازة هذا البيع وهوقول لادليل على صحته أصلا \* ومن عجائب الدنيا اجازته هذاالبيع الفاسدومنعه منبيع صبرة مرثية محاط بهاعلم الباثع مكيلتهاولم يعلم المشترى مكيلتها (٤) وهذا عجب لانظير له ، وبالله تعالى التوفيق ه

١٤٦٢ مَمْمَا لِللهِ ولا يحل بيعشيء باكثريما يساوي ولاباقل مما يساوي اذا اشترط البائع أوالمشترى السلامةالابمعرفة البائع والمشترى معابمقدار الغبن فى ذلك ورضاهما به ، فاناشترط أحدهما السلامة ووقع البيع كماذ كرنا ولم يعلماقدر الغبن أو علمه غير المغبون منهماولم يعلمه المغبون فهوبيع بأطل مردود مفسوخ أبدامضمون على من قبضه ضمان الغصب وليس لهما إجازته الابابتداء عقد فان لم يشترطا السلامة ولا أحدهما شموجدغبن على أحدهماولم يكن علم به فللمغبون انفاذ البيع أورده ، فان فات الشيء المبيغ رجع المغبون منهما بقدر الغبن وهوقول أبي ثور . وقول أصحابنا الاأنهم قالوا: لايجوزرضاهما بالغبنأصلا، وقالأبوحنيفة: ومالك. والشافعي: لارجوع للبائع ولاللمشترى بالغبن في البيع كثر أوقل ، وذكر ابن القصار عن مالك أن البيع اذا كان فيه الغبن مقدار الثلث فانه برد

برهان صحة قولناقول الله تعالى: (ولاتأكلواأموالكم بينكم بالباطل الاأن تكون

<sup>(</sup>١) بضم أوله وسكون ثانيه القطعة (٢) فالنسخة ٤ أكون رضي (٣) فىالنسخة ٤ ١ ولانه وهوغلط (1) في النسخة ٦ مكيلها في الموضعين

تجارة عن تراضمنكم ) و لا يكون النراضي البتة الاعلى معلوم القدر ولاشك في أن من لم يعلم بالغبن ولابقدره فلم يرضبه ، فصح أنالبيع بذلك أكل مال بالباطل ، وقوله تعالى: ( يخادعون الله و الذين آمنو او ما يخدعون إلا أنفسهم) فحرم عز وجل الخديعة، ولايمتري أحدفي أنبيع المر. باكثريما يساوي ماباع بمن لايدري ذلك خديعة للمشتري، وأنبيع المرءباقل، يساوى ماباع وهو لايدرى ذلك خديعة للبائع ، والخديمة حرام لاتصح ، وما روينا عنأني داود ناأحمد بنحنبل ناسفيان بنعينة عنالعلا. بن عبسه الرحن عنأيه عن أبي هريرة ﴿ أَن رسول الله عَيْنَاتِهُ مِنْ برجل بينع طعاما فسأله كيف تبيع؟فاخبر،فأوحى الله تعالى اليه [أن](١) أدخل يدك فيه فادخل يده فيه فاذاهو مبلول فقال رسول الله الله المن عنه عنه عنه وقال عليه السلام: «ان دماء كم وأمو الكم عليكم حرام ، \* ومن طريق عبدالرحن بنمهدى عن سفيان الثورى عنسهيل بن أبي صالح عنعطاء بن يزيد الليثى عن تمم الدارى قال: قال رسول الله عليية : والدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا : لمن يارسول الله ؟ قال : لله ولرسوله . ولك.تابه وللا ثمة . ولجم اعة المسلمين ، ونهى النبي النبي عن النجش في البيع برهان صحيح على قولنا ههنا لانهنهي بذلك عن الغرور . والخديمة في البيع جملة بلا شك يدرى الناس كلهم أزمن أخذ منآخرفيمايبيع منه أكثرىما يساوىبغيرعلمالمشترى ولارضاه ومن أعطاه آخرفيايشتري منهأقل تمايساوي بغيرعلم البائع ولارضاه فقدغشه ولم ينصحه، ومنغشولم ينصح فقدأتى حراما ، وقال رسول الله عَلَيْلَةٍ : ﴿ مَنْ عَمَلَ عَمَلُ لَيْسَ عَلَيْهِ أمرنا فهو رد ۽ فصحأنه باطل مردود بنص أمرهعلية السلام ، وهوقول السلف كما روينامن طريق-مادبن زيدناأيوب. وهشام ـ هوابن-سان ـ كلهمءن محمدبنسيرين أن رجلا قدم المدينة بجوارى فنزل على ابن عمر فذكر الحديث ، وفيه أنه باع جارية من ابن جعفر ثم جا. الرجل الى ابن عمر فقال: يا أباعبد الرحمن غبنت بسبعاً تقدرهم فاتى ابن عمر الى عبدالله بن جعفر فقال: انه غنن بسبعائة درهم فاما أن تعطيها اياه واماأن ترد عليه يبعه فقال ان جعفر : بل نعطها آياه ، فهذا ابن جعفر . وابن عمر قدراً يا رد البيع من الغبن في القيمة \* ومن طريق عبدالرزاق نا معمر عن يونس بن عبيد عن رجل عن جرير بنعبدالله البجليأنه ساوم رجلا بفرس فسأمه فسامه الرجل خمسها له درهم ان رأيت ذلكفقال لهجرير : فرسك خيرمن ذلك ولكستهائة حتىبلغ ثما نمائة وهو يقول: انرأيت ذلك فقال جرير: فرسك خير منذلك ولاأزيدك فقالله الرجل:

<sup>(</sup>١) الزيادة من سنن أبي داود

خدها فقیله: ما منعك أن تأخیدها بخمسها نه ؟ فقال جریر: لانا بایعنا رسول الله و عناین عبر لیس لی غش هو من طریق عبد الرحمن بن مهدی عن سفیان الثوری عن زبید الیامی عن میسرة عنابن عروقد كرناه قبل فیاب مالایتم البیع الابه من التفرق و ومن طریق سفیان بن عینه نابشر بن عاصم التقفی سمع سعید بن المسیب بحدث عن أبی بن کعب أن عمر بن الخطاب . والعباس بن عبد المطلب تحاکمالیه فی دار كانت للعباس الی جانب المسجد أراد عمر أخذها لیزیدها فی المسجد و أبی العباس فقال أبی بن کعب ضما : لما أمر سلمان بینا و بیت المقدس كانت أرضه لرجل فاشتر اهاسلمان منه فلما اشتراها قال له الرجل : الذی أخذت منی خیر أم الذی أعطیتنی ؟ قال سلمان : بل الذی أخذت منك قال : فانی لا أجیز البیع فرده فوراده شم سأله كافر خبره فالی آن بحیزه و ذکر الحدیث ، فهذا فی یورد هذا علی سبیل الحدیم به مسلم الحدیم به والعباس . و عبد الله بن و جریر و لا بخالف (۱) لهم من الصحابة رضی و العباس . و عبد الله بن من الخدیعة فی نقصان الثمن عن قیمة المبیع = و من طریق و کیع من السرائیل عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن أنه رد البیع من الغلط و لم یرده الشعی عن المبیات عن المبرائیل عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن أنه رد البیع من الغلط و لم یرده الشعی و قال : البیع خدعة =

فال الوحي : والعجب كله من أقو ال الحاضرين من خصو منافاتهم يردون البيع من العيب يحط من الثمن يوجد فيه لا نه عندهم غش شم يجيزون البيع وقد غش فيه بأعظم الغش وأخذ فيه منه أكثر من ثمنه ، وهذا عجب جدا! وتناقض سمج ، وعجب آخر وهو انهم يردون البيع من العيب يوجد فيه وان كان قد أخذه المشترى بقيمته معيبا ولايردون البيع اذا غين البائع فيه الغين العظيم فلاندرى من أين وقع لهم هذه العناية بالمشترى ، وهذا الحنق على البائع ، ان هذا لعجب لانظير له! وعجب ثالث وهو انهم - نعنى المالكين والشافعين - يحجرون على الذي يخدع في البيوع حتى يمنعوه من العتق ، و الصدقة و من البيع الصحيح الذي لاغبن (٣) فيه ويردون كل ذلك وهم ينفذون مع ذلك تلك البيوع التي غين فيها ولايرد ونها ، فلئن كانت تلك البيوع التي خدع فيها حقاو جائزة فلاثى معنى يجيزونها ان هذه لطوام فاحشة ، و تخليط سمج ، وخلاف باطلا وغير جائزة فلاثى معنى يجيزونها ان هذه لطوام فاحشة ، و تخليط سمج ، وخلاف بحرد لكل ماحكم به رسول الله عملية فانه ذكر له منقذ وانه يخدع في البيوغ فلم يحجو بعرد لكل ماحكم به رسول الله عملية وانه ذكر له منقذ وانه يخدع في البيوغ فلم يحجو بعرد لكل ماحكم به رسول الله عملية وانه ذكر له منقذ وانه يخدع في البيوغ فلم يحجو بعرد لكل ماحكم به رسول الله عملية وانه ذكر له منقذ وانه يخدع في البيوغ فلم يحجو بعرد لكل ماحكم به رسول الله عملية وانه ذكر له منقذ وانه يخدع في البيوغ فلم يحجو بعرد لكل ماحكم به رسول الله عملية وانه ذكر له منقذ وانه يخدع في البيوغ فلم يحجو به وله يوبود المنون المنه والمنافقة وال

<sup>(</sup>١) فالنسخة ٦ الانخالف (٢) فالنسخة ٦ الاغش ،

<sup>(</sup> ١٢٥ - ج ٨ الحلي )

عليه لكن أمره أن يقول: لاخلابة عندالبيع وجعلله الخيار ثلاثا في إنفاذ البيع أورده ، فأبطل عليه السلام الخلابة وأنفذ بيوعه الصحاح والتي يختارا نفاذها بعد المعرفة بهاو لم يحجر عليه وهذا عكس كل ما يحكمون به ، وحسبنا الله و نعم الوكيل ،

سرالا المستون هو غير بيع السلامة الذي لاغش فيه هذا أمر يعلم بالمشاهدة ، فاذ هو يبع الغش بيقين هو غير بيع السلامة الذي لاغش فيه هذا أمر يعلم بالمشاهدة ، فاذ هو كذلك فالبيع المنعقد بينهما في الباطن ليس هو الذي عقد عليه بيعه الذي تراضى به لأن يحل أن يلزم غير ماعقد عليه ولا يحل له أن يتمسك بما لم يعقد عليه بيعه الذي تراضى به لأن مال الآخر حرام عليه الاماتر اضى معه ، وكذلك ما له على الآخر أيضا ، وأما اذا علم بقدر الغبن كلاهما و تراضيا جميعا به فهو عقد صحيح . و تجارة عن تراض . و بيع لا داخلة فيه ، وأما اذا لم يعلما أو أحدهما بقدر الغبن ولم يشترطا السلامة و لاأحدهما فله الخيار فيه ، وأما اذا لم يعلم المؤلف الان البيع وقع سالما على الجلة فهو بيع صحيح ثم وجدنا الذي على المؤلف في در أو امساك لان البيع وقع سالما على الجلة فهو بيع صحيح ثم وجدنا الذي مأتريد فيه الخادع على المخدوع الابعلم المخدوع وطيب نفسه فان رضى بترك حقه (٣) عذلك لهوان أنى لم يجز له أخذما ابناع بغير رضى البائع فله أن يرده ، وقد صح الاجماع المقطوع به على أن له الرد ، و اختلف الناس هل له الامساك أم لا ؟ وقدقال الله تعالى : لا الله أن تكون تجارة عن تراض منكم ) فصح أنه اذا رضى ما ابتاع فذ لك ، و بالله تعالى التوفيق ه

قال على : والقيمة قيمتان باتفاق جميع أهل الاسلام قد يما وحديثا ، فقد كان التجار على على عهدرسول الله على الله والله الله الله والله والله

و المسترى الشيابة (٥) بأن قالوا : نهى رسول الله على المساوى وان علما جميعا بذلك و تراضياً به (٥) بأن قالوا : نهى رسول الله على المسترى الشيء بأكثر عالما المالة الوا (٦) : والمسترى الشيء بأكثر من قيمته والبائع له (٧) بأقل من أقيمته كلاهما مضيع لماله ع قالوا : ولا يجوز اخراج المال عن الملك إلا بعوض أجر من الله تعالى فهو أفضل عوض ، وأما بعوض من اعراض الدنيا كعمل في الاجارة . أوعرض في التجارة . أوملك بضع في أ

<sup>(</sup>۱)ستط لفظ مسألة من النسخة ۱ والنسخة الحلبية (۲)فى النسخة ۱ بشر طالسلامة (۳)فى النسخة ۲ بتر كه حقه (٤)فى النسخة ۱ و تراضياه (۳)فى النسخة ۱ و قال وهو غلط (۷)فى النسخة ۱ و قال وهو غلط (۷)فى النسخة ۱ و الشيء

النكاح . أو انحلال ملىكه في الخلع . و نحو ذلك بما جاءت به النصوص ، قالو ا : و من باع ثمرة بألف دينار أو ياقو تة بفلس فان هذا هو التبذير . و السرف . و بسط اليد كل البسط. وأكل المال بالباطل = قال أبو محمد : لاحجة لهم غير ماذكر نا (١) =

تال الذي قلتم انماهو فيم الايعلم بقدره و الله تعالى التوفيق: ان الذي قلتم انماهو فيم الايعلم بقدره و أماأذا علم بقدر الغبن و طابت به نفسه فهو بربر به معامله بطيب نفسه فهو مأجور الأنه فعل خيرا وأحسن الحائسان و ترك له ما لا أو أعطاه ما لا وليس التبذير و السرف. واضاعة المال وأكله بالباطل إلا ما حرمه الله عزوجل على ما بينا في كتاب الحجر من ديو انناهذا ، وأما التجارة عن تراض فما حرمها الله تعالى تطبل أباحها .

قَالُ لُومِحِيدٌ : وإنما يجوز من التطوع بالزيادة في الشراء ما أبقي غنى لأنه معروف من البيع ، وقد قال رسول الله على الله على السلام : «الصدقة عن ظهر غنى ، وأما ما لم يبق غنى فردود لا يحل لقول رسول الله على الله على الله على المورد » من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد » ه

قال على : و ما ببين صحة قولنا ما رويناه ، ن طريق مسلم نا أبو كامل - هو فضيل بن حسين الجحدرى - ناعبدالو احد بن زياد نا الجريرى عن أبي نضرة عن جابر بن عبدالله [قال] (٧): 

حكنا مع رسول الله الشيئي [فسفر] فتخلف نا ضحى فذكر الحديث و فيه «فإزال يزيدنى و يقول: والله يغفر الك » =

قال أبو محمد: فلا يخلو أول عطاء أعطاه رسول الله على الجل من أن يكون هو قيمة الجل أو أقل من قيمة أو أكثر من قيمته فان كان قيمته فقد زاده بعد ذلك ، وفي هذا جو از البيع بالزيادة على القيمة عن رضاهما معا ، وان كان أعطاه أو لا أقل من القيمة أو كثر فهذا هو قولنا و هو عليه السلام لا يسوم بما لا يحل و لا يخر و لا يغر و لا يغر، فهذا فهن قولنا و لله الحمد ، وكذلك قوله عليه السلام : « لا يسم أحد كم على سوم أخيه ، فيه أباحة المساومة وهي عند كل من يدرى اللغة العربية معروفة وهي أن يسأل أحدهما ثمنا يعطيه الآخر أقل فلو كان اعطاء أقل من القيمة أو طلب أكثر منها طلبا باطلالما أباحه الله تعالى على لسان رسوله ، فصح أن كل ذلك جائز اذاعرفاه وعرفا مقداره و تراضيا معا به ولم يكن خديعة و لاغشا ، وكذلك ما جعل عليه السلام لمنقذ من الخيار في رد البيع أو امضائه و كان يخدع في البيوع ، فيه إجازة البيع الذي فيه الخديعة اذا رضها المخدوع وعرفها ، وكذلك الذي روينا من طريق ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله المخدوع وعرفها ، وكذلك الذي روينا من طريق ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله المخدود على عليه المناه عن عبيد الله المخدوع وعرفها ، وكذلك الذي روينا من طريق ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله المخدوع وعرفها ، وكذلك الذي روينا من طريق ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله المخدود ع وعرفها ، وكذلك الذي روينا من طريق ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله المخدود ع وعرفها ، وكذلك الذي روينا من طريق ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله المخدود ع وعرفها ، وكذلك الذي روينا من طريق ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله المخدود عليه المخدود ع وعرفها ، وكذلك الذي روينا من طريق ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله المخدود ع وعرفها ، وكذلك الذي روينا من طريق ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله المخدود على المخدود على المخدود على المخدود على المخدود على المخدود على المخدود ع وعرفها ، وكذلك المخدود على المخدود عن المخدود على المخد

<sup>(</sup>١) فالنسخة ١٤ غيرهذاأصلا(٢) الزيادة من صحيح مسلم ج١ص٠٧٤

ابن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة . وزيد بن خالدالجهنى : وأن رسول الله والتحليق الله عن الأمة اذا زنت ؟ فقال : إذا زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فيعما فاجلدوها ثم ان زنت فيعما فاجلدوها ثم ان زنت فيعوها ولو بصفير أو بحبل من شعر وأبا ح عليه السلام بيعما بحبل من شعر اذارضي با ثعها بذلك ، وقد أجاز أصحابنا الذي أنكروا همنافي حس مس اذ أجازوا بيع عبد بعشرة دنافير واشتراط ماله وهو أنه عشرة آلاف ديزار ولم ينكروه أصلا وكيف ينكرونه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباحه جملة ؟ وهذا أخذ مال بغير صدقة ولاعوض و

قال أبو محمد : وليس في من هذه الآخبار متعلق لمن أجاز البيع الذي فيه الحديعة المحرمة والغش المحرم من الغبن (١) الذي لا يدريه المغبون لا نه ليس فيها دليل على شيء من ذلك انما فيها جواز ذلك إذا علمه الراضى به في بيعه فقط ولا يجوز الرضا بمجهول أصلا لانه ممتنع في الجبلة محال في الحلقة ، وقد يقول المرء : رضيت رضيت في الا يعلم قدره فاذا وقف عليه لم يرضه أصلا ، هذا أمر محسوس في كل أحدو في كل شيء م

قال على : واحتجالمذ كورون بماروينامن طريق عبدالملك بن حبيب الأندلسي قال: بلغني عن ابن عمر أنه كان يقول : إذ ابعث من يبتاع له سلعة أرثهم أنفه (٧) ه و من طريق ابن حبيب حدثني عبد العزيز الاويسي . وعبد الملك بن مسلمة عن اسماعيل بن عياش عن عمرو بن المهاجر عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : و ددت أنى لا أبيع شيئا و لا ابتاعه إلا بطحت بصاحبه ، و بماذكر ناعن الشعى من قوله (٣) : البيع خدعة ه

قال أبو محمد . هذا كله باطل ، و ابن حبيب متروك ، ثم هو عن ابن عمر بلاغ كاذب ، ثم هو عن ابن عمر بلاغ كاذب ، ثم لو صح لما فهم منه أحد إباحة غبن . و لاخديعة انما معنى أرثم أنفه خذا فضل ماعنده ، وهذا مباح إذا تراضيا بذلك و أعطاه اياه بطيب نفسه ، و أما حديث عمر بن عبد العزيز فاسماعيل بن عياش لاشى ، ، و كم قصة خالفو افيها عمر بن عبد العزيز ؟ كسجوده في ( اذا السماء انشقت ) و اباحته بيم السمك في الماء قبل أن يصاد . وعشرات من القضايا ، فن الباطل أن يكون ما صح عنه ليس حجة و ما لم يصح عنه حجة ، و بالله تعالى التوفيق و الذي جاء من طريق الشمى ، و من طريق جابر الجعفى و قد خالفه القاسم . وغيره ، ولا حجة في أحدون رسول الله علي الله المناسخة ،

١٤٣٤ - مسألة - ولايجوز البيع بثمن مجهول ولا الى أجل مجهول كالحصاد .
 والجداد . والعطا. . والزريعة . والعصير . وما أشبه هـذا ، وهو قول ألى حنيفة .

<sup>(</sup>١)فالنسخة ٤٤ والغش المحرم وليس المحرم من الغبن الحر (٢)قال الجوهري في صحاحه ؛ رثمت انفه اذا كمم ته حتي أدميته ورثمت المرأت أنفها بالطيب طلته ولطخته (٣)في النسخة ١٤ و بماذكر نامن ة ول الشعبي الخ

والشافعي . وأبي سلمان لان كل ماذكر نايتقدم بالأيام ويتأخر (١) ، فالحصاد . والجداد يتأخران أياماان كان المطرمتواترا ويتقدمان بحر الهواء وعدم المطرءو كذلك العصيرى وأما الزريعة فتتأخر شهرين وأكثرلعدم المطر ، وأماالعطاء فقد ينقطع جملة ، وأيضا فكل ذلك شرط ليسرفي كتاب الله نهو باطل ، وانما يجوز الأجل الى الايتأخر ساعة ولايتقدم كالشهور العربيةوالعجمية ، أو كطلو عالشمس أوغروبها ، أوطلو عالقمر أو غروبه ، أو طلو ع كوكب مسمى أو غرو به ، فـكل هذا محدود الوقت عندمن يعرفها قال الله تعالى : ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناسروالحج ) حاشا ماذكرنا من المبيع الىالميسرة فهوحق للنص فيذلك ولانه حكم الله تعالى في كل من لا يجد ادا. دينسه ، ولا يجوز الاجلاليصوم النصارىأواليهود أوفطرهم ولاإلىعيدمن أعيادهم لانهامن زينتهم ولعلهم سيبدولهم فيهافهذا ممكن ، وقال الشافعي . لايجوز الآجل الا بالاهلة فقط وذكرهذه الآية . وقول الله عزوجل : ( ازعدة الشهور عنــد الله اثناعشر شهرا

في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ) ه

قال أبو محمد : قال الله عزوجل : ( اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فا كتبوه ) فعم تعالى كلأجلمسميولم يخص فكانت هذه الآية زائدة على تيك الآيتين والزيادة لايحل تركماوليس في تينك الآيتين منع من عقد الآجال (٢) الى غير الاهلة و لا اباحة فو اجب طلب حكم ذلك من غيرهما فان وجدمايدل على جواز ، قيل به والافلا ، وهذا (٣) قول الحسن بن حي . وأبي سلمان .وأصحابنا ، وأباح مالكالبيع الى العطاء فيما خلا قال : وأما اليوم فلالانه ليس الآن معروفاوكانمعروفا قبلذلك وأجازالبيع المالحصاد . والجداد . والعصيرقال : وينظر الىءظم ذلكو كثرته لاالى أولهولا الىآخره ه قال أبو محمد : مانعلم في الجمالة أكثر من هذا التحديد و لاغرر أعظم منه م قال على : وقدتبايع الناس بحضرةعمار ومن معمه منالصحابة رضىاللهعنهم الى قدوم الراكب فخالف الحنيفيون .والمالكيونذلكوهم يشنعون باقل مزهذا اذاوافق تقليدهم، رنسوافي هذا الباب احتجاجهم بالأثر الوارد ﴿ المسلمون عندشروطهم ۞و من غرائب احتجاجهم أنكلتا الطائفتين ذكرت الحبر الذي رويناه ونطريق ابزوهب عن جرير بنحازم عن أبى اسحاق السبيعي عن أم يونس أن عائشة أم المؤمنين قالت لها أم محبة ام ولد زيد بن أرقم: ياأم المؤمنين أنى بعت زيد بن أرقم عبـدا إلى العطاء بثمانمائة درهم فاحتاج الى الثمن فاشتريته منمه قبل محل الأجل بستمائة فقالت عائشة: بئسماشريت وبئس مااشتريت

<sup>(</sup>١) ق النسخة ٤ ٩ تِناَخر الايام وتنقدم (٢) في النسخة ٦ الاجل (٣) في النسخة ١ ٩ وهو

أبلغي زيداً انه قد بطل جهاده مع رسول الله عَلَيْنَاتُهُ إنَّالُمْ يَتَبُّ فَقَالَت : أَرَأَيْتَ انْ تَركت وأخذت السَّمَائة ﴿قَالَتَ : نَعْمُ فَمَنْ جَاءُهُمُو عَظَّةٌمْنَ رَبُّهُ فَانْتُهِي فَلْمُمَا سَلْفَ ﴾ فقال الحنيفيون. والمالكيون :بتحريم البيع المذكور تقليدالعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاولم يقلدو ازيد ابنأرقم فيجوازه ، وقالوا : مثلهذاالقول عنأمالمؤمنين لا يكون إلاعن توقيف من رسول الله عليه ولم يقولوا: ان فعل زيدلا يكون الاعن توقيف من رسول الله عَلَيْسَاتُهُ لأنماكانطريقه التوقيف فليستهيأولى بالقول منزيدبنأرقم ، والتزم الحنيفيون هذا الاحتجاج فيالبيم إلى العطاء ولم يرضه المالكيون فيه فقلنالهم : ياهؤلا. أين أنتم عنهذا الاحتجاج المكأذب في كل ماتر كتم فيه التوقيف الصريح من أن كل بيعين لابيع بينهمامالم يتفرقاالاًأن يخير أحدهماالآخر ، والنهىءن بيع الثمرقبل أن يبدوصلاحه فابحتموه على القطع ، والنهيعن ببع الما. فابحتموه وسائر التوقيفات الثابتة؟فهانعليكم. تركها لآرائكم المجردة. وتأو يلانكم الفاسدة، ثم التزمتم القول بظن كاذب لايحل القول به انههناتوقيفامر. وسول الله عَيْنَاقُهُ كَتْمَتُهُ أَمْ لَمُؤْمِنِينُ وَلَمْ تَبَلَغُهُ ، وهذاهو الكذب على رسول الله ﷺ المكشوف وقبيح الوصف لأم المؤمنين رضى الله عنها ، فان قالوا : تركنادليل النصوص لتأويل تأولناه واجتهاد رأيناه فقلنا : ومن أباح لـ كمذلك وحظره على زيد سأرقم \_ وقلامة ظفره و الله قبل أن تفارقه \_ خير من أبي حنيفة . ومالك . و كل من اتبعهما؟وهو الذي صدقه الله تعالى في القرآن، وحتى لو كان ههنا نص ثابت مخلاف قوله فمن أحق بالتأو يلمنه فيأن يعــذر فيذلك لوأخطأ مجتهدا فيخلاف القرآن كما تأول ابن مسعود أن لايتيمم الجنب و لايصلي ولولم بحد الماء شهراً ، وكما تأول عمر اذ خطب فمنع الزيادة في الصداق على خمسها تة درهم. و اذاعلن بأن رسول الله على الله على معدو لا يموت حتى يكون آخرنا ؛ وأم المؤمنين رضي الله عنها انماقالت هــــذاالقولُ أن كانت قالته أيضا فلميرو ذلكعنها منيقوم بنقله حجة 🛭 وانالعجب ليطول ممزرد رواية فاطمة بنت قيس المهاجرة المبايعة عنالني ﴿ اللَّهُ مُم يلزم الناس الحجة برواية أميونس. وأمحبة ، فلا أكثر منأم يونس. وأمحبة لرأى رأته أمالمؤمنين خالفها فيهزيد بنأرقم ه

قال أبو محمد: واحتجمن أباح البيع الى العطاء بمارويناه من طريق الحجاج بن أرطاة عن عطاء . وجعفر بن عمر و بن حريث قال عطاء : كان ابن عمريشترى الى العطاء ، وقال جعفر عن أبيه: ان دهقا نابعث الى على بن أبي طالب أبوب ديباج منسوج بالذهب فابتا عهمنه عمر و بن حريث الى العطاء بأربعة آلاف درهم ، قال حجاج : و كان امهات المؤمنين يتبايعن الى العطاء ، ومن طريق اسر ائيل عن جابر الجعفى عن الشعبي لا بأس بالبيع الى يتبايعن الى العطاء ، ومن طريق اسر ائيل عن جابر الجعفى عن الشعبي لا بأس بالبيع الى

العطاء ه وعنابنأ بيشيبة ناأبو بكر الحنفي عن نوح بنأ بي بلال اشترى مني على بن الحسين طعاما الى عطائه ه

قال على : كل هذا عن حجاج بن أرطاة و ناهيك به ضعفا ، وعن جابر و هو دون حجاج بدرج ، ولا أدرى نوح بن أبي هلال من هو ؟ ولقد كان يلزم الحنيفيين المحتجين برواية حجاج بن أرطاة فى أن العمرة تطوع أن يحتجو اههنا بروايته ، ولقد كان يلزمهم ا ذقلد و أم المؤمنين فيما خالفها فيه زيد بن أرقم أن يقلدوها ههناو معها صواحبها أمهات المؤمنين وعلى . وعمرو بن حريث ، وأيضا عمار بن ياسر وغيره ، ولكن القوم متلاعبون .

قال على : ورو ينامن طريق سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزرى عن عكرمة عن ابن عباس لا يسلم إلى عصير و لا إلى العطاء و لا إلى الأندر \_ يعنى البيدر \_ ومن طريق وكيع عن سفيان الثورى عن بكير بن عتيق عن سعيد بن جبير لا تبع (١) الى الحصاد . و لا إلى الجداد . و لا إلى الدراس و لكن سم شهرا = و من طريق ابن أبى شيبة نا محمد بن أبى عدى عن عبد الله بن عون سئل محمد بن سيرين عن البيع إلى العطاء ؟ قال : لا أدرى ما هوه

ومن طريق ابنأبيشيبة ناجرير عن منصور عن ابراهيم أنه كره الشراء الى العطاء والحصادولسكن يسمى شهراه ومن طريق ابن أبي شيبة ناحيد بن عبدالرحمن عن الحم أنه كره البيع الى العطاء، وهو قول سالم بن عبدالله ابن عبر . وعطاء

المسلم. والذى سواه ، قان فعل فالبيع مفسوخ ، فان وتف سلعته لطلب الزيادة أوقصد المسلم. والذى سواه ، قان فعل فالبيع مفسوخ ، فان وتف سلعته لطلب الزيادة أوقصد الشراء بمن باعه لامن انسان بعينه لكن محتاطالنفسه جازت المزايدة حينئذ هذا اذالم يبتد بسوم آخر فقط فان بدأ بمساومة انسان بعينه فلم يزده المشترى على أقل من القيمة ووقف على ذلك فلغيره أن يبلغه الى القيمة وأكثر حينشذ ، وكذلك لو طلب البائع أكثر من القيمة و لم يجب الى القيمة أصلا فلغيره حينشذ أن يعرض على المشترى سلعته بقيمتها (٢) و بأقل ه

برهانذلك مارو يناه من طريق مالك عن نافع . و أبي الزنادقال أبو الزناد: عن الآعر ج عن أبي هريرة ، وقال نافع : عن ابن عمر ثم اتفق ابو هريرة . و ابن عمر كلاهما عن رسول الله عن المالية المقال : « لا يبع بعضكم على يبع بعض (٣) » ه ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي التيافية أنه قال : ، لا يزيد

<sup>(</sup>۱)فالنسخة ۱ و الابيع يرجح ماهناقوله بعدولكن سم شهرا (۲) فى النسخة ۱ وسلعة بعينها (۳) الحديث فى موطأ مالك ج ٢ ص ١ ٧ مطولا اختصر والمصنف واقتصر على محل الشاهد منه

أحدكم على يبع أخيه عن قال على: هذا خبر معناه الأمر لأنه لو كان معناه الخبر لكان كذبا لوجود خلافه ، والكذب مقطوع ببعده عن النبي عليه الميان عن أبي هريرة: حلال دمه و ومن طريق شعبة عن الاعش عن أبي صالح و هو السمان عن أبي هريرة: وأن رسول الله عليه الله على المسلم على سوم المسلم ، وقال على: هذا بعض ما في حديث أبي هريرة . وابن عمر لأن البيع على البيع يدخل فيه السوم ضرورة لانه لا يمكن البيع البتة الا بعد سوم و لا يكون السوم البتة الا للبيع و إلا فليس سوما فاذا حرم البيع حرم السوم عليه و اذا حرم السوم حرم البيع ضرورة و لا يجوز السوم عمالا يجوز يعه كبيع الحر والسوم فيه ، وفي الربا ، ومهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم السعة كبيع الحر والسوم فيه ، وفي الربا ، ومهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم السعة كبيع الحر والسوم فيه ، وفي الربا ، ومهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم السعة كبيع الحر والسوم فيه ، وفي الربا ، ومهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم السعة كبيع الحر والسوم فيه ، وفي الربا ، ومهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم السعة كبيع الحر والسوم فيه ، وفي الربا ، ومهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنه علم المناسبة على المناسبة الله بعن المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة كبين المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة كبين المناسبة المناسبة كبين المناسبة كبين المناسبة كبين المناسبة المناسبة كبين المناسبة كبينة كبين المناسبة كبينة كبينة كبين المناسبة كبين المناسبة كبينة كبين

قال ابو محمد: وقال مالك: انماهذا إذاركنا وتقار باوهذا تفسير لايدل عليه لفظ الحديث ، فأمامن أوقف سلعته طلب الزيادة فيه (١) أوطلب بيعا يسترخصه فليس مساوماً لانسان بعينه فلا يلزمه هذا النهى ، وأمامن رأى المساوم أو المبايع لا يريدالرجوع إلى القيمة لكن يريد غبن صاحبه بغير علمه فهذا فرض عليه نصيحة المسلم فقد خرج عن هذا النهى أيضا بقول رسول الله ويسلم و «الدين النصيحة» «وروينا من طريق كيع عن حزام بن هشام الخزاعي عن ابيه شهدت عمر بن الخطاب باع ابلامن إبل الصدقة فيه ن يزيد به ومن طريق حماد بن سلمة عن أبى جعفر الخطمي عن المغيرة بن شعبة أنه باع يزيد به ومن طريق حماد بن سلمة عن أبى جعفر الخطمي عن المغيرة بن شعبة أنه باع المغانم فيمن يزيده ومن طريق ماك عن رجل من الأنصار أن رسول الله عين المناه عن أبى ما الكعن رجل من الأنصار أن رسول الله عين المعتمر بن علما أبى بكر الحنفي عن أنس بن مالك عن رجل من الأنصار أن رسول الله عين المعتمر بن علما فيمن بزيد المعتمر بن مالك عن رجل من الأنصار أن رسول الله عين المعتمر بن علما فيمن بزيد المعتمر بن المعتمر بن علما فيمن بزيد المعتمر بن علما فيمن بزيد المعتمر بن علما فيمن بزيد المعتمر بن المعتمر بن علما فيمن بزيد المعتمر بن علما فيمن بزيد المعتمر بن علما فيمن بزيد المعتمر بن المعتمر بن المعتمر بن عن المعتمر بن علما فيمن بزيد المعتمر بن علما فيمن بزيد المعتمر بن علما فيمن بزيد المعتمر بن المعتمر بن المعتمر بن المعتمر بن المعتمر بن علما فيمن بزيد المعتمر بن علما فيمن بزيد المعتمر بن المعتمر

البيعوهولا يريدالشراء لكن ليغتر غيره فيزيد بزياد ته فهذا بيع إذاو قع بزيادة على القيمة البيعوهولا يريدالشراء لكن ليغتر غيره فيزيد بزياد ته فهذا بيع إذاو قع بزيادة على القيمة فللمشترى الحياروا بما العاصى والمنهى هو الناجش ، وكذلك رضى البائع ان رضى بذلك، والبيع غير النجش وغير الرضى بالنجش، وإذهو غير هما فلا يجوز أن يفسخ بيع [صح] (٧) بفساد شي غيره ولم يأت نهى قط عن البيع الذي ينجش فيه الناجش بل قال الله تعالى: (و أحل الله البيع) = وروينا من طريق ما الك عن نافع عن ابن عمر قال: هان رسول الله والنابية في عن الناجش ، و ومن طريق عبد الرزاق عن اسماعيل بن عياش عن عبيد بن مهاجر قال: بعث عمر بن عبد العزيز عبيد بن مسلم بيع السبى (٣) فلما فرغ أتى عمر فقال له: ان البيع كان عمر بن عبد العزيز عبيد بن مسلم بيع السبى (٣) فلما فرغ أتى عمر فقال له: ان البيع كان كاسد الولا أنى كنت أزيد عليهم وأنفقه فقال له عمر: كنت تزيد عليهم ولا تريد أن

<sup>(</sup>١) مقط لفظ (فيه) من النسخة ١٤ (٢) الزيادة من النسخة ١٦ (٣) في النسخة ١٦ شيئاو هو تحريف

تشترىقال: نعم فقال عمر: هذا نجش ، والنجش لا يحل ابعث مناديا ينادى أن البيع مردود وأن النجش لا يحل ...

187۸ مسئ إلى (۱) و لا يحل لاحد تلقى الجلب سو ا ، خرج لذلك أو كان ساكنا على طريق الجلاب، وسو ا ، بعد موضع تلقيه أمقرب ، ولو أنه على السوق على ذراع فصاعد آلا كلا ضحية . و لا لقوت . و لا لغير ذلك أضر ذلك بالناس أو لم يضر ، فمن تلقى جلبا أى شى ، كان فاشتراه فان الجالب بالخيار اذا دخل السوق متى ، ادخله ولو بعد أعوام في إمضا ، البيع أورده ، فان رده حكم فيه بالحكم في البيع بر دالعيب لافي المأخو ذبغير حق ، و لا يكون رضى الجالب إلا بان يلفظ بالرضى لا بان يسكت علم أو لم يعلم ، فان مات المشترى فالحيار للبائع باق ، فان مات المشترى فالحيار للبائع باق على قال السائع قبل أن يرد أو يمضى فالبيع تام ...

برهان ذلك ماروينا من طريق مسلم ناابن غير \_ هو محد بن عبدالله بن غير \_ ناأبي عن عبيدالله بن عبر عن نافع عن ابن عبر قال: «ان رسول الله عليه بهي ان تتلقى السلع (٧) حتى تبلغ الأسواق» (٣) = ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة ناعبدالله بن المبارك عن التيمى عن تلقى البيوع ه وروينا نحوه مسندا صحيحا من طريق ابن عباس (٤) كو ومن طريق على أيضاه ومن طريق مسلم حدثنا ابن أبي عمر ناهشام بن سلمان عن ابن جريج احبرني هشام القردوسي (٥) - هو ابن حسان \_ عن ابن سيرين قال: سمعت أباهريرة يقول: «ان رسول الله عن المن المن المن المن عن أبو تو بة حدثنا عبيد الله بن عمر و الرقى عن أبوب ومن طريق أبي داود ناالربيع بن نافع أبو تو بة حدثنا عبيد الله بن عمر و الرقى عن أبوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي وب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي وب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة «ان الذي صلى الله عليه و سلم بهي عن تلقى الجلب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي وب السلعة بالخيار إذاوردت السوق» •

قال أبو محمد: هذانقل تواتر رواه خمسة من الصحابة ورواه عنهم الناس وبهذا قال السلف، و وينامن طريق عبدالرزاق نامعمر عن أيوب السختياني عن محمد بن سير بن عن أبي هريرة نهى عن تلقى الجلب فن تلقى جلبا فاشترى منه فالبائع بالخيار اذا وقع السوق، وهذا نص قولنا ولا يعرف له من الصحابة رضى الله عنهم مخالف لاسما هذه الطريق التي

<sup>(</sup>۱) تنبيه حصل غلطسهو افي رقم المسائل من ابتداء صفحة ۲۰ فرقت المسألة ۲۰ وحقها أن تكون المدال ۱۵۲ وحقها أن تكون المدرك ۲۶ و مفحة ۲۸ و مفتلسل هذا إلى هنا فاستدرك و مفاسألة ۲۰ و وقم الذي تكون ۱۶ و تسلسل هذا إلى هنا فاستدرك في هذه المسألة ۲۰ في في هذه المسألة ۲۰ في والقاف المفهومة نسبة الى قراديس درب النسخة ۲۰ (ابن مسمود) (۵) هو بالقاف المفهومة نسبة الى قراديس درب المبصرة ينسب الى ابى حى من الين او الحديث في صحيح مسلم ج ۲ من ٤٤٤

كا نهاالشمس ، و من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو هلال نا محمد بن سيرين قال : كان يكره أن يتلقى الجلب خارج البلد فأذا تلقى الجلب خارجاً من البلد فرب الجلب بالخيار إذا قدم إن شاء باعوان شاء أمسك ، و هذا أيضا فص قولنا ، و من طريق ابن أي شيبة نا ابن المبارك عن أي جعفر الرازى عن ليث عن بجاهد عن ابن عمر قال : لا تلقو البيوع بأفو اه السكك ، ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو داو دالطيالسي عن اياس بن دغفل قرى علينا كتاب عمر بن عبد العزيز لا تلقو الركبان ، و ممن نهي عن تلقى الركبان الجالبين جملة الليث ، والحسن ابن حى . وأحمد بن حنبل واسحاق والشافعي . وابو سلمان . وأصحابهم ، وقال الشافعي . وابو سلمان : بايجاب الخيار للبائع إذا قدم السوق ، و نهى عنه الأوزاعي ان كان بالناس اليه حاجة ، وأباحه أبو حنيفة جملة الاأنه كرهه ان أضر ذلك بأهل البلددون أن يحظره ، وأجازه بكل حال، وهذا خلاف لرسول الله عن المناس السحابة عنالف المناس التاني لا بتياع القوت من الطعام و الأضحية ، و هذه تقاسيم مخالفة المصر فقط و لا بأس بالتاني لا بتياع القوت من الطعام و الأضحية ، وهذه تقاسيم مخالفة المسنة الواردة في ذلك و لا نعلم عناصة و يؤدب من فعل ذلك في نواحي المسنة الواردة في ذلك و لا نعلم عناصة المناه الماك الماك أصلا المناه المنا

فَالْ لِهُ حَيْلًا بِهِ وَحَمْ رسول الله عَيْلِيّةٍ بالحيار للبائع بيان بصحة البيع الا أن للبائع خياراً في ورافي و ورافي و ورافي و ورافي الله ورافي و ورافي و ورث الما لله ورث فقد تعدى ما حدر سول الله و ورث لكان الأهل الوصية منه نصيبهم و قال سفيان الثورى: تلقى السلع منهى عنه من تلقاها بحيث لا تقصر الصلاة اليه فان تلقاها بحيث تقصر الصلاة فصا عدا فلا بأس بذلك و قال على : فهذا تقسيم فاسد لا نه دعوى بلا برهان و قال الليث : ينزع من المشترى قال على : فهذا تقسيم فاسد لا نه دعوى بلا برهان وقال الليث : ينزع من المشترى

ويردالىالبائع فانمات نزعت من المشترى ويبعث في السوق و دفع ثمنها الى البائع ،

فَالْ بُومِي نَاهُ مَنْ طَرِيقَ البخارى عن أجاز تلقى الركبان (١) بمارو يناه من طريق البخارى عن موسى بن اسماعيل عن جويرية عن نافع عن ابن عمر [رضى الله عنه ما] (٢) قال: كنا نتلقى الركبان فنشترى منهم الطعام فنها ناالني السينية : «أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام » به ومن طريق البخارى ناابر اهيم بن المنذر ناأ بوضمرة \_ هو أنس بن عياض \_ نا موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر : • انهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله (٣) ويناتيه فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث رسول الله (٣)

<sup>(</sup>۱) فى النسخة ١٤ من أباح تلقى السلم و فى الذسخة الحلبية من أجاز تلقى السلم وماهنا مو افق الفظ الحديث (۲) الزيادة من محبح البخارى ج٣ص ١٠٩ على عهد النبى الخ

يباع الطعام ، \* و • ن طريق ابنأ يمن ناهشام ناأبو صالح حدثني الليث بن سعد حدثني ابن غنج (١) عن افع عن ابن عمر أنه حدثه وأنهم كانو ايشترون الطعام على عهدرسول الله وَاللَّهُ مِنَ الرَّكِيانَ فَنهاهم النِّي عَلَيْكُمْ أَنْ يَلِيعُوهُ فَي مَكَانِهِمُ الذِّي ابتاعُوهُ فيه حتى ينقلوه

إِلَى سوق الطعام ، ﴿

قال أبو محمد : وهذا لاحجة لهم فيه لستة وجوه ، أحدها أن المحتجين بهذا هم (٢) القائلون بأن الصاحب إذاروى خبرا عن النبي تستنية ثم خالفه أو حمله على تفسير ما فهو أعلم بمافسروقوله حجةفى ردالخبر ، وابن عمرهو راوى هذا الخبر وقدصح عنه الفتيا بترك التلقى كَاأُورِدِنَا آنفاوِالْاخْدَىمَارُوي مِنْ النَّهِيعِنْ التَّلْقِي ۗ وَثَانِهَا أَنْ هَذَيْنُ خَبِّرِ أَنْ هُمُ أُولِ مُخَالَف لنافيهمافلا كراهة عندهم في بيع الطعام حيث ابتاعه، ولا أسو أطريقة بمن يحتج بحجة هو أول مبطل لها ومخالف لموجبها ﴿ والثالث أنهما موافقان لقولنا لأن معنى نهي رسول الله كالته أزيبيعوه حتى يلغوا بهسوق الطعامهو نهى للبائع أزيبيعه وللشترى أن يبتاعه حتى يبلغ به السوق ، ومشهور غير منكور فىلغة العرب بعت بمعنى ابتعت ويخرج خبر موسى بنعقبة على هذا أيضا ، وأنه عليه السلام نهى البائعين أن يبيعوه في مكانهم الذي ابتاعه المشترون منهم، وهذامعني صحيح لاداخلة فيه . والرابع أنه حتى لو كان فيهما نص على جواز تلقى الركبان وليس ذلك فيهما لكان النهى ناسخا و لا مديبة بن لاشك فيه لأن التلقي كان مباحا بلاشك قبل النهي فكان هذان الخبر ان مو افقين للحال المتقدمة بلا شك ، و باليقين يدرى كل ذى فهم أن رسول الله والله المناققية اذ نهي عن التلقي فقد بطلت الاباحة بلاشك فقدبطل حكمهذين الخبرين ونسخ لوصحفيهما إباحة التلقى فكيف وليس ذلك فيهما ؟ وهذا برهان قاطع لامحيدعنه ◘ ومن ادعى عودحكم قدنسخ فقد كذب وقفاما لا علم له به وادعى على رسول الله عليه أنه لم يبين كماأم وان الدين مختلط لايدرى أحد حرامهمز حلالهمن واجبه وحاشلله من هذا ﴿ وَخَامَسُهَا أَنْ يَضْمُ هَذَا نَالَخُبُرُ انْ الْيَاخْبَارِ النهى فيكون البائعون تخيروا امضاء البيع فأمرالمبتاعون بنقله (٣) حينتذ الىالسوق فتنفق الاخبار كالهاولاتحمل علىالتضاد ه وسادسهاا ننارو يناهذاالخبر ببيان صحيحرافع للاشكال منطريق منهوأحفظ وأضبط منجويريةكما روينا من طريق البخارى نامسدد نا یحی \_ هو ابن سعیدالقطان \_ عن عبیدالله \_ هو ابن عمر \_ حدثه نافع عن عبدالله ابن عمر قال : كانوا يبتاعون (٤) الطعام في أعلى السوق، ببيعونه في مكانه (٥) فنهاهم

<sup>(</sup>١) هو\_بغتج الغين المعجمة والنون في آخره جيم – محمد بن عبد الرحمن (٢) في النسخة ١٤٤ به (٣) في النسخة ٢ ﴿ وَأَمْرَ الْمُتَبَائِمُونَ أَنْ يَنْقُلُوهُ ﴾ ﴿ ٤ ) في النسخة ٤ ١ والنسخة ٢ ١ يتبايمون وما هنامو افق لمبافي صحيح البخاريج ٣ ص ١ ١ (٥) في صحيح البخاري في مكانهم

الذي (١) عَيَّالِيَّةٍ أَن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه هو من طريق مسلم ناأبو بكر بن أني شيبة. ومحد بن عبدالله بن عمير قال أبن أبي شيبة : ناعلى بن مسهر ، وقال أبو بكر : ناأبي شما تفق على بن مسهر . وعبدالله بن عمير عن افع عن ابن عمر قال : وكذا فشترى الطعام من الركبان جزافافنها نارسول الله عليه المسترى الطعام من الركبان جزافافنها نارسول الله عليه وفي الجزاف خاصة فنهي المشترون (٣) فهذا يبين أن البيع كان في السوق الاأنه في أعلاه وفي الجزاف خاصة فنهي المشترون (٣) عن ذلك ، واحتج أيضا بعضهم بشي طريف جداوهو أنه ذكر رواية عن هشام القردوسي عن ابن سيرين عن أبي هريرة وفيه فين اشتراه فهو بالجنيار ، وقال : ان هذا اللفظ يوجب الجنار للمشترى أيضا ه

قال أبو محمد: وهذا عاجروابه على عادتهم الخبيثة فى الايهام والتمويه بانهم يحتجون وهم لا يأتون بشى لان هذا الذى قاله هذا الفائل باطل ولوجاء بهذا اللفظ لكان مجملا تفسره رواية أيوب عن ابن سيرين عن أبى هريرة لهذا الخبر نفسه وان الخيار انما هو للبائع وهكذا قال أبوهريرة . وابن سيرين فى فتياهما ، ثم هبك لوصح خيار آخر للمشترى فاى منفعة لهم فى هذا ﴿ وهم الايقولون بهذا ، فلو كان ههنا حياء . أوورع الردع عن التمويه عثل هذا عاه و كله علهم ه

قال أبو محمد: وقال بعض الناس: انما أمرعليه السلام بهذا حياطة للجلاب دون أهل الحضر • قال على : وقال بعضهم : بل حياطة على أهل الحضر دون الجلاب •

قال أبو محمد: و كلاالقولين فاسدو ما حياطة الني عَلَيْنَايَّة لاهل الحضر الا كحياطته للجلاب سواء سواء قال الله تعالى: (لقد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عليمه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم) فهو عليه السلام ذور أفة ورحمة بالمؤمنين كا وصفه ربه تعالى ، ولم يفرق بين المؤمنين من أهل الحضر و المؤمنين من الجالبين و كلهم مؤمنون فكلهم (ع) في رأفته ورحمته سواء ولكنها الشرائع يوحيها اليه باعثه عزوجل فيؤديها كما أمر لايد لها من تلقاء نفسه و لاينطق عن الهوى ، ولاعلة لشىء من احكام الشريعة إلاماقاله الله عزوجل: (ليبلوكم أيكم أحسن عملا) ، (ولايسئل عما يفعل وهم يسألون) \* (لامعقب لحكمه) و ما عدا هذا فباطل و افك مفترى ، فان قال قائل: فما يقولون في خبر ابن عمر المذكور وهو صحيح وأنتم المنتسبون الى القول بالسنن؟ قلنا: يقولون في خبر ابن عمر المذكور وهو صحيح وأنتم المنتسبون الى القول بالسنن؟ قلنا: فعم و لله الحد كثيراً و سنذكر الحكم الذى في هذا الحبر من نقل الطعام عن موضع ابتياعه و أنه في الجزاف خاصة بعدهذا ان شاء الله تعالى من خبر آخر ، وأما هذا الحبر الذى

ذكر ناههنا فهو كماذكر نا ولابد اماأمر للبائعين (١) وهم الركبان الجالبون له بان نهوا عن ذلك البيع هنالك ونهى المشتروز (٧) عن التلقى واما انه مفسوخ بالنهى عن التلقى أوفى الجزاف خاصة كما في خبر عبيدالله لا بدمن أحدهذه الأمور لماذكرنا، ولا يحتمل غير هذين الوجهين أصلا، و بالله تعالى التوفيق •

المجتمر المستال والم يحوز أن يتولى البيع ساكن مصرأو قرية أو بحشر الحصاص (٣) الفي البدوو الفي شيء بما يجلبه الخصاص الى الأسواق و المدن و القرى أصلا و الا ان يبتاع اله شيئا الاف حضر و الافيدو ، فإن فعل فسخ البيع و الشراء أبدا و حكم فيه بحكم الغصب و الاخيار الاحدفي امضائه لكن يدعه يبيع لنفسه أو يشترى لنفسه أو يبيع له خصاص مثله و يشترى له كذلك لكن يلزم الساكن في المدينة . أو القرية . أو القرية و المجشر أن ينصح الخصاص في شرائه و بيعه و يدله على السوق و يعرفه با الاسعار و يعينه و الشراء الساكن المصر . و القرية و المجشر ، و القرية . و المجشر (٤) أن يبيع و يشترى لمن هو ساكن في شيء منها ه

<sup>(</sup>١) في النسخة ١ أمر البائعين (٢) في النسخة ١ ١ المشترى (٣) الخصاص حم خص هو البيت من القصب أي صاحبه (٤) يقال أصبح بنو فلان جشر الإذا كانو اببيتو ف مكانهم في الابل لا يرجون إلى بيوتهم (٥) هو في صحبح مسلم ج ١ ص ٤٤ ٤ (٦) في صحبح مسلم ج ١ ص ٤٤ ولا يكن» (٧) في سنن النسائي ولا يبيع ٤ على الخبر

عن سفيان الثورى عن أبى موسىعن الشعبى كان المهاجرون يكرهون بيع حاضر لباد؟ قال الشعبى : وانى لا فعله (١) ه

ومن طريق سعيد بن منصور ناسفيان بن عينة عن مسلم الخياط أنه سمع أباهريرة ينهى أن يبيع حاضر لباد وومن طريق ابن أبي شيبة ناابن عينة عن مسلم الخياط أنه سمع أباهريرة يبهى أن يبيع حاضر لباد وومن طريق ابن أبي شيبة ناابن عينة عن مسلم الخياط أنه سمع أباهريرة يقول: بهى أن يبيع حاضر لباد و ومن طريق وكيع عن سفيان الثورى عن أبي حرة عن ابراهيم النخعى قال: قال عمر بن الخطاب: دلوهم على السوق دلوهم على الطريق وأخبروهم بالسعر و ومن طريق أبي داود سمعت حفص بن عمر يقول: ناأبوهلال نامحد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: كان يقال: لا يبع حاضر لباد وهى كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا ومن طريق ابن أبي شيبة ناأبو أسامة عن عبد الله بن عون عن ابن سيرين عن أنس قال: لا يبع حاضر لباد و ومن طريق أبياحد ثه أنه عن عبد بن اسحاق عن سالم المكى أن أعر ابيا حدثه أنه قدم بجلوبة [له] (٢) على عهد رسول الله المنظمة ناهم السوق فانظر من يبايعك قدم بجلوبة [له] (٢) على عهد رسول الله المنظمة الله السوق فانظر من يبايعك فشاور في حق آم ك أو أنهاك والمناك في الناس على السوق فانظر من يبايعك فشاور في حق آم ك أو أنهاك والمناك في الناس على المناطق فانظر من يبايعك فشاور في حق آم ك أو أنهاك والمناك في الناس عن المناك الهاك في المناك في الناك في المناك أن أنهاك في المناك في المناك في المناك في المناك في المناك في المناك أن أنه المناك في المناك في المناك في المناك في المناك في المناك في المناك أن أنه المناك في المناك في المناك أن أنه المناك في المناك أن أنه المناك في المناك أن أنه المناك في المناك في المناك في المناك في المناك في المناك أن أنه المناك في المناك أن أنه المناك في المناك المناك أن أنه المناك أن أنه المناك أن أنه المناك أن أنه المناك المناك أن أنه المناك أنه المناك أن المناك أن المناك أنه المناك أن المناك أن المناك أنه المناك أنه المناك

فهؤ لا المهاجرون جملة و عمر بن الخطاب . وأنس . وابن عباس . وابو هريرة . وطلحة لا يخالف لهم يعرف من الصحابة رضى الله عنهم ، وهو قول عطاء ، وعمر بن عبدالعزيز ورويناعن بعض التابعين خلافه (۴) ه رويناعن الحسن أنه كان لايرى بأسأأن يشترى من الأعرابي الا عرابي قيل (٤) له : فيشترى منه المهاجر ؟ قال : لاه ومن طريق سعيد بن منصور ناهشيم ناأبوحرة (٥) سمعت الحسن يقول: اشتر للدوى ولا تبعله \* ومن طريق ابن أني شيبة ناأبوداود - هو الطياسي - عن اياس بن دغفل قرى علينا كتاب عمر بن عبد العزيز لا يبع حاضر لباد ه و من طريق سعيد بن منصور ناسفيان عن المن الى نجيح عن مجاهد قال : انما نهى رسول الله عن الله المنابي عاضر لباد لا يقلم وقال علايه عن عن ابن خشيم قال : انما نهى رسول الله عن الناهم اليوم \*ومن طريق وكيع عن ابن خشيم قات العطاء : قوم من الأعراب يقدمون علينا أ فنشترى لهم ؟قال : لا بأس ومن طريق وكيع عن ابن خشيم قات العطاء : قوم من الأعراب يقدمون علينا أ فنشترى لهم ؟قال : لا بأس ومن طريق وكيع عن سفيان الثورى عن المغيرة عن ابراهيم قال : كان يعجهم أن يصيبوا

<sup>(</sup>١) فى النسخة ٢٩ لاأ فعله و هو غلط (٢) الزيادة من سنن أبى داود ٤٥ والجاوية بفتح الجبم ما بجلب السيم من كل شىء (٣) فى النسخة ٤٤ خلافا (٤) لفظله سقط من النسخة ٤١ (٥) هو بالحاء المهملة و اسمه و اصل بن عبد الرحمن البصرى وفى النسخة ١٤ أبوجرة بالجيم وهو تصحيف

من الأعراب رخصة وهو قول الأوزاعي . وسفيان الثوري . وأحمد . واسحاق . والشافعي وأي سليمان . ومالك . والليث ، قال (١) الاوزاعي: لا يبيع له ولكن يشير عليه وليست الاشارة بيعاً الاأن الشافعي قال: ان وقع البيع لم يفسخ ، وقال الليث . ومالك : لا يشير عليه و وقال مالك : لا يبيع الحاضر أيضا لاهل القرى ولا بأس بأن يشترى الحاضر للبادى انما منه من البيع له فقط ، تم قال : لا يبع مدنى لمصرى و لا مصرى لمدنى ولكن يشير كل واحد منه عاعلى الآخر و يخبر ه بالسعر ، وقال أبو حنيفة : يبيع الحاضر للبادى لا بأس بذلك و الله عنه المناور و يخبر ه بالسعر ، وقال أبو حنيفة : يبيع الحاضر للبادى لا بأس بذلك و الله عنه المناور و يخبر ه بالسعر ، وقال أبو حنيفة : يبيع الحاضر للبادى لا بأس بذلك و المناور و يخبر ه بالسعر ، وقال أبو حنيفة : يبيع الحاضر الله و ينه و الله و اله و الله و الل

عَالَ لِوْمُحِدّ : أما فسخنا للبيع فانه بيع محرم من انسان منهي عن ذلك البيع وقد قال رسول الله على الشافعي همنا ليس عليه أمرنا فهورد، وناقض الشافعي همنا إذلم يبطلهذا البيعوأبطلسائر البيوع المنهىءنها بلادليل مفرق ، وأمامن قال : اناانهي عنذلك ليصاب غرة من البدوي وأنه نظر للحاضرة فباطلحاش لرسول اللهصلي الله عليه وسلم منهذا، وهو الذي قال فيه ربه تعالى : ( بالمؤمنين رموف رحم ) وأهل البدو مؤمنون كاهل الحضر فنظره وحياطته عليه السلام للجميع سواء ، ويبطل هذا التأويل الفاسد من النظرالصحيح ان ذلك لو كارنظرا لأهل الحضر لجاز للحاضر أن يبيع للبادىمن البادى وأن يشترى منه لنفسه و كلاالامرين لا يجوز ، فصح أن هذه علة فاسدة وأنه لاعلة لذلك أصلاا لاالانقياد لامر الله تعالى على لسان رسو له صلى الله عليه وسلم، وأماقولمالك فخطأ منجهات ، أما تفريقه بينالبيع للبادى فمنع منه و بينالشراءُله فاباحه فخطأ ظاهر لأنالفظة لايبع يقتضي أنلايشترىلهأيضا كماقالأنسبن مالكوهو حجة فىاللغة وفىالدين ' والعرب تقول : بعت بمعنى اشتريت قولامطلقا وإذا اشترى لهمن غيره فقدبا عمن ذلك الغيرله يقينا بلا تكلف ضرورة ، وقدقال تعالى: (فاسعوا الى ذكرالله وذروا البيع ) فحرموا الشراء كما حرموا البيع وأحملوا ههنا الشراء له وحرموا البيعله ، وأماقول مالك : لايبع لاهل القرى فخطأ لان اسم البادى لايقع عند العرب على ساكن في المدن البتة و انما يقع على أهل الآخبية . و الخصوص المنتجعين مواقع القطر للرعى فقط ، وأما تفريقه بين من كان من أهل الدين بمنزلة أهل المدن وبينسائر أهل القرى فخطأ ثالث بلادليل أصلا ۗ وأماقوله ۗ لايبع مدنى لمصرى ولامصرى لمدنى فخطأ رابع لادليل عليه البتة ولانعلم أحداقاله قبله ، وانما تفريقه بين المدنى: والمصرى فرأى أن يشير كل واحد منهما على الآخر ولا يبيع له ولم يرأن يشير

<sup>(</sup>١)في النسخة ١ دوقال»

حاضر على أعرابي ولايبيع له فخطأ خامس بلا دليل \* فهذه وجوه خمسة مخالفة للخبر المذكور لادليل على صحة شيء منها لامن قرآن. ولامن سنة. ولامن رواية سقيمة. ولا من قياس: ولامر رأى له وجه. ولامن قول أحدقبله (١) لاصاحب ولا تابع، وأماقوله: لا يشير الحاضر على البادى فان من قال بهذا احتج بماروى في بعض هذه الأخبار من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم: « دعو االناس يرزق الله بعضهم من بعض ه

فان قالوا: انما نهى عن أن يبيع له قسنا على ذلك أن لا يشير عليه قلنا: القياس كله باطل ولو كان حقال كان هذامنه عين الباطل لانكم تركتم أن تمنعوا من الشراء له قياسا على البيع له وهو بيع مثله وقستم الاشارة على البيع وليست منه في ورد و لاصدر، و لا يختلفون في أن امر آلو شاور آخر بعد الندا الملجمعة في بيع فأشار عليه المحرج و لا أتى مكر و ها ولو باع أو اشترى لعصى الله تعالى و ان من حلف أن لا يبيع فأشار في أمر بيع لم يحنث و وقد قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم: « الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتا به و للا ثمة و لحيشار عليه لنص على الله على النصيحة لله فرض، ولو أرادا نه تعالى أن لا يشار عليه لنص على ذلك كما نص على البيع على لسان رسوله صلى الله عليه و آله وسلم، وقد ذكر نا النصيحة للبادى آنفا من طريق عمر بن الخطاب و و طلحة بن عبيد الله و لا عالماد بن زيد عن عمله فن السائب عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه قال: قال رسول الله على الماد بن زيد عن عمله و آله وسلم: « دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض فاذا استنصح الرجل أخاه فلينصح له » « و أما أبو حنيفة فلم يحتج إلى تطويل لكن خالف رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم في نهيه عن أن يبيع حاضر لباد بنقل التواتر » و خالف ما جاه في ذلك عن الصحابة رضى الله عنهم منهم عنالف وهم يشنعون بأقل من هذا هون أن يعيع حاضر لباد بنقل التواتر » و خالف ما جاه في ذلك عن الصحابة رضى الله عنهم منهم عنالف وهم يشنعون بأقل من هذا هون الناص على المحابة رضى الله عنه منهم عناله وهم يشنعون بأقل من هذا هون المترك المحابة و منهم ينا المن خالف و هم يشنعون بأقل من هذا المترك المحابة و منهم ينهم عناله و هم يشنعون بأقل من هذا الهوسلم المناس ال

<sup>(</sup>١) في النسخة ١ « نمامه »

فمن أعجب بمن يرد هذه الآثار المتواترة المتظاهرة الصحاح من السنن . وعن الصحابة ثم يقلد آثار او اهية مكذوبة فى جمل الآبق فلايعللها ولا يتأول فيها هذا ؟ وهم يطلقون فى أصولهم ان الأثر وان كان ضعيفا فهو أقوى من النظر وحسبنا الله و نعم الوكيل ه

• ١٤٧٠ مست المرابع . فانكان في حائط أنواع من الثمار من المحكم بري والتفاح، والخوخ و سائر الثمار فظهر صلاح شي منها من صنف دون سائر أصنافه جاز بيع كل ماظهر من أصناف ثمار ذلك الحائط وان كان لم يطب بعد إذا بيع كل ذلك صفقة أو احدة فان أراد بيعه صفقتين لم يجزييع مالم يبدفيه شي من الصلاح و إنكان قد بدا صلاح ذلك الصنف بعد حائدا ثمر النخل و العنب فقط فانه لا يجوز بيع شي منه لا وحده و لامع غيره إلا حتى يزهى ثمر النخل و يبدأ سواد العنب أوطيبه ه

برهانذلك نهىرسول القصلي القعليه وسلم عنبيعالثمرة حتىيبدوصلاحهاءولا يخلوهذا الصلاح الذي به محل بيع الثمار بمدتحر يمهمن أن يكون عليه السلام أراد به ابتداء ظهور الطيب فيشي. منهأو تناهي الطيب في جميعه أو له عن آخره . أو في أكثره . أو في أقله . أوفى جزء مسمى منه كنصف . أو ثلث . أوربع . أوعشر . أُونحو ذلك لابد ضرووة منأحد هـذه الوجوه ، فمن المحال الممتنع الذي لا يمكن أصلا أن يربد عليه السلامأ كثره أو أقله أوجز ا مسمى منه ثم لاينص على ذلك ولا يبينه وقدافترض التدعزوجل عليه البيان فلاسبيل الىأن يكلفنا شرعا لاندرى ماهو لأنه كان يكون عليه السلام مخالهاً لأمر ربه تعالى له بالبيان، وهذا مالايقوله مسلم، وأيضاً فإن ذلك كانيكون تكليفا لناءالا نطيقه من معرفة مالمنعرف بهوقدأمنناالله تعالى منذلك بقوله تعالى: (لايكلف الله نفسا الاوسعها) فبطلت هذه الوجوه بيقين لامرية فيه ولم يبق إلا وجهان فقط ، إما ظهور الصلاح في شيء منه و ان قل . و اما عموم الصلاح لجميعه فنظرنا فىلفظه عليه السلام فوجدناه حتى يبدو صلاحه فصح أنهظهور الصلاح وبصلاح حبة واحدة يطلق عليه في اللغة أنه قد بداصلاح هذا الثمر ، فهذا مقتضى لفظ رسول الله عَلَيْنَاتُهُ ، ولوأنه عليهالسلام أرادصلاح جميعه لقال: حتى يصلح جميعه ، وأيضاً فان جميع الثَّمار يبدوصلاح بعضه ثم يتنابع صلاحشي شيءمنه فلايصح آخره الاولو تركأو له لفسدوضاع بلاشك ، وقدنهي رسول الله ﷺ عن اضاعة المال ، وأيضافلا نعرف أحدا (١)قال هذاقديما ولاحديثا ، ومازال النَّاس بتبايعون الثماركل عام عملا عاماً فاشياظاهرا بعلم رسول الله عليه الله عليه و حد الله علم الله عليه الله الاسلام ما قال قط أحد: إنه

<sup>(</sup>١) فى النسخة ٤ (فلايرف احد) (٢) فى النسخة ١٩ (بعلمه عليه السلام)

<sup>(</sup> م ۸۵ - ج ۸ الحلی )

لايحليع الثمر إلاحتي يتمصلاح جميعه حتى لايبقي منه ولاحبة واحدة ه

واحدة بعد ظهور الطيب في شيء منه جائز وهو قول الليث بن سعد لانه بيع ثمار قد بدا واحدة بعد ظهور الطيب في شيء منه جائز وهو قول الليث بن سعد لانه بيع ثمار قد بدا صلاحها ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان ذلك لا يجوز الافي صنف واحد، ولو كان ذلك هو اللازم لما أغفل عليه السلام بيانه ، وأما اذا بيع الثمر صفقتين فلا يجوز بيع مالم يبد فيه شيء من الصلاح بعد سواء كان من صنف قد بدا الصلاح في غيره أو من صنف آخر لانه بيع ثمر قلم يبد صلاحها وهذا حرام ، وانما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم الضمير وهو الهاء الذي في صلاحه الى الثمر المبيع المذكور في الخبر بلاشك فصح ما قلناه يقينا ، وأما النخل ، والعنب فقد خصهما نص آخر وهو نهيه عليه السلام عن سع ثمر النخل حتى تزهى أو تحمر ، وعن بيع العنب حتى يسود أو يبدو صلاحه بدخوله في سائر الثمار وان كان (١) مما لا يسود ، فلا يجوز بيع شيء من ثمار النخل و العنب الاحتى يصير المبيع منهما في حال الازهاء أو ظهور الطيب فيه نفسه بالسواد أو بغيره ، و بالله تعالى التوفيق ه

العدان المنافر المنافرة المنافرة والمنافرة المنام في البرج مدة مسماة كسنة . أو ستة أشهر . أو نحو ذلك لأنه يبع مالم يخلق ويبع غرر الايدرى كم يكون . والمال بالباطل ، وانما الواجب في الحلال في ذلك يبع ماظهر منها بعد أن يقف البائع أوو كيله . والمشترى أوو كيله عليها وان لم يعرفا أو أحدهما عددها أو يرها أحد من ذكر نا فيقع البيع بينهما على صفة الذي رآها (٢) منهما ، فان تداعيا بعد ذلك في فراخ فقال المشترى : كانت موجودة حين البيع فدخلت فيه وقال الآخر : لم تكن موجودة حين البيع فدخلت فيه وقال الآخر : لم تكن موجودة حين البيع فدخلت فيه ما معاهى بيد المشترى بحق الشراء حين في البرج وهي بيد صاحب الأصل بحق ملك للا صل من الأمهات والمكان والمتدالي التوفيق ، الاان كان المشترى قبض كل الفراخ وعرف ذلك ثم ادعى أنه بقى له شيء هنالك فهوللبائع وحده مع يمينه لأنه مدعى عليه فيا بيده و

المستارات وجائز بيعالصغار من جميع الحيو أن حين تولد و يجبر كلاهما على تركها معالامهات الى أن يعيش دونها عيشا لاضر رفيه عليها ، وكذلك يجوز بيع البيض المحضونة و يجبر كلاهما على تركها الى أن تخرج و تستغنى عن الامهات ، برهان ذلك قول الله عزوجل : (وأحل الله البيع) وأما ترك كل ذلك الى أن يستغنى عن برهان ذلك قول الله عزوجل : (وأحل الله البيع) وأما ترك كل ذلك الى أن يستغنى عن

<sup>(</sup>١) في النسخة ١٤ وان كان ١ (٢) في النسخة ١٦ رآه

الأمهات فلقول الله تعالى: (وتعاونو اعلى البرو التقوى ولا تعاونو اعلى الاثم والعدوان) والنهى عن اضاعة المال. والوعيد الشديد على من عذب الحيوان وأصرها ، واز الة الصغار عن الأمهات قبل استغنائها عنها عذاب لها وقتل الا من ذبحها للا كل فقط على ماذكرنا في كتاب ما كل أكله وما يحرم واز الة البيض بعد أن تغيرت بالحضن عن حالها اضاعة للمال هن من من الناسية المالية المناسية المالية المناسية المناسية

المنكث والحلقان والمعو والمعد والثغد والرطب بعضه ببعض من صنفه أو والمنكث والحلقان والمعو والمعد والثغد والرطب بعضه ببعض من صنفه أو من صنف آخر منه و لا بالثمر لامتماثلا ولا متفاضلالانقدا ولا نسيئة لافى روس النخل ولاموضوعافى الارض ، ويجوز بيسع الزهو والرطب بكل شى يحل بيعه حاشا ماذكر نانقدا و بالدراهم والدنانير نقدا ونسيئة حاشا العرايا فى الرطب وحده ، ومعناها أن يأتى أو از الرطب و يكون قوم يريدون ابتياع الرطب للاكل فابيح لمم أن يبتاعوا رطبا فى رؤس النخل بخرصها تمرا فيادون خمسة أوسق يدفع التمر الى صاحب الرطب ولا يد ولا يحل بتأخير ولا فى خمسة أوسق فصاعدا ولا باقل من خرصها تمرا ولا باكثر فان وقع بما قلنا : انه لا يجوز فسخ أبدا وضمن ضمان الغصب و

برهان ذلك ماروينا من طريق مسلم ناابن بمير: و زهير بن حرب قالا جميعا: نا سفيان بن عيينة ناالزهرى عن سالم بن عبدالله عن أبيه ■ نهى رسول الله عن الله عن المير بالتمر » ■ و من طريق مسلم ناعبدالله بن مسلمة القعني نا سلمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الانصارى عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله عن الله عن الله عن الداهم منهم سهل بن أبي حثمة « أن رسول الله عن عن يبع التمر بالتمر وقال: ذلك الربا » (٢) ، وصح أيضا من طريق رافع بن خديج . و أبي هر برة عن رسول الله عن الله عن الله عن بناتم بالتمر بالتمر » و الشمر يقتضى الاصناف التي ذكرنا ، وصح النهى عن ذلك عن سعيد بن أبي وقاص ، ولم يجز سعيد بن المسيب قفيز رطب بقفيز من جاف ، وهو قول مالك . والشافعى . والليث . وأبي يوسف . و محمد بن الحسن . وأبي ثور . وأبي سلمان ، وهو الخارج من أقو السفيان . وأحمد . واسحاق ، وأجاز أبو حنيفة وأبي سلمان ، وهو الخارج من أقو السفيان . وأحمد . واسحاق ، وأجاز أبو حنيفة النه يع الرطب بالتمركيلا بمثله نقدا ولم يجزه متفاضلا و لانسيئة وقال : انما يحرم بيع الثمر الذي في روس النخل خاصة بالتمر ولم يجزة الك لافي العرايا و لافي غيرها ، واحتج له مقلدوه بماصح من طريق ابن عر «بهى رسول الله علي النه والمن فعلى » ومثله مسندا يباع مافي روس النخل من ثمر بتمر مسمى بكيل ان زاد فلي وان نقص فعلى » ومثله مسندا يباع مافي رءوس النخل من ثمر بتمر مسمى بكيل ان زاد فلي وان نقص فعلى » ومثله مسندا يباع مافي رءوس النخل من ثمر بتمر مسمى بكيل ان زاد فلي وان نقص فعلى » ومثله مسندا

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم ج ١ ص ٤٤٨ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الخ و الحديث فيه مطول (٢) الحديث في صحيح مسلم ج ١ ص ٤٤٩ مطولا

أيضا من طريق ألى سعيد الحدرى a ومزطريق عطاء عن جابر بن عبدالله أنه فسر لهم المزابنة أنها بيع الرطب فى النخل بالتمر كيلا ...

قال أبو محمد : لاحجة لهم في شيء من هذه الأخبار لاننالم ننازعهم في تحريم الرطب في و.وسالنخل بالتمر كيلا فعم وغير كيل ، ولا نازعناهم فيأن.هــذا مزاينة فاحتجاجهم بها تمويه وايهام ضعيف وليس في شي. من هذه الاخبار ولاغير هاانه لا بحرم من بيع الثمر بالتمر الاهذه الصفة فقط ولافي شي. من هذا ان ماعدا هذا فحلال لكن كل مافي هـذه الاخبار فهو بعض مافي حديث ابن عمر الذي صدرنا به ، وبعض مافي حديث سهل بن أبيحثمة . ورافع . وأبي هريرة ، وتلك الاخبار جمعت ما في هـذه (١) وزادت عليها فلا يحل ترك مأفيها من زيادة الحكمن أجل أنهالم تذكر في هذه الاحاديث كما أن قول الله تعالى: ( منهاأربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلمو افيهن أنفسكم ) ليس حجة في اباحة الظلم في غيرها ، وهكذا جميع الشرائع أولهاعنآ خرها ليست كل شريعة مذكورة في كلحديث، وأيضافاننا نقول لهم: من أين قلتم: ان المرادفي تلك الاخبار التي فيها النهي عن بيع الثمر بالتمر أنماهو ماذكرفهذه الآخبار الأخرمن النهي عن بيع الثمر في رؤس النخل بالتمر ، وما برهانكم على ذلك ؟ وهل زدتمونا على الدعوى المجردة الكاذبة شيئا ؟ ومن أين وجب ترك عموم تلك الآخبار الثابتة من أجل أنه ذكر في هذه بعض ما في تلك ؟ فانهم (٧) لاسبيل لهم الى دليل أصلا لاقوى. ولاضعيف فحصلوا على الدعوى فقط، فانادعوا اجماعا علىمافىهذه كذبوا ء وقد روينا منطريق انزأبيشيبة ناابن المبارك عن عثمان بن حكم عن عطاء عن ابن عباس قال: الثمر بالتمر على رؤس النخل مكايلة إن كان بينهما دينار أوعشرة دراهم فلابأس به ، وهذا خبرصحيح ، وعثمان بن حكم ثقة وسائر منفيه أئمة أعلام ، وقدفسر ابن عمر المزابنة كماروينا من طريق مالك عن نافع عنابن عمر 🔹 نهى رسول الله عَلِيلِيَّهِ فَذَكُرُ المزابنة . والمزابنة بيع الثمر بالتمركيلا . وبيع الكرم بالزبيب كيلا ■ وحدثنا حام ناعباس بن أصبغ نامحمدبن عبد الملك بن أيمن نا بكر \_ هو ابن حماد \_ نامسددنا يحى \_ هو ابن سعيد القطان \_ عن عبيد الله بن عمر أخبرنى نافع (٣) عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المز ابنة والمز ابنة اشتراء الثمر بالتمر واشتراء العنب بالزبيب كيلا ، فمن جعل تفسـير ابن عمر باطلا وتفسير جابر . وأنى سعيد صحيحا (٤) بل كلاهما حقو كل ذلك مزابنة منهى عنها ،

<sup>(</sup>۱) ق النسخة ٤ ١هذا (۲) في النسخة ٢ ( (فانه) (٣) في النسخة ٤ ١ (بن عمر عن نافع) (٤) اذا كان قوله في جمل استفهاما يكون قوله بمد صحيحاتاما ٤ واذا كان اسهام وصولا مبتدء أأو شرطا فالسكلام غيرتام وكثيرا ما يقم مثل ذلك في كلام المصنف و تقديره (فغير صحيح) يدل عليه ما بعده و الله أعلم

وأرال المحتر : فنقول لهم : الذي أباح التمر بالتمر متماثلا يدابيد وأمرنا إذا اختلفت الأصناف أزنبيع كيف شئنا إذاكان يدابيدهو الذينهاناعن بيع الرطب بالتمر جملة . وعن بيع التمر بالتمر عو أخبرنا أنه الرباو ليست طاعته في بعض ما أمر به و اجبة و في بعضه غيرواجبةهذا كفرممن قالهبل طاعته فى كل ماأمربه واجبة لكن ياهؤ لاءأين كنتم عن هذاالاستدلال الفاسدالذي صححتموه وعارضتم بهسنة الله تعالى ورسوله عليه السلام؟ إذحرمتم برأيكم الفاسدبيع الدقيق بالحنطة أوبالسويق جملة فلمتجيزوه لامتفاضلاولا متهاثلاً. ولانقداً ، ولانسيئة . ولاكيلاً . ولاوزنا ، وهلاقلتم لأنفسكم : لايخلوالدقيق والحنطة . والسويق من أن تكون جنسا واحدا أوجنسين أو ثلاثة أجناس ، فان كانت جنسا واحدا فالتماثل فيالجنس الواحد جائز لاباحة رسول الله عصلية الحنطة بالحنطة مثلا ممثل ، و إن كانت جنسين أو ثلاثة فذلك فيها أجو زلقو لرسول الله والله عليه الم اختلفتالاصناف فبيعوا كيفشتم إذا كان يدابيد ، فهذا المكان أولى بالاعتراض وبالردوبالاطراح لاقول رسول الله عليه وحكمه ، فقال قائل منهم: التفاضل في الدقيق بالحنطة موجود في الوقت وأما في الرطب بالتمر فلا يوجد إلا بعد الوقت فقلنا: فكان ماذالو كان ماقلتم حقا ؟ ومن أين وجب مراعاة التفاضل فيالوقت أوبعده ؟ فكيف والذي قلتم باطل؟ لأن المماثلة بالكيل موجودة في الرطب بالتمركما هي موجودة في الدقيق بالسويق. وفي الدقيق بالحنطة في الوقت فلا تفاضل فيهما أصلاو إنما كان التفاضل موجو دا فى الدقيق بالسويق فما خلاو بطل الآن و لا يقطع أيضا بهذا فبطل فرقكم الفاسد ، وأيضافا نما

أباحرسولالله والله التمر بالتمر مثلا بمثل من بالمشاهدة ندرى أن الرطب ليس مثلاللتمر في صفاته و احتجوا أيضا بأن قالوا: بيع التمر الحديث بالتمر القديم جائزوهو ينقص

عنه في ابعد فقلنا: نعم فكان ماذا؟ و متى جعلنالكم علة المنع من بيع الرطب بالتمر انما هي نقصانه اذا بيس؟ حاشالله أن يقول هذا لأن الأثر الذى من طريق سعد الذى فيه أينقص الرطب اذا جف (١) لا يصح لا نه من رواية زيد بن أبي عياش و هو مجهول و لوصح لا ذعناله و لقلنابه و هذا التعليل منكم باطل و تخرص في دين الله تعالى لم يائت به قرآن. ولاسنة و انماهو الطاعة لله تعالى ولرسوله عليه السلام فقط: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصييم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) و نقول لمن ادعى التعليل وانه هو الحكمة وماعداه عبث: أخبر و ناماعلة تحريم الميتة. والدم. ولحم الحنزير. والخامسة في النكاح. وسائر الشرائع؟ فلاسبيل لهم الى وجود شيء أصلا فن أين وجب أن تعلل بعض الشرائع بالدعاوى الكاذبة و لا تعلل سائرها؟ وما نعلم لأنى حنيفة سلفا قبله في اباحة الرطب بالدعاوى الكاذبة و لا تعلل سائرها؟ وما نعلم لأنى حنيفة سلفا قبله في اباحة الرطب بالتمر بمن يحرم الربافي غير النسيئة وقال مالك: بيع الرطب بالرطب قعلى النوفيق، وأما العرايا و وينامن طريق نافع عن ابن عمر قال الشافعي كقولنا و بالله تعالى النجلة و النخلة و النخلة

قال على: اليس في هذا بيان حكم العرايا ، و رو يناعن موسى بن عقبة أنه قال: العرايا في المناه معلومات يا يتها فيشتريها ، و رويناعن زيد بن ثابت . و يحيى بن سعيد الأنصارى و محمد بن السحق أنها النخلة و النخلتان و النخلات تجعل المقوم فيبيعون ثمر ها بخرصها تمرا ، و قال سفيان بن حسين . و سفيان بن عيينة . و الأوزاعى . و أحمد بن حنبل مثل هذا إلا أنهم خصو ابذلك المساكين يجعل لهم ثمر النخل في صعب عليهم القيام عليها فأبيح لهم أن يبيع و ها بما شاء و ا من التمر جورويناعن عبد ربه بن سعيد الأنصارى أن العربة الرجل يعرى النخلة أو يستنى من ما له النخلة أو النخلتين في كلما فيبيعهما بمثل خرصه ما تمرا ، و قال أبو حنيفة : العربة أن يهب الرجل رجلا آخر ثمر قر نخلة أو نخلين ثم يبدو له فيعطيه مكان ثمر ما أعطاه تمرا يابسا في خرج بذلك عن اخلاف الوعد ، و قال مالك : العربة أن يهب الرجل لآخر ثمر نخلة أو نخلتين أو نخلات من ما لهو يكون الو اهب ساكنا بأه له في ذلك الحائط في شق عليه عنده إلا نسيئة و لا بد ، و أما يدايد فلا الشاه في فأنه قال : العربة أن يأتى أو ان عده إلا نسيئة و ولا بد ، و أما يدايد فلا و أما قول الشافعي فأنه قال : العربة أن يأتى أو ان الرطب و هناك قوم فقراء لا مال لهم و يريدون ابتياع رطب يأ كلونهم الناس و لهم فضول الرطب و هناك قوم فقراء لا مال لهم و يريدون ابتياع رطب يأ كلونهم الناس و لهم فضول تمر من أقوا تهم فأبيح لهم أن يشتروا الرطب بخرصها من التمر فيادون خسة أو سق نقدا

<sup>(</sup>١) فالنسخة ١٦ ﴿ اذايس

ولابد ، وأماقو لناالذى ذكر نافه وقول يحيى بن سعيد الانصارى . وأبي سلمان وروينا من طريق مسلم نامحد بن رمح بن المهاجر ناالليث بن سعد عن يحيى بن سعيد الانصارى قال : العرية أن يشترى الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمراً (١) ٥

فَالِلُ بُومِحِيرٌ: أماقول ابن عمر . وموسى بن عقبة فلابيان فيها ، وأماقول زيد بن ثابت وأحد قولي يحيى بن سعيد ، وابن اسحاق . وسفيان بن حسين . والأوزاعي . وأحمد فانه يحتج له بماروينا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله عن ابني بنه بها يخرصها من التمر (٢) =

يبيعه بخرصه تمرآونحن هكذانقول ، وجائز عندنا أننبيع الرطب كذلك الذي هوله والنخل معا، وجائز أن البيعه بخرصه تمرآونحن هكذانقول ، وجائز عندنا أن نبيع الرطب كذلك الذي هوله والنخل معا، وجائز أن نبيعه أيضاً كذلك من مالك (٣) الرطب وحده بهبة أو بشراء أو بميراث أو باجازة أو باصداق، فهذا الخبر مو افق لقو لنا ولله الحمد ، وليس فيه الاصفة البائع فقط وليس فيه من هو المشترى ، وأمامن ذهب مذهب عبد ربه بن سعيد فانه يحتج له بمار ويناه من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج ، وسهل بن أبي حشمة حدثاه «ان رسول الله عين المنظم عن المراباة المراباة المرابا فانه أذن لهم (٤) ه

قال أبوعمد: وهذا لاحجة لهم فيه لا نه ليس فيه بيأن قولهم لا بنص و لا باشارة و لا بدليل و انما فيه أن أصحاب العرايا أذن لهم في التمر بالتمر فقط و هكذا نقول فبطل أن يكون لشيء من هذين القولين في شيء من هذين الخبرين حجة (٥) ثم نظر نافي قول الشافعي فوجدناه دعوى بلا برهان و انما ذكر فيه حديثا لا يدري أحدمنشأه و لامبدأه و لاطريقه ذكره أيضا بغير اسناد فبطل أن يكون فيه حجة و حصل قوله دعوى بلا برهان و نعني تخصيصه ان الذين أبيح لهم ابتياع الرطب بخرصه تمرا انماهم من لاشيء لهم يبتاعون به الرطب ليأ كلوه فقط - ثم نظر ناني قول المالك فوجدنا قوله: ان العربة هي ثمر نخل تجعل لآخرين، وقوله: ان الذين جعلوه يسكنون با هليهم في الحائط الذي فيه تلك النخل وقوله: ان أصحاب النخل ينادون بدخول الذين جعلهم تلك النخل أقوالا ثلاثة لا دليل على شيء أصحاب النخل ينادون بدخول الذين جعلهم تلك النخل أقوالا ثلاثة لا دليل على شيء منها . لا في قرآن . و لا في سنة . و لا في رواية سقيمة . و لا في قول صاحب . و لا تابع منها . لا في قرآن . و لا في سنة . و لا في رواية سقيمة . و لا في قول صاحب . و لا تابع و لا قياس. و لا الغة . و لا رأى له وج ، و ما نعله عن أحدقبله ، ثم الشنعة (٦) و الأعجوبة و لا قياس. و لا الغة . و لا رأى له وج ، و ما نعله عن أحدقبله ، ثم الشنعة (٦) و الأعجوبة و لا قياس. و لا الغة . و لا رأى له وج ، و ما نعله عن أحدقبله ، ثم الشنعة (٦) و الأعجوبة و لا قياس و لا الغة . و لا رأى له وج ، و ما نعله عن أحدقبله ، ثم الشنعة (٦) و الأعوبة و المناه في المناه و الم

<sup>(</sup>۱) هوفي صحيح مسلم ج ١ ص ٤٤ باطول من هذا (٢ (سقط لفظ (من التمر) من الموطأج ٢ ص ١٢٥٠ (٣) في النسخة ٤٤ (٥) سقط لفظ لا حجة ١٥٥ النسخة ٤٤ (٥) في النسخة ٢٤ (٥) في النسخة ٢٤ (٥) في النسخة ٢٤ (٦) في النسخة ٢٤ (٦) في النسخة ٢٤ (١)

العظيمة قوله: انذلك لايجوز الانسيئة الى الجداد ولايجوز نقدا أصلا، وهذاهو الربا المحرم جهارا ثم الى أجل مجهول ولانعلم هذاعن أحد قبله، وهو حرام مكشوف لايحل أصلا وانماحل ههنا الرطب بالتمر بالنص الوارد فيه فقط، ووجد ناالنسيئة فيما فيه الربا حراما بكل وجه فلما حل بيع التمر بالتمر ههنالم يحز الايدا بيد ولابد لانه لا يبع الاإمانقدا وامانسيئة فالنسيئة حرام لانه ربا فى كل ما يقع فيه الربابلا خلاف. ولانه شرط ليس فى كتاب الله تعالى يعنى اشتراط تأخيره فهو باطل فلم يبق الاالنقد فلم يجز غيره و بالله تعالى التوفيق في ثم نظرنا فى قول أبى حنيفة فوجدناه أبعد (١) الاقواللانه خالف جميع الآثار كلها جهارا وأتى بدعوى لادليل عليها ولانعلم أحداقال بهاقبله والخبر فى استثناء جواز بيع الرطب بالتمر الأهل العرايا خاصة منقول نقل التواتر رواه رافع وسهل. وجابر . وأبو هريرة و وزيدوابن عمر فى آخرين سواهم كل من سمينا هو عنهم في غاية الصحة فحالفوا ذلك بآرائهم الفاسدة \*

والبرهان لصحة قولناهو مارويناه من طرق جمة كاما ترجع الى مالك أن داود ابن الحصين حدثه عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة ﴿ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق عيشك داود ﴾

قال أبو محمد: فاليقين واقع فيهادون خمسة أوسق بلاشك فهو مخصوص فيها حرم من يبع التمر بالتمر ولا يجوز ان يباح متيقن الحرام بشك، ولو أن رسول الله والتمال الله والمحدد أباح ذلك في خمسة أوسق لحفظه الله تعالى حتى يبلغ الينا مبينا و تقوم به الحجة فلم يفعل الله تعالى ذلك فايقنا أنه لم يبحه نبيه عليه السلام قط في خمسة أوست لكن فيها دونها بيقين، و ما لله تعالى التوفيق =

فلا بجوز لاحد أن يبلغ بذلك في عام واحد في صفقة واحدة و لافي صفقات خمسة أوسق أصلا لاالبائع ولاالمشترى (٧) لانه يخالف أمر رسول الله والمسترى بن يحيى - هو النيسابورى - أنا سليان بن بلال عن يحيى بن سعيد الانصارى أخبرنى نافع أنه سمع [عبدالله] (٣) بن عمر يحدث ان زيد بن ثابت حدثه وأن رسول الله ويستري وخص في العربة يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا » و ومن طريق مسلم ناعبدالله بن مسلمة القعني ناسلمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الانصارى عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله والتي الها عن يحيى بن سعيد الانصارى عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله والتي الما الما الما الما الما الله والما الله والما الما الما الله والما الله والما الله والما الله والله والما الله والما الله والما الله والما الله والله والما الله والله والله والما الله والما الله والما الله والما الله والله والما الله والله والما الله والما الله والما الله والما الله والما الله والما الله والله والما الله والما الله والله والما الله والما الله والما الله والما الله والما الله والله والله والله والله والما الله والله والله والما الله والله والما الله والما الله والما الله والما الله والله والله والما الله والله والما الله والما الله والما الله والما الله والله والما الله والما الله والما الله والما الله والله والما الله والما الله والما الله والما الما الله والما الما الله والما الله والما والما الما والله والما الله والما والما الما والما الما والما والما

<sup>(</sup>١) فالنحة ١٤ أفسد (٧) في النسخة رقم ١ ١ لا لبائع و لا لمشتر (٣) الزيادة من صحيح مسلم ج١ ص٤٤

منهم سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه و سلم (١) «أنه نهى عن بيع التمر بالتمر وقال: ذلك الربا تلك المزابنة الاأنه رخص فى بيع العربة والنخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا » ه

قَالُ بُومِحُرِدٌ : تحديدالنبي عَيَمَالِينِهِ في حديث أن هريرة مادون خمسة أوسق يقضى على هذه الاحاديث لانه ان كان في النخلتين خمسة أوسق لم يجزوان كان في النخلات أقل من خمسة أوسق جاز ذلك فها لان تحديد الخمسه الأوسق زيادة حكم. وزيادة حد وزيادة بيان لا يجوز تركها و بالله تعالى التوفيق «

18**٧٤ مَنْ آلَةٌ** فَمْنَابِنَاعَ كَذَلْكَ رَطِبَالُلَّا كُلِّهُمَاتُ فُورِثْتَ عَنْهُ.أُومُرضَ. أو استغنى عن أكلها إلا أنه حين اشتراها كانت نيته أكام بلا شك فقد ملك الرطب ملكا صحيحاً ويفعل فيه ماشاء من بيع أوغيره وبالله تعالى التوفيق ه

١٤٧٥ مساله عبر مما النخل مساله و الا المذكور في من الثار غير مما النخل كاذكرنا ، ولا يجوز بيع شيء من الثار سوى ثمر النخل بخرصها أصلالا في روس النخل ولا مجموعة في الأرض أصلا ، ولا يحل أن يباع العنب بالزبيب كيلالا مجموعا ولا في عوده ولا بيع الزرع بالحنطة لما روينا من طريق مسلم حدثنا يحيى بن معين . وهارون ابن عبد الله قالا : ناأ بو أسامة ناعبد الله . هو ابن عر عن نافع عن ابن عر قال : « نهى رسول الله علي النه عن المزابنة و المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا و بيع الزبيب بالعنب كيلا . وعن كل ثمر بخرصه و ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نامحمد بن بشر نا عبيد الله - هو ابن عمر - عن نافع عن ابن عمر أنه أخبره « أن رسول الله عن ابن عمر عن يعرسول الله عن ابن عمر عن يعرسول الله عن ابن عمر عن يعرسول الله الله عن ابن عمر عن يب المناب عن يب كيلا وان كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام » ( ) ،

العلام مستما كر فان كان ثمر ماعدا ثمر النخل جاز أن يبا عيابس ورطب من صنفه ومن غير صنفه باكثر منه و باقل و مثله ، و ان يسلم فى جنسه و غير جنسه مالم يكن زيبا كيلا بعنب لان الله تعالى قال : (و أحل الله البيع) وقال تعالى : (وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) فلو كان حراما لفصل لنا تحريمه (وما كان ربك نسيا) فان قيل : قدنهى عن الرطب باليابس وروى أنه عليه السلام سأل: أينقص الرطب اذا يبس و فقيل : نعم فنهى عن بيعه بالتمرقانا : أما أينقص الرطب اذا يبس فان مالكا.

<sup>(</sup>١)فى صحيح مسلم (أن رسول الله) الح (٢)فى النسخة ٦٦ (بكيل من طعام) وماهنا موافق لما فى محيح مسلم ج١ص ٤٥٠

واسماعيل بن أمية روياه عن عبيد الله بنبزيد عن زيد أبي عياش عن سبعد ، وقال مالك مرة:زيادة أبي عياش مولى بني زهرة و هو رجل مجهول لايدري مر. \_ هو 🖪 ثم لوصح لماوجب أن يكون ذلك علةلغير مانص عليه فيه من الرطب بالتمر وحده لآنه كان يكون تعد بالحدود الله عز وجل ، ومن العجب العجيب أن يكون صح عن رسول الله أنه قال: ﴿ مَا أَنْهِ رَالُدُمُ وَذُكُرُ اسْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَكُلُو الْإِلَّالْسِنُ وَالظَّفْرُ أَمَا السّن فَا نَهُ عَظِّم وأماالظفرفانهمدي الحبشة» (١) نخالفه (٧) الجنيفيون. والمالكيون ولايرون العظمية علة لما يمنع من أن يزكي به و لا يرى الشافعيون كون الذي يزكي به من مدى الحبشة علة في منع الذكاة به إلافي الظفر وحده ، ثم يجعلون مالم يصح عنه من وأينقص الرطب إذا يبس، علَّة في جميع الثمار فأى عجب أعجب من هذا! ، وأما الرطب باليابس فلايصح أصلالانه أثررو يناه من طريق أبى صالح عبدالله بن صالح كاتب الليث وهوضعيف عن الليث بن سعد عن أسامة ابنزيد وهوضعيف وغيره وهومجهول عن عبدالله بنيزيد مولى الأسود بنسفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن بعض أصحاب الذي والسَّلَّيَّةُ : ﴿ سَمُّلُ رَسُولُ اللَّهُ مُتَلِللَّةِ عن رطب بتمر ؟ فقال : أينقص الرطب ؟ قالوا : نعم قال : لايباع الرطب . باليَّابس ﴾ ومثلهذا لايحل الاحتجاج بهولو صح الترددنا فيالاخذبه ، والعجبمن الحنيفيين الآخذين بكل ضعيف. ومرسل كالوضو. من القهقهة فيالصلاة.والوضوء بالنبيذ . وغيرذلك ! ثم مخالفونهذا المرسل ِ وهذاالضعيف ،وأيضا فانالشافعيين. والمالكين المدعين الآخذ مهذا الخبر قدخالفوه لأنهم ببيحون بيع الرطب من التمر. والتين . والعنب باليابس منغيرجنسه ، وهذاخلاف لعمومالخبر ، فإن قالوا : إنما أريد بذلك ماكانمزجنسه قلنا : ومادليلـكمعلىذلك؟ وماالفرقبينكمو بينأبىحنيفة القائل : انماأر مد بذلكما كان فيرموس أشجاره فقط ؟ وهل هي إلادعوي مدعوي بلابرهان؟ وحسبنااللهوتعمالوكيل & ورو ينامنطريق ابنأى شيبةنابحي بنأبيزائدة عن محمد بن عمرو عن أني سلة بن عبد الرحمن بن عوف عن أني سعيد الخدري قال : « نهي رسولالله صلى اللهعليه و آله وسلم عن المحاقلة . والمزابنة ، فالمحاقلة فى الزرع والمزابنة فىالنخل ، هذانص لفظ أىسعيدرضى الله عنه وهذانص قولنا لانه لم يرالمزابنة إلا في النخل وحده لافي سائر الثمار والحدلله رب العالمين ، وما نعلم له من الصحابة رضي الله عنهم مخالفا ،و من طريق مسلم ناعبدالله بن مسلمة القعني ناسلمان بن بلال عن محيى ـ هو ابن سعيد . الأنصاري ـ عن بشير بن يسارعن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم [من

<sup>(</sup>١) هىجىممديةوهىالسكين(٢)ڧالنسخة ٦ افخالف

أهل دارهم ] (١) منهم سهل بن أبي حثمة : ﴿ أَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَآلُهُ وَسَلَّمُ نهى عن بيـع التَّمْرُ بَالتَّمْرُ وَقَالَ : ذَلَكَ الرِّ بِا تَلْكَ المَرْ ابْنَةُ الْأَلْهُ رَحْصُ فَ بِيـع العرية ﴾ وذكر الحديث يه ومن طريق مسلمنا محمد دبنر مح نا الليث بن سعدعن نافع عن ابن عمر قال: . أنرسول الله صلى الله عليه و آله وسلم نهى عن المزابنة أن ينيع ثمر حائطه ان كانت نخلا بتمركيلاوان كانكرماأن يبيعه بزبيب كيلا . وانكان زرعاأن يبيعه بكيل طعام» (٢) \* قالأبو محمد : لامزابنة الامابين الني صلى اللهعليه و آله وسلم ثم الصحابة رضي الله عنهم بعده أنهمزابنة وماعدا ذلك فبأطل وخطأ متيقن بلاشك، وبالله تعالى التوفيق، ١٤٧٧ - مسألة ـ فانقال قائل: فأنتم المنتمون إلى الأخذ بماصحمن الآثار وقد رويتم من طريق ابن وهب أخبرني ابن جريج عن عطاء . وأبي الزبير عن جابرقال : ﴿ نهى رسول الله عليالله عن يع الشمر حتى يطيب ولايباع شي. منه إلا بالدنانير. والدراهم . ورو يتموه أيضامن طريق سفيان بنعيينة عنابنجريج عن عطاء عن جابرعن رسول الله وهذاخبرفي عاية الصحة قلناو بالله تعالى التوفيق: نعم لأن الثمار كلها إذا يبست جدتأو لم تجدفهي ثمار قدطابت بلاخلاف من أحد ولاخلاف في اللغة ، وقد صح عن وسولالله ﷺ أنهأمر ببيعالتمر بالتمر يدابيد كبيلا بكيل مثلا بمثل وأمر ببيعه بغير صنفه كيف شئنا ، فصح النص على جواز بيع التمر بماشئنا ما يحل بيعه فكان ما في هذا مضافا إلىمافىخبرجا برالمذكور وزائداعليه فكان ذلك لاتبيعوا الثمر إذاطاب إلا بالدنانير والدراهم. وبماشتتم حاشامانهيتم عنه ، وهذاهوالذي لايجوز غيره ، وقدصح الاجماع المتيقن المقطوع به على أن جميع الثمار بعد طيبها حكمها فمايباع بمايجوز حكم التمر، وهذا برهان صحيح و بالله تعالى التوفيق ، ومانعلم أحدامنع من بيع التمر بغير الدنانير والدراه (٣) و بالله تعالى التوفيق ه

١٤٧٨ مَسَمُ اللهِ الربا ، والربالايكون إلانى بيع . أوقرض , أوسلم ، وهذا مالاخلاف فيه من أحدلاً نه لم تأت النصوص الابذلك ولاحرام الامافصل تحريمه قال الله تعالى : (خلق لكم مافى الارض جميعا ) وقال تعالى : (وأحل الله البيع وحرم الربا) وقال تعالى : (وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) ≈ تعالى : (وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) ≈

1879 - مسألة - والربالايجوزفالبيع . والسلم الافيستة أشيا ، فقط ، في التمر ، والقمح ، والشعير ، والملح ، والذهب ، والفضة ، وهوفي القرض في كل شيء فلا يحل اقراض شيء ليرداليك أقل ولا أكثر ولا من نوع آخر أصلا لكن مثل ما أقرضت

 <sup>(</sup>١) الزيادة من صبحه ملم ج١ص٩٤٩ (٢) الحديث في صبح مسلم ج١ص٠٥٥ وفيه بعض تغيير في ألفاظه (٣) في النسخة ٦٦ إيغير الدينار والدر هم»

فىنوعه ومقداره علىماذكرنافى كتابالقرض من ديواننا هذا فأغنى عن اعادته ، وهذا اجماع مقطوع به ، والفرق بين البيع والسلمو بين القرض هو أن البيع . والسلم يكونان فىنوع بنوع آخروفىنوع بنوعه ولايكون القرض الافىنو عبنوعه ولا بد ، و بالله تعالىالتوفيق ، وكذلك الذيذكرنامن وقو عالربا فيالأنواع الستةالمذكورة فيالبيع والسلم فهواجماع مقطوع مهوماعدا الانواع المذكورة فمختلف فيهأيقع فيهالرباأملا؟ يه والربامنأ كبرالكبائرقال تعالى: ( الذبن يأكلون الربالايقومون الاكايقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك يانهم قالوا :انما البيع مثل الربارأحل الله البيع وحرم الربا) وقال تعالى: ( ياأيهاالذين آمنوااتقوا اللهوذروا مابقي منالريا ان كنتم مؤمنين فانلم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله ) ﴿ وَمَنْ طَرِيقَ مَسَلَّمُ نَا هُرُونَ بِنَ سَـَعْيِدُ الأيلي ناابنوهب أخبرني سلمان بن بلال عن ثور بنزيد (١) عن أبي الغيث عن أبي هريرة ﴿ أُنْرُسُولُ الله عَيْجُالِيُّهِ قَالَ : اجتنبو االسبع المو بقات [ قيل: يارسول الله وما هن ؟] ٧) قال: الشرك بالله . و السحر. وقتل النفس التي حرم الله الأبالحق. و أكل ال اليتيم. و أكل الربا. والتولى يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » يه ومن طريق مسلم نا عثمان بن أبي شيبة ناجرير \_ هو ابن عبدالحميد \_ عن المغيرة بن مقسم نا ابر اهيم \_ هو النخعي \_ عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود قال : , لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله ۽ (٣) .

قال أبو محمد : فاذ أحل الله تعالى البيع وحرم الربافو اجب طلب معرفته ليجتنب، وقال تعالى: ( وقد فصل لكم ماحرم عليكم الامااضطررتم اليه ) فصح أن مافصل لنا يبانه على لسان رسوله عليه السلام من الربا أو من الحرام فهو رباو حرام و مالم يفصله لنا تحريمه فهو حلال لانه لوجاز أن يكون في الشريعة شيء حرمه الله تعالى ثم لم يفصله لنا ولا بينه رسوله عليه السلام لكان تعالى كاذبا في قوله تعالى: ( وقد فصل لكم ماحرم عليكم ) وهذا كفر صريح ممن قال به ، ولكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصيا لربه تعالى اذ أمره بالبيان فلم يبين (٤) فهذا كفر متيقن ممن أجازه ه و ثمن قال : لاربا الافي الأصناف المذكورة طاوس . وقتادة . وعثمان البتي . وأبو سليمان وجميع أصحابنا ، واختلف الناس في هذا فقالت طائفة : ان هذه الاصناف الستة وجميع أصحابنا ، واختلف الناس في هذا فقالت طائفة : ان هذه الاصناف الستة انماذ كرت لتكون دلالة على مافيه الربا مماسواها ممايشها في العلة التي حيثها وجدت فيه ربا ، ثم اختلفوا في تلك العلة وكل طائفة منها تبطل علة كان

<sup>(</sup>۱)فى النسخة ١٤ دعن ثور بن يزيد، وهو غلط (٢) الزيادة من صيح مسلم ج ١ ص ٢٧ (٣) الحديث في صحيح مسلم ج ١ ص ٢٩ (٣) الحديث في صحيح مسلم ج ١ ص ٤٦ باطول من هذا (٤) في النسخة ١٦ (ولم يبين)

الآخر ين او تنفيها فقالت طائفة: هي الطعم. واللون ه رو ينامن طريق ابن و هب عن يونس بن يزيد قال: سئل ابن شهاب عن الحمس بالعدس اثنان بو احد يدابيد؟ فقال ابن شهاب: كل شيء خالف صاحبه باللون. والطعم فلا أراه الا شعبه الطعام، قال ابن و هب: و بلغني عن ابن مسعود. و يحي بن سعيد الأنصاري. وربيعة مثله ه

قال على : وما يعجز من قلدر بيعة في هذا عماقدر عليه مالك . والشافعي بزيادتهم في علتهم كما قال الشافعي : علة الربا الطعم . والتثمين ، وقول مالك : علة الربا الادخار فيما يؤكل والتثمين فهل هذا الاكقول من قلد ربيعة علة الربا بما فيه الزكاة والملحية ؟ وهل هي الادعوى كدعوى كلاهما بلا برهان ؟ وقالت طائفة : بغير ذلك كماروينا من طريق عبدالرزاق ناعبدالله بن كثير عن شعبة سألت الحكم بن عتيبة عن اشترى خسة عشر جريبا من أرض بعشرة أجربة فقال : لابأس به وكرهه حماد بن أبي سليان ولا ندرى ماعلته في ذلك ولعلها الجنس ، فلم يجز النفاضل في جنس و احد كائنا ما كان والله أعلم الا أنها دعوى ليست غيرها أصح منها ولاهي بأضعف من غيرها ، وقد روى مثله (١) عن سعيد بن جبير وهو انه جعل علة الربا تقارب المنفعة في الجنس الواحد أو الجنسين ، وقدر وينا من طريق الحجاج بن المنهال ناالربيع بن صبيح عن محمد بن سيرين الجنسين ، وقدر وينا من طريق الحجاج بن المنهال ناالربيع بن صبيح عن محمد بن سيرين قال : اذا اختلف النوعان فلابأس اذا كان (٢) يد آبيد و احد اباثنين ه

قَالَ بُوكِيّ : وهذه أعمالعلل فيلزم من قال منهم : بالعلة العامة أن يقول بها ، وقال المالكيون : علة الرباهي الاقتيات • والادخار في الجنس فما كان يدخر ممايكون قوتا في الأكل فالربافيه نقدا ونسيئة ، وما كان لا يقتات و لا يدخر فلا يدخل الربا فيه يدا بيد ، وان كان جنسا و احدالكن يدخل فيه الربا في النسيئة اذا كان جنسا و احدالكن يدخل فيه الربا في النسيئة اذا كان جنسا و احدالك وهذه هي علة المتقدمين منهم ، ثمر غب عنها المتأخر ون منهم لأنهم و جدوها تفسد عليهم لأن الثوم . أو البصل . والكراث . والكرويا . والكسير . والخال . والفلف الها قدم

<sup>(</sup>١) في النسخة ١٤ «مثاله» (٢) في النسخة ١٤ بما كان

والملح الذي جا. فيه النص ليس منه شي. يكون قو تا أصلا بل بعضه يقتل اذا أكل منه مثل نصف و زن ما يؤ كل عا يتقوت به كالملح و الفلفل فلو أن انسانا أكل رطل فلفل في جلسة لقتله بلاشك ، وكذلك اللح . والحل الحاذق ، وكذلك الثوم ، ووجدوها تفسد عليهم أيضا في اللبن . والبيض فانهما لا يمكن ادخارهما ، والر باعندهم يدخل فيهما ، ووجدوها أيضا تفسد عليهم في الكمون . والشونين : والحلبة الرطبة . والكسبر والكرو باليس شيء من ذلك قوتا والربا عندهم في كل ذلك ، فلما رأواهذه العلة كذلك وهي علة من قلدوه دينهم اطرحوها ولم تكن عليهم مؤنة في استخراج غيرها بآرائهم ليستقيم لهم قلوه و البراؤهم في الفتيا عليها فقال بعضهم : انما ذكر رسول الله يشاليه أعلى القوت وهو البروأ دون القوت وهو البروأ دون القوت وهو البروا القوت وهو البرون القوت وهو الملح ليدل على أن حكم ما بينهما كحكمهما ه

صدر مسلم لأطلاق مثل هذا على الله تعالى . وعلى رسوله عَيْمَالِيَّهُ ؟ ولو أطلق هذا المطلق مثله على سأنس حماره بغير أن يخبره به عن نفسه لكان كاذبا مجرحا بذلك فكيف على الله تعالى وعلى نبيه عليه السلام ? اللهم لك الحمد على عظيم نعمتك في تنفيرنا عن مثل هذا وشبهه، ثملم يرض سأئرهم هذه العلة وقالوا: ليس الملح دون (١) الاقوات بل الحاجة اليه أمس منهاالىالثوم. والحلبة الرطبة. والشونيزفارتادوا غيرهاكن يتحكم في بيدر تمره يأخذما استحسن ويتركمالم يستحسن ، فقالوا : العلة في الربا مختلفة فمنها الاقتيات والادخار كماقال أسلافهم قياساعلىالبر والشعير ، ومنها الحلاوة . والادخار كالزبيب والتين . والعسل قياسا على التمر ، و منها التأدم . والادخار قياساً على الملح ۗ وهـذا تعليل استصنعه لهم محدبن عبدالله (٢) بنصالح الابهرى ، وهذا تعليل يفسد عليهم لان السلجم (٣) والباذنجان. والقرع. والكرنب، والرجلة. والقطف. والسلق. والجزر . والقنبيط . واليربز إدامالناس فيالاغلب ، و كثيرمن ذلك يدخر ولايقع الربا فيه عندهم كاللفت . والجزر . والباذنجان ، بل كلذلك يجوز منه اثنان بواحــد يدابيد من جنس و أحد فاطر حبعضهم هذه العلة ولم تعجبه لماذكرنا فزاد فيها بانقال: ومنهاالحلاوة . والادخار بمايتفكه به . ويصلحالقوت فلم يرض غيره منهم هذه العلة وقال: ليست بشيء لانالفلف ل. والثوم. والكرويا. والكمون ليس شي. منها يتفكه به ولايصلح للقوت ولايتأدم به ولاهو حلو، وأيضافان العناب. والاجاص المزبب والكمثرى المزبب. والمخيطاء كلها حلو يتفكه به ويصلح للقوت ، ولايدخل الربا في

<sup>(</sup>١) في النسخة ٤ ١ ه أدون، (٢) سقط جلة « بن عبدالله » من النسخة ٤ ١ (٣) في النسخة ٤ ١ (بان السلجم)

شىء منه عندهم فاحتاج إلى استعمال علة أخرى فقال: العلة هى الاقتيات. والادخار وما يصلح به الطعام المتقوت به ليصح (١) له فيما ظن ادخال الكمون. والكرويا. والبصل. والثوم. والكراث. والفلفل. والحل فيما يقع فيه الربا قياسا على الملح لان الطعام يصلح بكل ذلك (٢) \*

فال بوقت : وهذه أفسدااهال التي ذكرواوان كانت كلها فاسدة واضخة البرهان، برهان ذلك أن أصلاح الطعام بماذكرنامن التوابل. والخضراوات. والخل لايشبه اصلاحه بالملح أصلا لان الطعام المطبوخ ان لم يصلح بالملح لم يؤكل اصلا ولايقدر عليه أحد الامن قارب الموت من الجوع أو خافه ، واما اصلاحه بالتابل. والخضراوات المذكورة فما بالطعام الى شي، منه حاجة الاعن بذخ (٣) وأشر ، وأيضا فانكل ذي حس سليم في العالم يدرى بضرورة الحسان اصلاح الطعام بالكراويا ، والكمون. والفلف والمكمون. والفلف . والكسبر. والشونيز. كاصلاحه بالدارصيني. والخولنجان. والقرفة ، والسنبل. والزعفران ولافرق بل اصلاحه بهذه أطيب لهوا عبق . وأصلح منه بتلك والربا عندهم لا يدخل في هذه ، وبلاشك ان الضرورة في اصلاح الطعام بالماء أشدوأمس والربا عندهم لا يدخل في الماء وما نعلم لهم علة غير ماذكرنا ، و هذه العلل كلهاذكر بعضها عبد الله بن أفي زيد القيرواني ، وذكر سائرها ابن القصار ، وعبد الوهاب بن على ابن نصر في كتبهم مفرقة و مجموعة به

قال أبو محمد: وكلهافاسد بماذ كرنامن التخاذل وبانها موضوعة مستعملة ، ويقال لهم : ما الفرق بين علتكم هذه و بين من قال : بل علة الرباما كان ذاسنبل قياسا على البر: والشعير ، وما كان ذانوى قياسا على التمر وما كان طعمه ملحيا قياسا على الملح . وما كان معدنيا قياسا على الذهب . والفضة وفان قالوا : لم يقل بهذا أحدقلنا : ولاقال بعللكم أحدقبلكم ، فان قالوا الل : هذه أيضا يكون مثلكم ، وأيضا فمن أين خرج لكم أن تعللوا البر . والشعير : والتمر . والملح ؟ ولا تعللون الذهب . والفضة وكلها جاء النص به سواء ، فمن أين هذا التحكم ياهؤلاء ? وهل هذا إلا شبه اللعب ؟ وليس هذا مكان دعوى اجماع فقد علل الحنيفيون الذهب والفضة بالوزن وعللوا الاصناف الأربعة بالكيل ه

قال على : وغيرهم لم يعلل شيئا من ذلك و لا بدمن تعليل الجميع و القياس عليه أو ترك تعليل الجميع و ترك القياس عليه و الاقتصار على ماجا. به النص فقط و هذا ما لا مخلص لهم

<sup>(</sup>١) في النسخة ١٤ (ليصلح) ( ٢) في النسخة ١٦ دبدلك كله ٥(٣) هو بالتحريك الفخر والتطاول ، والاشرالبطرة وقيل أشدالبطر

منه أصلا وقد أجهد نا أنفسنا في أن نجد لنظار هم شيئا يقوون به شيئا من هذه العلل يمكن ايراده وان كان شغبا في اقدر نا عليه في شيء من كتبهم وجهد نا أن نجد لهم شيئا نورده وان لم يوردوه كان شغب به كان على من خالفنا فانهم وان كانوالم ينتبهوا له فلا يبعد أن ينتبه له منتبه في شغب به في اقدرنا على ذلك ، وأيضا فاننا لم نجد لما لك في تعليله المذكور الذي عليه بني أقواله في الربا سلفا البتة لا من صاحب : ولا من تابع ، ولا من أحد قبله ، ولهم تخاليط عظيمة في أقوالهم في الرباقد تقصينا ها في غير هذا المحكن ولم نذكره همهنا لانه كتاب مختصر لكن يكفي من ايرادها أن ينظر كل ذي فهم كيف تكرن أقوال بنيت (١) على هذه القواعد و فروع أنشئت من هذه الاصول؟ و بالله تعالى التوفيق •

وقالت طائفة منهم أبو ثور . ومحمد بن المنذر . والنيسابورى وهوقول الشافعى فى أول قوليه : علة الربا هى الأكل . والشرب . والكيل . والوزن والتثمين ، فيا كان بما يوكل أو يشرب أو يكال أو يوزن لم يجزمنه من جنس واحدوا حد باثنين لايدا ييدو لانسيئة و كذلك الذهب والفضة ، وما كان يكال . أو يوزن بما لايؤكل ولا يشرب ، أوكان يؤكل أو يشرب بمالا يكال ولا يوزن فلا ربافيه يدا بيد والتفاضل فيه جائز ، فأجازوا الاتر ج في الأتر ج متفاضلا نسيئة و كذلك كل مالايوزن ولا يكال بما يؤكل أو يشرب وكل هو ذهب يكال بما يؤكل أو يشرب وكل مايكال أو يوزن بمالايؤكل ولا يشرب ولا هو ذهب ولا فضة ، وهذا القول صح عن سعيد بن المسيب ذكره مالك عن أبى الزناد عنه في موطأه ولا نعلمه عن أحدة بل سعيد ولا عن غيره من أهل عصره ، وحجة أهل هذا القول أنهم ادعوا الاجماع عليه قالوا: وما عداه فمختلف فيه ولا دليل على وجوب الربا فيا عدا ماذكر نا ه

قال بو مسئلة لم يروفيها قول عن ثمانية من الصحابة أصلا أكثرها باطل لا يصح. الجن والانس مسئلة لم يروفيها قول عن ثمانية من الصحابة أصلا أكثرها باطل لا يصح ولاعن ثلاثه عشر من التابعين أصلا على اختلاف شديد بينهم فقد ادعى الباطل فكيف والخلاف في هذا أشهر من الشمس ؟ لأن ما لكاو من وافقه لا يرون الربا في الماء ولا في كل ما يكال أو يوزن ممايؤكل و يشرب اذالم يكن مقتاتا مدخرا ، فلا يرون الربافي التفاح ولا في العناب . ولا في حب القنب . ولا في زريعة الكتان . ولا في الكرنب ولا في غير ذلك و كله يوزن أو يكال ويؤكل في طل هذا الاجماع المكذوب ، وما وجدنا لهم حجة غير هذا أصلا ولا قدر ناعلى أن نأتي لهم بغيرها في طل هذا القول لتعريه من البرهان لم

<sup>(</sup>۱)في النسخة ۱۹ «ثبتت»

و بالله تعالى التوفيق ..

وقالت طائفة: علة الربا انما هى الطعم فى الجنس أو الجنسين . والتثمين فى الجنس أو الجنسين فا كان يؤكل . ويشرب فلا يجوز متفاضلا أصلا ولا بنسيئة أصلاوا بما يجوز فيه التماثل نقدا فقط اذا كان فى جنس واحد فان كان من جنسين جاز فيه التماثل والتفاضل نقدا ، ولم يجز فيهما النسيئة ، وما كان لا يؤكل و لا يشرب و لاهو ذهب و لا فضة فالتماثل و التفاضل و النقد و النسيئة جائز فيه جنسا كان أو جنسين فاجاز رطل حديد برطلي حديد الى أجل ، وكذلك فى كل مالا يؤكل و لا يشرب و لاهو ذهب و لا فضة ، برطلي حديد الى أجل ، وكذلك فى كل مالا يؤكل ما يتداوى به لا نه يطعم على وجهما عوهو قول الشافعي الآخر و عليه يعتمد أصحابه و اياه ينصرون واحتج أهل هذه المقالة وجهما عوهو قول الشافعي الآخر و عليه يعتمد أصحابه و اياه ينصرون واحتج أهل هذه المقالة بالخبر الثابت عن رسول الله المناقع المناقع المناقع الطعام مثلا بمثل » من طريق معمر ابن عبد الله العدوى عن رسول الله عملية و المناقع ا

قال أبو محمد: هكذارو يناه من طريق مسلم ناهرون بن معروف أناعبدالله بنوهب أخبر في عمرو - هو ابن الحرث - أن أبا النضر حدثه ان بسر بن سعيد حدثه عن معمر ابن عبدالله العدوى قال: «كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل (١) • \*

قال على : وحرفه بعض متأخر بهم بمن لاعلم له بالحديث ولا ورع له يحجزه عن أن يتكلم على رسول الله والحلقة على يقله ولا جاء عنه و بما لاعلم له به فأطلقه اطلاقا بلا اسناد (٢) فقال : قال رسول الله والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة وهذا كذب بحت و تعمد لوضع الحديث ان لم يكن خطأ من جاهل، وماجاء هكذا قط ولا يوجد أبدا من طريق غير موضوعة وماجاء هكذا قط ولا يوجد أبدا من طريق غير موضوعة

قال أبو محمد: ولاحجة لهم فى الخبر المذكور لأنه انما فيه الطعام بالطعام مثلا بمثل وليس فيه المنع عنه مثلا بأكثر و لا اباحته انماهو مسكوت عنه فوجب طلبه من غير هذا الحنبر ، وأيضا فان لفظة الطعام لا تطلق فى لغة العرب الاعلى البر وحده كاروينا من طريق أبى سعيد الحدر ى وهو حجة فى اللغة كنا نخر ج على عهدر سول الله علي الله وصاعا من شعير أوصاعا من تمر أوصاعا من أقط فلم يوقع اسم الطعام صاعا من طعام أوصاعا من شعير أوصاعا من تمر أوصاعامن أقط فلم يوقع اسم الطعام الاعلى البر وحده ، وأيضا فاذا كان قول رسول الله علي المنابع الطعام مثلا بمثل موجبا عند كم للمنع من بيع الطعام بالطعام أكثر من مثل بمثل فاجعلوا ولا بد اقتصاره

<sup>(</sup>۱) الحديثن صحيح مسلم ج ١ ص ٢٩ ٤ مطولاذ كرالمصنف محل الشاهد منه ( ٢ ) في النسخه ١ و ولاسند ( ٢ - ج ٨ المحلي )

عليه السلام على ذكر الأصناف الستة ما نعامن وقوع (١) الربافها على ذكر الأصناف الستة ما نعامن وقوع (١) الربافها عداها والافقد تناقضتم ه ﴿ فَانَ قَالُوا ﴾ : فَمَا الْفَائِدَةُ فَي قُولُ رَسُولُ اللهُ مِنْدِينَةٍ (٢): ﴿ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ مُثلا بمثل، ؟ قلنا : أعظم الفائدة إن كنتم تتعدون باسم الطعام إلى كل ما يؤكل فان فيه إبطال قول المالكين : لابجوز تفاحة بنفاحة إلاحتى يوقن أيهماأ كبر . ولاالخضر بالخضر إلاحتي يوقن أيها أكثر وانكان لايتعدى بلفظة الطعام البرففيه اباحة بيع بر فاضل بأدنى وفاضل وأدنى يمتوسط اذاتماثلت في الكيل، وأيضا فلايطلق عربي والامستعرب على السقمونيا اسم طعام لاباطلاق ولا باضافة ، فانقالوا : قد تؤكل فى الأدوية قلنا : والصندلةديؤكل فىالأدوية.والطين الأرميني - والأحمر . والطفل كـذلك والسبد . واللؤلؤ . وحجراليهود كذلك 1 فأوقعو االربافي كل ذلك وهم لا يفعلون هذا نعم و في الناس منياً كل أظفاره • وشعر لحيته : والرق أكلاذريعا فأوقعوها في الطعام وأدخلوا الربافيها لأنهماقديؤ كلان(٣)أيضا ، واحتجواأيضا بماحدثناه أحمدين محمد الطلمنكي نا ابن مفرج نامحمد بن أيوب الرقى نأحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار نايوسف بن موسى نامحد بن فضيل نامحد بن إسحاق عن بزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار . وأبى سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبى سعيد الخدري قال: ﴿ قَسَم رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَكُلُّنُّهُ طعاما مختلفا فتبايعناه بيننا بزيادة فنها نار سول الله عَلَيْكُ أَنْ نَأْخَذُهُ إِلَّا كَيْلًا بَكِيلً ، ه وبمارو يناه من طريق أحد بن شعيب أخبرني ابر اهيم بن الحسن ناحجاج ـ هو ابن محمد ـ قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله منابعة : « لاتباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام و لا الصبرة من الطعام بالكيل من الطعام المسمى (٤) ، فهذان حديثان صحيحان الاانهما لاحجة لهم فهما لأن اسم الطعام لايقع كاقلنا عندالعرب مطلقا الاعلى البرفقط كما ذكرناعن أبي سعيدا لخدري آنفاه ﴿ فَانْقِيلَ ﴾ : فقدقال الله عزوجل : ﴿ وطعام الذين أو توا الكـتاب حل لـكم وطعامكم حل لهم) فأراد تعالى ذبائحنا وذبائحهم، وقال رسول الله عِلَيْنَاتُهُ: ﴿ لَاصَلَاهُ بحضرة طعام. قلنا : لانمنع من وقوع اسم الطعام على غير البر باضاَّفة أو بدليل من النص على أن هذا الاحتجاج هر على الشافعيين لالهم لأنهم لايختلفون في أحد قوليهم ان ذبائح أهل الكتاب وذبائحناجائز بعضها ببعض متفاضلا ، وفي قولهم الثاني : إنه لا يجوز بيع شيءمنهابشي.أصلاحتي بيبس ، وهذانالقولانخالفانلاحتجاجهم باطلاق اسم

<sup>(</sup>١) في النسخه ١٦ه من ذكر ١٤) في النسخة ١٤ قوله عليه السلام (٣) كذا في جميح النسخ بالتثنية 6 والظاهر «لانهاقد توكل الانت الضمير راجع الى الاظفار ، والشعر ، والرق – وهو الجلد الرقيق – وهي اصناف ثلاثة تنبه و الله أعلم (٤) في سنن النسائي ح٧ س ٢٠ ٢ بالكيل المسمى من الطعام

الطعام على اللحوم وغيرها ۽

قال أبو محمد : وهذان الخبران مخالفان لقول مالك . وأبي حنيفة جملة ان حملاهما على أن الطعام واقع على كل مايؤ كل مطلان لقو لهما في الرياو بالله تعالى التوفيق يو أما حديث أبي سعيد فكم قلناو يبطل أيضا احتجاجهم به بانه قدرواه عنابن اسحاق من هو أضبط وأحفظ منابن فضيل قتيبة كما روينامن طريقابن أبي شيبة ناابن نمير \_ هو عبدالله \_ نا محمدين اسحاق عن يزيد سعيدالله سقسيط عنعطا. بنيسار عن أبي سعيد الخدري وقال: قسم فينارسول الله على طعاما من التمر مختلفا بعضه أفضل من بعض فذهبنا ننزايد فيه فنها نا رسول الله ﷺ الاكيلا بكيل ، فبطل تعلقهم بذلك ، وأيضافانه لاخلاف بيننا وبينهم في أنذلك الطعام الذي فرق رسول الله عَمِيْكُ بينهم انما كان صنفا واحدا اماتمرا. واماشعيرا: وامايرا: أوغيرذلك لانفيه بهم عن أن يبيعوه بعضه ببعض بزيادة هذا مالاشكفيه فاذهو كذلك فتسميته بالطعام ليسمن قول رسول الله عيسية فيمكن لهم أن ينازعونا في معناه ثم يحملوه على عمومه أنماهو من كلام أبي سعيد ، وقد أخبرنا عن أبي سعيدأنه لايطلق اسم الطعام الاعلى البر ثم لايمار وننا في أن حكم ذلك الخبر اتماهى فىذلك المقسوم هذانص مقتضى لفظ الخبريقينا ضرورة ولابدفلاحجة لهمفيه فيجميع أصناف مايريدون أن يسموه طعاما الابقياس فاسد ينازعون فيه وهم لا يدعون معرفة ما كان من صنف ذلك الطعام فيمكنهم عندنا أن يحتجوا علينا به لو صمح لهم أنه لم يكن برا. ولا تمرا. ولا شعيرا و يبطل تعلقهم به ان كان برا. أو تمرا. أو شعيرا لان هذاهو قولنا في هذه الاصناف الثلاثة فبطل تعلقهم بخبر أبي سعيد بيقين لاامكان فيسواهولله تعالى الحدى واستدركنا في حديث جابر مارو يناه من طريق أحمد انشعيبقال: ونابه ابراهم بن الحسن مرة أخرى فقال: ناحجا جقال: قال ابنجريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : . نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها (١) بالكيل المسمى من التمر ، فقد أخبر أحمد بن شعيب أن ابراهيم ن الحسن حدثهم بذلك الحديث مرة أحرى فاخبر عنه أنه هوذاك الحديث نفسه ، وصحأنا براهيم بن الحسن حدث به مرة على ماهو معناه عنده ومرة على ماسمعه وأيضافان حجا جبن محمدلم يذكر فيه أنه عده من ابن جريج [ فظاهر ه الانقطاع] (٢). وقدرويناهمسنداصحيحامن طريق مسلم بن الحجاج قال: نا [أبو الطاهر](٣) أحمد بن عمروبن السرح أناابنوهب أخبرني ابنُجريج أنَّأبا الزبيرٌ أخبره أنه سمَّعُ (٤)جأبر

<sup>(</sup>۱)فىسنن النسائى ج٧ص٠٧٠ دمكيلها ٤ (٢) الزيادة من النسخة ١٤ (٣) الزيادة من صحيح مسلم على حريم مسلم قال: معت

ابن عبدالله يقول: «نهى رسول الله والته المسلمة عن بيسع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها مالكيل المسمى من التمر ، عقال مسلم : وناه أيضا اسحاق بن ابراهيم ـ هو ابن راهويه أنار وح بن عبادة ناابن جريج أنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول : • نهى وسول الله عليالله المسمى في آخر الحديث ، فهذا هو المتصل الصحيح ، وصحبهذا كله أن ابراهيم بن الحسن اخطأ فيه مرة على معناه عنده ومرة كاسمعه كارواه غيره و بالله تعالى التوفيق ، فبطل التعلق بهذين الخبرين جملة ، فان موهوا بمارويناه من طريق ابن وهب عن ابن لهيمة عن أبى الزبير عن جابرقال : كنافى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعطى الصاعمن حنطة بستة أصوع من تمر فاماسوى ذلك من الطعام فيكره ذلك إلامثلا بمثل ؛ فهذا لاشى بستة أصوع من تمر فاماسوى ذلك من الطعام فيكره ذلك إلامثلا بمثل ؛ فهذا لاشى الله صلى الله عليه وسلم شم هو مخالف لقول المالكيين . والشافعيين . والحنيفيين جملة الله صلى الله عليه وسلم شم هو مخالف لقول المالكيين . والشافعيين . والحنيفيين جملة النه صلى الله عليه و من التفاضل فى التمرمع غير البر ولا يقتصرون فى اباحة التفاضل فى البر بالتم لا يمنعون من التفاضل فى التمرمع غير البر ولا يقتصرون فى اباحة التفاضل فى البر بالتم خاصة كافى هذا الخبر ، هذا كل ما يمكن أن يجتجوا به قد تقصيناه ، بالتم خاصة كافى هذا الخبر ، هذا كل ما يمكن أن يجتجوا به قد تقصيناه ،

وذكروافىذلك عن دون رسول الله على المنافية ما روينا من طريق ابن وهب عن يونس ابن يدعن ابن شهاب الزهرى بلغنا أن عمر بن الخطاب قال: لا بأس أن تتبايعوا يدا بيد ما اختلفت ألوانه من الطعام يريد التمر بالقمح والتمر بالزبيب ، ومن طريق عبد الرزاق نامعمر عن الزهرى عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال: ما اختلفت ألوانه من الطعام فلا بأس به يدابيد البر بالتمر و والزبيب بالشعير وكرهه نسيئة ، وكان يكره الطعام أن يباع شيء منه بشيء نظرة ، ومن طريق الحجاج بن المنهال نا الربيع بن صبيح عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يكره أن يشترى شيئا من الفاكهة ما يكال بشيء من الطعام نسيئة ،

قال أبو محمد : أماقول عمر فنقطع ثم لو صح (١) فقدروى عن عمر خلافه كما نذكر فى ذكر ناقول أبر حنيفة إن شاء الله تعالى ، ثم ليس فيه بيان بمنعه (٢) من النظرة فيماعدا الستة الاصناف فبطل تعلقهم به ، وأما حديث ابن عمر فلا حجة فيه وهو صحيـ تلانه كراهية لا تحريم ولا حجة فى أحددون رسول الله ميكيليته ، وقدروى عنه خلافه على مانذكر إن شاء الله تعالى فى ذكر نا أقوال أبى حنيفة فعاد حجة عليهم لانه خلاف قولهم ، م كم قصة خالفو افيها عمر ، وابن عمر كتوريث عمر المطلقة ثلاثا فى المرض ، وقول عمر :

<sup>(</sup>١) في النسخة ١٦ ه ولوصح ٥ (٢) سقط لفظ بمنعه من النسخة ١٦

وابن عمر فيمن أكل يظن أنه ليل فاذا به قد طلع الفجر إن صومه (١) تام و لاقضاء عليه عوق توريث ذوى الارحام . وفى أن لا يقتل آحد قودا بمكة . وفى أن لا يحج أحد على بعير جلال . وفى غير ماقصة ، فكيف ولم يأت عن عمر . وابنه رضى الله عنهما وعن عطاء ههنا الاالكر اهية فقط لا التحريم الذى يقدمون عليه بلا برهان أصلا؟ و وقد حد ثنا محمد ابن سعيد بن نبات ناعبد الله بن نصر ناقاسم بن أصبغ نا ابن وضاح ناموسي بن معاوية ناوكيع ناسفيان الثورى عن بعض أصحابه عن ابن عمر قال: انه ليعجبني أن يكون بين الحلال ، والحرام ستر من الحرام ، وقد جاء عن عمر أنه خاف أن يزيد فيها نهى عنه من الربا أضعاف الربا المحرم خوفا من الوقوع فيه على ماروينا من طريق الحجاج بن المنه الناولية ما ندرى عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي أن عمر بن الخطاب قام خطيبا فقال: اناولية ما ندرى لعلنا نأمر كم بأمور لا تصلح لكم ولعلنا ننها كم عن أمور تصلح لكم وانه كان من آخر القرآن نزو لا آيات الربا فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبينه لنافدعو اما يربكم الى ما لا يربكم ه

قال على: حاش لله من أن يكون رسول الله عن الربا الذي توعدفيه أشد الوعيد. والذي أذن الله تعالى فيه بالحرب ولئن كان لم يبينه لعمر فقد بينه لغيره وليس عليه أكثره من ذلك و لاعليه أن يبين كل شي. لكل أحد لكن اذا بينه لمن يبلغه فقد بلغ مالزمه تبليغه ه ومن طريق عبدالرزاق عن سفيان الثوري عن عيسي سلغيرة عن الشعبي قال: قال عمر سالخطاب: تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا « فيطل أن يكون لهم متعلق في شي عماذ كرنا « وحصل قو طم لاسلف لهم فيه أصلا و لا نعرفه عن أحدقبهم ه وقالوا: الماذكر الذي عن الله الله عن أصاف أربعة مأكولة و اثنتين هما ثمن الأشيا فقسنا على المأكولة كل مأكول و لم نقس على الأثمان شيئا فقلنا: هذا أول الخطأ ان كان القياس باطلا في ايكل لكم أن تدعوا الذهب. والفضة دون أن تقيسوا عليهما كما فعلتم في الأربعة المأكولة و لا فرق فقيسوا على الذهب والفضة كل موزون كما فعل أبو حنيفة و أو كل معدني، فان أبيتم وعلنم الافتصار بالشمين على الذهب والفضة و لا نص في ذلك ، و لا تدرى من أين وقع لكم الاقتصار بالشمين على الذهب والفضة و لا نص في ذلك ، و لا تحدين أهل الاسلام ؟ و هذا خطأ في غاية الفحش. ولا زم للشافعيين. و المالكيين أحدمن أهل الاسلام ؟ و هذا خطأ في غاية الفحش. ولا زم للشافعيين. و المالكيين أحدمن أهل الاسلام ؟ و هذا خطأ في غاية الفحش. ولا زم للشافعيين. و المالكيين أحدمن أهل الاسلام ؟ و هذا خطأ في غاية الفحش. ولا زم للشافعيين. و المالكيين أحدمن أهل الاسلام ؟ و هذا خطأ في غاية الفحش. ولا زم للشافعيين. و المالكيين أحدمن أهل الاسلام ؟ و هذا خطأ في غاية الفحش. ولا زم للشافعيين. و المالكيين أحدمن أهل الاسلام ؟ و هذا خطأ في غاية الفحش. ولا زم للشافعين. و المالكين المدر المدر المدر المالكية و المدر المدر

<sup>(</sup>١) في النسخة ١٦ فان صومه

لزو مالاً انفكاكمنه، وأيضا فهاالذي جعل علتكم باولى من علة الحنيفيين الذين عللوا الاربعة الاصناف بالكيل. والذهب. والفضة بالوزن وقالوا: لم يذكرعليه السلام الا مكيلا أوموزونا ، وهذا مالامخلص لهم (١) منه وحاشلته أن يكون ههنا علة لم يبينها الله في كتابه ولاعلى لسان رسوله عليه السلام بل تركنا في ضلال ودين غيرتام ووكلنا الىظنون أبى حنيفة . ومالك. والشافعي التي (٢) لامعني لها هذا أمر لايشك فيمه ذوعقل والحمدلله رب العالمين، وقالت طائفة : علة (٣) الرباهي الكيل والوزن في جنس و احد أوجنسين فقط فاذا كان الصنف مكيلابيع بنوعه كيلا بمثله يدابيد و لم يحل فيه التفاضل ولاالنسيئة وجازبيعه بنوع آخر من المكيلات متفاضلا يدابيد ولايجوز فيه النسيئة، واذا كان موزونا جازبيعه بنوعه وزنا بوزن نقدا ولايجوزفيه التفاضل ولا النسيئة وجاز بيعه بنوع آخر منالموزونات متفاضلا يدا بيدولا يجوز فيهالنسيثة إلافي الذهب. والفضة خاصة فانه يجوز أزيبا عبهما سائر الموزونات نسيئة (٤) وجائزييع المكيل بالموزون متفاضلا ومتماثلا نقدا ونسيئة كاللحم بالبر أوكالعسل بالتمر أو الزبيب بالشعير وهكذا في كل شيء ، وهوقول أبي حنيفة وأصحابه ، وقدرغب بعض المتأخرين منهم عنهذهالعلة بسبب انتقاضها عليهم في الذعب والفضة بسائر (٥) الموزو نات فلجأ الىأنقال: علةالربا هي وجود الكيل. أو الوزن فيما يتعين فمازادونا بهذا الاجنونا وكذبا بدعواهم ان الدنانير . والدراهم لاتنعين وهذه مكابرة العيان ، وأيضافان علة الذهب (٦) والفضة عندهم تتعينوهم يجيزون تسليمه فيما يوزن فلم ينتفعوا بهذه الزيادة تقصيناها فيهذا المكانالا أنمنها مخالفتهم السنةالمتفقءليها منكل من يرىالربافي غير النسيئة فاجاز واالتمرة بالتمرتين يدآبيد ويلزمهم أنبجيزوا تسلم ثلاث حبات من قمح فحبتين من تمر ، وهذاخروج عن الاجماع المتيقن ه

قال أبو محمد: واحتجو القوطم هذا بمار ويناه من طريق مسلم نا ابن قعنب عن سلمان يعنى ابن بلال عن عبد الجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب تحدث أن أبا هريرة . وأبا سعيد حدثاه و أن رسول الله عن الما بنه عنه أخا بنى عدى الأنصارى فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله عنه الما عبالصاعين من الجمع فقال رسول الله عنه الله الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه

<sup>(</sup>١)سقط لفظ (لهم» من النسخة ١٤ (٢)ستُطلفظ التي من النسخة ١٤ (٣) في النسخة ١٩ طوائب (٤) في النسخة ١٤ طوائب (٤) في النسخة ١٤ ( بنسيثة) (٥) في النسخة ١٤ سائر (٩) في النسخة ١٤ ( بنسيثة)

لاتفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذاواشتروا بثمنه من هذاو كذلك الميزان » (١) فاحتجوا مهذهاللفظة وهي قوله: وكذلك الميزان . ومن طريق عبد الرزاق نامعمر عن يحى بنأ بي كثير عن أبي سلمة بنعبد الرحن بنعوف عن أبي سعيد وقال: دخل رسول أللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى بَعْضُ أَهُلُهُ فُوجِدُ عَنْدُهُم تَمْرَا أُجُودُ مِنْ تَمْرُهُمْ فَقَالَ : من أين هذا؟ فقالوا: أبدلنا صاعين بصاع فقال رسول الله عليه المناقبة : الايصلح صاعين بصاع والادر همين بدرهم ٧٠ ومنطريق ابنأبي شيبة ناابن أبي زائدة عنمحدبن عمروبن علقمة الليثي عنأبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي سعيد عن رسول الله يالية اله قال: « لا يصلح درهم بدرهمين ولاصاع بصاعين \* وهذان خبران صحيحاًنَّ الا أنه لاحجة لهم فيهما على مانبين ان شاءالله تعالى ه و بمارويناه من طريق و كيع ناأبو جناب (٢) عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسولالله ﷺ عندهذه الساريةوهي يومئذ جذع نخلة ـ: ﴿ لا تبيعوا الدينارِ بالدينارين ولاالدرهم بالدرهمين ولاالصاع بالصاعينانىأخاف عليكم الرما والرما الربا ـ زاد بعضهم فقام اليه رجل فقال: يارسول الله الرجل يبيع الفرس بالأفراس. والنجيب (٣) بالابلقال: لابأس اذا كان يدايد، ه و بماحدثناه أحمد بن محمد الطلد نكي ناابن مفرجناا براهم بنأحدبن فراس ناأحدبن محدبن سالم النيسابورى ناأسحاق بنابراهم دهو ابنراهويه ناروح ناحيان بن عبيدالله وكانرجل صدق قال: سألت أبامجلز عن الصرف ? فقال: يدابيد كان أبن عباس لا يرى به بأساما كان منه بدا بيدفاتاه أبو سعيدفقال له: ألا تتق الله حتى متى يأكل الناس الربا؟ أوما بلغك أن رسول الله ﷺ قال: التمر بالتمر . والحنطة بالحنطة . والشعير بالشعير . والذهببالذهب . والفضّة بالفضة يدابيدعينا بعين مثلا بمثل فمازاد فهوربا ؟ ثم قال : وكذلك ما يكال ويوزن أيضا فقال ان عباس لابي سعيد : جزاكالله الجنةذكرتني أمراقدكنت أنسيته فاناأستغفرالله وأتوب اليه، فكأن ينهي عنه بعد ذلك 🛚 وهذا كل مااحتجرابه ولاحجة لهم في شي. منه 🗴

أما حديث ابن أبي زائدة عن محمد بن عمروعن أبي سلمة عن أبي سعيد فأنه رواه عن محمد ابن عمر و من هو أحفظ من ابن أبي زائدة وأوثق فزادفيه بيانا كاحدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي نا ابن مفر جناا براهم بن أحمد بن فراس ناأحمد بن محمد بن سالم النيسا بورى نااسحاق بن راهو يه أنا الفضيل بن موسى . والنضر بن شميل قالا جميعا : نامحمد بن عمر وعن أبي سلم بن عبد الحدرى قال : «كان وسول الله صلى الله عليه وسلم برزقنا تمرا من تمر الجمع فنستبدل تمر اأطيب منه و نزيد في السعر فقال رسول الله التي المناسلة المناسل

<sup>(</sup>۱)هو في صحيح مسلم ج ۱ ص ٤٦ (٢) هو بالجيم وسيآتي قريبا ان اسمه يحيي بن أبي حية ٬ وفي النسخ (أبو حباب) بحاءمهملة بعدها باءموحدة وموغلط (٣) هوالفاضل من كل حيوان

هذا لايصلح صاءين بصاع ولا درهمان بدرهم ولا الدينار بدينارين ويلا الدرهم بالدرهم لافضل بينهما الاربا» ه

قَالُ بُومِي : فقو له عليه السلام: « لا يصلح ، هذا لا يصلح صاعين بصاع » إشارة إلى التمر المذ كورفى الخبر لا يمكن غير ذلك أصلابداً عليه السلام فقال: لا يصلح مشيرا الى فعلهم ثم ابتدأ المكلام فقال: هذا لا يصلح صاعين بصاع فهذا ابتدا .، ولا يصلح صاعين بصاع جملة فيموضع خبرالابتدا. وانتصبصاءين بصاع على التمييز لايجوز غير ذلك أصلالًا نه لوقال عليه السلام: لا يصلح هذا أم ابتدأ الكلام بقوله: لا يصلح صاعين بصاع دونأن يكون فيصلح الثانية ضمير رآجع الىمذكور أومشار اليه لكان لحنالا يجوز البتة ه ومرالباطل المقطوع بهأن يكون عليه السلام يلحن ولايحل احالة لفظ الخبر مادام يوجدله وجه صحيح فبطل تعلقهم بهذا الخبرو لله تعالى الحمد 🍙 وأماحديث سعيدين المسيب عن أىسعيد. وألى هريرة الذي فيه ﴿وَكَذَلِكُ الْمِيزَانِ ﴾ فأنهم جسرواههنا على الكذب البحت على رسول الله ﷺ إذ قطعوا بأنه عليه السلام أراد أن يقول: لا محل التفاضل في كل جنس من الموزونات تجنُّسه و لا النسيئة فاقتصر من هذا كله على انقال: وكذلك الميزان يه قال أبو محمد : انما بعث رسول الله عَيْمُكُلِيَّةٍ بالبيان وأما بالاشكال في الدين و التلبيس في الشريعة فمعاذالله من هذا وليس في التلبيس . والاشكال أكثر من أن يريدرسول الله عينية أنَّ عرم كل جنس مما يكال بشيء من جنسه متفاضلا أو نسيئة و كل جنس مما يوزن بشي. من جنسه متفاضلاأونسيئة فيقتصرمن يبان ذلكعلينا وتفصيله لناعلي أن يقول فيالتمر الذي اشترى بتمرأ كثرمنه: لاتفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعواهذا واشتروا بثمنه من هذا ، وكذلك الميزان وماخلق الله قط أحدًا يفهم تلك الصنفين من هذا الـكلام ، ولار كب الله تعالىقط هذاالكلام على تلك الخرافتين ولوأن انسا نامن الناس أرادتلك الشريعتين اللتين احتجوالهما بهذا الكلام فعبرعنهما بذاالكلام لسخرمنه ولماعدهمن يسمعه الاألكن اللسان.أوماجنامن المجان. أوسخيفامن النوكى، أفلا (١) يستحيون من هذه الفضائح الموبقةعندالله تعالى المخزية في العاجل و لكنا نقول قو لانتقرب به الى الله تعالى ويشهد لصحته كلذى فهم من مخالف و مؤالف: وهو أن قول رسول الله ﷺ: وكذلك الميز ان قول مجمل مثل قول الله تعالى: (أقيمو االصلاة وآنو االزكاة) نؤمن بكل ذلك و نطلب بيا نه مر. نصوصأخرولانقدم بالظنالكاذب. والدعوى الآفكة على أن نقول: أرادالله تعالى كذا وكذا وأراد رسولهعليـه السـلام معنىكذا لايقتضـيه ذلك اللفظ بموضوعه

فى اللغة فك ناذلك فوجد ناحديث عبادة بن الصامت . وأبى بكرة . وأبى هريرة قدبين فها مراده عليه السلام بقوله ههنا موكذلك الميزان وهو تفسيره عليه السلام هنالك أنه لايحل الذهب الذهب الاوزنا يوزن ولاالفضة بالفضة إلاوزنابوزن فقطعناأن هذا هومراد رسول الله ﴿ الله الله عليه الله الميزان، وشهدنا بشهادة الله تعالى أنه عليه السلام لو أرادغيرهذا لبينه ووضحه حتى يفهمه أهل الاسلام ولم يكلىاالى ظن أبى حنيفة ورأيه الذي لارأى أسقط منه و لاالى كها بة أصحابه الغنة التي حلوانهم عليها الخزية فقط قال تعالى: (لتبين للماس مانزلاليهم)، ( وقد فصل لـ كم ما حرم عليكم ) فسقط تمو يههم بهذا الخبر ولله تعالى الحمد ، والعجب كل العجب من قو لهم في البين الواضح ، ننهي رسول الله عليه عن الرطب بالتمر:أنه إنماأراد التي فير.وسالنخلوليس.هذا فيشي.من الآخبارلانذلك خبروهذا آخرو يأتون الى مجمل لايفهم أحد منه الامافسره عليه السلام في مكان آخر فيز بدون فيه ويفسرونه بالباطلو بمالايقتضيه لفظه عليه السلام أصلا ، وأماحديث محيين أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد لا يصلح صاءين بصاع فانهم قالوا: هذا عموم لكل مكيل قال أبو محمد: وهذا خبر اختصره معمر عن محي بنأ بي كثير أو وهم فيه بيقين لااشكال فيهفرواه ابن أبي زائدة عن محمد بن عمر و أو وهم فيه على ماذكر ناقبل لأن هذا خبر رواه عن يحيىن أبي كثير باسناده الاوزاعي . وهشام الدستوائي . وشيبان بن فرو خوليس هشام. والأوزاعي دون معمر ان لم يكن هشام أحفظ منه 🍙 فرو يناه من طريق مسلم حدثني اسحق بن منصور ناعبيدالله (١) بن موسى عن شيبان . و من طريق أحمد بن شعيب أناهشام ابنأبي عمار عن يحي بن حزة ناالأوزاعي ، وحدثنا حمامنا عباس بنأصبغ نامحمد

والا وراعى دون معمر الله يمن هشام احفظ مله و من طريق منظريق مسلم حدين اسحق بن منصور ناعبيدالله (۱) بن موسى عن شيبان و من طريق أحمد بن شعيب أناهشام ابن عمار عن يحيى بن حمزة ناالأوزاعي و وحد ثناحها منا عباس بن أصبغ نامحمد ابن عبد الملك بن أيمن نا بكر بن حماد نامسد دنابشر بن المفضل ناهشام و هو الدستوائي كلهم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد الحدرى: « أن رسول الله بي قال : لاصاعى تمر بصاع . ولاصاعى حنطة بصاع . ولا درهمين بدره (۲) » قال الأوزاعي في روايته عن يحيى بن أبي كثير : حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني أبو سعيد الحدرى و هذا هو خبر محمد بن عمر و نفسه و

قال أبو محمد: فاسقط معمر ذكر التمر . والحنطة ، ومن البيان الواضح على خطأ معمر الذي لاشك فيه ايراده اللحن عنرسول الله والله الله الله في المدالخ بر بقوله: لايصلح صاءين بصاع ووالله ماقاله رسول الله والله والله ماقاله رسول الله والله يحيين أبي كثير من أبي سلمة . وسماع أبي سلمة في لا يصلح لاسماو الاوزاعي يذكر سماع يحي بن أبي كثير من أبي سلمة . وسماع أبي سلمة

<sup>(</sup>١) النسخة ١ عبدالله وهو غلط (٢) في صحيح مسلم ج ١ ص ١٨ و لا در هم بدر همين

منأبي سمعيد لم يذكر ذلك معمر وهذا لا يكدح عندناشيئا الا اذا كان واحدا اختلف فيهالروأة فانروا لةالذي ذكرالسماع أولىلاسما بمنذكر بتدليس ثملوصح لهم لفظ ابن أبيزائدة . ومعمر بلاز يادة منغيرهما ولابيآنمنسواهمالما كان لهم فيهحجة لوجهين ، أحدهما أنه ليس فيه ذكر جنس واحد ولاجنسين أصلاوهم بجيزون صاعى حنطة بصاع تمر و بكل ماليسا من جنس واحد ، وهذاخلاف عموم الخبر ه فان قالوا: فسر هذا أخبار أخر قلنا : وكذلك فسرت أخبار أخرما أجمله معمر ، والوجه الثانى أن يقول: هذا في القرض لا في البيع نعم لا يجوز في القرض صاعان بصاع في شيء من الأشياء كلها وأماالبيع فلالاناللة تعالى يقول: ﴿ وَأَحَلَّاللَّهُ البِّيعِ ﴾ فانادعوا اجماعا كذبوا لانهم يجيزون صاعى شعيربصاع بر والناس لايجيزونه كلهم بل يختلفون فياجازته ، وصاعى حمص بصاعلبيا. ولااجماع ههنا فمالك لايجيزه = فانقالوا : قدقالرسولالله عَلَيْهُ : . فاذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ، قلنا : صع أنه عليه السلام قال: فَأَذَا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم إذاكان يدابيد ، فانما قالرسول الله إليه عليه السلام قول بظن كاذب ، يكفى من هذا أنهم بحمون معناعلي أن لفظة لاصاعين بصاع ليست على عمومها فقالواهم: في كل مكيل مر. \_ جنسواحد وقلنانحن: هوفي الأصناف المنصوص عليها فدعوى كدعوى ، ويرها تنانحن صحة النص على قولنا وبقي قولهم بلاً برهان (١) فيطل تعلقهم مهذا الخبر و لله تعالى الحمد ﷺ وأما حديث ان عمر فساقط لأنه عن أبي جناب \_ وهو يحيى بن أبي حية الـكلبي \_ ترك الرواية عنه يحيي القطار ... وعبدالرحمن سنمهدى وضعف وذكر بتدليس ، شمهو عن أبيه وهو مجهول جملة فيطل التعلق مه ، شم لو صح الكان القول فيه كالقول في غيره مماذكر نا آنفا ما خالفو افيه عمو مه م وأماحديثأبي سعيدالخدرىالذيأوردنامنطر يقحيان تنعبيدالله عنأبي مجلز فلا حجةفيه لأنه منقطع كما أوردنالم يسمعه لامن أبي سعيد . ولامن ابن عباس وذكر فيه أنابن عباس تاب ورجع عن القول بذلك وهذا الباطل (٧)وقولمن بلغه خبر لم يشهده (٣)ولاأخذه عن ثقة، وقدروى رجوع النعباس أبوالجوزا. رواه عنه سلمان انعلى الربعي وهومجهول لايدري منهو ، و روى عنه أبو الصهاء أنه كرهه ، و روى عنه طاوس ما بدل على التوقف ، وروى الثقة المختص به خلاف هذا كما حدثنا حمام ناعباس ابنأصبغنا محمدبن عبدالملك بنأيمن ناعبدالله بنأحمد بن حنبلنا أبي ناهشيم أناأبو بشر \_

<sup>(</sup>١) والنسخة ١٤ بلادليل(٢) في النسخة ١٩ وهذا لقول بالباطل (٣) في النسخة ١٦ لم يسنده

هوجعفر من أبى وحشية ـ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: ما كان الرباقط في ها و هات ، وحلف سعيد بن جبير بالله مارجع عنه حتى مات ، ثم هو أيضا من رواية حيان بن عبيدالله و هو مجهول ثم لوانسند حديث أبي مجلز المذكور لما كانت لهم فيه حجة لان اللفظ الذي تعلقوا به من « وكذلك ما يكال و يوزن » ليس من كلام رسول الله ويتيالي وانماهو من كلام أبي سعيد لوصح ، و هو أيضا عنه مقطع لان هذا خبر رواه نافع وأبو صالح السمان و أبو المتوكل الناجى ، وسعيد الجريرى . وعقبة بن عبد الغافر ، وأبو نضرة . وأبو سلمة بن عبد الرحمن . وسعيد الجريرى . وعطاء بن أبي رباح كلهم عن أبي سعيد الحدرى ، وكلهم ذكر وا أنهم سمعوه منه ، وكلهم متصل الاسانيد بالثقات المعروفين إليهم ليس منهم أحد ذكر هذا اللفظ (١) فيه و هو بين في الحديث المذكور نفسه لأنه لما تم كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أبو مجلز : ثم قال فابتدأ الكلام المذكور وسلم قال أبو مجلز ، ثم قال من كل جهة ، ولا يحل من ذر : و ما يبعد أن يكون من كلام أبي مجلز و هو الأظهر فبطل من كل جهة ، ولا يحل أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال نابيعد أن يكون من كلام بالظن الكاذب =

ولاأثر، وخلافهم ليقين مافيه منسوبا مبينا أنه قول رسول الله على الله على وقد صح من غير هذا الحبر أنه من كلام رسول الله على التي والتي والشعير بالتمر والحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير . والذهب بالذهب ، والفضة بالفضة بدايد عينا بعين و فقالوا هم جهارا : نعم و يجوز غير عين بغير عين و بحوز عين بغير عين ، نعم يجوز تمرة بتمرتين و بأكثر فهل بعد هذه الفضائح فضائح ؟ أو يبقى مع هذا دين أو حيا من عار أو خوف نار نعوذ بالله من الضلال والدمار •

والكيل ومحير : ومايين غاية البيان أنهذا اللفظ في وكذلك مايكال ويوزن والكيل ليسمن كلام الذي يتقطع في قطعا برهان واضح وهو أيضا مبطل لعلتهم بالوزن والكيل من طريق ضرورة الحسو بديمة العقل وصادق النظر فان من الباطل البحت أن يكون عليه السلام يجعل علة الحرام في الربا الوزن والكيل والتفاضل فيه و باعثه عز وجل يعلم وهو عليه السلام يدرى وكل ذى عقل يعرف أن حكم المبيعات يختلف في البلاد أشد اختلاف في ايرزن في بلدة يكال في أخرى كالعسل والزيت والدقيق والسمن وبباع السمن الزيت والعسل بغداد والكوفة وزنا ولايباع شي منها بالاندلس إلا كيلا عويباع السمن الزيت والعسل بغداد والكوفة وزنا ولايباع شي منها بالاندلس إلا كيلا عويباع السمن

<sup>(</sup>١) في النسخة ٤ ١ هذه الانظة

وللدقيق فيبعض البلاد كبلاو لايباءان عندنا إلاوزنا والتين بباع برية كيلا ولايباع باشبلية وقرطة الاوزنا و كذلك سائر الأشياء ، ولاسبيل إلى أن يعرف كيف كان يباع ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا، فحصل الربالابدري ما هو حتى بجنب ولاماليسهو فيستعمل (١) ، وصار الحرام والحلال في دين الله تعالى أمشاجاً مختلطين لايعرفهذامن هذاأبدا، وحصلتالانواع المبيعة كلماالتي يدخلون فيهاالر بالايدرون كيف يدخل الربافيها ؟ ولا كيف يسلم منه ؟ نبر أالى الله تعالى من دين هذه صفته هيهات أين هذا القول الكاذب؟ من قول الله تعالى الصادق: (اليوم أكملت لكم دينكم) و من قول رسول اللهصلى الله عليه وسلم: ﴿ اللهم هل بلغت ؟ قالوا : اللهم نعم قال : اللهم اشهد 🖪 ٥ فان رجعوا الىأن بجعلوا لاهل كل بلدعادته حصل الدين لعباإذا شاءأهل بلد ان يستحلوا الحرام ردواكا ماكانوابيعونه بكيلالي الوزن وماكانوايبيعونه بوزن الى كيل (٧) فحل لهم باختيارهم ما كان-راما أمس منالتفاضل بينالكيلين أوبين الوزنين ماشاء الله كانوهذا بعينه أيضا بدخلعلىالمالكيين. والشافعيين لانهم اذا أدخلواالر مافىالمأكول كلهأوفي المدخر المقتات سألناهم عن الاصناف المبيعة من ذلك وليست صنفا . ولاصنفين بل هي عشر ات كثيرة باي شي ، يو جيون فهاالتماثل أبالكيل أم بالوزن؟ فاياما قالوا صاروا متحكمين بالباطل ولم يكونوا أولى من آخر يقول بالوزن فهاقالواهمفيه بالكيل أو بالكيل فيماقالواهم فيه بالوزن فأين المخلص؟ أمكيف يبيع الناسُ ماأحل لهممن البيع؟ أم كيف يجتنبون ماحرم عليهم منالربا؟ وهذامن الخطأ الذي لابحيل على من يسره الله تعمالي لنصيحة نفسه ه وذكروافي ذلك عمن تقدم ماروينام طريق النوهب عن مخرمة لنبكير عن أبيه سمعت عمروبن شعيبقال: كتب عمر بنالخطاب الىأبىموسى الأشعرى أنلايباع الصاعبالصاعين اذاكان مثله وان كان مدا بيدفان اختلف فلا بأس واذا اختلف في الدين فلا يصلح. و كل شيء يوزن مثل ذلك كهيئة المكيال . ومنطريق محى بنسعيد القطان نا صدقة بن المثنى نا جدى \_ هورباح بن الحرث \_ أن عمار بن ياسر قال في المسجد الأكبر: العبد خير من العبدين.والأمة خيرمن الأمتين . والبعيرخير منالبعيرين . والثوب خيرمن الثوبين فها كان بداييد فلابأس مه أنما الريافي النساء (٣) الا ماكيل أو وزن م

قَارُكُ بِوَ هِي : وزادبعضهم في هذا الحُبر فلا يباع صنف منه بالصنف الآخر الا مثلا بمثل مه ومن طريق ابن أبي شيبة ناعبدالاعلى عن معمر عن الوهري عن سالم ان ابن

<sup>﴿</sup> ١ ﴾ في النسخة رقم ٦ ١ حتى يستعمل ( ٢ ) في النسخة ٦ ٦ بكيل الى و زن ( ٣ ) في النسخة ٤ ١ النسيئة

عمر كانلايرى بأسا فيايكال بدا بيدو احداباتين اذا اختلفت ألوانه ، و ور لطريق عبدالرزاق عن معمر عن حماد بن أبي سلمان (١) عن النخعي . وعن رجل عن الحسن قالا جمعا: سلف مايكال فهاموززولايكال. وسلف ماموزن ولايكال فهايكال ولايوزن ومنطريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن موسى بن أبي عائشة عن ابر اهم النخعى قال : ما كان من بيع و احديكال مثلا بمثل فاذا اختلفت فرد وازدد بدا بيد ، وأن كان شيئا واحدا يوزن فمثلا ممثل فاذااختلف فزد وازدد بدابيد . ومن طريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهري قال: كلشيء يوزن فهو بحرى مجرى الذهب والفضة وكل شيء يكال فهو بجرى بجرى البر. والشعير \* فأما الرواية (٢) عن عمر فمنقطعة . وعن الحسن كذلك ، وأماقول عمار فغير موافق لقولهم لكنهم موهوا به لانه (٣) لايخلوقوله: الاما كيل أو وزن مزأن يكون استثناه من النساء الذي هو ربا أو يكون استثناه مماقال: انه لابأس بهما كان يدا بيدولا سبيل الى وجه ثالث ، فان كان استثناه من النساء الذي هوربا فهوضد مذهبهم عينا وموجبأنه لاربا الافيمايكال أو يوزن فيالنسيَّة ، فان كان استثناه بمالا بأس به بدا بيد فهو أيضا ضدمذهبهم وموجب أنه لابجوز ماكيل بما و زن يدابيد ، وأماالزيادةالتي زادوها فلايبا عصنف منه بالصنف الآخر الامثلا ممثل فهو ضد مذهبهم عيانا بكل حال ، وأماقول ابن عمر فصحيح عنه وقد صح عنه خلافه كما ذكرنا فيذكرنا قول الشافعي فليس أحد قوليه باولى من الآخر مع أنه ليس فيه كراهية التفاضل فيما يكالولا يوافقه سائر أقوالهموما وجدنا قولهم يصع عنأحد قبلهم الا عن النخمي . والزهرى فقط فبطل كل ما موهوا به من الآثار ، فان قالوا : لم ينص عليه السلام الاعلى مكيل. وموزون قلنا : ماالفرق بينهــذا وبين منقال : لم ينصعليه السلام الاعلى مأكول أوثمن ، أومنقال : لم ينص عليه السلام الاعلى مقتات مدخر ومعدني وما يصلح به الطعام ، أومن قال: لم ينص عليه السلام الاعلى ما يزكى وعلى مالح الطعم فقط ، أومن قال : لم ينص عليه السلام الاعلى نبات . ومعدني. وجامد؟ فأدخل الريافي كما ماينيت كالصبر وغيرذلك وأسقطه عن اللبن وما يتصرف منهوعن العسل. واللحم. والسمك فليس بعض هذه الدعاوي أولى من بعض ، وكل هذا اذا تعدي به ماوردفه النص فهو تعد لحدود الله تعالى ، وماعجز رسول الله ﷺ قط عنأن يبين لنا مراده وحاشله من أن يكلنا في أصعب الأشياء من الربا المتوعدفيه بنار جهنم في الآخرة والحرب به في الدنيا الى هذه الكمانات الكاذبة. والظنون الآفكة ظلمات بعضها

<sup>(</sup>١) في النسخة ٦٦ سفيان وهو تصحيف (٢) في النسخة ١٤ ( دالرواية ) (٣) في النسخة ١٦ ( (انه )

فوق بعض ،و نحمد الله على السلامة 📲

وعهدنا بهم يقولون: نحن على يقين من وجوب قطع اليد في عشرة دراهم وغير موقنين بوجوب قطعها في أقل ، ونحن موقنون بتحريم عصير العنب اذا أسكر ولم نوقن بتحريم ماعداه، ونحن موقنون بالقصر في ثلاث ولانوقن به في أقل فلانقول بشيء من ذلك حيث لانوقنه ، فهلا قالوا ههنا: نحن موقنون بالربا في الاصناف المنصوص عليها ولسنا على يقين منه في غيرها فلانقول به حيث لايقين معنافيه ؟ ولو فعلو اهذاههنا وتركو اهنالك لو فقو الانهم كانوا يتبعون السنن وبالله تعالى التوفيق، ثم لم يلبثو النقضوا علتهم أقبح نقض فأجاز واتسليف الذهب . والفضة في ايكال . و ما يوزن ، و أجاز وا يبع آنية نحاس بآنية نحاس أو وزن منها ولم يجيزوا ذلك في آنية الذهب . والفضة وكل يبع آنية نعاس بقيم بعينه بقيم بغير عينه . أو تمر بعينه بتم أجاز وا بيع قم بعينه بقيم عينه ثم يفترقان قبل بتمر بغير عينه ، وحر مو اذلك في ذهب بعينه بذهب بغير عينه وفي فضة بعينها بفضة بغير عينها قبض الذي بعينه ، وحر مو اذلك في ذهب بعينه بذهب بغير عينه وفي فضة بعينها بفضة بغير عينها ولا فرق بين شي من ذلك لا في نص ولا في معقول ، فأ باحوا الرباجها راو فعو ذبالله من الخذلان ، في طلت علة هؤلا ، و بطل قولهم يقينا ه

• ١٤٨ مسم الته قال أبو محمد: وههنا أشياء ذكرها القائلون بتعليل حديث الرباكلهم و عانهم ذكروا ماروينا من طريق و كيع نااسماعيل بن فالدعن حكيم بن جابر عن عبادة بن الصامت سمعت رسول الله الملح و الفضة والدهب الدهب بالذهب والفضة بالفضة و الكفة بالكفة حتى خلص الى الملح و قالوا: فهذا يدل على أنه عليه السلام فكر غير ذلك ه

فال المحكم بنجابر وهو بجهول و والتمان أنه قد أسقط من هذا الحبر ذكر البر . والتمر . والشعير فبطل وهو بجهول و والثانى أنه قد أسقط من هذا الحبر ذكر البر . والتمر . والشعير فبطل تقديرهم أنه ذكر أصنافالم يذكرها غيره من الرواة به والثالث أن هذا الحبر رويناه من طريق بكر بن حماد عن مسدد عن يحي بن سعيد القطان عن اسماعيل بن أبى خالد عن حكيم ابن جابر عن عبادة بن الصامت عن النبي عبيلية فقال فيه : «حتى خص الملح » فلاح أنه لم يذكر غير تلك الاصناف ه والرابع أن من الباطل المتية ن أن يذكر عليه السلام شرائع مفترضة فيسقط ذكرها عن جميع الناس أولهم عن آخرهم من غير نسخ هذا خلاف قول الله تعالى : (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى) ، وقوله تعالى : (انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون) ولوجاز هذا لكان الدين لم يكمل والشريعة

فاسدة قدضاعت منهاعنا أشياء ولكنا مكلفين مالانقدر عليه ومأمورين بمالاندريه أبداء وهذه ضلالات ناهيك بهاو باطل لاخفاء به \* وذكروا ماروينامن طريق ابن وهب عن يزيد بن عياض عن اسحاق بن عبدالله عن جبير عن مالك بن أوس بر الحدثان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «التمر بالتمر . والزبيب بالزبيب . والسر بالبر . والسمن بالسمن. والزيت بالزيت. والدينار بالدينار. والدرهم بالدرهم لافضل بينهم . ه و الناب المعلمية : وهذا حديث موضوع مكذوب لاتحل روايته الاعلى بيان فضيحته لأنمالك بن أوس لايعرف له سماع من رسول الله صلى الله عليه و آ له وسلم ، وجبير أبن أبي صالح بجهول لايدري من هو ، واسحاق بن عبدالله \_ هوالفروي \_ متروك ، و يزيد بن عياض ـ هو ابن جعدية ـ مذكور بالكذب ووضع الاحاديث ، ثم لو صح لم يكن لهم فيه حجة في ايجاب علة أصلا وانما كان يكون فيه زيادة ذكر الزيت . والسمن. والزبيب فقط، وأيضا فلوصح لكان المالكيون مخالفين له لأنهم بجيزون الدرهم أوزنمنه علىسبيل المعروف ولكآن الحنيفيون مخالفين لهلأنهم بجيزون ثلاث تمرات بست تمرات. وعشرحبات بر بثلاثين حبة بر ، وكذلك في الشعير. والملح والزبيب. والملح 🛭 ولايحل تحريم حلال خوف الوقوع فىالحرام فيستعجل من فعل ذلك المعصية والوقوع فى الباطل خوف أن يقع فيه غيره ه ومن طريقو كيع نا ابراهيم ابن يزيدعن أبي الزبير عن جابر أنه كره مدى ذرة بمد حنطة نسيئة ، ابر اهم متروك متهم وهذا كراهية (١) لاتحريم ، ولايدرى هل كره الكيل أو الطعام ؟وقد ذَّكرنا كل قولُ روى فىهذا البابءن المتقدمين و بينا خلافهم لها وأنهم قالوافىذلك باقوال لاتحفظ عنأحدقبلهم، وأعجبشي. مجاهرةمن لادين لهبدعوى الاجماع على وقوع الربا فماعدا الاصناف المنصوص عليها ، وهذا كذب مفضوح من قريب ، والله ماصح الاجماع في الاصناف المنصوص علما فكيف فيغيرها ، أوليس ابن مسعود وابن عباس يقولان : لاربا فيما (٢) كانبدا بيد؟ وعليه كان عطاء . وأصحاب ابن عباس .وفقها. أهلمكة ه وقد روينًا منطريق سعيد بن منصور نا أبومعاو يةنا الاعمش عنابراهم التيمي عن الحرث ن سويد عن عبدالله بن مسعودقال: لار بي فيماكان يدا بيد والمأمُّ مر للماء ه ومن طريق أبي بكربن أبي شيبة ناو كيع نا سفيان ـ هو الثوري ـ عن ابن جريج عن عطاءقال : لابأس بأن يسلم مايكال فيما يكال وما يوزن فيما يوزن انما هو طعام بطعام، وهذا نفس قولنا ومخالف لجميع قول هؤلا. ' وقد صح عن طلحة بن

<sup>(</sup>١) في النسخة ٦٦ هوهذه كراهية ﴾ (٢) في النـخة ٦٦ (لاربا إلانيما)

عبدالله اباحة بيع ذهب بفضة يقبض أحدهما ويتأخر قبض الآخر الى أجل غير مسمى ولا يقدرون فيماعدا الستة الأصناف فى الرباعلى كلمة الاعن سبعة من الصحابة رضى الله عنهم مختلفين كلهم مخالف لاقوال أبى حنيفة . و مالك و الشافعي اليس عن أحد منهم رواية توافق أقوال هؤلا . صحيحة ولا سقيمة ، وعن نحو اثني عشر من التابعين مختلفين أيضا كذلك مخالفين لاقوالهم الا ابراهم وحده فانه وافق قوله أصل أبى حنيفة ، وأيضا فاكثر الروايات التي ذكرناعن الصحابة و التابعين فواهية لا تصح أفن يحول مثل هذا إجماعا إلا من لادين له ولا عقل و بالله تعالى التوفيق هو وجدنا لبشر بن غياث المريسي قولا غريبا وهوأن تسليم كل جنس في غير جنسه جائز كالذهب في الفضة . والفضة في الذهب والقمح في الشعير . والتمر في الملح . و كل صنف منها في غيره وأن الربا لا يقع الافها بيع بحنسه فقط ، ثم لا ندرى أعم كل جنس في العالم قياسا على المنصوصات وهو الأظهر من قوله كأو خص المنصوصات فقط ، وهذا قول مخالف لماصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا وجه للاشتغال به ه

نذكر البرهان على صحة قولنا بعون الله تعالى ه روينا من طريق مسلم ناقنية بن سعيد قال: فالليث \_ هو ابن سعد \_ عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب : أر نا ذهبك ثم جتنا (٧) اذا جاء خادمنا فعطك و رقك فقال عمر بن الخطاب: كلاو الله لتعطينه و رق أو لتردن اليه ذهبه فان رسول الله وسيالية قال: الورق بالذهب ربا الاهاء وهاء والبر بالبر ربا إلاهاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلاهاء وهاء والتمر بالتم وبا إلاهاء وهاء والتمر بالتم وبا إلاهاء وهاء والتمر بالتم عمر القواديرى ناحماد بن زيد عن ربا إلاهاء وهاء عن أبى قلابة ناأبو الاشعث عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول أبوب السختياني عن أبى قلابة ناأبو الاشعث عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول والتمر بالتمر و و الملح بالملح إلاسواء بسواء عنابعين فن زاد أو از داد فقد أربي ، (٤) على والتمر بالشمير بالسمير بالشمير بالشمير

<sup>(</sup>۱) سقط لفظ «مسألة ٥من النسخة ١٤ (٣) ف صحيح مسلم ج ١ ص ٢٥ \$ «ثم ائتنا» (٣) لعظه كجاء أى هاك وأهل الحديث يقولون بالقصر وقال الخطابى : الصواب المد 6 وقال غيره ; الوجهان جائر ان و المدأشهر وهو حال أى الامقولامنهما أى من المتعاقدين فيه خذو خذاى يداييد (٤) الحديث في صحيح مسلم ج ١ ص ٢٥ عملولا

الصنعانى عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله عَلَيْكُونَّ و الذهب بالذهب تبره وعينه و زنا بوزن و الملح بالملح . والتمر بالتمر و وعينه و زنا بوزن و الملح بالملح . والتمر بالتمر و و البر بالبر . والشعير بالشعير كيلا بكيل فمن زاد (١) أوازداد فقد أربى ، ولا بأس ببيع الشعير بالبروالشعير أكثر هما بداييد .

قَالُ بُومِي : عرو بنعاصم أنصارى ثقة معروف ، وأبو الخليل هو صالح بن أبى مريم ثقة ، ومسلم المكى هو مسلم ن يسار الخياط مولى عثمان رضى الله عنه ثقة ، وقد روينا هذا أيضا من طرق صحاح فلا ربا إلافيا نص عليه رسول الله عليه وسول الله عليه المأمور بالبيان وما عدادلك فحلال وما كان ربك نسيا و بالله تعالى التوفيق \*

وقال أبو حنيفة . والشافعي : جائز أن يباع منهاشي، بغير عينه بمعين و بغير معين وجائز أن يتأخر التقابض عنوقت العقدمالم يفترقا بابدا نهما و ان طال ذلك ، وهذا خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم = روينامن طريق الحجاج بن المنهال نايزيد ابن ابراهيم نامحد بن سيرين قال: نبئت أن عربن الخطاب قام يخطب فقال : ياأيها الناس ألا ان الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار عين بعين سوا سوا مثلا بمثل ، فهذا عرب بحضرة الصحابة لا يجيز في الدراهم والدنائير إلاعينا بعين و يرى أنها تتعين و لا يعرف له في ذلك عناف من الصحابة فالفوه =

١٤٨٤ مَسَمَا ُ لَهُ وَجَازَ ابْيَعَ كُلُ صَنْفُعَاذَكُونَا بِالْاصِنَافِ الْآخِرِ مِنهَامَتْفَاضِلاً وَمِنَاوً كَيلاكِيفِ مَاشْتُ اذَاكَانَ يَدَابِيدٌ ، ولا يجوزُ في ذلك التأخير

<sup>(</sup>۱) فىسنن النسائى ع ٧ص٧٧ ٢ «والشعير بالشعير سواء بسواء مثلا بمثل فن زاد = الخ ( م ٢٢ - ج ٨ المحلي )

طرفة عين فأكثر لا في يع و لا في سلم ، وهذا مقتضى قول رسول الله عليه الذى ذكر نا وهومتفق عليه الامالكا فانه لم يجز بيع الشعير بالقمح الامتماثلا كيلا بكيل ، وأجازه أبو حنيفة . والشافعى . وأبو سلمان كما قلنا ، برهان محققولنا ماروينا من طريق مسلم ناأبو كريب نا ابن فضيل \_ هو محمد \_ عن أبيه عن أبى زرعة بن عمر و بن جرير عن أبي هريرة قال قال رسول الله عملية إلى التمر بالتمر بالتمر بالتمر بالشعير بالشعير بالشعير بالله عملا عمل بدا بيد فن زاد واستزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه » ه

ومن طريق مسلم ناأبر بكربن أبي شيبة عن وكيع ناسفيان الثورى عن خالد الحذاء عن أبي قلا بةعن أبي الاشعث عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله والله والله الدهب بالذهب. والفضة بالفضة . والبربالبر . والشعير بالشمير . والتمربالتمر . والملح بالملح مشلا بمثل يدابيد سواءبسوا. (١) فاذا اختلفت هـذه الأصناف فبيعوا كيفششتم إذا كانيدا بيـد ۽ ، وقد ذكر نا قبل هذه بمسألة نصه عليه السلام على جو از بيع الشعير مالبر متفاضلا ولاحجة في قول أحمددون رسول (٢) الله عَمَيْنَاتُهُ ، ومن طريق أحمــد ابن شعيب نامحد بن عبدالله بن بزيع (٣) نايزيد ناسلة بن علقمة عن محدبن سيرين عن مسلم بنيسار . وعبدالله بن عبيد (٤) - هو ابن هر من \_ قالاجميعا : إن عبادة بن الصامت حدثهم،قال: نهىرسول الله ﴿ عَنْ يَعَ الذَّهِ بِالذَّهِ فَالْوَرَقِ بِالورقِ وَ البر بالبر . والشعير بالشعير . والتمر بالتمر إلامثلا بمثل يدا بيد ، وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب. والبر بالشعير • والشعير بالبر يدابيدكيفششا وادأحدهما في حديثه الملح بالملحولم يقله الآخر (٥)، فهذا أثر متواثر رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنو هريرة . وعبادة بن الصامت ، و ر واهعن أبي هريرة أبوزرعة بن عمرو ابن جرير. وأبو حازم ، ورواه عن عبادة بن الصامت أبو الاشعث الصنعاني . وعبدالله ان عبيد ۽ ورواه عنأبي الاشعث أبو قلابة • ومسلم بنيسار، ورواه عن مسلم بنيسار أبوالخليل . وابن سيرين ، ورواه عن هؤلاء الناس ﴿ واحتج المالكيون بما روينا من طريق ابن و هب عن عمر و بن الحرث أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبدالله أنه أرسل غلامه بصاع قمح وقال: بعه ثم اشتر به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بمضرصاع فلما جاءقال له معمر : لمفعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا

<sup>(</sup>۱) في صحيح مسلم ج ١ص ٦٦ قتديم و تأخير (٢) في النسخة ١٤ احدغيره عليه السلام (٣) في النسخة ١٤ ( بزيغ) الغين المعجمة وهو تصحيف (٤) في سنن النسائي ج ٧ص ٧٤ عبد الله بن عيك و هو صحيح أيضا لا نه يقال له: ابن عتيك . و ابن عتيق أيضا انظر تهذيب التهذيب ج ٥ ص ٢١٢ (٥) سقط بعض ألما ظمن المحدث من رواية المصنف له

تأخذن إلامثلا ممثل فأني كنت أسمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول: الطعام بالطعام مثلا ممثل قيل: فإنه ليس ممثله قال: اني أخاف أن يضارع = و بمار و يناه من طريق مالك عن نافع عن سلمان بن يسار قال: قال عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغو ث لغلامه خذ من حنطة أهلك [طعاما] (١) فابتع بها شعيرا و لا تأخذ إلا ممثله ه و من طريق ابن أبي شيبة نا أبو داو دالطيالسي عن هشام الدستوائي عن يحي بن أبي كشيرقال: أرسل عمر ابن الخطاب غلاماله بصاع من بريشتري له به صاعامن شعير و زجر ه أن زاد وه أن يزداد هو من طريق ابن أبي شيبة ناشبا به عن ليث عن الغم عن سلمان بن يسار عن سعد ابن أبي و قاص ممثل هذا و ومن طريق مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد عن القاسم من المناف و هو قول أبي عبد الرحمن السلمي صح عنه ذلك و روى و لم يصح عن القاسم وسالم . و سعيد بن المسيب ، و صح عن ربيعة و أبي الزناد ، و الحكم بن عتيبة . و حماد ابن أبي سلمان ، و الليث بن سعد قالوا: فه و لا عمر . و سعيد بن المسيب ، و صح عن ربيعة و أبي الزناد ، و الحكم بن عتيبة . و حماد ابن أبي سلمان ، و الليث بن سعد قالوا: فه و لا عمر . و سعيد بن المسيب ، و صح عن ربيعة و أبي الزناد ، و الحكم بن عتيبة . و حماد ابن أبي سلمان ، و الليث بن سعد قالوا: فه و لا عمر . و سعيد بن المسيب ، و صح عن ربيعة و أبي الزناد ، و الحكم بن عتيبة . و حمد ابن الأسود ، و معمر بن عبد الله خسة من الصحابة و حسر آخر منهم فال على : و جسر السلف في ذلك »

<sup>(</sup>١) الزيادة من الموطأ ج٢ ص١٤٤

أكثر منه يدآبيدو لا يصلح نسيئة ، فهذا عبادة أسنده وأفق به به و من طريق ابن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن عمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر كان لا يرى بأسا فيما يكال واحدا باثنين بدا بيداذا اختلفت ألوانه ، و من طريق ابن أبي شيبة ناابن فضيل عن أشعث عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله قال: اذا اختلف النوعان فلا بأس بالفضل يدابيد ،

فهذه أسانيد أصح من أسانيدهم بخلاف قولهم وهوقول ابن مسعود . وابن عباس بلا شكأنه صمعنهماأنه لاربا فالتفاضل أصلا وأنماالربا فىالنسيئة ، ومن طريق عبد الرزاق عنسفيان الثورى عنالمغيرةبن مقسمعن ابراهم النخعى أنهلم يربأسا بجريبين من شعير بجريب من بر . ومن طريق ان أبي شيبة ناجرير عن المغيرة بن مقسم عن الشعبي قال المغيرة : سألتهو الرهم عن أربعة أجربة منشعير بجريبين من حنطة فقا لاجميعا : لا بأس به \* ومن طريق ان أبي شيبة ناعبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا بري بأسا ببيع البربالشعير يدابيدأ حدهماأ كثرمن الآخره ومنطريق ابن أبي شيبة ناالفضل بندكين عن أنيس (١) بن خالد التميمي (٢) قال: سألت عطاءعن الشعير بالحنطنة اثنين بو احد يدابيد فقال : لابأس به ،فهؤ لا. خمسة من الصحابة رضى الله عنهم صح عنهم جواز التفاضل في البريالشعير ، وطائفة من التابعين وهو قول سفيان. وأبيحنيفة . والشافعي، وأبي ٿور . وأحمد بزحنبل . واسحاق . وأبي سلمان ، واذا اختلف الناس فالمردود اليه هو القرآن. والسنــة . وقــد صح عن رسول الله ﷺ جواز التفاضل فيالبر . والشعير كماذكرنا فلا قول لاحدمعه؛ والعجب من مالك اذ يجعل ههنا وفىالزكاةالبر والشعير والسلت صنفا واحدا ثمملايجيز لمن يتقوت البر اخراج الشعير أوالسلت فيزكاة الفطر ، وقوله : أن يخرج كل أحد بما يأ كل وهذا تناقض فاحش ، وعجب آخر وهو أنه بجمع بين الذهب . والفضة في الزكاة ويرى اخراج أحدهما عن الآخر فى الزكاة المفروضة و يجيز ههنا أنيبا ع الذهب بالفضة متفاضلين ، وهذا تناقض لاخفا. به ، وماعلمقط أحدلانى شريعة. ولانى لغة. ولافى طبيعة أن الشعير بر ولاأن البرشعيربل كلذلك يشهد أنهما صنفان مختلفان كاختلاف التمر . والزبيب. والتين ، ولايختلفون فيأن من حلف لا يأكل برافأكل شعيرا أو لا يأكل شعيرافأكل برا أوأن لايشتري برا فاشتري شعيرا أوأن لايشتري شعيرافاشتري برا فانه لايحنث ، فهذه تناقضات فاحشة لاوجه لها أصلا . لامن قرآن . ولاسنة . ولارواية سقيمة . ولاقياس و بالله تعالى التوفيق ه

<sup>(</sup>١) في النسخة ١٤ (من أنس) وهو غلط (٣) في النسجة ١٦ التيمي وهو غلط صححناه من لسان الميزان

12/0 مَثُولُ وجائز بيع الذهب بالفضة سوا. في ذلك الدنانير بالدراهم أو بالحلي أو بالنقار ، والدراهم بحلى الذهب وسيائكه و تبره و الحلي من الفضة بحلى الذهب وسيائكه . وسياتك الذهب وتيره بنقار الفضة بدابيد ولايد عنا بمين ولايد متفاضلت ومتماثلين وزنا و زن وجزافا بجزاف ووزنا بجزاف في كل ذلك لاتحاش شيئاو لابجو ز التأخير في ذلك طرفة عين لا في بيع و لا في سلم ويباع الذهب بالذهب سوا. كان دنانير . أوحليا . أوسبائك . أوتبرا و زنابو زنءينابعين بدابيدلايحل التفاضل فيذلك أصلا ولاالتأخيرطرفة عينلابيعاولاسلما ، وتباع الفضة بالفضة دراهم أوحليا أونقارا وزنا بوزن عينابعين يدا بيدولايجوز التفاضل فىذلك أصلا ولاالتأخير طرفة عين لابيعاولا سلما ، ولاتجوز برادة أحدهما بمثلها من نوعها كيلاأصلالكن بو زن ولايد ، ولانبالي كانأحدالذهبين أجودمن الآخر بطبعه أومثله ، وكذلك في الفضتين ؛ وهذا مجمع عليه الاماذ كرناعن طلحة بن عبيدالله ، والابيع الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب فان اب عباس. وابن مسعود ومن وافقهما أجاز وافيهماالتفاضل يدابيد ، والاأن أباحنيفة . والشافعي أجازا بيع كلذلك بغير عينه وأجازا تأخير القبض مالم يتفرقا بأبدانهما وقدذكرناه عن عمرقبل هذا مخلاف قولهم ، والاان مال كالابجيز الجزاف في الدنانير و لا في الدراه بعضها ببعض و بجيزه في المصوغ من أحدهما بالمصوغ من الآخر ، و بجيز اعطا. درهم بدرهم أوزن منه على سبيل المكارمة يه

فأماقول مالك هذا . وقول أبي حنيفة . والشافعي فلاحجة لشي . منها لامن قرآن . ولا من سنة . ولا من رواية سقيمة . ولا من قياس . ولا من قول صاحب بل هو خلاف أمر رسول الله والذي كرنا آنفا من أمره عليه السلام أن نبيع الفضة بالذهب كيف شنا يداييد ، وأماقول ابن عباس فانه احتج بمار وبناه من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد ابن منصور عن سفيان الثوري عن عمر و بن دينار عن أبي المهال قال : باع شريك لي ورقا بنسيئة [ فجا . بي فأخبر ني ] (١) فقلت : هذا لا يصلح فقال : قد والله بعته في السوق وما عابه (٢) على أحد فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال : قد والله المينية فهو ربا وماعابه (٢) على أحد فقال : ما كان يدايد فلاباس به وماكان نسيئة فهو ربا أمم قال لى : التنزيد بن أرقم فسألته فقال : مثل ذلك و من طريق أحمد بن شعيب أنا قتيبة ناسفيان \_ هو ابن عينة \_ عن عمر و \_ هو ابن دينار \_ عن أبي صالح السمان أنه سمع أبا سعيد الحدري يقول في حديث : أن ابن عباس قال له أسامة بن زيد :

<sup>(</sup>١) الزيادة من سنن النسائي ج٧ص٠ ٢٥ (٢) في النسخة ٤ ١ فما عابه

أخبرنى أنرسول الله على قال: انما الربانى النسيئة (١) هو من طريق سعيد بن منصور حدثنى أبو معاوية \_ هو محمد بن حازم الضرير \_ عن الأعمش عن ابراهيم التيمى عن الحرث أبن سويد قال: قال عبد الله بن مسعود . لاربانى يدييدو الما من الماء \_ و صح عن ابن عر أنه قال بقول ابن عباس مم رجع عنه ه و روينا من طريق حجاج بن المنهال ناجرير بن حازم قال: سألت عطاء بن أبى رباح عن الصرف ؟ فقال: يا بنى ان و جدت ما ثة درهم بدرهم مقدا فخذه ه

وَالْ اللهِ مُعْمِرٌ : حديث عبادة . وأبي هريرة . وعمر . وأبي سعيد في أن الأصناف الستة كل صنف منها بصنفه رباان كان في أحدهما زيادة على وزن الآخر هو زائد حكما على حديث أسامة . والبراء . وزيد ، والزيادة لا يحل تركها و بالله تعالى التوفيق .

١٤٨٦ مَسَمَا ُكُمْ وَجَائَز بِيعِ القَمْحُ وَالشَّعِيرِ . وَالمَاحِ بِالذَّهِبُ أُو بِالْفَضَةُ يَدُ اللَّمِ وَالْمَرِ وَالْمَانِ النَّصِجَاءِ بِالْمُاعِدُ وَلَيْنَ النَّصِجَاءِ بِالْمَاعِدُ اللَّمِ الذَّهِبُ أُو الفَضَةُ بِالْاصِنَافِ التَّيْذِ كُرُ بَالْانِ النَّصِجَاءِ بِالْمُاعِدِ وَلَيْنَ مَا يُعْدِقُونُ وَ وَلَيْنَ النَّمِ فَيْقُ وَ

المجدا مست المروق المالقرض فجائز فى الاصناف التي ذكرنا وغيرها وفى كل ما يتملك و يحل إخراجه عن الملك ولا مدخل الربا فيه إلا فى وجه واحد فقط ، وهو اشتراط أكثر بما قرض ، أو أقل بما قرض ، أو أجود بما أقرض ، أو أدنى بما قرض وهذا بحمع عليه ، وهو فى الاصناف الستة منصوص عليه كما أوردنا بأنه ربا وهو فيا عداها شرط ليس فى كتاب الله تعالى فهو باطل ، و يجوز إلى أجل مسمى و ، وخرا بغير ذكر أجل لكن حال فى الذمة متى طلبه صاحبه أخذه ، وقال مالك : لا يأخذه إلا بعدمدة ينتفع فيها المستقرض بما استقرض ، وهذا خطأ لا نه لم يأت به قرآن . و لا سنة - و لارواية سقيمة . و لاقياس . و لا قول أحد نعله قبله ، و أيضافانه حد فاسد لان الانتفاع لا يكون الافي ساعة (٢) فا فوقها ، وقال الله تعالى : (ان الله يأمر كم أن تؤدوا الامانات الى أهلها) والقرض أمانة ففرض أداؤها الى صاحبها متى طلبها و بالله تعالى التوفيق ■

18۸۸ مَمَالُومُ فَانَ كَانَ مَعَالَدُهُ شَيْءَ غَيْرُهُ أَيْشَى. كَانَ مَنْ فَضَة أَو غَيْرُهَا مُو خَيْرُهَا مُو عَلَيْعِهُ مَعْدُلُكُ الشّيءُ ولا مُؤْو جَهُ بِدُهِ أَصْلَا بِأَ.كُثْرُ مِنُ وَزَنَهُ وَلَا بَائُمُ لَا لَا حَتَى يَخْلُصُ الذّهِ وَحَدُهُ وَنَهُ بِذُهِ بِأَصَلَا بَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ وَحَدُهُ خَالِصًا ﴾ وكذلك ان كان مع الفضة شيء غيرها كصفر . أو ذهب . أو غيرهما ممزوجها أو محموع إليها لم يحل بيعها مع ذلك الشيء ولادونه بفضة أصلا دراهم

<sup>(</sup>١) الحديث في سنن النسائي اطول من هذا (٢) في النسخة ١٤ لان الانتفاء بكون في ساعة

كانت أو غير دراهم لابا كثرمن وزنها ولا بأقل ولا بمثل وزنها الاحتى تخلص الفضة وحدها خالصة ، سوا، في كل ماذكرنا السيف المحلى . والمصحف المحلى . والحاتم فيه الفص . والحلى فيه الفصوص ، أو الفضة المذهبة ، أو الدنانير فيها خلط صفر أوفضة . أو الدراهم فيها خلط ما، ولار بافى غير ماذكرنا أصلاو كذلك إن كان فى القمح شىء من غيره مخلوط به أو مضاف إليه من دغل أو غيره لم يجزيعه بذلك الشىء ولا دونه بقمح صاف أصلا ، وكذلك الشول في الشعير فيه شىء غيره أو معه شىء غيره فلا يحل بيعه بشعير محض وفى التمريكون معه أو فيه شىء غيره أو معه فلا يحل بيعه بشعير محض وفى التمريكون فيه أو فيه شىء غيره أو معه فلا يحل بيعه القول فى الملح يكون فيه أو معه شىء غيره فلا يحل بيعه القول فى الملح يكون فيه أو معه شىء غيره فلا يحل بيعه بملح صاف، و انماهذا كله إذا ظهر ألم الحدود ها أر الحلط فى شىء بما ذكرنا ، وأماها لم يؤثر ولا ظهر له فيه عين و لا نظر أيضا في كمه حكم المحض لأن الاسماء إنماهي موضوعة على حسب الصفات التى بها تنتقل الحدود ه

برهان ذلك أمر الذي عليه الاساع الذهب والفضة بشيء من وعهما الاعينا بعين وزنا بوزن ، وأن لا يباع شيء من الاصناف الاربعة بشيء من نوعه إلا كيلا بكيل عينا بعين وأذا كان في أحد الا نواع المذكورة خلط أوشيء مضاف إليه فلاسبيل إلى بيعه بشيء من نوعه عينا بعين ولا كيلا بكيل ولاوزنا بوزن لا نه لا يقدر على ذلك أصلا ، فقال من أجاز ذلك : إذا علمناوزنه أو كيله جاز بيعه بشيء من نوعه أكثر وزنا أو كيلا منه فيكون مقد اروزنه به أو مقد اركيله كذلك و يكون الفضل بذلك الشيء ، مثال ذلك دينار فيه حبة فضة فيباع بدينار ذهب صرف فيكون من هذا الدينار الصرف دينار غير حبة بازاء الذهب الذي في ذلك الديمة وكذلك الدرهم يكون فيه ربعه أو ثلثه أو نصفه صفر الخميد عبد رهم فضة محضة فيكون ما في الدرهم في الفضة ، وكذلك الدرهم من الفضة بازاء و زنه من ذلك الدرهم فيباع بدرهم فضة محضة فيكون ما في هذا الدرهم من الفضة بازاء ما بقي من ذلك الآخر من الفضة و يكون الصفر الذي مع هذه الفضة بازاء ما بقي من ذلك الآخر من الفضة و هكذا في الأربعة الأصناف الباقية »

تَعَالَ يُومِحِدٌ : فقلنا : ان كنتم تخاصتم بهذه النية من الوزن فلم تتخلصوا من التحيين لآنه لايعرف أى فضة هذا الدرهم بعتم بفضة ذلك الآخر ، وقد افترض رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم أنه لايحل ذلك الاعينابعين فكيف وقدورد في هذا نص؟ كما روينا من طريق مسلم ناأبو الطاهر [ أحمد بن عمرو بن سرح] (٢) انا ابن وهب أخبر في أبوها في الخولاني أنه سمع على بن رباح [اللخمي] يقول : سمعت فضالة بن عبيد يقول:

<sup>(</sup>١) في النسخه ١٦ وفيكون بازائه ١٥) الزيادة من صحيح مسلم ج ١ ص٢٦٤

■ أتىرسول الله ﷺ وهو بخيبر بقلادةفيها ذهبوخرز (١) وهي من المغانم تباع فامر رسول الله يُشْتِينُهُ بالذهبالذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم عليه السلام: الذهب بالذهب وزنَّابوزن ◘ ٥ ومنطريق أبيداود نامحمـد بن العلاء ناابن المبارك عن سعيد بن يزيد هو أبو شجاع \_ عن خالدبن أبي عمر ان (٧) عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيدالانصارى قال: ﴿ أَنَّى رَسُولُ اللهِ (٣) ﷺ عام خير بقلادة فيما ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير فقال رسول الله ﷺ: لاحتى تميز بينه وبينه فقال: انماأردت الحجارة فقال عليه السلام: لاحتى تميزينهما فرده حتى ميز بينهما 🔳 فهذا رسول الله عَيْمُ اللَّهِ لِم يُلتفت نيته في أنه انما كان غرضه الخرز و يكون الذهب (٤) تبعا ولا راعي كثرة ثمن من قلته ، وأوجبالتمييز والموازنة ولابد ، وفي هذا خلاف نذكر منه طرفا انشاء الله تعالى . روينا من طريق شعبة نا عمارة بن أبي حفصة عن المغيرة بن حنين سمعت على بن أبي طالب \_ وهو يخطب \_ اذ أتاهر جل فقال : ياأمير المؤمنين ان بأرضنا قوما يأكلون الرباقال على : وماذلك؟ قال : يبيعون جامات مخلوطة بذهب وفضة بورق فنكس على رأسه وقال: لاأى لابأس به ه ومن طريق سعيد بن منصور ناجرير بنعبد الحميد عن السماك بنموسي عن موسى بنأنس بن مالك عن أبيه أن عمر أعطاه آنية خسروانية مجموعة بالذهب فقال عمر: اذهب فبعها واشترط رضانا فباعها من بودى بضعف و زنهائم أخبر عمر فقال له عمر : اذهب فاردده لا إلا بزنته ... و من طريق سعيدبن منصور ناهشمءن مجالدعن الشعىأن عبدالله بن مسعودياع نفاية بيت المال زيوفا وقسيانا (٥) بدراهم دون وزنها ، ومن طريق ابن أبي شيبة ناشريك ابن عبدالله عن ابراهم بن مهاجر عن ابراهم النخعي قال : كان خباب قينا و كان ربما اشترى السيف المحلى بالورق ه ومنطريق الزأبيشيبة ناعبدالسلام بنحربعن بربد الدالاني عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : كنا نبيع السيف المحلى بالفضة و نشتريه، ومن طريق ابن أى شيبة ناو كيع عن اسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بنجبير عن ابن عباس قال: لابأس ببيع السيف المحلى الدراهم ، فهؤ لا عمر . وعلى ، وأنس . وابن مسعود . وطارق وابن عباس وخباب الاأن عليا . وخبايا . وابن مسعود وطارقا . وان عباسلم مخصواباكثرمما فبهامن الفضةولاأقل ، وعمرراعي وزن الفضة وألغي الذهب الاأنه أجاز الصرف مخيار رضاه بعدافتراق المتصارفين ، وأنس وحده راعي

<sup>(</sup>۱) ف صحیح مسلم «فیهاخرز و ذهب» (۲) فی النسخة ۱ ما بی عمرو ) وهو غلط (۳) پی سنن أبی داود «انمی النبی» الخرن) فی النسخة ۱ (و کون الذهب) (۵) هو جمع قسی الردیء کصبیان و صبی کمیقال قست الدر اهم تقسو اذارافت

و من طريق سعيد بن منصور ناهئيم انا خصين - هو أبو عبد الرحمن - عن الشعبي أنه كان لا يرى بأساً بالسيف المحلى يشترى نقداو نسيئة و يقول فيه : الحديد. والحمائل هوروينا من طريق شعبة أنه سأل الحريم بن عتيبة عن السيف المحلى بباع بالدراهم ؟ فقال : ان كانت الدراهم أكثر من الحلية فلا بأس به وروينا مثله أيضاعن الحسن . وابراهيم وهوقول سفيان ، وروينا عن ابراهيم قو لا ثالثا كاروينا من طريق سعيد بن منصور ناجر يرعن مغيرة عن ابراهيم في الذهب والفضة يكونان جميعاقال : لا يباع الا بوزن واحدمنهما عن ابراهيم في الذهب والفضة يكونان جميعاقال : لا يباع الا بوزن واحدمنهما ع

قال النصل جازيعه بنوعه نقداً وتأخيرا ، وقال مالك : ان كانت الحلية تبعاو كان الفضل في النصل جازيعه بنوعه نقداً وتأخيرا ، وقال مالك : ان كانت فضة السيف المحلى بالفضة أو المصحف كذلك . أو المنطقة كذلك . أو خاتم الفضة كذلك يقع في الثلث من قيمتها مع النصل . والخمد . والحمائل . ومع المصحف . ومع الفص ، وكان حلى النساء من الذهب أو الفضة يقع الفضة أو الذهب في ثلث قيمة الجميع مع الحجارة فأقل جازيع كل ذلك بنوعه أكثر مما فيه ومثله وأقل نقداً و لا يجوز نسيئة ، فان كانت أكثر من الثلث لم يجز أصلا ، وهذا تناقض عظيم لأن التفاصل حرام كالتأخير و لا فرق فان منع من أحدهما فليمنع من الآخر وان أجاز أحدهما لأنه تبع فليجز الآخر أيضا لأنه تبع ، وتحديده الثلث عجب آخر ا

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١٦ عبد العزيو بن ابى امية و في النسخة الحلبيه عبد الكريم بن ابى امية (٢) في النسخة رقم ١٤ قال (٣) في النسخة (٣) في النسخة

و ماعقل قط أحد أنوزن عشرة أرطال فضة تكون ثلث قيمة ماهى فيه يكون قليلاووزن درهم فضة يكون نصف قيمة ماهى فيه يكون كثيرا ، وهذا فاسد من القول جداو لا دليل على صحته لامن قرآن و لامن سنة ، ولارواية سقيمة ، ولاقول أحد قبله نعلمه ، ولا قياس ، ولارأى لهو جهو لا احتياط ، وقال أيضا: لا يجوز بيع غير ماذكر نايكون فيه فضة أو ذهب بنوع ما فيه منهما فل أوكثر كالسكين المحلاة بالفضة أو الذهب والسرج كذلك، وكل شيء كذلك إلا أن يكون ما فيه من الفضة أو الذهب اذا نزع لم يجتمع منه شيء له بال فلا بأس حين ثذ بيعه بنوع ما فيه من ذلك نقد او بتأخير وكيف شاء ...

فَالَ رَحِيْنَ : شيء له بال كلام لا يحصل ، وحبة ذهب أو نضة لها بال عند المساكين نعم و عندالتجار وعندأ كثر الناس ، ولا يحل عنده و لاعندنا تريدها في الموازنة في الفيه الربا ، ثم تفريقه بين السيف . والمصحف والحاتم . والمنطقة . وحلى النساء في ذلك . وبين السرح . واللجام (١) والمهامين . والسكين . وغير ذلك عجب جدا الهذاك . وابن السرح . واللجام (١) والمهامين . والدنانير مباح اتخاذها فأجيز والناقل الماد عبرها بذهب إذا كانت ثلث القيمة فأقا ، وأحاذ مالك بدل الدنانير المحضة للمهام عبرها بذهب إذا كانت ثلث القيمة فأقا ، وأحاذ مالك بدل الدنانير المحضة للمهام عبرها بدهب إذا كانت ثلث القيمة فأقال ، وأحاذ مالك بدل الدنانير المحضة للمهام عبرها بدل الدنانير المحضة المهام عبرها بدلك بدل الدنانير المحضة المهام عبرها بدلك بدل الدنانير المحضة المهام عبرها بدلك بدل الدنانير المحضة المهام بدلانية بدل الدنانير المحضة المهام بدلانية بدلك بدل الدنانير المهام بدلانية بدلانية بدلانية بدلانية بدلانية بدلانية بالمهام بدلانية بالمهام بدلانية بدلان

بيعهامع غيرها بذهب إذا كانت ثلث القيمة فأقل وأجاز مالك بدل الدنانير المحضة بالدنانير المغشوشة بالصفر أو الفضة كثر الغش أم قلكان الثلث أو أكثر أو أقل مثلا بمثل ، وكذلك أجاز بدل الدراهم المغشوشة بالصفر وغيره بالدراهم الفضة المحضة مثلا بمثل كان الغش الثلث أو أكثر أو أقل قال : فان كان ذلك باسم البيع لم يحزوهو يرى في المغشوشة الزكاة إذا بلغ و زنها بغشها (٧) ما ئتى درهم أو بلغ و زن الدنانير عشرين دينارا وإن كانت الفضة أو الذهب فيهما أقل من العشر ، وهذا تناقض آخر ولئن كان حكمها حكم الصافية في وجوب الزكاة فيهاو كانت و رقافان بيع بعضها بيعض جائز لانهاشيء واحدوورق ولئن كان بيع بعضها ببعض لا يجوز لأنها ليست شيئاوا حداً ولاهي ورق فان الزكاة فيها لا تجب لذلك سواء سواء ، ثم الفرق بين البدل ، وبين البيع عجب آخر ما سمعناه عن أحد قبله ولاندرى من أين قاله ؟ ولئن كان للبدل هناغير حكم البيع ليجوزن الدينار بالدينارين على البدل لاعلى اسم البيع وهذه عجائب (٣) كما تسمع وقال أبو حنيفة : كل شيء محلى بفضة أو ذهب فجائز بيعه بنوع ما فيه من ذلك إذا كان انثن أكثر ممافي المبيع من الفضة أو الذهب و لا يجوز بمثل ما فيه من ذلك ولا بأقل ، قال و لا بدمن قبض ما يقع للفضة أو للذهب من الثمن قبل النفرة في كان هذا طريفا جدا و مخالفا المسنة كماذ كرما قبل ه

وقال أبوحنيفة في الدراهم المغشوشة: إن كان الثلثان هو الصفروكانت الفضة الثلث

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١١ ألحاتم (٢) في النسخة رقم ١٩ ه بمينها ٥ (٢) في النسخة رقم ١ ٨ هو هذا بجب،

ولا يقدر على تخليصها لأنه لا يدرى ان خلصت أيبقى الصفر ام يحترق؟ فلابأس ببيعها بوزن جميعها فضة محضة و بأكثر من و زنجميعها أيضا و لا يجوز بيعها بمثل الفضة التي فيها و لا بأقل منها قال : فان كمان لصفها صفر اأ و نصفها فضة غان كانت الفضة هي الغالبة جاز بيعها بوزن جميعها من الفضة المحضة و لا تباعباً كثر من ذلك من الفضة و إن لم يكن أحدهما غالبا للا خر جاز بيعها حينتذ بمثل و زن جميعها فضة محضة و بأكثر و بأقل بعد أن تكون فضة الثمن أكثر من الفضة التي فالمدراهم فان لم يكن أحدهما غالبا فضة المثن أكثر من الفضة التي فالدراهم فان لم يدر أى الفضتين أكثر من القيمة التي فالدراهم؟ فالبيع فاسد ، قال : فان كان ثلثا الدراهم فضة و ثائها صي في أول فهمه ليئس من فلاحه و لوجب أن يستعدله بغل و لا بأكثر ، و هذه و ساوس لوقا لها صي في أول فهمه ليئس من فلاحه و لوجب أن يستعدله بغل و نعوذ بالله من البلاء ، و لا رأى سديد . و لا احتياط . من قرآن . و لا من سنة . و لا رواية سقيمة . و لا فياس . و لا رأى سديد . و لا احتياط . و مرة رأى الربع كثيرا في اينكشف من فخذها أو د برها و مرة رأى النصف قليلا . و مرة رأى البغلى كثيرا في اينكشف من فخذها أو د برها و مرة رأى النصف قليلا . و مرة رأى البغلى من جميع الرأس كثيرا ، و هذه تخاليط لا تعقل و تحركم في دين الله تعالى بالباطل =

 <sup>(</sup>١)هو ــ بثين معجمة في أوله مضمومة ثم عين مهماة وآخرة ثاء مثناة ــ محمد بن عبدالله بن المهاجر النصرى
 ويقال العقيلي الدمشقي وفي النسخة رقم ٦ ١ والنسخة الحلبية الشعبي وهو تصحيف (٢)سبق تفسيره قريبا

ابن الحرث أن عامر بن يحيى [ المعافري ] (١) أخبرهم عن حنش بن عبدالله الصنعاني أنه كانمعفضالة بنعبيدنى غزوةفطارت لىولأصحابى قلادة فيهاذهب وورقوجوهر فاردت أن اشتريها فسألت (٧) فضالة ابن عبيد؟ ققال: انزع ذهمها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم لاتأخذن الامثلا بمثل فانرسول الله ﷺ قال : ثممذ كر الحديث \* ومن طريق و كيع نا فضيل بن غروان عن نافع قال : كَانَ ابن عمر لايبيع سرجا ولاسيفا فيهفضة حتى ينزعه تمهيبيعه وزنا يوزن ﴿ فَهُوْلاً عَمْرٌ . وعلى . وان عمر . وفضالة سعيد ه ومن التابعين كارو ينا من طريق اسأني شيبة ناعبد الأعلى س عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يكره أن يشتري السيف المحلي بفضة ويقول: اشتره بالذهب يدا بيد ه ومنطريقان ألىشيبة نااسماعيل بنابراهم ــ هوابن علية ــ عن أبوب السختياني أن محمد ن سير ن كان يكره شراء السيف الحلى الا بعرض ه ومن طريق سعيد بن منصور ناهشم أنا يونس عن ابن سيرين أنه كان يقول: اذا كانت الحليةفضة اشتراها بالذهب وانكانت الحلية ذهبا اشتراها بالفضة وانكانت ذهباوفضة فلايشتريهابذهبولافضة واشتراها بعرض ﴿ وَمَنْطُرِينَ سَعِيدُ بِنُ مُنْصُورُ ناهشيم أنا الشيباني ـ هوابو اسحاق ـ عن الشعى عن شريح أنه أتى بطوق ذهب فيـه جوهر فقال شريح:أزيلوا الذهب من الجوهر فبيعوا الذهب يدابيد وبيعوا الجوهر كيف شئتم ه ومنطريق وكيع نازكريا - هوابن أبىزائدة - عزالشعبي قال: سئل شريح عن طوق ذهب فيه فصوص اتباع بدنانير ? قال : تنزع الفصوص ثم يباع الذهب بالذهب وزنا بوزن ، ومنطريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى . وقتادة قال قتادة : عن ابن سيرين ثم اتفق ابن سيرين . و الزهرى قالا جميعا . يكره أن يباع الخاتم فيه فضة بالورق 🚁 ومن طريق حماد ىنسلمة عن حماد بن أبي سلمان عن ابراهم النخعى أنه كان يكره أن يشترى ذهب وفضة بذهب ، وقال حماد: فيمن أراد أن يشترى ألف درهم بمائةدينار ودرهم فمنع من ذلك وقال : لاولكن اشتر ألفدرهم غيردرهم بمائة دينار ، و كل ماقلناه فهوقول الشافعي . وأحمد . وجمهور أصحابناوبالله تعالى التوفيق & 1819 مَسَمَا ُلِي فَانَ كَانَ ذَهِبِ وَشَيْءَ آخَرَغِيرِ الفَضَةَ مَعَهُ أُومِرَ كَبَافِيهِ جَازِ بيعه كماهو معماهو معهودونه بالدراهم يدابيد ولايجوز نسيثة ءوكمذلك الفضة معها شيء آخرغير الذهب أومركبا فيها أوهي فيه جاز بيعهامع ماهي معه أودونه بالدنانير يدابيدولايجوز نسيئة ، وكذلكالقمحمعة تمر أوملحأوشي. آخر فجائز بيعهمع الآخر

<sup>(</sup>١) الزيادة من صبح مسلم ج اس ٢٦٤ (٢) في النسخة رقم ١٦ « و ارسات ، و ما هنام و انق لما في صبح مسلم

أودونه بشعير يدآبيد ولا يجوز نسيئة (١)، وكذلك الشعير معه تمر أوملح أوغير ذلك فجائز بيعه ومامعه أودونه بقمح نقدا لانسيئة ، وكذلك التمر معه شعير أوملح أو غير ذلك فجائز بيعه معه أودونه بقمح نقدا لانسيئة ، وكذلك الملح معه قمح أو شعير أوغير ذلك فجائز بيعه بالتمر نقدا لابنسيئة ،

برهان ذلك قول رسول الله وَلَيْكِيْتُهُ : « فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئم اذاكان يدا بيد ■ فسقطت الموازنة والمكايلة . والماثلة . و بقى النقد فقط وبالله تعالى التوفيق ٥ روينا من طريق حماد بن سلمة نا الحجاج بن أرطاة عن جعفر بن عمرو بن حريث أن أباه اشترى من على بن أبى طالب ديباجة ملحمة بذهب بأربعة آلاف درهم بنساء فاحرقها فاخر جمنها قيمة عشرين ألف درهم ، وأجاز ربيعة بيع سيف محلى بفضة بذهب الى أجل ٥

قال على : لاحجة فى قول أحدد دون رسول الله على ا

رضي الله عنهم ه

• 93 / مَسَلُّكُ وأماالدراهم المنقوشة والدنانير المغشوشة فانهان تبايع اثنان دراهم مغشوشة قد ظهر الغش فيها بدراهم مغشوشة قدظهر الغش فيها فهو جائز إذا تعاقدا البيع على أن الصفر الذى فى هذه بالفضة التى فى تلك والفضة التى فى هذه بالصفر الذى فى تلك فهذا جائز حلال سواء تبايعا ذلك متفاضلا . أو متماثلا . أو جزافا بمعلوم أو جزافا بجزاف لان الصفر بالفضة حلال \* وكذلك ان تبايعا دنانير مغشوشة بدنانير مغشوشة تلك و ذهب مغشوشة تلك و ذهب مغشوشة تلك و ذهب تلك بفضة هذه فهذا أيضا حلال متماثلا . ومتفاضلا . و جزافا نقدا و لا بدلانه ذهب بغضة فالتفاضل جائز و التناقد فرض ، و بالقاتعالى التوفيق ه

1891 مَسَالِكُ وجائز بيع القمح بدقيق القمح وسويق القمح . و بخبز القمح ودقيق القمح بدقيق القمح بدقيق القمح بخبز القمح بخبز القمح متفاضلا كل ذلك . ومتماثلا . وجزافا ، والزيتون بالزيت والزيتون، والزيت بالزيت والعنب بالعنب وبالعصير و بخل العنب والزبيب بالخل يدا يدوان يسلم كل ماذكر نابعضه في بعض و كذلك دقيق الشعير بالقمح و بالشعير و بدقيق الشعير و بخبزه والتين بالتين . والزيب بالزيب . والارز بالارز كيف ثمت متفاضلا و متماثلا و يسلم والتين بالتين .

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ٤ ١ (نظرة)

بعضه فى بعض و لاربا البتة و لاحرام إلافى الاصناف الستة التى قدمنا . و فى العنب بالزبيب كيلا و يجوز و زناكيف شئت ، و فى الزرع القائم بالقمح كيلا ه فان كان الزرع ليس قمحا و لا شعيرا و لا سنبل بعد فقد جاز بيعه بالشعير كيلاو بكل شى ما عدا القمح كيلا ، و أجاز المالكيون السويق من القمح بالقمح متفاضلا ، و أجاز الحنيفيون خبز القمح بالقمح متفاضلا وكل ذلك أصله القمح و لا فرق \*

برهان ذلك ماأوردنا قبلمن أنه لاربا ولاحرام الامانص عليه رسول الله ستايته قال تعالى : (وأحل الله البيع وحرم الربا) وقال تعالى: (ولاتاً كلو اأمو الكم بينكم بالباطل إلاأن تكونتجارة عن تراضمنكم ) وأباحرسولالله ﷺ السلف في كيل معلوم . أو وزن معلوم الى أجل معلوم ، وقال الله تعالى: (وقد فصل لـكم ما حرم عليكم ) فصح بأوضح حن الشمس أن كل تجارة , وكل بيع : و كل سلف في كيل معلوم أووزن معلوم إلى أجل معلوم : فحلال مطلق لامرية في ذلك إلاما فصل الله تعالى لنا تحريمه على لسان رسوله عليه السلام ، ونحن نشهد بشهادة الله تعالى و نبت و نقطع بان الله تعالى لم يحرم على عباده شيئا كتمه عنهم وكم ببينه رسولهعليهالسلام لهموأنه تعالىلم يكلنا فماحرم علينا الى ظنون أبى حنيفة . ومالك . والشافعي . أوغيرهم . ولاالى ظنوننا .ولا الى ظن أحدولاإلى دعاوى لابرهان عليها ، وماوجدنا عن أحدقبل مالك المنع من بيع الزيتون بالزيت ثم اتبعه عليه الشافعيوان كان لم يصرح بهؤو أجازه أبوح نيفة و أصحابه اذا كان الزيت أكثرمما فيالزيتون منالزيت وإلافلا ،فانقالوا : هيمزابنة قلنا : قلتم :الباطل قدفسر المزابنة أبو سعيدالخدري . وجابر بنعبد اللهوابن عمر رضيالله عنهم وهم أعلم الناس باللغة وبالدين فلم يذكروا شيئامن هذه الوجوه فيهأصلا ، فان قالوا : قسناً ذلكُ على الرطب بالتمر . والزبيب بالعنب كيلا قلنا : القياس كله باطل ثم هذامنه عين الباطل لان الزبيب هوعين العنب نفسه الاأنه يبس ، والتمره وعين الرطب (١) إلاأنه يابس والزيت هوشي.آ خرغيرالز يتون (٢) لـكنهخار جمنه كحرو ج اللبن من الغنم · والتمر من النخل ويبع كلذلك بما يخرج منه جائز بلاخلاف ، فهذا أصح في القياس لوصح القياس يو ماما ، وقد ذكرنا أقرالهم المختلفة المتناقضة وكل قول منها يكذب قول الآخر (٣) و يبطله ويشهد عليه بالخطأكل ذلك بلا برهان والحد لله رب العالمين على عظمُ نعمه علينا كثيرا ، وهذاقول ألى سلمان. وأصحابنا يرمن طريق (٤) ابن أبي شيبة ناعبيدة بن حميد عرب مطرف - هو أبن طريف - عن الشعبي أنه سئل عن السويق

<sup>(</sup>١) فالنسخة رقم ؟ ١ هموا رطب ٥ (٢) فالنسخة رقم ؟ ١ (آخر سوى الزبتون ٥ (٣) في النسخة رقم ١٠ ا والآخر بن ١ (٤) في النسخة رقم ١٠ أخر هذا السندو قدم ما بعده عليه

بالحنطة؟ فقال: ان لم يكنربا فهوريبة ه ومن طريق ابن أبي شيبة ناجرير عن ليث عن جاهد قال: لا بأس بالحنطة بالسويق والدقيق بالحنطة والسويق فلم يشترط المهائلة ، وقد ذكر ناأقوال الصحابة و من بعدهم في المزابنة فاغنى عن تكراره ه

189۲ مسائلة ومنكان له عندآخر دنانير. أو دراهم. أو قمح وأوشعير والملح وأو تمر وأو غير ذلك ممالا يقع فيه الربا أى شيء كان لاتحاش شيئا امامن بيع واما من قرض وأومن سلم وأومن أي وجه كان ذلك له عنده حالاكان أو غير حال فلا يحل له أن يأخذ منه شيئا مر غير ماله عنده أصلا وان أخذ دنانير عن دراهم أو دراهم عن دنانير أو شعيرا عن بر أو دراهم عن عرض أو نوعا عن نوع لاتحاش شيئا فهو فيما يقع فيه الربا حرام بحت وأكل مال شيئا فهو فيما يقع فيه الربا حرام بحت وأكل مال بالباطل و كل ذلك مفسوخ مردود أبدا محكوم فيه بحكم الغصب الا أن لا يقدر على الانتصاف البنة فيأخذ ما أمكنه مما يحل تملك لا تحاش شيئا بمقدار حقه و لامزيد فهذا حلال له ه

برهان ذلك ماذكر ناقبل من تحريم النبي والنهب والفضة والبر والبر والبر والشعير . والملح إلا مثلا بمثل عينا بعين ، شمقال عليه السلام: وفاذا اختلفت هذه الأصناف فيبعوا كيف ششم إذا كان يداييد إوالعمل الذي وصفناليس يداييد بل أحدهما غائب ولعله لم يخرج من معدنه بعد فهو محرم بنص كلامه عليه السلام ، وأيضافر وينامن طريق مسلم نامحمد بن رمح ناالليث بنسعد عن نافع أنه سمع أباسعيد الحدري يقول: وأبصرت عيناى وسمعت أذناى رسول الله عليه التهده على الذهب بالذهب والا تبيعوا الورق بالورق الامثلا بمثل والا تشفوا بعضه على وعض التبيعوا المناهب بناجز الإيداييد به (١) ■ ومن طريق البخارى ناحفص بن عمر حهو الحوضي ـ ناشعبة أخبرنى حبيب بن أنى ثابت قال : سمعت أبا المنهال قال : سألت البراء بن عازب . و زيد بن أرقم عن الصرف في كلاهما يقول: ونهى رسول الله عن المنهال قال : سألت البراء بن عازب . و أبو حنيفة . والشافعي في أحد قوليه وأصحابنا الى جو از أخذ الذهب من الورق والورق من الذهب ، واحتجوا في ذلك بمارو يناه من طريق قاسم بن أصبغ نا من الورق والورق من الذهب ، واحتجوا في ذلك بمارو يناه من طريق قاسم بن أصبغ نا بن عمد ناعفان بن مسلم ناحاد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال : «قلت : يارسول الله أبيع الابل بالدنا نير و آخذ الدنا فيرو آخذ هذه من هذه فقال : (٣) لابأس أن تأخذها بسعريوما به هو آخذ الدنا فيرو آخذ هذه من هذه فقال : (٣) لابأس أن تأخذها بسعريوما به هو آخذ الدنا فيرو آخذ هذه من هذه فقال : (٣) لابأس أن تأخذها بسعريوما به هو آخذ الدنا فيرو يو من عمد المناه بسعريوما به هو المخاوي مها به هو المناه به عليه الدنا فيرو يو من الده به عليه به عليه به الأبل بالدنا في والمناه به عليه به الدنا فيرو والمناه بناه به عن الديا بيرو والمناه بيرو والمناه به عن الديا بيرو والمناه بيرو والمن

<sup>(</sup>١) هو في صحيح مسلم ج ١ ص ٥٠ ١ (٢) هو في صحيح البخاري ج ٣ ص ١٥٥ (٣) في النسخة رقم ١ ١ قال

قَالِ الله مُحِدّ : وهذا خبر لاحجة فيه لوجوه ، أحدهاأن سماك بنحرب ضعيف بقيل التلقين شيدعلمه بذلك شعبة وأنه كان بقول له: حدثك فلان عن فلان ؟ فيقول: نعم فيمسئل عنه ، وثانيها أنهقدجا. هذا الخبر بهذاالسندببيانغير ماذكرواكمار و ينا من طريق أحمد من شعيب أناقتية ناأبو الأحرص عن سماك من حرب عن سعيد من جبير عن اب عمر قال : كنت أبيم الذهب بالفضة أو الفضة (١) بالذهب فأتيت رسول الله ﷺ فأخبرته بذلك فقال: اذابايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس ، وهذا معنى صحيح وهو كله خبر واحد ۽ وثالثها أنه لوصح لهم كمايريدون لكانوا مخالفين له لأن فيهاشتراط أخذها بسعريومهاوهم بحيزون أخذها بغيرسعريومها فقداطر حواما يحتجون به ، ومما يطلقو لهم ههنا أنهقدصح النهيءن بيع الغرر وهذاأعظمما يكون من الغرر لانه بيع شيء لايدري أخلق بعدأملم يخلق ولاأي شيء هو والبيع لايجوز إلا في عين معينة بمثلها والافهوبيع غرر وأكلمال بالباطل والسلم لايجرز الاالىأجل فبطلأن يكون هذا العمل بيعا أوسلمافهو أكل مال بالباطل ، وأيضاً فانهدا الخبرانماجا. في البيع فمن أبن أجازوه في القرض؟ وقدفر ق بعض القائلين به بين القرض في البيع في ذلك واحتجوا من فعل السلف فىذلك بمارو ينامن طريق وكيع نااسماعيل بن أبى خالدٌ عن الشعبي عن سعيدمولى الحسن قال: أتيت ابن عمر أتقاضاه فقال لى: اذا خرج خاز نناأ عطيناك فلما خر جبعثه معي الى السوق وقال: اذاقامت على ثمن فان شاء أخذها بقيمتها أخـذها . ومنطريق الحجاج بنالمنهال ناأبو عوانة ناإسماعيل السدى عن عبدالله البهي عن يسار بن نمير قال : كان لي علي رجل دراهم فعرض على دنانير فقلت : لا آخذها حتى أسأل عمر فسألته فقال: إئت ماالصيارفة فأعرضها فاذاقامت على سعر فانشئت فخذها وإنشئت فخذمثل دراهمك 🛚 وصحت إباحة ذلك عن الحسن البصري . والحبكم · وحماد. وسعيد بن جبير باختلاف عنه . وطاوس . والزهرى . وقتادة . والقاسم بن محمد ، واختلف فيه عن إبراهيم . وعطاء ه

فَالُ بُومِيَّ : وروينا المنع من ذلك عن طائفة من السلف ، روينا من طريق مالك عن نافع عن النعمر قال : إن عمر بن الخطاب قال : لا تبيه و الذهب بالورق أحدهما غائب و الآخر ناجز (٧) هذا صحيح و من طريق و كيع عن عبدالله بن عوف عن ابن سيرين عن عبدالله بن مسعود أنه كان يكره اقتضاء الذهب من الورق و الورق من الذهب عند الله بن مسعود أنه كان يكره اقتضاء الذهب من الورق و الورق من الذهب عند الله بن مسعود أنه كان يكره اقتضاء الذهب من الورق و الورق من الذهب عند الله بن مسعود أنه كان يكره اقتضاء الذهب من الورق و الورق من الذهب عند المناسبة بن المناسبة بن المناسبة بنا الله بن المناسبة بنا المناسبة بنا المناسبة بنا المناسبة بنا المناسبة بنا الله بنا المناسبة بنا الله بنا المناسبة بناسبة بنا المناسبة بنا المناسبة بنا المناسبة بناسبة بناس

ومنطريقسعيدين منصور ناهشيم أناالشيباني\_ هوأبو إسحاق \_(٣)عن عكرمة

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ؛ ١ والنضة وماهناموا فقى لما فى سنن النسائى ج٧ص٢ ٢٨ (٢) هوفى الموطأ ج٢ص ٢٣ ١٣٠ مطولاً (٢) في النسخة رقم ١٩ هوان اسحاق وهو غلط

عنابن عباس أنه كره اقتضاء الذهب منالورق والور قمن الذهب، وهذا صحيح، و من طريق سفيان بن عيينة عن سعد بن كدام قال: حلف لي معن ه و ابن عبد الرحن بن عبدالله بن مسعود \_ أنه رجد في كتاب أبيه بخطه قال عبدالله بن مسعود: معاذالله أن أخذ دراهم مكاندنانير أودنانير مكاندراهم ، ومنطريق عبدالرزاق ناسفيان بنعيينة عن عمرو ابن دينار أخبرني أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم أن عبد الله بن عمر قال له: نها ناأ مير المؤمنين ـ يعنى أباه ـ أننبيع الدين بالعين و هذا في غاية الصحة ﴿ وَمِنْ طُرِيقَ حَمَادُ بِنَزِيدُ نَا أَيُوبُ السختياني عن محمد بنسيرين أن زينب امرأة ابن مسعود باعت جارية لهااما بذهب واما بفضة فعرض عليها النوع الآخر فسئل عمر ﴿ فقال: لتأخذ النوع الذي باعت به ، ومن طريق سعيد ابن منصورنا خالدين عبدالله \_ هو الطحان \_ عن الشيباني \_ هو أبو اسحاق \_ عن محمد ابنزيدعن ابن عمر فيمن باع طعاما بدراهم أيأخذ بالدراهم طعاما؟ فقال: لا حتى تقبض در اهمك و لم يقل ابن عمر با باحة ذلك في غير الطعام ، و من طريق ابن أبي شيبة ناعلي بن مسهر عنأبى اسحاق الشيباني عن محد بنزيد عن اب عمر فيمن أقرض در اهم أيأخذ بثمنها طعاما؟ فكرهه يه ومن طريق محمد بن المثني نامؤ مل بن اسماعيل ناسفيان الثوري عن الزبير بنعدي عن ابراهيم النخعي أنه كره اقتضاء الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير جومن طريق أحمد بنشعيب نامحمد بن بشار ناوكيع ناموسي بننافع عن سعيد بنجبير أنه كر = (١) أنْ يأخذالدنانير منالدراهم والدراهم منالدنانير هومن طريقا بنأبى شيبة ناابن علية عن يونس \_ هو ابن عبيد \_ عن أنس بن سيرين قال قال لي أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود: لا تأخذ الذهب من الورق يكون لك على الرجل و لا تأخذن الورق من الذهب ، و من طريق ا بن أ بي شيبة ناو كيع بن على بن المباك عن يحى - هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة - هو ابن عبد الرحن انعوف \_ أنه كره أن يكون اك عندآخر قرض دراهم فتأخذ منه دنانير ه ومن طريق انأبي شية ناعبدالاعلى نعبدالاعلى عن هشام بنحسان عن محد بنسيرين فيمن كانت له على أُخر دراهم فأخذمنها ثم أرادأن يأخذ بقيمتها دنانير فكرهه • ومن طريق ابن أبي شببة نامروان بن معاوية \_ هوالفزاري \_ عن موسى بن عبيدة أخبرني عطا. مولى عمر ابن عبدالعزيز أنهابتاع من برد مولى سعيدين المسيب ناقة بأربعة دنا نير فجاء يلتمس حقه . فقلت : عندى در اهم ليس عندى د نانير فقال : حتى استأمر سعيد بن المسيب فاستأمره . فقال لهسعيد: خذمنه دنانير عينا فان أبي فمو عده الله دعه، و من طريق ابن أبي شيبة نايحي انسميدالقطان عن ابن حرملة قال: بعت جزور ابدراهم إلى الحصاد فلماحل قضوتي

<sup>(</sup>١) في سنن النسائي ج ٧ ص ٢٨٧ ﴿ انه كان يكره ،

حنطة . وشعيرا . وسلتا فسألت سعيدبن المسيب؟ فقال: لايصلح لاتأخذ إلا الدراهم (١) فهؤلا عمر . وابن عباس . وابن مسعود . وابن عمر . والنخمى . وسعيد ابن جبير . وأبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود . وأبو سلمة بن عبد الرحمن . وابن سيرين . وابن المسيب ، وهذا عاتركو افيه القرآن في تحريمه أكل المال بالباطل لخبر ساقط مضطرب ، وقولنا هو أحد قولى الشافعي . وقول ابن شبرمة ، وأما إذا لم يقدر على الانتصاف فقد قال تعالى : (وجزا سيئة سيئة شلما) وقال تعالى : (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) فهذا عموم الكل ما أمكن الممنوع حقه أن ينتصف به أو بأن يوكل غريمه على ما له عنده . و بأن يبتاع له ما يريد فهذا جائز و بالله تعالى التوفيق ه

المعرفة القدم المتدركنا مناقضات لهم يعارضون المناقضات القدم المتدركنا مناقضات لهم يعارضون المنافذة القدم المتدركة القدم المتدركة القدم المتدركة القدم المتدركة القدم المتدركة والمترد والمترد

قال على : فان كان دقيق القمح نو عاوا حدا مع القمح فما يحل أن يبيع دقيق قمح بدقيق قمح الا كيلا بكيل كما يبيع (٣) الدقيق بالقمح متفاضلا ، وأجاز القمح بسويق القمح متفاضلا ، وسنفا غير القمح فو اجب أن يحيزه بالقمح متفاضلا ، وأجاز القمح بسويق القمح متفاضلا ، فأى فرق بين دقيق قمح بقمح و بين سويق قمح بقمح ؟ وأعجب من هذا احتجاجهم في ذلك بان السويق دخلته صنعة فقلنا . فكان ماذا ؟ ومن أبن وقع لكم الفرق بانه دخلته صنعة ؟ ندم والدقيق أيضا دخلته صنعة . ولافرق ، وقالوا أيضا : انما يراعى تقارب المنافع و قلنا : وهذا أيضا من أبن وقع لكم ؟ ومن أبن وجب لكم أن تراعوا تقارب المنافع ؟ وهل هي الا دعوى بلابرهان ؟ وقول لم تسبقوا اليه . و تعليل فاسد ، وأيضا فاز المنافع في جميع المأكو لات واحدة لسنانقول : متقاربة بل شيء واحد وهو وأيضا فاز المنافع في جميع المأكو لات واحدة لسنانقول : متقاربة بل شيء واحد وهو باليابسة ، وأجاز وا الحنطة المقاية باليابسة و كلتاهما مختلفة مع الأخرى ، ومنعوا من الحمين صنعة ، وأباحوا القمح بالخبر من القمح متفاضلا الدقيق بالعجين وقد دخلت العجين صنعة ، وأباحوا القمح بالخبر من القمح متفاضلا

<sup>(</sup>١) النسخةرةم ١٦ والادراهي (٢) فالنسخةرةم ١٦ ﴿ وَالْعَالَلْشَنْعِ » (٣) فالنسخةرةم ١٤ ﴿ وَأَنْسِيعِ ۗ

ومنعوا مناللبن بالسمن جملة . نعم ومنعوا مناللبن بالجبن وهل الجبن من اللبن الا كالخبر من القمح ؟ ومنعوامن بيعلبن شاة بشاة لبون إلاأنه لالبنالآن في ضرعها لانه قداستنفـذ بالحلب، وأجازوا بيع النخل بانتمر إذا كانت لاتمر فها، واحتجوا مان اللبن يخرج من ضرع الشاة وأن السمن يعمل من اللبن فقلنا: والتمر بخرج من النخل. والخبزيعمل من القمح ، ومنعوامن بيع العنب بالعصير وأجازوه بالحل وهذه عجائب لانظير لها ولو تقصيناها (١) لاتسعالامر فيذلك وفيها ذكرنا كنفاية ، وهو كله كاذكرنا لايعرف عناحد قبل مالك ، وكذلك لا يحفظ عن أحد قبل مالك المنع من بيعالزيت بالزيتون يدابيد متفاضلا ومتماثلا ﴿ وأَمَا الْحَنْيَفِيونَفَانُهُمُ أَنَاحُواالَّوْ مَا المنصوص عليهجهارا فاحلوا بيعتمرة بتمرتين وحرموا بيعرطلكتان اسود أخرش لايصاح إلالقلفطة المراكب برطل كتان أبيض مصرى أملس كالحرير، وكذلك حرموا بيع رطل قطن طيب غزلى برطل قطن خشن لا يصلح إلا للحشو ، وقالوا: القطن كله صنف واحد والكتان كلهصنف واحد ، قالوا : وأماالثياب المعمولة من القطن فاصناف مختلفة بجوز فربعضها ببعض التفاضل والنسيثة فاجاز وابيع ثوب قطن مروى خراساني بثوبي قطن مروى بغدادي نقدا ونسيئة ، قالوا : وأماغزل القطن في كم ذلك فصنف واحد لابجوز فيهالتفاضل ولاالنسيئة ، وقالوا : شحم بطن الكبش صنف وشحم ظهره وشحم سائر جسده صنف آخر فاجازوا بـمرطلين منشحم بطنه برطل من شحم ظهره نقدًا \* قالوا : و الية الشاةصنف وسائر لحماصنف آخر فجائز بيع رطل من أليتها برطلين منسائر لحمها ، قالوا : ولابجوز بيع رطل من لحم كبشالا برطل من لحمه ولامزيدوزنا يوزن نقدا ولايد؛ وأجازوه يرطلين من لحم الثور نقدا ولايد، وأمالحمالأوز ولحمالدجا جفيجوزمن كلواحدمنهما رطل برطلين مننوعه فاجازوا رطل لحمدجاج برطلين من لحمد جاج نقدا أو برطلين (٧) من لحم الأو زنقداو نسيئة وقالوا: النسيئة في كل ما يقع فيه الربا من التمر و البرو الشعير . وغير ذلك اتماهي ما اشترط فيه الاجل فيحين العقد وأما ما تأخر قبضه الىأن تفرقاولم يكن اشترط فيه التأخير فلا يضر البيع فيذلك شيئا الافي الذهب. والفضة فقط فان تأخر القبض فهما ريا اشترط أولم يشترط 🍙

ومن عجائب الدنيا اجازته الرطب بالتمر ومنعه من الدقيق أو السويق بالقمح جملة فلم بجزه أصلا فلو عُكس قوله لاصاب ، وهذه كلها وساوس . وسخافات . ومناقضات

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١٦ (ولو تقصيناهذا» (٢) في النسخة رقم ١٦ (و برطلين)

لادليل عايها وأقوال لاتحفظمن أحدقبلهو نسأل الله العافية م

وأماالشافعيون فاتهم منعوا من رطل سقمونيا برطلين من سقمونيا لأنها عندهم من المأكولات، وأباحوا وزن درهم زعفران بوزن درهمين منه نقدا ونسيئة لأنه لا يؤكل عندهم، ولم يجيزواييع عسل مشتار بشمعه كاهو بعسل مشتار بشمعه كا هو أصلا إلاحتى يصغى كلاهما، وأجازوا بيع الجوزو بقشره بالجوز بقشره واحتجوا فى ذلك بان اخراج العسل من شعه صلاح له و إخراج الجوزواللوز من قشره و نزع النوى من التمر فسادله فقلنا: كلا ما الصلاح فياذكر تم إلا كالفساد فيا وصفتم، وما في ذلك من التمر فسادله فقلنا: كلا ما الصلاح فياذكر تم إلا كالفساد في الوق هذا فساد لولان فسادا لماحل أصلالان الله تعالى يقول: (والله لا يحب الفساد) وهذه أيضا مناقضات ظاهرة. وأقوال لانعلم أحدا سبقهم إليها وبالله تعالى التوفيق ولانعلم أحداقبل أبى حنيفة منع من بيع الزيتون يدابيد سوامكان أكثر ما في الزيتون من الزيت أو مثله أو أقل و

قال بو محير : والحقيقة التي تشهد لها اللغة والشريعة . والحس فهو أن الدقيق ليس قمحاً ولاشعيراً لا في اسمه و لا في صفته و لا في طبيعته ، (١) فهذه الدواب تطعم الدقيق و الحبر فلا يضر ها بل ينفعها ، و تطعم القمح فيه لكها و الدبس ليس تمراً لا في لغة . ولا في شريعة و لا في مشاهدة . و لا في اسمه . و لا في صفاته ، و الما اليس ملحالا به يجوز الوضو ، بالما الحولا يجوز بالملح و ليس توليد الله تعالى شيئا من شيء بموجب أن المتولدهو الذي عنه تولد ، فنحن خلقنا من تراب ، و نطفة ، و ما ، و لسنا نطفة و لا ترابا و لا ما ، ، و الحرمتولدة من العصير و هي حرام و العصير حلا و الله با والما بالما الله الموالد عنه الدم و الما خيا حلالا طيبا و الدجاجة تأكل الميتة و الدم في صيران فيها لحما حلالا طيبا ، والحذرة تستحيل ترابا حلالا طيبا و الدجاجة تأكل الميتة و الدم في صيران فيها لحما حلالا طيبا ، والحذرة تستحيل ترابا حلالا طيبا و الدجاجة تأكل الميتة و الدم في صيران فيها لحما حدود طيبا ، والحذل من الحروه و حلال و هي حرام ، و أما حلى الذهب و الفضة في اذهب و فضة باسميهما و صفاتهما و طبيعتهما في اللغة و في الشريعة [ و احد] (٧) (و من يتعد حدود الشريعة ظلم نفسه ) •

العام المسكوكا مسكائلة ومن باع ذهبا بذهب بيعا حلالا أوفضة بفضة كذلك أوفضة بذهب كذلك مسكوك أو تبرا أو نقار افو جدأ حدهما بدهب كذلك مسكوك أو تبرا أو نقار افو جدأ حدهما السم كالمثلة أن يتفرقا بأبدا نها وقبل أن يخير أحدهما الآخر فهو بالخيار إن شاه فسخ البيع وان شاء استبدل لأنه لم يتم بينها بيع بعدفا تماهو مستأنف لبيع عن تراض أو تارك على ماذك على ماذك على ماذ كرنا قبل و بالله تعالى التوفيق ه

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١٦ ﴿ في طبعه ، (٢) الزيادة من النسخة رقم ١٦

المخير اتمام البيعفان كان العيب من خلط وجده من غير مااشترى لكن كه فضة أوصفر فى الخير اتمام البيعفان كان العيب من خلط وجده من غير مااشترى لكن كه فضة أوصفر فى ذهب أوصفر أوغيره فى فضة فالصفقة كلها مفسوخة مردودة كه ثرت أم قلت قل ذلك الخلط أم كثر لانه ليس هو الذى اشترى و لا الذى عقد عليه الصفقة فليس هو الذى تراضى بالعقد عليه وقد تفرقا قبل صحة البيع بالتفرق و لاخيار بالعقد عليه وقد تفرقا قبل معتم التي و لا التوفيق و المضائه الانه لم يأت بذلك نصو بالله تعالى التوفيق و المضائه الله لله يأت بذلك نصو بالله تعالى التوفيق و المناه ا

1897 من الله و كذلك لواستحق بعض ما اشترى أقله أو أكثره أولو تأخر قبض شي. عاتبا يعاقل أو كثر لأن العقد لم يتم صحيحاو ما لم يصح فهو فاسد وكل عقد اختلط الحرام فيه بالحلال فهو عقد فاسد لأنه لم يعقد صحة الحلال منه الابصحة الحرام وكل ما لاصحة له الابصحة ما لا يصح فلا صحة له و لا يحل (١) أن يلزم ما لم يرض به وحده در نغيره \*

القيه قبطبعه والفضة كذلك كالذهب الأشقر والأخضر بطبعه، فان كان النهب ناقص القيه قبطبعه والفضة كذلك كالذهب الأشقر والأخضر بطبعه، فان كان اشترط السلامة فالصفقة كلهامفسوخة لأنه وجدغير ما اشترى فلا يحل له مال غيره ممالم يعقد عليه بيعاوان كان لم يشترط السلامة فهو مخير بين امساك الصفقة كاهي و لا رجو عله بشيء واما فسخها كلها و لا بدلانه اشترى العين فهو عقد صحيح ثم وجدغبنا والغبن اذا رضيه البائع وعرف كلها و لا بدلانه الشترى العين فهو عقد صحيح ثم وجدغبنا والغبن اذا رضيه البائع وعرف قدره جائز لا كراهية فيه على ماقد منا قبل ، و لا يحل له تبعيض الصفقة لأنه لم يتراض البيع معصاحبه الاعلى جميعها فليس له غير ما تراضيا به معالقول الله تعالى: (و لا تأ كلوا أمو الكرو أمو الكرع عليكم حرام » فلا يحل له من مال غيره الاما تراضيا به معاه وأمو الكرع عليكم حرام » فلا يحل له من مال غيره الاما تراضيا به معاه

قَالَ بُوحِينَ : وهذا مكان اختلف فيه الخلف والسلف فروينا من طريق الحجاج ابن المنهال ناحفص بن غياث بن الأشعث الحرابي عن عكر مة عن ابن عباس فيمن يشترى الدراهم و يشترط إن كان فيهاز اثف أن يرده أنه كره (٢) الشرط وقال: ذلك له إن لم يشترط به قال على : ظاهر هذا ردالبيع لأنه لو أراد رد الزائف و حده لذكر بطلان ما قابله و صحة العقد (٣) في سائر الصفقة أو لذكر الاستدلال ولم يذكر من ذلك كله شيئا فلا يحوز أن يقول ما لم يقل ، فقول ابن عباس هو قولنا ، ومن طريق الحجاج بن المنهال نا همام (٤) - هو ابن يحيى - قال : زعم ابن جربج : أن ابن عمر المسترى دراهم بدنا نير فأخطأوا فيها بدرهم مستوق فكره أن يستبدله ، وهذا منقطع و لا نعلم أحدا من الحاضرين فأخطأوا فيها بدرهم مستوق فكره أن يستبدله ، وهذا منقطع و لا نعلم أحدا من الحاضرين

<sup>(</sup>١) فى النسخه رقم ١٩ ولا يصح (٢) فى النسخة رقم ١٠ و أنه كره (٣) فى النسخه رقم ١٤ وصح الدتد (٤) فى النسخه رقم ٦ (هشام وهو تصحيف

قال به ، و لا نعلم الآن عن الصحابة رضى الله عنهم غير ماذكرنا، و قالسفيان الثورى: هو مخير بين أن يستبدله و بين أن ينقض الصرف في مقدار ما و جدر ديثا فقط ، قال الأو زاعى . و الليث و الحسن بن حي يستبدلكل ما و جدزا ثفا قل أو كبر ، قال ابن حي : و الستوق كذلك » قال على : الستوق هو المغشوش بشي ، غيره مثل ان يكون الدر هم كله رصاصا أو يكون الدينار كله فضة أو نحاسا ، و الزائف الردى ، من طبعه و الذي فيه غش ، و قال أبو حنيفة : ان و جد بعد التفرق نصف الجميع فأكثر زبو فا فليس له أن يستبدل البتة لكن ان رد الزيوف بطل الصرف في مقدارها من الصفقة (١) و صحفيا سواها ، و ظاهر قوله: إن له أن لا يردفان و جدها أقل من الصفقة (١) و صحفيا سواها ، و ظاهر قوله: إن يفارقه حتى يقبض البدل فان فارق وقبل القبض انتقض الصرف في يفارقه حتى يقبض البدل فان فارق وقبل القبض انتقض الصرف في مقداره فقط ولو لم يكن الادر هما و احدا فأكثر و صحفي الق الصفقة و يكون هو و البائع مقداره فقط ولو لم يكن الادر هما واحدا فأكثر و صحفي الق الصفقة و يكون هو و البائع مقداره فقط ولو لم يكن الادر هما واحدا فأكثر و صحفي الق الصفقة و يكون هو و البائع مقد الدينار الذي انتقض الصرف في بعضه ه

قال إلى المحمد المجهول والغرر بعينه ، وروى عنه أنه حد ما يستبدله ممالا بجوز فيه فيه الصرف ، هذا المجهول والغرر بعينه ، وروى عنه أنه حد ما يستبدله ممالا بجوز فيه الاستبدال بالثلث و هذا قول لا نعلمه عن أحد قبله . و تقسيم فى غاية الفساد بلا برهان و وحكم الحرام و الحلال في الكثير و القليل منهما سواء الاأن يأتى قرآن أو سنة بفرق و تحديد فالسمع و الطاعة ، وقال أبو يوسف و محمد بن الحسن يستبدل ما وجد زائدا أو ستوقا قل أو كثر و قال على : هذا باطل لأنه يصير ذهب بفضة أو بذهب أو فضة بفضة غير يدبيد و هذا الربا المحض ، وقال زفر : ينتقض الصرف و لا بدفيا و جدقل أو كثر و يصح في السالم قل أو كثر ه

قال على: هدذا تبعيض صفقة لم يقع العقدقط على بعضها دون بعض فهو أكل مال بالباطل ، وقال مالك: ان وجد ستوقا أوزائفا فان كان درهما أو أكثر مالم يتجاوز صرف دينار انتقض الصرف في دينار واحد وصح في سائر الصفقة فان وجد من ذلك ما يكون صرفه أكثر من دينار أو دينارين أو دنا نير انتقض الصرف في اقابل ما وجده (٣) فان شرع الانتقاض في دينار انتقض ذلك الدينار ه

قال على : ليتشعرى أى دينار هوالذى ينتقض وأيها هوالذى لاينتقض ؟ هذا بيع الغرر . والمجهول.وأكل المال بالباطل ، ثم عجب آخر وهواجازته بعض الصفقة

<sup>(</sup>١) فالنسخةرةم ٢٤ من الفضة (٢) في النسخةرةم ٢٤ بطيل (٣) في النسخةر قم ٢٤ ما وجد

دون بعضها وابطاله صرف جميع الدينار الذى شرع الانتقاض في بعضه وهـذا تناقض ظاهر و كلاهما تبعيض لما لم يتراضيا بتبعيضه في العقد . وقول لانعلمه عن أحد قبله ، وللشافعي قولان، أحدهما أن الصرف كله ينتقض ، والثاني أنه يستبدل كقول الليث. والأوزاعي . والحسن بنحي، وهذا بما خالفوافيه قول صاحبين لا يعرف لهما مخالف من الصحابة رضي الله عنهم .

١٤٩٨ مَنْ اللَّهُ ومن الحلال المحض بيع مدين من تمر أحدهما جيدغاية والآخر ردى عَالَة بمدين من تمر أجو دمنهما أو أدنى منهما . أو دون الجيد منهما . وفوق الردى. منهما . أو مثل أحدهما . أو بعضهما جيد والبعض ردى. كل ذلك سوا. وكل ذلك جائز، وكذلك القول في دنانير بدنانير . وفي دراهم بدراهم . وفي قمح بقمح . وفي شعير بشعير وفي ملح بملح ولا فرق لاباحة النبي عِلَيْكَيْنِهُ كل صنف عاذكرنا بصنفه مثلا بمشل في المـكايلة في القمح والشعير . والتمر والملَّح . والموازنة في الذهب والفضة ، وقدروينا من طريق مسلم نا القعني ناسلمان بنبلال عن عبدالجيد بنسهيل (١) بنعبدالرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أباهر يرة . و ا باسعيد الحدر ي حدثاه و أنرسول الله عَلَيْلَتُهِ بِهِ أَخَانِي عَدَى الْأَنْصَارِي فَاسْتَعْمُلُهُ عَلَى خَيْبِرُ فَقَدْمُ بَتْمُر جَنْيِبُ فَقَالُ لُهُ رسولَ الله عَنْدُنَّةِ : ﴿ أَكُلُّ بَمْرُ خَيْبُرُ هَكُذَا ؟ قال : لاو الله يارسول الله انالنشترى الصاع بالصاعين.ن الجمع فقال لى رسول الله عَلَيْتُهُ : لاتفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه منهذا وكذلك الميزان فاباحعليه السلامنصا بيع الجنيب منالقروهو المتخيركله بالجمع منالتمر وهو الذىجمع جيدا و رديئاووسطا ، ومنع بعض الناس من مدين من تمر أحدهما جيد والآخر ردى. (٧) بمدين من تمر متوسطين ادنى من الجيد وأجودمن الردى. ، واحتجوافي ذلك بأن رسول الله الله أوجب الماثلة في التمر بالتمرية والأله محرة : لاحجة لهم في هذا لأنهم مو افقون لنافي جو الرصاع تمر ردى . بصاع تمر جيد وليس مثُّله ، فصح أن النبي عَلِيٌّ انماأراد الماثلة في الكيل أو في الوزن فقط وهذا مالاخلاف فيهمن أحد ، (٣) واحتجوابأحاديث صحاح في الجنيب بالجمع فيها بيعوا الجمع واشتروا بثمنه من الجنيب وهذالا حجة لهم فيهلأن الخبر الذي ذكرنازائد

<sup>(</sup>۱) قالنسخة رقم ۱ (عبدالحيد بن سهيل) قال ابن عبدالبران بعض الرواة عن مالك سهاه عبد الحيدونسب ذلك ليحيى من يحى الليثى وعبدالله بن نافع، قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب قلت وهو في البخارى عن عبد الله بن يوسف عبد الحبيد كالجهور ٥ وسهيل (بالتسفير في جيع النسخ و كندلك في صحيح مسلم ج ١ ص ٢٠٥ و كندلك في الخلاصة ٥ و في تهذيب التهذيب (سهل) والله أعلم (٢) في النسخة رقم ١ ٢ ( والثاني ردى ، ) (٣) في النسخة رقم ١ ٢ ( بين أحد)

على تلك الاخبار حكاولا يحل تركزيادة العدل، وعمدة حجتهم أنهم قالوا: انمارضي البائع همناللمدين اللذين أحدهما جيدو الآخر ردى وبان يعطى الجيد أكثر من مدمن المتوسط وأن يعطى الأردأ بأقل من مدمن المتوسط فحصل التفاضل ،

والنواد ذلك المكان عمله عالمة المحاوا على النكه ليس كاقالوا ، وحتى لوأنه أراد ذلك لكان عمله عالمة الارادته في المدين الكلام والعمل فاذا جاء كما أمر الله تعالى ورسوله عليه السلام فانبالى بما في قلوبها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لمأبعث لاشق عن قلوب الناس» فان قالوا : فقد قال عليه السلام : والاعمال بالنيات ، قلنا : نعم ولكن من لكم بأن هذين نويا ماذكرتم وهذا منكم ظنسوه (١) بمسلم لم يخبركم بذلك عن نفسه موليس فى الظلم أكستر من أن تفسدوا صفقة مسلم بتوهمكم أنه أراد الباطل وهو لم يخبر كم ذلك فقط عن نفسه ولاظهر من فعله الاالحلال المطلق ويلز مكم على هذا اذارأ يتمن يشترى فقط عن نفسه ولاظهر من فعله الاالحلال المطلق ويلز مكم على هذا اذارأ يتمن يشترى ثوباأن تفسخوا عنبا أن تفسخوا صفقته و تقولوا انها تريد تابسه في المعاصى ، ومن اشترى سيفا أن تفسخوا و تقولوا : انما تريد تابسه في المعاصى ، ومن اشترى سيفا أن تفسخوا و تقولوا : انما تريد تابسه في المعاصى ، ومن اشترى سيفا أن تفسخوا ما أفسد تم به المسئلة المتقدمة و روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا حمد بن زيد ناأيوب السختياني قال : كان محمد بن سيرين بأتى بالدراهم السود الجياد و بالنفاية يأ خذبو زنها غلة وال على : السود أجود من الغلة والنفاية أدني من الغلة وهذا نفس مسألتناه قال على : السود أجود من الغلة والنفاية أدني من الغلة وهذا نفس مسألتناه

1899 مسماً لم ومن صارف آخر دنانير بدراهم فعجز عن تمام مراده فاستقرض من مصارفه أومن غيره ماأتم به صرفه فحسن مالم يكن عن شرط في الصفقة لانه لم يمنع من هذا قرآن ولاسنة

••• ١٥ مَنْ أَلَى وَمِنْ بِنَاعُ مِنْ آخَرُ دَنَانِيرَ بِدِرَاهُمْ فَلَاتُمُ الْبَيْعِ بِينِهُما بِالْتَفْرِقُ أوالتَخير اشترىمنه أومن غيره بتلك الدراهم دنانير تلك أو غيرها أقل أو أكثر فيكل ذلك حلال مالم يكن عن شرط لان كلذلك عقد صحيح وعمل منصوص على جوازه، وأما الشرط فحرام لانه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل، ومنع من هذا قوم وقالوا: أنه باع منه دنانير بدنانير متفاضلة فقلنا: هذا كذب وما فعل (٣) قط شيئا من ذلك بل هماصفقتان ولكن أخبرونا هله أن يصارفه بعد شهر أوسنة بتلك الدراهم وتلك الدنانير عن غير شرط؟ فهن قولهم فعم فقلنا لهم : فأجزتم التفاضل والنسيئة معا ولك الدنانير عن غير شرط؟ فهن قولهم فعم فقلنا لهم : فأجزتم التفاضل والنسيئة معا ومنعتم من النقدهذا عجب لا نظير له ، وقد صح عن الذي يَتَلِيّنَهُ كَاذَكُر نا آنفا الأمربييع التمر الجمع بسلعة ثم يبتاع بالسلعة جنيبا من التمر ، وهذا هو الذي منعو انفسه ، ومن طريق الحجاب ابن المنهال نايزيد بن ابراهيم - هو التسترى - نامحد بنسيرين قال : خطب عمر بن الخطاب فقال : ألا ان الدرهم بالدرهم ، و الدينار بالدينار عينا بعين سواء بسوا ، مثلا بمثل فقال له عبد الرحمن بن عوف : تريف علينا أوراقنا (١) فنعطى الخبيث و فأخذ الطيب فقال عمر : لا ولكن ابتع بها عرضا فاذا قبضته وكان لك فبعه و اهضم ما شدت و خذاى نقد شدت ، فهذا عمر بحضرة الصحابة رضى الله عنهم لا مخالف له منهم يأمر ببيع الدراهم أو الدنانير بسلعة ثم عمر بحضرة الصحابة رضى الله عنهم لا مخالف له منهم يأمر ببيع الدراهم أو الدنانير بسلعة ثم طريق سعيد بن منصور ناهشيم عن سلمان بن بشير قال أعطاني الأسود بن يزيد دراهم وقال لى : فبعتها من رجل فقبضت المريق سعيد بن منصور ناهشيم عن سلمان بن بشير قال أعطاني الأسود بن يزيد دراهم وقال لى الدنانير و طلبت في السوق حتى عرفت السعر فرجعت الى بيعتى (٣) فبعتها منه بالدراهم التي الدنانير و طلبت في السوق حتى عرفت السعر فرجعت الى بيعتى (٣) فبعتها منه بالدراهم التي أردت فذ كرت ذلك للا سود بن يزيد دفل يربه بأسا يه أردت فذ كرت ذلك للا شود بن يزيد دفل يربه بأسا يه الدنانير و مناه الله المناه بأسا يه المناه الله المناه المناه بالدراهم التي المناه المناه المناه الدنانير و مناه بأسا يه المناه المناه

على من أراد أن يربي وينسى، رويناه من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن يونس على من أراد أن يربي وينسى، رويناه من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن يونس ابن عبيد عن ان سيرين عن عمر = قال على: ومن عجائب حججهم هناأتهم قالوا: إنماأراد بالربادر اهم بأكثر منها فتخيل بأن صرفها بدنا نيرثم صرف الدنا نير بدراهم فقلنا: بارك الله فيه من ورع خائف لمقام ربه ولمن خاف مقام ربه جنتان، أراد الربافتر كه و هرب عنه الى الحلال هذا فاضل جداو عمل جيد لا عدمناه فنرا كم جعلتم المعروف منكرا، وهل هذا الا كمن أراد الزنا با مرأة فلم يفعل لكن تزوجها أو اشتراها ان كانت أمة فوطئها أما هذا محسن مطبع منه تعالى ؟ يه

الفضة وفي سائر الأصناف الأربعة بعضها ببعض جائز تبايعا بعد ذلك أولم يتبايعا لأن الفضة وفي يتبايعا لأن التواعد في النه المرابعة بعضها ببعض جائز تبايعا بعد ذلك أولم يتبايعا لأن التواعد ليس بيعا، وكذلك المساومة أيضا جائزة تبايعا أولم يتبايعا لا نهم يأت نهى عن شيء من ذلك ، وكل ما حرم علينا فقد فصل باسمه قال تعالى : (وقد فصل لهم ما حرم عليكم) فكل ما لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال بنص القرآن اذليس في الدين الافرض أو حرام أو حلال فالفرض مأمور به في القرآن والسنة والحرام مفصل باسمه في القرآن والسنة وما عداهذين فليس فرضا ولا حراما فهو بالضرورة حلال اذليس هنالك قسم رابع

<sup>(</sup>۱)فالنسخةرةم۱٦ تزينعلىأورانونى نسخة تزيف عليناأوراق (۲) فىالنسخةرقم١٦ أثم يبيعه (٣)فالنسخةرةم ١٤ يعى

<sup>(</sup>م ۲۵ - ج ۸ المحلی)

وبالله تعالى التوفيق ه

٢٠٠٢ مَمْ الْمُرَّولَا يَحْلُ بِهِ لَهُ دَرَاهُمْ بَأُو زَنْ مَنْهَا لَا بِالْمُعْرُوفُ وَلَا بِغَيْرُهُ، وَهُذَا هُوالْمُنْكُرُ لَا الْمُعْرُوفُ وَلَا بِغَيْرُهُ، وَعَنْ أَبِي بَالِكُ مُرَاقًا لَا بَالْمُعْرُوفُ وَالنَّاسُ ، وأجاز ذلك وقد ذكر ناهذا آنفاعن عمر بحضرة الصحابة رضى الله عنهم وهو قول النّاس ، وأجاز ذلك مالك وما نعلم له مو افقاقله ممن رأى الربانى النقد (١) ...

٣٠٠٣ مَمَمَا ُلَمُ وَلا يَحَلَّ بِيعِ آ نية ذَهْبُ وَلا يَعْلَ لَصِحة نهى النبى يَرْقِيقَ عنها وقد ذَكَرَّ ناه فى كتاب الطهارة فلا يحل تملكها فاذلا يحل تملكها فلا يحل بيعها لأنها أكل مال بالباطل و بالله تعالى التوفيق .

٤٠٠١ مسئ إلى وجائز أن يبتاع المر. نصف درهم بعينه . أو نصف دراهم باعيانها . أو نصف دراهم باعيانها . أو نصف دنانير بأعيانها مشاعا يبتاع الفضة بالذهب والذهب بالفضة و يتفقان على اقرارها عندأ حدهما أو عندأ جنبى ، و لا يجوز فى ذلك ذهب أصلاو لا فضة بفضة أصلالانه يصير عينا بغير عين ، و هذا لا يحل الاعينا بعين على ماقدمنا ، وأما الذهب بالفضة مشاعا فلم يأت بالنهى عنه نصوما كان ربك نسيا ،

0 • 0 1 مستما كرو ولا يحل بيع بدينار الادرهما فان وقع فهو باطل مفسوخ لأنه اخراج لقيمة الدرهم من الدينار فصار استثناء مجهو لا إذباع بدينار الاقيمة درهم منه فان كانت قيمة الدرهم معلو مة عندهما فهو باطل أيضا لا نهما شرطا اخراج الدرهم بعينه من الدينار وهذا محال لأنه ليس هو بعضا للدينار فيخرج منه فهو باطل بكل حال ، وقولنا هو قول عطاء . ومحمد بن سيرين ، وأجازه أبو سلمة بن عبد الرحمن ، وبالله تعالى التوفيق ه

<sup>(</sup>١) ق النسخة رقم ٦ \ ق النقدين

ناإسحاق بن منصور ناهر يم عن أبي إسحاق عن عبدالله بن شدادقال: مر الحسين بن على رضي الله عنهما براع فأهدىالراعى إليه شاة فقالله الحسين : حرأنت أم مملوك؟ فقال :مملوك فردها الحسين عليه فقال له المملوك: انهالي فقبلها منه ثم اشتراه واشترى الغنم فأعتقه وجعل الغنم له ، فهذا الحسين تقبل هدية المملوك إذا خبره أنهاله ، وقدد كر نامثل ذلك عن رسول الله عَلِيْتُهُ فَمَا سَلْفُ مِن كَتَابِنَاهِذَاوِهُو الْحَجَةَ البَالْغَةُ لَامِن سُواهُ ، و إِذْحُرُمَا للهُ تَعَالَى الرَّبَا وتوعد فيـه فما خصعبداً من حروما كان ربك نسيا ، والعجب أن الشافعي . وأباحنيفة لايحيز أنأن يبيع المرء مال نفسه من نفسه فانكان مال العبد لسيده فقد نقضو اأصلهم وأجازوا له بيع مال نفسه من نفسه ، و إن كان مال العبدليس للسيد مالم يبعه أو ينتزعه فقد أجازوا الرياصراحاً ، وأماالكفار فازالله تعالى يقول : (ومن يبتغ غير الاسلام دينافلن يقبل منه) وقال تعالى : (حتى لا تـكون فتنة و يكون الدين كله لله) وقال تعالى: (وأن احكم بينهم بماأنزلالله) فصحأنكل ماحرم علينافهو حرام عليهم ، ونسأل من خالفنا أيلزمهم دين الاسلام ويحرم عليهم ماهم عليه من خلافه ؟ وهل هم على اطل أمملا ؟ فان قالوا ؛ لا يلزمهم دين الاسلام ، ولا بحرم عليهم ماهم عليه من خلافه و أنهم ليسو أ على باطل كفر و ابلا مرية ، و إنقالوا: ياز مهم دين الاسلام وحرام عليهم ماهم عليه من خلافه وهم على باطل قالوا: الحق ورجمو اإلى قولناولزمه (١) إبطال الباطل وفسيخ الحرام فيهتدي (٢) بهدي الله تعالى او الاقرار على نفسه بأنه ينفذا لحكم بالباطل و يجيز الحرام وماأردنا منه كل هذا ، فان قالوا : ماهم عليه من الكفر أشدقلنا: إن الذي هم عليه من الكفر لايفسح لهم في إعلانه ، وقد جا. النص بأن لانجبرهم على الصلاة . والزكاة • والصيام .والحج ، وكذلك جا.بأن نحكم بينهم بما أنزل الله فلا يحلُّ ترك أحد النصين للا تُخرو بالله تعالى التوفيق، وقال أبوحنيفة: لا بأس بالربابين المسلم. والحربي وهذا عظم جداً .

٧٠٠٧ مَسَلُ لِي وجائزيع اللحم بالحيوان من نوع واحد كانا أو من نوعين وكذلك يجوزيه على اللحم باللحم من نوع واحد أو من نوعين متفاضلا . و متماثلا ، و جائز تسليم اللحم في اللحم كذلك ، و تسليم الحيوان في اللحم كلحم كبش بلحم كبش متفاضلا و متماثلا يدا يبدو إلى أجل ، وكذلك باللحم من غير نوعه أيضا . و كتسليم كبش في أرطال لحم كبش أو غيره إلى أجل كل ذلك جائز حلال ، قال الله تعالى : ( و أحل الله البيع و حرم الربا ) و قال تعالى : ( و و د فصل لكم ما حرم عليكم ) فهذا كله بيع لم يفصل تحريمه ، و أما اللحم بالحيوان في اللحم فلم يأت نهى عنه أصلا لا صحيح و لاسقيم من أثر ، و أما اللحم بالحيوان في اللحم بالحيوان في اللحم فلم يأت نهى عنه أصلا لا صحيح و لاسقيم من أثر ، و أما اللحم بالحيوان في الله على اللحم الحيوان في الله على ا

<sup>(</sup>١) هكذا في الاصول ومقتضى السباني أن يقول: «ولزمهم» (٢) في النسخة رقم ١٤ «ونهتدى ■

أثر لايصح ، وهـذا كله قول أبى سليمان . وأصحابنا ، وروى عن ابن عباس وهو قول سفيان الثورى .

واختلف الحاضرون على فرق ،نطائفةمنعت من بيع اللحم بالحيوان جملةأى لحم كان لاتحاش شيئا باي حيوان كان لاتحاش شيئا حتى منعوا من بيع العبـد باللحم، وهذاقول الشافعي ، واختلف قوله في اللحم باللحم فروى عنه أنجميع لحوم الحيوان كلها طائره ووحشيه . والأنعام كلها صنف واحد ، وروى عنه أن لحم كل نوع صنف على حياله ولم يختلف عنه في أنه لايباع لحم بلحم أصلاحتي يتناهي جفافه ويبسه ، فعلى أحد قوليه لايباع قديد غنم بقديد ابل أو بقديد دجاج أوأوز الامثلا بمثل ، وعلى القول الثاني انه لا يباع قديد غنم بقديد غنم إلا يدا بيد مثلاً بمثل ، وجائز أن يباع بقديد البقر متفاضلاً بدا بيد ، وقال أبوحنيفة : جائز بيع اللحم بالحيوان على كل حال جائز كلذلك كقولناسوا بسواءه وقال محمدبن الحسن جائز بيع لحمشاة بشاة حية اذاكان اللحم أكثر من لحمالشاة الحيةفان كان مثله أو أقللم يجز ، وأجاز بيع لحم شاة ببقرة حية كيف شاؤا ، وأجاز أبو حنيفة. وأصحابه بيع لحم شاة بلحم شاة متماثلا قد أو لابد ، وكذلك لحم كلصنف باحم منصنفه ، وأباحوا النفاضل بدا بيدفى كل لحم بلحم من غيرصنفه، والبقر عنىدهم صنف: والغنم صنف آخر . والابل صنف ثالث ، وكمذلك كل حيوان فيصنف إلا الحيتان فأنها كلهاعنده صنف واحد والالحوم الطير فرأوا بيع بعضها ببعض متفاضلاً يدابيدلا نسيئة كلحم دجاج بلحم دجاج. أو بلحم صيد. أو غير ذلك. ورأى شحم البطن من كل حيوان صننا غير لحمه وغير شحم ظهره ورأى الآلية صنفا آخرغير اللحم والشحم،وهذه وساوس لانظير لها. وأقو اللاتعقل ولاتعلم عن أحدقبله ه وقال مالك : ذوات الأربع كلها صنف واحدالبقر. والغنم. والابل. والأرانب. والآيايل. وحمر الوحش. وكلذي أربع فلا يحـل لحم شي. منها بحي منها فلم يجز بيع لحم أرنب حي بلحم جمل أصلا ولالحم جمل بلحم كبش إلامثلا بمثل يدابيد ، و كذلك سائر ذوات الأربع ، ورأى الطير كله صنفا واحـدا . الدجاج والحمام . والنعام . والأوز . والحجل . والقطا.وغير ذلك . فلم يجزأيضا لحم شي.منها بحي.منها وانكانمنغيرنوعهوأجاز فىلحم بعضها ببعض التماثل يدابيد ومنع من التفاضل فلم بجز التفاضل في لحم دجاج بلحم حباري ، وهكذا في كل شيء منها ، ورأى الحيتان كلها صنفا واحداكذلكأيضا، ورأى الجراد صنفارابعا على حياله هذا وهوعنده صيد من الطير بجزيه المحرم ، وحرم القديد النبي.باللحم المشوى وحر.مهما جميعا باللحمالنبي. الطرى ، وأجاز كلشي.من هذه الثلاثة الأصناف (١) باللحم المطبوخ من صنفها متفاضلة ومتماثلة يدا بيد، وأجاز اللحمالمطبوخ بعسل باللحم المطبوخ بلبن متماثلا ومنع فيه من التفاضل ' وأجاز شاةمذبوحةبشاةمذبوحةعلىالتحرى وهذاضد أصله ، وهذه أقوال فىغاية الفساد ولانعلمأحدا قالهاةبله ، ولوتقصيناتطويلهم ههناوتناقصهم لطالجداً وفي هذا كفاية لمن نصح نفسه \*

**قَالُ بُومُحِيرٌ** :واحتج الشافعيون بمارويناه من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب " ﴿ نهى رسول الله عَلَيْ عن بيع الحيو ان باللحم » \* و من طريق الحجاج ابن المنهال ناعبدالله بن عمر (٧) النميري عن يونس بنيزيد الأيلي عن الزهري قال: الزهرى: فلايصلح لحم بشاة حية ه ومن طريق عبدالرزاق عن ابراهم بنأبي يحي عن صالحمولى التوءمةعن ابن بمباس أنرجلا أرادأن يبيع جزءآ من لحم بعير بشاة فقال أبو بكر الصديق: لايصلح هذا ۥ وصحءن سعيدبن المسيب أن لايباع حي بمذبوح وأنه لايجوز بعيربغنم معدودة ان كانيريد البعير لينحره ، وقال : كان منميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة ، وقال أبو الرناد : أدر كت الناس ينهون عن بيع اللحم بالحيوان ويكتبونه في عهود العمال في زمن ابان بن عثمان . و هشام بن اسماعيل ، وذكره ابن أبي الزناد عن الفقها. السبعة وأنهم كانوا يعظمون ذلكولًا يترخصون فيه •

عَالَ لُوهِجِيٌّ :أما الخبرفيذلك فرسل لم ينسندقط، والعجب من قول الشافعي: إن المرسل لأبحوز الاخذبه ثم أخذههنا بالمرسل (٣). ثم عجب آخر من الحنيفيين القائلين: المرسل كالمسند ثم خالفوا هــذا المرسل الذي ليسفى المراسيل أقوى منه [يعظمون هذا ] (٤) وهذا مما خالف فيه الحنيفيون جمهور العلماء، ثم المالكيون فعجب ثالث لانهم احتجوا بهذا الخبر وأوهموا أنهم أخذوابه وهم قدخالفوه لانهم أباحوا لحم الطير بالغنم وهذاخلاف الخبر وآنما هو موافق لقول الشافعي ، وقــد خالف مالك أيضًا ههنا ماروى عن الفقهاء السبعة . وعمل الولاة بالمدينة وهذا يعظمونه جدااذا وآفق رأيهم،واحتجوا بخبرأبي بكروهومن رواية ابنأبي يحيى ابراهيم ، وأولمنأمر أن لا ثوَّ خذروايت فالك، ثم عن صالح مولى التوءمة وأول من ضعفه فمالك فيالله و باللمسلمين اذا روىالثقاتخبرا يخالف رأيهم تحيلوا بالأباطيل فىرده واذا روى منيشهدون

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١٤ أصناف ٢ (٢) في النسخة رقم ١٤ ﴿ عبدالله بن عمير ٤ بالنصغير وهو غلط صححناه من تهذبب التهذيب (٣) قال مصحح النسخة رقم ١٤ ؛ قلت و عجب آخر من الشافعي فا نه يقول عراسيل سعيد ثم يقول ؛ أنى تنبعتها فوجه مهامسانيدوهذا مرسل لم يسند قط (٤) الزيادة من النسخة رقم ١٦

عليه الكذب ما يو افقهم احتجوا به فاى دين يبقى مع هذا ؟ فان قال الشافعيون: مراسيل سعيد بن المسيب حجة بخلاف غيره و قدقالوه وقلنالهم: الساعة صارت حجة فدونكم مارويناه من طريق سعيد بن منصور ناحفص بن ميسرة عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب قال: نهى رسول الله والمستقل أن يباع الحيوان بالمفاطيم من الفنم فقولوا به والا فقد تلاعبتم و اتقوا الله وقد رويت في هذه آثار أيضا بزيادة فروينامر طريق حماد بن سلمة حدثنا عبد الكريم عن يزيد بن طلق أن رجلا نحر جزورا فجعل يبيع العضو بالشاة وبالقلوص إلى أجل فكره ذلك ان عمره ومن طريق وكيع نااسر ائبل عن عبد الله بن عصمة سمعت ابن عباس وسئل عمن اشترى عضو امن جزورة قد نحرت برجل عناق و شرط على صاحبها أن يرضعها حتى تفطم؟ فقال ابن عباس: لا يصلح ه

فَالُ لِوَحِيرٌ: هذا شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل \* وروينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن يحيى سأبي كثير عن رجل عن ابن عباس قال : لا بأس أن يباع اللحم بالشاة ، فان قيل : هذا عن رجل قلنا : وخير أبي بكر عن ابن أبي يحيى (١) وليس باوثق ممن سكت عنه كائنا من كان \* ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري لا بأس بالشاة القائمة بالمذبوحة \*

<sup>(</sup>١) فالنسخة رقم ١٦ «أبي بكرين أبي يحبى ٣ وهو غلط ، والحبر تقدم آنفا، وابن أبي يحبي اسمه أبر الهيم (٢) فالنسخة رقم ١٤ فاله لا (٣) والنسخة رقم ١٤ « بأن يحال»

أن يكتاله المشترى لنفسه وجائز له فى كل ماذكر ناأن يهبه وأن يصدقه وأن يؤاجر به وأن يصالح وأن يتصدق به وأن يقرضه قبل أن يكتاله وقبل أن ينقله جزافا اشتراه أو بكيل وليست هذه الاحكام في غير القمح أصلاه

برهانذلكمارو ينامن طريق قاسم بنأصبغ ناأحد بن زهير بن حرب ناأبي ناحيان ابن هلال ناهمام بن يحي نايحي بن أبي كشير أن يعلى بن حكيم حدثه أن يو سف بن ما هك حدثه أن حكيم بن حزام حدثه أنه قال: ﴿ يَارِسُولَ اللهُ أَنْ رَجِلُ أَشْتَرَى هَذَهُ البِيوِعِ فَمَا يُحَلَّى مَنْهَا ممايحرم على ؟ قال : ياابن أخي اذا ابتعت بيعا فلاتبعه حتى تقبضه 🍙 فهذا عموم لـ كل بيع وأكل ابتياع وتخصيص لهماماليس بيعاو لاابتياعاوجواب منه عليه السلام اذسئل عمايحل عايحرم ، فانقيل: فانهذا الخبرمضطرب لأنكم رويتموه من طريق خالد بن الحرث الهجيمي (١) عن هشام الدستوائي عن يحيى بنأبي كثير قال:حدثني رجل من اخواننا حدثني يوسف بن ماهك أن عبدالله بن عصمة الجشمي حدثه أن حكيم بن حزام حدثه فذكر هذا الخبر (٢) ، وعبدالله ن عصمة متروك قلنا : نعم الأأن همام بن يحيس رواه كما أوردنا قبل عن يحيى بنأبي كثير فسمى ذلك الرجل من الذي لم يسمه هشام وذكر أنه يعلى بن حكيم ويعلى ثقة وذكر فيهأن يوسف سمعهمن حكيم بن حزام وهذا صحيح فاذا سمعه من حكيم فلايضره أن يسمعه أيضا من غير حكيم عن حكيم ، فصار حديث خالد بن الحرث لغواكان أولم يكن بمنزلة واحدة ، فانقيل: فقد رويتم من طريق مالك عن عبدالله ابن دينار عن ابن عمر قال رسول الله عليه : «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ، ، ومن طريق سفيان بن عيينة نا عمرو بندينار عنطاوس عن ابزعباس أماالذي نهي عنه رسول الله صَلِاللَّهِ أَنْ بِنَاعِ حَتَّى يَقْبَضُ فَهُو الطَّعَامُ قَالَّانِ عَبَّاسٌ بِرَأَيَّهُ : وَلَا أَحسبُكُلُ شَي الْمُمْلُهُ قلْنا : نعم هذان صحيحان : الأأنهما بعض مافي حديث حكيم بن حزام فديث حكيم بن حزام دخل فيه الطعام وغير الطعام فهو أعم فلا يجوز تركه لأن فيه حكماً ليس في خبر ابن عباس. و ابن عمر ، فان قيل : قدصح عن الذي ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ مَا رُويتُم من طريق أحمد بن شعيب أخبر ني زيادبن أيوب ناهشيم أناأبو بشر ـ هو ابن أبى وحشية ـ عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام وقلت: يارسول الله يسألني المرء البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم ابتاع له من السوق؟ فقال عليه السلام ؛ لاتبتع ماليس عندك، (٣) قلنا ؛ نعم و به نقول و هو بين كما تسمع إنما [هو] (٤) نهى عن بيع ماليس في ملكك كافي الخبر نصاو إلا فكل ما يملكه المر مفهو عنده

<sup>(</sup>۱) هو بضم الهاء وفتح الجيم مصغر انسبة الى هجيم ن عمر و ؛ وفي النسخة رقم ٦ ١ الجحيمي وهو تصحيف (٢) في الندخة رقم ٦ ١ الجلديث (٣) الحديث في سنن النسائي ج٧ ص ١٨٩ اطول من هذا (٤) الزيادة من النسخة رقم ٦ ١ اطول من هذا (٤) الزيادة من

ولو أنه بالهنديقول:عندى ضيعة سرية وعندى فرسفاره (١) ، وسواء عندنا كان مغصوبا أولم يكن هو عند صاحبه أى في ملكة وله ، فان قيل : فانكم رويتم من طريق أبي داود نازهير بن حرب ناإسماعيل هو ابن علية عن أيوب السختياني حدثي عمر و بن شعيب حدثي أبي عن أبيه عن أبيه (٣) حتى ذكر عبدالله بن عمر و بن العاصقال: قال رسول الله يتيانيه : الى عن أبيه عن أبيه و لاشرطان في بيع و لا ربح مالم يضمن و لا بيع ما ليس عندك قلنا أنعم هذا و محيح و به نأخذ و لا نعلم لعمر و بن شعيب حديثاً مسنداً إلا هذا و حده . و آخر في الهبات رواه عن طاوس عن ابن عباس و ابن عمر عن النبي عملية في المنع من الرجوع في الهبات رواه عن طاوس عن ابن عباس و و ابن عمر عن النبي عملية في المنع من الرجوع في الهبات عن بيع ما ليس لك فقط ، و بالله تعالى التوفيق ...

وبمن قال بقولنا في هذا ابن عباس كما أوردناه ، وكمارو ينامن طريق عبدالرز اق عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: لا تبع يعاً حتى تقبضه ، و من طريق عبدالرزاق عن معمر عن أيوب السختياني قال عبدالرحمن من عوف . والزبير لعمر : أنه تزيف علينا أوراق فنعطى الخبيث ونأخذ الطيب قال : فلا تفعلوا ولكن انطلق الى البقيع فبعورقك بثوبأوعرض فاذا قبضت وكان لك فبعه وذكرالحبر ، فهذا عمر يقول بذلك ويبين أن القبض هوالذي يكون الشي المبرء، وقولنا في هذا كُقول الحسن. وابن شبرمة • وذهب قوم الى أن هذا الحكم انما هو في الطعام فقط ـ يعني أن لايباع قبل أنيقبض ـ وذهب آخرونالي أنه فيما يكال أويوزن فقط كاروينا من طريق محيى بنسعيد القطان ناسعيدبن أي عروبة عن قتادة عن عبدربه عن أبي عياض عن عثمان بنعفان لابأس اذاأشتري الرجل البيع انيبيعه قبلأن يقبضه ماخلاالكيل والوزن ه ومنطريق حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لايري بأسا أن يبتاع الرجل بيعا لا يكال و لا يوزن أن يبيعه قبل أن يقبضه . ومن طريق عبد الرزاق عن معمرعن أيوب عن ابن سيرين قال: لابأس بأن يشتري شيئا لايكال ولا يوزن بنقد ثم يبيعه قبل أن يقبضه (٣) وهوقول الحكم. وابراهيم. وحمادين أبي سلمان ، وذكره النخعي عمن لقي ، وقال عطاء : جائز بيع كل شي. (٤) قبل أن يقبض ، وقال أبو حنيفة : كل ماملك بعقد ينتقض العقد بهلاكه فـــلا يجوز بيعه قبل قبضه كالبيع. والاجارة الا العقار فجائز بيعه قبل قبضه قال : وكل ماملك بعقد لا ينتقض العقــد بهلاكه فجائز بيعه قبل قبضه كالصداق. والجعل. والخلع ونحوه ، وهذا قول لا نعلمه

<sup>(</sup>۱) اى نشيط حادثوى (۲) جملة عن أبيه الثانية سقطت من النسخة رقم ١٤ وماهنامو افق لما في سنن أبي داود (٣) في النسخة رقم ١٤ «قبل القبض» (٤) في النسخة رقم ١٦ دبيم كل ذلك شيء ) وهي زيادة لامعني له

عن أحدقبله ﴿ وقال ما لك : كل ما يؤكل و الما فلا محل بيعه قبل أن يقبض وما عدا هذين فجائز بيعه قبلأن يقبض، وقال مرة أخرى : كل ما يؤكل فقط وأما الما. فبيعه جائز قبل قبضه وجعل في كلاقو ليهزر يعةالفجل الأبيض ، وزريعة الجزر . وزريعة السلق لايباع شيء منهاقبل القبض فقلنا: هذا لا يأكله أحد أصلا، وهذا الذي أنكرتم على الشافعي في ادخالهالسقمونيا فمايؤ كلفقالوا: انه يخرج منهامايؤ كلفقلنا: والشجر يخرج منها مايؤ كل فامنعوامن بيعهاقبل القبض فانقطعوا عوما نعلم قوطمهذا كله كاهوعن أحدقبلهم ه وخالف الحنيفيون. والمالكيون ههنا كل قول روىءن الصحابة رضي الله عنهم، وأماالشافعيفلم يجز بيع ماملك ببيع . أو نـكاح . أو خلع قبل القبض أصلا وهذا قو ل فاسدبلادليل، فإن قالوا: قسناالنكاح. والخلع على البيع قلنا: القياس كالهباطل، ثم لوصح لكانهذامنه عين الباطل لأن النكاح يجوز بلامهريذكر أصلا، ولا يجوز البيع بلا ثمن يذكر ، والنكاحلم بملك بصداقه رقبة شي. أصلاو الخلع كذلك بخلاف البيع فظهر فسادهذا القولوبالله تعالى التوفيق وأماحكم القمح فالذى ذكر ناقبل هذافي الكلام المتصل بهذامن حديث ابن عباس عن النبي والتي الما الذي نهي عنه رسول الله والتي النباع حتى يةبض فهو الطعام فهذا تخصيص للطعام في البيع خاصة وعموم له بأي وجه ملك • فان قيل: منأين خصصتم القمح بذلك دونسائر الطعام ؟ قلنا : لأناسم الطعام في اللغـة التي بها خاطبنارسولالله ﷺ لا بطلق هذا إلا على القمح وحده و إنما يطلق على غير ه باضافة ، وقدقال تعالى: (وطعام الذين أو تو االكتاب حل الكموطعامكم حل لهم )فأرادعز وجل الذبائح لاماياً كلون (١) فانهم يأكلون الميتة . والدم . والخنزيرولم يحل لناشيء من ذلك قط ، وقال الله عزوجل : (ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني و من لم يطعمه فأنهمني) فذكر تعالى الطعم في الماء باضافة ولايسمي الماء طعاما ، وقال لقيط بن معمر الأيادي \_ جاهلي فصيح\_ في شعر له مشهور :

لا يطعم النوم الا ريث يبعثه هم يكاد جواه يحطم الضلعا فاضاف الطعم المالنوم و النوم ليس طعاما بلاشك ، وقدد كرنا قول عبد الله بن معمر وكان طعامنا يومئذ الشعير فذكر الطعام في الشعير في اضافة لا باطلاق ، وقدد كرنا (٧) من طريق أبي سعيد الحدرى قوله : كنا نخرج على عمد رسول الله على المنظم صاعامن شعير صاعامن تمر صاعامن زبيب صاعامن أقط، فلم يطلق الطعام الاعلى من طعام صاعامن شعير ولاعلى غيره ، وروينام صلى طريق الحجاج بن المنهال نايزيد

<sup>(</sup>١)ڧالنسخةرقم؛ الامايؤكل(٢)ڧالنسخةرةم؟ اوقدروينا

قال أبو حيّ : ولا يمكن أن يكون غيره عليه السلام يضرب المسلمين بالمدينة على شريعة يؤمرون بها في الأسواق بغير علمه أصلا ، فصح أنه جرم كبير لا يرخص فيه (٤) فان قيل : ان في بعض مارويتم حتى يؤوه المي رحالهم قلنا : نعمو كل مكان رحله اليه فهو رحل له اذا كان مباحاله أن يرحله اليه ، فان قيل : فقد رويتم هذا الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر فلم يذكر فيه الجزاف قلنا : عبيد الله بن عمر ان لم يكن فوق مالك والا فليسهو دونه أصلا ، وقد رواه عرب نافع فذكر فيه الجزاف ، ورواه الزهرى عن سالم كما أوردنا فذكر فيه الجزاف • وهو خبر (٥) و احد بلاشك ، وجمهور الرواة عن مالك لهذا الحديث في الموطأ وغيره ذكروا فيه عنه الجزاف كماذكره عبيد الله عن نافع والزهرى عن سالم وإنما أسقط ذكر الجزاف القعني . ويحي فقط فصح أنها وهما فيه بلاشك لأنه يتعين خبر و احدو بالله تعالى التوفيق ، وإنما كان يصح الاخذ بروانة القعني . بلاشك لأنه يتعين خبر و احدو بالله تعالى التوفيق ، وإنما كان يصح الاخذ بروانة القعني . ويحي لوأمكن أن يكونا خبرين اثنين عن موطئسين (٣) مختلفين ، وقولناه بنا هو قول الشافعي . وأبي سلمان و لم يقل به مالك و لا نعلم لمقلده و لاله حجة أصلاو بالله تعالى التوفيق على الشافعي . وأبي سلمان و لم يقل به مالك و لا نعلم لمقلده و لاله حجة أصلاو بالله تعالى التوفيق ع

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱ ۱ « با ن الطعام ۱۵ (۲) از يادة من صبح البعدارى ج ۲ س ۱ ۱ (۴) از يادة من صحيح مسلم چ ۱ س ۲ ۶ ۶ (۴) فى النسخة ج ۱ س ۲ ۶ ۶ (۶) فى النسخة رقم ۱ ۲ و هذا خبر (۲) فى النسخة رقم ۱ ۲ عن موطنين

وأماالقمح يبتاعه المر مبكيل فلا يحل له يعه حتى يكتاله انفسه ثم يكتاله الذي يبيع منه و لا بد سوا ، حضر اكلاهما كيله قبل ذلك أو لم يحضرا فلما روينا من طريق أحمد بن عمر و بن عبد الخالق البرار نامحمد بن عبد الرحيم نامسلم - هو ابن ابراهيم - بامخلد بن الازدى عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: «مهي رسول الله عن الله عن يعيم الطعام حتى يحرى فيه الصاعان فيكون لصاحبه الزيادة و عليه النقصان ، وروينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ناشريك عن ابن أبي ليلي عن محمد بنيان عن ابن عمر أنه سئل عمن اشترى الطعام و قد شهد كيله ؟ قال: لاحتى يحرى فيه الصاعان و ومن طريق ابن أبي شيبة نامحمد بن المسلم عن الفشرية نامروان بن معاوية عن زياد فضيل عن مطرف - هو ابن طريف - قلت الله على أن اشتريه مولى آل سعيد قلت السعيد بن المسيب: رجل ابتاع طعاما فاكتاله أيصلح لى أن اشتريه مولى آل سعيد قلت السعيد بن المسيب: رجل ابتاع طعاما فاكتاله أيصلح لى أن اشتريه مولى آل سعيد قلت السعيد عن المسيب: رجل ابتاع طعاما فاكتاله أيصلح لى أن اشتريه بكيل الرجل ؟ قال: لاحتى يكال بين يديك ، وصح عنه أنه قال فيه: هذا ربا و

ومنطريق الزأبيشيبة نازيدين الحباب عنسوادة بنحيان سمعت محدبن سيرين سئل عن رجلين اشترى أحدهما طعاما والآخر معه؟ فقال: قدشهدت البيع والقبض فقال:خذ مني ربحاو أعطنيه فقال: لاحتى يجرى فيه الصاعان فتكون لكزيادته وعليك نقصانه (١)ه ومن طريق ابن أبي شيبة ناوكيع عن عمر أبي حفص قال: سمعت الحسن البصري وسئل عمن اشترىطعاماماوهو ينظر إلى كيله؟ قال : لاحتى يكيله \* ومن طريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد من المسيبقال في السنة التي مضت : ان من ابتا عطعاما أوودكاكيلا أن يكتاله (٧) قبل أن يبيعه فاذا باعه اكتيل منه أيضا اذا باعه كيلا ، وهوقول عطاء بنألىر باح . وأبي حنيفة . والشافعي . وأحمد بن حنبل . واسحاق • وأبي سلمان، وقال مالك: اذابيع بالنقد فلابأس بان يصدق البائع في كيلمو لا يكتاله ويكره ذلك فيالدين، وهذا قول لانعلمه عنأحد قبله وخالف فيه صاحبالايعرف له مخالف منهم ،وخالف فيه جمهور العلما. ومانعلم لقوله حجة أصلالامن نصقرآن. ولا سنة . ولارواية سقيمة . ولاقياس . ولارأىلەوجه ، فانقيل : فقدرويتم من طريق أبىداود عن محمدبن عوف الطائي ناأحمد بنخالدالوهي نا محمدبن اسحاق عنأبي الزناد عن عبيد بنحنين عن ابن عمر قال : ابتعت زيتاً فيالسوق فلما استوجبته لقينيرجل أعطاني بهربحا حسنا فاردتأن أضربعلي يدىفاخذ رجل منخلفي بذراعي فالتفت فاذا زيد بنثابت فقال: لاتبعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك فان رسول الله

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١٦ (فتكون له زيادته وعليه نقصانه) (٢) في النسخة رقم ١٤ (أن يكيله)

وَيُتَلِينَهُ نَهِى أَنْ تَبَاعُ السلع حيث تبتاع حتى تحوزها التجار المرحالهم قلنا: هذا رواه وسي أمد بن خالدالوهبى (١) وهو مجهول و وبالله لوصح عندنالسارعنا الى الآخذ به نحمد الله على ما يسرنا له من ذلك كثيرا ، و كل ماذ كرناه فى هذه المسائل فمن فعل خلاف ذلك فسخ أبدا و فان كان قد بلغه الخبر ضرب كاأمر رسول الله عَلَيْنَا ، ورواه ابن عمرقال عليه السلام: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد »

(۱)هوا حمدبن خالدبن موسی و يقال ابن محمد الوهبي السكندي أبو سعيدبن أبي مخلد الجمسي وفيه كلام انظر تهذيب التهذيب با س۲۶

# خاتمة الطبع

تم ـ ولله الحمد ـ طبع الجزء الثامن من كتاب المحلى على ما أو جبه القرآن. والسنن الثابتة عن رسول الله على اليف المحقق والحافظ المدقق الفقيه الامام ناصر السنة ويميت البدعة · صاحب السيف والقلم أبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم رحمه الله و جعل الجنة مأ و اما لمتوفى سنة ٥٩ ه و يتلوه ان شاء الله تعالى بحوله وقو ته الجزء التاسع منه مفتت حار مسألة و الشركة و الاقالة و التولية كلها بيوع مبتدأة الحأسأل الله العالمة و أن يوفقني الى اتمامه وغيره من الكتب الثمينة النافعة و ارجوه أن يمتعنى برؤيته جل جلاله في الآخرة و أن يدخلني مع حبيبه محمد رسول الله على الجنة انه سميع قريب و بالاجابة جدري

# ونرسيت

# الجزء الثامن من المحلى لابن حزم

#### الموضوع صفحة المسألة صفحة المسألة الموضوع كابالنذور الكتاب ۲ ٢٣ ١١١٥ من قال لله تعالى على عتق ١١١٤ يكرهالنذروينهي عنهومع رقبةأو بدنةأوقالمائةدرهمأوشيء ذلك لونذر طاعة للهعزوجل لزمه من البرهكذا لم يعينه فكله نذر لازم الوفاء يه وهذا بخلاف ماتقدم، وبيان أدلة ذلك تعريف النذر ١١١٦ منقال في النذر اللازم الذي الدليل على صحة المنع من النذر وعلى قدمناالاأن يشاء الله أوان شاء الله انه لو وقع بشرطه لزمه الوفا. به أوالاأن لايشاء الله أوذكر الارادة مذاهب الفقهاء رضى اللهعنهم فيمن مكان المشيئة الخوو صله بكلامه فهو أخرج نذره مخرج اليمين وبيان استثناء صحيح ولايلزمه مانذر نظرهم وجهته وتعقب أدلتهم وتحقيق المقام بمالامزيدعايه وبرهان ذلك أقوال العلماء فيمن نذر أن يمشى الي ١١١٧ نذر الرجل والمرأة البكر ٩ ذاتالابوغيرها وذاتالزوج مذاهب الجتهدين فيمن نذر الصدقة وغيرها والعبد والحرسواه في كل بجميع مالهأوان يخير نفسه أوأن ماتقدم ودليل ذلك بمشى الى مسجد المدينة أو الركوب ١١١٨ من نذر مالا يطبق ابدا لم 40 أوالنهوض الىمكة أوالى موضع سماه يلزمه شي.و برهان ذلك من الحرم أونذر عتق عبده انباعه ١١١٩ من نذر في حال كفره طاعة 40 أوعتق عبدفلان انملكه وأدلة كل لله عزوجل ثم أسلم لزمه الوفاء به وبسطالمقام بمالاتجده فيغير هذا وأقوال العلماء فيذلك وأدلتهم

### صفحة المسألة الموضوع

# ٣٠ كتاب الإمان

- ۲۰ ۱۱۲۱ لايمينالابالله عزوجل
   وبرهان ذلك
- ٣١ ذكر أسماء الله تعالى الى ثبت النصبها
- ٣٧ من حلف بماذكرناأن لا يفعل أمرا لا يفعل أمرا كذا أو أن يفعل أمرا كذا أو أن يفعل أمرا كذا أو أن يفعل أمرا للخوام يفعل و بعد غدا الخولم يفعل ما حلف عليه فعليه كم فارة الهين و دليل ذلك مبسوطا
  - ٣٧ م ١٩٢٨ أما الحلف بالامانة وبعهدالله وميثاقه وحق المصحف الخ فكل هذا ليس يميناو اليمين بها معصية ليس فيها الا التوبة والاستغفار وبرهانذلك
  - بكلام الله عزوجل فان نوى في نفسه بكلام الله عزوجل فان نوى في نفسه المصحف أوالصوت المسموع أو المحفوظ في الصدور فليس يميناوان لمينو ذلك بل نواه على الاطلاق فهي يمينو عليه الكفارة ودليل ذلك
  - ۳۶ ۱۸۳۰ لغو اليمين لا كفارة فيه ولا إثم وهو وجهان وبيانهما و ذكر مذاهب الفقها. في ذلك
  - من حلف أن لا يفعل أمراكذافقعله ناسياأو مكرهاأو غلب بأمر حيل بينه و بينه مه الخفلا

# صفحة المسألة الموضوع

- ۲۲ منذرلهٔ صوم یوم یقدم فیه فلان أو یو م یبر أأو ینطلق فکان ذلك لیلا أو نهارا لم یلزمه فی ذلك الیوم شی و برهان ذلك
- ۱۱۲۱ من نذرصیاماأوصلاة أوصدقة ولم یسم عددا مالزمه فی الصیام صوم یوم ولا مزیدوفی الصدقة ماطابت به نفسه ولزمه فی الصلاة رکعتان و دلیل ذلك
- ۱۱۲۲ ۲۷ منقال لله علىصدقة أو صيام أوصلاة هكذاجملة لزمهأن يفعل أىذلكشاء وبجزيه
- ۱۱۲۳ ۲۷ من مات وعلیه نذر ففرض أن يؤدى عنه من رأس ماله قبل ديون الناس كلها هو برهان ذلك
- ۲۸ ۱۱۲٤ من تعمدالنذور لیلزمها
   من بعده فهی غیر لازمة

# ۲۸ (الوعد)

۱۱۲۵ من وعد آخر بان يعطيه مالا معينا أوغير معين أو بان يعينه في عمل ما حلف له على ذلك أولم يحلف لم يلز مه الوفاء له و بيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر أدلتهم مفصلة وتحقيق المقام

### صفحة المسألة الموضوع كفارة على الحالف في شيءمنكل ذلك و لااثم و سرهان ذلك ١١٣٢ منحلف على مالا يدرى اهوكذلك املاوعلى ماقديكون ولا يكون فلا كفارة عليه ولااثم ١١٣٣ ٣٦ من حلف عامد اللكذب فها محلف فعليه الكفارة ويبان مذاهب علماء الامصار في ذلك وذكر ادلتهم والنظر فهاوتحقيق المقاميما لاتجدهني غير هذا الموضع ١١٣٤ اليمين في الغضب والرضا وعلى أن يطيع أوعلى أن يعصى الخ فعلية الكفارةان تعمدالحنثفكل ذلك وإلافلا وبرهانذلك وذكر مذاهب العلماء فىذلك وأدلتهم ١١٣٥ اليمين محمولة على لغة الحالف وعلىنيته وهومصدق فما ادعى من ذلك الخودليل ذلك ١١٣٦ من حلف ثم قال نويت بعض ما يقع عليه اللفظ الذي نطق به صدق الخ ١١٢٧ من حلف على شيء شمقال موصو لابكلامهانشا اللهاو الاان يشاء الله الخفهواستثناء صحيح وقد سقطت اليمين عنه بذلك ولا كفارة وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك

وذكرادلتهمومناقشتها بمايتضع

- صفحة المسأله الموضوع الحق بذلك ويظهر
- ۱۱۳۸ مین الابکم واستثناؤه لازمانعلیحسبطاقتهمن صوت او اشارة و برهان ذلك
- 49 ۱۱۳۹ الرجالوالنساء الاحرار والمملوكون وذوات الازواج والابكار وغيرهن فى كل ذلكسواء ودليل ذلك
- 112. 29 لايمين لسكران ولا لمجنون في حال جنونه ولالهاذ في مرضه ولالنائم في نومه الخومذاهب الصحابة في ذلك
- ۱۱٤۱ من حلف بالله تعالى فى
   کفره ثم حنث فی کفره أو بعدد
   اسلامه فعلیه الکفارة و دلیل ذلك
   ۱۱۵۲ من حلف و اللات و العزى
- فكفارته أن يقول لااله الاالله وحده لاشريك له له الملك وله الجدوه وعلى كل شيء قدير مرة وبرهان ذلك
- ۱۱ ۱۱۶۳ من حلف ایمانا علی اشیاء کشیرة علی کل شیء منها یمین فهی ایمان کشیرة ان حنث فیشیء منهافعلیه کفارة فان عمل آخرفکفارة أخریوهکذاودلیل ذلك
  - ۱۱۶٤ ۲۰ کوحلف کدلك م قال فی آخر هاان شاءالله أو استثنی

### صفحة المسأله الموضوع

### منه حنث بای شی مشرب منه و بر هان دلائ

- وه ١١٥٠ من حلف ان لا يدخل دار زيد فان كان من الدور المباحة الدهاليز كدور الرؤساء لم يحنث بدخول الدهليز حتى يدخل منها ما يقع علمه أنه داخل دار زيدو ان لم
- تكنكذلكحنث بدخول الدهليز ودليل ذلك
- ۱۱۵۱ منحلفان لایدخلدار فالان أو ان لایدخل الحمام فشی علی سقوف ذلك أو دخل دهلیز الحمام کینث و بر هان ذلك
- ٥٦ من حلف أن لا يكلم فلانا فاوصى اليه أو كتب اليه لم يحنث وكذلك لوأشار اليه و دليل ذلك
- ۱۱۵۳ من حلف أن لایشتری اداما فایشی. اشتراهمن لحم أو غیره لیأ کل به الخبر حنث أکل به أولم یأکل و برهان ذلك
  - ١١٥٤ ٥٦ من حلف أن يضرب غلامه عددا من الجلد أكثر من العشر لم يحل لهذلك و يبر في يمينه بان يجمع ذلك العدد فيضربه به ضربة واحدة و دليل ذلك
- مربه والمساط في المال معنى البساط في في الأنمان ولاللمن وأقول المجتهدين

### صفحة المسألة الموضوع

- بشی. ما ففیه خملاف و بیمان ذاك
- ان حلف يميناواحدة على أشياء كثيرة كمن قال والله لا كلمت زيدا ولاخالداولادخلت دارعبدالله ولاأعطيتك شيئافهى يمينواحدة ولايحنث بفعله شيئا ما حلف عليه ولا تجب عليه كفارة حتى يفعل كل ما حلف عليه ودليل
  - م ۱۱۶۹ ان حلف أيمانا كثيرة على شيء واحد مثل أن يقول بالله لا كلت زيداو الرحمن لا كلته الخ فهى كلها يمين واحدة ولو كررها ألف مرة و وبيان مذاهب علماء السلف في ذلك وذكر أدلتهم
  - ٥٤ من حلف بالله لاأ كلت هذا الرغيف اوقال لا شربت ماء هذا المكوز فلا يحنت باكل بعض الرغيف و لا بشرب بعض ما فى المكوز و برهان ذلك
  - ۱۱۶۸ لوحلف ان لایا کل من هذا الرغیف أو ان لایشرب من ماء هذا الکوز فانه یحنث باکل شیء منه وشرب شیء منه و دلیل ذلك
  - ٥٥ ١١٤٩ لوحلف ان لايشرب ماء النهر فان كانت له نية في شرب شيء

# صفحة المسألة الموضوع

في ذلك و ذكر حججهم

۱۱۵۲ من حلف أن لا يفعل امرا كذا حينااو دهرا أو زماناالخ فبقى مقدار طرفة عين لم يفعله ثرفمله فلا حنث عليه ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك

۹۹ ۱۱۵۷ ان حلف ان لایکلمه طویلافهو مازادعلی أقل المددو ان حلف ان لا یکلمه ایاما أو جمعا أو شهورافکل ذلك علی ثلاثة و لا یحنث فهاز اد و دلیل ذلك

۱۱۵۸ من حلف ان لایساک من
 کان ساکنامعه من امرأته أوقریه
 أوأجنی فلیفارق حاله التی هو علیها
 الی غیر هاو لا یحنث و بر هان ذلك

المحمد المن حلف أن لاياً كل طعاما اشتراه زيد فأكل طعاما اشتراه زيد فأكل طعاما اشتراه زيد وآخر معه لم يحنث وكذلك لوحلف أن لايدخل دار زيد فخردارابين زيد وغيره لم يحنث و دليل ذلك

۰۰ منحلف أن لايمب لاحد عشرة دنانير فوهب له أكثر حنث الاأن ينوى العدد الذي سمى

۱۱۲۱ من حلف أن لا يجمعه مع فلان سقف فدخل بيتا فو جده فيه و لم يكن عرف اذ دخل انه فيه لم يحنث

۱۱۹۲ من حلف أن لایا كل لحما أو ان لایشتریه فاشتری شحما أو كبدا أوسناما أو مصر ا باالخ لم يحنث و دليا ذلك

صفحة المسألة الموضوع

11 117 من حلف أن لاياً كل شحما حنث بأكل شحم الظهر والبطنو كل الطلق عليه اسم شحم ولا يحنث بأكل اللحم المجض و بيان أقو ال العلماء في ذلك

۱۲ ۱۱۹۶ من حلف أن لاياً كل رأسالم يحنث بأكل رموس الطير ولاالسمكودليلذلك

۱۱٦٥ من حلف أن لاياً كل يضالم بحنث الاباً كل يضالم بحنث الاباً كل يض الدجاج خاصة وبيان أقوال العلماء في ذلك

۱۲ ۱۱۶۹ من حلّف أن لاياً كلّ عنبا الله كلزييبا أو شرب عصيرا أو أكلر باأوخلالم يحنث وهكذا

٦٣ ١١٦٧ من حلف أن لاياً كل لبنا لم يحنث بأكل اللباء ولا العقيدو دليل ذلك

الم ١١٩٨ من حلف أن لاياً كل خبرافاً كل كعكاأو حريرة الخ و كذلك من حلف أن لاياً كل قمحا فان كانت له نية في خبزه حنث و الالم يحنث الاباً كله صرفاو برهان ذلك المن المام من حلف الايشر ب شرابا فان كانت له نية حمل عليها و الاحنث فان كانت له نية حمل عليها و الاحنث

( ١ ١٧ - ج ٨ الحلي )

#### صفحة المسألة الموضوع صفحة المالة الموضوع ٦٥ ١١٧٦ منأراد أن محنث فله أن بالخرو بحميع الانبذة ودليل ذلك ١١٧٠ من حلف أن لا يبيع هذا يقدم الكفارة قبـل أن يحنث وأقوال علماء المـذاهب فىذلك الشي بدينار فباعه بدينار غير فلس وسردأدلنهم وتحقيق ذلك فأكثرأو بدينارو فلس فصاعدا لم ١١٧٧ من حلف أن لا يعتق عده يحنث و دليل ذلك ٦٤ ١١٧١ من حلف ليقضين غر عه هذا فأعتقه ينوى بعتقه ذلك كفارة تلك اليمين لم بجزه و دليل ذلك حقهر أسالهلالفازقضاه حقهأول ليلةمنالشهر أوأول نوم منه مالم ١١٧٨ يبان صفة الكفارة 49 ۱۱۷۹ لابحـزى من وجبت تغربالشمسلم محنث 49 عليه الكفارة بدلماذكر صدقة ٦٤ ١١٧٢ من حلف أن لايشترى ولاقيمةو برهان ذلك أمركذاأولايزوج وليته أوان لايضرب عبده الخ فأمر من فعل له ١١٨٠ منحنث وهو قادرعلي 79 الاطعامأو الكسوة أو العتق ثم ذلك كله ففيه تفصيل افتقر فعجز عن كل ذلك لم يجزه ١١٧٣ من حلف الايبيع عبده فباعه بيعا فاسدا أو أصدقه أو الصوم أصلا ودارا ذلك أجرهأو بيععليه فيحق لم يحنث ٩٩ ١١٨١ من حنث وهو عاجز ودليلذلك عن كل ذلك ففرضه الصوم قدر عليهأولم يقدر وتفصيل ذلك وبيان ١١٧٤ منحلفأن لايتكلم اليوم أقوال أتمة المذاهب في ذلك وأدلتهم فقرأالقرآن فيصلاة أوغير صلاة أوذكرالله تعالى لم بحنث وبرهان ١١٨٢ بجزى في العتق في كل ذلك الكافروالمؤمن والصغير والكبير والمعيبوالسالم الخويرهانذلك كفارات الايمان ۱۱۸۳ لايجزى اطعام مسكين واحدأومادونالعشرة برددعلهم ٥٥ ١١٧٥ من حنث بمخالفة ما حاف ودليلذلك وبيانأقوال أرباب عليه فقدو جبت عليه الكفارة وهذا لاخلاف فه المذاهب في ذلك وسرد حججهم

#### صفحة المسألة الموضوع صنحة المسألة الموضوع ٧٤ ١١٨٤ اما الكسوة فما وقع عليه أكثر مما أخذ ولا أقل ودليل اسم كسوة قميص أوسراويل أو ذلك مقنع الخ و دليل ذلك ۱۱۹۳ ان تطوع عند قضاء ٧٥ ١١٨٥ تجزى كسوة أهل الذمة ماعليه مان يعطى أكثر عما أخذأه واطعامهم اذاكانوا مساكين أجود أو أدنى فكل ذلك حسن يخلاف الزكاة وير هانذلك مستحبور هانذلك ٥٧ ١١٨٦ بحزى الصوم للثلاثة ٧٩ ١١٩٤ ان قضاه من غير نوع الايام متفرقة انشاء وبيان مذاهب مااستقرض لمحل أصلا لابشرط علماء الامصار في ذلك وسرد ولابغير شرطو دليل ذلك أدلتهم وتحقيق المقام ٧٩ ١١٩٥ من استقرض شيئا فقد ٧٦ ١١٨٧ من عنده فضل عن قوت ملكهوله بيعهوهبتهالخ يومه وقوت أهله ما يطعم منه عشرة ٧٩ ١١٩٦ ان كانالدن حالاكان مساكين لم بجزه الصوم أصلا للذي أقرض ان يأخـذبه و رهان ذلك المستقرض متي أحبو دليل ذلك ٧٦ ١١٨٨ لا بجزى اطعام بعض ٧٩ ١١٩٧ انطاليه صاحب الدن العشرةوكسوة بعضهمو بيانأقوال بدينه والشيء المستقرض حاضرعند الفقها، في ذلك المستقرض لم يجز ان يجبر ١١٨٩ من حلف على أثم فقرض المستقرض على شي. من ماله الخ عليهان لايفعلمو يكفرو دليل ذلك ١٠ ١١٩٨ ان كان القرض الي أجل ٧٧ كتاب القرض وهو ففرض عليهماان يكتباه وان يشهدا عليه عدلين الخودليل ذلك الدن ٨٠ ١١٩٩ • ن لقى غر يمه فى بلديديد ۱۱۹۰ ۷۷ القرض فعل خير ويان أوقريبو كانالدين حالاأوقدبلغ أجله فله مطالبته أو أخذه يحقه ٧٧ ١١٩١ القرض جائز في كل و بجبره الحاكم على انصافه الح مايحل تمليكه وتمليكه مهةأوغيرها وبرهان ذلك ٧٧ ١١٩٢ لا يحل أن يشتر طرد ١١ ١٢٠٠ ازأراد الذي عليه الدين

### صفحة المسألة الموضوع

### صفحه المسألة الموضوع

۱۲۰۱ كل من مات وله ديون على الناس ،ؤجلة أوللناس عليه ديون ،ؤجلة فكل ذلك سوا. وبطلت الآجال كلها وصارت الديون حالة كالها وبرهاز ذلك

المؤجل ان يعجله قبل أجله بماقل أو كثر لم يجبر الذى له الحق على قبوله أصلا ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الفقه في ذلك وسرد ادلتهم ملاء القرض جائز في الجوارى والعبيد والدواب و الدور والأرضين وغير ذلك وبرهان ذلك مفصلا

۱۲۰۷ هدية الذي عليه الدين الى الذي له عليه الدين حلال وكذلك ضيافته اياه مالم يكن شيء من ذلك عن شرط و بيان مذاهب العلماء في ذلك و أدلتهم

۸۳ ۱۲۰۲ کلمایمکن وزنهأوکیله أوعددهأوزر عهلم پجز انیقرض جزافاودلیلذلك

# ٨٧ كتاب الرهن

معلوم العدد أوالزرع أوالكيل أو الوزن فان رده جزافا فكان ظاهرامتيقنا انه أقل مما اقترض فرضى ذلك المقرض أو كان ظاهرا أكثر مما اقترض وطابت به نفسه جاز وهو حسن

۱۲۰۸ الایجوز اشتراط الرهن الافیالبیع الی أجل مسمی فی السفر أو السلم الی أجل مسمی فی السفر خاصة أو فی القرض الخوبرهان ذلك ۱۲۰۹ لایجوز الرهن الامقبوضا فی نفس العقد و دلیل ذلك

- ۱۲۰۶ لا يجوز تعجيل بعض الدين المؤجل على أن يبريه من الباقى فان وقع ردو صرف الى الغريم ماأعطى و سرهان ذلك
- ۸۸ ۱۲۱۰ رهن المر. حصته من شیء مشاع مماینقسم أولا ینقسم عندالشریك فیه وعندغیره جائز و برهان ذلك
- ۸۶ من كان لهدين حال أو مؤجل فحل فرغب اليه الذي عليه الحق في أن ينظره الى أجل مسمى فقعل أو انظره كذلك بغير رغبة لم يلزمه شيء من ذلك و دليل ذلك
- ۱۲۱۱ صفة القبض في الرهن وغيره هو أن يطلق يدهعليه فما كان مما ينقل نقله الى نفسه و ما كان مشاعا كان قبضه له كرقبض صاحبه لحصته منه مع شريكه و لا فرق و ما

#### صفحة المسألة صفحة المسألة الموضوع الموضوع كانما لاينقلكالدور والارضين ففرض عليه أن يأنى الحاكم فيبيعه اطلقت مده على ضبطه كايفعل في ويوقف الثمن لصاحبه الخ و برهان البيعودليل ذلك ذلك ٨٩ ١٢١٢ الرهن جائز في كل ما يجوز ١٢١٧ لا يجوز بيع سلعة على أن بيعه و برهان ذلك تكون رهنا عن ثمنهاو دليل ذلك ٨٩ ١٢١٣ منافع الرهن كلم الاتعاش ١٠١ ١٠١ لا يكون حكم الرهن الالما منها شيئا لصاحبه الراهن له كما ارتهن فينفس عقد التداين وأما كانت قبل الرهن حاشا ركوب ماارتهن بعدتمام العقد فايس لهحكم الداية المرهونة وحاشا لبن الرهن الخ وبرهان ذلك الحيوانات المرهونة فانه لصاحب ١ ١ ١ ١٢١٩ من تدان فر هن في العقد الرهن ودليل ذلك وسردمذاهب رهناصحبحاثم بعد ذلك تدارناأيضا علماء الامصار في ذلك وذكر وجعلا ذلك الرهن رهنا عن هذا حججهم وتحقيقالمقام الدين الثاني فالعقد الثاني باطل ٩٣ ١٢١٤ ازمات الرهن أوتلف مردود و دليل ذلك أوأبقأو فسدأو كانتأمة فحملت ۱.۱ ۱۲۲۰ من رهن رهنا صحيحاثم منسيدها أوأعتقهاا لخفكل ذلك انصف ن بعض دينه أقله أو أكثره نافذ وبطل الرهنوبقي الدين كله فاراد أن مخرج عن الرهن بقدر بحسبه وبرهان ذلك و بيانأقوال ماأدى لم يكن له ذلك و برهان ذلك أئمة الفقه في ذلك و ذكر أدلتهم ١٠٢ ١٢٢١ لا يحل لاحد أن برهن ١٠١ ١٢١٥ انمات الراهن أو المرتهن مالغيره عن نفسه ولامال ولده بطل الرهزووجبرد الرهن الي الصغير أو الكبير الاباذن صاحب الراهن أوالي ورثته وحل الدىن السلعة التي ريد رهنها و دليل ذلك المؤجل ولا يكون المرتهن أولي وبيان مذاهب علماء الامصار في بثمن الرهن من سائر الغرماء حينتذ ذلك وسرد حججهم وتحقيق الحق و دليل ذلك بمالاتجده فيغيرهذاالموضع ١٢١٦ من ارتهن شيئًا فخاف ١٠٧ ١٢٢٢ اذا استحق الرهن أو

بعضه بطلت الصفة كلماو دليل ذلك

فساده كعصيرخيف أن يصيرخمرا

### صفحة المسألة الموضوع

## صفحة المسألة الموضوع

وتحقيق المقام فىذلك

۱۲۳۰ ۱۲۳۰ حكم العبد والحروالمرأة والرجل والحكافر سواء ودلمل ذلك

۱۲۲۱ ۱۲۷ لایجوزضمان،مالایدری مقدارهو برهان:ذلک

۱۱۷ ۱۲۳۲ لايجوزضمان مال لم يجب بعدو دليل ذلك

المسهر الايجوز أن يشترط في ضمان اثنين عن واحدان يأخذ أيهما شاء بالجميع ولاأن يشترط ذلك الضامن في نفسه وفي المضمون عنه ولاأن يأخذ الملي. منهما عن المعسر الخور هان ذلك

۱۱۸ ۱۲۳۶ انضمن اثبان فصاعدا حقاعلى انسان فهو بينهم بالحصص ودليل ذلك

۱۲۵ ۱۲۹ لا یجوز أن یشتر طفی بیع ولا سلم ولا مداینة أصلا اعطاء ضامن و لا یجوز ان یکلف أحد فی خصومة اعطاء ضامن به لئلا بهرب النخ و بر هان ذلك

۱۲۳۹ ۱۲۹ لايجوز ضمان الوجمه أصلالافي مالولافي حدولافي شيء منالاشياء والدليل على ذلك نظرا ونقلاو سردأقو البالعلماء في ذلك

كتاب الشركة

١٢٢ ١٢٣١ لاتجوزالشركة بالأمدان

اذارهن جماعة رهنا هو لهم عند واحد أورهن واحد عند جماعة فاى الجماعة قضى ماعليه خرج حقه من ذلك الرهن عن الارتهان و بقى نصيب شركائه رهنا بحسبه و برهان ذلك

۱۰۷ ۱۲۲۶ لاحقالمرتهن فی ثبیء من رقبة الرهن و دلیل ذلك

۱۰۸ ۱۲۲۰ رهن الدنانير والدراهم جائز طبعت أولم تطبع وبرهان ذلك وقولالامام الكفيذلك

# كتاب الحوالة

۱۰۸ ۱۲۲۹ الدليل على مشروعية الحوالة وبيان دناهب العلماء في ذلك

۱۱۰ ۱۲۲۷ اذاثبت حق المحيل على المحال الحال على المحال عليه باقراراه أو ببينة عدلوان كانجاحدافهي حو الة صحيحة ودليل ذلك

المؤجل على الدين المؤجل الى مثل المؤجل الى مثل اجله فقط و بالحال على الحال بخلاف العكس

كتاب الكفالة

۱۱۰ ۱۲۲۹ تعریفالکفالةواقوال العلماءفی مشروعیتهاوسرد ادلتهم

## صفحة المسالة الموضوع

177 178 ان أخذ أحد الشريكين شيئا من المال حسبه على نفسه و نقص به من رأس ماله و لا يحل لاحد منهما أن ينفق الامن حصته و دليل ذلك

۱۲۷ ۱۲۵ من استأجر أجير ايعاونه فى خياطة أونسج أو غير ذلك بنصف مايرداو بجز مسمى منه فهو باطلو برهان ذلك

۱۲۲ ۱۲۶۱ من كانت بينهما الدابة مشتركة لم يجز ان يتشسارطا استعمالها بالايام ودليلذلك

۱۲۷ ۱۲۷ من كانت بينهما سلع مشتركة ابتاعاها للبيع فاراد أحدهما البيع أجبر شريكه على البيع و برهان ذلك

۱۲۷ زيادة من كتاب الايصال للبصنف أدرجها الناسخ في أصل بعض النسخ وميز ناها نحن وجعلناها في أسفل الصحفة

# كتابالقسمة

۱۲۸ ۱۲۸ الدليل على أن القسمة جائزة في حق كل مشترك اذا أمكن وعلى حسب ما يمكن ١٢٤٩ ١٢٤٩ يجبر الممتنع منهما عليها ويوكل للصغير والمجنون والنائب من يعزل له حقه و دليل ذلك

# صفحة المسألة الموضوع

أصلالافىدلالةولا فى تعليم ولافى خدمةولافى عمل يدفان و قعت فهى باطلةو دليل ذلك

۱۲۳ ۱۲۳۸ انكان العمل لاينقسم واستأجرهماصاحبه بأجرة واحدة فالاجرة بينها على قدر عمل كل واحدو برهان ذلك

۱۲۶ ۱۲۳۹ لاتجوز الشركة الافي اعيان الاموال ودليل ذلك

ان ابتاع اثنان فصاعدا سلعة بينهما على السواء او ابتاع احدهما منها أكثر من النصف والآخر كذلك فهو بيع جائز والثمن عليهما على قدر حصصهما

۱۲٤۱ الايحللشريكين فصاعدا أن يشترطا أن يكون لاحدهمافي الربحزيادة على مقدار ماله فيها يبيع الخ و دليل ذلك

والآخرفضة او عرضا أو ماأشبه والآخرفضة او عرضاأو ماأشبه ذلك لم يحز أصلا الا باأن يبيع أحدهما عرضه أو كلاهما حتى يصير الثمن ذهبا أو فضة ثم يخلطا ودليل ذلك

المسلم للذي مشاركة المسلم للذي جائزة ولا يحل للذي من البيع والتصرف الا مايحل للمسلم وبرهان ذلك

# صفحة المسألة الموضوع

صفحة المسألة الموضوع

حل ملكه كرلكلاب والسنانير وبرهان ذلك

۱۲۵۰ ۱۳۳ لایجوزانیقع فی القسمة لاحد المقتسمین علوبناء و الآخر سفله و دلیل ذلك

الشركا. انفآذشى، من الحكم في الشركا. انفآذشى، من الحكم في جزء معين مماله فيه شربك و لافى كله قدل ذلك الجزء أو كثر لابيع ولاصدقة وبرهان ذلك

فسخ أبداو دليلذلك كتاب الاستحقاق و الغصب

والجنايات على الاموال

۱۳۵ ۱۳۵ لایحل لاحد مال مسلم ولا مالذمی الا بماأباح الله عز وجل علی لسان رسوله فی القرآن أو السنة و برهان ذلك

بغير حق لكن ببيع محرم أوهبة بغير حق لكن ببيع محرم أوهبة محرمةاو بعقدفاسد أوهو يظنأنه له ففرض عليه أن يرده ان كان حاضرا اوما بقى منهان تلف بعضه اقله أو أكثره و برهان ذلك و ذكر مذاهب العلماء في ذلك وسرد حججهم

من المقسوم أن يعطى منه من حضر من المقسوم أن يعطى منه من حضر القسمة من ذوى قربى أو مسكين ماطابت به نفسه و يعطيه الولى عن الصغير و المجنون و الغائب و برهان ذلك

الشركاء على يبع حصته مع شريكه الشركاء على يبع حصته مع شريكه أوشركا ئه ولاعلى تقاو مهما الشيء الذي هما فيه شريكان أصلا لكن يجبران على القسمة ان دعا اليها أحدهما أو أحدهم أو تقسم المنافع بينهما و دليل ذلك

ينهما مال مشترك سواه حاشا الرأس الواحد من الحيوان والمصحف فلا يقسم أصلابل يؤجر ونه ويقتسمون أجرته وبرهانذلك وسرد اقوال العلماء

المال المقسوم المال المقسوم المياء متفرقة فدعا أحدالمقتسمين الى اخراج نصيبه كله بالقرعة فى شخص من أشخاص المال اوفى نوع منه قضى له بذلك أحب شر كاؤه ام كرهوا ودليل ذلك

١٣٢ ١٢٥٤ يقسم كل مالا يحل بيعه اذا

صفحة المسألة الموضوع

الامصارفىذلكوذكر أدلتهم
۱۲۲۰ ۱۲۲ لاضمان على صاحب
البهيمة فيما جنته في مال أودم ليلا
أونها رالكن يؤمر صاحبه بصبطه
و برهان ذلك

المجاد ١٤٧ من كسرانا فضة أو ذهب فلاشي عليه وقد أحسن ودليل ذلك ١٤٨ ١٣٦٧ من كسر حلية فضة في سرج أو لجام النح أو حلى ذهب لامرأة أو لرجل يعده لاهله أو للبيع كلف اعادته صحيحا كما كان و برهان ذلك

۱۲۹۸ ۱۲۹۸ كل ماجنى على العبدأو أمة أو بعير أو حمار الخفان فى الحطأ فى العبد والآمة خاصة وفى غيرهما خطأ أو عمداما نقص من قيمته بالغا ما بلغ و دليل ذلك وذكر مذاهب علماء الآمصار فى ذلك وسرد حججهم و تعقب ذلك بما تسربه أعين الناظرين

109 مسائل من كتاب الايصال للمصنف أدرجها الناسخ في بعض نسخ المحلى الخطية وأدرجت في نسختناهذه بميزة في أسفل الصحيفة

# كتاب الصلح

١٢٠ ١٢٦٩ لابحل الصلح البتة على

۱۳۳ المكان الذي خالف فيه الفقها ، عمر وعثمان وعليا وسبب ذلك معاد المقاط المه في ، طره الغاصب

اسقاط المهر فی وط. الغاصب
 والمستحق ودلیل ذلك

جرح له عبدا اوحیوانا اوخرق له جرح له عبدا اوحیوانا اوخرق له ثو باقوم کل ذلك صحیحا عاجنی علیه شم قوم که هو الساعة و حلف الجانی ان یعطی صاحب الشیء ما بین القیمتین و لا بدو بر هارن ذلك و أقو ال العلما ف ذلك

۱۲۲۱ منغصب دارافتهدمت کلفردبنائها کا کانولابدو دلیل ذلک

اولم يزرعها فعليه ردهاو ما نقص اولم يزرعها فعليه ردهاو ما نقص منها ومزارعته مثلها و برهان ذلك ١٤٤ ١٢٦٣ من غصب زريعة فزرعها أونوى فغرسه أو ملوخا فغرسها فكل ما تولدمن الزرع فلصاحب الزريعة يضمنه له الزارع و كل ما نبت من النوى و الملوخ فلصاحبها ودليل ذلك

۱۲۹ ۱۲۹۵ كل من عداً عليه حيوان متملك من بعير او فرس الخفلم يقدر على دفعه عن نفسه الابقتله فقتله فلا ضمان عليه فيه وبيان مذاهب علما.

( م ۱۸ - ج ۱ الحلی )

أن يسجن أصلاو دليل ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك وذكر حججهم و تحقيق المقام ١٧٢ ١٧٦ ان لم يوجد له مال فان كانت الحقوق من بيع أوقرض ألزم الغرم و سجن حتى بثبت العدم و لا يمنع من الخروج في طلب شهود له بذلك و برهان ذلك

۱۲۷۷ ۱۷۳ فیماایرادعلیقوله تعالی: (وان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة) والجوابعنه

۱۷۵ ۱۷۷۸ بیان آن المطلوب بالدین لایخلومن آن یو جدله مایفی بماعلیه و یفضل له آو ما یو جدله یفی بماعلیه و لایفضل له شیء أو لایفی بما علیه و تفصیل ذلك رأحكام ذلك

۱۷۷ ۱۷۷ يقدم مال المفلس الذي يوجد له بين الغرماء بالحصص بالقيمة كما يقسم الميراث على الحاضرين الطالبين الذين حلت آجال حقوقهم فقط و دليل ذلك

۱۷۵ ۱۷۸۰ اقرارالمفلسبالدین لازم مقبول و یدخل معالغرما. و برهان ذلک

۱۲۸۱ ۱۷۰ حقوق الله تعالى مقدمة على حقوق الناس فيبدأ بما فرط فيه من زكاة أو كفارة فى الحيو الميت

## صفحة المسألة الموضوع

الانكار ولا على السكوت الذى لاانكار معهولا اقرار ولا على اسقاط يمين قدو جبت ولا على ان يصالح مقر على غيره وذلك الذى صولح عنه منكر والمما يجوز الصلح مع الاقرار بالحق فقط و بيان أقوال الفقها و ذلك وذكر أدلتهم و تعقب ذلك

١٢٥ - ١٢٥ اذاصح الاقرار بالصلح فيفصل فيه الخ

١٦٥ ١٢٧١ لايجوز فى الصلح الذى يكون فيه ابراء من البعض شرط تأجيل أصلاو دليل ذلك

١٦٥ ١٢٧٢ لايجوز الصلح على مال جهولاالقدروبرهانذلك

١٣٧٣ ١٦٦ لايجوز الصلح في غـير ماذكرنا من الأموال الواجبة المعلومةودليلذلك

۱۲۸ ۱۲۷۶ من صالح عن دم أو كسر سنأو جراحة فذلك جائز وبرهان ذلك

كتاب المداينات والتفليس

۱۲۸ ۱۲۷۵ من ثبت للناس عليه حتموق من مال أو عايو جب غرم مال ببينة عدل أو باقر ار منه صحيح بيع عليه كل ما يو جدله و أنصف الغر ما مو لا يحل

صفحة المسألة الموضوع

ودليل ذلك

مسهاة فذلك جائز وليستعملهمافيها يحسنانهو يطيقانه بلااضر ارودليل ذلك

فوجدانسان سلعته التى باعها بعينها فوجدانسان سلعته التى باعها بعينها فهو أولى بها من الغرماء و تفصيل ذلك و برهانه و ذكر أقوال الفقهاء فى ذلك و سرد حججهم و تحقيق المقام اوخانه فيه أو اقرضه فمات و لم يشهد له به و لا بينة له ففرض عليه أن يأخذه و يجتهد في معرفة ثمنه و دليل

۱۸۳ ۱۲۸۹ لايجوزاشتراط تعجيل الأجرةولاتعجيل شيء منها ولا اشتراط تأخيرها الى أجل ولا يجوز اشتراط تأخير الشيء المستأجر ولاتأخيرالعمل المستأجر وبرهانذلك

# كتاب الاجارات والاجراء

المستأجر أوهلاك الشيء المستأجر أوهلاك الشيء المستأجر أوهلاك الشيء المستأجر الخ يبطل عقد الاجارة فيا بقي من المدة وينفذ العبق ودليل ذلك وبيان أقوال علماء الفقه في ذلك وسرد براهينهم اضطر المستأجر الى الرحيل عن البلد أو اضطر المؤاجر الى ذلك وبرهان ذلك

۱۲۸٤ ۱۸۲ الاجارة جائزة فى كل شىء لهمنفعةفيؤ اجرلينتفع به و لا يستملك عينه ودليل ذلك ۱۲۸۰ ۱۸۳ الاجارة ليست بيعا

۱۸۷ ۱۲۹۲ و كذلك تنفسخ الاجارة بهلاك الشيء المستأجر ومذاهب العلماء في ذلك وذكر أدلتهم ۱۸۸ ۱۲۹۳ جائز استئجار العبيد وبرهانذلك الايجوز اجارة ماتتلف عينه أصلامثل الشمع للوقيدو الطعام للاكل و دليل ذلك

والدور والدواب وغير ذلك الى مدةقصيرة أوطويلة وبرهان ذلك الى مدةقصيرة أوطويلة وبرهان ذلك الم المبن لارضاع الصغير مدة مسياة ودليل ذلك

۱۲۸۷ ۱۸۳ من الاجارات ما لابد فيه من ذكر العمل الذي يستأجر عليه فقط و لايذكر فيه مدة كالخياطة والنسج و برهان ذلك

من سيده للحدمة مدة مساة بأجرة

صفحة المسألة الموضوع صفحة المسألة الموضوع ١٨٩ ١٧٩٥ لابجوز استئجارشاةأو فرضمن ذلك الاعن عاجز أو بقرة أوغير ذلك للحلب أصلا ميت و برهان ذلك ١٣٠٤ ١٩٠٢ لاتجوز الاجارة على و برهان ذلك النو حولاعلى الكهانة ودليل ذلك ١٢٩٢ ١٢٩٠ لا بجوز اجارة الأرض ١٣٠٥ ١٩٢ لاتجوز الاجارة على أصلا لاللحرث فما ولا للفرس الحجامة ولكن يعطى على سبيل و دليل ذلك طيب النفس وله طلب ذلك و مر هان ١٢٩٧ ١٩٠ لابحوز استثجار دار ذلك ولاعبدولادا بةولاشي أصلاليوم ١٣٠٦ ١٩٣١ الاجارة جائزة على تعليم غيرمدين ولالشهر كذلك وبرهان القرآن وعلى تعليمالعلم مشاهرة وجملةوعلىالرقى نسخ المصاحف ١٢٩٨ ١٩٠ كل ماعمل الأجير شيئا و كتب العلمو دليل ذلك عااستؤ جراهمله استحق مر. ١٩٩ ١٣٠٧ الاجارة جائزة على الأجرة بقدر ماعمل و دليل ذلك التجارة مدة مسهاة في مالمسمى ١٧١ ١٧٩٩ جائز الاستشجار لكا وبرهان ذلك مامحل ملكه وان لم يحل بيعه ١٣٠٨ ١٩٦ أجرة الأمير من يقضى كالـكلبوالهر والما. والثمرة التي بينالناس مشاهرة جائزة ودليل لميدصلاحهاالخو برهان ذاك ذلك ١٩١ . ١٣٠٠ الاجارة الفاسدة ان ١٩٦ ١٣٠٩ لاتجوز مشارطة على ادركت فسخت كلها أوما ادرك البر.أصلاو برهان ذلك منها ودايل ذلك ١٣١٠ ١٩٦ بجوزأن يستأجر الطب ١٩١ ١٠٠١ لا تجوز الاجارة على الصلاة والأذان وبرهان ذلك لخدمة أيام معلومة و دليل ذلك ١٩١ ١٣١١ لاتجوز الاجارة على ١٩١ ١٣٠٧ جائز للر. أن يأخـذ الأجرة على فعل ذلك عن غيره حفربئر البتة وآنما بجوز ذلك في مثل أن يحج عنه للتطوع أويصلي استئجار مياومة شم يستعمله فيها في عنه التطوع الخودليل ذلك حفر البئر وبرهانذلك ١٩٧ ٣٠٣ لاتجوز الاجارة فيأدا. ١٢١٢ ١٩٦١ لابجوزأن يشترط على

## صفحة المسألة الموضوع

۲۰۰ ۱۳۲۰ حكم ما اذا هال البحر
 وخيف العطب فليخفف الاثقل
 فالاثقل ولاضمان فيه على اهل
 المركبودليل ذلك

ويكون البئروالساقية تبعاولا بجوز عقد اجارة مع الداخل فيه لكن يعطى مكارمة وبرهانذلك

۱۳۲۲ من استأجر داراوكان فيهاداليةأو شجرةلميجز دخولهافى الكراء أصلا

۱۳۲۳ اجارة المشاع جائزة فيما ينقسم وما لا ينقسم من الشريك وغيره وبرهان ذلك

۱۳۲۶ ۲۰۱ لاضمان على أجير مشترك وغير مشترك و لا على صانع الاما ثبت انه تعدى فيه أو أضاعه ودليل ذلك

۱۳۲۰ ۲۰۳ لا تجوز الاجارة الا بمضمون مسمى محدود فىالذمةأو بعين معينة وبرهان ذلك

# ٢٠٤ كتاب الجعل في الآبق

وغيره

۲۰۶ ۱۳۲٦ لايجوز الحكم بالجعل على أحدو دليل ذلك وذكر اقوال علما. الفقه فى ذلك وسرد حججهم

المستأجرللخياطةاحضارالحنيوط ولاعلى الوراق القيام بالحبر ولا على البناء القيام بالطينأوالصخر ودليل ذلك

۱۹۷ مناستأجرداراأوعبدا أو دابة ثم أجره باكثر مما استأجره به أو باقل فهو حلال جائزو برهانذلك

۱۳۱۶ ۱۹۷ الاجارة بالاجارة جائزة ودليل ذلك

١٩٧ (بقيّة الكلام في المسألة التي قبل هذه)

۱۳۱۵ ۱۹۸ تنقیة المرحاض علی الذی ملاه لاعلی صاحب الدار و لا بجوز اشتراطه علی صاحب آلدار و دلیل ذلك

۱۳۱۲ ۱۹۸ علی صاحب الخان احضارمکانفارغللخلاء لمن ینزل عنده و برحل

۱۳۱۷ ۱۹۸ الاجرة على كنس الكنف جائزة ومذاهب العلماء في ذلك .

۱۳۱۸ ۱۹۸ یجوز اعطاء الغزل النسج بجزء مسمی منه و برهان ذلک ۱۳۱۹ جائزاکراء السفن بجزء مسمی ممایحمل فیهامشاع أو متمیز و دلیل ذلك

صفحة المسألة الموضوع

وتعقب ما أوهم فيه وجمل دليلا وحجة واطنب المصنف فى هذا البحث بمالاتجده فى غيرهذا الكتاب

# 

والغرسحسن واجر مالم يشغل والغرسحسن واجر مالم يشغل ذلك عن الجهاد ودليل ذلك ، ووقع غلط في رقم هذه المسألة فوضع امامها رقم ١٣٥٩ وتسلسل ذلك الى رقم ١٣٥٤

بشىء أصلا لا يجوز كراء الأرض بشىء أصلا لا بدنانير ولا بدراهم ولاعرض الخولا يحل فى زرع الارض الا أحد ثلاثة أوجه وبيانها مفصلة ودليل ذلك و شرد أقوال أئمة المذاهب فى ذلك وسرد براهينهم و تعقبها بما يحيى النفوس ويشرح الصدور

۱۳۲۹ ۲۲۶ التبن فى المزارعة بين صاحب الارض والعامل على ماتعاملاعليهو برهانذلك

۱۳۳۰ ۲۲۶ ان تطوع صاحب الارض بان يسلف العامل بذرا أودراهم أو يعينه بغير شرط جاز ودليل ذلك

۱۳۳۱ ۲۲۰ اناتفقا تطوعا علىشى. يزرع فى الأرض فحسن وان لم يذكرا شيئا فحسن وبرهان ذلك يذكرا شيئا فحسن وبرهان ذلك أجل مسمى لكن هكذا مطلقا ودليل ذلك

اذاشاءصاحب الارض اوالعامل عليها ترك العمل فلهذلك وتبطل المعاملة بموت أحدهما وبرهان ذلك

اخراج العامل بعد أنزرع أو اراد اخراج العامل بعد أنزرع أو اراد العامل الخروج بعد أنزرع بموت أحدهما أو في حياتها فجائز و على العامل خدمة الزرع وعلى ورثته حتى يبلغ مبلغ الانتفاع به ودليل ذلك

ان أراد أحدهما ترك العمل وقلب وزبل ولم يزرع ذلك فجائز ويكلف صاحب الأرض للعامل أجر مثله وبرهان ذلك

۱۳۳۲ ۲۲۱ لوكانالعامل هو المريد للخروج فله ذلك ولاشى. لهفيا عمل ودليلذلك

۱۳۳۷ ۲۲۹ منأصاب منهماما تجب فيه الزكاة فعليه الزكاة ولا يحل اشتراط الزكاة من أحدهما على

الآخر وبرهانذلك
۱۳۳۸ اذاوقعت المعاملة فاسدة
ردالى مزارعه مثل تلك الأرض
فمازرعودليل ذلك

## المغارسة "

١٣٣٩ ٢٢٧ من دفع أرضاله سضاء الى انسان ليغرسهالهلم بجز ذلك الا باحدوجهين ويبانهماو مرهان ذاك ٧٢٧ - ١٣٤٠ أن أرادالعامل الخروج قبلأن ينتفع فماغرس بشي.وقبل ان تنمى له فله ذلك و يأخذ كل ماغرس وكذلك ان اخرجه صاحب الارض و دليا ذلك ١٣٤١ ٢٢٨ من عقد مزارعة أو معاملة في شجرأومغارثةفزرع العامل وعمل في الشجر وغرس ثم انتقلملك الارض أوالشجرالي غيرالمعافد بميراث أوهبة أوغير ذلك فالزرع ظهـر أم لم يظهر فللزارع وللذي كانت الارضاله على شرطهما وللذي انتقل ملك الارضاليه اخذهما بقلعه أوقطعه في أول الانتفاع به لا قبل ذلك و برهان ذلك

كتاب المعاملة فى الثمار سنة 174 ٢٢٩ المعاملة فى الثمار سنة

# صفحة المسألة الموضوع

وبيانهاوكيفيةالتعاملودليل ذلك ومذاهب الفقهاء فى ذلك وسرد حججهم

١٣٤٣ ٢٣٢ لايجوز أن يشترط على صاحب الارض فى المزارعة والمغارسة والمعاملة فى ثمار الشجر لاأجيرو لاعبدو لاسانية و لاقدوس ولا غير ذلك بل كل ذلك على العامل و برهان ذلك

المزارعة عناودليل ذلك بيت فالمزارعة يشبت هناودليل ذلك بيم 1940 لا يجوز أن يشترط في المزارعة واعطا الأصول بجزء مسمى المخرج منها مشاع في جميعها على العامل بناء حائط و لا سد ثلة الخور هان ذلك

۲۳۷ كـتابإحياءالموات والاقطاع والحمى والصيديتوحش ومن ترك ماله بمضيعة أو عطب ماله في البحر ٢٣٢ كل أرض لا مالك لها ولايعرف الماعرت في الاسلام فهي لمن سبق اليها واحياها باذر الامام و بغير اذنه و بيان اختلاف العلماء في ذلك و ذكر ما لهم من الادلة

١٣٤٧ ٢٣٨ تفسيرالاحياء

## المرفق

۱۳۰۶ ۲٤۱ لىكل أحد أن يفتح ماشا. فحائطه من كوة أو باب أو ان بهدمه انشا. في دار جاره أو في درب عُمير نافذ و دليل ذلك

۱۳۵۵ ۲٤۲ ۱۳۵۵ ليس لاحدان يرسلماء سقفه أو داره على أرض جاره أصلا و برهان ذلك

۱۳۵۲ ۲۶۲ لابجوز لاحدأن يدخن علىجاره ودليل ذلك

۱۳۵۷ ۲٤۲ الايحل لاحد أن يمنع جداره من أن يدخل خشبافي جداره ويجبر ان لم يأذن له و دليل ذلك وبيان مذاهب علماء الفقه في ذلك وسرد حججهم

حفره أوساقية أوعين أو بترفهو احق ما عند أو بترفهو احق بما كل ذلك مادام محتاجا اليه و لا يحل له منع الفضل بل يحبر على بذله لمن يحتاج اليه و لا يحل له أخذعوض عنه و دليل ذلك

۱۲۵۹ ۲٤۳ ماغلبعليه الماءمن نهرأو نشع أوسير فاستغار فهو لصاحبه كما كان و برهان ذلك

٣٤٠ - ١٣٦٠ لا تكون الارض بالاحياءالالمسلم ودليل ذلك كتاب الوكالة

١٣٦١ ٢٤٤ في ان جواز الوكالة

۱۳۶۸ ۲۳۸ • نخر ج في أرضه معدن فضـة أو ذهب أو نحـاس أو رصاص أو غير ذلك فهو له و يورث عنه و لاحق للامام معه فيه و لا لغيره ومذاهب الفقها ع في ذلك وذكر حججهم

١٣٤٩ من ساق ساقية أوحفر بئراأوعينافلهماسقى ولايحفر أحد بحيث يضر بتلك العين أو تلك البئر و برهان ذلك

۱۳۵۰ ۲۳۹ حكم الشرب في نهرغير متملك فيشرع السقى للاعلى فالاعلىلاحق للاسفل حتى يستوفى الأعلى حاجته و دليل ذلك

ما أظلت أغصانها عند تمامها فان انتثرت على أرض غيره أخذ بقطع ما انتثر منها على أوض غيره و برهان ذلك

من ترك دابته بفلاة ضائعة فاخذها انسان فقام عليها فصلحت أوعطب فى بحر أونهر فرى البحر متاعه فاخذه انسان أو غاص عليه انسان فاخذه ف كل ذلك لصاحبه الأول و دليل ذلك

۱۳۵۳ ۲۶۱ لایلزم من وجد متاعه اذاأخذه أن یؤدی الی الذی وجده عنده مااتفق علیه و برهان ذلك

فى أشياء مخصوصة ذكرهامفصلة وبرهان ذلك

صفحة المسألة الموضوع

۱۳۷۱ ۲٤۸ كل ربح ربحاه فلهما ان يتقاسماه فان لم يفعلا و تركا الامر بحسبه ثم خسر فى المال فلا ربح للعامل و برهان ذلك

۱۳۲۲ ۲٤٥ لاتجوزو كالةعلى طلاق ولاعتق ولاتدبير ولارجعة ولا اسلام<sup>الخ</sup>ودليلذلك

٨٤٨ ٢٧٨ لاضمان على العامـل فيما تلف من المال و دليل ذلك

۱۳۹۳ ۲٤٥ لايحـل الوكيل تعدى ماأمره به موكله فان فعل لم ينفذ فعله و برهان ذلك

١٣٧٣ ٢٤٩ أيهماأرادترك العمل فله ذلك و يجبر العامل على يسع السلع معجلاخسر أوربحودليل ذلك

١٣٦٤ ٢٤٦ فعل الوكيل نافذ فيما أمر الموكل لازم للموكل ودليل ذلك

۱۳۷۶ ۲٤۹ ان تعدى العامل فر بعنان كان اشترى فى ذمته و و زن من مال القراض فحكمه حكم الغاصب و برهان ذلك

١٣٦٥ ٢٤٦ الوكالة تبطـل بموت الموكل بلغ ذلك الى الوكيل أولم يبلغ بخلاف موت الامام و برهان ذلك

۱۳۷۰ ۲٤۹ أيهمامات بطل القراض ودليلذلك

كتاب المضاربة وهي القراض

۱۳۷۲ ۲٤۹ ان اشتری العامل من مال القراض جاریة فوطئها فهوزان علیه حدالزناو برهان ذلك

۱۳۶۲ ۲٤۷ القراض كان فى الجاهلية واقره الشرعودليل ذلك

# كتاب الاقرار

۱۳۲۷ ۲٤۷ القراض أنماهو بالدنانير والدراهم فقط و برهان ذلك

• ٢٥ ١٣٧٧ = ن أقر لآخر أولله تعالى بحق في مال أو دم أو بشرة وكان المقر عاقلا بالغاغير مكره لم يصله بما يفسده فقد لزمه و لارجوع له بعد ذلك و أقو ال العلماء في ذلك و ذكر حججهم

۱۳۹۸ ۲٤۷ لايجوزالقراضالىأجل مسمىأصلاودليلذلك

۱۳۲۹ ۲٤۷ لايجوز القراض الابان يسميا السهم الذي يتقارضان عليه من الربح و برهان ذلك

۱۳۷۰ ۲٤۸ لايحل للعامل أن يأكل من المال شيئا و لا أن يلبس و دليل ذلك

١٣٧٨ علزم كل ماذكر في المسألة

(191-3人1号し)

### صفحة المسألة الموضوع

بذلك من أئمة علماء الفقه و من خالف وسر دحججهم و تفصيل ذلك بما ينشر حله الصدر و تطمئن اليه النفس وقد أطال المصنف نفسه في هذا المقام و أجاد

قبلهذهمر. حد او قتل أومال باقر ارهمرةو برهان ذلك ومذاهب علماء الامصارفي ذلك

# كتاباللقيط

۱۳۷۹ ۲۰۶ اقرار المريض في مرض موته وفي مرض اغاق منه لوارث ولغير وارثنا فلا من رأس المال كاقرار الصحيح ولا فرق ودليل ذلك وأقوال المجتهدين أثمة المذاهب في ذلك

۱۳۸۳ ۲۷۳ ان وجدصغیرمنبوذ ففرضعلیمن بخصرته أن یقوم به ولابدودلیلذلك

۱۳۸۰ ۲۵۳ من قال هذا الشي الشي . في يده كان لفلان و وهبه لي أوقال باعه مني صدق ولم يقض عليه بشي . و مرهان ذلك

١٣٨٤ ٢٧٤ اللقيط حر لاولاء عليه لأحدو برهانذلكو أقوال الفقها. فىذلك

۱۳۸۱ منقال لفلان عندی مائة دینار دین ولی عنده مائة قفیز قمح و لا بینة علیه بشی. و لا له قوم القمح الذی ادعاه فان ساوی أفل قضی بالفضل فقط و بر هان ذلك

۱۳۸۵ ۲۷۲ کل ماوجدمع اللقیط من مال فهوله و دلیل ذلک ۱۳۸۲ کل من أدعی أن ذلك

# كتاب اللقطة والضالة والاتبق

اللقيط ابنه من المسلمين حراكان أو عبد اصدق ان المسلمين حراكان أو عبد اصدق ان امكن أن يكون ما قال حقار الا فلاو سرهان ذلك

مدينة أو صحراء فى أرض العجم أو مدينة أو صحراء فى أرض العجم أو العرب مدفو نا أو غير مدفو نا الأأن عليه علامة انه ضرب فى مدة الاسلام أو وجد ما لا قد سقط فهو لقطة و دليل ذلك و ذكر مذاهب علماء الصحابة و النابعين فى ذلك و من قال

# كتاب الوديعة

۱۳۸۷ ۲۷۲ فرض على من أودعت عندهوديعة حفظهاوردهاالى صاحبها اذا طلبهامنه و دليل ذلك ٢٧٨ ١٧٨ ان تلفت الوديعة من غير تعدولا تضييع لها فلاضمان عليه فيها ورهان ذلك

# صفحة المسألة الموضوع صفحة المسألة الموضوع

اليدكل البسط

۲۹۱ بیان أن أو لادسعید بن جبیر ثلاثة وانهم ثقاة

۲۹۳ بيان ماوقع بين ابن الربير وعائشة رضى الله عنهما من التفوه بالحجر عليها و من المخالف في ذلك للدليل منهما المريض مرضا يموت منه أو يبرأمنه والحامل منذ تحمل الى بحق في قود او حداو بباطل والاسير عند من يقتل الاسرى أو من كلهم سواء وسائر الناس في أمو الهم ولا فرق الصدقات والبيوع وغير ولا فرق الصدقات والبيوع وغير خلك ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد في غير هذا الكتاب

۱۳۹۵ هجوز الحجر على امرأة ذات زوج ولا بكر ذات أب أوغيرذات أبوصدقتهما وهبتهما نافذ كل ذلك من رأس المال اذا حاضت كالرجل سواء سواء وبرهان ذلك وبيان أقوال علماء المذاهب في ذلك وذكر أدلتهم وتعقب ما يحتاج الى تعقب وبسط الكلام يما لا يترك لاحد موضعا

۱۳۸۹ ۲۷۷ بيانصفة حفظ الوديعة ١٣٩٠ ٢٧٧ الت تعدى المودع فى الوديعة أو أضاعها فتافت لزمه ضمانها وبرهانذلك

القول في هلاك الوديعة أوفى ردها المصاحبها قول الذي أودعت عنده مع يمينه و دليل ذلك ١٣٩٨ ان لقى المودع من أو دعه في غيير الموضع الذي أو دعه فيه ماأو دعه فليس له مطالبته بالوديعة ونقل الوديعة بالحمل والرد على المودع و برهان ذلك

# كتاب الحجر

فماله الايجوز الحجر على أحد في ماله الاعلى من لم يبلغ أو على مجنون في حال جنو نه و دليل ذلك و ذكر أقوال علماء المذاهب في ذلك و سرد أدلتهم وتحقيق المقام بما لا تجده في كتاب غير هذا

۲۸۲ تعریف الرشدالذی أمر الله تعالی من أونس منه بدفع ماله الیه من أونس منه بدفع ماله الیه ۲۸۸ اتفاق جملة من الصحابة و کبار التابعین علی أن النساء سفها و انهن المراد فی الآیة ورد ذلك المصنف بالآیات القرآنیة

٢٨٩ تفسيرالتبذيروالاسراف وبسط

أوابتاع من نفسه للمحجوراًو للصغير الخ فهوسواء كمالو ابتاع لهم من غيره أو باع لهم من غيره ان لم بحاب نفسه في كل ذلك و لاغيره جاز وان حابي فلا و دليل ذلك و مهى تشتمل على منع الوصى من أكل مال الموصى عليه و بيان ذلك أكل مال الموصى عليه و بيان ذلك المصنف وضعت في أسفل المصنف وضعت في أسفل الصحائف للنبيه على مقدار اهمية الكتاب

## كتاب الاكراه

قسمین و یان کل منهما مفصلا قسمین و یان کل منهما مفصلا ۱۶۰۳ ۱۶۰ من اکره علی شرب الحر او اگل الحنزیر آو المیتة الح فمباح له ان یأ کل و یشرب و لاشی، علیه لاحدو لاضان و برهان ذلک ۱۶۰۶ لو امسکت امر أة حتی زنی بها أو أمسک رجل فادخل احلیله فی فرج امر أة فلاشی، علیه و لا علیه اسوا، انتشر أو لم ینتشر و دلیل ذلك

۱۲۰۰ من كان فىسبيل معصية كسفر لايحل أوقتال لايحل فلم بجد

## صفحة المسألة الموضوع

للزيادة

۳۱۴ قیاس المالیکیینالمریض والوصی علیالمرأة باطل من وجوه وبیانها مفصلة

المرأة حقرائدوهو أن المرأة حقرائدوهو أن المرأة حقرائدوهو أن أم كره وبغيراذنه غير مفسدة شيئا ولا يجوز للزوج أن يتصدق من مال امرأته بشيء أصلا الا باذنها ودليل ذلك

العبيد في جواز صدقته وهبته و بيعه وشرائه كالحروالأمة كالحرة مالم ينتزع سيدهما مالهما وبرهان ذلك و بيان أقوال المجتهدين في ذلك و ايراد حججهم

۱۳۹۸ ۳۲۳ یان أن من لم یبلغ أو بلغ ولا هو یمیز و لایعقل أو ذهب تمییزه بعد أن بلغ ممیز اغیر مخاطب ولاینفذ لهم أمر فی شی. من مالهم و دلیل ذلك

۱۳۹۹ ۳۲۳ لایجوز أنیدفعالیمنلم یبلغ شی. من ماله ولا نفقة یوم و برهان ذلك

۱٤٠٠ ٣٧٤ من باع ماوجب بيعه لصغير أو لحجور غير بميز أو لمفلس أولغا ثب بحق أو ابتاع لهم ماوجب ابتياعه أو باع في وصية الميت

صفحة المسألة الموضوع

شيئاً يأكله الا الميتـــة أوالدم أو خنزيرا أولحم سبع الخلم يحل له أكله الاحتى يتوب و برهانذلك وييانأقوال مذاهب علماء الامصار به في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام

المحدودلصم المحدودلصم أولصليب فليسجد لله تعالى مبادراالوذلك ولايبالوفأى جهة كان ذلك الصنم وبر هانذلك

۱٤٠٧ ٣٣٥ لا فرق بين اكراه السلطان أواللصوص أو من ليس كذلك ودليل ذلك

الاكراه بضرب الحنفية الى أن الاكراه بضرب سوط أو سوطين أو حبس يوم ليس اكراه اوردذ لك المدود الله من احتج لالزام النذر واليمين بالكره بحديث حذيفة باطل

# كتاب البيوع

العلماء فقسيم البيع الى نوعين و يانهمامفصلاواختلاف اقوال العلماء فى ذلك وسرد مذاهبهم وتحقيق الحق بمالا يترك للغير مجالا الخارد النوجدمشترى السلعة الغائبة ما اشترى كاوصف له فالبيع

له لازم وان وجده بخلاف مااشتری فلابیع بذنه ماالابتحدید صفة أخری برضاهما جمیعاو برهان ذلك

بغيرصفة ولم يكن عاعر فه البائع لا بغيرصفة ولم يكن عاعر فه البائع لا برؤية ولابصفة من يصدق عن رأى أما باعه و لا عاعر فه للمشترى برؤية أو بصفة من يصدق فالبيع فاسد مفسوخ ابدا لاخيار في جوازه أصلا ودليل ذلك و بيان أقوال علماء المذاهب في ذلك وايراد

المطوى او فى جرابه والثياب المطوى او فى جرابه والثياب الكبيرة كذلك اذا وصف كل ذلك فال وجدكل ذلك كماوصف فالبيع لازم والا قالبيع باطل و رهان ذلك

حججهم

لا ١٤١٤ فرض على كل متبايعين لماقل أو كثر أن يشهداعلى تبايعهما رجلين أو رجلاوامر أتين من العدول فان لم يجدا عدو لا سقط الاشهادو دليل ذلك وذكر مذاهب المجتهدين في ذلك وسرد حججهم وتعقب ما ينبغى التعقب وإيضاح المقام بما لا تجده في كتاب غير هذا المقام بما لا تجده في كتاب غير هذا المقام بما لا تجوز البيم الا بلفظ

### صفحة المسألة الموضوع

هذهالمسألة وسر دحججهم *و تحق*يق المقام

البائع أوللمشترى أولها جيما للبائع أوللمشترى أولها جيما أو ثلاثة لغيرهما خيار ساعة أو يوم أو ثلاثة أيام أو أكثر فهو باطل تخير الفاذه أولم يتخير او برهان ذلك و بيان مذاهب الفقهاء في ذلك و ذكر أدلنهم مبسوطة

١٤٢١ ٢٧٩ كل بيع صم وتم فهلك المبيع أثرتمام البيع فمصيبته من المبتاع ولارجوع له على البائع وكذلك كل ماعرض فيهمن بيع او نقص سوا. في كل ذلك كان المبيع غائبا أوحاضر االخ ودليل ذلك وايرادأقو الالمجتهدين في ذلك ويان مذاهبهم وسرد حججهم ١٤٢٢ ٣٨٨ يع العبد الآبق عرف مكانه أولم يعرف جائز وكذلك بيع الجمل الشارد عرف مكانه أولم يعرف وكذلك الشارد من سائر الحيوانومن الطيرالمتفلت وغيره إذا صحالملك عليهقبل ذلك وأما مالم بملكأحد بعدفليس أحدأولي مهمن أحد فايس لاحد يمعهو دلمل دلك وأقوال العلماء وبان مذاهب المجتهدين في ذلك وسرد براهيتهم

البيع أو بلفظ الشراء أو بلفظ التجارة أو بلفظ يعبر به في سائر اللغات عن البيع و برهان ذلك

غيره فلا يصح البيع بينها ابداوان تقابضا السلمة والتن مالم يتفرقا بابدا بهماه نالمكان الذي تعاقدافيه البيع ولكل واحدم بهما ابطال ذلك العقد أحب الآخر أم كره ولو بقيا ذلك وبيان مذاهب الفقها في ذلك وبيان مذاهب الفقها في ذلك وبيان مذاهب الفقها في ذلك يحتاج الى استدر الكعليه

۳۲۰ ۱٤۱۷ بيانالردعلي من لم يوجب التخيير في البيـع ثلاث مرات وخالف الحديث في ذلك

احدهماعن البيت أودخل حنية في البيت فرج البيت فقد تفرقا وتم البيع أو تبايعا في حنية في حدية في حدية فرة البيت فقد تفرقا وتم البيع و برهان ذلك

التخيير و تمام البيع فالقول قول التخيير و تمام البيع فالقول قول مبطل البيع منهمامع بمينه لأنهمدعى عليه عقد بيع لا يقربه ولا بينة عليه به فليس عليه الا اليمين و دليل ذلك و الراد فقها علما المذاهب في

كان المكان للبائع فعليه تمكين المشترى من أخذ مااشترى ولا بدالخ ودليل ذلك

- ١٤٢٩ من باع صوفا أو وبرا أوشعرا على الحيوان فالجز على الذى لهالصوف والشعر والوبر وبرهان ذلك
- ٤٠٤ لا الحل بيع تراب الصاغة
   أصلا ودليل ذلك
- ۱۶۳۱ کل مانخـله الغبارون من التراب أواستخرجه غسالو الطين من الطين فهو لقطة و برهان ذلك
- ۱۶۳۲ ۶۰۶ یان تراب المعاد ر و دلیل ذلك
- ٤٠٤ بيم القصيل قبل أن يسنبل جائز وللبائع أن يتطوع للمشترى بتر كه ما شاء الخوبر هان ذلك
- ١٤٣٤ ٤٠٦ يجوز بيع القصيل على القطعومذاهبالعلما.فىذلك
- ۱۶۳۵ کبوز بیع ماظهر من المقائی وان کان صغیرا جـدا و برهان ذلك
- ١٤٣٦ ٤٠٧ لوباع المقثاة باصولها والموزباصولهوتطوعلهبابقا.ذلك فأرضهبغير شرطجاز
- ۱۶۳۷ ٤٠٨ بيع الأمة وبيان أنها حامل من غيرسيدهالكن من زوج

النافجة والنوي فى التمر مع التمر وما النافجة والنوي فى التمر مع التمر وما فى داخل البيض مع البيض وما شابه هذا جائز كل ذلك و برهان ذلك عملها اذا كانت حاملا من غير سيدها و دليل ذلك

۱٤۲۵ ۳۹٤ ليسكندلك ماتولىالمر. وضعه فى الشيء كالبذر يزرع والنوى يغرس وبرهان ذلك

المغيبات المذكورة كلها دون المغيبات المذكورة كلها دون ماعليها أصلا لايحل يبع النوى أى نوى كان قبل اخراجه واظهاره دون ماعليه ولابيع المسك دون النافجة الخ ودليل ذلك ويبان مذاهب المجتهدين في ذلك وسرد أقوالهم وايراد حججهم

المغيب فيهاحلال الأأن يمنع من المغيب فيهاحلال الأأن يمنع من شيءمنه نصفًا تزييع الثمرة واستثناء نواهله و يعجلدالنا فجة دون المسك الذي فيها الخوبر هان ذلك

۱۶۲۸ منباع بمن ذكر سابقا الظاهر دون المغيب أو باع مغيبا يجوز بيعه بصفة كالصوف في الفراش والعسل في الظرف فإن

ذلك

۱۱۶ ۱۶۶۶ اذا رضى فى الثلاث وأسقطخياره لزمه البيع و دليل
 ذلك

١٤٤ قانغير لفظ لاخلابة بأن
 قال لاخديعة أو لاغش الخ لم يكن له
 الخيار المجمول لمن قال لاخلابة
 و برهان ذلك

أو من أحدهما برضى الآخر فانهاان أو من أحدهما برضى الآخر فانهاان عقداه قبل عقدالبيسع أو بعدتمام البيع بالتفرق بالابدان أو بالنأخير أو في أحد الوقتين ولم يذكر اه في حين العقد فالبيع صحيح تام والشرط باطل لايلزم و دليل ذلك وبيان مداهب الفقهاء في ذلك وسرد حجمهم و تحقيق المقام

باطلولا يملكه المشترى وهو باق باطلولا يملكه المشترى وهو باق على ملك البائع وهو مضمون على المشترى ان قبضه ضمان الغصب سواء سواء والمئن مضمون على البائع ان قبضه ولا يصححه طول الازمان ولا تغير الاسواق ولا فساد السلعة ولاذها بها ولاموت المتبايعين و برهان ذلك و بيان أقرال علماء المذاهب في ذلك و ايراد

أوزنا أوا كراهبيع صحيح ودليل ذلك

۱۶۳۸ ۶۰۸ بيع السيف دون غمده جائزو سع الغمددون النصل جائز الخ و برهان ذاك

١٤٣٩ ٤٠٨ يبع حلقة الخاتم دون الفص جائز وخلع الفصحينئذ على البائع وبيع الفص دون الحلقة جائز

۱۸۶۰ ۱۸۶۰ من باع شيئا فقال المشترى لاأدفع الثمن حتى أقبض ماابتعت وقال البائع لاأدفع حتى أقبض أجبرامعا على دفع المبيع والثمن معاوبرهان ذلك

۱۹۶۱ و ۱۸ ۱۸ ان المشتری من ان يدفع الثمن مع قبضه لما اشتری و قال الاادفع الثمن الابعد أن اقبض ما اشتریت فلابا تع أن یحبس ما باع حتی ینتصف و ینصف معا الح

من قال حين يبيع أو يبتاع لاخلابة فله الخيار أثلاث ليال مافى خلالهن من الايام ان شاءرد بعيب أو بخديعة و دليل ذلك

۱۶ ۳۶۱۰ انام يقدر على ان يقول لاخلابة قالها كما يستطيع وبرهان

#### صفحة المسألة الموضوع صفحة المسألة الموضوع وفيها ثمرقدأ برلم بحز للبتاع اشتراط ٢٢٤ ٨٤٤٨ من ابتاع عبد ا أوأمة لها تمرتهاأصلاولا بجوز ذلكالا في مال فالحاللبائع إلاأن يشترطه ثلاثة فصاعداو دليل ذلك المساع فيكون لهو لاحصة لهمن ٧٢٤ ٥٥٥١ لايحليع سلعة على أن الثمن كثرأوقل ولاله حكمالبيع يو فيهالثمن في مكان مسمى و لا على أن ودليلذلك يوفيه السلعة كذلك وبرهان ذلك ١٤٤٩ ٤٢٣ للبتاع أن يشترطشيثا ٧٧٤ ١٤٥٦ لايحل بيع جارية بشرط مسمى بعينه من مال العبد أوالأمة أن توضع على بدى عدل حتى تحيض ولهأن يشترط ثلثا أوربعا أونحو رائعة كانت أوغير رائعة والبيع ذلك و برهانذلك مذاالشرطفاسد ودليلذلكوبيان ١٤٥٠ ٤٢٤ بيان أن لفظة العبد في اللغة أقو الرأئمة الاجتهاد في ذلك العربية تقع على جنس العبيدو الاماء ١٤٥٧ ٤٢٨ لايحل يبع عبدأو أمة على ودليلذلك أن يعطيهما البائع كسوة قلت أو ١٤٥١ = باع نخلاقدارت كثرت ولابيع دابة على أن يعطيها فثمرتها للبائع إلاأن يشترطها البائع كافها أو رسنهاأو بردعتها المبتاع وتفسير تأبير النخلو برهان والبيع بهذاالشرط باطل مفسوخ وبرهان ذلك وذكر مذاهب العلماء ١٤٥٢ يجوز الاشتراط في بيع فيذلك النخل بعدظهور الطيب في ثمره ان ٢٩٤ ١٤٥٨ لايحل بيع سلعة لاخر بيعت الاصول و دليل ذلك بثمن يحده له صاحبها فااستزاد على ١٤٥٣ ٤٢٦ من باع أصول نخلو فيها ثمرة ذلك الثمن فلمتولى البيع و دليل ذلك قدأ برت فللمشترى أزيشتر طجميعها ١٤٥٩ لايحليمشي،غير معين انشاء أونصفهاأوجزءامنهامسمي منجملة مجتمعة لابعدد ولا بوزن مشاعافي جميعها أوشيئا منها معينافان ولا بكيلو برهان ذلكمن وجوه وجدبالنخلعيباردهاولم يلزمهرد ويانمذاهبالفقها. فيذلك الثمرةو برهان ذلك ١٣١ - ١٤٦ لا عل يع المر . جملة ١٤٥٤ من باع نخلة أو نخلتين مجموعةالا كيلامسمي منهاو دليل

(1.4 - 3 / lsb)

#### صفحة المسألة الموضوع صفحة المسألة الموضوع

المجتهدين فيذلك وبيان أدلتهم 1877 88V لايحل لاحدان يسوم على سوم آخر ولاأن يبيع على بيعه المسلم والذمي فيذلك سواء فان فعل فالبيع مفسوخ ودليل ذلك

١٤٦٧ ٤٤٨ لايحل النجش في البيع

١٤٦٨ ٤٤٩ لا عللاحد تلقى الجلب سوا خرج لذلك أو كان ساكنا على طريق الجلاب وسواء بعد موضع تلقيه أمقرب وبرهان ذلك وذكر أقوال علماء السلف فىذلك ١٤٦٩ ١٤٦٩ لايجوز أن يتولى البيع ساكن مصر أو قرية أو مجشر لخصاص لافي البدوو لافي شي ، بحلبه الخصاص الى الاسواق وبرهان ذلك ويازمذاهب علماء الامصار فىذلك وسرد حججهم

١٤٧٠ ٤٥٧ أن كان في حائط أنواع من الثمـار كالـكمثري والتفاح والخوخ فظهر صلاح شيء منها فىصنف دون سائر أصنافه جاز بيعظماظهر من أصناف ثمار ذلك الحائط وان كان لم يطب بعد اذا بيع كل ذلك صفقة واحدة فان أراد بيعه صفقتين لم بحزبيع مالم يبد فيه الصلاح الخودليلذلك

وذكر حججهم عسع ١٤٦١ لا كل لاحدان يبيع مال غيره بغير اذن صاحب المال له في بيعه

ذلك وسر دأقوال المجتهدين فيذلك

فانوقعفسخوبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الإمصار في ذلك وسرد أدلتهم وتحقيق المقام بمالامز يدعليه ١٤٦٢ لايجوزيعشي. لايدري

بائعهماهوواندراه المشتري ولا مالايدرى المشترى ماهو وان دراه البائع ولاماجهلاه جميعا ولا بحوز البيع الاحتىيعلم البائع والمشترى ماهوويرياه جميعاأويوصف لهما عنصفة من رآموعلمه و رهان ذلك

١٤٦٣ ٤٣٩ لايحلبيع شيء بأكثريما يساوىولابأقلاذا اشترط البائع أو المشترى السلامة الا بمعرفة البائع و المشترىمعا بمقدار الغبن فىذلكورضيا بهوبرهان ذلك

١٤٦٤ ٤٤٢ من غبن في بيع أشترط فيه السلامةفهو بينع مفسوخ ودليل ذلك وبيان مذاهبعلما. الفقه في ذلك والرادحججهم وتحقيق الحق

١٤٦٥ ٤٤٤ لايجوزالبيع شمن مجهول ولا الى أجل مجهول كالحصاد والجداد والعطاء الخوذكر مذاهب

صفحة المسألة صفحة المسألة الموضوع الموضوع ١٤٧١ لا عليم فراخ الحمام الثمَّار سوا.ثمر النخل يخرصهاأصلا في البرج مدة مسهاة وبرهان ذلك وبرهان ذلك ٨٥٤ ٢٤٧٢ بحوز بيع الصغار من 1273 1271 ان كان ثمر ماعدا ثمر جميع الحيوان حين تولد وبجسر النخلجاز أزيباع بيابس ورطب كلاهما على تركهامع الأمهات الىأن من صنفه و من غير صنفه بأكثر منه يعيش دونها عيشا لاضرر فيه عليها وبأقل وان يسلم في جنسه وغير وبجوز بيع البيض المحضونة وبجبر جنسه مالم يكن يخرصهو دليل ذلك كلاهما على تركها الى أن تخرج ١٤٧٧ اعتراض وارد على وتستغنى عن الأمهات و دليل ذلك المصنف فها ذهب اليه والجواب ١٤٧٣ ٤٥٩ لايحل بيع شي. من تمر النخلمن البلح والبسرو الزهو الخ ١٤٧٨ لا يكون الربا الاني بيع بعضه ببعض من صنفه أو من صنف أوقرض أوسلمو لاخلاف بين أهل آخر منه ولا بالثمر لامتماثلا ولا العلم فيذلك وبرهان ذلك متفاضلا لانقدا ولانسيئة لافي ١٤٧٩ الربالابجوز في البيع أو ر.وس الجبـال النخــــل ولا السلم الافستة أشياء فقط وبيانها موضوعا فيالارض وبرهان ذلك مفصلة وذكر الأدلة الزاجرة عن وبيازأقوال علماء السلف فيذلك تعاطى الربا وأقوال علما المجتهدين وسرد مذاهب علما. الامصار فيأصناف الربا وسرد حججهم وايراد حججهم بمالاتجده في كتاب وتحقيق المقسام بمسا تسربه أعين الناظرين فيهذاالكتاب وتتضح ١٤٧٤ ١٠٥ ابتاع كذلك رطبا به الحقائقو تتجلى الدلائل ويبرز الاً كل ثم مات فورثته عنه أو ماخفي على كثير من الناس من مرض أو استغنى عن أكلم افقد ملك

الاشكالات في هذا المبحث

. ٧٠ بيان خطأ من يقول في علة الربا ان

الني ﷺ ذكر أعلى القوت وهو

البروادون القوتوهو الملحليدل

على أن حكم مابينهما كحكمهما

الرطب ودليل ذلك 073 ماء، لا بحوز حـكم العرايا المذكور فيشي. منالثمار غير ثمار النخل ولابجوز بيع شي. هن

## صفحة المسألة الموضوع

#### فىذلك وسر دحججهم

١٤٨٤ ٤٩٣ يجوزيع الذهب بالفضة سوا.فىذلك الدراهم والدنانيرأو بالحلي والنقبار والدراهم بحلي الذهبوسبائكمو تبردو برهانذلك ١٤٨٥ ٤٩٤ جائزبيع القمح والشعير والتمروالملح بالذهب أو بالفضة مدا

١٤٨٦ ٤٩٤ بجوز القيرض في الاصناف المذكورة وفي كل مايتماك ومحل اخراجه عن الملك ولا يدخل الربا فيه الا في وجه واحدوبيانه وبرهانذلك

بيدونسيئة ودليل ذلك

٤٩٤ ١٤٨٧ حكم ما اذا اختلط الذهب بالفضة ومزج به أو أضيف إليه وسردأقوال علماءالسلف فيذلك وبيان مذاهب فقها الأمصاروذكر أدلتهم وتحقيق المقام

٧٩٤ قول الامام الأوزاعي و الامام مالك في فضة السيف المحلي بالفضة أو المصحف أوالمنطقةأوخاتم الفضة ٥٠٠ ١٤٨٨ حكم مااذا كان الذهب وشيءآخرمعه غير الفضة أومركبا فيه ودليل ذلك

۱۰۱ ۱٤٨٩ اذا تبايع اثنان دراهم مغشوشة قدظهر الغش فها مدراهم مغشوشة كذلك فهو جاثز اذاتعاقدا

٤٧٢ اختلاف الفقها. فيعلة الرياوبيان فسادقياسهم فيهذا الباب

٤٧٧ بانانالرسولعليه السلامين الرما المتوعدفيه اشدالوعيد والذيأذن الله تعالى فيه بالحرب

٨٠٠ بيان خطأ من حرف قوله عليه السلام و لا يصلح هذا لايصلم صاعين بصاع »

مم الردعلي • ن تعاق بقوله «و كذلك ما يكال و يوزن ، و سان أن هذا ليسمنكلام رسول الله على الله ١٤٨٠ ٤٨٦ بيات اشياء ذكرها القائلون بتعليل حديث الرما وردها ببراهين عقلية ونقلية

١٤٨١ ذكر البراهين والأدلة الصحيحةعلى ماذهب اليه المصنف في مسائل الربا

١٤٨٢ ٤٨٩ لايحلأنياع قم بقمم الامثلا عثل كيلا بكيل بدا يد، وكذلك الشعير، ولا التمر الا كذلك ولا الملحايضا الاكذلك و بر هان ذلك

١٤٨٣ ٤٨٩ جائز كل صنف عا ذكر باصناف الآخر منها متفاضلا ومتماثـلا وجزافا وزناو كيلا کیفشتنااذاکان بدا بید ودلیل ذلك وبيان مذاهب علماء الإمصار

صفحة المسألة الموضوع

أحدهما بمااشترى من ذلك عيباقبل أن يتفرقا بابدانهما فهو بالخيارو دليل ذلك البيع على أن الصفر الذى فى هذه بالفضة التى فى تلك والفضة أيضا كذلك و برهان ذلك

۱٤٩٤ ان وجمد العيب بعد التفرق أو بعدالتخيير فيفصل فيه

القمح وسويق القمح و بخبر القمح و دقيق ودقيقه بدقيقه وسويقه متفاضلا كل ذلك ومتمائل لا وجزافا والزيتون وبالزيت والذيتون الذيتون وبالزيت وجائز اسلام بعض في بعض ودليل دلك وييان مذاهب علماء الا مصار في ذلك وسرد أدلتهم

۱٤۹٥ ه وكذلك لواستحق بعض مااشترى أقله أو أكثر مالخو برهان ذلك

دنانير أو دراهم أو قمح أو شعير أو ملح أو غير ذلك عالا يقع فيه الربا فلا يحلله أن يأخذ منه شيئا من غير ماله عنده أصلاكا خذه الدنانير عن الدراهم أو شعير عن برالخ و برهان ذلك و ذكر أقو ال الفقها عن فذلك واير اد حجمهم

۱٤٩٦ ه.٩ ان كان العيب في نفس مااشترى ككسر أو كان الذهب ناقص القيمة بطبعه و الفضة كذلك فيفصل فيه فان كان اشترط السلامة فالصفقة كلها مفسوخة ودليل ذلك

وايرادحججهم ۱۶۹۲ هـ ۱۶۹۲ استدراك مناقضات لاخصام ماذهب اليه المصنف ف مسألة الرباوبيانها مفصلة

٠١٠ تفسير الستوق

۱٤٩٣ من باع ذهبا بذهب بيعا حلالاً وفضة بفضة كذلك مسكوكا بمثله كان أو مصوغين أو مصوغا بمسكوك أو تبرا أو نقارا فوجد

ا ١٤٩٧ من الحلال المحض بيع مدين من تمر أحدهما جيد غاية والآخر ردى. غاية بمدين من تمر أجودمنهماأوأدنى النح وكل ذلك جائز وبرهان ذلك

١٤٩٨ من صارف آخر دنانير بدراهم فعجز عرب تمام مراده فاستقرض من مصارفه أو غيره ما أتم به الصرف فحسن و دليل ذلك

۱۲**۰ ۱٤۹۹** منباع من آخر دنانير بدراهم فلما تم البيع بينهما اشترى

صفحة المسألة الموضوع

۱۵۰۵ ماذكر قبل بين العبد وسيده كاهو بين الاجنبين وبين المسلم والذمى، وبين المسلم والذمين وبين المسلم والحربي وبين النميين كاهو بين المسلم والحربي ولا فرق و برهان ذلك

منه أومن غيره بتلك الدراهم دنانير تلك أوغيرها أقل أوأكثر فكل ذلك حلال مالم يكن عن شرط وبرهان ذلك

من نوع واحدكانا أومن نوعين من نوع واحدكانا أومن نوعين وكذلك يجوز بيعاللحم باللحم من نوع واحد اومن نوعين متفاضلا ومتماثلا وجائز تسليم اللحم فى اللحم كذلك النح ودليل ذلك و ذكر مذاهب الفقهاء فى ذلك وسرد حججهم

التواعد في بيع الذهب الدهب أو بالفضة وفي بيع الفضة بالفضة وفي بيع الفضة بالفضة وفي بيع الفضة بالفضة وفي بيع الفضة وفي بيعض جائز تبايعا بعد ذلك أو لم يتبايعا ودليل ذلك

الم ١٥٠٧ من ابتاع شيئاأى شيء كان ممايحل بيعه حاش القمح فلا يحل لهأن يبيعه حتى يقبضه و تفسير القبض و دليل ذلك وبيان أقوال العلما . في ذلك وذكر أدلتهم و تحقيق المقام مما لا تجده في غير هذا الكتاب

۱۵۰۱ لا یحل بدل دراهم باوزن
 منها لا بالمعروف ولا بغیره
 و برهان ذلك
 ۱۵۰۲ ۱۰۲ لا یحل بیع آنیة ذهب

٥٢٤ خاتمة الطبع

ولا فضة الابعد كسرها ودليل ذلك ١٥٠ ٣٠٠١ يجوز أن يبتاع المرء

۱۰۰۳ مروز ان يبتاع المرء نصف درهم بعينه أونصف دراهم بعينه أونصف دراهم باعيانها أو نصف دينار كذلك الخ وبرهانذلك

١٥٠٤ لا يحل بيع بدينار الا درهما فانوقع فهو باطل مفسوخ ودليل ذلك ظهرت هذه الكتب قريبا

للامام محمد بن على الشو كانى المتوفى سنة . ١٢٥

المراف المراق المحد،

للشيخ ابن عبدالوهاب المتوفى سنة ١٢٠٦

الكرية في صفي المالغرية

للامام الحافط ابن رجب الخيلي المتوفى سنة ٧٩٥

للامام المجتهد شمس الدين بن قيم الجوزية المتوفى سنة ٢٥٧





#### DATE DUE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Charles Harrison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Annual Octobra de la contraction de la contracti | 196(111/martir/tel(t))(8)(11/mart))(8)(9)(11/martir/tel(t))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | amidipanianjuremiddepaneanimiddepanianimiddepanid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CALL MARKET OF THE PARTY OF THE |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HOLLINGER BERTER BE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | apply joint favorant species of transcream accounting to present the present transcream (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | anguarettivo Manturari erbopanti quarratti teleptraficament anno 111 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| to management and an analytic analytic and an analytic analytic and an analytic analyt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the s |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chartenantshiptaranapadheanasasanidelemanapagigi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Disactorist())) bear and a section of the bear and professional states of the section of the sec | andresisco (mineral (1990) (antinuo en 1911) (asantamente (1990) (1111)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| envelopedation and the lighter |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| annamatus (et elektronia analogi (et en major) (et en manda (et el elektronia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | www.commonter.commonter.commonter.commonter.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | name bytt   1/25/20/2017 metodological parties of the parties of t |
| PHOLESCAL PROPERTY OF THE PROP | harmone by majoritance of the manual of the fact of th |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ATTENUATION OF THE PROPERTY OF | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Meaning and Assessment of the second of the  | Name and Annual Control of the State of the  | KORE TO THE TOTAL OF THE TOTAL  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

A.U.B. LIBRARY

AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES

00530435

